

である。

خنان تجندون

بن نتكات الفرآن عيان وبي

いたからいいからない

عن أنس رضي الله عند قال : كان النبي عَلِيُّكُ في مَسيم ، فنزَل ونزَل رجل إلى جانبه فالتفت النبي عَلِيكُ فقال : « ألا أخبرك بأفضل القرآن ؟ » قال : بلي ، فتلا : « الحمد لله رب العالمين ... » رواه ابن حِبّان في صحيحه

والحاكم وقال صحيحٌ على شرط مسلم. سُنِورَةُ الفَّاتِحُيْرُ مُركِبَّتُ بِنْ إِلَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عِلَى النَّهُ النَّالِ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّلِي النَّامُ النَامُ النَّامُ الْحُسَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ مَلْكِ يَوْمِر ٱلدِّينِ۞ إِتَاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ آمْدِنَا ٱلْحِرَطَ ٱلسُّنَقِيمَ ﴿ صِّرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَنَيْرَالْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا ٱلضَّالِّينَّ ۞ Commercial Services وَلَابَيْنِا فِهَا شِيبَ بُعَ

 الله من الشيطان الرجم »: أستجير بالله من الشيطان المرجوم المطرود عن الخير أن يضرني في شيء – ظ ابن كثير – ﴿ بسم الله ﴾ أقرأ أو أتلو باسم الله . وتُستحب التسمية في أوائل كل الأعمال المشروعة لما جاء عن رسول الله عَلِيْكُ أنه قال : ﴿ كُلُّ أَمْرُ ذَي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحم فهو أبتر ﴾ وفي لفظ فهو أقطع وفي لفظ فهو أجذم – رواه أبو داود – ١ ﴿ الرحمٰنُ الرحيم ﴾ أي ذي الرحمة . والكلمة الأولى أشد مبالغـة -ظ ف - ٧ ﴿ الحمد لله ﴾ جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه ولفظ الجلالة « الله » اسم علم على المعبود بحق سبحانه وتعالى – ج بتصرف - ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ مربيهم ومالكهم ومدبىر أمورهم - ك - و« العالمين » جمع عالم وهو كل موجود سوى الله تعالى – ظ تفسير القرطبي - ٤ ﴿ مالك يوم الدين ﴾ مالك الأمر كله في يوم الجزاء – ظ ف – ٥ ﴿ إِياكَ نَعْبُدُ ﴾ نخصك بالعبادة وحدك . والعبادة هي الخضوع والانقياد من المكلف لله تعالى في المنهج الذي أمر به سبحانه سواء أكان في العقيدة أم الشعائر التعبدية كالصلاة والزكاة

والصوم والحج أم التشريع كالمعاملات المالية أيكان المالية المال والجنايات والزواج وغير ذلك . ﴿ وَإِياكَ نَسْتَعِينَ ﴾ نستعين بك ولا نلجأ في حاجاتنا إلا إليك . ٦ ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ وفقنا للثبات على الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه وهو الإسلام − ك − ٧ ﴿صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين –ظ ابن كثير – ﴿ غير المغضوب عليهم ﴾ غير صراط المغضوب عليهم وهم اليهود وأشباههم من الذين فسندت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه – ظ ابن كثير – ﴿ وَلَا الصَّالَينَ ﴾ ولا صراط النصاري وأشباههم من الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق . عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله عَلَيْظُ عن قوله تعالى « غير المغضوب عليهم » قال : هم اليهود « ولا الضالين » قال : النصاري هم الضالون . رواه حماد بن سلمة ورواه الإمام أحمد والترمذي بنحوه – ظ ابن كثير – « آمين » صوت سمي به الفعل الذي هو استجب – ظ ف –.

عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله عَلِيَّةً يقول : « اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البَطَلة » رواه مسلم . – البطلة : السحرة – ١ ﴿ الَّمْ ﴾ قد اختلف المفسرون في الحروف

ومن المنظم المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع التي تأتي في أوائل بعض السور فمنهم من قال: هي مما استأثر الله بعلمه ، فردوا 🕏 علمها إلى الله عز وجل ، ولم يفسروها . ومن لله هؤلاء أبو بكر وعمر وعثان وعلى رضوان الله الحروف في أوائل بعض السور بياناً لإعجاز القرآن ، وذلك بتحديه الخلق بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله مع أنه مركب من هــذه الحروف – قولان مختاران من ابن كثير –. ٢ ﴿ ذلك ﴾ أي هذا ﴿ الكتاب ﴾ القرآن العظم - ك - ﴿ لا ريب فيه ﴾ لا شك في أنه من عند الله تعالى - ظ ج - ﴿ هدى للمتقين ﴾ للصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار - ج – فلا بد لمن يريد أن يجد الهدىٰ في القرآن أن يجيء إليه بقلب سليم بقلب خالص ، أثم أن يجيء إليه بقلب يخشىٰ ويتوقّى ويحذر أن يكون على ضلالة أو أن تستهويــه ضلالة .. وعندئذٍ يتفتح القرآن عن أسراره وأنواره ، ويسكبها في هذا القلب الذي جاء إليه متقيأ خائفاً حسّاساً مهيّاً للتلقى .. ورد أن عمر بن لم الخطاب رضي الله عنه سأل أيَّى بن كعب عن التقوى فقال له: أما سلكت طريقاً ذا 😓 شوك ؟ قال : بلي ! قال : فما عملت ؟ قال: اشمرت واجتهدت . قال : فذلك التقوي -

الْمَرَ ﴾ ذَلِكَ ٱلْكِنْبُ لَارَيْبُ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِهُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمَنَا رَزَقُنْهُمُ يُنفِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَكَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ الذين يؤمنون 🕳 🕳 ﴿ الذين يؤمنون 🕳 ظ في ظلال القرآن – ٣ ﴿ الذين يؤمنون

بالغيب ﴾ بما غاب عنهم مما أنبأهم به النبي عليه من أمر البعث والنشــور والحســاب وغير ذلك − ظ ف− ﴿ ويقيمون الصلاة ﴾ وإقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها – ظ تفسير القرطبي – ﴿ ومما رزقناهم ينفقون ﴾ ومما أعطاهم الله تعالى يؤتون ما ألزمهم الشرع من زكاة وغيرها مع ما ندبهم إليه . وقال بعض المتقدمين أي مما علمناهم يعلمون – ظ تفسير القرطبي – لذلك كان علىٰ كل مسلم أن يكون داعياً إلى الله تعالى حتى يكون من المتقين المفلحين وذلك بما رزقه من علم ، وخير ما يتعلمه المسلم ويعلُّمه الدعاة القرآن . روى ا البخاري عن عثمان بن عفان عن النبي عَلِيْكُ قــال : « خيركم من تعلم القرآن وعلَّمه » . ٤ ﴿ والدِّين يؤمنون بما أنزل إليك ﴾ يعني القرآن ﴿ وما أنزل من قبلك ﴾ يعني الكتب السالفة ، مما لم يصبه تحريف وتبديل بعد ذلك . ﴿ وَبِالْآخِرَةُ هُمْ يُوقِّنُونَ ﴾ وبالبعث والنشر هم عالمون .

﴿ أُولئك ﴾ الموصوفون بما ذكر – ج – ﴿ على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ﴾ الفائزون بالجنة الناجون من النار – ج – . ٢ ﴿ إِن الذين كفروا ﴾ الكفر ستر الحق بالجمود – ظ ف – المخلل بشهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وضد الكفر الإيمان ، وهو في اللغة التصديق بالقلب . وفي الشرع التصديق

أُولَيْكَ عَلَىٰ هُدًى مِن رَبِيمٍ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ وَأَنْذَرْتُهُمْ أَمْ لَهُ تُنذِرهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٠ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمَّ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَكُمْمَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ وَامَّنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ يُحَدِيعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ وَامَّنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٢٠ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادُهُمُ ٱللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّكَ نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١ أَلَا إِنَّهُمْ مُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِينَ لَّا يَشْعُرُونَ ١ قِيلَ لَكُمْ عَامِنُواْ كُمَا عَامَنَ النَّاسِ قَالُواْ أَنْوْمِنُ كُمَا عَامَنَ السُّفَهَاء أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١ وَ إِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ قَالُواْ عَامَنًا وَ إِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّكَ نَحْنُ مُسْتَهِزِءُونَ ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِيِمْ وَيَمُدُهُمْ فِي طُغْيَنتِمْ يَعْمَهُونَ ١

بالقلب بما جاء به محمد عَلِيْكُم – ظ التعريفات للجرجاني مع زيادة وتصرف –. ٧ ﴿ حتم الله على قلوبهم ﴾ طبع عليها واستوثق فلا يدخلها خير − ج −. ٨ ﴿ وَمَنِ النَّاسِ مِن يقول ﴾ الآية ، نزل هذا في المنافقين ، والمنافق يضمر الكفر في نفسه ويظهر الإسلام أمام المؤمنين لغاية دنيئة في نفسه سواء أكانت مادية أم معنوية ، والنفاق من أجل المصالح الزائلة دليل الإفلاس في عالم القيم والمبادىء السامية ، وضياع للغاية التي وجد الإنسان من أجلها ، وهو مدعاة لفقدان الثقة ، وتمهيد لسيطرة الكافرين على المؤمنين ، إنَّ لم يتنبهوا ويحتاطوا لهذا السَّرَطان الفتاك في جسم المجتمع ، كما احتاط له رسول الله عليه ، والمنافق أخبث الكفرة . ولذا قال تعالى « إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار » وقال رسول الله طَالِلَهُ في حديث « وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه » رواه البخاري ومسلم وغيرهما ، وغاية المسلم الله تعالى وليست المصالح المادية الزائلة قال عَلِيْكُ ﴿ تَعِسَ عَبُدُ الدينارِ والدرهَم والقَطِيفَة والخَمِيصة : إن أعطى رضي وإن لم يُعْطَ لم يرضَ » رواه البخاري. القطيفة والخميصة: نوعان من الثياب الجيدة . ٩ ﴿ يَخَادَعُونِ ﴾ يعملون عمل المخادع − ك −. ١٠ ﴿ مُرضُ ﴾ شك ونفاق وتكذيب

وجحد . والشك بالإيمان كفر فلا بد من اليقين بالعقيدة الإسلامية فلا يعتبر الشاك مؤمناً بل له العذاب عقوبة له . قال تعالى « بل هم في شك من ذكري بل لما ينوقوا عذاب » آية ٨ من سورة ص . ١١ ﴿ لا تفسدوا في الأرض ﴾ وكان فساد المنافقين في الأرض أنهم كانوا يداهنون الكفار ويمالفونهم على المسلمين بإفشاء أسرارهم وإغراء الكافرين بهم ، ١٣ ﴿ السفهاء ﴾ جمع سفيه ، وهو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار – ظ ابن كثير – . ١٤ ﴿ شياطينهم ﴾ رؤسائهم . ١٥ ﴿ والله يستهزىء بهم ﴾ أي يجازيهم على استهزائهم – ظ ف – . ﴿ ويمدهم ﴾ ويمهلهم . ﴿ في طغيانهم ﴾ في تجاوزهم الحد وغلوهم في الكفر . المتهزائهم – ظ ف يتحيرون ويترددون .

١٨ ﴿ صمّ ﴾ عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول . ﴿ بكم ﴾ خرس عن الخير فلا يقولونه . ﴿ عُمْيٌ ﴾ عن طريق الهدى فلا يبصرونه - ظ ج - . ١٩ ﴿ أو كصيب ﴾ أو مَثَلُهُم كأصحاب مطر - ظ ج - .
 ٢٠ ﴿ قاموا ﴾ وقفوا وثبتوا في أماكنهم متحيرين - ك - ٢١ ﴿ اعبدوا ربكم ﴾ وحدوه - ظ ج -ومن

التوحيد الاعتقاد بأن لله تعالى وحده وضع منهج حياة البشر فيحل فيه ويحرم ويأمر وينهي ، لأنه تعالى خالقهم الرحيم فهو أعلم بما يُصلحهم . ﴿ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ ﴾ أي تتقون بعبادته عقابه ، ولعل للترجى ، لكنها في كلامه سبحانه للتحقيق لأنه إذا أراد شيئاً كان - ظ ج -. ٢٢ ﴿ فراشاً ﴾ فالأرض ممهدة كالفراش تصلح للاستقرار عليها ، فليست بكليتها صلدة ملساء ولا ذات تضاريس قاسية في كل أنحاثها . ٢٣ ﴿ ربيب ﴾ شك - ظ ج - ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةً مِنْ مِثْلُهُ ﴾ فأتوا بسورة مما هو على صفة القرآن في البيان الفريد وعلو المستوى في حسن النظم. ﴿ إِنْ كُنَّمُ صادقين ﴾ في أن محمداً عَلِيْكُ قاله من عند نفسه فافعلوا ذلك فإنكم عرب فصحاء مثله . ولا زال التحدي قائماً ، فالقرآن معجزة الإسلام الخالدة يقرع رؤوس وآذان الكفرة على مَرِّ الأزمان بتشريعه العظيم ومستواه السامق . ونواحي الإعجاز في القرآن كثيرة : منها الإعجاز في أسلوب نظمه . ولقد شهد بذلك خصوم الإسلام من العرب الذين حاربوا النبي علي ثلاثة عشر عاماً باللسان والسنان . فلقد قال الوليد بن المغيرة في القرآن بعد أن سمعه من رسول الله عليه وأمام أبي جهل عدو الإسلام الأول: « والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة وإنه ليحطم ما تحته وإنه

أَشْتَرُواْ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَكَ رَبِحَت يْجَنَّرُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١٦ مَنْلُهُمْ كَمُثَلِ الَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَتَّ أَضَآءَتْ مَاحَوْلَهُ, ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرْكَهُمْ فِي ظُلُنَتٍ لَا يُبْصِرُونَ ١٠٥ صُم بَكْرُ عَمَى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١ أَوْكُصَيِّبِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُلَتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِنَ ٱلصَّوَعِي حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَنْفِرِينَ ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارُهُمْ كُلِّبَ أَضَاءَ لَهُم مَّشَواْ فِيهِ وَإِذَاۤ أَظْلَمَ عَكَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَنْرِهِمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ أَشَى ۚ قَدِيرٌ ﴿ يَأَنُّهَا ٱلنَّاسُ آعَبُدُواْ رَبَّكُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ نَتَقُونَ ۞ الَّذِي جَعَلَ لَـكُوهُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَأَنْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُورٌ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٥ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِشْلِهِ عَ وَآدْعُواْ شُهَدَآءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ

ليعلو وما يعلى عليه ٠٠ - ظ رواية ابن جرير في ابن كثير -. ومنها الإعجاز في التشريع ذلك لأن الإسلام المستقى من القرآن الكريم وسنة رسول الله على التي أمر القرآن باتباعها ، يملك تشريعاً كاملاً يصلح لكل زمان ومكان وينسجم مع فطرة الإنسان في حياته الفردية والجماعية بحيث لا يترك أمراً في حياة البشرية إلا ويضع له أسساً تشريعية . لذلك لا تعجب إذا قرر المؤتمر المنعقد في سنة ١٩٥١ في فرنسا في جامعة باريس في كلية الحقوق منها أموراً عدة تخص التشريع الإسلامي منها : ١ - إن مبادىء الفقه الإسلامي لها قيمة حقوقية تشريعية لا يمارى فيها . ٢ - وإن اختلاف المذاهب الفقهية في هذه المجموعة الحقوقية العظمي ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات ومن الأصول الحقوقية هي مناط الإعجاب وبها يتمكن الفقه الإسلامي من أن يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة . .

٢٥ ﴿ من تحتها ﴾ أي تحت أشجارها وقصورها . قال عَلَيْكُ « إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظِلّها مائة عَام لا يقطعها ، إن شئتم فاقرؤوا : « وظل ممدودٍ ، وماء مسكوب » رواه البخاري والترمذي . ﴿ الأنهار ﴾ قال رسول الله عَلَيْكُ « في الجنة بحر للماء وبحر للبن ، وبحر للعسل وبحر للخمر ، ثم تشقق الأنهار منها بعد » رواه

البيهقي . ﴿ مِن عُمرة ﴾ ومن الثمار الرمان . عن ابن عباس - ر - قال : « الرمانة من رمان الجنة يجتمع حولها بشر كثير يأكلون منها فإن جرى على ذكر أحدهم شيء يريده وجده في موضع يده حيث يأكل » رواه ابن أبي الدنيا ، وثمار الجنة تدنو من المؤمن إذا أرادها ، قال تعالى « قطوفها دانية » ﴿ وَلَهُمْ فَيُهَا أَزُواجٍ ﴾ من الحُوْر وغيرها قال رسول الله عَلَيْكُم ﴿ إِنَّ في الجنة لمجتمعاً للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها ، يقلن : نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا نيأس ونحن الراضيات فلا نسخط. طوبي لمن كان لنا وكنا له » رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب . وعن أبي سعيد الخدري – ر – عن النبي عَلَيْكُ في قوله تعالى « كأنهن الياقوت والمرجان » قال : « ينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة ، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب، وإنه ليكون عليها سبعون حُلَّةً ينفذها بصره ، حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك » رواه أحمد وابن حِبَّان في صحيحه بنحوه والبيهقي واللفظ له . ﴿ مطهرة ﴾ من الحيض وكل قذر . ﴿ وهم فيها خالدون ﴾ عن النبي عَلَيْتُ قال ﴿ منْ يدخل الجنةَ ينعم ولا يبأس ، لا تَبْلَى ثيابُه ولا يَفنى شبابُه ، في الجنة ما لا عينٌ رأتْ ولا أذنّ

إِن كُنتُمْ صَدِيقِنَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَّا تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعِدَّتْ لِلْكَنْفِرِينَ ٢ وَبَشِرِ الَّذِينَ وَامْنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَمُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأُنَّهُو كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن تَمَرَةِ رِّزْقًا قَالُواْ هَنَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَنُواْ بِهِ عِ مُتَسَدِّمٍ أَ وَلَهُمْ فِيهَا أَزُورَ ﴿ مُطَهِّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ \* إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيَة أَن يَضْرِبَ مَثَـكُا مَّا بَعُوضَةً لَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلُمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَتَّى مِن رَّبِّهُمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِۦكَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِۦكَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ } إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِينَاقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرُ ٱللَّهُ بِهِ مَا أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَتِيكَ مُمُ الْخَنْسِرُونَ ١ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِآللَّهِ وكُنتُمْ أَمَوْنَا فَأَحْيَكُمْ مَمَّ يُمِينُكُمْ مُمَّ يُحْيِكُمْ مُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ آسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّبُنَّ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَهُوَ

سمعتُ ولا خَطَر على قلبِ بَشَر » رواه مسلم . اللهم ارتف اللهم ارزقنا جنانك . ٢٧ ﴿ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ﴾ من الإيمان بالنبي عَلِيْتُ وصلة الرحم وغير ذلك . قال رسول الله عَلِيِّةُ « لا يدخل الجنة قاطعُ رَحم » رواه البخاري ومسلم . ومن صلات الأرحام بل ومن أهمها إرشاد الأقارب إلى طريق الإسلام ، قال تعالى مخاطباً رسوله عَلِيَّةً « وأنذر عشيرتك الأقربين » . ٢٨ ﴿ كيف تكفرون بالله ﴾ أي وكنتم عدماً ﴿ كيف تكفرون بالله ﴾ كيف تجدون وجوده أو تعبدون معه غيره ﴿ وكنتم أمواتاً فأحياكم ﴾ أي وكنتم عدماً فأخرجكم إلى الوجود أحياء . ٢٩ ﴿ استوى إلى السماء ﴾ عمد وقصد إليها بإرادته تعالى – ك – .



٣٠ ﴿ خليفة ﴾ يخلفني في تنفيذ أحكامي – ظ ج – وهو آدم عليه السلام وذريته . ومما نقل ابن كثير عن القرطبي أنه استدل بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ، ليفصل بين الناس ، ويقيم الحدود ، ويزجر عن تعاطي الفواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا تقام إلا بالإمام ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . ٣١

﴿ الأسماء كلها ﴾ عن ابن عباس - ر -علمه اسم كل شيء حتى القصعة والمغرفة. ﴿عرضهم﴾ عَرَضَ المسميات - ظ ف -٣٢ ﴿ سبحانك ﴾ تنزيهاً لك عن الاعتراض عليك - ج - ٣٤ ﴿ اسجدوا لآدم ﴾ سجود تحية بالانحناء ، أما في شريعتنا المنزلة على محمد عَلِيْكُ فلا يحل الانحناء إلا لله عــز وجل. ﴿ أَنِّي واستكبر ﴾ لقد كان لإبليس منزلة رفيعة بين الملائكة ، وما أهلكه إلا قولته «أنا خير منه خلقتني من نـــار وخلقته من طين ، فالكِبْر آفَةً كثيراً ما تلحق العُبّاد الزهّاد والدعاة والعلماء فتهلكهم. قال رسول الله عَلَيْكُ « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مِثقالُ حبةِ من خَرْدل من كِبْر » أخرجه مسلم . وقال رسول الله عَلَيْكُ « من كان في قلبه مثقال حبة من كبر كبُّه الله في النار على وجهه » أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد صحيح. والكبر بطر الحق وغمط الناس كأن يفتخر المرء بنسبه وقومه على الآخرين . قال رسول الله عَلَيْكُ «لَيدَعَنَّ قومٌ الفخرَ بآبائهم وقد صاروا فحماً في جهنم ، أو ليكونُنَّ أهونَ على الله من الجعلان التي تذرف بآنافها القَذَر» أخرجه أبو داود . والكبر مرض نفسي -عافانا الله - لذلك قد لا يظهر أثره على العبد ولا يدرى أنه هالك مردود العمل. وليس من الكبر حسن اللباس والطعام . قال رسول الله

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَنَّكِمَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۚ قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِنَدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحَنُ نُسَيِّحُ بِحَسْدِكُ وَنُقَدِسُ لَكُ قَالَ إِنِّي أَعْلُمُ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلَّهَا مُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمُلَكِيكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَشْمَـا ٓ وَهَـٰٓ وُلَآ وَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَلنَكَ لَاعِلْمَ لَنَكَ إِلَّا مَاعَلَمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنِتَ الْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ قَالَ بَنَادَمُ أَنْبِهُم بِأَسْمَامِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم إِنَّمَامِهِمْ قَالَ أَلَرْ أَقُلَ لَكُرْ إِنَّ أَعْلَمُ غَيْبُ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَاتَّبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْنُمُونَ ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْتَهِكَةِ الْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجُدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّن وَاسْتَكْبَرُو كَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ٦ وَقُلْنَا يَتَفَادَمُ السَّكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيثُ شِنْتُمَا وَلَا تَقْرَبا هَانِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَزَلَّمُ مَا ٱلشَّيْطَانُ عَنَّهَا فَأَخْرَجُهُمَا مِلَّ كَانَا فِيهٌ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ

عَلَيْكُ « كلوا واشربوا والبَسُوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مَخِيْلة » أخرجه النَّسائي وابن ماجه . ٣٥ ﴿ رغداً ﴾ واسعاً لا حجر فيه – ج – . ٣٦ ﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشيطان عنها ﴾ أذهبهما إبليس عن الجنة ، وذلك بإغرائهما بالأكل من الشجرة .

٣٩ ﴿ خالدون ﴾ ماكثون أبداً لا يفنون ولا يخرجون . − ج − ٠٤ ﴿ إسرائيل ﴾ لقب يعقوب عليه السلام − ك − ﴿ وأوفوا بعهدي ﴾ آمنوا بمحمد عَلِي ﴿ أوف بعهدكم ﴾ أدخلكم الجنة . ٤١ ﴿ وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ﴾ آمنوا بالقرآن الذي أنزله الله تعالى على محمد عَلِي ﴿ وصدقاً لما معكم ﴾ أي لأنهم يجدون محمداً

مُستقر ومنع إلى حين (١) فَتَلَقَّ عَادَمُ مِن رَبِّهِ عَكَمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ التَّوَّابُ الرِّحِيـــُ ۞ قُلْنَا الْهَبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَتُكُم مِّنِّي هُدِّي فَنَ تَبِعَ هُدَّايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِّ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَلْبَنِي إِشْرَ عِيلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَنِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُوْ وَأُونُواْ بِعَهْدِي أُونِ بِعَهْدِكُمْ وَ إِنِّي فَأَرْهَبُونِ وَ الْمِنُواْ بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أُولَ كَافِرِ بِهِ ۚ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَ إِيَّنِي فَاتَّقُونِ ﴿ وَإِنَّا لَا اللَّهِ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنَّمُ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَا تُواْ الزَّكَوٰةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الزَّ كِعِينَ ﴿ \*أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِوَتَنْسُونَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَنْبُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ وَ إِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَيْشِعِينَ (مِنْ اللَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَكُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ يَنْهَنِيَ إِسْرَاءِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ

عَلِيْكُ مُكْتُوبًا عندهم في التوراة والإنجيل – ظ ابن كثير -. ﴿ وَلا تَشْتُرُوا بَآيَاتِي ثَمْناً قليلاً ﴾ ولا تستبدلوا بآياتي التي في كتابكم من وصف محمد عَلِيلُهُ عوضاً يسيراً من الدنيا. أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه مين أتباعكم ، وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ ﴿ مِن تَعلم علماً مما يبتغَى به وجهُ الله لا يتعلمهُ إلا ليصيبَ به عَرَضاً من الدنيا لم يَرَحْ رائحةَ الجنة » فكيف بمن يتعلم أحكام الشرعثم يكتمها طمعاً في مال وعَرَض . ٤٦ ﴿ وَلَا تَلْبُسُوا ﴾ ولا تخلطوا. \$ \$ ﴿ أَتَأْمُوونَ النَّاسُ بِالْـَبِرُ وَتُنْسُـُونَ أنفسكم ﴾ وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر - وهو جماع الخير – مع تركهم له ، بل على تركهم له فحسب ، فإن الأمر بالمعروف معروف ، وهو واجب على العالم ، ولكن الواجب الأولى به أن يفعل المعروف ، وذلك أدعى لقَبول أمره ، ولكنه في حالة عدم الفعل أكثر ذمّاً ، فليس من يعلم كمن لا يعلم - ظ ابن كثير – حمانا الله من عصيان أمره ورزقنا العلم مع العمل كصحابة رسول الله عليه الذي قال « يُجاءُ بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلقُ به أقتابُه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برَحاه فيُطيفُ به أهل النار فيقولون يا فلانُ ما أصابَك ؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ فيقول: كنت آمركم



على تحمل الشدائد واضمحلال الهموم، وتوطين النفس على فعل الخير، ونبذ الشر، جعلها الله تعالى من أركان=



=الإسلام. قال رسول الله عَلَيْكُم : « بُنيَ الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان وحج البيت » رواه البخاري ومسلم . وقال النبي عَلَيْكُم : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح وابن حبَّان

في صحيح. ﴿ لك بيرة ﴾ لثقيا. . ﴿ الخاشعين ﴾ الساكنين إلى الطاعة . ٢٦ ﴿ يَظْنُونَ ﴾ يوقنون – ج –٧٠ ﴿ وَأَنِي فضلتكم على العالمين ﴾ فضلهم الله بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان، فإن لكل زمان عالَماً - ظ ابن كثير - وأمتنا الإسلامية أفضل الأمم فدعوتها عالمية وليست عنصرية ، فهي تعلم العالم طريق الصلاح والطمأنينة ملتزمة بالعقيدة الحقة ، قال تعالى « كنتم خير أمةٍ أخرجَتْ للناس تأمرونَ بالمعروف وتنْهَون عن المنكر وتؤمنون بالله » . والآيات الكثيرة التي تحكى فساد بني إسرائيل أدلة واضحة على سوء هذه الأمة وشرها ، أما يهود العالم اليوم فهم المسؤولون عن أكثر الفساد والفتن والدعوات الهدامة وامتصاص دماء الشعوب لا في الوطن الإسلامي فحسب بل في العالم كله . وإذا أراد المرء معرفة خطرهم فليقرأ كتاب بروتوكولات حكماء صهيون الذي هو فضح للمقررات السرية لليهود وبيان تآمرهم على البشرية كلها في إفسادها وامتصاص دمائهاً . قال الله تعالى عنهم « كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ، ويسعون في الأرض فساداً ، والله لا يحب المفسدين » المائدة ٦٤. ٩٤ ﴿ يسومونكم ﴾ يذيقونكم. ﴿يستحيون نساءكم ﴿يستبقونهن للخدمة. ٥١ ﴿اتخذِتُم العجل﴾وهو تمثال

ٱلَّتِي ٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيْءًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَّلُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَكُمُ مِّنْ وَالِ فِرْعُونَ يَسُومُونَكُرُ سُومَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَا وَكُرْ وَيَسْتَحْبُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُمُ بَلَا ۚ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَ إِذْ فَرَقَنَا بِكُرُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْسَلَةُ ثُمَّ ٱلْخَذْتُمُ ٱلْعِجْلُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلْلُمُونَ (إِنَّ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ وَالَّكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَإِذْ ءَاتَّلَنَا مُومَى ٱلْكَتَلَبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُم مُهْتَدُونَ ﴿ وَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَ يَنْقَوْمِ إِنَّكُمْ ظُلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِالْخِاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَٱقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ وَإِذْ قُلَّمُ يَدُمُوسَىٰ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهُ جَهْرَةٌ فَأَخَذَتُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْمُ لَنظُرُونَ ﴿ ثَنَّ الْعَثْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْ تِكُمْ لَكَلَّكُمْ أَنْ

عجل صاغه السامري اتخذوه إلها . ٣٠ ﴿ والفرقان ﴾ الشرع الفارق بين الحق والباطل . ٥٠ ﴿ باربِكُم ﴾ مبدعكم ، ومُحدثكم . ٥٥ ﴿ نرى الله جهرة ﴾ عياناً - ج - فلقد كان هذا طلب الكفرة قديماً فكيف يطلب الإنسان الكافر الشقي الآن رؤية ربه في الدنيا مع أنه يؤمن بوجود أشياء كثيرة لم يَرَها ، ولكنه عرفها من آثارها ، كالتيار الكهربائي وعناصر الذَّرة والروح والهواء . أو لا يكفي نظرة لحلق الكون ونظامه وحركته ، ونظرة تأمل إلى الحياة والإنسان .

الغمام ﴾ السحاب الأبيض الرقيق - ك - ﴿ المنّ ﴾ مادة صمغية حلوة كالعسل - ك - ﴿ وَعَداً ﴾ والسلوى ﴾ الطائر المعروف بالسّمائي - ك - . ٥٠ ﴿ القرية ﴾ بيت المقدس أو أريحا - ج - ﴿ وَعَداً ﴾ أكلاً واسعاً هنيئاً لا عناء فيه ﴿ سجداً ﴾ منحنين ﴿ وقولوا ﴾ مسألتنا - ج - ﴿ حطة ﴾ أي أن تحط عنا

خطایانا – ج – ﴿ وسنزید المحسنین ﴾ بالطاعة ثواباً - ج -. ٥٩ ﴿ فبدل الذين ظلموا ﴾ منهم ﴿ قولاً غير الذي قيل لهم ﴾ فقالوا: حَبَّة في شَعْرَة ، ودخلوا يزحفون على أستاههم – ج – ﴿ رَجْزًا ﴾ عذاباً ، قيل هو الطاعون ﴿ يفسقون ﴾ وفسقهم هـو خروجهم عن الطاعة . ٦٠ ﴿ استسقى موسى ﴾ طلب السُّقيا ﴿ لقومه ﴾ وقد عطِشوا في التيه ﴿ اضربُ بعصاكُ الحجر ﴾ فضربه ﴿ فَانْفُجُوتِ ﴾ فانشقت و سالت – ج - ﴿ اثنتا عشرة عيناً ﴾ بعدد الأسباط ﴿ قد علم كل أناس مشربهم ﴾ فلا يشركهم فيه غيرهم . ٦١ ﴿ وَفُومُهَا ﴾ هو الحنطة أو الثوم – ك – ﴿ والمسكنة ﴾ فقر النفس وشحها - ك - إن اليهود قوم أذلاء في أنفسهم طوال العصور ، وإن كان لهم تنفسات قليلة فيظهرون علينا أحياناً لابتعادنا عن الإسلام كمنهج كامل للحياة . انظر إلى تمزقهم في الأرض وكره العالم لهم خلال دهور طويلة ﴿ باؤوا ﴾ رَجَعوا..

تَشْكُونَ ﴿ وَظَلَّنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَالسَّلُوكَ كُنُواْ مِن طَيِّبُتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلُمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَانِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَلْيَكُمُّ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآء بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١ \* وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقُومِهِ عَ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجِّرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنًا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْنُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِر وَاحِدِ فَأَذْعُ لَنَارَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِنَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثْلَهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۖ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَـكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَا وَبِغَضَبِ



﴿ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ﴾ يقول تعالى هذا الذي جازيناهم كان بسبب استكبارهم عن اتباع الحق و كفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم ، فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم ، فلا كفر أعظم من هذا – ظ ابن كثير – ولم يشهد تاريخ أمة ما شهده تاريخ اليهود

من قسوة وجحود واعتداء وتنكر للهداة. فقد قتلوا وذبحوا ونشروا بالمناشير عدداً من أنبيائهم - وهي أشنع فِعلة تصدر من أمة مع دعاة الحق المخلصين – وقد كفروا أشنع كفر ... ومع هذا كله فقد كان لهم دعاوى عريضة عجيبة . كانوا دائماً يدعون أنهم وحدهم المهتدون، وهم وحدهم شعب الله المختار ، وهم وحدهم الذين ينالهم ثواب الله ، وأن فضل الله لهم وحدهم دون شريك...-ظ في ظلال القرآن – وتأتي الآية التالية رداً حاسماً على ادعائهم الباطل . ٦٢ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمنوا ﴾ بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم وهم المنافقون – ظ ف – ﴿ هادوا ﴾ صاروا يهوداً - ك - ﴿ والصابئين ﴾ عَبَدَة الملائكة أو الكواكب – ظك – ﴿ مِن آمن بالله واليوم الآخر ﴾ من هؤلاء الكفرة إيماناً خالصاً والإيمان الخالص هو الإيمان بدين الإسلام منهج الله في الأرض الذي بلُّغه رسول الله عَلَيْكِهِ محمد بن عبد الله . قال تعالى « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » . ومن المعروف في تعالم الدين أن من لم يكفّر كافراً صريحاً كفره فهو كافر . وقال رسول الله عَلَيْكُم : « والذي نفسى بيده لا يُسمعُ بي أحد من هذه الأمة يهوديٌّ أو نَصْرَاني ثم يموتُ ولا يؤمنُ بالذي أرسلتُ به إلا كان من أصحاب النار » رواه

مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بَأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّتَنَ بِغَيْرِ ٱلْحَيَّ ۚ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلصَّنِيءِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلَّانِحِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِينَافَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّة وَٱذْ كُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نُتَقُونَ ۞ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَّ فَلُولًا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِكُنتُم مِّنَ الْخُلسِرِينَ ٢ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْاْ مِنكُرٌ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ ﴿ إِنَّ فِحَكَلْنَهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيُّهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ إِنَّ ٱللَّهُ يَامُرُكُمْ أَن تَذْبُحُواْ بَقْرَةٌ قَالُواْ ٱلْتَخْذُنَا هُرُواْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَهَلِينَ ﴿ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنَ لَّنَا مَاهِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّافَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانُ بَيْنَ ذَالِكَ فَأَفْعَـلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿

مسلم . ٦٣ ﴿ ميثاقكم ﴾ بقبول ما في التوراة . ﴿ ورفعنا فوقكم الطور ﴾ أي الجبل حتى قبلتم وأعطيتم الميثاق ﴿ بقوة ﴾ بيجد وعزيمة - ف - جعلنا الله من المتمسكين بالإسلام بقوة وعزيمة إنه جواد كريم . ٦٥ ﴿ الله ين اعتدوا منكم في السبت ﴾ بصيد السمك وقد نهوا عنه في ذلك اليوم . ٦٦ ﴿ نكالاً ﴾ عبوة تمنع من ارتكاب مثل فعلهم - ظ ج - ﴿ لما بين يديها وما خلفها ﴾ أي الأمم التي في زمانها وبعدها . ٦٧ ﴿ وإذ قال موسى لقومه ﴾ وقد قُتِل لهم قتيل لا يدرى قاتله وسألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعاه - ج - ٦٨ ﴿ لا فارض ولا بكر ﴾ لا مُسينة ولا صغيرة - ظ ج - ﴿ عوانٌ بين ذلك ﴾ تصنفٌ بين السنين ﴿ وسط ﴾ - ظ ك -

فيها غير الصفرة الفاقعة - ك - فوجدوها عند فتى بارّ بأمه فاشتروها بملء جلدها ذهباً – ظ ج – ﴿ وَمَا كَادُوا يَفْعُلُونَ ﴾ لِغَلاء ثمنها . وفي الحديث: « لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتُهُم » - ظج - ٧٧ ﴿ فَادَّارِأُتُم فيها ﴾ فتدافعتم وتخاصمتم فيها – ك – ﴿ وَاللَّهُ مُحْوِجٍ ما كنتم تكتمون ﴾ مُظْهره . ٧٣ ﴿ فقلنا اضربوه ﴾ أي القتيل ﴿ ببعضها ﴾ فضرب بلسانها فحيى وقال : قتلنى فلان وفلان لابنى عمه ومات ، فحُرما الميراث وقُتلا ، وكانت هذه الحادثة معجزة لموسى عليه السلام وبرهاناً على قدرة الله تعالى على البعث بعد الموت . ٧٥ ﴿ أَفْتَطُمْعُونَ ﴾ أيها المؤمنون – ج –· ﴿ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ ﴾ أي اليهود . ﴿ يسمعون كلام الله ﴾ في التوراة . ٧٦ ﴿ وَإِذَا لَقُوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ؟ أفلا تعقلون ﴾ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وهم يضيفون إلى خراب الذمة ، وكتمان الحق ، وتحريف الكلم عن مواضعه .. الرياء والنفاق والخداع والمراوغة ؟ وقد كان بعضهم إذا لقوا المؤمنين

قالوا: آمنا ... أي آمنا بأن محمداً =

غَالُواْ آدْعُ لَنَ رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَالَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرآاً ۚ فَاقِعٌ لَّوْنَهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ﴿ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَبَّهَ عَلَيْنَا وَ إِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَنَّدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَّةٌ لَّاذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْتِي ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَاشِيَةَ فِيها قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَيِّ فَلَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَتَلَتْمُ نَفْسًا فَٱذَّارَءُتُمْ فِيهًا ۖ وَٱللَّهُ نُحْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكْتُمُونَ ۞ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْى ٱللَّهُ ٱلْمُوْلَىٰ وَيُرِيكُمْ وَايَنتِهِ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ فَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْجْجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجُّرُمِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقُّتُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآةُ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنِّي \* أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ



= مرسل ، بحكم ما عندهم في التوراة من البشارة به ﷺ ، وبحكم أنهم كانوا ينتظرون بعثته ، ويطلبون أن ينصرهم الله به على من عداهم ولكن « وإذا خلا بعضهم إلى بعض » ... عاتبوهم على ما أفضوا للمسلمين من صحة رسالة محمد ﷺ ومن معرفتهم بحقيقة بعثته من كتابهم فقال بعضهم لبعض « أتحدثونهم بما فتح الله عليكم

ليحاجوكم به عند ربكم ، ... فتكون لهم الحجة عليكم ؟ ... وهنا تدركهم طبيعتهم المحجبة عن معرفة صفة الله وحقيقة علمه ، فيتصورون أن الله لا يأخذ عليهم الحجة إلا أن يقولوها بأفواههم للمسلمين! أما إذا كتموا وسكتوا فلن تكون الله عليهم حجة !... وأعجب العجب أن يقول بعضهم لبعض في هذا « أفلا تعقلون » فيا للسخرية من العقل والتعقل الذي يتحدثون عنه مثل هذا الحديث. - في ظلال القرآن -. ٧٨ ﴿ أميون ﴾ جهلة بكتابكم - ك - ﴿ أَمَانِي ﴾ أكاذيب تلقُّوها عن أُحْبَارهم - ك -٧٩٠ ﴿ فويل ﴾ هلكة أو حسرة أو شدة عذاب أو واد في جهنم – ك –۸۱. ﴿ كسب سيئة ﴾ شركاً - ج - ﴿ وأحاطت به خطيئته ﴾ وهي أن يموت على خطاياه من قبل أن يتوب ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عَلِيْكُ قَالَ : ﴿ إِيَاكُمْ وَمُحَمِّراتُ الذُّنُوبِ فَإِنْهِنَ يُجتمعنَ على الرجل حتى يهلكنَه » رواه الإمام أحمد – ظ ابن كثير ٨٣٠٠ ﴿ وبالوالدين إحساناً ﴾ وفي الصحيحين عن ابن مسعود - ر - قلت يا رسول الله أيُّ العمل أفضل ؟ قال : « الصلاة على وقتها » قلت : ثــم أي ؟ قال : « بر الوالدين » قلت : ثم أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » . ﴿ وقولوا للناس حُسناً ﴾ ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن

ءَامُنُواْ قَالُواْ ءَامَنَ ۗ وَ إِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُواْ أُتُمَدِ أُونَهُم بَمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَ رَبُّكُمْ أَفَلَا تَعْقَلُونَ ١ أَوَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِّرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ١ ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَلَبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَنْبَ بِأَ يْلِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلْذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ع تُمَنَّا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم تِمَّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم تِمَّا يَكْسِبُونَ ۞ وَقَالُواْ لَنَ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّا مَامَّعُدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ لَهُ ۚ لَهُ مَن كُسَبَ سَيِّئُهُ وَأَحْطَتْ بِهِ عَظِيمَتُهُ فَأُولَيْهِ كَأَصْلُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُولَنَبِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِأَلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَنَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ

المنكر وكل خلق حسن رضيه الله تعالى - ظ ابن كثير - قال رسول الله على « لا تحقرن من المعروف شيئاً وإن لم تجد فالتي أحاك بوجه طلق ، أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وقال رسول الله على « أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ، وخياركم خياركم لنسائهم » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله على يقول : « إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم » رواه أبو داود وجاء في قالت سمعت رسول الله عن المنكر عن حديفة رضي الله عنه عن النبي على قال : « والذي نفسي بيده لتأمرن المعروف والنهي عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم » رواه الترمذي وقال : حديث حسن - . وعن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : « بايعنا رسول الله على على السمع والطاعة في العسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا ، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن ترواه على السمع والطاعة في العسر والميشر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا ، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن ترواه

- كفراً بواحاً عندكم من الله تعالى فيه برهان ، وعلى أن نقول الحق أينا كنا لا نخاف في الله لومة لائم ، متفق عليه .
 ٢٠٥٠ ﴿ تظاهرون ﴾ تتعاونون ﴿ تفادوهم ﴾ تخرجوهم من الأمر بإعطاء الفدية − ك − ﴿ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد

وَءَاتُواْ الزَّكُوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا فَلِيلًا مِنكُرْ وَأَنَّمُ مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآةً كُمُّ وَلَا تُحْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِن دِيكْرِكُرْ ثُمَّ أَقْرَرْتُهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسُكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِينرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَنرَىٰ ر ر د . رور ويه و رر د . . ر و د . و رو . و ر ر . . تفندوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض ٱلْكِتَنْبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضَ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُرْ إِلَّا خِزْتُ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَيَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدٍّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ رَثِينَ أُوْلَدَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَكِنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعَدِهِ ۽ بِالْرسِلِ وَ اَتَدْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيْنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا يَهُونَ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكَبَّرْتُمْ فَقَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَقَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿ وَقَالُواْ قُلُو بُنَّا غُلْفٌ بَل لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞

العذاب ﴾ لذلك إذا آمن المرء ببعض أحكام الله المقررة في القرآن أو بيانه في سنة رسول الله عَلَيْكُ المتواترة ثم اعتقد خلاف أي حكم من الأحكام القطعية المقررة فيهما فقد كفر وارتد ، وخرج من الإسلام ، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم . وكانِ له الخزي في الدنيا وأشد العذاب في الآخرة – عافانا الله – وذلك كأن يستحسن على بعض أحكام الإسلام آراء ومناهج وضعها البشر اقتصادية أو اجتماعية أو قانونية ، سواء في الجنايات أو المعاملات المالية أو غير ذلك . فيكفر في ذلك ويستحق عقوبة الله وغضبه سبحانه في الدنيا والآخرة ، هذا مع أن الله الذي خلق الإنسان أنعم علينا بالإسلام منهجاً كاملاً شاملاً . قال تعالى : و اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتُ لكم الإسلام ديناً ، وقال سبحانه « أفحكم الجاهلية يبغُون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ، أنت أحسن حكماً ربَّنا فلك الحمد ولك الشكر . والخزي لأولئك الكافرين هو الهوان والفضيحة – ك -. ٨٧٠ ﴿ وقفينا من بعده بالرسل ﴾ أي أتبعناهم رسولاً في إثر رسول – ج – ﴿بروح القدس، جبريل عليه السلام - ك - قال رسول الله عَلِيلَهُ : ﴿ اللَّهُمُ أَيْدُ حَسَانَ بَرُوحٍ القدس كما نافح عن نبيك ، رواه البخاري وفي شعر حسان بن ثابت:

وجبريلٌ رسول الله فينا وروحُ القُدسِ ليسِ به خَفاءُ

ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون ﴾ إنما لم يقل وفريقاً قتلتم لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضاً لأنهبم حاولوا قتل النبي عليه بالسم والسحر . وقد قال عليه في مرض موته : « ما زالت أكلة خيبر تعاودُني فهذا أوان انقطاع أبهري ، رواه البخاري وغيره – ظ ابن كثير – فداك آباؤنا وأمهاتنا يا رسول الله وصلى الله عليك ، فعداوة اليهود لك ولأمتك لن تفل من عزيمة الدعاة لدين الله سبحانه في ردّ كيد أولئك في نحورهم وكفاح فسادهم في العالم إن شاء الله . وإن الله عز وجل كرمه فوق نبوته عليه وبعد تمام إبلاغه لكامل الدين بشهادة في سبيله تعالى فهنيئاً لرسول الله على . ٨٨ ﴿ قلوبنا غلف ﴾ جمع أُغلَف أي مغشاة بأغطية فلا تعي ما تقول – ج – ﴿ لعنهم عن رحمته وخذهم من القبول – ج – .

٨٩ ﴿ ولما جاءهم كتابٌ من عند الله مصدق لما معهم ﴾ من التوراة وهو القرآن – ج – ﴿ وكانوا من قبل ﴾ قبل جيئه ﴿ يستفتحون على الذين كفروا ﴾ يستنصرون على مشركي العرب إذ يقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان ﴿ فلما جاءهم ما عرفوا ﴾ من الحق وهو بعثة النبي عَلَيْظٍ – ظ ج − ﴿ كفروا به ﴾ حسداً وخوفاً على

بالقياس إلى التعبير الذهني المفسر . إنه التصوير ، السمة البارزة في التعبير القرآني الجميل - ظ في ظلال القرآن - ﴿ وَلَى بِنَالُورُاهُ لا الله فِي التوراة عبادة العجل - ظ ف - ٩٤٠ ﴿ خالصة ﴾ خاصة .

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَنْبٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْيَحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ ۗ عَلَقْتُهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ بِلْسَمَ ٱشْتَرُواْ بِهِ مِنَ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَ ۖ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًّا أَنْ يُنَزِّلُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ عَ فَبَآهُ و بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ۗ وَلِلْكَنْفِرِينَ عَذَابٌ مَٰ مِينٌ ۞ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُواْ بِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِكَ أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَا يَهُو وَهُوا لَحْقَ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيآ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ \* وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبِينَاتِ ثُمَّ الْحَدْثُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنْفَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَـكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَ اللَّيْكُمُ بِقُوِّهِ وَاسْمَعُواْ قَالُواْسِمِعْنَا وَعَصَّيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِثْسَمَا يَأْمُرُ ثُمْ بِهِ تَ إِيمَنْكُرْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن

الرياسة . •٩ ﴿ ا**شتروا** ﴾ باعوا - ج -﴿ بِغِياً ﴾ حسداً وطلباً لما ليس لهم - ظ ف - عافانا الله من الحسد الذي دفع اليهود لأن يكفروا بالإسلام والذي تخلق به اليهود قديماً فشره مستطير . لذلك لا تعجب إذا بنيث عليه مبادىء اقتصادية كافرة هدّامة كان مؤسسها كارل ماركس يهودي الأصل ، وإذا أردت أن تعلم دعم اليهود له فاقرأ كتاب بروتوكولات حكماء صهيون. ﴿فباؤوا﴾فرجعوا -ظ ج-٩١ ﴿ بِمَا وراءه ﴾بالذي سيواه أو بعدّه من القرآن -ظ ج- ۹۲ ﴿بالبينات﴾ بالمعجزات كالعصا واليد وفلق البحر - ظ ج -﴿ اتخذتم العجل ﴾ جعلتموه إلها معبودا - ك – ٩٣ ﴿ وأَشْرِبُوا فِي قَلُوبُهُمُ الْعَجُلُ ﴾ أي خالط حبه قلوبهم كما يخالط الشراب أعماق الجسم - ظ ج مع تفسير البيضاوي - إن الصورة التي ترسمها « وأشربوا في قلوبهم العجل » صورة فريدة لقد أشربوا ، أشربوا ماذا ؟ أشربوا العجل! وأين أشربوه ؟ أشربوه في قلوبهم! ويظل الخيال يتمثل تلك المحاولة العنيفة الغليظة ، وتلك الصورة الساخرة الهازلة: صورة العجل يدخل في القلوب إدخالاً ، ويحشر فيها حشراً ، حتى ليكاد ينسى المعنى الذهنى الذي جاءت هذه الصورة المجسمة لتؤديه ، وهو حبهم الشديد

لعبادة العجل ، حتى لكأنهم أشربوه إشراباً في القلوب : هنا تبدو قيمة التعبير القرآني المصور ،

90 ﴿ ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم ﴾ من كفرهم بالنبي عَيَالِيَّهُ المستلزم لكذبهم . ٩٦ ﴿ ومن الذين أشركوا ﴾ وأحرص على الحياة من المشركين المنكرين للبعث لعلمهم بأن مصيرهم النار ، دون المشركين لإنكارهم له – ظ ج – ٧٠ ﴿ فإنه نزله ﴾ فإن جبريل نزل القرآن – ظ ف –

﴿ وبشرى للمؤمنين ﴾ هذا رد على اليهود حين قالوا إن جبريل ينزل بالحرب والشدة كُنتُمْ صَائِمِينَ ﴿ وَكَن يَتَمَنُّوهُ أَبْدَا مِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فقيل إنه ينزل بالهدى والبشرى أيضاً -ظف-. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ١٠ وَلَتَجِدَنَّهُم أَحْرَصَ ٱلسَّاسِ ٩٨ ﴿ وجبريل وميكال ﴾ خص الملكان بالذكر لفضلهما - ظ ف -٠٠٠ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ يُودُأُحُدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ ﴿ نَبَذُهُ ﴾ نقضه ورفضه – ف –١٠١٠ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْرِجِهِ عَمِنَ ٱلْعَذَابِ أَنْ يُعَمِّرُ وَاللَّهُ بِصِيرٌ ' ﴿ رسول من عند الله ﴾ هو محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . ﴿ الكتاب ﴾ التوراة مِكَ يَعْمَلُونَ ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِيرِ بِلَ فَإِنَّهُۥ لَزَّلَهُۥ والذين أوتوا الكتاب اليهود . ﴿ كتاب الله ﴾ التوراة ﴿ وراء ظهورهم ﴾ لم يعملوا بما فيها عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ آللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدِّى وَبُشْرَىٰ من الإيمان بالرسول عَلَيْكُ وغيره . ١٠٢ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ مَن كَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلَيْكِتِهِ و وَرُسُلِهِ ع ﴿ على ملك سليمان ﴾ على عهد ملكه وفي زمانه وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنْلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَنْهِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَآ السمعثم يضمونإلى ماسمعوا أكاذيب يلفقونها إِلَيْكَ وَايْتِ بَيِّنْتِ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ٢ ويلقونها إلى الكهنة ، وقد دونوها في كتب يقرؤونها ويعلمونها الناس ، وفشا ذلك في زمن أَوَكُلُّمَا عَالِمُدُواْ عَهُدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثُرُهُمْ سليمان عليه السلام حتى قالوا إن الجن تعلم لَا يُؤْمِنُونَ ١٥ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ الغيب ، وكانوا يقولون : هذا علم سليمان ، وما تم لسليمان ملكه إلا بهذا العلم ، وبه لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فِرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ سَخَّرَ الجن والإنس والريح – ظ ف –. وَدَاةَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٤ وَٱنَّبِعُواْ مَا نَسْلُواْ ﴿ وَمَا كُفُر سَلِّيمَانَ ﴾ أي لم يعمل السحر لأَنه كُفُر - ج -. ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلَّكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ

ٱلشَّيْطِينَ كَفُرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أَنزِلَ عَلَى

﴿ وما أنزل على الملكين ﴾ أي ويعلّمونهم ما أنزل على الملكين – ظ ف –. ﴿ بِبابِل ﴾ بلد في سواد العراق – ج – ﴿ هاروت وماروت ﴾ كل كلمة منهما اسم علم لملك والذي أنزل عليهما هو علم السحر ابتلاءً واختباراً من الله تعالى للناس – ظ ج –. جعل الله سبحانه وتعالى السحر محرماً في شريعتنا . وقد قال رسول الله عَلَيْكُ :

« اجتنبوا السبع المُوبقات » وذكر منها السحر رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنَّسائي . والموبقات : المهلكات . ﴿ إَنَّمَا نَحُنْ فُتُنَّا ﴾ بلية من الله تعالى للناس ليمتحنهم بتعليمه -- ﴿ فلا تكفر ﴾ بتعلمه واعتقاد حقيقته والعمل به فإن أبى إلا التعلم علماه – ظ ج مع حاشية الجمل عليه - ومعاذ الله أن يقع منهما ما يخالف أمر الله سبحانه بمعصيته بارتكاب المحرمات كما ذهب إليه بعضهم ، فلم يرد ذلك في كتاب الله تعالى ولا في حديث رسول الله عَلَيْكُ وَهُمَا مُصَدِّرًا الأُخبَارِ وَالقَصِّصِ السَّالِفَةِ . والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . ﴿ مَا يَضَرُّهُم ﴾ في الآخرة وهو السحر – ظ ج –.﴿ اشتراه ﴾ اختاره أو استبدله بكتاب الله تعالى - ظ ج -﴿ خَلَاقَ ﴾ نصيب في الجنة – ج – ﴿ شَرَوا ﴾ باعوا . ١٠٤ ﴿ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ﴾ نهى الله عباده المؤمنين عن أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم ، وذلك أن اليهود كانوا يستعملون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص. فإذا أرادوا أن يقولوا للنبي ﷺ اسمع لنا يقولون راعنا ، ويورّون بالرعونة قال رسول الله عَلَيْكُ في حديث « من تشبه بقوم فهو منهم » رواه أبو داود ففيه دلالة على النهى الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم

ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰـرُوتَ وَمَـٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّىٰ يَقُولا إِنَّكَ نَعْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُّرُ فَيَتَعَلَّوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِءِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۦ وَمَا هُم بِضَآرِينَ بِهِ ۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَالَهُۥ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَتِي ۖ وَلَيْنَسَ مَاشَرُواْ بِهِ مَا أَنْفُسُهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ وَآتَقُواْ لَمَنُوبَةً مِنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَٰعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱشْمَعُواْ وَلِلْكَنْفِرِينَ عَذَابً أَلِيمٌ ﴿ مَّا يَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَنْبِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِمِن رَّبِكُمُّ وَاللَّهُ يَحْمَقُ بِرَحْمَتِهِ عَمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ \* مَانَفَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِحَيْرٍ مِنْهَا أُومِنْلِهَا ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّهُ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُرْ

والوعيد على التشبه بالكفار في اقواهم وافعاهم والمعادم وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نقر عليها – ظ ابن كثير – ١٠٦٠ ﴿ ما نسخ من آية ﴾ تفسير النسخ لغة التبديل ، وشريعة رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي متراخ عنه . ولم يرد في كتاب الله . إنما يختص كتاب الله نسخ الأخبار كقصة أو أي أمر من أمور التوحيد والعقيدة فلا تعارض إذن في كتاب الله . إنما يختص النسخ بالأحكام ومن ذلك نسخ وقوف الواحد في الجهاد لعشرة من الأعداء إلى وقوفه لاثنين ، ونسخ الاتجاه في الصلاة إلى بيت المقدس بالاتجاه إلى المسجد الحرام وهكذا . ﴿ تُنْسِها ﴾ نذهب بحفظها عن القلوب – ظ ف – الصلاة إلى به مالك ، أو متول لأموركم .



١٠٨ ﴿ أَم تريدون أَن تَسَأَلُوا رَسُولُكُم كَمَا مِسْلُ مُوسَى مِن قبل ﴾ نهى الله تعالى المؤمنين عن كثرة سؤال النبي على الله على أمر أكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائِهم . فإذا أمرتُكم بأمر فأتُوا منه ما استطعتُم ، وإن نهيتُكم عن شيء فاجتنبوه » – ظ ابن كثير واختلافهم على أنبيائِهم .

كَمَّا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَنْبَدَّكِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْ رِّمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَلْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدَ مَاتِينَ لَهُمُ ٱلْحَتَّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفُحُواْ حَتَّى يَأْتَى ٱللهُ بِأَمْرِهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ } وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةُ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِـدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۚ تِلْكَ أَمَا نِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَنْكُرْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ بَنِّي مَنْ أَسْلَمَ وَجَهُمْ لِلَّهِ وَهُو مُعْسِنٌ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ عَ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَفُونَ ﴿ وَهَا وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَت ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَت ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكَتَنَابُ كَذَاكِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِمِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فِيهَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ مَنَّعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَنْ يُذْكَّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ

- ولو أذعن إلى هذا المعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة لما هَوَوا إلى تلك المنحدرات السحيقة الخطيرة ، فحسبنا في الإيمان وسائر فروع العقيدة ما كان عليه رسول الله عيالية وضحابته . عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلِيَّةُ : و من حسن إسلام المرء تركه ما لايَعْنيه » حديث حسن رواه الترمذي والمعنى تركه ما لايهمه من أمر الدين والدنيا من الأفعال والأقوال – ظ الحديث الأخير والمعنى في الأربعين النووية – ﴿ ضُلُّ سُواءً السبيل ﴾ أخطأ الطريق الحق، والسواء في الأصل الوسط. ١١١ ﴿ أَمَانَيُّهُم ﴾ شهواتهم الباطلة - ج - ١١٢ ﴿ أَسَلَمَ وجهَه لله ﴾ أخلص قصده وعبادته له تعالى – ك -- ١١٤ ﴿ وسعى في خرابها ﴾ بالهدم أو التعطيل – ظ ج – ويشمل ذلك منع العلماء العاملين من صعود منابرها ودعوة الناس لدين الله تعالى فيها . ﴿ أُولُئُكُ مَا كَانَ لِهُمِ أَنَّ يدخلوها إلا خائفين ﴾ خبر بمعنى الأمر ، أي أحيفوهم بالجهاد، فلا يدخلها أحد مر المخربين إلا وهو خائف – ج – = = ﴿ لَهُم فِي الدُنيا خزي ﴾ ذل وصغار ، وقتل وأسر – ك –. 110 ﴿ فَتَمَّ وَجِهُ الله ﴾ فهناك قِبلَتُه التي رضيها -ظ ج- 117 ﴿ سبحانه ﴾ تنزيهاً له عن اتخاذ الولد –ظ ك-... ﴿ قانتون ﴾ مطيعون كل بما يراد منه –ظ ج -.﴿ بديع السموات والأرض ﴾ أي خالقهما على غير مثال سابق . وهذا مقتضى اللغة ، ومنه يقال للشيء

المحدث بدعة ، كما جاء في صحيح مسلم و فإن كُلُّ مَحْدَثَةِ بَدْعَةً ﴾ . والبدعة على قسمين : بدعة ممنوعة شرعاً كقوله : ﴿ فَإِنْ كُلِّ مُحَدَّثُةً بدعة وكل بدعة ضلالة ، وعن عائشة - ر -قالت: قال رسول الله عَلَيْكُم : ﴿ مَنَ أَحَدَثُ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ، رواه البخاري ومسلم . وتارة تكون بدعة لغوية لا حقيقية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - ر - عن جمعه الناس على صلاة التراويح واستمرارهم: نعمت البدعة هذه - ظ ابن كثير ما عدا الحديث الأخير المروي عن عائشة ، فهو في الأربعين النووية -. والبدعة الممنوعة نوعان : بدعة مفسّقة محرَّمة ، وذلك كرفع الصوت بالتهليل والتسبيح وقت السير بالجنازة ، وإنارة القبور إسرافاً واعتبار هذا من الدين . وبدعة مكفّرة وذلك كاستحلال محرّم قطعي التحريم بالقرآن أو السنة المتواترة ، أو تحريم حلال قطعي الحل بالقرآن أو السنة المتواترة - عافانا الله -. • ١٢٠ ﴿ وَلَنْ تُوضَى عنك اليهود ولا النصاري حتى تتبع ملتهم ﴾ وليست اليهود ولا النصاري براضية عنك يا محمد أبدأ ، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا الله تعالى في دعوتهم إلى الإسلام – ظ ابن كثير – وإذا كانوا غير راضين عن رسول الله عَلَيْكُ فكذلك شأنهم مع أمته ، فقد أثاروا الفتنة زمن عثمان بن عفان

فِي خَوَابِهَا ٓ أَوْلَتَهِكَ مَاكَانَ لَمُمُّ أَن يَدْخُلُوهَاۤ إِلَّا خَآ بِفِينَّ لَمُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَكُمْمَ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَنْمَ وَجَهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعٌ عَلِيمٌ ١١٠ وَقَالُواْ الْتَحَدُ اللَّهُ وَلَدًّا سَبْحَنَهُ مِلْ لَهُ مَافِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَلَائِتُونَ ١ كَلْ اللَّهِ عَلَيْتُونَ ١ ٱلسَّمَنُوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّكَ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكِلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا عَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّنْلَ قَوْلِهِمْ تَشَلَبَهُتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَا ٱلَّا يَلْتِ لِقُوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا لَا يَلْتِ لِقُوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَلَذِيرًا وَلا تُسْتَلُ عَنْ أَصْحَاب ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّىٰ تَلَيِّعَ مِلَّتُهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْمُدَىٰ وَلَيْنِ ٱتَبَعْتَ أَهُوآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرِ ١١ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۚ أَوْلَنَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهُ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِه ۦ فَأَوْلَنَهِكَ

امنه ، فقد الدوراءها، وشجعوا التتار على غزو ديار المسلمين، وشنوا الحروب الصليبية الحاقدة ودحرهم المسلمون جميعاً بسبب تمسكهم بدينهم . ولما أخفقوا في ردة المسلمين حاولوا إذلال المسلمين بدس دعوات كافرة بينهم تبعدهم عن دينهم وتفرقهم ، فقد اندسوا في صفوف المسلمين كما فعل يهود الدونما في تركيا ، إذ دعوا للعصبية العرقية التركية في حزب الاتحاد والترقي ليكون هناك ردود فعل سيئة متنافرة . ولقد قادوا كل الدعوات المناهضة الإسلام في أرض الإسلام عملياً ، وحاولوا تحطيم المسلمين بالقوة وخذلانهم في فلسطين وغيرها . ﴿ وَلَنْ البّعت أهواءهم ﴾ اللام لام القسم . والمراد اتباعه أهواءهم في آرائهم الزائغة عن الحق فرضاً ، فحاشاه أن يتبع أهواءهم عليه .

۱۲۲ مَرَّ تَفْسيرها بالآية رقم ٤٧ من هذه السورة . ١٢٣ ﴿ عدل ﴾ فِداء . ١٢٤ ﴿ ابتلى إبراهيم رَبَّه ﴾ اختبره وإبراهيم هو المفعول به وربُّ فاعل ﴿ بكلمات ﴾ بأوامر ونواه . ١٢٥ ﴿ مثابة ﴾ مرجعاً يرجعون إليه من كل جانب . ﴿ والعاكفين ﴾والمقيمين . ١٢٧ ﴿ القواعد ﴾ جمع قاعدة وهي الأساس والأصل لما فوقه .

١٢٨ ﴿ وأرنا مناسكتا ... ﴾ الآية بصرنا متعبَّداتنا بالحج ، أو عرفناها .



١٣٩ ﴿ ويزكيهم ﴾ ويطهرهم من الشرك . راجع تفسير الآية ٤٤ من سورة الزخرف . ١٣٠ ﴿ يرغب عن ﴾ يزهد وينصرف عن . ﴿ سَفِه نفستَه ﴾ جهل أنها مخلوقة لعبادة الله تعالى أو استخف بها وامتهنها .
 ١٣١ ﴿ أسلم ﴾ انقاد أو أخلص العبادة لي - ك - ١٣٣ ﴿ ما تعبدونِ من بعدي ﴾ فعلى الأب وإجبات

تجاه أبنائه أهمها الحرص على هدايتهم . ﴿ ونحن له مسلمون ﴾ أي مطيعون خاضعون . والإسلام هو الاستسلام والإذعان لما أمر به الله سبحانه . لذلك هو ملة الأنبياء قاطبة ، وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم وهم جميعاً دعاةً توحيد الله والأخلاق السامية قال تعالى : ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مِنْ قَبِلُكُ مِنْ رَسُولَ إِلَّا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ، . ١٣٤. ♦ قد خلت ﴾ قد مضت – ظ ابن کثیر – ﴿ لَمَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَا كُسَبِّمْ ﴾ أي أن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيراً يعود نفعه عليكم، فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم - ظ ابن كثير -. فالإسلام لا يقيم وزناً لرابطة النسب في التفاضل بين الناس ويعتبر أن رابطة العقيدة هي الإطار الذي يحتوي كل المسلمين ويوحدهم . ولهذا جاء عن رسول الله عليه في حديث: « من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه » رواه مسلم ، - ظ الحديث وتعليقه في تفسير ابن كثير - فالإسلام دين عالمي إنساني . واسمع لما يأمر الله به نبيه محمداً عَلِيْكُ بكل صراحة وبيان قال تعالى « قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ». وليس في الإسلام تمييز على أساس اللون أو الغِني أو العِرق أو

مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكًا وَتُبْ عَلَيْكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ ٱلرِّحِيمُ ١ رَبِّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ اَيْنِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِيهُم إِنَّكَ أَتَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١٥ وَمَن يَرْغُبُ عَن مِلَّةٍ إِبْرَاهِكُ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيَتْهُ فِي ٱلدُّنْيَ ۖ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ ۚ رَبُّهُ ۗ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَوَصَّىٰ بِهَا ٓ إِبْرَٰ هِـُهُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ يَنْبَيِّ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَنَىٰ لَكُدُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ ١٠ أَمْ كُنْتُم شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعَقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَنْهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَاهِءَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْمَتَى إِلَيْهُا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞ تِلْكَ أُمَّـةٌ قَدْ خَلَتُّ لَمُ مَا كُسَبَتْ وَلَـكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَىٰ تَهَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِمَهُ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٠٥

■ ١٣٥٠ ﴿ حنيفاً ﴾ حال من إبراهيم والمعنى مائلاً عن الأديان كلها إلى الدين القيم – ظ ج –. فالمسلم عليه أن يكون نابذاً لمناهج البشرية الوضعية كلها مخلصاً نفسه لله سبحانه الذي خلقه وذلك بتطبيق منهجه ، فالازدواجية في اعتقاد المبادىء المبادىء المبادىء الضالة في اعتقاد المبادىء المبادىء الضالة من المبادىء الضالة من المبادىء ال

عن منهج الله سبحانه . 1۳٦ ﴿ الأسباط ﴾ بنو يعقوب اثنا عشر رجلاً ، وَلَد كُلُ رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط – ابن كثير — ١٣٨٠ ﴿ صبغة الله ﴾ دينه الذي فطر الناس عليه فهو يناسبهم فليس هنالك منهج لحياة البشرية أعظم منه ، على خلاف المناهج البشرية الوضعية فهي ناقصة لا تلائم فطرة الإنسان، ١٣٩ ﴿أَيُحَاجُونَنا ﴾ أتخاصموننا.

تُولُواْ وَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْنَ وَمَا أَنزِلَ إِلَّهَ إِبْرُهِمْهُ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاتَى وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّيِّهِمْ لَانْفَرْقُ بِيْنَ أَحِد مِنْهِم وَتَحْنُ لَهُو مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ فَإِنَّ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا عَامَنتُم بِهِ ـ فَقَدِ ٱهْنَدُوا ۗ وَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ صِعْفَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ, عَلِيدُونَ ١١٥ قُلْ أَنْحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وهُورِينَا وَرَبُكُمْ وَلَنَّ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لُهُ. مُخْلَصُونَ ﴿ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِتُمْ وَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْمَتَى وَيَعَقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ ءَانتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِّنَ كَنَمَ شَهَدَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَمَّا مَا كَسَبَتْ وَلَـكُمُ مَّا كَسَبْتُم وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ \* سَيَقُولُ ٱلسَّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَاوَلَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ 127 ﴿ السفهاء ﴾ خفاف العقول والمقصود اليهود ومن شاكلهم في إنكار تحويل القبلة - ك - ﴿ صراط ﴾ طريق . ١٤٣ ﴿ وسطاً ﴾ خياراً عدولاً - ج - فالأمة المسلمة هي أعظم أمم العالم بإسلامها ﴿ ليضيع إيمانكم ﴾ صلاتكم لبيت المقدس - ك - وذلك تأكيد لأهمية الصلاة في الاسلام فهي عماد الدين وركنه العظيم ، ونزلت

هذه الآية جواباً عن السؤال عن حكم من مات قبل تحويل القبلة . ١٤٤ ﴿ قلم نرى ﴾ قد للتحقيق أي قد رأينا . ﴿ تقلب وجهك في السماء ﴾ تصرف وجهك في جهة السماء متطلعاً إلى الوحى ومشوقاً للأمر باستقبال الكعبة ﴿ شطر ﴾ نحو وشطر في هذه الآية نصب على الظرفية أي اجعل تولية الوجه تلقاء المسجد أي في جهته وسمته لأن استقبال عين الكعبة متعسر على النائي . وذكر المسجد الحرام دون الكعبة دليل على أن الواجب مراعاة الجهة دون العين. روي أنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً ثم وُجِّه إلى الكعبة - ظ ف -﴿ أَنَّهُ ﴾ أي التحويل إلى الكعبة ﴿ الحق من ربهم كه لما في كتبهم من نعت النبي عليه من أنه يتحول إليها . ١٤٦ ﴿ الذين آتيناهم الكتاب ﴾ هم اليهود والنصاري. ﴿ يَعُرِفُونُهُ ﴾ أي محمداً عَلَيْكُ - ظ ج -﴿ كَمَا يَعْرَفُونَ أَبْنَاءُهُم ﴾ بوصفه في كتبهم . قال عبد الله بن سلام الذي كان يهودياً فأسلم : لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ومعرفتي لمحمد أشد .

إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطَّا لِتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيكُونَ الرَّمُولُ عَلَيْكُوْ شَهِيدًا وَمَاجَعَلْنَ ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ۚ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِّمْن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ۖ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَـدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـنَـنُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَهُ وفُّ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِنَّ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَاءُ فَلَنُولِيَّنَّكَ قِبْلَةُ تُرْضَلُكُ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحُقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِهِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَهِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ بِكُلِّ وَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَتَ بِتَابِعِ قِبْلَتُهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيْنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَٱءَهُم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَّا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُتُمُونَ ٱلْحَتَّ وَهُمْ يَعْلُمُونَ ﴿ الْ

18۷ ﴿ الممترين ﴾ الشاكين أنه من ربك – ف –١٤٨٠ ﴿ وجهة ﴾ قبلة . ١٥٠ ﴿ حجة ﴾ أي مجادلة في التولي إلى غيره . ١٥١ ﴿ الحكمة ﴾ السنّة – ابن كثير – ١٥٠ ﴿ فَاذْكُرُو فِي أَذْكُرُو فِي بالصلاة والتسبيح ونحو ذلك أجازِكم . يقول رسول الله عَيَّالَتُهُ فِي

ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُلِّ وِجْهَةُ هُو مُولِيها فَاسْتَيْقُوا ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُرُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمُسْجِد ٱلْحَرَامُ وَ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِ لِعَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فِوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمُسْجِد ٱلْحَرَامَ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُرْ جُمَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأَتُمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْنَدُونَ ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ وَايْلَنَا وَيُزِّكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُو ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْجِحْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَرْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١ فَأَذْ كُونِيَ أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلسَّنِّعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتُلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ ۚ بَلَ أَحْيَا ۗ وَلَكِينِ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَالْنَبْلُونَاكُمُ حديث : « يقول الله : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملاً ذكرتُه في ملأ خير منهم ، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنَّسائي وابن ماجَهْ . وما أجمل أن يذكر المؤمن ربه بالمأثور عن رسول الله عليها بعيداً عن البدع والأهواء . وذكر الله تعالى له أشكال عديدة ، منها الصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد . وله فوائد كثيرة فهو يعمل على هدوء النفس واطمئنانها وثقتها بربها، ويدفع المؤمن للعمل الصالح، فعن عبد الله بن بُسْر – ر – أن رجلاً قال : يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت على فأخبرني بشيء أتشَبُّتْ به قال عَلِيِّكُ ﴿ لَا يَزَالُ لسانك رَطْباً بذكر الله » رواه الترمذي وقال حديث حسن. وذكر الله يكون قردياً وجماعياً قال عَلِيُّكُ : ﴿ لَا يَقْعُدُ قُومُ يَذَكُّرُونَ الله إلا حفّتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة ، وذكرهم الله فيمن عنده » رواه مسلم. وعلى المسلم أن ينفِرَ من البدع والأهواء التي لم يشرَعْها الله سبحانه وإلا كان آثماً، وذلك كتحريف أسماء الله الحسني سبحانه، والرقص المحظور . وكتبُ العلماء وضحت آداب الذكر وأحكامه ويكفينا في ذلك ما كان عليه رسول الله ﷺ وصحابته الأخيار – ر – فليس من خير إلا ودلنا عليه عَلَيْكِ قال تعالى

« اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً » . 101 ﴿ ولا تقولوا لمن يقتل في مبيل الله أموات بل أحياء ﴾ يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يُرزقون كما جاء في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش – ظ ابن كثير – ولفضل الشهادة تمناها رسول الله عَيَّاتُ لنفسه ثلاثاً فقد جاء في حديث رواه مسلم « والذي نفسُ محمد ابن كثير – ولفضل الشهادة تمناها رسول الله عَيَّاتُ لنفسه ثلاثاً فقد جاء في حديث الكن القتال الذي يقاتله المسلم لا يعتبر بيده لودِدْتُ أن أغزوَ في سبيل الله فأقتل ، ثم أغزوَ فأقتلَ ثم أغزوَ فأقتل » . لكن القتال الذي يقاتله المسلم لا يعتبر في عِداد الشهداء إن قتل فيه إلا إذا كان لإعلاء كلمة الله بتطبيق شرائع الإسلام . قال رسول الله عَيَّاتُه و حنين إليها لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » متفق عليه . واسأل الله الشهادة دائماً يا أخي بتضرع لله وحنين إليها قال عَيَّاتُه « من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم تُصبُه » رواه مسلم . راجع تفسير الآية ٤ من سورة محمد عَيَّاتُهُ .

١٥٥ ﴿ ولنبلونكم ﴾ ولنصيبنكم بذلك إصابة تشبه فعل المختبر لأحوالكم هل تصبرون على ما أنتم عليه من الطاعة أم لا – ف – ١٥٦ ﴿ إِنَا الله ﴾ ملكاً وعبيداً يفعل بنا ما يشاء . قال رسول الله عَلَيْتُكُم : « ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أُجُرْني في مصيبتي وأخلِفْ لي خيراً منها إلا آجره الله في

يَشَيْءِ مِنَ ٱلْحَوْفِ وَالْحَوْفِ وَالْحَوْفِ وَالْقُصِ مِنَ ٱلْأَمْوُلِ وَالْأَنفُسِ وَالْفَمْرَاتِ وَبَشِر الصَّدِينَ هَ اللّهِ مَصِيبةً قَالُواْ إِنَّا لِللّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ هَ اللّهِ مَصِيبةً قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ هَ اللّهُ اللّهَ عَلَيْهِمْ مَسَلَوْتُ مِن رَّيْهِمْ وَرَحْمَةً وَالْوَلَيْكَ هُمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن مَن رَيْهِمْ وَرَحْمَةً وَالْوَلَيْكَ هُمُ اللّهُ عَلَيْهِ أَن يَطَوفَ بِهِما وَرَحْمَةً وَالْمَرُوةَ مِن شَعَا إِللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن جَمَّ اللّهُ اللّهَ عَلَيْهِ أَن يَطَوفَ بِهِما وَمَن تَطَوّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرً عَلَيْم هَا إِنَّ اللّهَ اللّهِ وَمَن تَطَوقَ عَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرً عَلَيْم هُمْ إِلَيْ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهُ وَيَلْعَبُهُمُ اللّهُ وَيَلْعُنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَبُهُمُ اللّهُ وَاللّهُوا فَأُولَتِ اللّهُ وَمَاتُوا وَاصَلَحُواْ وَبَيْنَوا فَأُولَتِ لِكَ اللّهُ وَاللّهُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَلْتُهُمُ وَاللّهُ وَمَا أَوْلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَلْتُهُمُ اللّهُ وَالْمَلْتُهُمُ وَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَلْتُهُمُ وَاللّهُ وَمَاتُوا وَهُمْ حُضَادًا وَالْمَلْتُ كُولُولُ اللّهُ وَالْمَلْتُهُمْ لَعْمَالُوا وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَلْتُهُمْ وَالْمَلْتُهُمْ لَوْالَهُ اللّهُ وَالْمَلْتُهُمُ اللّهُ وَالْمَلْتُهُمْ لَوْاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَلْتُهُمُ اللّهُ وَالْمَلْتُهُمُ اللّهُ وَالْمَلْتُولَةُ اللّهُ وَالْمَلْتُهُمْ لَوْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَلْتُهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَلْتُهُمُ اللّهُ وَالْمُلْتُهُ اللّهُ وَالْمُلْتُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُلْتُهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ا

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ خَالِدِينَ فِيمَّا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ

وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَ إِلَنْهُكُرْ إِلَنَّهُ وَحِيًّا لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوّ

ٱلرَّحْمَانُ ٱلَّرِحِيمُ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ

مصيبته وأخلف له خيراً منها » رواه مسلم . ١٥٧ ﴿ صلوات ﴾ مغفرة . ١٥٨ ﴿ الصفا والمروة ﴾ جبلان بمكة المسافة بينهما أربعمائة وعشرون متراً . وفي منتصف الطريق بينهما الميلان الأخضران والمسافة بينهما سبعون متراً ﴿ شعائر الله ﴾ أعلام دينه جمع شعيرة وهي العلامة – ظ ج ، ف –. ﴿ وَاعْتُمْرُ ﴾ أتى بالعمرة . وهي إحرام وطواف وسعى وحلق أو تقصير - ظ مراقي الفلاح من كتب الحنفية -. ﴿ فلا جناح ﴾ فلا إثم . 109 ﴿ إِن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ﴾ نزلت هذه في اليهود ولا شك أنها تتناول أولئك الذين يكتمون الآيات والأحكام طمعاً بمال أو غير ذلك في كل عصر ﴿ يلعنهم ﴾ يطردهم من رحمته - ك -. ١٦٠ ﴿ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ﴾ أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه - ظ ابن كثير - فلا بد من التبيان للناس. ١٦٣ ﴿ وَإِلْهُكُمُ إِلَّهُ وَاحِدُ لَا إله إلا هو الرحمن الرحيم ﴾ راجع تفسير الآية

٢٢ من سورة الأنبياء .



176 ﴿ الْفُلْكَ ﴾ السفن – ج –. ﴿ لآيات لقوم يعقلون ﴾ ينظرون بعيون عقولهم ويعتبرون فيستدلون بهذه الأشياء على قدرة موجدها وحكمة مبدعها ووحدانية منشئها – ظ ف – فطريق الإيمان بالتوحيد في الإسلام هو الأشياء على قدرة موجدها وحكمة مبدعها ووحدانية الذيوية المقل ١٦٥ ﴿ الدَّسِن البُّعُوا ﴾ الرؤساء ﴿ الأسباب ﴾ الصلات الدنيوية

وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِينج وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ لَآيَنتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُوبِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كُحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامُنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لَّلَّهُ وَلُوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرُونَ ٱلْعَـٰذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلأَسْبَابُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَتَكِرًّأ مِنْهُمْ كَمَّا تَبَرَّهُ وَأَمِنًّا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم نِخْرِجِينَ مِنَ ٱلنَّادِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مًّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوْتِ الشَّيطَنِ إِنَّهُ لَكُرْ عَدُو مُبِينٌ ١ إِنَّمَا يَأْمُرُ ثُمْ بِالسَّوِهِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى آلَةِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱنَّبِعُواْ

كالمناصرة . 17٧ ﴿ وقال الذين اتّبعوا لو أن لنا كرة ﴾ رجعة إلى الدنيا ﴿ فنتبرأ منهم ﴾ أي المتبوعين . ﴿ كما تبرؤوا منا ﴾ اليوم ﴿ كَالْمُ للله عَلَيْهِم وَتِبرؤ بعضهم من بعض ﴿ يرجهم الله أعمالهم ﴾ السيئة . ﴿ حسرات ﴾ ندامات ﴿ عليهم وما هم بخارجين من النار ﴾ بعد دخولها . الشيطان ﴾ طرق الشيطان ﴾ طرق الشيطان ﴾ طرق ما عظم قبحه من الذنوب - ك -.

١٧٠ ﴿ قالوا بل نتبعُ ما القينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ﴾ ألفينا وجدنا . من هذه الآية نلاحظ أن الإسلام ينبذ التقليد الأعمى ، ويدعو لتحكيم العقل ، فلا يحل التقليد في الإيمان للعاقل الفاهم فالإسلام يحرص أن يكون من المسلم شخصية مستقلة لا تنحدر مع تيارات المجتمع الفاسدة . قال رسول الله

مَالِلَهُ : ولا تكونوا إمعة تقولون إنَّ أحسن الناس أحسنًا وإن ظلموا ظلمَّنا ولكن وطُّنوا أنفسكم إن أحسن الناسُ أن تُحسنوا وإن أساؤوا فلا تظلموا ، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب . ١٧١ ﴿ ينعق ﴾ يصوّت ويصبح ١٧٢ ﴿طيبات﴾ حلالات، اللهم اكفنا بعلالك عن حرامك . ١٧٣ ﴿ ولحم الخنزير ﴾ خص اللحم لأنه معظم المقصود ، وغيره تبع له . ﴿ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لَغِيرٍ الله ﴾ أي ذبح على اسم غيره . والإهلال رفع الصوت وكانوا يرفعون أصواتهم عند الذبح لآلهتهم . وما يذبح للضيف بين رجليه لمجرد القدوم لا بقصد الضيافة وتهيئتها غير حلال الأكل . ﴿ غير باغ ﴾ ليس قاصداً للذة وشهوة في الأكل . ﴿ وَلَا عَادَ ﴾ ولا متعدياً مقدار الحاجة – ف – فإن الضرورات تبيح المحظورات ، والضرورات تقدر بقدرها . ١٧٤ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزُلُ اللهُ مَنْ الكتاب ﴾ الآية فويل لأولئك الظالمين الذين يسكتون ولا يذكرون أحكام الله سبحانه طمعاً بمال أو خوفاً من عقاب دنيوي زائل بسيط . عن أبي هريرة – ر – أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « من سئل عن علم فكُتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار ، رواه عطاء بإسناد صحيح - ظ الكبائر -. ﴿ أُولُتُكُ مَا يَأْكُلُونَ في بطونهم إلا النار ﴾ أي يأكلون ما يأكلونه

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَنَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ وَابَآهَ نَآ أَوَلُو كَانَ وَابَآ وُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٠٠٠ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَنَيْلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاتَهُ وَنِدَآهُ ۗ صُمْ بِكُرْ عُمْ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقَنْكُرْ وَاشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١١٥ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَٱلدَّمَ وَخَمْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ ٤ لِغَيْرِ اللَّهِ فَهَنِ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلآ إِنَّمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَرْلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمْنًا قَلِيلًا أُوْلَنَيِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَمُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ أَوْلَنَيِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْمُدَّىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَ أَصْبَرُهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ وَإِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ زَرَّلَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ الْحُتَلَقُواْ فِي الْكِتَابِ لَنِي شِفَاقِ بَعِيدِ ١ \* لَيْسَ الْبِرَّأَنْ تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ

في مقابلة كتان الحق ناراً تأجج في بطونهم يوم القيامة - ظ ابن كثير -. ويندرج تحت هذا الوعيد في هذه الآية أولئك الكاذبون على الله تعالى ورسوله على عن يفهمون أحكام الإسلام ، فيحلون حراماً ويحرمون حلالاً ، طمعاً بمنصب زائل أو مغنم فان إرضاء لأولي الأمر من الفجرة ، وكان الأولى بهم أن يصدعوا بالحق . روى أبو نعيم في الحلية من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله على : « خذوا العطاء ما دام عطاء فإن صار رشوة عن الدين فلا تأخذوه . ولستم بتاركيه يمنعكم من ذلك الفقر والحاجة . ألا إن رحا الإيمان دائرة ، فدوروا مع الكتاب حيث دار . ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب . ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم ، إن عصيتموهم قبلوكم ، وإن أطعتموهم أضلوكم . قالوا : يا رسول الله كيف نصنع ؟ قال : كا صنع أصحاب عيسى بن مريم عليه السلام نشروا بالمناشير وحملوا على المُحشُب ، موت في طاعة =



= الله خير من حياة في معصية الله » . 1۷۷ ﴿ البر ﴾ جميع الطاعات وأعمال الخير – ظ ك − ﴿ وآتى المال على حبه ﴾ مع حبه ﴿ وابن السبيل ﴾ المسافر المنقطع ﴿ وفي الرقاب ﴾ في معاونة المكاتبين حتى يفكوا رقابهم أو في الأسارى – ف –. انظر موقف الإسلام من الرق في تفسير الآية ٦٠ من سورة التوبة ﴿ البأساء ﴾ شدة الفقر

﴿ والضراء ﴾ المرض . ﴿ وحين البأس ﴾ وقت شدة القتال في سبيل الله تعالى.. ﴿ الله صدقوا ﴾ أي في إيمانهم أو ادعاء البر . والمؤمن عليه أن يكون مع الذين صدقوا ممن وصفتهم هذه الآية قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » التوبة ١١٩ . ١٧٨ ﴿ كتب عليكم القِصاص في القتلى فرض عليكم اعتبار المماثلة والمساواة بين القتلي ﴿ الحر بالحر والعبد بالعبد ﴾ ويقتل كذلك الحر بالعبد والعكس لقوله تعالى « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » 1٧٩ ﴿ ولكم في القصاص حياة ﴾ وفي شرع القصاص لكم – وهو قتل القاتل – حكمة عظيمة وهي بقاء المهج وصون النفس البشرية ، لأنه إذا علم قاصد القتل أنه سيقتل إن نفذ جريمته كف عن صنيعه في الغالب فكان في ذلك حياة للنفوس – ظ ابن كثير – وللإسلام تشريع عادل في الجريمة وفي المعاملات المالية ، يملك صلاحية التطبيق في كل عصر وفي كل أرض.

وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَالْمَلْنَإِكَة وَالْكِتَنبِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَانَى الْمَالَ عَلَى حُبِّه ، ذَوِى الْقُرْنِي وَالْيَتَكَمَى وَالْمَسَكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّابِلِينَ وَفِي الرِّفَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِمَهْدِهِمْ إِذَا عَنهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسُ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ۚ وَأَوْلَيْكَ هُـمُ ٱلْمُتَقُونَ ١ فِي الْقَتْلَى ۚ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْيَىٰ بِٱلْأَنْيَىٰ فَنَ عَنِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتِّبَاعُ إِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَّيْهِ بِإِحْسَنِ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيكُ مِن رَّبِكُرْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَن آعَتُدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ, عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَلَكُرُ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْزةٌ يَتَأْوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ لَتَقُونَ ١١٠ كُنِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ مُنَّا بَدَّلَهُ م بَعْدَ مَا سَمَعَهُ وَ فَإِنَّمَ آ إِنَّهُ هُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ 1۸۲ ﴿ جَنَفاً ﴾ ميلاً عن الحق خطأ ﴿ إثماً ﴾ ارتكاباً للظلم عمداً . 1۸۳ ﴿ كتب ﴾ فرض ﴿ عليكم الصيام ﴾ يقول تعالى مخاطباً المؤمنين من هذه الأمة وآمراً لهم بالصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لما فيه من تزكية للنفس وطهارتها من الأخلاق الرذيلة . ١٨٤ ﴿ أياماً معدودات ﴾ بيّن مقدار

الصوم وأنه ليس في كل يوم لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه ، بل أيام معدودات ، وقد كان هذا في ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر ثلاثة أيام ثم نسخ ذلك بصوم رمضان كم سيأتي في الآيات التاليات -ظ ابن كثير- ﴿ وعلى الذين يطيقونه ﴾ يستطيعونه ، والحكم منسوخ بآية « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » . قال عليه الصلاة والسلام: « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غَمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ، رواه البخاري. والأشهر القمرية ومنها رمضان إنما تقاس بالأهلة ، قال تعالى : « يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج » . 1**٨٥ ﴿ الفرقان** ﴾ مما يفرق بين الحق والباطل ﴿ ولتكملوا العدة ﴾ أي عدة صوم رمضان . ١٨٦ ﴿ فَإِلَيْ قُرِيبٍ ﴾ علماً وإجابة ، لتعاليه عن القرب مكاناً - ف - فهو سبحانه خالق المكان فلا يحتاج إليه لأنه الغنى سبحانه و كان الله ولا شيء معه ، وسبب نزول الآية هو أنه جاء أعرابي إلى النبي عَلَيْكُ فقال : أقريبٌ ربُّنا فنناجيَه أم بعيدٌ فننادِيَه ؟ فسكت عنه ، فأنزل الله الآية – ظ أسباب النزول للسيوطى - قال رسول الله عَلَيْكُ «يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، رواه أحمد . وقال عَلَيْكُم « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يُستجب لي ، رواه

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ اللهِ فَمَنْ خَافَ مِن مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِنَّكُ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِنَّمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتبَ عَلَيْكُرُ ٱلصِّيَامُ كَمَّا كُتبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ نَتَّقُونَ ﴿ ثَنَّكُ أَيَّامًا مَعْدُودَتِ فَنَكَانَ مِنكُمْ مِّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَخَرُّ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وِلدَّيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لَهُ وَأَنْ تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ مَنْ مَهُ رُمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانَ فَمَن شَهِدَ مِنكُرُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامَ أَخْرَ بُرِيدُ اللَّهُ بِكُرُ ٱلْيُسْرَ وَلَا بُرِيدُ بِكُرُ ٱلْعُسْرَ وَلِيْتَكُمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِنُكَبِّرُواْ ٱللَّهُ عَلَى مَاهَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِنَّ وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلَيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُرٌّ هُنَّ لِبَاسٌ

البخاري وقال رسول الله عَلِيَّةِ : « ثلاثة لا تردُّ دعوتُهم : الإمامُ العادل والصائمُ حتى يفطر و دعوةُ المظلوم يرفعُها الله دون الغَمام يوم القيامة وتفتحُ لها أبوابُ السماءِ ويقول بعزتي لأنصرنكَ ولو بعد حين » . رواه الترمذي والنَّسائي وابن ماجَهُ – ظ ابن كثير – .

1۸۷ ﴿ الرَّقَتُ ﴾ الجِماع ﴿ هن لباس لكم وأنتم لباس هن ﴾ كناية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه فالإسلام يعتبر أن الحياة الزوجية أمر فطري فطر الله الناس عليه ، لذلك لا يرضى للمؤمنين البعد عنه ، فلا رهبانية في الإسلام . وللفقهاء تقسيم لأحكام الزواج ، فيعتبر أحيانا فرضاً وأحياناً واجباً وأحياناً سنة وغير ذلك .

﴿ تختانون أنفسكم ﴾ تخونون أنفسكم البلحماع ﴿ المنسوهِ المحماع ﴿ المنسوهِ المنسوم الفجر المعترض في الأفق كالخيط الممدود ﴿ الحيط الأسود ﴾ وهو ما يمتد من سواد الليل . شبههما بخيطين أبيض وأسود الامتدادهما – ظ ف – . ويستحب السحور قال عليا : «تسحروا فإن في السحور بركة» رواه البخاري ومسلم – ظ إين كثير – .

لَّكُمْ وَأَنْهُمْ لِبَاسٌ لَمُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَحْتَانُونَ أَنفُسكُو فَتَابَ عَلَيْكُو وَعَفَا عَنكُو فَآلَوْنَ بَنشُروهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كُنْبَ اللَّهُ لَـكُمْ ۗ وَكُلُواْ وَاشْرَ بُواْ حَتَّى يَلْبَيْنَ لَكُدُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأُسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَيُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَيْشُرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمُسَاجِدُ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَ بُوهًا كَذَلْكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ عَاينته عِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِمَا كُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أُمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِنْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ \* يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۚ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَيِّجُ ۚ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُ ورِهَا وَلَكِينَ ٱلْـيِرَّ مَنِ ٱتَّتِيَّ وَأَتُواْ ٱلنَّبُوتَ مِنْ أَبُونِهَا أَوَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقلُّحُونَ (١١) وَقَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَنْتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١ وَٱقْتُلُومُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُنْوِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرِجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ ٱلْقَتَلَ



191 ﴿ ثَقِفْتموهم ﴾ وجدتموهم ﴿ والفتنة أشد من القتل ﴾ أي شركهم بالله أعظم من قتلكم إياهم ، وقيل الفتنة عذاب الآخرة ، وقيل المحنة والبلاء الذي ينزل بالإنسان فيعذب به أشد عليه من القتل . – ظ ف – ١٩٣ ﴿ وَقَاتَلُوهُمْ حَتَى لا يَوْجَدُ شُركُ ﴿ وَيَكُونُ الدِينَ لللهِ ﴾ أي يكون دين الله هو الظاهر

العالى على سائر الأديان . ١٩٤ ﴿ وَالْحُرِمَاتِ قصاص ﴾ أي وكل حرمة يجرى فيها القصاص . والحرمات جمع حرمة وهي ما يجب احترامه - ظ ج ، ف -. ١٩٥ ﴿ وأَنْفَقُوا فِي سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ التهلكة هي الهلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه لأنه يقوى العدو عليكم فَتَهْلِكوا - ظ ج - عن أسلم بن عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه ، ومعنا أبو أيوب الأنصاري ، فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا ، صحبنا رسول الله علي وشهدنا معه المشاهد ونصرناه فلما فشا الإسلام وظهر ، اجتمعنا معشر الأنصار تحبباً فقلنا . قد أكرمنا الله بصحبة نبيّه عَلَيْكُ ونصره حتى فشا الإسلام وكثر أهله ، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد ، وقد وضعت الحرب أوزارها ، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا ، فنقيم فيهما ، فنزل فينا « وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » . فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد ، رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم .

وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحُرَامِ حَتَّىٰ يُقَانِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَتَلُوكُمْ فَاقَتُلُومُمُّ كَذَاكِ جَزَاءً ٱلْكَنْفِرِينَ فَإِنِ أَنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَقَانِتُلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُواْ فَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظَّنالِينَ ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْخُرُمُنُ فِصَاصٌ فَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَتَّقُواْ اللَّهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهَ لُكُّ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَيْمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَكَ اسْتَيْسَرُ مِنَ ٱلْمَدَدِيُّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْمَدْيُ مَحِلَّهُۥ فَنَ كَانَ مِنكُمْ مَّرِيضًا أَوْبِهِ يَ أَذَى مِّن رَّأْسِه ء فَفِذْيَةٌ مِن صِيكُم أَوْصَدَقَةِ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَن تَمْتَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدِّيُّ فَمَن لَمْ يَجَدْ فَصِيَامُ ثَلَنَةٍ أَيَّارٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ بِلْكَ عَشَرَٱۗ

197 ﴿ أحصرتم ﴾ منعتم عن إتمام الحج أو العمرة ﴿ الهدي ﴾ جمع هدية وهي ما يهدى إلى الحرم من بعير أو بقرة أو شاة – ظ ف –. ﴿ مَحِلُه ﴾ مكانه وهو الحرم – ف – ﴿ نسك ﴾ شاة وهو مصدر أو جمع نسيكة – ف –. ١٩٧ ﴾ أشهر معلومات ﴾ معروفات شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة . ﴿ فلا رفث ﴾

كَامَلَةٌ ۚ ذَاكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ, حَاضِرِى الْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامُ وَآتَقُواْ اللهَ وَآعَلُهُواْ أَنَّ اللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل ٱلْحَجُ أَشْهُرْ مَعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِذَالَ فِي ٱلْحَجَّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَرَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوىٰ وَٱتَّقُونِ يَنَاوْلِي ٱلْأَلْبَيِ ﴿ إِنَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْنَعُواْ فَضْلًا مِّن رَبِكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهُ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامُ وَٱذْكُرُوهُ كَمَّا هَدَىٰكُمْ وَ إِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ عَ لَمِنَ ٱلضَّا لِّينَ ﴿ مُنَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَضَيْتُم مَّنْسِكُمُ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكَّا فَينَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا عَاتِنَا فِي الدُّنْيَ وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَنِي ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَفُولُ رَبَّنَا عَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢ أُولَيْكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مَّمَّا كُسُوا ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحَسَابِ ﴿ إِنَّ

الرفث هو الجماع ، أو ذكره عند النساء ، أو الكلام الفاحش-ف-. ﴿جدال ﴾ خصام، قال رسول الله عَلِيْكُ ﴿ مَنْ حَجَ فَلَمَ يَرْفُتُ ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ﴿ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ﴾ إن العاقل الذي يدِّحر من غناه لفقره ويسره لحاجته ، لذلك كان الأولى به أن يتزود بالتقوى فهي خير زاد ينفعه في دنياه وآخرته . ﴿ يَا أُولَى الأَلْبَابِ ﴾ يا ذوي العقول . ١٩٨ ﴿ أَفْضَتُم ﴾ دفعتم أنفسكم بكثرة ﴿ المشعر الحرام ﴾ جبل في آخر المزدلفة يقال له قُزَح –. ١٩٩ ﴿ ثُم أفيضوا من حيث أفاض الناس ﴾ يا معشر قريش كونوا مع الناس في عرفات ثم انزلوا معهم . فقد كانت قريش تقف في مزدلفة ولا تخالط الحجيج فجاءهم الإسلام بمساواته العادلة . ٢٠٠ ﴿ مناسككم ﴾ عباداتكم التي أمرتم بها بالحج - ف - ﴿ خَلاق ﴾ نصيب . ٢٠١ ﴿ في الدنيا حسنة ﴾ نعمة وعافية أو علماً وعبادة – ف – ﴿ فِي الآخرة حسنة ﴾ هي الجنة عن أنس بن مالك: كان النبي عَلِيلَةٍ يقول : ﴿ اللَّهُمْ رَبُّنَا أَتَّنَا فِي الدُّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » رواه البخاري . ۲۰۲ ﴿ نصيب ﴾ ثواب .

٢٠٣ ﴿ أيام معدودات ﴾ أيام التشريق الثلاثة ﴿ فمن تعجل ﴾ أي استعجل بالنفر من منى ﴿ في يومين ﴾ أي في ثاني أيام التشريق بعد رمي جماره ﴿ فلا إثم عليه ﴾ بالتعجيل ﴿ ومن تأخر ﴾ بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره ﴿ فلا إثم عليه ﴾ بذلك أي هم مخيرون في ذلك . ٢٠٤ ﴿ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة

الدنيا ﴾ ولا يعجبك في الآخرة ﴿ ويُشهد الله على ما في قلبه ﴾ أنه موافق لقوله . ﴿ أَلَمُ الخصام ﴾ شديد الجدال والعداوة للمسلمين بالباطل ٢٠٦ ﴿ أَحَدْتُهُ الْعَزْةُ بَالَّاثُمُ ﴾ حملته الأنفة والحمية على العمل بالإثم ﴿ فحسبه جهنم ﴾ كافية له جزاء نار جهنم - ظ ك -﴿ المهاد ﴾ الفراش . ٢٠٧ ﴿يشري نفسه ﴾ يبيعها ببذلها في طاعة الله – ك -٢٠٨٠ ﴿ ادخلوا في السلم كافة ﴾ خذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطعتم-ظابن كثير-. فالإسلام لا يظهر رونقه كاملأ غير منقوص إلا إذا طبق كاملاً في حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية والإدارية وغير ذلك. وعلى المؤمن أن يتمسك به عقيدة وعبادة وتشريعاً . فأما الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض فهو كفر صريح لا يرضاه الإسلام وإن صام فاعل ذلك وصلى وزعم أنه مؤمن . ٧٠٩ ﴿ وَلَلْمَ ﴾ ملتم عن الحق . • ٢١ يقول الله تعالى مهدداً الكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه ﴿ هُلُ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظَلُّكُ مِنْ الغمام والملائكة ﴾ يعنى يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزى كل عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، ولهذا قال تعالى « وقضى الأمر وإلى الله ترجع الأمور » - ظ ابن كثير -.

\* وَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّارِ مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَّ إِنَّمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَرَ فَلاَّ إِنَّمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱ تَقَىٰ وَٱ تَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْكَ وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخُصَامِ ﴿ إِنَّ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثُ وَٱلنَّسْلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿ إِذَا قِيـلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ خَسْبُهُ مِهَامَّهُ وَلَيْشَ ٱلْمِهَادُ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْنِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةُ وَلَا نَلْبِعُواْ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُو مَّدِينٌ ١٠٠ فَإِن زَلَلْتُم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُرُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَآعْلُمُوۤا أَنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ فَنْ ۚ هَـلْ يَنظُرُونَ إِلَّاۤ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَيْكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرجَعُ ٱلأُمُورُ ﴿ سَلَّ بَنِي إِسْرَاءِيلَ كَدْ عَالَيْنَاهُم مِّنْ

٢١٧ ﴿ يسخرون ﴾ يستهزئون . ٢١٣ ﴿ كَانَ النَّاسِ أَمَةَ وَاحَدَةَ .. ﴾ كانوا مؤمنين بالفطرة فاختلفوا فبعث الله النبيين ﴿ بغياً ﴾ حسداً أو ظلماً لتكالبهم على الدنيا – ك -. ٢١٤ ﴿ البَّاسِاء ﴾ شدة الفقر ﴿ المضراء ﴾ المرض ﴿ وزُلْزِلُوا ﴾ حركوا بأنواع الاختبارات ، وأزعجوا إزعاجاً شديداً شبيهاً بالزلزلة ، ﴿ متى

نصر الله ﴾ متى يأتي نصر الله الذي وعدنا . عن أبي عبد الله خَبَّاب بن الأَرَتَّ – ر – قال : شكونا إلى رسول الله عَلَيْكُ وهو متوسَّد بُرْدَةً له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصرُ لنا ألا تدعو لنا ؟ فقال : ﴿ قد كَانَ مَنْ قبلكم يؤخذ الرجل فيحفَرُ له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضّعُ على رأسه فيجعلَ نصفَين ويُمشَطُ بأمشاطِ الحديد ما دون لحمه وعظمِه ما يَصُدُّه ذلك عن دينه ، والله لَيُتِمَّنَّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرمُوْتَ لا يخاف إلا الله والذئبَ على غنمه ، ولكنكم تستعجلون ، رواه البخاري . وبعد ذلك نصر الله رسوله عليه والمؤمنين وكان ما أخبر عنه رسول الله عَلَيْكُ . قال تعالى « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » فعلى المؤمنين في كل جيل وكل عصر الصبر وعدم القنوط من نصر ربهم سبحانه والإصرار على أن تكون حياتهم كلها كفاحاً في سبيل الله ولهم نصر الله سبحانه .

ءَايَةِ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ أَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا وَ يَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرَزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةُ وَحَدَّةُ فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِ بِنَ وَمُنذِرِ بِنَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتُنْبَ بِالْحَيْقِ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامُنُواْ لِمَا أَخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَتِيَّ بِإِذْنِهِ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرْطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْحَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَثَـلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاةَ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ وَامَنُواْ مَعَهُ مَنَىٰ نَصْرُ ٱللَّهُ ۚ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿ إِنَّ ٱلسَّعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۚ قُلْ مَا أَنفَقُتُم مِنْ خَيْرِ فَللْوَلاِيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَنَكُمَىٰ وَٱلْمُسَكِينِ وَآبْنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ

٢١٥ ﴿ ابن السبيل ﴾ المسافر المنقطع . ٢١٦ ﴿ كُتب ﴾ فُرِضَ . ﴿ كُرْة لكم ﴾ مكروه لكم طبعاً لمشقته . ٢١٧ ﴿ والفتنة ﴾ الآية بينت جزاء للمشقته . ٢١٧ ﴿ والفتنة ﴾ الآية بينت جزاء المرتد عن إلى الكفر في الآخرة . أما جزاؤه في الدنيا فقد قال ﷺ : « من بَدَّل دينَه فاقتلوه » رواه أحمد

والبخاري ، وذلك لتركه عقيدة الحق التي هي من الله سبحانه بعد العلم بصحتها . والإسلام بالأصل لم يأمره إلا بالإيمان العقلي ﴿حبطت﴾ بطلت . ٢١٩ ﴿ الميسر ﴾ القمار . ﴿منافع للناس، بالتجارة بالخمر وإصابة المال بلا كد في الميسر ، أو بارتفاق الفقراء إذ كانوا في الجاهلية يعطُون ما يكسِبون من اللحم بالميسر للفقراء فهي فيها نفع لهم . ﴿ وَإِثْمُهُمَا أَكْبُرُ مِنْ نفعهما ﴾ ما ينشأ عنهما من المفاسد أعظم من نفعهما ﴿ العفو ﴾ الفضل . طلب الله منهم أن ينفقوا ما فضل عن قدر الحاجة . أو كان التصدق بالفضل فرضاً في أول الإسلام فنسيخ هذا بآية الزكاة - ظ ف - ولا تكون الزكاة إلا بالفَضَّل ، أما في الحاجات الضرورية فلا تجب. فلا تجب مثلاً في الوسادة والفراش وأدوات العمل ... إنما تجب في الأموال التجارية والورقية والذهب والفضة وبعض الأموال الأخرى ومن فرضية الزكاة المقررة بالآيات الكثيرة ، ونظام الإرث الإسلامي المقرر بالآيات كذلك، ومن قوله تعالى « للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ، نلاحظ وبشكل قطعي أن الإسلام أقر الملكية الفردية في وسائل الإنتاج وفي غيرها. لكنه منع الاستغلال في الربا والاحتكار وغيره. وشرع الزكاة وسوى الزكاة إن لم تكُّفِ الزكاة وفرغ بيت المال كما

فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ ، عَلِيمٌ فَإِنَّ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُونٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكُرُهُواْ شَيْءًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ عُمُواْ شَيْئًا وَهُو شَرِلًا مَا تَعَلَّمُ وَٱللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللّهُ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيِّرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفُرُ إِيهِ عَوَالْمَسْجِدِ الْحُرَامِ وَإِنْرَاجُ أَهْله عمنْ أُحْبَرُ عندَ اللَّهِ وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلَ وَلَا يَزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّ وَكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَلِدْ مِنكُرْ عَن دِينِهِ ۽ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُوْلَتَهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآئِرَةِ وَأُولَتِكَ أَصْحَنْبُ النَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ \* يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْحَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِنَّمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَقْعِهِما ۖ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ كَذَالِكَ يُدِينُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ لَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ لَتَفَكَّرُونَ اللَّهِ

الرقاة بالرق ، كلَّ ذلك لتفتيت الغروة ، وشرع الحَجْرَ إن أنفقت الأموال في فساد الفرد والمجتمع – راجع تفسير الآية ٥ من سورة النساء – كل ذلك ليصون الإسلام المجتمع من إساءة استعمال الملكية الفردية التي تلائم فطرة النفس الإنسانية فتشجعه على زيادة إنتاجه قال تعالى « وإنه لحب الخير لشديد » ومعنى الخير المال ، سورة العاديات الآية ٨ .



۲۲۰ ﴿ لأَغْنَتُكُم ﴾ لضيَّق عليكم وذلك بتحريم المخالطة . ۲۲۱ ﴿ ولا تنكحوا المشركات ﴾ المشركات المشركات المحرمات هنا من عَبَدَة الأوثان . ثم إن كان عمومُها مراداً وأنه يدخل فيها كل مشركة فقد خُصص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله تعالى « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورَهن محصنين غير أهل الكتاب به المحدد ا

فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْفَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَدَمَّى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَدُّرٌ وَ إِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلُمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزً حَكِيمٌ نَنْ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُّ وَلَأَمَةٌ مُوْمِنَةٌ خَيْرٌمِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُنكُمُ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَنَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبُدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَغَبَكُمْ ۚ أُوْلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ عَ وَيُبَيِّنُ عَايَنتِهِ عِلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٥ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمُحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَآعَتَرِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقَرَّبُوهُنَّ حَتَى يَطُهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ نِسَآ أُو كُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْنَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلُمُواْ أَنَّكُمْ مَّلَقُوهُ وَلِيشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهُ عُرْضَةً لاَ يَمَننكُرْ أَن تَبَرُّواْ وَنَتَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ

مُسافِحين ﴾ – ظ ابن كثير –.﴿ وَلا تُنْكِحُوا المشركين حتى يؤمنوا ﴾ أي لا تزوجوا المشركين النساء المؤمنات - ظ ابن كثير -. والكافر سواء كان مرتداً أو غير مرتد كمن كان مجوسياً أو كتابياً أو لا دين له أو غير ذلك لا يحل زواجُه بمؤمنة . وجماعهما زنتي محضّ ، إذ لا يصح له عقد عليها في الأصل. وكل من لا يؤمن بأحكام الإسلام كاملة وقد وردت في القرآن والسنة المتواترة بدلالة قطعية أو يتضايق من بعض هذه الأحكام كذلك كان كافراً . قال تعالى « فلا وربِّك لا يؤمنون حتى يحكُّموك فيما شَجَرَ بينهم ثم لا يجدوا في أنفسِهم حَرَجاً مما قضيتَ ويسلَّموا تسليماً ، . والحرج هو الضيق -- راجع تفسيز الآية ١٠ من سورة الممتحنة – لكن نكاح الكتابية خلاف الأولى في الإسلام لخطرها على الأولاد في العقيدة والأخلاق . ولا ينعقد الزواج لمسلم على كافرة إلا الكتابية ، وذلك كالمرتدة ومن لا دين لها والمجوسية ، وإذ لا ينعقد عليهن عقد فجماعهنَّ زني . ٢٢٢ ﴿ قل هو أذى ﴾ أي المحيض شيء يستقذر ويؤذي قربه – ف – وللجماع أيام الحيض مضار متعددة للمرأة : منها : أن الأعضاء التناسلية عندها تكون أكثر عرضة للتسلخ والالتهاب . وإن معظم الجراثيم ترحب بالوسط الذي تنتجه إفرازات الحيض فتتكاثر فيه بسرعة ، ويزيد الجماع وقت

الحيض خطر التعرض لذلك عندها . - ظ كتاب ماذا عن المرأة للدكتور نور الدين العتر -. ﴿ من حيث أمركم الله يعني في الفَرْج . ٣٧٣ ﴿ نساؤكم حَرْثُ لكم فأتُوا حَرْثُكم ألَى شئم ﴾ عن ابن عباس قال أنزلت هذه الآية « نساؤكم حرث لكم » في أناس من الأنصار أتوا النبي عَلَيْ فسألوه فقال النبي عَلَيْ « التها على كل حال إذا كان في الفرج » رواه الإمام أحمد - ظ ابن كثير - وقال عَلَيْ : « ملعون من أتى امرأة في دبرها » رواه الإمام أحمد وأبو داود وقال عَلَيْ : « لاينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها » رواه الترمذي والنسائي وغيرهما - ظ الترغيب والترهيب - وقال النسفي في تفسير « فأتوا حرثكم أنى شئتم » جامعوهن متى شئتم أو وغيرهما - ظ الترغيب والترهيب - وقال النسفي في تفسير « فأتوا حرثكم أنى شئتم » جامعوهن متى شئتم أو كيف شئتم باركة أو مستلقية أو مضطجعة بعد أن يكون المأتى واحداً ، وهو موضع الحَرْث وهو القُبُل لا الدبر ، بدليل أن الله شبههن بالحَرْث تشبيهاً لما يلقى في أرحامهن للإنبات لولادة الأولاد والدبر ليس مكاناً للإنبات . ا ه . - ف بتصرف - .

٢٢٤ ﴿ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ﴾ أي لا تجعلوا حلفكم بالله عز وجل حاجزاً ليمنعكم من فعل الخير . فإذا حدث ذلك يحنث الحالف ، لقوله على الله الله على يمين ورأى غيرها خيراً منها فليأتِ الذي هو خير وليكفّر عن يمينه » . أخرجه مسلم . ٢٧٥ ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيْمانكم ﴾ اللغو الساقط الذي لا يُعتد

به من كلام وغيره . ولغو اليمين الساقط لا يُعتد به ، وهو أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف والأمر بخلافه . وآلمعني لا يعاقبكم بلغو اليمين الذي يحلفه أحدكم. وقال فقهاء آخرون: يمين اللغو هو ما يجرى على لسان المرء من غير قصد للحلف نحو: لا والله ويل والله . - ظ ف -٧٢٦ ﴿ للذين يُؤْلُونَ من نسائهم ﴾ يحلفون ألا يجامعوهن . ﴿تُربُّصُ ﴾ انتظار ﴿ فَاؤُوا ﴾ رجعوا عن اليمين إلى الحِنْث بالوطء . ٢٢٧ ﴿الطلاق﴾ قد تصبح الحياة الزوجية جحيماً لا يُطاق ، ويكون فراق الزوجين خيراً من اجتماعهما . فأعطى التشريع الإسلامي للرجل حق الطلاق والمهر للمرأة . وأعطى للمرأة طلب الفراق من القاضي المسلم إذا تنازلت عن مهرها وتعسر استمرار الحياة الزوجية وكان هنالك داع للفراق. والإسلام جعل أموراً عدة تخفف من حدوث الطلاق منها: ١ -جعل الطلاق ثلاثاً، وأوصى أن تكون كل طلَّقة في طهر لم يَقرَبُها فيه ، وفي هذا محضُ التأني والتروي . ٢ -تأخذ المرأة المهر كاملاً بما فيه المؤخر عند الطلاق حسب شرطه . ٣ - تكليف الرجل بالنفقة على الأولاد . ٤ - تكليف الرجل بالإنفاق على زوجته ما دامت في العِدّة . ٥ – عدَّد وسائل متعددة لتقويم اعوجاج المرأة إذا أساءت . فالوعظ ثم الهجر ثم التأديب ثم

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِمٌ ﴿ إِنَّ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورً حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن لِّسَآمِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرَ فَإِن فَآءُ وَفَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِنْ عَرَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٠ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَنهُ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ هُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمُولُونُهُنَّ أَحَـتُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْـلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْـلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ الطَّلَانُ مَرَّ تَانُّ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَشْرِيحُ بِإِحْسَنِ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا وَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقهَا حُدُودَ اللَّهَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيهَا حُدُودَ آللَّهِ فَلَا جُنَّاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَدَيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ١١٥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا

التحكيم كلها أمور تسبق الطلاق . ولضرورة الطلاق كحرية شخصية أقرته دول غير إسلامية كَفَرْنْسَا وإيطاليا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية ، لكنها لم تتخذ احتياطات الإسلام المباشرة وغير المباشرة . فنسبة الطلاق بالولايات المتحدة الأمريكية ٤٨٪ وفي ألمانيا الغربية بلغت نسبة الطلاق فيمن دون سن الخامسة والعشرين ٣٥٪ بينا تبلغ نسبة الطلاق في سوريا سنة ١٩٦٥ ٢ / ٩٨٪ وفي مركز محافظة دمشق سنة ١٩٦٦ : ١٨٨ ٩ ١٪ وفي محافظة حلمه ١٩٧٥ / ١ انظر كتاب ماذا عن المرأة للدكتور العِثر في نسب الطلاق ، حلب ٩٥ / ١٢٪ وفي مركز محافظة حماه ٧٧ره / . انظر كتاب ماذا عن المرأة للدكتور العِثر في نسب الطلاق ، وما ذلك إلا لأن الإسلام هو الذي يملك حلولاً للمشاكل الاجتاعية . ٥ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتين لهم أنه الحق أولم يكفِ بربك أنه على كل شيء شهيد ٥ ٧٧٨ ﴿ قروء ﴾ جمع قرء بفتح القاف ، وهو =

= الطهر أو الحيض . ويعتد المطلقات المدخول بهن ثلاثة قروء أما غير المدخول بهن فلا عِدَّة عليهن لقوله : ﴿ فما لكم عليهن من عدة ﴾ . والآيسة من الحيض والصغيرة عدتهما ثلاثة أشهر ، والحوامل عدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق – ظ ج –. ويحرم الزواج أيام العِدَّة . ﴿ بعولتهن ﴾ أزواجهن جمع بَعْل . ﴿ وللرجال عليهن

درجة ﴾ فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم - ظ ج -. والرجل مؤهل لرئاسة الأسرة أكثر من المرأة عموماً . والأسرة هي إحدى المؤسسات الاجتاعية الكثيرة الواجبات والحقوق فلا بد من مدير لها ينظم شؤونها في نطاق المنهج الذي وضعه الله تعالى للأسرة . ٣٣١ ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النَّسَاءُ فَبِلَغُنَّ أَجِلُهُنَّ ﴾ أي آخر عِدَّتِهن وشارفن منتهاها . والأجل يقع على المدة كلها وعلى آخرها يقال لعمر الإنسان أجل وللموت الذي ينتهي به أجل – ف – ﴿ فأمسكوهن بمعروف أو سرَّحوهن بمعروف ﴾ أي فإما أن يراجعها من غير طلب ضرار بالمراجعة وإما أن يخليها حتى تنقضي عِدتها وتبيَّنَ من غير ضرار - ف -. ﴿ ولا تمسكوهن ضراراً ﴾ كان الرجل يطلق المرأة ويتركها حتى يقرب انقضاء عِدّتها ثم يراجعها لا عن حاجة ولكن ليطول عليها فهو الإمساك ضراراً - ف - ٧٣٢ ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ﴾ أي انقضت عدتهن بدليل أن هذا البلوغ يعقبه نكاح وذا يكون بعد العِدّة -ظ ف -.﴿ فلا تَعْضُلُوهِنِ أَنْ يَنْكُحُنّ أزواجهن ﴾ فلا تمنعوهن أيها الأولياء من أن ينكحن أزواجهن المطلِّقين لهن . وسبب نزولها أن أخت مَعْقِل بن يسار طلقها زوجها فأراد

أن يراجعها فمنعها معقل بن يسار كما رواه

الحاكم - ظ ج -.

تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقيمًا حُدُودَ اللَّهَ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُونِ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ِ ذَاكَ فَقَــٰذَ ظَــٰلَمَ نَفْسَــُهُۥ وَلَا تَنْخِذُوٓاْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُواْ · وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَلِب وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَآ تَقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ مَّى و عَلِيمٌ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَهُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُ نَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَ جَهُنَّ إِذَا تَرَضُواْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ ۽ مَن كَانَ مِنكُرٌ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْمَيْوِرِ الْآيْرِ ذَالِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ \* وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةِ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِلَهُرُ ِ رَزُّقُهِنَ وَكُسُوتُهِنَ بِالْمُعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ



٢٣٣ ﴿ وعلى المولود له ﴾ أي الأب – ظ ج – ﴿ رزقهن ﴾ إطعام الوالدات – ظ ج – ﴿ وكسوتهن ﴾ على الإرضاع إذا كن مطلَّقات – ظ ج – ﴿ لا تُضارُّ والدة بولدها ﴾ بسبب بأن تكره على إرجاعه إذا امتنعت ﴿ فصالاً ﴾ نطاماً له قبل الحولين – ظ ج – ٤٠٤٠ ﴿ والذين يُتَوفُون ﴾ يموتون – ج – ﴿ ويدرون ﴾

يتركون - ج - ﴿ يتوبصن ﴾ أي ليتربصن - ج - ﴿ بأنفسهن ﴾ بعدهم عن النكاح - ج - ﴿ أربعة أشهر وعشراً ﴾ من الليالي ، وهذا في غير الحوامل أما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن بآية الطلاق - ظ ج - ٣٠٥ النساء ﴾ المتوف عنهن أزواجُهن في العِدّة ، والتعريض كقول الإنسان مثلاً إنك لجميلة ، وربُّ راغب فيك - ظ ج - ﴿ أكنتم ﴾ أضمرتم - ﴿ عقدة النكاح ﴾ أي عقده - ﴿ حتى تنقضي عدتا - ف -

لَا تُضَاَّرَ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُـمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمًا وَإِنْ أَرَدُتُمْ أَنْ تَسْتَرْضُعُواْ أَوْلَكَدُكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوجًا يَتَرَبَّصَنَ بِأَنْفُسِمِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُـرٍ وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَدِيرٌ ١ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ ، مِنْ خِطْبَةَ النِّسَآءَ أَوْ أَكْنَانُمْ فِي أَنفُسُكُمْ عَلَمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَنَذَّكُو فِهُنَّ وَلَكُن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْرُمُواْ عُشْدَةَ النِّكَاجِ حَتَّى يَبْلُغُ ٱلْكِتَلُبُ أَجَلُهُ, وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورً حَلِيمٌ ١ المُناحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَاةَ مَالَمْ مُنَّهُ وَمَنَّا أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ

٢٣٦ ﴿ ما لم تمسوهن ﴾ ما لم تجامعوهن - ف - ﴿ أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ إلا أن تفرضوا لهن فريضة أو حتى تفرضوا ، وفرض الفريضة تسمية المهر - ف - ﴿ ومتعوهن ﴾ معطوف على فعل محذوف تقديره فطلقوهن ومتعوهن . والمتعة درع وملحفة وخمار - ف - ﴿ على المُوسِع قدره ﴾ على الغني مقداره الذي يطيق قدره

-ف- ﴿ وعلى المقتر ﴾ الضيق الحال – ظ ف – من أقتر إذا افتقر . ٢٣٧ ﴿ أَو يَعْفُو فَدُرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ فَدَرُهُ مَنْعًا بِٱلْمَعْرُوفِ خَقًا عَلَى الذي ييده عقدة النكاح ﴾ أو يعطى الزوج كل المهر تفضلاً- ظ ف -٧٣٨ ﴿ حافظوا ٱلْمُحْسِنِينَ ١٥ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن مُمسُوهُنَّ على الصلوات ﴾ يأمر تعالى بالمحافظة على وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَيْصِفُ مَافَرَضَتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها – ظ ابن كثير – عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيلِهِ عَفْدَةُ ٱلنِّكَاجِ وَأَن تَعَفُواْ أَقْرَبُ سألت رسول الله عَنْ اللهِ أي العمل أفضل؟قال: التَّقْوَىٰ وَلَا تَنسُواْ ٱلْفَضْلَ بَيْنكُر إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ « الصلاة على وقتها » قلت ثم أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » قلت ثم أي ؟ قال : بَصِيرٌ ١ حَنفِظُواْ عَلَى الصَّلَوْتِ وَالصَّلَوْةِ الْوُسْطَى ه بر الوالدين، رواه البخاري ومسلم . وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِيتِينَ ١٠ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَانًا ۖ فَإِذَا **والصلاة الوسطى و**صلاة العصر -ظف-عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله أَمِنتُمْ فَأَذْ كُرُواْ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَتُكُم مَّا لَرْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١ مَالِهُ يُومُ الأحزابِ: ﴿ شَعْلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وبيوتهم وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُرْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم ناراً ، ثم صلاها بين العشائين المغرب والعشاء مَّنَكُمَّا إِلَى ٱلْحَـُولِ غَيْرَ إِنْوَاجٍ ۚ فَإِنْ نَوَجْنَ فَلَا جُنَّاحَ أخرجه البنخاري ومسلم والإمام أخمد -عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِمِنَ مِن مَّعْرُوفٍ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ﴿ قَانتين ﴾ مطيعين الله خاشعين – ك – ٢٣٩ ﴿ فَإِنْ خَفْتُم ﴾ فإن كان بكم خوف حَكِيمٌ ١٠٠ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَنْكُ إِللَّمُعْرُوفِ حَقًّا عَلَى من عدو أو غيره – ف – ﴿ فَرَجَالًا ﴾ فصلوا راجلين وهو جمع راجل كقائم وقيام الْمُتَّفِينَ ١ كُذَاكِ يُبَانِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَايَنْنِهِ - لَعَلَّكُمْ اللَّهُ لَكُمْ وَايَنْنِهِ - لَعَلَّكُمْ -ف- ﴿ أُو رَكِبَانًا ﴾ وحداناً بإيماء ويسقط تَعْقِلُونَ ﴿ \* أَلَّمْ تَرَّ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينْرِهِمْ عن المرء التوجه إلى القبلة – ف – ﴿ فَإِذَا أمنتم ﴾ فإذا زال خوفكم – ف –. وَهُمْ أَلُوكُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ﴿ فَاذْكُرُوا الله ﴾ فصلوا صلاة الأمن -ف-.

٧٤١ ﴿ وللمطلقات متاع ﴾ أي نفقة العدة



7٤0 ﴿ مَن ذَا الذي يقوض الله ﴾ وذلك بإنفاق ماله في سبيل الله تعالى ﴿ يقبض ويبصط ﴾ يضيق الرزق ويوسعه . ٢٤٦ ﴿ إِنَّ الله صلفاه عليكم ﴾ أي اختاره لكم من بينكم والله أعلم به منكم − ظ ابن كثير −.وفي شريعتنا الإسلامية ليس لأحد أن يدعي أن الله اصطفاه بالخلافة

والإمارة على الناس فلا وحي بشريعة بعد رسول الله عَلِيْكُ ، وأبو بكر الذي كان الخليفة الأول بعد رسول الله عصلية انتدبه خليفة وأميراً للمؤمنين أهل الحل والعقد من المسلمين وهم المهاجرون والأنصار الذين هم ثقة الأمة الإسلامية كلها في سقيفة بني ساعدة المشهورة فالإسلام يأيي حكم الشعوب باسم الحق الإلهي كما فعل الآخرون كما يأبي الحكم القسري قال تعالى : « وأمرهم شورى بينهم » ويُلزم الخليفة المسلم بالتشريع الإسلامي . ﴿ وزاده بسطة في العلم والجسم ﴾ أي وهو مع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصيراً في الحرب ومعرفة بها أي أتم علماً وجسماً منكم - ظ ابن كثير - ومن شروط الخليفة المسلم في شريعتنا أن يكون رجلاً قوي الإيمان سلم العقيدة لا مطعن عليه في دين ولا خلق وعلى الأخص الأمانة ، قوي التفكير والرأي سليم الحواس والأعضاء مما يؤثر في العلم والعمل ، عالماً بالشريعة ومقاصدها وأحكامها ، عالماً بأمور الدنيا مما يسهل عليه الحكم وعنده الكفاية في العمل - ظ ابن كثير عند تفسير ١ إني جاعل في الأرض خليفة ، مع تصرف ا ه -

إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَقَانِيْلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعً عَلِيمٌ ١ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضَاعِفُهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَائِيرَةٌ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُّ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٥٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَا مِنْ بَنِيَ إِمْرَ عِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لِمُّمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نَّقَائِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْفِتَالُ أَلَّا تُقَنِّلُوا ۗ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَنِيلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُنْرِجْنَا مِن دِينرِنَا وَأَبْنَابِيًّا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِلظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُواْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقً بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَنَهُ عَلَيْكُم وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْمِلْمِ وَٱلْجُسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ, مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَقَالَ هَمُ مَ نَبِيْهُمْ إِنَّ وَايَةَ مُلْكِهِ }

أَنْ يَأْنِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَّبِكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ وَالُ مُوسَىٰ وَوَالُ هَنُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمُلَنَجِكَة إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْحُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَكَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّدُ يَطَعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ عُرْفَةً ' بِيَدِهِ ۚ فَشَرِ بُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزُهُ, هُوَ وَالَّذِينَ وَامَنُواْ مَعَهُ, قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَ ٱلْيُومَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَنقُواْ اللَّهِ كُم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فَئُذَ كَثِيرَةً بِإِذْنِ أَللَّهُ ۚ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَا أَقْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَوَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحَكَّلَةُ وَعَلَّمُهُ مِمَّا يَشَآةً وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ عِلْكَ وَايَاتُ اللَّهِ نَتَّلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَـقِ عَ

من أن جيش الإيمان الذي ترأس عليه قادر على تحمل الشدائد وعلى السمع والطاعة لأوامر الله سبحانه . ﴿ كُم مِن فَتَة قليلة غلبت فَتَة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ﴾ فليس إذن مقياس القوة عند المؤمن الحق « الكم » أولا أي العدد ولكن مقياسه أولاً « الكيف » أي النوعية الواعية الصابرة المؤمنة من المقاتلين التي تستطيع بعون الله ومشيئته أن تؤدي مهامها فينصرها الله سبحانه ، فالله عز وجل جعل النصر جزاء الصبر ، لذلك كان للصبر بل النصر جزاء الصبر ، لذلك كان للصبر بل الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الذي قلكم تفلحون » ، قال الشاعر :

والناسُ ألفٌ منهمُ كواحدٍ وواحدٌ كالألفِ إن أمرٌ عَنَى ٢٥١ ﴿ لفسدت الأرض ﴾ بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد . ٢٥٢ ﴿ بِالحَقِ ﴾ بالصدق . ٢٥٣ ﴿ فضلنا بعضهم على بعض ﴾ بتخصيصه بمنقَبة ليست لغيره . ﴿ أيدناه بروح القدس ﴾ قويناه بجبريل يسير معه حيث سار . ٢٥٤ ﴿ لا يبع ﴾ لا فداء . ﴿ ولا تحلَّة ﴾ ولا صداقة

بروح القدس ﴾ قويناه بجبريل يسير معه حيث سار . ٢٥٤ ﴿ لا بيع ﴾ لا فداء . ﴿ وَلَا تُحَلَّمُ ﴾ ولا صداقة تنفع . ﴿ وَلَا شَفَاعَةً ﴾ أي للكافرين ، فأما المؤمنون فلهم شفاعة إذا أذن الله سبحانه وتعالى – ظ ف –

وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (آفَ) \* تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّ مِنْ كَلَّمَ ٱللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنْتَ وَاتَيْنَا عِضِ مِنْ بَعْضِ مِنْ بَعْدِ مَا كَلَّمَ ٱلْبَيْنَاتِ وَأَيَّدَنَكُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ وَاتَّيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَنْ يَمْ الْبَيْنَاتِ وَأَيَّدَنَكُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ وَالْوَشَاءَ ٱللهُ مَا أَقْتَتَلُ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْلِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ وَلَوْشَاءَ ٱللهُ مَا أَقْتَتَلُ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْلِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ الْبَيْنَاتُ وَلَنْهُم مَّن عَامَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرَ

بَيْكَ وَمِهُمْ مِنْ صَلَوْ وَلِهُمْ مِنْ سَنَ وَمِهُمْ مِنْ صَلَوَ وَمِهُمْ مِنْ صَلَوَ وَمِهُمْ مِنْ صَلَوَ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْنَتَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ رَقِي يَنَأَيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفَقُواْ مَّا رَزَقْنَكُمْ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِي

يَ يَوْمُ لَا بَيْتُ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْكَنْفِرُونَ فِيقِ الْ يَافِي فَيْ اللَّهُ لَا إِلَنْهَ إِلَّا هُو الْكَنْفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ إِلَىٰهُ لِآ إِلَنْهُ إِلَّا هُو اللَّهُ لَا إِلَىٰهُ إِلَّا هُو اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَىٰهُ إِلَّا هُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَىٰهُ إِلَّا هُو اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفُعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَيْمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ

وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۗ إِلَّا بِمَا شَآءً وَمَا خَلْفَهُما ۗ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُما ۗ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُما ۗ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُما ۗ

وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَبَيْنَ

ٱلرَّشْدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ

المسيح ابن مريم » آية ١٧ المائدة . ولقد كان لليهود ومنهم عبد الله بن سبأ دور كبير في قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وذلك لكي يضيعوا الأمة الإسلامية بين الإفراط والتفريط .

٢٥٥ ﴿ الله لا إله إلا هو ﴾ أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو ، عن أُبِّي بن كعب أن النبي عَلَيْهِ سأله: « أي آية في كتاب الله أعظم » ؟ قال : الله ورسوله أعلم . فرددها مراراً ثم قال : « آية الكرسي » ، رواه مسلم وغيره . وقد ورد في الحديث فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة وأن فيها اسم الله الأعظم . ﴿ الحي الدائم البقاء - ﴿ القيوم ﴾ المبالغ في القيام بتدبير خلقه -. ﴿ سِنَةٌ ﴾ نعاس. ﴿ وَلا يُؤُودُه حَفظهما ﴾ ولا يثقله حفظ السموات والأرض ﴿ العلى العظيم ﴾ العلى في ملكه وسلطانه العظيم في عزه وجلاله أو العلى المتعالى عن الصفات التي لا تليق به العظيم المتصف بالصفات التي تليق به فهما جامعان لكمال التوحيد - ظ ف - وهذان اسمان من أسماء الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء من خلقه سبحانه في الذات والصفات والأفعال . فالاستدلال بهذه الآية على تأليه البشم كفر صريح بإجماع علماء الأمة الإسلامية قاطبة . قال تعالى « ليس كمثله شيء وهو السميع

البصير » وقال سبحانه فيمن ألهوا بشراً « وقالت اليهود عُزَيْرابن الله وقالت النصاري

المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى

يؤفكون » آية ٣٠ من سورة التوبة . وقال سبحانه : « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو

٢٥٦ ﴿ لا إكراه في الدين ﴾ لا إجبار على الدخول في الإسلام – ﴿ قد تبين الرشد من الغي ﴾ قد تميز الإسلام من الكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ﴾ فمن خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحّده فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو − ظ ابن كثير − ﴿ فقد استمسك بالعروة الوثقى ■

لا انفصام أما ﴾ فقد ثبت في أمره واستقام ٱسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ ٱلْوُثْنَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَنَّ وَٱللَّهُ سَمِيعً على الطريقة المثلى والصراط المستقيم وهو عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ وَلِي الَّذِينَ وَامْنُواْ يُحْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُكَتِ مستمسك من الدين بأقوى سبب . وقد شبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم ، هي في إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ أُولِيآ وُهُمُ الطَّنغُوتُ يُحْرِجُونَهُم نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُدَتِ أَوْلَيْكَ أَصَّابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا – ظ ابن كثير – ٢٥٧ ﴿ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين خَلْدُونَ ﴿ إِنَّ أَلَّا ثَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَ إِبْرَاهِ عَمَ فِي رَبِّهِ عَ كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من أَنْ ءَانَكُ اللَّهُ ٱلمُّلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِكُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء النور إلى الظلمات ﴾ يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام فيخرج عباده وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ فَإِنَّ اللَّهُ يَأْتِي المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير ، بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُيتَ الَّذِي وأن الكافرين إنما أولياؤهم الشياطين يزينون كَفَرَّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ الَّهِ كَالَّذِي مَرَّ لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات ، ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى عَلَى قَرْيَة وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِء هَلِيْهِ الكفر والإفك . والملاحظ أن الآية جاء فيها ٱللهُ بَعَدَ مُوتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْنَةَ عَلِمِ ثُمَّ بَعَثُهُۥ قَالَ كُمْ لَبَثْتُ لفظ النور مفرداً والظلمات جمعاً وذلك لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة قَالَ لَبِنْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَلَ لَبِنْتُ مِأْنَةَ عَامِر كما قال تعالى « وأن هذا صراطى مستقيماً فَأَنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَرْ يَنَسَنَّهُ وَأَنظُرْ إِلَىٰ حَارِكَ فاتَّبعوه ولا تتّبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ٤ . ٢٥٨ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسُّ وَانظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ﴿الذي حاجَّ إبراهم ﴿ هُو نمرود بن كنعان، مُّمَّ نَكْسُوهَا لَحْمُا ۚ فَلَمَّا تَبَيْنَ لَهُ ۚ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ وحاج: جادل – ظ ابن کثیر مع ج –

﴿ فبهت ﴾ تحير ودهش .

٢٥٩ ﴿ على قرية وهي خاوية على عروشها ﴾ ساقطة على سقوفها وهي بيت المقدس لما خربها بختنصر .
 ﴿ لبثت ﴾ مكثت . ﴿ لم يتسنّه ﴾ لم يتغير مع طول الزمان . ﴿ كيف ننشِزُها ﴾ كيف نرفعها من الأرض لنؤلفها . ٢٦٠ ﴿ فصرْهن إليك ﴾ أمِلْهن لنؤلفها . ٢٦٠ ﴿ فصرْهن إليك ﴾ أمِلْهن

وجمامة – ف – ﴿ فَصَرَهُنَ اللَّهِ ﴾ امِلهن واضمنهن إليك ﴾ امِلهن واضمنهن إليك وقطعهن واخلط لحمهن وريشهن – ف وج – ٢٦١ ﴿ مثل اللَّهِ ، ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل ﴾ الآية ، في سبيل الله عَلَيْكَ : ﴿ لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة ﴾ رواه النسائي والإمام أحمد . ٢٦٢ ﴿ اللَّهِ يَنفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ﴾ عمد ح الله الذين ينفقون في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات مناً على من أعطوه لا بقول ولا بفعل – ظ على من أعطوه لا بقول ولا بفعل – ظ ابن كثير –.

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِكُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي ٱلْمُونَّىٰ قَالَ أُولَمْ تُوْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَيْنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةُ مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهِنَ جُزِءًا ثُمُّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١٠ مَنكُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالْمُمْ في سَبِيلِ اللَّهِ كُنْنِلِ حَبَّةِ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِ كُلَّ سُنْبُلَةٍ مِاللَّهُ حَبَّةِ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآهُ وَاللَّهُ وَسُعَّ عَلِيمُ ١ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّا وَلِا أَذُى لَمَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠٠ \* قَوْلٌ مَعْرُوكٌ وَمَغْفِرةُ خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يَتَبَعُهَا أَذَّى وَاللَّهُ عَنِي كَلَّم الله يَنا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِالْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآنِيْرِ فَكَنْلُهُۥ كُمْثَلِ صَفْواًنِ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَعُهُ صَلْداً لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّكَ كَسُبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ



٧٦٤ ﴿ رَبُّاء النَّاسِ ﴾ مراءاة للناس ونفاقاً لهم . ﴿ صفوان ﴾ حجر أملس ناعم . ﴿ وابل ﴾ مطر شديد . ﴿ لا يقدرون على شيء ثما كسبوا ﴾ لا يبدون ثواب ما أنفقوا . ٧٦٥ ﴿ وَتَثْبِيتًا مِن أَنْفُسُهُم ﴾ تصديقاً ويَقيناً بثواب الإنفاق . ﴿ جَنْهُ بِرَبُوهُ ﴾ بستان بمكان مرتفع مستو . ﴿ طَلِّلٌ ﴾ مطر خفيف يصيب الأرض

يكفيها لارتفاعها . ٣٦٦ ﴿ إعصار ﴾ ريح تستدير في الأرض ثم ترتفع نحو السماء ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ وَمَشَلُ الَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمْوَ لَهُـُمُ ٱبْتَغَآءَ كالعمود - ف -٧٦٧ ﴿ تيمموا ﴾ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِينَا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمْثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوةٍ أَصَابَهَا تقصدوا . ﴿ الخبيث ﴾ المال الرديء . ﴿ ولستم بآخذيه ﴾ وحالكم أنكم لا وَابِلٌ فَعَاتَتْ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّهُ يُصِبُّهَا وَابِلٌ فَطَلُّ تأخذونه في حقوقكم – ظ ف – ﴿ إِلَّا أَنْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِصِيرٌ ﴿ إِنَّ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ تغمضوا فيه ﴾ إلا بأن تسامحوا في أخذه وتترخصوا فيه - ظ ف --. وعن ابن عباس جَنَّهُ مِن تَخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ لُولُهُ فِيهَا مِن أنهم كانوا يتصدقون بحشف التمر وشراره فنهوا عنه – ظ ف -. ۲٦٨ ﴿ يعدكم الفقر ﴾ كُلِّ النَّمَرُتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبْرُ وَلَهُ وُرِّيَّةٌ شُعَفَا ۚ فَأَصَابَهَا يقول لكم إن عاقبة إنفاقكم في الخير أن إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْرَفَتْ كَذَلِكَ يُبِيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكَ تفتقروا – ف - ۲۶۹ ﴿ الحكمة ﴾ العلم النافع المؤدي للعمل -. ﴿ أُولُوا الألباب ﴾ لَعَلَّكُمْ لَنَفَكَّرُونَ ﴿ يَكَأَيُّكَ الَّذِينَ وَامْنُوا أَنفَقُواْ أصحاب العقول - عن ابن مسعود قال سمعت مِن طَيِّبُنتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِثَّ أَخْرُجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ رسول الله عَلِيْظُة يقول : « لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في وَلَا تَيْمَمُواْ ٱخْفَيِثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْمُ بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها تُغْمِضُواْ فِيهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَنِي حَمِيدٌ ﴿ السَّبْطَانُ و يعلمها » رواه البخاري ومسلم وغيرهما - ظ يَعِدُكُمُ الْفَقْرُ وَيَأْمُوكُمْ بِالْفَحْشَاءَ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ يُؤْتِي الْحِكْمَةُ مَن يَشَآهُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكُّمُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١

ابن كثير –.

٢٧١ ﴿ فَنِعِمًا هِي ﴾ فنعم شيئاً إبداؤها . ٢٧٢ ﴿ ليس عليك هُداهم ﴾ ليس عليك التوفيق إلى الهدى وخلق الهدى وخلق الهدى وإنما ذلك إلى الله سبحانه . ﴿ ولكن الله يهدي من يشاء ﴾ لذلك ترى أن على الداعية للإسلام أن يقوم بتبليغ دعوة الله عز وجل للناس وأما الهداية فأمرها إلى الله تعالى وحده . ٣٧٣ ﴿ للفقراء ﴾ أي الصدقات

فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّلْمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَيَعَمَا هِي وَإِن كُفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَآةَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكُونُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكُونُ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٍ لَكُمْ وَلَكُنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مَن يَشَآهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهَدِي مَن يَشَآهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَيْ اللهَ لَا يُسْتَعَلِيهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَيْكُمْ وَاللهُ لَا يُسْتَعْلِيهِ وَاللهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اللهَ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اللّهَ لِا يَسْتَطُونَ النّاسَ الْمَاتِينَ اللّهَ يَهِ عَلَيْهُمْ لِسِيمَاهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النّاسَ الْمَاتِينَ اللهَ يَهِ عَلَيْهُمْ لِيسَمِّهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النّاسَ اللّهِ مِنْ اللّهُ يَعْ وَلَا اللّهُ يَهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَّا يَقُومُ الَّذِي

يَتَخَبُّهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ الْإَمْا

الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوْا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَمَّ الرِّبَوْا فَهَن

للفقراء . ﴿ الَّذِينَ أَحَصَّرُوا فِي سَبِيلُ اللَّهُ ﴾ أي حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله ، نزلت الآية في أهل الصُّفّة وهم أربعمائة من المهاجرين أرصدوا لتعلّم القرآن والخروج مع السرايا . ﴿ لا يستطيعون ضرباً في الأرض ﴾ لا يستطيعون سفرأ للتجارة والمعاش يشغلهم عنه الجهاد . ﴿ يحسبُهم الجاهل أغنياء من التَّعَفُّفِ ﴾ يحسبهم الجاهل بأمرهم وحالهم أغنياء من تعفَّفهم في لباسهم وحالهم ومقالهم . وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه : « ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي لا يجد غني يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئاً ، - ظ ابن كثير - ﴿ تُعُرِفُهُم بسيماهم ﴾ تعرفهم بعلامتهم من التواضع وأثر الجهد. ﴿ إِلَّحَافَا ﴾ إلحاحاً في السؤال.



٢٧٥ ﴿ الربا ﴾ هو فضل خالٍ عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة – اللباب في شرح الكتاب في الفقه الحنفي والردود للشيخ محمد الحامد رحمه الله – والربا نوعان ربا الفضل وربا النسيئة .
 ﴿ لا يقومون ﴾ من قبورهم – ﴿ يتخبطه ﴾ يصرعه . ﴿ المس ﴾ الجنون . ﴿ فله ما سلف ﴾ فلا يؤاخذ بما

جَاءَهُ مُوعِظَةٌ مِن رَبِهِ عَانتُهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرَهُ -إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَللِدُونَ ﴿ إِنَّ مَكْتُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْاْ وَكُرْ بِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّللِحَنِ وَأَقَامُواْ الصَّلَاةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوْةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ يَنَأَيُّكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذُرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّاْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ أَوْ لَدُّ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ . وَإِن تَبْتُمْ فَلَكُمْ رُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۞ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةِ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّـكُمَّ ۚ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَٱتَّقُواْ يُومًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ ﴿ يَأَيُّكِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنُتُم مِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَا كُتْبُوهُ وَلْيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِٱلْعَدْلُ ۚ وَلَا يَأْبَ كَا يَبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ

مضى منه لأنه أخذ قبل نزول التحريم . ٣٧٦ ﴿ يُمحق الله الربا ﴾ يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل فيه – ف -- ﴿ ويربي الصدقات ﴾ يزيدها وينميها ويضاعف ثوابها. ۲۷۸ ﴿ وفروا ﴾ واتركوا . ۲۷۹ ﴿فَأَذَنُوا ﴾ فاعلموا . ﴿ وَإِنْ تَبْتُم فَلَكُمْ رؤوس أموالكم ﴾ أصولها من غير زيادة وفي هذا رد صريح على من يبيح قليل الربا – عافانا الله من الضلال – ويعتبر الإسلام من يساعد على الربا آثماً كالمرابي . عن جابر قال : لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال « هم سواء » - رواه مسلم وغيره ظ الترغيب – وخطب رسول الله عَلَيْكُم في حجة الوداع فقال : « ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوعٌ عنكم كله ، لكم رؤوس أموالكم لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلُمُونَ ، وأولَ ربًّا مُوضُوع ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله » رواه ابن أبي حاتم - ظ ابن كثير - ويمكن للمؤمن أن يستغنى عن الربا بشركة المضاربة المباحة وعلى هذا الأساس، ومن خلال نظرة شاملة للاقتصاد الإسلامي نظم الدكتور أحمد نجار المتخصص في شؤون الاقتصاد إنشاء مصارف إسلامية تعمل في عدة مجالات وقد نفذ هذا عملياً في مصر في ميت غمر من سنة ١٩٦٣ حتى سنة ١٩٦٧ فليراجع كتابه المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامي جزاه الله

عن المسلمين كل خير . ٢٨٠ ﴿ **ذُو عَسَرةً ﴾** ذو إعسار – ف – ﴿ **فَنظِرة إلى ميسرة** ﴾ فانتظار إلى وقت ميسرة – قال رسول الله عَلِيْكِ : « من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة » رواه مسلم وغيره .

٢٨٢ ﴿ مسمى ﴾ معلوم . ﴿ كاتب بالعدل ﴾ كاتب مأمون على ما يكتب ، يكتب ويحتاط لا يزيد على ما يجب أن يكتب ولا ينقص فيه − ظ ف − ﴿ وليملل ﴾ وليمل وليقر − ك −. ﴿ ولا يبخس ﴾ ولا ينقص .
 ﴿ سفيهاً ﴾ أي مجنوناً لأن السفه خفة في العقل أو محجوراً عليه لتبذيره وجهله بالتصرف − ف −. ﴿ ضعيفاً ﴾

صبياً – ف – ﴿ أَنْ تَضُلُّ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكُّرُ إحداهما الأخرى ﴾ لأجل أن تنسى إحداهما فَلْيَكْنُبُ وَلَيْمُلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَتَّ وَلْيَتَّتِي اللَّهَ رَبُّهُم الشهادة فتذكرها الأخرى - ظ ف -. وإنما وَلَا يَبْخُسْ مِنْهُ شَيْعًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا جعل الإسلام شهادة امرأتين بمنزلة شهادة رجل واحد في هذا من أجل أن تذكر إحداهما أَوْضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَلْلِ الأخرى إن نسيت وذلك لأن المرأة عادة بعيدة وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّهْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ عن هذه الموضوعات المدنية والمعاملات المالية ، فهي مشغولة بسواها في الغالب. والعبرة فَرَجُكُ وَأَمْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهَدَآء أَن تَضِلَّ للكثير الشائع لا للقليل النادر . وأمر آخر هو أن المرأة عاطفية شديدة التأثر بانفعالاتها يلزمها إِحْدَنْهُمَا فَتُذَرِّرُ إِحْدَنْهُمَا ٱلْأَخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشَّهَدَآءُ تجرد كبير عن الانفعال ووقوف عند الحقائق إِذَا مَادُعُوا ۚ وَلَا تَسْعُمُواْ أَن تَحْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا بلا تأثر ولا انحدار وراء عاطفة جارفة. ﴿ وَلَا تَسَأَمُوا ﴾ وَلَا تُمَلُّوا ﴿ أَقَسَطُ ﴾ إِلَّ أَجَلِهِ ۦ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أُعُدل . ﴿ أَلَّا تُرْتَابُوا ﴾ أَلَّا تَشَكُّوا . أَلَّا رَّ نَابُواۚ إِلَّا أَن تَكُونَ نَجَزَةٌ حَاضَرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ﴿ تجارة حاضرة ﴾ يعنى إلا أن تتبايعوا بيعاً ناجزاً يداً بيد - ظ ف -. ﴿ وَلا يَضَارُ ﴾ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكْتَبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ يضار أصلها يضارر فعل مضارع مبنى وَلَا يُضَآ رَّكَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۖ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌ بِكُرْ للمعلوم أو يضارَر فعل مضارع مبنى للمجهول مجزوم وعلامة جزمه السكون وَا نَّقُواْ اللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُو اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّلِ مَنَىٰ عَلِيمٌ ١ المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإدغام. \* وَ إِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنَّ مَّفْبُوضَةٌ

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اوْتُمُن أَمَانَتُهُ

وَلْيَتِّي اللّهُ رَبِّهِ وَلا تَكْتُمُواْ الشَّهَدَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا

٣٨٣ ﴿ فرهان ﴾ رهان جمع رَهْن . ٣٨٥ ﴿ آمن الرسول بما أنزل ﴾ عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكَ قال : « من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه » أخرجه البخاري . ﴿ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ﴾ فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد ، فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه . ويصدقون بجميع ا المتحصد الله غيره ولا رب سواه . ويصدقون بجميع المتحسد المتحسد المتحدد المتحد

فَإِنَّهُ وَاثَّمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ يُحْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ فَيغْفِرُ لِمَن يَسَاءُ وَيُعَلِّبُ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَلِيرً ﴿ إِنَّ عَامَنَ الرَّسُولُ مِكَ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ عَ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ وَامَنَ بِاللَّهِ وَمُلْيَكِتِهِ ، وَكُتِيهِ ، وَرُسُلِهِ ، لا نُفَرِقُ بَيْنَ أُحِد مِّن رُّسُلِهِ ۚ ؞ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ ٱلْمُصِيرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَكَ مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن لَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمْلُنَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنًا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهُــ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَنْنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (٣) سِيُولِوَ ٱلْعِدْلِنَ مَلْنِيَنْ وأسطانها فاننايت

الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء لا يفرقون بين أحد منهم فهم لا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض بل الجميع عندهم صادقون بارّون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله ، حتى نُسخ الجميع بشرع محمد عَلِيْكُ خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته وهي مفروضة من الله على الناس ، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين - ظ ابن كثير -. ٣٨٦ ﴿ لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسَيْنًا أَوِ أَخَطَأُنَا ﴾ عن أم الدرداء عن النبي عَلِيلَةٌ قال : ﴿ إِنَّ اللَّهُ تجاوز لأمتى عن ثلاث عن الخطأ والنسيان والاستكراه » رواه ابن أبي حاتم . ﴿ إَصِراً ﴾ أمراً يثقل علينا حمله . جاء في الحديث من طرق عن رسول الله ﷺ أنه قال : ﴿ بعثت بالحنيفية السمحة » . ﴿ ما لا طاقة لنا به ﴾ ما لا قوة لنا به من التكاليف والبلاء . ﴿ أنت مولانا ﴾ أي أنت ولينا وناصرنا وعليك توكلنا وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة إلا بك – ظ ابن كثير –. ﴿ فانصرنا على القوم الكافرين ﴾ أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك من

عليهم في الدنيا والآخرة – اللهم آمين ربُّ العالمين –.

عبادك ، فانصرنا عليهم ، واجعل لنا العاقبة

## تفسير سورة آل عمران

١ ﴿ الله ﴾ تقدم تفسيرها عند أول سورة البقرة . ٧ ﴿ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾ جاء الكلام عنها في الآية ٢٥٥ من سورة البقرة ٤ ﴿ الفرقان ﴾ بمعنى الكتب الفارقة بين الحق والباطل . ٧ ﴿ مجكمات ﴾

أحكمت عبارتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه – ف – ﴿ هِن أَمُ الْكُتَابِ ﴾ أَصَلَ الكتاب تحمل المتشابهات عليها وترد إليها -ف- ﴿ متشابهات ﴾ مشتبهات محتملات لأكثر من معنى لذلك ترد إلى المحكم لنفى المعنى غير المقصود - ظ ف - ﴿ زيغ ﴾ ميل عن الحق ﴿ ابتغاء الفتنة ﴾ طلب أن يفتنوا . عن دينهم ويضلوا – ﴿ ابتغاء تأويله ﴾ أي تحریفه علی ما یریدون – ابن کثیر – ﴿ وَمَا يعلم تأويله إلا الله ﴾ وما يعلم تفسيره الحق الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله - ف - قال رسول الله عَلَيْكُ ﴿ فَإِذَا رَأَيْتُمَ الَّذِينَ يَتَبَعُونَ مَا تَشابَهَ منه فأولئك الذين سمني الله فاحذروهم » رواه البخاري والترمذي وقال حسن صحيح-. ومما قال العلامة المجاهد محمد الحامد في كتابه ردود على أباطيل القسم الثاني تحت عنوان قول وجيز في المتشابهات : ﴿ أَحِبِ أَن يعلم قبل الدخول في دقائق البحث أن الله تعالى لا يشبه الكائنات ولا الكائنات تشبهه فهو سبحانه الأزلي الأبدي المباين لمخلوقاته في الذات والصفات والأفعال ، فذاته سبحانه ليست كذوات غيره فليس جوهرأ يشغل فراغأ وليس عرضاً أيْ صفة للجوهر ، وليس ذا روح وجسد . وصفاته لا تشبه صفات غيره ولئن حصل فيها الاشتراك الاسمى فإن الحقيقة مفترقة ، وأفعاله خلق وإيجاد ، وإعدام وإفناء ،.

الَّهَ ١ اللَّهُ لَآ إِلَنْهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ ٱلْقَيُّـ ورُ ١ تَزَّلَ عَكَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَيْقِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَرْلَ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلُ ﴿ ﴿ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّـاسٍ وَأَنْرَلَ ٱلْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيَّدُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو اَنتِقَامِ ۞ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْنَى عَلَيْهِ شَيٌّ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّدُكُمُ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآةً لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢ هُوَ ٱلَّذِي أَرِّلَ عَلَيْكَ ٱلْكَتَابَ مِنْهُ ءَا يَكَتُ تُحْكَلَتُ هُنَّ أَمُّ ٱلْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَيِّهَاتٌ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْنٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاتَهَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاتَ تَأْوِيلِهِۦ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ ۗ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاحِكُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَّكُمُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ٢ رَبَّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَنَا وَهَبْ لَكَ مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ وَبَنَّا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ

مفترقه ، والمحالة بحلق وإلجاد ، وإعدام وإفناء ، وأفعاله بحلق وإلجاد ، وإعدام وإفناء ، وأفعال غيره جمع وتفريق وتركيب وتحليل ، وكسب وتحصيل ، والحنائق لها هو عز وجل « والله خلقكم وما تعملون » . والجامع لهذا كله قوله تعالى : « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » « ولم يكن له كُفُواً أحد » . والبرهان العقلي يقضي بنفي المماثلة كالدليل النقلي ، وقد عرف هذا في مكانه من كتب العقائد . وليس في الوسع اطراح العقل جانباً وإهماله فإنه الذي يعقل عن الله خطابه ، وإنه الذي استدل بالكون على المكون سبحانه ، فالطعن فيه طعن في النقل الذي اعتد به مكلفاً مخاطباً من ربه العليم الحكيم جل وعلا . إذا تأصل لدينا هذا الأصل ، ولا بدلنا منه ، فكل ما ورد من النصوص السمعية مما يفيد بظاهره المشابهة فهو محمول على غير المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر يؤول إلى الالتثام والنصوص السمعية المحكمة كالآيتين السابقتين ، لئلا تختلف الآيات وتتناقض ، ويستحيل هذا ، فإن ربي على صراط مستقيم « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا »=

= ولئلا تتهافت الأدلة على بعضها سمعية وعقلية . والنصوص السمعية المحكمة أي الواضحة المعنى ، هن الأصل الذي يجب أن يحمل عليه المتشابه أي الذي يسبق إلى الوهم معنى التشبيه منه « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ... » الآية إلى قوله عز وجل « آمنا به كل من عند ربنا » أي آمنا به جميعاً محكمه

ومتشابهه ، لكن إيمانهم بالمتشابه لا ينقض إيمانهم بالمحكم الذي هو الأصل، فهم لا يشبهون الله بخلقه ، بل يكلون العلم بمعنى المتشابه إلى الله عز وجل ، معتقدين أن له معنى شريفاً يليق به سبحانه ، فلا هم بالمعطلين للنصوص ولا هم بالمشبهين ، ومذهبهم وسط . بين الطائفتين الشاذتين عن سبيل الحق ، وهما المعطِّلة والمشبِّهة . وعلى هذا درج سلف الأمة من صحابة وتابعين وتابعيهم ، ولو ذهبت أسرد لك كلماتِهم في هذا ، لطال بي القول وامتد الكلام . لكن لما ظهرت البدعة ، وتطلعت رؤوس أهل الزيغ ، وصاروا يشوشون على المسلمين عقائدهم خشى علماء المسلمين على العقائد أن يلحقها لوث وفساد ، فاعتمدوا تأويل النصوص المتشابهة في إطار اللغة العربية وضمن سور الشريعة ومذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم . ﴿ أُولُوا الألباب ﴾ أصحاب العقول - ظ ف - . 11 ﴿ كَدَأَبِ ﴾ كعادة -. ١٢ ﴿ المهاد ﴾ الفراش . ١٤ ﴿ زين للناس حب الشهوات من النساء ﴾ يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد ، كما ثبت في الصحيح أنه عَلَيْتُهُ قال : ﴿ مَا تَرَكَتَ بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » فأما

إن كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد

لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ٢ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ الَّذِينَ كَفُرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالْهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِنَ اللهِ شَيْئًا وَأُولَيْكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿ صَكَدَأْبِ عَالِ فِرْعُونَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَنَّابُواْ بِعَايَنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُو بِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٤ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّم وَبِنْسَ الْمِهَادُ ١ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَنَيْنِ ٱلْنَقَتَا فِئَةٌ تُقَيْلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى ٱلْعَيْنِ ۖ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِه، مَن يَسَلَهُ إِنَّ فِي ذَاكَ لَعِبْرَةً لِآولِي الْأَبْصَنِرِ ١ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءَ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ المُقَنطَرة مِنَ الدَّهِبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَـٰرَثِ ذَالِكَ مَنَاءُ الْحَيَاوَةِ الدُّنَيَ ۖ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلْمَعَابِ ١٠ \* قُلْ أَوُنَيِّكُمُ بِغَيْرِ مِن ذَلِكُرُ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْأَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزَّوَاجٌ مُعَلَهَ رَةٌ وَرِضُوَانٌ مِّنَ ٱللَّهَ



فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه – ظ ابن كثير –. ﴿ والقناطير ﴾ الأموال الكثيرة – ﴿ المقنطرة ﴾ المجمعة – ﴿ والأنعام ﴾ أي الإبل والبقر والمَعْز والضَاّن – ﴿ والأنعام ﴾ أي الإبل والبقر والمَعْز والضَّان – ﴿ الحرث ﴾ الزرع ﴿ متاع الحياة الدنيا ﴾ يتمتع به فيها ثم يفنى .

١٥ ﴿ وأزواج مطهرة ﴾ أي مطهرة من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا – ظ ابن كثير – ﴿ رضوان ﴾ رضا كثير . ١٩ ﴿ إن الدين عند الله الإسلام ﴾ إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام ، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد عَلَيْكُمْ

الذي سند الله جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد عَلِيْكُ فَمَن لَقَى الله بعد بعثة محمد عَلِيْكُ بدين على غير شريعته فليس بمتقبل كما قال تعالىٰ : « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه » الآية . وقال في هذه الآية المفسرة مخبراً بانحصار الدين المتقبل منه عنده في الإسلام « إن الدين عند الله الإسلام » - ظ ابن كثير والدين هو الطاعة والانقياد لله ، أو الملة -ظ ك - ﴿ بِغِياً ﴾ حسداً أو طلباً للرئاسة . ٠ ٢ ﴿ فَإِنْ حَاجُوكُ ﴾ فإن خاصمك الكفار يا محمد في الدين . ﴿ فقل أسلمت وجهي الله ﴾ أخلصت نفسي أو عبادتي له – ك – ﴿ وَمِنَ اتَّبِعِنَ ﴾ أسلمتُ أنا ومن اتبعني - ظ ف -.﴿ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا ﴾ يأمر الله تعالىٰ عبده ورسوله محمداً عَلَيْكُ أَن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول في شرعه وما بعثه الله به يدعو الكتابيين والأميين من المشركين . وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الحلق كما هو معلومٌ من الدين ضرورة ، وكما يدل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث قال تعالىٰ « قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ، وقال سبحانه : « تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون

للعالمين نذيرا ، وفي الصحيحين وغيرهما مما

وَٱللَّهُ بَصِيرٌ ۚ بِالْعِبَادِ ﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا عَامَنًا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٠ الصَّنبِرِينَ وَالصَّلِدِقِينَ وَٱلْقَلْنِيْنِ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ١٠ شَهِدَ ٱللهُ أَنَّهُ لِا إِلَنَّهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَنِّكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ فَآيَكُ بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ \* وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنْبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرُ بِعَايَدَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ أَنَّبَعِنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَلَبَ وَالْأُمْيِيْنَ ءَأْسَلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ الْمَنَدُواۚ ۚ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَنْعُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النّبِيِّينَ بِغَيْرِحَيّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيدٍ ١ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّسِمِرِينَ ﴿ اللَّهُ لَرَّ إِلَى

ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه ﷺ بعث كتبه يدعو إلى الله ملوك الآفاق وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم كتابيهم وأميهم امتثالاً لأمر الله بذلك . – ظ ابن كثير –. من كل ذلك نستنتج كفر من يخصص رسالة الإسلام بقوم أو وطن أو عشيرة لأنه يعتقد خلاف الصريح في كتاب الله والمتواتر في سنة رسول الله ﷺ .  ٢٤ ﴿ يَفْتُرُونَ ﴾ يَكَذَبُونَ أُقبِحِ الْكَذَبِ - ٢٥ ﴿ لا رَيْبٍ ﴾ لا شك - ٢٦ ﴿ قُلِ اللَّهُمُّ مالكَ الملك ﴾ الآية نزلت هذه الآية لما وعد رسول الله عَلِيَّةً أمته ملك فارس والروم فقال المنافقون هيهات . ٧٧ ﴿ تُولِجُ ﴾ تدخل - ﴿ وتخرج الحي من الميت ﴾ تخرَج الحيوان من النطفة أو الفرخ من البيضة أو المؤمن من الكافر – ظ ف

-. ۲۸ ﴿ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ﴾ نهوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَنْبِ يُدْعُونَ إِلَى كِتَنْبِ اللَّهِ أو صداقة أو غير ذلك وقد كرر ذلك في لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَّ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ١ القرآن . والمحبة في الله والبغض في الله باب عظيم في الإيمان . وكل من يتولى الكافرين فهو ذَاكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَتَّ منهم قال تعالى : « ومن يتولهم منكم فإنه وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ ١٠٠ فَكُبْفَ إِذَا منهم » . ﴿ فليس من الله في شيء ﴾ أي فليس من حزب الله ولا من أوليائه في شيء – جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَارَبْ فِيهِ وَوُفِيَّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كُسَبَتْ ظ تفسير القرطبي -. ﴿ إِلَّا أَنْ تَتَقُوا منهم وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠٥ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَثلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ تقاة ﴾ إن المؤمن إذا كان قائماً بين الكفار فله أن يواريهم باللسان إذا كان خائفاً على نفسه مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُغِزُّ وقلبه مطمئن بالإيمان . والتَّقيَّة لا تحل إلا مع مَن تَشَآءُ بِيكِكُ ٱلْخَيْرُ إِلَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظم . ومن أكره على الكفر فالصحيح أن له أن يتصلب تُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَتُحْرِجُ الْحَيَّ ولا يجيب إلىٰ التلفظ بكلمة الكفر ، ويجوز له مِنَ الْمَيْتِ وَخُرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمِيَّ وَتَرَدُّقُ مَن لَشَاءً ذلك أيضاً – ظ تفسير القرطبي –. والتُّقيَّة هذه كانت قبل عز الإسلام و يجري فيمن هو بِغَيْرِ حِسَابِ ١١ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ أُولِيَآهَ في بلد ليس قوياً فيها ، للكافر عليه سلطان في النفس والمال فيخافه على الشروط المذكورة مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ آنفاً ، ولكن الأخذ بالعزيمة وبالصلابة في هذا فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن نَتَقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسُهُ أفضل في شرع الله ، كما فعل حبيب بن عاصم الأنصاري رضى الله عنه عند مسيلمة الكذاب، وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ١٠ قُلْ إِن تُحْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ عند ملك الروم .

تُبِدُوهُ يَعْلَنَّهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ

٣٠ ﴿ محضراً ﴾ شاهداً في صحف الأعمال - ٣١ ﴿ قل إِن كُنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ﴾ هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية بأنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله كما ثبت في الصحيح عن رسول الله عليها أنه قال : « من عمل الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله كما ثبت في الصحيح عن رسول الله عليها أنه قال : « من عمل الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله كما ثبت في الصحيح عن رسول الله عليها إلى الله عليها إلى الله عليها إلى المحمد الله عليها إلى الله عليها الله عليها الله عليها الله عليها الله عليها الله عليها الله الله اللها الها اللها الها اللها الها الها اللها اللها اللها الها اللها الها اللها اللها الها اللها اللها الها الها الها الها الها الها الها الها ال

عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ، ولهذا قال : « إن كنتم تحبون الله فاتّبعوني يحببكم الله » . أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم ، وهو أعظم من الأول كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تُحِب إنما الشأن أن تُحب - ظ ابن كثير -. ٣٣ ﴿ اصطفى ﴾ اختار –. ٣٦ ﴿ وإني سميتها مريم كه فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق لأنه شرع من قبلنا وقد حكى مقرراً . وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله عَلِيْظُ حيث قال : ﴿ وَلَدُ لَيْ الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم ، أخرجه البخاري ومسلم وفي صحيح البخاري: أن رجلاً قال : يا رسول الله ولدُّ لي الليلة ولد فما أسميه ؟ قال : « سمِّ ابنك عبد الرحمن » - ظ ابن كثير – عن سمرة بن جندب: أن رسول الله مَالِلَةِ قال : « كل غلام مرتَهَن بعَقِيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلَق رأسه ، رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي . ﴿ الرجيم ﴾ المطرود –.

وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ نَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ عُصْرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءِ تُودُ لُو أَنْ بَيْنَهَا وَ بِينَهُ -مِنْ خَيْرٍ عُصْرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءِ تُودُ لُو أَنْ بِينَهَا وَ بِينَهُ -أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحِذِّرُ كُرُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَعُوفُ بِالْعِبَادِنَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُرُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُّمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَنْفِرِينَ ١ \* إِنَّ اللَّهَ أَصْطَلَقَ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ۞ ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ قَالَتِ آمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي نُحَرِّرُا فَتَقَبَّلْ مِنْيَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ فَلَتَ وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُكَا لَأَنْهَى وَإِنِّي سَمَّيْهُا مَرْيَمُ وَإِنَّ أَعِيلُهَا بِكَ وَذُرِّيَّهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ١ فَتَقَبَّلُهَا رَبِّ بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلَهَا زَكِرِيًّا كُلَّكَ دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ



٣٧ ﴿ وجد عندها رزقاً ﴾ كان رزق مريم ينزل من الجنة ولم ترضع ثدياً قط فكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف الصيف وفاكهة الشتاء في الصيف عندها دلالة على كرامات الأولياء . وفي السنة لها نظائر كثيرة ، − ظ ابن كثير − فإذا رأى زكريا هذا عندها

وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَلْمَرْيُمُ أَنَّى لَكَ هَلَدًّا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ١ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبِّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيِّكَةُ وَهُوَ قَامَ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهُ يَبِيْرُكَ بِجَيِّي مُصَدِّقًا بِكُلِمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ٢ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأْتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَٰ إِلَكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآهُ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهِ الْجَعَلَ لِّي وَالَّهُ قَالَ وَايَتُكَ أَلَّا تُكُلِّمَ النَّاسَ ثَلَنْنَهُ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزُا وَاذْكُر رَبِّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكُنِرِ ٢ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمُلَكِيكَةُ يَكُمْرَيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاكِ وَطَهَّرِك وَأَصْطَفَئِكِ عَلَى نِسَآءِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يُمَرِّيمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱشْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلَّا كِعِينَ ﴿ وَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآهِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَسَيْمٍ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلْمَهُمْ أَيْهِم يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِم إِذْ يَخْتَصِمُونَ ٢

﴿ قَالَ يَا مُونِيمُ أَنَّىٰ لَكَ هَذَا ﴾ أي يقول من أين لك هذا ؟ – ظ ابن كثير – ﴿ **قالت هو** من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ﴾ ٣٩ ﴿ المحراب ﴾ المسجد – ﴿ مصدقاً بكلمة من الله ﴾ مصدقاً بعيسى عليه السلام ﴿ حصوراً ﴾ الذي لا يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن تعففاً وزهداً . فليس معنىٰ ذلك أنه كان هيوباً أو لا ذكر له ، بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين وقالوا هذه نقيصة وعيب لا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقال آخرون : إنما معناه أنه معصوم من الذنوب أي لا يأتيها كأنه حصور عنها -ظ ابن كثير وغيره – • ٤ ﴿ عاقر ﴾ عقم لا تحمل 13 ﴿ آية ﴾ علامة على حمل امرأتي . ﴿ وَالْإِبْكَارُ ﴾ من طلوع الفجر إلى الضحيٰ - ظ ك - ٢٦ ﴿ اصطفاك ﴾ اختارك . ٤٣ ﴿ اقتنى ﴾ القنوت هو الطاعة في خشوع - ظ ابن كثير -. ١٤٤ ﴿ يلقون أقلامهم ﴾ وذلك في الماء يقترعون ليظهر ٤٤ ﴿ المسيح ﴾ وسمي المسيح قال بعض السلف : لكثرة سياحته ، وقيل لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص له ، وقيل لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات برىء بإذن الله تعالىٰ − ظ ابن كثير -. ﴿ وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين ﴾ أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة وينزل عليه من

عامى حير بن عير . و بيه ي المدينة على الكتاب . وغير ذلك مما منحه الله ، وفي الكتاب . وغير ذلك مما منحه الله ، وفي الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله عليه وعليهم أجمعين – ظ ابن كثير – ولا شفاعة لكافر مشرك قال تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » 33 ﴿ ويكلم الناس في المهد كه معجزته أن يكلم الناس في حال الكهولة وهو ومعجزته أن يكلم الناس في حال الكهولة وهو وعند ذلك يتبع شريعة محمد عيالي ولا يقبل الجزية . 34 ﴿ وأبرىء الأكمه ﴾ أشفى الذي ولد أعمى – 1 • ﴿ صراط ﴾ طريق . الذي ولد أعمى – 1 • ﴿ صراط ﴾ طريق .

إِذْ قَالَتِ ٱلْمُلَكِيكَةُ يَكُمْرَيُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَيِّيرُكِ بِكَلِيةٍ مِنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبِّنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ١ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلًا وَمِنَ ٱلصَّناحِينَ ﴿ مَا اللَّهُ وَبِ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَا يَمُسنِي بَشِّرٌ قَالَ كَذَاكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ إِذَا قَضَيْ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَالْحِثْكَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ وَيُ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَّ إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِعَايَةِ مِن رَّبِكُم أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِنَ الطِّينِ كَهَيْعَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلأَحْمَةُ وَالْأَرْضَ وَأَحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِثْنَكُمْ بِعَايَةٍ مِن رَّبُّكُرٌّ فَا تَقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ مَاذَا صِرْطُ مُسْتَقِيمٌ ١٠٠ \* فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى



٧٥ ﴿ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله ﴾ يقول تعالى : « فلما أحس عيسى » أي استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال قال : « من أنصاري إلى الله » أي من يتبعني إلى الله . والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله سبحانه كما كان نبينا عليه يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر :

مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ تَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ وَأَنَّا وَامْنَّا مِمَا أَنْ لَتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرُّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ٢ وَمَكَّرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَلْكِرِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرِكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيلَةِ فَمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلَفُونَ ١ عَنَامًا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَدِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآيِحَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِينَ ١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلَّا كُرِ ٱلْحَكِيمِ (أَنَّ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمُثَلِ وَادَمَ خَلَقُهُم مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴿ الْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَا تَكُن مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ فَهَنْ خَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ

 المن رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي ۽ حتىٰ وجد الأنصار فآووه ونصروه وهاجر إليهم فواسوه ومنعوه من الأسود والأحمر رضي الله عنهم وأرضاهم . وهكذا عيسني ابن مريم عليه السلام انتدب له طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النورَ الذي أنزل معه - ظ ابن کثیر -. ﴿ الحواریون ﴾ جمع الحواري وهو الناصر . ثبت في الصحيحين أن رسول الله عَلَيْكُ لما ندب الناس يوم الأحزاب فانتدب الزبير ، ثم ندبهم فانتدب الزبير رضي الله عنه فقال النبي عَلَيْكُ : ﴿ لَكُلُّ نَبِّي حُوارِيُّ و حــواريِّ الزبــير ، – ظابن كشـير –. ٥٥ ﴿ إِنِّي مَتُوفِيكُ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ آخذك إلى وافياً بروحك وبدنك – ك – ورافعك إلى السماء قال ابن كثير : وقال الأكثرون المراد بالوفاة ههنا النوم كما قال تعالى : « هو الذي يتوفاكم بالليل ﴾ . وقال تعالىٰ : ﴿ الله يتوفىٰ الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها » وكان رسول الله عَيْكُ يقول إذا قام من النوم: « الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا » . ﴿ ومطهرك من الذين كفروا ﴾ من سوء جوارهم وخبث صحبتهم - ف -. هوجاعل الذين اتبعوك، أي المسلمين - لأنهم متبعوه في أصل الإسلام وإن اختلفت الشرائع – دون الذين كذبوه وكذبوا عليه من اليهود وغيرهم

ممن اعتبروه ابناً لله أو الله وحرفوا وبدلوا - ظ ف مع زيادة وتصرف - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . ﴿ فُوق النّبين كفروا ﴾ بك - ف - . ﴿ إلى يوم القيامة ﴾ يعلوهم بالحجة وفي أكثر الأحوال بها وبالسلاح - ظ ف- . • ﴿ إلى يوم القيامة ﴾ يعلوهم بالحجة وفي أكثر الأحوال بها وبالسلاح - ظ ف- . • • ﴿ إلى عينى عند الله ﴾ في قدرة الله حيث خلقه من غير أب ولا أم - ظ ابن كثير - فالأولى والأحرى بكم أن تعتقدوا أن عيسى من غير أب . • أوم خيث خلقه من غير أب ولا أم - ظ ابن كثير - عن حذيفة رضي الله عنه قال : جاء العاقب والسيد صاحبا تُجران إلى رسول الله عليا له عنه أن يبياً فلاعتاه لا نفلتُ نحن ولا عَقِبُنا من بعدنا . قالا : إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلاً أميناً ولا تبعث معنا إلا أميناً فقال : « لأبعث معكم رجلاً أميناً حق أمين » فاستشرف لها أصحاب رسول الله علياً فقال : « قم يا أبا عبيدة بن الجراح » فلما =

= قام قال رسول الله عَلِيَّكُم : و هذا أمين هذه الأمة ، رواه البخارى . 3.6 ﴿ أَهِلَ الْكَتَابِ ﴾ اليهود والنصارى - ﴿ كَلَّمَةُ سُواءَ ﴾ كَلَّمَةِ عادلة في توحيد الله ﴿ أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ﴾ يعنى تعالوا إليها – وهي الكلمة السواء – حتى لا نقول عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله لأن كل

واحد منهما بشر ولا نطيع أحبارنا ورهباننا فيما أحدثوا من التحريم والتحليل من غير رجوع إلى شرع الله كما جاء عن عدي ابن حاتم أنه لما دخل على رسول الله عَلَيْكُ وفي عنق عدي صليب من فضة وهو - أي الرسول عَلَيْ يقرأ هذه الآية : و اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ، قال فقلت إنهم لم يعبدوهم ، فقال ﴿ بِلِّي إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم ، رواه الإمام أحمد والترمذي . ومن المعلوم أن عديّاً كان قد تنصر في الجاهلية قبل أن يسلم . فالذي يعتقد أي فكرة فيها تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله يكون متخذاً الشخص الذي ابتكرها ربًّا من دون الله ویکون کافراً مأواه جهنم بدليل الآية والحديث لأنه أشرك واحداً مع الله في حق التشريع عافانا الله من الضلال . وقد استجاب الرسول عَلَيْكُ لأمر ربه « قل » فدعا أهل الكتاب إلى الإسلام فهذه رسالته عظية إلىٰ ملك الروم هرقل النصراني : عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كتب رسول الله عَلِيْكُ إلى هرقل عظيم الروم: « بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد عبدِ الله ورسوله إلى هِرَقُلَ عظيم الروم : سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد فإنى ادعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم

وَنسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ بَبْتَيِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْدِيِنَ ١٠ إِنَّ هَنْذَا لَمُو ٱلْقَصَصُ ٱلْحَـنُّ وَمَا مِنْ إِلَنْهِ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُـوَ الْعَـزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ١ قُلْ يَنَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَاء بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ ء شَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١ يَنَأَهُلَ الْكِتَابِ لِرَبُحَاجُونَ فِي إِبْرُهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ التَّوْرَنَّةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْفِلُونَ ١٠٠٠ هَنَّانُتُمْ هَنَّوُلًا وَ حَلَجَجْتُمْ فِيهَا لَكُمْ بِهِ ، عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فيما لَيْسَ لَكُم بِهِ عَ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلُمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١ مَا كَانَ إِبْرَهِمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ بِإِبْرَهِمِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلْذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ وَٱلَّذِينَ وَٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَدَّت طَّآمِهُ أُمِّن أَهْلِ ٱلْكِنَابِ

عليك إثم الأربسيّن ويا أهلَ الكتابِ تعالَوا إلى كلمةٍ سَواء بيننا وبينكم : ألّا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيعاً ، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ، أخرجه البخاري . وكاد هرقل يسلم لولا معاندة الدهماء التي غرتها المتع الزائلة وذلك بعد أن تأكد من وصف الرسول عَلَيْكُ وصدقه من أبي سفيان الذي كان كافراً إذ ذاك ، ولكنه بقي عبداً لكرسيه ورئاسته وبعد هذه الرسالة بسنوات قليلة وبعد وفاة الرسول عَلَيْكُ داهمته جموع الصحابة تقول له إما الإسلام وإما الحرب وإما الجربة ، فأبي إلا الحرب ، وتحطم في موقعة اليرموك هو وبنو غسان وغيرهم من العرب الذين آزروه ووقف في شمال سورية منهزماً وإما الجرب يقول سلامً عليك يا سورية سلاماً لا لقاء بعده . وكاتب الرسول عَلَيْكُ كسرى والمقوقس حاكم مصر وغير ذلك معلناً عالمية رسالته عليك يا سورية سلاماً لا لقاء بعده . وكاتب الرسول عَلَيْكُ كسرى والمقوقس حاكم مصر وغير ذلك معلناً عالمية رسالته عليك يا صورة في تخاصمون – ٦٧ ﴿ حنيفاً ﴾ مائلاً عن الأديان كلها إلى الدين القيم – . ٦٨ ﴿ والله ولي المؤمنين ﴾ ناصرهم وحافظهم – .

٧٠ ﴿ تشهدون ﴾ تعلمون أنه حق . ٧١ ﴿ تلبسون ﴾ تخلطون . ٧٧ ﴿ وقالت طائفة من أهل الكتاب :
 آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ﴾ مما جاء في تفسير في ظلال القرآن عند هذه الآية : « كذلك يعرض – أي الله في القرآن – بعض المحاولات التي يبذلها فريق من أهل الكتاب

لبلبلة الجماعة المسلمة في دينها وردها عن الهدى ، من ذلك الطريق الماكر اللئيم : « وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهَ النهار واكفروا آخرَه لعلهم يرجعون . ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » . وهي طريقة ماكرة لتيمة كما قلنا . فإن إظهارهم الإسلام ثم الرجوع عنه ، يوقع بعض ضعاف النفوس والعقول وغير المتثبتين من حقيقة دينهم وطبيعته .. يوقعهم في بلبلة واضطراب . وبخاصة العرب الأميين ، الذين كانوا يظنون أن أهل الكتاب أعرف منهم بطبيعة الديانات والكتب . فإذا رأوهم يؤمنون ثم يرتدون ، حسبوا أنهم إنما ارتدوا بسبب اطلاعهم على خبيئة ونقص في هذا الدين . وتأرجحوا بين اتجاهين فلم يكن لهم ثبات على حال . وما تسزال هذه الخدعة تتخمذ حستي اليوم في شتىٰ الصور التي تناسب تطور الملابسات والناس في كل جيل ... ولقد يئس أعداء المسلمين أن تنطلي اليوم هذه الخدعة ، فلجأت القوى المناهضة للإسلام في العالم إلى طرق شتى ، كلها تقوم على تلك الخديعة القديمة . إن لهذه القوىٰ في أنحاء العالم الإسلامي جيشاً جرّاراً من العملاء في صورة أساتذة وفلاسفة «ودكاترة» وباحشين، وأحياناً كتاب وشعراء وفنانين وصحفيين، يحملون أسماء المسلمين ، لأنهم انحدروا من

لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٦ يَنَأَهُلَ الْكِتَلْبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَا يَلْتِ اللَّهِ وَأَنُّمُ تَشْهَدُونَ ﴿ يَكَأَمْلُ ٱلْكِتَنْبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّمُ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَقَالَت طَّآيِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَامِنُواْ بِالَّذِيَّ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ وَامَّنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ الْمُدَىٰ هُدَى اللَّهَ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدُّ مِثْلُ مَا أُوتِيتُمْ أُو يُحَاجُوكُمْ عِنْدُ رَبِيكُمْ قُلْ إِنْ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١ يَخْنَصُ بِرَحْمَنِهِ عَن بَشَاءٌ وَاللَّهُ ذُو الْفَضِلِ الْعَظِيمِ ١ \* وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِفِينَطَارِ يُؤَدِّهِ ٓ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ فَآيِكً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٢ بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ ء وَٱتَّنَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١



سلالة مسلمة » . ٧٣ ﴿ ولا تؤمنوا ﴾ ولا تصدقوا – ﴿ واسع ﴾ كثير الفضل – ٧٥ ﴿ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً ﴾ يخبر تعالى عن اليهود بأن منهم الخونة ، ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم فإن منهم « من إن تأمنه بقنطار » أي من المال « يؤده اليك » وما دونه بطريق الأولى أن يؤدّيه إليك « ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً » أي بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك . وإذا كان هذا صنيع أحدهم في الدينار فما فوقه أولى أن لا يؤديه إليك – ظ ابن كثير – ﴿ في الأميين ﴾ في العرب – ﴿ سبيل ﴾ إثم .

 الله نصيب . ﴿ ولا يزكيهم ﴾ ولا يثني عليهم أو لا يطهرهم – عن أبي ذرّ قال : قال رسول الله عليهم أو لا يطهرهم – عن أبي ذرّ قال : قال رسول الله من هم ؟ عليهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قلت يا رسول الله من هم ؟ خسروا وخابوا ، قال : و المُسْبَلُ والمنفّق سلعته بالحلف الكاذب

والمنّان » رواه أحمد . ٧٨ ﴿ يلوون ألسنتهم بالكتاب ﴾ يفتلونها بقراءته عن الصحيح إلى المحرف . والمراد تحريفهم كآية الرجم ونعت محمد عليّات . ٧٩ ﴿ والحكم ﴾ والحكمة وهي السنة أو فصل القضاء – ف – ﴿ كونوا ربانيين ﴾ جمع التمسك بدين الله وطاعته وقالوا الرباني العالم العامل . ٨١ ﴿ إصري ﴾ عهدي .

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ مِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا أَوْلَيْكَ لَا خَلَنَى لَهُم فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمُ ٱلْقِيْكُمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ لَلْسِنَتُهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْـكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٥ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ ٱلْكَتَبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِين كُونُواْ رَبَّانِيِّعَنَ بِمَا كُنتُمُّ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمُّ تَدْرُسُونَ (١٦) وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَخَذُواْ ٱلْمَكَنِكَةَ وَٱلنَّبِيُّتُنَ أَرْبَابًا ۚ أَيَأُمُ مُ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَقَ النَّبِيِّينَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُمْ مِن كِتَنبِ وَحَكَمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ، رَرِ وُورَةً وَلَتَنْصُرِنُهُ وَ قَالَ عَأْقُرِرَتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِى قَالُواْ أَقْرَدُنَّا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَّا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّهِدِينَ ١

٨٣ ﴿ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون ﴾ يقول تعالىٰ منكراً على من أراد ديناً سوىٰ دين الله تبارك وتعالىٰ الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي له أسلم من في السموات والأرض أي استسلم له من فيهما طوعاً وكرهاً كما قال تعالىٰ : « ولله شريك له الذي له أسلم من في السموات والأرض أي استسلم له من فيهما طوعاً وكرهاً كما قال تعالىٰ : « ولله من فيهما طوعاً وكرهاً كما قال تعالىٰ : « ولله من فيهما طوعاً وكرهاً كما قال تعالىٰ : « ولله من فيهما طوعاً وكرهاً كما قال تعالىٰ : « ولله من فيهما طوعاً وكرهاً كما قال تعالىٰ : « ولله من فيهما طوعاً وكرهاً كما قال تعالىٰ : « ولله من فيهما طوعاً وكرهاً كما قال تعالىٰ : « ولله من فيهما طوعاً وكرهاً كما قال تعالىٰ : « ولله من فيهما طوعاً وكرهاً كما قال تعالىٰ : « ولله من فيهما طوعاً وكرهاً كما قال تعالىٰ : « ولله من فيهما طوعاً وكرهاً كما قال تعالىٰ : « ولله من فيهما طوعاً وكرهاً كما قال تعالىٰ : « ولله من فيهما طوعاً وكرهاً كما قال تعالىٰ : « ولله من فيهما طوعاً وكرهاً كما قال تعالىٰ : « ولله من فيهما طوعاً وكرهاً كما قال تعالىٰ : « ولله من فيهما طوعاً وكرهاً كما قال تعالىٰ : « ولله من فيهما طوعاً وكرهاً كما قال تعالىٰ : « ولله من فيهما طوعاً وكرهاً كما قال تعالىٰ : « ولله من فيهما طوعاً وكرهاً كما قال تعالىٰ : « ولله من فيهما طوعاً وكرهاً كما قال على المن في المناسم في المناس

فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَنَهِكَ هُمُ ٱلْفَنسِقُونَ ٥ أَفْغَيْرُ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طُوعًا وَكُرْهَا وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَرْكَ عَلَيْنَا وَمَا أَرْكَ عَلَىٰ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاتَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّيِيُّونَ مِن رَبِهِم لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغُ غَيْرًا لَإِسْلَيْمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنْ إِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّنلِدِينَ ١ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمُلَكِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ خَلِدِينَ فِيما لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْـدَ إِيمَـنِيمٍ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَيْكَ هُمُ الضَّالُّونَ ٢ يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً » الآية وقال تعالىٰ : « أو لم يَروا إلىٰ ما خلق الله من شيء يتفيُّو ظلالُه عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون . ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون . يخافون ربُّهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ، فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله تعالى ، والكافر مستسلم لله كَرهاً ، فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع -ظ ابن كثير -. ٨٤ ﴿ الأسباط ﴾ بنو يعقوب اثنا عشر رجلاً وَلَدَ كُلِّ رَجِّلِ مِنهُمُ أَمَّةً من الناس فسُمُّوا الأسباط - ابن كثير -. ﴿لا نفرق بين أحد منهم، في الإيمان كما فعلت اليهود والنصاريٰ –. 🗛 ﴿ وَمَنْ يَبْتُغُ غَيْرٍ الإسلام ديناً فلن يقبل منه ﴾ الآية أي من سلك طريقاً سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه . ﴿ وَهُو فِي الآخرة مِن الْحَاسِرِينِ ﴾ كما قال النبي عَلِيْكُ في الحديث الصحيح ، من عمِل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ، -ظابن كثير-٨٨ ﴿ ينظرون ﴾ يُمْهلون . ٩٠ ﴿ إِن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم ﴾ يقول تعالى متوعداً ومهدداً لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفراً أي استمر عليه إلى الممات ومخبراً بأنهم لن تقبل لهم توبة عند الممات كما قال تعالىٰ : ﴿ وَلَيْسَتُ التَّوْبُهُ لَلَّذِينَ

يعملون السيئات حتىٰ إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن » الآية . ﴿ وَأُولَئِكُ هُمُ الصَّالُونَ ﴾ أي الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي – ظ ابن كثير –.

٩٩ ﴿ إِن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدىٰ به ﴾ أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبداً ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهباً فيما يراه قربة ، وكذلك لو افتدىٰ بملء الأرض ذهباً ما قبل منه كما قال تعالىٰ : « ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة » . عن أنس بن مالك أن النبي

عَلَيْهِ قَالَ : « يقال للرجل من أهل يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به قال : فيقول نعم ، فيقول الله قد أردتُ منك أهونَ من ذلك قد أخذتُ عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئاً فأبيتَ إلا أن تشرك، أخرجه البخاري ومسلم. ٩٢ ﴿ لَن تَنالُوا البر ﴾ لن تبلغوا حقيقة البر ، أو لن تكونوا أبراراً ، أو لن تنالوا بر الله وهو ثوابه – ف – ﴿حتىٰ تنفقوا مما تحبون﴾ حتىٰ تكون نفقتكم من أموالكم التي تحبونها وتؤثرونها ، وإن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يشتري أعدال السكر ويتصدق بها فقيل له لم لا تتصدق بثمنها قال لأن السكر أحب إلى فأردت أن أنفق مما أحب - ظ ف -قال عبد الله بن عمر حضرتني هذه الآية « لن تنالوا ... ، فذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيئاً أحب إلى من جارية لى رومية فقلت : هي حرة لوجه الله فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها يعني تزوجتها . وفي الصحيحين أن عمر – رضي الله عنه – قال : يا رسول الله لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي من سهمي الذي هو بخيير فما تأمرني به ؟ قال: « احبس الأصل، وسُبِّل الشمر». على هذا الدرب يا أخبى سار الأبرار الكثيرون فهل سرنا على دربهم في البذل ؟ هل قمنا بتقديم الدم لمن احتاج وإنفاق أحب الأموال في سبيل الله

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلُ الأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ الْوَلَتِكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّنصِرِينَ ﴿ إِنَّ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِّ تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١ \* كُلُّ الطُّعَامِ كَانَ حِلًّا لَّذِينِي إِسْرَ ءِيلَ إِلَّا مَاحَّرُمَ إِسْرَ عِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرِنَةُ قُلْ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَيةِ فَأَتَّلُوهَا إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ فَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُولَنَّهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَأَ تَبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرُهِمَ حَنِيفً ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا أُولَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَبَكَةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿ فِيهِ عَايَثُ بَيِّنَاتُ مَّقَامُ إِبْرَهِمِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَّا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجْ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيًّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ مَا عَلَمُ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَلِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَدْتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِلَّهُ قُلْ يَنَأَهْلَ

تعالى وقضاء أحب الأوقات إلينا في طاعة الله تعالى نصيحة للمسلمين وسهراً على نصر الإسلام أم أننا نقدم دنيانا على آخرتنا في دمائنا وأموالنا وأوقاتنا . اجعلنا على درب الأبرار يا ربنا . • • ﴿ حيفاً ﴾ مائلاً عن الأديان كلها إلى الدين القيم . • • ﴿ ببكة ﴾ بمكة – . • • ﴿ مقام إبراهيم ﴾ أي الحَجَر الذي قام عليه عند بناء البيت فأثر قدماه فيه وبقي إلى الآن مع تطاول الزمان وتداول الأيدي عليه – ظ ج – ﴿ سبيلاً ﴾ طريقاً – . • • ﴿ وَأَنْتُم شهداء ﴾ عالمون أن الإسلام حق .



١٠١ ﴿ يُعتصم بالله ﴾ يلتجيء إليه أو يستمسك بدينه – ك – ١٠٣ ﴿ واعتصموا بحبل الله ﴾ تمسكوا بعهده ودينه أو كتابه – ك – ﴿ وَلا تَفْرَقُوا ﴾ وردت أحاديث متعددة في النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف ، كما في صحيح مسلم أن رسول الله عَلِيُّكُ قال : ﴿ إِنَّ اللهِ يَرْضَىٰ لَكُم ثَلاثاً : يرضَىٰ لكم أن تعبدوه ولا

تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ عَامَنَ تَبَغُونَهَا عِوْجًا وَأَنْتُمْ شُهَدآء وَمَا اللهُ بِفَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ يَنَايُهُ ۚ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ بُرُدُّوكُمُ بَعْدُ إِيمَانِكُمْ كَانِمِينَ ۞ وَكَبْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُم نُتَلَى عَلَيْكُمْ وَايَنتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَّا صِرَاطٍ مُسْتَقِيدٍ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَّنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ـ وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنَّمُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَآعْتُصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْ كُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَا } فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَبَحْتُم بِنِعْمَنِهِ } إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَة مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَاكِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِينيهِ -لَعَلَكُمْ مَهَدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكِّرِ وَأُولَدَ إِنَّ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْبِيَنَاتُ وَأُوْلَيْكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ ١

جميعاً ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ، ويسخط لكم ثلاثاً : قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال ، . ﴿ فَٱلُّف ﴾ فجمع - ﴿ شَفَا حَفْرَةً ﴾ طرف حفرة −. ١٠٤ ﴿ وَلَتُكُنُّ مَنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَىٰ الْخَيْرِ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولتك هم المفلحون ﴾ والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن وإن كان ذلك واجباً على كل مسلم أن يكون داعياً إلى الله، قال تعالى مخاطباً الرسول عَلَيْكِ: «قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، سبيلي طريقي وثبت في صحيح مسلم قول رَسُولَ الله عَلِيُّ : ﴿ مِنْ رَأَى مِنْكُم مِنْكُراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ۽ – ظ ابن كثير – والدعوة لدين الله هي الأمر الذي أرسل الله له الرسل . فمن يدعُ لدين الله يكنُّ خليفة للرسل في أساس عملهم . ولو اضمحل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لفشت الضلالة ، وشاعت الجاهلية ، وانتشر الإلحاد والفساد ، واستولت على القلوب مداهنة الخلق للمصالح المادية الزائلة . لذلك على المؤمن أن يأمر بالحق ويدعو إليه لا يخاف إلا ربه سبحانه . عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه

قال « بايعنا رسول الله عَيْلِيُّ على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشَط والمكرَه وعلىٰ أثْرَةٍ علينا ، وعلىٰ أن لا ننازَعَ الأَمرَ أهله إلا أن تَرَوْا كفراً بَواحاً عندكم من الله تعالىٰ فيه برهان ، وعلى أن نقولَ بالحق أينا كنا لا نخافُ في الله لُومَةَ لائم » متفق عليه . ولخطورة وأهمية مكان الحكام في الأمة كان أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أفضل من القتال في سبيل الله . قال عَلِيْكُ : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » رواه أبو داود واللفظ له والترمذي . وجعل الله سبحانه للرجل الذي يتصدئ للحكام في فسادهم ثم يقتل من أجل ذلك شهادة عالية كسيد الشهداء قال عَلَيْكُ : « سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله » رواه الترمذي والحاكم وقال صحيح الإسناد . ١١٠ ﴿ كُنتُم خير أمة أخوجت للناس ﴾ كنتم يا أمة محمد عَلَيْكُ في علم الله تعالى خير أمة أظهرت للناس . عن دُرةً بنت أبي لهب قالت : قام رجل إلى النبي عَلَيْكُ وهو على المنبر فقال : يا رسول الله أي الناس خبر ؟ قال : « خير الناس أقراهم وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم » رواه الإمام أحمد . وروى

أحمد في مسنده والنسائي في سننه والحاكم في مستدر که من حدیث سماك عن سعید بن جبیر عن ابن عباس في قوله تعالىٰ : « كنتم خير أمة أخرجت للناس ، قال « هم الذين هاجروا مع رسول الله عَلِيلَةُ من مكة إلى المدينة » والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة كل قرن بحسبه ، وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله عَلِيْكُ ثُم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، كما قال في الآية الأخرىٰ : ﴿ وَكَذَلْكُ جعلناكم أمة وسطاً » أي خياراً « لتكونوا شهداء على الناس ، و لهذه الأمة الإسلامية أمة محمد علي فضل كبير . عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه قال : قال رسول الله مَالِلَهُ : و أعطيتُ سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر ، قلوبهم على قلب رجل واحد ، فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد سبعين ألفاً ، رواه الإمام أحمد. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله عليه يقول : « يدخل الجنــة من أمتى زمرة وهم سبعون ألفأ تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر » قال أبو هريرة : فقام عُكَّاشة بن مِحصَن الأسَدي يرفع نَمِرةً عليه فقال يا رسول الله ادعُ الله أن يجعلني منهم . فقال رسول الله عَلِيْكُم : ﴿ اللَّهُمُ اجعله منهم ٥ ثم قام رجل من الأنصار فقال مثله فقال : « سبقكَ بها عُكَّاشة » . ١١٢

ردر ردر؛ وو « رره ر؛ وو ﴿ رَاءً الَّذِينَ أَسُودَتُ يَوْمُ تَدِيضُ وَجُوهُ وَنُسُـودُ وَجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ أَسُـودَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوتُواْ الْعَذَابَ بِمَ كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ آبِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَنِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمَّمَ فِيهَا خَلِلُدُونَ ﴿ يَاكَ ءَايَتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَيِّقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَنلَدِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَيَلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ مُرْجَعُهُ ٱلْأُمُورُ ﴿ إِنَّ كُنتُم خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۖ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ يَنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُلْسِقُونَ ١٠ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذُكَى وَإِن يُقَلْتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١ صُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَٰ إِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ آللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَيَّ

﴿ ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا ﴾ ألزمت الذلة على اليهود أين ما وجدوا . ﴿ إِلا بحبل من الله وحبل من الناس ﴾ أي إلا بعهد من الله وعهد من الناس – ابن كثير –. واليهود قوم أذلاء في أنفسهم وباحتقار العالم وكرهه لهم طوال دهور ودهور طويلة . انظر إلى تمزقهم في العالم وتحطيم الشعوب لغيهم ومكرهم . وهذا لا يمنع وجود تنفسات قليلة محدودة لهم كان منها تلك التي شاهدناها كما رمانا بهم أعداء الإسلام فأعطوهم الأرض في فلسطين وأمدوهم بالسلاح والمعلومات والمال ونشروا الخلاف والفوضى العقدية فيمن عادوهم . ﴿ وباؤوا ﴾ ورجعوا –.



117 ﴿ لِيسُوا سُواء ﴾ ليس أهل الكتاب متساوين في دينهم فمنهم الكافر ومنهم المؤمن مثل عبد الله بن سلام الذي ركل الباطل وآمن بمحمد عليه . ﴿ مَنْ أَهُلُ الكتابِ أَمَةً قَائِمَةً ﴾ مستقيمة ثابتة على الحق كعبد الله بن سلام وأصحابه الذين آمنوا –. 110 ﴿ فَلْنَ يُكْفُرُوه ﴾ فلن يعدموا جزاء الخير وثوابه بل يجازون عليه –. 117 ﴿ مثل ما

مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أَمَّةً قَالِمَةٌ يَتْلُونَ وَايَاتِ ٱللَّهِ وَالْآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۞ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْلِرِعُونَ فِي ٱلْخَمَيْرُكِ ۚ وَأُوْلَنِهِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكْفُرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلَّامْتَقِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَنَ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَنادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَنِهِكَ أَصْعَلُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَنذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِّكَ كُمْنِلِ رِيجٍ فِيهَا صِرًّ أَصَابِتَ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنْفُسُهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلْمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ يَنَأَيُّكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْخِذُواْ بِطَانَةٌ مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُواْ مَاعَنَمُ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاءَ مِنْ أَفُوهِهِمْ وَمَا يُحْنِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُرُ ٱلْآيَٰتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ مَثَانَتُمْ أَوْلَا وَ تُحِبُونُهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتلْبِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنًا وَ إِذَا خَلُواْ عَضُواْ عَلَيْكُرُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظَ

ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صِرٌّ ﴾ برد شدید - ﴿ حرث قوم ﴾ زرعهم - ك - ﴿ فأهلكته ﴾ أي فأحرقته يعنى بذلك الصاعقة إذا نزلت على حرث قد آن جذاذه أو حصاده فدمرته وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع فذهبت به وأفسدته فحرمه صاحبه وهو أحوج ما كان إليه . فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا كما يُذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه ، وكذلك هؤلاء بنوها على غير أصل وعلى غير أساس - ظ ابن كثير -. ١١٨ ﴿ بطانة ﴾ أصفياء تطلعونهم على سركم. ﴿ من دونكم ﴾ من دون أبناء جنسكم وهم المُسلمون - ف - ﴿ لا يَأْلُونَكُم خَبَالاً ﴾ لا يقصّرون لكم في الفساد وخبالاً نصب بنزع الخافض . ولو فطن المسلمون لمعنىٰ هذه الآية وأذعنوا لأمر الله تعالىٰ لما وصلوا إلىٰ تلك المنحدرات السحيقة في هدم خلافتهم وانتشار الفساد في الأخلاق والاقتصاد والمجتمع بينهم . ﴿ وَدُوا مَا عَنْتُم ﴾ تمنوا شدة الضرر لكم . مما جاء في تفسير في ظلال القرآن عند تفسير هذه الآيات : ﴿ إنها صورة كاملة السمات ، ناطقة بدخائل النفوس ، وشواهد الملامح ، تسجل المشاعر الباطنة ، والانفعالات الظاهرة ، والحركة الذاهبة الآيبة . وتسجل بذلك كله نموذجاً بشرياً مكروراً في كل زمان وفي كل مكان . ونستعرضها اليوم وغدأ فيمن حول الجماعة

المسلمة من أعداء ، يتظاهرون للمسلمين - في ساعة قوة المسلمين وغلبتهم - بالمودة . فتكذبهم كل حالجة وكل حارحة . وينخدع المسلمون بهم فيمنحونهم الود والثقة ، وهم لا يريدون للمسلمين إلا الاضطراب والخبال ، ولا يقصرون في إعنات المسلمين ونثر الشوك في طريقهم ، والكيد لهم والدس ، ما واتتهم الفرصة في ليل أو نهار . وما من شك أن هذه الصورة التي رسمها القرآن الكريم هذا الرسم العجيب ، كانت تنطبق ابتداء على أهل الكتاب المجاورين للمسلمين في المدينة ، وترسم صورة قوية للغيظ الكظيم الذي كانوا يضمرونه للإسلام والمسلمين ، وللشر المبيت ، وللنوايا السيئة التي تحييش في صدورهم ، في الوقت الذي كان بعض المسلمين ما يزال مخدوعاً في أعداء الله هؤلاء ، وما يزال يفضي إليهم بالمودة ، وما يزال يأمنهم على أسرار الجماعة المسلمة ، ويتخذ منهم بطانة وأصحاباً وأصدقاء ، لا يخشى مغبة =

الإفضاء إليهم بدخائل الأسرار . فجاء هذا التنوير ، وهذا التحذير ، يبصر الجماعة المسلمة بحقيقة الأمر ،
 ويوعيها لكيد أعدائها الطبيعيين ، الذين لا يخلصون لها أبداً ، ولا تغسل أحقادهم مودةٌ من المسلمين وصحبة . ولم
 يجىء هذا التنوير وهذا التحذير ليكون مقصوراً على فترة تاريخية معينة ، فهو حقيقة دائمة ، تواجه واقعاً دائماً ..

کا نری مصداق هذا فیما بین أیدینا من حاضر مکشوف مشهود .. ، ۱۲۱ ﴿ غَدُوتَ ﴾ خرجت أول النهار – ك – ۱۲۲ ﴿ أَنْ تَجِبنا عن القتال – ك – ﴿ والله وليهما ﴾ أن تجبنا عن القتال – ك – ﴿ والله المعدد والسلاح – ۱۲۶ ﴿ أَنْ يَعْدَمُ ﴾ أن يعينكم يوم بدر – ظ ك مع ج – ۱۲۵ ﴿ مسوِّمين ﴾ من وقتهم – ﴿ مسوِّمين ﴾ معلمين أنفسهم أو خيلهم بعلامة – ف – ۱۲۷ ﴿ أو يكبتهم ﴾ لهلك – ﴿ أو يكبتهم ﴾ أو يخريهم ويغيظهم بالمزية –.

قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ١ إِن تَمْسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ وَ إِن تُصِبْكُمْ سَيِئَةٌ يَفْرُحُواْ بِهَا وَ إِن تَصْبِرُواْ وَنَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كُمْ كُيدُهُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَرِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَنعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ طَّآيِهَٰتَانَ مِنكُرُ أَنْ تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّهُ ۗ فَا تَقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَى يَكْفِيكُو أَن يُمِدَّكُو رَبُّكُم بِنكَنةِ وَالنفِ مِنَ ٱلْمُكَنِّكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ بَالَةً إِن تَصْبِرُواْ وَلَتَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَانَا يُمْدِدُكُرُ رَبُّكُم بِغَمْسَةِ وَالَّافِ مِّنَ ٱلْمَلَابِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَينَ قُلُوبُكُم بِهِ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١ اللَّهُ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْ يَكْبَهُمْ فَيَنْقَلِبُواْ خَآبِيِينَ ١١٥ كَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ 17A ﴿ لِيس لَكَ مِن الأَمْرِ شِيء ﴾ نزلت هذه الآية بعد ما كسرت رَبَاعِيَةُ الرسول عَلِيكَ وشج وجهه يوم أحد وقال كيف يفلح قوم خطبوا وجه نبيهم بالدم – ﴿ أَو يَتُوب عليهم ﴾ وذلك بالإسلام . ١٣٥ ﴿ لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ﴾ مضعفة وهذا نهى عن واقع بعض العرب آنذاك . وليس للآية مفهوم مخالف يحل غير الأضعاف المضاعفة

الحور العين شاء » رواه أبو داود والترمذي . ﴿ والعافين عن الناس ﴾ فمن صفات المتقين عفوهم عمّن ظلمهم . عن أنس رضي الله عنه أنه قال : « كنت أمشي مع رسول الله عَلَيْظٍ وعليه بُرْدٌ نَجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة فنظرت إلى صفحة عاتق النبي عَلَيْظٍ وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جذبته ثم قال : يا محمد مُرْ لي من مال الله الذي عندك . فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء » رواه البخاري ومسلم . وفي عفو وحلم رسول الله عَلَيْظٍ بيان عملي ليقتدي به كل من آمن برسول الله عَلَيْظٍ . ١٣٥ ﴿ فاحشة ﴾ فعلة متزايدة القبح -ف-. ﴿ أو ظلموا أنفسهم ﴾ ظلم النفس بالصغيرة -ظ ف-.

﴿ وَلَمْ يَصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا ﴾ ولم يقيموا على قبيح فعلهم - ف -.

عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِلُمُونَ ١١٥ وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَنَأَيُّكَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرَّبَوْآ أَضْعَفَا مُّضَعَفَةً وَآتَقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ وَا تَقُواْ النَّارَ الَّتِيَّ أُعِدَّتْ لِلْكَنْفِرِينَ ١ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحُونَ ﴿ ﴿ وَسَارِعُواۤ إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِّن رَّبِكُرْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوْتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ١ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَنظمينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَيَحِشَـةً أَوْظَلُمُوآ أَنْفُسُهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهَ فَأَسْتَغْفُرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَدَّ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ أُولَيْكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَبِيهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِلِينَ ١ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنَّ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ

يل يحرم أيضاً قليل الربا كقوله تعالىٰ : ﴿ وَلا تُكْرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عَرَضَ الحياة الدنيا ، فإنها للتشنيع عليهم في واقع حالهم في إكراههم إماءهم علىٰ الزنا طمعاً في المال مع إباء الإماء ولا مفهوم مخالف لقوله « إن أردن تحصناً » فإن الزنا يحم بكل حال . وكان من آخر القرآن نزولاً ﴿ وَإِنْ تَبْتُم فَلَكُمْ رؤوس أموالكم لا تظلِمون ولا تُظلَمون » والإجماع منعقد على تحريم قليل الربا وكثيره كما يحرم الربا سواء رجعت الفائدة إلى خزينة الدولة أو لم ترجع لعموم النصوص المحرمة للربا – ظ ردود على أباطيل للعلامة المجاهد محمد الحامد رحمه الله تعالى -. ١٣٤ ﴿ السراء والضراء ﴾ اليسر والعسر . ﴿ والكاظمين الغيظ ﴾ الحابسين غيظهم في قلوبهم مع القدرة على إمضائه – روى ابن عمر عن النبي عليه أنه قال : ﴿ مَا تَجْرُعُ عَبِدُ جَرَعَةً أَفْضِلُ عَنْدُ اللهُ مِنْ جرعة غيظ يكظمها ابتغاءو جهالله تبارك و تعالى» رواه أحمد . ورمز السيوطى لحسنه . وكظم الغيظ يدل أن صاحبه يتميز بقوة شديدة قال رسول الله عليه : « ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ، رواه البخاري ومسلم. وتجد مزية كظم الغيظ عالية في قول رسول الله عَلِيْكُ : ﴿ مَنْ كَظُمْ غَيْظًا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أى



١٣٧ ﴿ خلت ﴾ مضت – ﴿ سنن ﴾ وقائع الأمم المكذبة – ك –. ١٣٩ ﴿ ولا تهنوا ﴾ ولا تضعفوا عن قتال الكفار – ﴿ وأنتم الأعلون ﴾ وذلك بالنصر والظفر في العاقبة « وإن جندنا لهم الغالبون » . • ١٤٠ ﴿ قرح ﴾ جراحة يوم أحد . ﴿ قرح مثله ﴾ جراحة يوم بدر . ﴿ نداولها بين الناس ﴾ نصرفها بين الناس يوم

لِفِرقَةِ ويوم لأحرى ليتعظوا ، وإن كانت العاقبة للمؤمنين. ﴿ وليعلم الله ﴾ علم ظهور ، كما علم أزلاً علم وجود . ١٤١ ﴿ لِيمحص ﴾ التمحيص هو ِ التطهير والتصفية - ﴿ وَيُمْعُقُ ﴾ ويهلك - ١٤٢ ﴿ أَمْ حَسَبْتُمْ أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله .. ﴾ علم ظهور . أي والأمر ظاهر موجود وقد علمها سبحانه أزلاً لكن الله عز وجل بين الحق وامتحن وأعطى اختياراً لعباده – وهو أعلم بهم - وفي هذا إقامة للحجة على الكافر فيدخل جهنم مستحقاً ، ويدخل المؤمنون الذين اختاروا الحق الذي رضيه الله سبحانه يدخلون الجنة وإن كان عملهم لا يساوي شيئاً بجانب نعم الله سبحانه عليهم ، إنما هو من فضله تعالى ورحمته والمعنى أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشدائد كما قال تعالى : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ، وقال سبحانه: « الَّمْ ، أحسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ، الآية. ١٤٣ ﴿ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ﴾ أي قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنُّون لقاء العدو وتحترقون عليه وتودون مناجزتهم ومصابرتهم فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه فدونكم فقاتلوا

كَيْفَكَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ مَنْنَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمُوعِظَةٌ لِللَّمُنَّقِينَ ﴿ وَلَا تَهِبُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١٠ إِن يَمْسَسُكُرْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمُ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُمَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيْعَلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَغَلِذَ مِنكُرْ شُهَدَآءٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِينَ ﴿ وَلِيُمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنْفِرِينَ ١ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ مِنكُرْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّنبِرِينَ ١ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَكُنُّونَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَنْ تَلْقُوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنَّمُ مَنْظُرُونَ ﴿ وَمَا مُعَدُّ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَلِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِيبِهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّـٰكِرِينَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَنْبًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ نُوابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ

وصابروا . وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية ، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ﴾ – ظ ابن كثير – 184 ﴿ انقلبتم على أعقابكم ﴾ أي رجعتم القهقرى – ظ ابن كثير – . 180 ﴿ كتاباً مؤجلاً ﴾ كتب كتاباً مؤقتاً في وقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر .

157 ﴿ وَكَأَيْنَ مَنَ نَبِي ﴾ كم من نبي أي كثير من النبيين – ظ ك –. ﴿ رِبِيُّونَ ﴾ علماء فقهاء . ﴿ فما وهنوا ﴾ فما جبنوا . ﴿ وما استكانوا ﴾ وما خضعوا المدوهم . 159 ﴿ يَا أَبِهَا اللَّذِينَ آمنوا إن تطبعوا اللَّذِينَ كَافُوا اللَّذِينَ كَافُوا اللَّذِينَ عَلَى عَبَادَهُ المُؤْمِنِينَ مَنْ طَاعَةَ الكَافُرِينَ والمنافقينَ فَإِنْ

وَكَأْيِن مِّن نَّبِيَّ قَنْتُلَ مَعَـهُ رِيِّينُونَ كَثِيرٌ فَكَ وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَالُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَهَا كَانَ قَوْلَكُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا دُنُو بَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿ فَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ قُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١ يَنَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامُنُواْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَرُدُوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَلِكُمْ فَتَنْقَلِبُواْ خَاسِرِينَ ﴿ إِلَّا لَلَّهُ مُولَئُكُمْ ۗ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ ﴿ صُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرَّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِء سُلْطَكُنَّا وَمَأْوَلُهُمُ ٱلنَّارُ وَ بِلْسَ مَثْوَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ -إِذْ تَحْسُونَهُم بِإِذْنِهِ، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرْنَكُمْ مَّا نُحِبُونٌ مِنكُمْ مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنيا وَمِنكُمْ مِّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنَكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

والآخرة – ظ ابن كثير – ولو أذعن إلى هذا كثير من المسلمين لما هدمت خلافتهم ولما استسلموا أمام أعداء الله تعالى فجر عليهم ذلك الويلات والآلام ونرجو الله تعالى أن ينتفع المسلمون بهذه الصحوة التي بدأت تظهر إذ أيقظتها تلك المحن والآلام . • • ١٥ ﴿مُولاكم﴾ ناصركم -. ١٥١ ﴿ سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب ﴾ ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عَلَيْظِ قال : «أعطيتُ خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، نُصرتُ بالرعب مسيرةَ شهر ، وجعلتُ لي الأرضُ مسجداً وطهوراً ، وأحلَّتْ لي الغنائم ، وأعطيتُ الشفاعةَ ، وكان النبي يُبعثَ إلى قومه خاصة و بعثت إلى الناس عامة » . ﴿ سلطاناً ﴾ حجة وبرهاناً –. ﴿ مَثُوى ﴾ مأوى . ١٥٢ ﴿ تَحُسُّونِهِم ﴾ تقتلونهم قتلاً ذريعاً . ﴿ فشلتم ﴾ جبنتم عن القتال . ﴿ ليبتليكم ﴾ ليمتحنكم فيظهر المخلص من غيره . ١٥٣ ﴿ تصعدون ﴾ تبعدون في الأرض هرباً -﴿ وَلَا تُلُووُنَ ﴾ وَلَا تَعْرَجُونَ – ﴿وَالْرُسُولُ يدعوكم في أخراكم، أي من ورائكم يقول إليَّ عبادَ الله ، إليَّ عباد الله . ﴿ فَأَثَابِكُمْ ﴾ فجازاكم - ﴿ غَمّاً بغم ﴾ هزيمة بسبب غمكم للرسول بالمخالفة . وكان هذا في غزوة أحدوما . كانت مصيبة المسلمين في غزوة أحد إلا بترك

طاعتهم تورث الردى – أي الهلاك – في الدنيا

بعض الرماة المسلمين تنفيذ أمر رسول الله عَيِّكَة بالبقاء على الجبل إذ كانوا يحمون ظهر الجيش المسلم. لقد كان في هذه الغزوة آلام للمسلمين فمن الواجب أن تصبح دافعة لهم للتمسك بجزيّة السمع والطاعة لأوامر القائد المسلم. فلقد استُشهد في هذه الغزوة سبعون من عظماء الصحابة منهم حمزة عم الرسول عَيِّكَة ومصعب بن عمير وأنس ابن النَّضْر وسعد بن الربيع رضوان الله عليهم.

101 ﴿ أَمْنَةَ ﴾ أمناً وعدم خوف . ﴿ يغشى ﴾ يلابس كالغشاء ﴿ وطائفةٌ قد أهمتهم أنفسهم ﴾ يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف – ظ ابن كثير – ﴿ يظنون بالله غير الحق ظنَّ الجاهلية ﴾ كما قال في الآية الأخرى : « بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً » إلى آخر الآية وهكذا اعتقد هؤلاء

المنافقون أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله . وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حضر أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة - ظ ابن كثير -. ﴿ يقولون هل ﴾ ما ﴿ لنا من الأمر ﴾ أي النصر الذي وعدناه ﴿ من شيء قل ﴾ لهم ﴿ إِن الأمر كلُّه لله ﴾ أي القضاء له يفعل ما شاء ﴿ يُحْفُونُ فِي أَنفسهم ما لا يبدون ﴾ يظهرون ﴿ لك ، يقولون ﴾ بيان لما قبله ﴿ لُو كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شِيءٌ مَا قتلنا ههنا ﴾ أي لو كان الاختيار إلينا لم نخرج فنقتل لكن أخرجنا كرهاً – ظ ج – والملاحظ أنهم يسرون هذه المقالة عن رسول الله عَلَيْكُ . قال ابن إسحاق ، عن عبد الله بن الزبير قال : قال الزبير : لقد رأيتني مع رسول الله عَلَيْكُ حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم ، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره، قال: فوالله إني لأسمع قول « معتّب بن قُشَير » ما أسمعه إلا كالحلم يقول « لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتِلنا ههنا، فحفظتها منه، وفي ذلك أنزل الله: « يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا، لقول معتب، رواه ابن أبي حاتم -. ﴿ قُلُ لُو كُنتُم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ﴾ ٥ لبرز ٥ أي لخرج « إلى مضاجعهم » أي إلى مصارعهم المقدرة لهم أزلاً - ظ ك - والمعنى هذا قدر

\* إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُودُنَ عَلَىٰٓ أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْوَنَكُمْ فَأَثْنَبِكُمْ غَمَّا بِغَيْدِ لِّكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ أَرْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمَّ أَمَنَةً نَعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَةً مِنكُرًّ وَطَابِهَةٌ قَدْ أَهْمَتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَتِي ظُنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرُ كُلَّهُ رِلَّهِ يُحْفُونَ فِي أَنْفُسِهِم مَّالَايْبَدُونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنَّا قُل لَّو كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْنَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُـدُورِكُمْ وَلِيُمَرِّحَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ مِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَنَى ٱلْجُمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّفُ مُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ يَتَّأَيُّكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانكُونُواْكَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلأَرْضِ أَوْكَانُواْ غُرَّى لَوْكَانُواْ عِندَنَا مَامَاتُواْ

المقدرة الله عز وجل وحكم حتم لا محيد عنه ولا مناص منه - ظ ابن كثير - وهكذا شأن أهل النفاق في كل عصر وفي كل جيل أن يحاولوا هدم حصون الإسلام من داخلها . والألم أشد والمصيبة أفدح عندما يوجد داخل الصف المسلم سماعون لمؤلاء المنافقين الذين يتحيّنون الفرص المثيرة في سقوط رجالات الإسلام شهداء على الطريق لكي يزعموا خطأ سلوكهم كذبا وزوراً ، قال تعالى : « وفيكم سماعون لهم » فيحتاج المسلم عند ذلك صموداً أكبر واستمانة بالله جل وعلا أشد لكي يتلقى اللكمات التي توجه إليه من ثلاث جهات هي جهة الكافرين ثم المنافقين ثم الساماعين لهم ﴿ وليبتلي ﴾ وليختبر وليمتحن - ك - ﴿ وليمحص َ ﴾ وليخلص ويزيل ، أو ليكشف ويميز - ك - .

107 ﴿ ضربوا ﴾ سافروا فيها للتجارة أو غيرها – ف – ﴿ غُزَى ﴾ جمع غازٍ – ف –.104 ﴿ فَظُا ﴾ جافياً في المعاشرة قولاً أو فعلاً – ك – قال رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ المؤمن آلف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف، رواه سهل بن سعد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ﴿ غليظ القلبِ ﴾ قاسي القلب – ف –.

وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِء وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِصِيرٌ ﴿ وَإِن وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتَّمَ لَمُغَفِّرَةً مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مَّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّمِ اللَّهِ اللَّمِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ ال وَلَهِن مُّتُّم أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ فَإِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَمُمَّ وَلَوْكُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوكِّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمَّ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ، وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْنَوكَلِّ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَهِي أَن يَغُلُّ وَمَن يَغَلُّلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ثُمَّ تُوفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ أَفَيَ آتَبُعَ رِضُونَ آللَّهِ كُمَنُّ بَآءَ بِسَخَطٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَمْ وَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١١ هُمْ دَرَجَاتُ عندَ اللهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ مِنَا يَعْمَلُونَ ١٠٠ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ

﴿ لانفَضُوا من حولك ﴾ لتفرقوا عنك حتى لا يبقى حولك أحد منهم . إذا كان هذا شأن الصحابة فكيف بشأن أناس عصرنا، لذلك كان حرياً بداعية الإسلام فيه أن يكون مألوفا رقيق القلب اقتداء برسول الله عليه الذي أطاع أمر ربه في ذلك . ﴿ وشاورهم في الأمر ﴾ تعتبر الشوري واحداً من الأسس الثلاثة التي يقوم عليها نظام الحكم الإسلامي ، وهي : الشوري ، والعدل بتطبيق تشريع الإسلام ، وطاعة الشعب لحاكمه المؤمن بالمعروف . ومع أن الرسول عَلَيْكُ قمة البشرية في التقوى ورجاحة العقل فقد أمره الله بالشورى كا نرى في هذه الآية . وقد سبق الإسلامُ بدعوته لها كثيراً من المذاهب الوضعية التي أسسها البشر الأقزام فلم تخرج عن كونها تدعى الشورى ادعاء . أما الإسلام فقد نفذها عملياً فهذا رسول الله عليه أطاع أمر ربه فشاور أصحابه في شأن غزوة بدر وفي فداء الأسرى فيها وفي غزوة أحد وغير ذلك ، ولقد سار الخلفاء الراشدون على طريقته عليلة ويكفى أن نعلم أن الصحابة انتخبوا أبا بكر الصديق خليفة لهم في سقيفة بني ساعدة قبل دفن رسولُ الله عَلَيْكُ حتى تم ذلك بالرغم من شدة الموقف عليهم . ولكن الإسلام لم يضع أشكالاً وصوراً تفصيلية للشورى بل ترك هذا لتقلب الأزمان ، ووضع خطوطاً عريضة لها

فالشورى في نظام الحكم الإسلامي على أنواع منها – شورى الاجتهاد : وذلك يكون من الحاكم المسلم في أمور لم يرد فيها نص شرعي من قرآن أو سنة ، وإنما يستنبط منهما استنباطاً ، فيشاور علماء الإسلام للتعرف على الحكم الشرعي عن طريق مصادر التشريع الإسلامي الأخرى ، كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغير ذلك ، ويقنّن هذه الأحكام المستنبطة إن شاء ليطبقها على المسلمين وتقريره لحكم يرفع الخلاف في كل المسائل الفقهية التشريعية . ومنها شورى القضاء وهي تداول القاضي الرأي مع أهل العلم والفقه والاختصاص في القضايا وطرق إثباتها ووسائلها وتشمل كذلك الرأي في العقوبات التعزيرية وهي التي لم يرد نص من الشرع بتعيين حد أو قصاص لها . ومنها الشورى السياسية : (أ) الشورى في اختيار الحاكم : وذلك للأمة الإسلامية عن طريق أهل الحل والعقد الذين أوْلتهم الأمة المسلمة ثقتها . =

= (ب) شورىٰ في إدارة الحكم ومراقبة الحاكمين : وذلك عن طريق الأمة وعلى الأخص عن طريق أهل الحل والعقد منها . وإذا كان النظام الديمقراطي يقوم على انتخاب الحاكم وجواز نقده وحق التشريع للشعب ممثلاً بمجالس. وإذا كان النظام الديكتاتوري « القسري » يقوم على إعطاء شخص أو فئة حقَّ تعيين الحاكم وإعطاء هذه

الفئة أو الشخص حق التشريع ولا يسمح بحال بنقد الحاكم . وإذا كان النظام « الثيوقراطي » يعطى طبقة رجال الدين « الأكليروس » حق التشريع وحق تعيين الحاكم بادعاء الحق الإلهي. إذا كان هذا كله نشاهد أن الإسلام يوافق النظام الديمقراطي في جواز نقد الحاكم وانتخابه لكن من أناس هم ثقة الأمة و يخالفه كلية في إعطاء حق التشريع للبشر . فالإسلام يعطى حق التشريع في التحليل والتحريم لله وحده الذي خلق الكون والحياة والإنسان. ويخالف الإسلام كلية النظام الديكتاتوري والثيوقراطي ولا يلتقى معهماومثل هذه الأساليب اللاإسلامية يعتبرها الإسلام جاهلية قال تعالى: ﴿ أَفَحَكُمُ الْجَاهَلِيةَ يَبْغُونَ . وَمِنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهُ حكماً لقوم يوقنون» . ١٦١ ﴿ يغل ﴾ يخون في الغنيمة - ك -١٦٢٠ ﴿ باء بسخط ﴾ رجع متلبساً بغضب عظم - ك --. ١٦٤ ﴿ ويزكيهم ﴾ ويطهرهم من أدناس الجاملية - ظ ك -. ١٦٥ ﴿ قُل هُو مَن عَندُ أنفسكم ﴾ لاختياركم الخروج أو لترككم مكانكم - ظ ج -.١٩٦٠ ﴿ يُومَ التقي الجمعان ﴾ في غزوة أحد . ١٦٧ ﴿ وليعلم الذين نافقوا ﴾ علم ظهور وقد علمه الله أزلاً أو ليتميز المؤمنون من المنافقين – ظ ج مع زيادة وتصرف -. ١٦٨ ﴿فادرؤوا﴾ فادفعوا - ك - ١٦٩٠ ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَ الَّذِينَ قَتْلُوا فِي

عَايِنتِهِ وَيُزِكِيهِم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتنَبَ وَالْحِكْمَة وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مَبِينٍ ١ أَو لَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَلَذَا قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُو مَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْنَكَ الْجَمْعَانِ فَيَإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ ١ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَائِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لِآنَبَعْنَكُمُّ ۚ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَبِدْ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِمِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَاٰئِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فَآذَرَهُ وَا عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ وَلَا تَعْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتًا بَلْ أَحْيَا أَعِندَ رَبِّمْ يُرْزَقُونَ ١ فَرِحِينَ بِمَ وَاتَنْهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَرَّ يَلْحَقُواْ بِهِم مِنْ خَلْفِهِم أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠ \* يَسْتَنْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ

سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ عن مسروق قال : إنا سألنا عبد الله عن هذه الآية ﴿ ولا تحسبن الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ فقال : أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله عليه ، فقال : أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله عليه ، فقال : ه أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش ، تسرح من الجنة حيث شاءت ، ثم تأوي إلى تلك القناديل ، فاطلع غليهم ربهم اطلاعة ، فقال : هل تشتهون شيئاً ؟ فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا ؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات ، فلما رأوا لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : يارب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى ، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُركوا » . =



= عن أنس أن رسول الله عَلَيْكُم قال : « ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى مما يرى من فضل الشهادة » رواه مسلم والإمام أحمد . راجع فضل الشهادة في سبيل الله عند تفسير الآية ٤ من سورة محمد . ١٧٣ ﴿ أصابهم القَرْح ﴾ نالتهم الجراح يوم أحد ١٧٣

ي سبيل الله كافينا الله – ظ ف –. ١٧٤ ﴿ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ ﴾ لم يلقوا ما يسوؤهم من كيد عدوهم – ف –. ١٧٦ ﴿ حظاً في الآخوة ﴾ نصيباً من الثواب – ف –. ١٧٨ ﴿ نمل لهم ﴾ نمهلهم مع كفرهم – ك –.

أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلَّهَ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْد مَّادًا رَوْ وَ رَدِرِهِ وَعِلْمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَا تَقُواْ أَجُو مَا أَصَابِهُمْ الْقَرْحِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَا تَقُواْ أَجْر عَظِمُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ مُمُّ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمُّواْ لَكُرْ فَأَحْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَيَعْمُ ٱلْوَكِيلُ (١٠) فَأَنْقُلُبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنْ آللَّهِ وَفَضْلِ لَّهُ يَمْسَمُّهُمْ سُومٌ وَأَتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضَلٍ عَظِيمٍ ١ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءُمُّ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُون إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرُّ إِنَّهُ مْ لَن يَضُرُّواْ اللَّهُ شَيْعًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآنِحَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَواْ ٱلْكُفْرَ بِالْإِعَيْنِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهُ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١ وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۤ أَنَّمَا ثُمْلِي لَمُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا ثُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِنَّمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مَهِينٌ ۖ ۞ مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَـذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ

١٧٩ ﴿ حتى يَميْزَ الخبيثَ من الطيب ﴾ حتى يعزل المنافق عن المخلص – ف –. لذلك فكل ما رأينا من غلبة وقوة للكافرين على المؤمنين فإن ذلك مرحلي في حياة أناس سلكوا طريق رسول الله عليه الله عالى : ٥ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين » سورة آل عمران آية ١٤٢ . وقال سبحانه :

« ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوَ أخباركم ، سورة محمد آية ٣١ . ﴿ يَجْتِنِي ﴾ يصطفى ويختار – ك –. ١٨٠ ﴿ سيطُوقُونَ ﴾ سيجعل طوقاً في أعناقهم . قال رسول الله عَلَيْكُ ﴿ مَنِ آتَاهُ اللهُ مالاً فلم يؤدّ زكاتَه مُثّل له يومَ القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان ، يطُّوقُه يوم القيامة ، ثم يأخذ بِلِهْزِمَتَيْهِ – يعني شِدْقيه – ثم يقول أنا مالك أنا كنزك . ثم تلا ( لا يحسبن الذين يبخلون ... ) وقال رسول الله عَلَيْكُ في حديث رواه البخاري: « سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قليه معلقٌ بالمساجد . ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذاتُ منصِب وجمال فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلمَ شِمالُه ما تنفق يمينُه ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ، فكم من فرق بين المطوِّقين وبين من كان في ظل عرش الله سبحانه . ١٨٣ ﴿ عهد إلينا ﴾ أمرنا وأوصانا في التوراة . ﴿ بقربان ﴾ ما يتقرب به من البر إليه تعالى - ك -. ١٨٤ ﴿ بالبينات ﴾ بالمعجزات . ﴿ والزُّبُر ﴾ كتب المواعظ والزواجر .

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْنَبِي مِن رُّسُلِهِ ۽ مَن يَشَاءُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ء وَإِن تُؤْمِنُواْ وَنَتَقُواْ فَلَكُرٌ أَجْرُ عَظِيمٌ ١ وَلَا يَحْسَبُنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا وَاتَنْهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ع وَرَبِيُ مِنْ مَوْجَ مِنْ وَرَبِيٍّ مِنْ وَمِيَّةٍ وَمَ مَا يَخِلُواْ بِهِ عَالَمُ عَلِمُواْ بِهِ ع يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلِلَّهِ مِيزَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيآ ۚ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتَلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَتِّ وَنَقُولُ ذُوتُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١ ذَاكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِــدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَآءَ كُرْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ فَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِنَابِ الْمُنِيرِ ١ كُلُّ نَفْسٍ ذَا بِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ وَإِنَّكَ تُوفُّونَ أَجُورَكُمْ

• 1 € كل نفسر ذائقة الموتِ وإنما توفُّون أجورَكم يوم القيامة ﴾ يخبر تعالى إخباراً عاماً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت « كل من عليها فانٍ ، ويبقى وجه ربِّك ذو الجلال والإكرام » فهو تعالى وحده الحي الذي لا يموت والجن والإنس يَموتون وكذلك الملائكة وحملة العرش وينفرد الواحد الأحد القهار بالبقاء فيكون آخراً كا

كان أولاً . وهذه الآية فيها تعزيةً لجميع الناس فإنه لا يبقيٰ أحد على وجه الأرض حتىٰ يموت فإذا انقضت المدة ومات البشر جميعاً أقام الله تعالىٰ القيامة وجازىٰ الخلائق بأعمالها جميعاً فلا يظلم أحداً مثقال ذرة ولهذا قال سبحانه : « وإنما توفُّون أجوركم يومَ القيامة » – ظ ابن كثير- ﴿زُحزح﴾بعد ونحى عنها-ك-. ﴿ الْعُرورِ ﴾ الخِداع - ك - قال رسول الله عَلَيْهُ : ﴿ لُو كَانِتِ الدِّنيا تَعْدِلُ عَنْدُ اللَّهُ جناحَ بعوضة ما سقى كافراً منها شرُّ بةَ ماء ﴾ رواه الترمذي وقال حسن صحيح . قالت عائشة « كانت تأتي علينا أربعون ليلة وما يوقدُ في بيت رسول الله عَلَيْكُ مصباحٌ ولا نار ﴾ . قيل لها : فيم كنتم تعيشون ؟ قالت ﴿ بِالأَسُودِيْنِ التمر والماء » أخرجه ابن ماجَهْ بنحوه . ١٨٧ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مَيْثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابِ لتُبَيِّنتُه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون ﴾ هذا توبيخ من الله تعالىٰ وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد عَلَيْكُم ، وأن ينوهوا ذكره في الناس فيكونوا على أهبة من أمره ، فإذا أرسله الله تابعوه ، فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا

والآخرة بالدون الطفيف ، والحظ الدنيوي

يُومَ الْقَيْلُمَةُ فَكُن زُحْرِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْحُنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ الدُّنْكَ إِلَّا مَنَكُ ٱلْغُرُورِ ١ \* لَنُبْلُونًا فِي أَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذُى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَنَتَقُواْ فَإِنَّ ذَاكِ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١١٠ وَإِذْ أَخَـٰذَ اللَّهُ مِينَنَى الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْنُمُونَهُ وَنَنبُذُوهُ وَرَآةَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُواْ بِهِ - ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِنْسَ مَا يَشْتَرُونَ ١٠٠ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَواْ وَيُجِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَالَرٌ يَفْعَلُواْ فَلَا تُحْسَبَهُم بِمَفَازَةِ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١ وَللَّهَ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنُوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَنِي لِأُولِي الْأَلْبَئِبِ رَبُّ اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيْكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُو بِهِـمْ وَيَتَفَكِّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنَذَا بَطَلَا سُبْحَننَكَ

السخيف ، فبئست الصفقة صفقتهم ، وبئست السنحيف ، فبئست الصفقة صفقتهم ، وبئست السخيف ، فبئست الصفقة صفقتهم ، وبئست البيعة يَيعتهم . وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ، ويسلك بهم مسلكهم فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئاً ، فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي عَلَيْكُ أنه قال « من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار » . ١٨٨ ﴿ بمفازة ﴾ بمنجاة - ظ ف - . • ١٩ ﴿ وَالألباب ﴾ العقول . ١٩١ ﴿ باطلاً ﴾ عبثاً عارياً عن الحكمة -ك-.



197 ﴿ أَخْزِيتُه ﴾ أهنته أو أهلكته أو فضحته -. 19۳ ﴿ كَفُرْ عَنا ﴾ أذهب وأزل عنا − ك − وسيئاتِنا ﴾ صغائرنا − ف − ﴿ لا يغرنك ﴾ لا وسيئاتِنا ﴾ صغائرنا − ف − ﴿ لا يغرنك ﴾ لا يخدعنك عن الحقيقة − ك − ﴿ تقلب ﴾ تصرف ، لا تغتر بما عليه الكفرة من البسط في المكاسب والمتاجر

والمزارع – ظ ألوسي –. ١٩٧ ﴿ وبئس المهاد ﴾ بئس الفراش والمضجع جهنم - ك فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ -. ۱۹۸ ﴿ نزلاً ﴾ ضيافة وتكرمة وجزاءً أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ إِنَّ إِنَّا إِنَّا سَمِعْكَ ا - ك -. ١٩٩ ﴿ وَإِنَّ مِن أَهِلِ الْكِتَابِ لِمَنْ يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ وَامِنُواْ بِرَيِّكُمْ فَعَامَنًا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ خاشعين الله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً ﴾ يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم لَنَا ذُنُو بَنَا وَكُفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلأَبْرَادِ ﴿ يؤمنون بالله حق الإيمان ويؤمنون بما أنزل على رَبَّنَا وَوَاتِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيسَمَةِ محمد عَلِيْكُ مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمة أنهم خاشعون لله تعاليٰ أي مطيعون له إِنَّكَ لَا تُحْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ فَاسْتَجَابَ لَمُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي خاضعون متذللون بين يديه « لا يشترون لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَدِيلِ مِنكُم مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنَّي بَعْضُكُم بآيات الله تمنأ قليلاً ، أي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارة بمحمد عليه وذكر صفته ونعته مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيْرِهِمْ وَأُودُواْ ومبعثه وصفة أمته ، وهؤلاء هم خيرة أهل فِي سَبِيلِي وَقَانَلُواْ وَقُنِلُواْ لَأَكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيْعَاتِهِمْ الكتاب وصفوتهم سواء كانوا هودأ أو نصارى - ظ ابن كثير - ثبت في الصحيحين أن وَلاَّ دَخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ النجاشي لما مات نعاه النبي عليه إلى أصحابه عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلثَّوَابِ ١ اللَّهُ وَاللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلثَّوَابِ ١ اللَّهُ وَاللَّهُ عِندَهُ وقال : ﴿ إِن أَخَا لَكُم بِالْحِبِشَةِ قَدْ مَاتَ فَصَلُّوا عليه ، فخرج إلى الصحراء فصفهم وصلى عليه تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلَندِ ١٠ مَتَنَّمٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَنهُمْ وكان النجاشي قد أسلم -. جَهَمٌّ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١٠ الْكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا رَبُّمْ لَمُمُّ جَنَّكَ تُجْدِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَللِدِينَ فِيهَا أَزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلاُّ بَرَارِ ﴿ وَإِنَّا مِنْ ٢٠٠ ﴿ صابِروا ﴾ أعداء الله في الجهاد أي غالبوهم في الصبر على شدائد الحرب . فلا تكونوا أقل صبراً منهم وثباتاً
 ف - ﴿ وَرَابِطُوا ﴾ أقيموا بالحدود متأهّبين للجهاد - ك - عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله عَيْظَةً
 قال : ﴿ رَبَاطُ يَوْمُ فِي سَبِيلُ الله خير من الدنيا وما عليها ﴾ رواه البخاري في صحيحه . وعن سلمان الفارسي رضي الله

عنه عن رسول الله عَلِيْكِ أنه قال « رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه ، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعملُه وأجري عليه رزقه وأمِنَ الفَتَان ، رواه مسلم . عن أبي الدرداء يرفع الحديث قال : « من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام أجزأت عنه رباط سنة » رواه أحمد - فما أدراك بأجر الرباط الجوى -. وفسرت المرابطة أيضاً بالمداومة في مكان العبادة والثبات ، وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة . عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قَالَ : ﴿ أَلَا أُخْبَرُكُمْ بِمَا يُمْحُو اللَّهُ بِهِ الخَطَايَا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخُطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط ، فذلكم الرباط ، فذلكم الرباط » رواه مسلم والنَّساني وابن أبي حاتم .

تفسير سورة النساء

﴿ بَثُ ﴾ نشر وأظهر وفرق - ك ﴿ وَالْأَرِحَامَ ﴾ واتقوا الأرحام أن تقطعوها - ف - ٧ ﴿ رَقِيبًا ﴾ حافظًا أو عالمًا - ف - ٧ ﴿ أَلّا تُقسِطُوا ﴾ ألّا تعدلوا - ف - ﴿ ما طاب لكم ... ﴾ ما حل لكم ... - ظ ف - وقد أباح الله تعالى تعدد الزوجات لِحِكُم شتى والله أعلم بخلقه وحاجاتهم ﴿ ألا يعلم من خلق وهو اللطيفُ الخير » . من هذه الحكم قلة

أَهِّلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنْتِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا عَلِيلًا أُولَيْكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَأَيُّكِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّهُ (٤) سِيُولِ النَّسَاءُ مَلَ انتَهُمْ وآبانها سننفس بغوك وعاينا يَنَأَيُّهَا النَّاسُ آتَقُواْ رَبُّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَإِحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثِّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءُ وَآتَفُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ ۽ وَٱلْأَرْحَامُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا ١٠ وَءَاتُواْ ٱلْيَنَكَيْنَ أَمُواَكُمْ ۗ وَلَا نَتَبَدَّلُواْ ٱلْحَبِيثَ بِٱلطَّيْبِ ۗ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَاكُمُ إِلَّا أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي

عدد الرجال عن عدد النساء في بعض البلاد وخاصة نتيجة الحروب التي هي أشد فتكاً بالرجال منها بالنساء . بل لقد قامت دعوات قوية في ألمانيا عقب الحرب العالمية الثانية لإباحة تعدد الزوجات . وكان من المطالبين بذلك جمعيات نسائية . ومن هذه الحكم أن تكون الزوجة عقيماً لا تلد والزوج يريد الذرية ومنها إصابة المرأة بحرض مزمن أو معدد أو منفر فلا يستطيع زوجها قربانها . ومنها سفر الزوج ورفض المرأة الانتقال معه إلى مكان عمله . ومنها فرط الشهوة عند الرجل وضعفها عند المرأة . ففي هذه الأحوال إما أن يُسمح بالتعدد أو يؤذن بالزنى أو يؤمر الزوج بالطلاق ليتزوج أخرى بدل زوجته . ولا شك أن الحل الأول هو الحق والصواب . وهناك حكم كثيرة لا تسعها هذه العجالة – ظكات تعدد الزوجات للشيخ عبد الله علوان – ﴿ أَدَنَى أَلَا تعولُوا ﴾ أقرب من ألا تميلوا ولا تجوروا – ف – .

 خ صَدُقاتهن ﴾ مهورهن ﴿ نِحْلَة ﴾ عطية بطيب نفس . والخطاب هنا للأزواج وقيل للأولياء لأنهم كانوا
 يأخذون مهور بناتهم . فيحرم على الأب شرعاً أخذ شيء من مهر بنته وكذا يحرم على الأخ أخذُ شيء من مهر أخته
 إلا برضاها وما أخذ منها بسيف الحياء فهو حرام –. ﴿ هنيئاً مريئاً ﴾ طيباً سائغاً حميد المغبة
 الله برضاها وما أخذ منها بسيف الحياء فهو حرام –. ﴿ هنيئاً مريئاً ﴾ طيباً سائغاً حميد المغبة

- ك -. ٥ ﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ﴾ ينهى سبحانه وتعالىٰ عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياماً أي تقوم بها معايشهم من الزراعة والصناعة والتجارة . ومن هَهْنا يؤخذ الحَجْر على السفهاء ، وهو أقسام فتارة يكون الحُجْر للصغر وتارة للجنون وتارة للإفلاس وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها ، فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه . وتارة يكون الحجر لسوء التصرف لنقص العقل والدين ، إذ يكون تصرف المحجور عليه بالمال يضر بمصلحة الفرد والمجتمع، ولكن تبقى أمواله له حتى يتوب ويستقيم ويكمل وإلا تعطى لورثته من بعده إذا مات . وللإسلام نظامه الاقتصادي الواسع الذي حدد طرق كسب المال بدون استغلال وحدد طرق إنفاقه وحقق في نظام بديع مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع فلم يطغَ أحدهما على الآخر . ٦ ﴿ وَابْتُلُوا الْبِتَامَىٰ ﴾ ابتلوهم أي اختبروهم وامتحنوهم في شؤون أموالهم ﴿بلغوا النكاح، وصلوا سن البلوغ ﴿ آنستم ﴾ علمتم وتبينتم – ك – ﴿ رَشَداً ﴾ حسن تصرف في الأموال - ك - ﴿ بداراً أَنْ يكبَروا ﴾ مبادرين أخذها قبل أن يكبَروا ﴿ فليستعفف ﴾ فليحترز عن أكل أموالهم − ظ

ٱلْيَتَنْمَىٰ فَأَنْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنَّسَاء مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعً فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدَلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَامَلَكَتْ أَمَّكُنُكُمُّ ذَالِكَ أَذَنَىٓ أَلَّا تَعُولُواْ ۞ وَوَاتُواْ ٱلدِّسَاءَ صَدُقَاتِينَّ نِحُلَّهُ فَإِن طِبْنَ لَكُرْعَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَا مَرِياً مَلِي وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسَّفَهَاءَ أَمْوَلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُرْ قِينُمَا وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١ وَأَبْتَلُواْ ٱلْبَتَكُمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنَّ ءَانَسَتُم مِنْهُم رُشُدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُولُهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيُّ فَلْيَسْتَعْفِفَّ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا ذَفَعَتُم إلَيْهِمْ أَمْوَكُمْ مَأْشَهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَنَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّكَ أَرْكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّكَ تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِنَّ قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُّ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ١٥ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينُ فَآرُزُقُوهُم مِّنَّهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا

ف - ﴿ حسيباً ﴾ محاسباً . ٧ ونزل رداً لما كان في الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار - ج - ﴿ للرجال ﴾ الأولاد والأقربون ﴾ المتوفون - ج - . ﴿ مما ترك الوالدان والأقربون ﴾ المتوفون - ج - . ﴿ وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه ﴾ أي المال - ج - . ﴿ أو كثر ﴾ جعله الله ﴿ نصيباً مفروضاً ﴾ مقطوعاً بتسليمه إليهم . وفي الآية رد كذلك على بعض مبادىء الجاهلية الحديثة وإثبات لإقرار الإسلام للملكية الفردية . إذ لا يكون الإرث إلا عن ملكية فردية .

﴿ وإذا حضر القسمة ﴾ للميراث - ج - ﴿ أُولُوا القربيٰ ﴾ ذوو القرابة بمن لا يرث - ج -. ﴿ واليتامىٰ والمساكين فارزقوهم منه ﴾ شيئاً قبل القسمة - ج -. إذا كان الورثة كباراً فقط . ﴿ وقولُوا ﴾ أيها الأولياء - ج -. ﴿ فَمْ ﴾ إذا كان الورثة صغاراً - ج -. ﴿ قُولًا معروفاً ﴾ جميلاً بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه وأنه

للصغار . وهذا قبل إنه منسوخ ، وقبل لا ولكن تهاون الناس فيه وعليه فهو ندب ، وعن ابن عباس واجب – ج – وأما إذا كان الورثة صغاراً فلا يحل إعطاء الآخرين شيئاً قبل وصولهم إلى سن البلوغ ، وبالأولى لا يصح تقديم ضيافة التعزية من مال الورثة الصغار للناس – عافانا الله سبحانه من أكل مال اليتم – المنافقة على موقدة – ك – ١٠ ﴿ للذكر مثل حظ الأنثي يهدو – والله أعلم – من حِكم ذلك هو الذكر ضعف نصيب الأنثى . والذي يبدو – والله أعلم – من حِكم ذلك هو أن الرجل يأخذ الضعف لأن عليه النفقة على أن الرجل يأخذ الضعف لأن عليه النفقة على زوجته وأولاده .

مَّعْرُوفًا ﴿ وَلَيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَنَهُا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلَيْتَقُواْ اللَّهَ وَلَيْقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ٢ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَدَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّكَ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيَّ أَوْلَكِ لِكُمَّ لِلذَّكِ مِشْلُ حَظَّ الْأَنْلَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نَسَآهُ فَوْقَ ٱلْفَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُفَ مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَّةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرَثُهُ وَ أَبُواهُ فَلأَّمَّه ٱلتُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ مِ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُرْ نَفَعًا فَرِيضَهُ مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا حَكِيًّا ١ ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَّهِ يَكُن لَمُّنَّ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُم ٱلرَّبُعُ مِمَّا تَرَكَّنَ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ الْرَبُعُ مِمَّا تَرَكُمُمُ إِن لَّهُ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌّ



17 ﴿ وَلَكُمْ نَصِفُ مَا تَرَكُ أَزُواجَكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنَ لِهُنَ وَلَدَ ﴾ منكم أو من غيركم – ج – ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُنَ وَلَدَ فَالْحُمُ الرَّبِعُ مُمَا تَرَكُنَ مِن بَعِدَ وَصِيةً يُوصِينَ بَهَا أو دينَ ﴾ وألحق بالولد فى ذلك ولد الابن بالإجماع – ج – ﴿ الرَّبِعُ مُمَا تَرَكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنَ لَكُمْ وَلَدُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدَ ﴾ منهن

أو من غيرهن - ج - ﴿ فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ﴾ وولد الابن في ذلك كالولد إجماعاً - ج -﴿كَلَالَةُ ﴾ ميتاً لا ولد له ولا والد – ج ف – ﴿ أُو امْرأَةُ ﴾ تورث كَلالة - ج -. ﴿وله﴾ أي للمورث كلالة - ج - ﴿ أَخُ أُو أخت ﴾أي أخ لأم أو أخت لأم-ظج-. ﴿ فَلَكُلُ وَاحِدُ مَهُمَا السِيدُسُ ﴾ ثما تبرك ج - ﴿ فَإِنْ كَانُوا ﴾ أي الإخوة والأخوات من الأم - ج -. ﴿ أَكثر من ذلك ﴾ أي من أي واحد - ج -. ﴿ فهم شركاء في الثلث ﴾ يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم - ج -. ﴿ من بعد وصية يوصي بها أو دين غيرَ مضارّ ﴾ أي غير مدخل الضرر على ورثته بأن يوصي بأكثر من الثلث - ظ ج -. ١٣ ﴿ تلك ﴾ الأحكام المذكورة من أمر اليتامي وما بعده -ج -. ﴿ حدود الله ﴾ شرائعه التي حدها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها – ج –. ١٤ ﴿ عَدَابٌ مُهِينَ ﴾ ذو إهانة – ظ ج -.١٥ ﴿ الفاحشة ﴾ الزنا – ١٦ ﴿ فَأَذُوهُما ﴾ وقد نسخ هذا بالحد الذي جعله الله في سورة النور ١ الزانية والزاني فاجلدوا كل وإحد منهما ماثة جُلَّدة ، هذا في غير حالة الإحصان بالزواج أما بها فيرجمان حتىٰ الموت كما ثبت في السنة. ولا يثبت الزنا إلا بالإقرار على النفس ، أو بشهود أربعة عدول يشهدون

فَلَهُنَّ ٱلنُّمُنُّ مِمَّا تَرَكُّتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَيْلَةً أَوِ آمَرَأَةٌ وَلَهُ ۖ أَخُ أَوْأَخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواۤ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكًا ﴿ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أُو دَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٠٠ وَمَن يَعْصِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَـدُ حُدُودُهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مَّهِينٌ ﴿ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَنحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةُ مَّنكُمُّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَسِّكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُّوتِ حَتَّى يَتُوَفَّلُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَالَّذَانِ يَأْتَيْتِهَا مِنكُرْ فَعَاذُوهُمُ ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رِّحِيًّا ١ ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَيْكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ

برؤية الزنا تماماً كالميل في المكحلة ، وهذا صونا للأنفس والكرامة والأعراض من الضياع بالكذب والإسفاف .

17 ﴿ السوء ﴾ الذنب – ف – . ﴿ بجهالة ﴾ من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته . وقيل جهالته اختياره اللذة الفانية على الباقية – ف – ﴿ من قريب ﴾ من زمان قريب وهو ما قبل حضرة الموت – قال رسول الله عَيْنِهُ عَلَى الله عَيْنَهُ عَلَى الله عَيْنَهُ عَلَى الله عَيْنَهُ عَلَى الله عَيْنَهُ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَيْهَ الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى ال

19 ﴿ تَوْتُوا النساء كُوْها ﴾ تأخذوهن على سبيل الإرث كما تحاز المواريث وهن كارهات – ف –. روى البخاري عن ابن عباس : « يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » قال كانوا إذا مّات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوجوها ، وإن شاؤوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها

عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيًّا حَكِيًّا ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسِّيعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي ثُبْتُ ٱلْثَانَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْمُ كُفَّارُّ أُوْلَيْكَ أَعْنَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لِيمًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كُرُهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَلْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى ٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً لَيْنَ وَإِنْ أَرَدْتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَ اتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَاراً فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بَهْمُنْنَا وَإِنَّكُمَا مُبِينًا ١ وَكُيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيفَنقًا غَلِيظًا ١٠ وَلَا تَسْكِحُواْ مَانَكُحَ وَابَآؤُكُم مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَلْحِشَةُ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ حُرِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهُ لِنَكُمْ وَبَنَالُكُمْ وَأَخَوْلُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَالَنُتُكُمْ وَبَنَّاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَّاتُ ٱلْأَخْتِ

فنزلت هذه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يُحَلُّ لكم أن ترثوا النساء كرهاً ، هكذا ذكره البخاري وأبو داود والنسائي - فهكذا كان العرب في جاهليتهم الأولىٰ يحولون بين هذه المرأة وحريتها في أمر نفسها . لقد كان الإسلام دائماً شرف العرب وعزتهم في كل أمورهم قال تعالىٰ : « وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تُسْأَلُونَ ، ﴿ وَلا تَعْضَلُوهُن ﴾ ولا تحبسوهن وتضيقوا عليهن . ٧٠ ﴿ قنطاراً ﴾ مالاً عظيماً - ف - إن الإسلام الذي أمرنا أن نؤتي المرأة صَدَاقها مهما عظم ، شجع وحث المسلمين على تقليل المهر والبساطة واليسر وعدم التكلف في عيش الزوجين ، فلا ترهق الزوجَ ديونُ المهر والهدايا ، بل الرسول عَلِيْكُ وأتقياء أمته عَلِيْكُ برآء من التكلف. عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال الرسول عَلَيْكُ : « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » رواه البخاري والترمذي . وقال رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ إِنْ أَعْظُمُ النَّكَاحِ بركة أيسره مَؤُونة » رواه أحمد وقال عَلَيْكُةٍ : « خير الصَّدَاق أيسرُهُ » رواه أبو داود . ومن الحق أن نقول إن الإسلام لم يحدد المهر وأعطاه للمرأة ولكنه نهى عن المغالاة فيه واستحسن تقليله وفي ذلك منع للفساد في المجتمع بعزوف الشباب عن الزواج إلى الفسق والفجور قال عمر رضى الله عنه : ﴿ لا تُغْلُوا صُدُق النساء

فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي عَلَيْكُم . ما أصدق رسول الله عَلَيْكُم امرأة من نسائه ولا أصدق امرأة من بناتِه أكثر من اثنتي عَشْرَة أوقية » رواه أصحاب السنن وأحمد – واسمح لي يا أخي أن أقول لك إن ذلك يساوي ١٦٠٠ غرام من الفضة تقريباً –قال تعالى: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» ومن الحق أن نقول إنه لو كان للمرأة المخطوبة الرأي في مهرها كما يعطيها نظام الإسلام لما رضيت أن يسحق زوجها من بعد تحت ديون مرهقة ، ولكان الأمر أيسر فنحن نعيش في مجتمع تخللته الجاهلية حتى وصلت إلى ما بين الزوج وزوجته . ﴿ بُهتاناً ﴾ البهتان أن تستقبل الرجل بأمر قبيح تقذفه به وهو بريء فيبهت عند ذلك ويتحير . الزوج و فروجته . ﴿ مُعِناقًا عَلِيظاً ﴾ عهداً وثيقاً – ك – .

٢٧ ﴿ وَهَقَتاً ﴾ ومبغوضاً مستحقراً جداً – ك –. مسألة: قد أجمع العلماء على تحريم مَنْ وَطِئها الأب بتزويج أو ملك أو شبهة. واختلفوا فيمن باشرها بشهوة دون الجماع أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية فعن الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم بذلك – ظ ابن كثير –. ٧٣ ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ﴾ أي كا

يحرم عليك أمك التي ولدتك ، كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك ، ولهذا ثبت في وَأُمَّهُ لَنُكُو ٱلَّذِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأُخُوا ثُكُمُ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين أن رسول وَأَمَّهَاتُ نِسَآمِكُمْ وَرَبَّيْهِكُمُ الَّذِي فِي جُورِكُم مِن الله عَلَيْكُ قال: ﴿ إِنَّ الرَّضَاعَةُ تَحَرِّمُ مَا تَحْرُمُ الولادة ، وفي لفظ لمسلم ﴿ يحرم من الرضاعة نِّسَآبِكُرُ ٱلَّذِي دَخَلْتُم بِينَ فَإِن لَّرْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِيِنَّ ما يحرم من النسب » . ﴿ ورَبِائِبُكُم ﴾ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَا يِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وبنات زوجاتكم من غيركم – ك – ﴿فلا جُناح عليكم فلا حرج عليكم - ﴿وحلائلُ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْتَـيْنِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ أبنائِكم﴾ زوجاتهم – ك –. ٧٤ كَانَ غَفُوراً رِّحِيماً ﴿ ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنَّسَاء ﴿والمحْصَناتُ ﴿ ذُواتِ الأَزُواجِ - ف -. ﴿ كتابَ الله عليكم ﴾ أي كتب الله ذلك إِلَّا مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُّ كُتَابَ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم عليكم كتاباً وفرضه فريضة وهو تحريم ما حرم مَّاوَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْنَغُواْ بِأَمْوَالِكُمْ شَعْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ سبحانه . ﴿ مَحْصِنِينَ ﴾ أعفّاء عن المعاصي – ك –. ﴿ مسافحين ﴾ جمع مسافح وهو فَ اسْتَمْنَعَتُم بِهِ عَ مِنْهُ نَ فَعَالُوهُنَ أَجُورَهُنَ فَرِيضًا الزاني - ف -. ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورَهن فريضة ﴾ أي كما تستمتعون وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِيهَا تَرَاضَيْتُم بِهِ عَمِنَ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك ، كما قال إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن لَّرْ يَسْتَطِعْ مِنكُرْ تعالىٰ : « وكيف تأخذونه وقد أفضىٰ بعضكم إلى بعض » وكقوله تعالىٰ : « ولا يحل لكم أن طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَيِن مَّا مَلَكَتْ تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً » وقد استُدِلّ بعموم أَيْمُنْكُمْ مِن فَتَيَنِيْكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ هذه الآية على نكاح المتعة ، ولا شك أنه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك ، بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضِ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَالْوَهُنَّ ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين « على أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُعْصَنَاتِ غَيْرٌ مُسَلِفِحَتِ وَلَا ابن أبي طالب ، رضى الله عنه قال: نهي رسول الله عَلِيْكُ عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم حيبر . وفي صحيح مسلم

عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله عَلِيْكُ يُوم فتح مُكَّة فقال : « يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً » وفي رواية لمسلم في حجة الوداع – ظ ابن كثير – راجع الرسالة القيمة للعلامة المجاهد محمد الحامد « نكاح المتعة حرام في الإسلام » حول هذا الموضوع .

٢٥ ﴿ طَوْلاً ﴾ غنى وسعة - ك -. ﴿ المخصنات ﴾ الحرائر - ف -. ﴿ فتياتكم ﴾ إماءكم - ك -.
 ﴿ مخصنات ﴾ عفائف - ك -. ﴿ مسافحاتٍ ﴾ زَوانِ علانية . ﴿ متخذاتِ أخدان ﴾ مصاحبات أصدقاء للزنا سرّاً . ﴿ حشى العَنَتُ ﴾ خاف الزنا أو الإثم به - ك -. ٢٦ ﴿ منن ﴾ طرائق ومناهج . - ك -. ٢٩

مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَلَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُرٌ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّـكُمُّ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ مِن يُرِيدُ أَلَلُهُ لِيبِينَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَنْ تَمِيلُواْ مَبْـلًا عَظِيمًا ﴿ يُنْ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُحَفِّفَ عَنكُمْ ۗ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَيْطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجْزَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُ ۚ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيًّا ١١٠ وَمَن يَفْعَلْ ذَاكَ عُدُوانًا وَظُلَّكَ فَسَوْفَ نُصَّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنْ تُجْتَنَبُواْ كَبَّا بِمَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّر عَنكُرْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ١ وَلَا نَتَمَنُّواْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ع بَعْضَكُرْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مَّنَا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مَّنَا ٱكْتَسَبْنَ

﴿ بِالْبِاطِلِ ﴾ بما يخالف حكم الله تعالىٰ -ك-. ﴿ إِلَّا أَنْ تُكُونَ تَجَارَةً عَنْ تُرَاضٍ مَنْكُمْ ﴾ فلا يجوز غصب الأموال . وحتى بالبيع والشراء شرط الإسلام التراضي . ومن الأكاذيب السافرة المخجلة اتهام الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه بأنه كان يدعو لغصب أموال الأغنياء وهم بهذا يريدون أن يلصقوا بالإسلام ما ليس فيه وكأنهم اعتبروا ذلك الصحابي المؤمن الجليل غير مؤمن بآيات الزكاة والارث وهل يكون ذلك إلا بإقرار الملكية الفردية فلا زكاة إلا عن غني ولا إرث إلا بملكية فردية . اللهم إنهم لا يؤمنون بالقرآن الذي آمن به أبو ذر ، ولكنهم حاولوا أن يتخذوا من زهده ودعوته لإنفاق المال جميعاً في سبيل الله ذريعة لينسبوا إليه هذا البهتان الخطير عافانا الله من التضليل . راجع تفسير الآية ٧٣ من سورة الواقعة . ﴿ وَلَا تَقْتَلُوا ا أنفسكم ﴾ ولا تقتلوا من كان من جنسكم من المؤمنين . أو لا يقتل الرجل نفسه – ف -. ۳۰ ﴿ نصليه ناراً ﴾ ندخله ناراً مخصوصة شديدة العذاب - ف -. ٣١ ﴿ إِنْ تجتنبوا كبائر ما تُنْهَون عنه ﴾ وهي ما ورد عليها وعيد كالقتل والزنا والسرقة . وعن ابن عباس هي إلى السبعمائة أقرب - ج -. وفاعل الكبيرة إذا كان قبلها مؤمناً لا يكفر عند أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة فلا

يخلد لذلك في النار . عن أبي ذر رضي الله عنه قال ، قال رسول الله عَيَّطِيَّة : « إني لأعرفُ آخِرَ أهلِ النارِ خروجاً من النار ، وآخر أهلِ الجنةِ دخولاً إلى الجنة . يؤتى برجل فيقول : نَحُوا عنه كبارَ ذنوبه وسَلُوه عن صغارها ، قال فيقال له : عملت يومَ كذا كذا وكذا ، وعملت يوم كذا كذا وكذا ، فيقول : نعم ، لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئاً ، فيقال : فإن لك بكل سيئةٍ حسنةً ، فيقول : يا ربِّ عملتُ أشياء لا أراها ههنا . قال : فضحك رسول الله عَيِّسَةٍ حتى بدت نواجذُه » أخرجه مسلم في صحيحه . ٣٣ ﴿ موالي ﴾ ورثة عصبة − ك −. ﴿ عقدت أيمانكم ﴾ حالفتموهم وعاهدتموهم على التوارث وهو منسوخ عند أكثر العلماء . ٣٤ ﴿ قرّامون على النساء ﴾ كا يقوم الولاة على رعيتهم − فالرجل أمير الأسرة − ﴿ بما فضل الله بعضهم على بعض ﴾ فالأسرة لا بدلها من رئيس واحد يدير شؤونها حتى لا تضطرب ، لذلك شرع الله أن

يرأس الأسرة الرجل بسبب تفضيل الرجال على النساء بالعقل ، فالمرأة تغلب عاطفتها عقلها لذلك قيل: إن الأم لتدعو على ولدها ولكنها تغضب عندما يقولُ أحد آمين . وفضل الرجال بالعزم والحزم والقوة الجسدية وكال الصوم والصلاة ... إلخ والإسلام لما أعطى القيادة في الأسرة للرجل قيده بمنهاج الأسرة الكامل العادل . وإذا وجد بعض النساء لهن ميزات على بعض الرجال في بعض ما ذكرنا فالعبرة للكثير الشائع لا للقليل النادر . ﴿قانتاتُ ﴾ مطيعات لله ولأزواجهن - ك -﴿ نشوزهن ﴾ ترفعهن عن طاعة الأزواج -ف -. ٣٥ ﴿ شِقاقَ ﴾ عداوة وخلاف - ظ ف -. ٣٦ ﴿ وَالْجَارُ الْجُنُبِ ﴾ البعيد نسباً أو سكناً - ك - ﴿ والصاحبِ بالجَنْبِ ﴾ الرفيق في أمر حسن - ك -. وللشيخين عن رسول الله عَلَيْظِ : ﴿ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهُ لَا يؤمنُ ، والله لا يؤمنُ ، قيل من يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يأمن جاره بوائِقه » . وللشيخين في الكبير وللبزَّار كذلك عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله عَلِيلَةِ : ﴿ مَا آمَنَ بي من بات شبعانَ ، وجارُه جائع إلى جنبهِ وهو يعلم ، وأدني درجات الإحسان إلى الجار أن لا يرى منا أي أذى . ﴿ وابن السبيل ﴾ الغريب الضعيف - ف -. ﴿ مختالاً ﴾ متكبراً ، معجباً بنفسه .

وَسْعَلُواْ ٱللَّهُ مِن فَضَّلَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمُ اللَّهِ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِيَ مَّمَا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَّ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمُنْكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بَمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَيِمَا أَنْفَقُواْ مِنْ أَمُوا لِمِمْ فَٱلصَّلَحَتُ قَنتَكَ حَفظَتٌ لَّغَيْب بَمَا حَفظَ ٱللَّهُ وَالَّتِي يَخَافُونَ نُشُوزُهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَٱهْجُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَضِرِ بُوهُنَّ فَإِنَّا لَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكّا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدا إِصْلَحًا يُوقِي اللَّهُ بَيْنَهُمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِمًا خَبِيرًا ﴿ \* وَٱعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذَى الْقُرْبَى وَالْيَنَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَآبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمُنْكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُعْتَ الَّا فَخُورًا ١٠



٣٨ ﴿ رِئَاءَ الناسِ ﴾ أي للفَخار والسُّمعة وليقال ما أجودهم - ف -. ﴿ قريناً ﴾ صاحباً . • ٤ ﴿ إِن الله لا يظلم مثقالَ ذرةٍ وإن تك حسنةً يضاعفُها ﴾ يقول تعالىٰ مخبراً أنه لا يظلم أحداً من خلقه مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة ، بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة ، كما قال تعالىٰ « ونضع الموازين القسط » الآية . وفي

الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله عصله في حديث الشفاعة الطويل وفيه ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا عَاتَنْهُمُ « فيقول الله عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حية خردل من إيمان فأخرجوه من ٱللَّهُ مِن فَصْلَهُ ، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَاباً مُهِينًا ١٠ النار » - وفي لفظ أدني أدني مثقال ذرة من وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِعَآةَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ إيمان فأخرجوه من النار – ﴿ فيخرجون خلقاً كثيراً » ثم يقول أبو سعيد اقرؤوا إن شئتم « إن وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ وَ مَن اَسْمَاءَ الله لا يظلم مثقال ذرة، الآية – ظ ابن كثير – قَرِينًا ١ ٤١ ﴿ فكيف إذا جننا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ﴾ يقول تعالىٰ وَأَنْفَقُواْ مِنَّ رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيًّا ﴿ إِنَّ اللَّهَ مخبراً عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد يعني الأنبياء عليهم مِن لَدُنَّهُ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنَّنَا مِن كُلِّ أُمَّةِ السلام . عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بِشَهِيدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلَآءِ شَهِيدًا ١٠٠ يَوْمَبِذِ يَوْدُ قال : قال لي رسول الله عَلَيْظِي : ﴿ اقرأ على ﴾ فقلت يا رسول الله أأقرأ عليك وعليك أنزل ؟ الَّذِينَ كُفَرُواْ وَعَصَواْ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا قال : « نعم إني أحب أن أسمعه من غيري » يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ١ يَنَايُهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا. ٱلصَّلَوْةَ وَأَنتُمْ سُكَنْرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنبًا بك على هؤلاء شهيداً» فقال: «حسبك الآن» » فإذا عيناه تذرفان - رواه البخاري -. ٢ % إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواۚ وَ إِن كُنتُم مَّرْضَيَّ أَوْ ﴿ تَسُوِّيٰ بِهِمُ الأَرْضُ ﴾ يجعلون والأرض عَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُ مِنْ كُمْ مِنَ ٱلْفَآيِطِ أَوْكَمَسْتُمُ سواء . ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآهُ فَتَيَمُّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ

٤٣ ﴿ عابري سبيل ﴾ مسافرين فقدوا الماء فيتيممون - ك - ﴿ الغائط ﴾ المطمئن من الأرض. وكانوا يأتونه لقضاء الحاجة فكنى به عن الحَدَث – ف – وهكذا يعلمنا القرآن أدب اختيار الألفاظ الجميلة – اجعل خلقنا القرآن يا ربنا - ﴿ لامستم النساء ﴾ جامعتموهن عند بعض الفقهاء ، ومسستم بشرتَهن عند الشافعية . والآية

تحتمل التفسيرين لغةً ، ولكلِّ أدلتُه . ﴿صعيداً ﴾ تراباً أو وجه الأرض – ك – بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ ﴿ طَيَّاً ﴾ طاهراً . ٤٦ ﴿ واسمَعْ غيرَ مُسمَع ﴾ اسمع قولنا وأنت غير مسمع وهو أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ الْكِتَنْبِ يَشْتَرُونَ قول ذو وجهين يحتمل الذم أي اسمع منا مدعواً ٱلضَّلَكَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ عليك بلا سمعت لأنه لو أجيبت دعوتهم كان أصمَّ ويحتمل المدح أي اسمع غير مسمع بأَعْدَآ يَكُمْ وَكَنَى بِٱللَّهَ وَلِيَّا وَكَنَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ۞ مِنَ مكروهاً – ظ نسفى بتصرف – ﴿ وراعِنا ﴾ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ء وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا يحتمل راعنا نكلمك أي راقبنا وانتظرنا نكلمْك ، ويحتمل راعِنا من الرعونة وفي هذا وعَصَيْنَا وَأَسْمَعَ غَيْرُ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا تنقيص وهذا مقصودهم -. ﴿ لَيَّا بِأَلْسِنتِهِ ﴾ فِي الدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ انحرافاً إلى جانب السوء في القول – ك –. ﴿ وأقوم ﴾ أعدل وأصوب - ك - ﴿ لعنهم خَيْرًا لَمُّمْ وَأَقْوَمَ وَلَنكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ الله ﴾ طردهم وأبعدهم عن رحمته – ف – إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّ يَنَأَيُّ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَامِنُواْ عِمَا ٤٧ ﴿ نطمس وجوهاً ﴾ نمحوها أو نتركهم في الضلالة – ك –. ٤٨ ﴿ إِنَّ الله لا يَغْفُرُ نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنُردَهَا أن يُشْرِكَ به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَا لَعَنَّا أَصْلَبَ السَّبْتُ وَكَانَ أَمْرُ أخبر تعالىٰ أنه لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشركً به ويغفر ما دون ذلك اللهِ مَفْعُولًا ١٠٠ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ ـ وَيَغْفِرُ من الذنوب لمن يشاء من عباده . عن أبي ذَرٍّ أن رسول الله عَلَيْكُم قال : ﴿ إِنَّ الله يقول : يا مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على إِنْمًا عَظِيًا ١١٠) أَلَرْ نَزَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۗ بَلِ ٱللَّهُ ما كان منك ، يا عبدي إنك إن لَقِيتني بقَراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً يُزَكِّى مَن يَشَآةُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَيِسلًا ١٠٠٠ أَنظُرْكَيْفَ لقيتُك بقُرابها مغفرةً » رواه أحمد . ﴿ افتوىٰ

إثماً عظيماً ﴾ كذب كذباً عظيماً استحق به عذاباً أليماً - ف - 2 ع ﴿ يزكون أنفسهم ﴾ يمدحونها بالبراءة من الذنوب - ك - ﴿ فَتِيلاً ﴾ قدر الخيط الرقيق في شق النواة - ك -. ٣٥ ﴿ نقيراً ﴾ قدر النّقرة في ظهر النواة – ف –. ٥٦ ﴿ نَضِجتْ ﴾ أحرقت – ف – ٧٥ ﴿ مطهرة ﴾ من الأنجاس والحيض والنفاس – ف –. ٨٥ ﴿ الأمانات ﴾ جميع خقوق الله تعالى وحقوق العباد – ك –. ﴿ نِعِمّا يعظكم به ﴾ نعم الذي يعظكم به ما ذكر – ك –. ٥٩ ﴿ أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منكم ﴾

يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَنَى بِهِ ۗ إِنَّمَا مَّبِينًا ﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِياً مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْحِبْتِ وَ الطَّنغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ هَنَوُلآء أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ أُولَنَبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ نِصِيرًا ١٠ أَمْ لَمُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿ مِنْ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُعَسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عَقَدْ ءَاتَلِنَا وَال إِبْرُهِمَ ٱلْكِتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَوَاتَدِنَاهُم مَّلْكًا عَظِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَلْكًا عَظِيًّا فِيَهُمْ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ۽ وَمِنْهُم مَن صَـدَّ عَنْهُ وَكُنِي بِجِهُمْ سَعِيرًا ١ كُلَّكَ نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوتُواْ ٱلْعَذَابَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِدُّا لَهُمْ فِيهَا أَزُوْجٌ مُطَهِّرَةً وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿ ۞ \* إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّواْ

أمر الله بطاعته بتنفيذ أوامره كما أمر بتنفيذ ما أمر به الرسول عليه وما أمر به الأمراء المسلمون المطيعون أوامر الله والرسول . وقد أوجب الله طاعة أولى الأمر منا أي من المسلمين وذلك واضع في قوله عز وجل « منكم » . أما الكفار فليس لهم طاعة على المسلمين وكل من استباح الحكم بغير ما أنزل الله كان كافرأ شرعاً ويجب عزله ومحاربته قال تعالىٰ : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » قال تعالىٰ وقد أقسم برب محمد مَالِيَّةِ : « فلا وربَّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليماً » . وقال تعالىٰ فيمن يتولى الكافرين ويرضى سلطانهم عليه : « ومن يتولُّهم منكم فإنه منهم » . وإقامة الخلافة الإسلامية فرضُ على كل مسلم . لأن الإسلام عقيدة وعبادة وتشريع من عقوبات كحدود وقصاص وكتعزير ومناهج اقتصادية واجتماعية وغير ذلك ، مما أوجب الله ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وهذه قاعدة إسلامية معتبرة مشهورة ، فلا بد من وجود خليفة مسلم يطبق هذا التشريع على الأمة المسلمة . قال رسول الله عَلَيْكُ في رواية في صحيح مسلم: « من خلع يدأ من طاعةٍ لقى الله يوم القيامةِ ولا حجة له ، ومن مات وليس في عنقِه بَيعةً ماتَ ميتةً جاهلية ، ولا يسلم



المسلم من تلك المعصية إلا بالعمل الجاد المثمرُ لاختيارِ خليفة ، فلقد اشتغلَ أصحابُ النبيِّ عَلَيْكُ ورضي الله عنهم باختيار خليفةٍ لرسولِ الله عَلِيْكُ واستعجلوا بذلك قبل دفنهِ . وانتَخَب أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار = = الذين هم ثقة المسلمين أبا بكر رضي الله عنه خليفة لهم في سَقِيفة بني ساعدة ، فلم يكونوا آثمين قبل ذلك لأنهم يسعَون لمبايعة خليفة لهم ، ويكون للمسلمين خليفة واحد في العالم كله ولا يجوز الخروج عليه إلا أن نرى كفراً بواحاً عندنا برهان قاطع به قال رسول الله عَلَيْتُهُ في حديث « ومن بايعَ إمّاماً فأعطاه صَفَقَةَ يده وثمرةَ قلبِه فليُطعْه إن

استطاع ، فإن جاء آخر ينازعُه فاضربوا عُنُقَ الآخر ، رواه مسلم . وقال عَلِيْكُم في حديث البَيعة على السمع والطاعة : « إلا أن تَرَوُّا كفراً بَواحاً ، عندكم من الله فيه برهان » أخرجه مسلم عن عُبَادةَ بن الصامت - ﴿ تأويلاً ﴾ عاقبة -ف - ٦٠ ﴿ أَلَمْ تُورَ إِلَى الذِّينُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ﴾ كعب بن أشرف اليهودي سماه الله طاغوتاً لإفراطه في الطغيان وعداوة الرسول عليه أو على التشبيه بالشيطان ، إذ أراد المنافق الرجوع في خصومة بينه وبين يهودي إلى كعب لأنه يرتشى وأراد اليهودي الرجوع إلى الرسول عَلِيْكُ لأنه لا يرتشي وتحاكما إلى الرسول عَلِيْكُ ولم يرضَ المنافق بحكم الرسول مَالِيَّةً ، ولما ذهب إلى بيت عمر ليحتكم إليه أخبره أنه لم يرضُ بحكم الرسول عَلَيْتُهُ قال عمر مكانكما حتلي أخرج إليكما فدخل عمر فأخذ سيفه ثم خرج فضرب به عنق الرجل المنافق فقال هكذا أقضى لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله فنزلتُ هذه الآية – ظ ف –. ١٦ 

ٱلْأَمَنَىٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًّا يَعِظُكُم بِهِ } إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ١ الله يَنا يُبُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرْ ۚ فَإِن تَنْذَرْعَتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَاكِ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَّ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَخَاكُمُواْ إِلَى الطَّنغُوتِ وَقَدْ أَمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ ع وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطُانُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَلَالاً بَعِيدًا ٢ وَإِذَا قِيلَ لَمْمُ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ١٠ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّ أَرَدْنَآ إِلَّا إِحْسَنُا وَتَوْفِيقًا ١٠ أُولَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلُمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّمُمْ فِي أَنفُسِمِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ

٩٥ ﴿ فيما شَجَرَ بينهم ﴾ فيما اختلف بينهم واختلط – ف – ﴿ حَرَجاً ﴾ ضيقاً – ف – وهكذا يكفر من يتضايق من حكم من أحكام الإسلام فكيف بمن يرميه زوراً بعدم صلوحه لكل زمان ومكان مع أنه من الله الذي خلق الكون والحياة والإنسان . ﴿ ويسلّموا تسليماً ﴾ وينقادوا لقضائك انقياداً – ف –. أخرج البخاري عن

ٱللَّهِ وَلَوَ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُواْ أَنْفُسُهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهُ وَأَسْتَغَفَّرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابُا رِّحِيمًا ١ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيهَا ١ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ أَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ آخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلُو أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ ـِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَنْبِيتًا ١ وَإِذًا لَا تَيْنَاهُم مِن لَّدُنَّا أَبْرًا عَظِيمًا ١ وَهَلَايَناهُمْ صِرْطًا مُستَقيمًا وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَنِّيكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَاءِ وَٱلصَّالِحينَ وَحَسُنَ أُولَنَهِكَ رَفِيقًا ﴿ ذَٰ إِلَٰكَ ٱلْفَصْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكُفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنْفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ آنْفِرُواْ جَمِيعً ١ ١٥ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَيْبَطِّنَ فَإِنْ أَصَلْبَتْكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْهُمُ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَرْ كُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ١ وَلَوْ أَصَلَكُمْ فَضْلٌ مِنَ ٱللَّهِ

عروة قال خاصم الزبير رجلاً في شِرَاجِ الحُرَّةِ ، فقال النبي عَلِيلِيِّهُ : ﴿ اسْقِ يَا زَبِيرُ ثُمَّ أَرْسُلِ الْمَاءَ إلى جارِك » فقال الأنصاري : يا رسول الله أنَّ كان ابنَ عمتِك ؟ فتلَوّنَ وجهُ رسول الله ﷺ ثم قال : ﴿ اسق يا زبير ، ثم احبس الماء حتى يرجعَ إلى الجَدْر ثم أرسل الماءَ إلى جارك » فاستوعىٰ النبي عَلِيُّكُ للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري ، وكان أشار عليهما عَلِيهُ بأمر لهما فيه سَعَة ، قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » الآية – ظ ابن كثير –. ٦٩ ﴿ وَمَنْ يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ﴾ أي من عمل بما أمره الله به ورسوله وترك ما نهاه الله عنه ورسوله ، فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ، ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة ، وهم الصديقون ، ثم الشهداء ، ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم ، ثم أثني عليهم تعالى ، فقال : « وحسن أو لئك رفيقاً » وقال البخاري عن عائشة قالت : سمعت رسول الله عليه يقول : « ما من نبي يمرضُ إلا خُيَرَ بَيْنِ الدنيا والآخرة » ، وكان في شكواه التي قبض فيها أخذته بحة شديدة ، فسمعته يقول : « مع

الذين أنعم الله عليهم من النبينَ والصديقينَ والشهداءِ والصالحينَ » فعلمت أنه نُحيِّر . وهذا معنىٰ قوله عَيَّلِيَّهِ في الحديث الآخر : « اللهم الرفيق الأعلىٰ » ثلاثاً ثم قضىٰ ، عليه أفضلُ الصلاة والتسليم – ظ ابن كثير – « والصديقين » جمع صدّيق ، وهو المبالغ صَدقَ ظَاهرُه بالمعاملة وباطنُه بالمراقبة أو الذي يصدق قولُه فعلَه – ف – « والصديقين » جمع صدّيق ، وهو المبالغ صَدقَ ظَاهرُه بالمعاملة و الفروا ثُبَاتٍ ﴾ فاخرجوا إلى العدو جماعات منفرقة واحدها ثُبَة – ف – ۷۷ ﴿ لَيُبطّئن ﴾ ليَتثاقلنَ أو لَيثبطنَ عن الجهاد .

٧٤ ﴿ يشرون ﴾ يبيعون − ف − ولم يهتم الإسلام بالقتال فحسب فلقد اهتم بالصناعة الحربية وجعل صانع السلاح في الجنة كالمقاتل به في سبيل الله قال رسول الله عَلِيَّكُم : ﴿ إِنَّ اللهُ يَدْخُلُ بِالسَّهُمُ الواحدِ ثلاثةَ نفر الجنةَ : صانعَه يحتسبُ في صُنعِه الخيرَ والرامي به ومنبله . وارمُوا واركَبوا ، وأن تَرمُوا أحبُّ إلى من أن تركبُوا . ومن ترك

> لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّهُ تَكُن بَيْنَكُم وَبَيْنَهُ مُودَّةٌ يَلَيْتَني كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِيسَبِيل اللهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَنِّلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَّعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱلْمُرْجَنَامِنْ هَلِيهِ ٱلْقُرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَلَ لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَلَ لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُواْ يُقَنِيلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَنْتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّنغُوتِ فَقَنِلُواْ أُولِياءَ الشَّيْطَنِ ۚ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَنِ كَانَ ضَعِيفًا ١ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَمُ مُ كُفُّوا أَيَّدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ

وَ اتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِينٌ مِّنْهُمْ

يَخْشُونَ النَّاسَ تَحَشَّيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لَمَ

كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَا أَنَّرَنَنَا إِلَىٰٓ أَجِلِ قَرِيبٌ قُلْ مَتَكُ

ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّمَنِ ٱتَّقِى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا (إِنِّي

الرمي بعد ما علمه رغبةً عنه فإنها نعمةً تركَها ، أو قال كفرَها » رواه أبو داود . والملاحظ أن المسلمين لم يستجيبوا لحديث الرسول عليه في العصر الحديث مع إمكاناتهم الضخمة فعاشوا في ذل وهذا يشعرنا بأهمية الصناعة الحربية . ويعتبر أكثر مسؤولية عند حساب الله تعالى يوم الفزع الأكبر أصحاب الإمكانات الفنية بل وأكثر منهم أولئك أصحاب الأموال من أهل الغنى . وما لم يصعد المسلمون لهذا المستوى من الوعى فسيبقون في بلاء ومحنة تدعو المنافقين وضعاف الإيمان للاستسلام أمام قوى عالمية كافرة جاهلية صنعت كل سلاح حديث لتفرض الصلح الذليل والحلول الاستسلامية ، والله تعالى يقول: « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » ٧٥ ﴿ والمستضعفين ﴾ وهم الذين أسلموا بمكة وصدهم المشركون عن الهجرة فبقوا بين أظهرهم مستذلين مستضعفين يلقون منهم الأذى الشديد - ف - ومثلهم المستضعفون في كل أرض من المسلمين يجب على القادرين نصرتهم بالنفس والمال . ﴿ وَاجْعُلُ لِنَا مِنْ لَدُنْكُ نَصِيرًا ﴾ أي سخرُ لنا من عندك وليّاً وناصراً . قال البخاري عن عبيد الله قال ، سمعت ابن عباس قال : كنت أنا وأمى من المستضعفين - ظ ابن كثير -٧٧ ﴿ فتيلاً ﴾ قدر الخيط الرقيق في شق



٧٨ ﴿ أينها تكونوا يدرخكم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة ﴾ أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة ، ولا ينجو منه أحد منكم سواء جاهد أو لا ، فإن له أجلاً محتوماً . قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت وهو على فراشه لقد شهدت كذا وكذا موقفاً ، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرحٌ من طعنةٍ أو رَميةٍ ، وها أنا أموتُ فراشه لقد شهدت كذا وكذا موقفاً ، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرحٌ من طعنةٍ أو رَميةٍ ، وها أنا أموتُ

أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةً وَإِن تُصِبُّهُمْ حَسَنَةً يَقُولُواْ هَلَذِهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّنَةٌ يَقُولُواْ هَنذه عِنْ عِندِكٌ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ حَدِيثًا ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۗ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وكَنَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۞ مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَن تُوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ يَكُ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرُ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُنُّبُ مَا يُبِيِّنُونَ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وكَنَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ١١٥ أَفَلًا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿ ﴾ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخُـوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَ إِلَىٰٓ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمُهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ منْهُمُّ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَآ تَبَعْتُمُ ٱلشَّيطُنَ

على فراشى فلا نامتْ أعينُ الجبناء - ظ ابن كثير - هذا مع أنه خاض أكثر من مائة موقعةٍ ومعركة . والبروج المشيدة هي الحصون أو القصور المرتفعة المطولة – ظ ف للبروج – ﴿ حسنة ﴾ النصر والغنيمة ﴿ سيئة ﴾ القتل . والهزيمة . ٨٠ ﴿ مِن يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد عليه بأن من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصيٰى الله ، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِيْظُهُ ﴿ مَنَ أَطَاعَنَى فَقَدَ أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصي الأمير فقد عصانی » رواه البخاري ومسلم والمقصود هنا الأمير المسلم قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتخذوا اليهود والنصاري أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم » ﴿ حَفَيْظًا ﴾ حافظاً ورقيباً – ك –. ٨١ ﴿ برزوا ﴾ خرجوا -.

٨٤ ﴿ بأس الذين كفروا ﴾ بطشهم وشدتهم – ف – ﴿ أشد تنكيلاً ﴾ أشد تعذيباً – ف – ٨٥ ﴿ كِفْلٌ مَنْهَا ﴾ نصيب منها – ف – ﴿ مُقِيتاً ﴾ مقتدراً أو حفيظاً – ك –. ٨٦ ﴿ حُييم ﴾ قال رسول الله عَيَالِتُهُ 
 ١ والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابّوا أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحابّبتُم

أفشوا السلام بينكم » رواه أبو داود . ٨٨ ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي المنافقين فَتَتِين ﴾ يقول تعالى منكراً على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين ، وسبب ذلك عن زيد بن ثابت أن رسول الله عليه خرجوا معه فكان أصحاب رسول الله عليه فهم فرقتين فرقة تقول لا ، هم فتين » فقال رسول الله عليه ﴿ إنها طَيْبَة وإنها فتين » فقال رسول الله عليه ﴿ إنها طَيْبَة وإنها فتين الخبث كما ينفي الكير حبث الحديد » وطيبة هي المدينة المنورة رواه الإمام أحمد وأخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة وأخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة وأركسهم ﴾ نكسهم وردهم إلى الكفر

إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّهُ فَقَائِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَّ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِلًا ١٠ مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مَنْهَا وَمَن يَسْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفُلٌ مِّنْكَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مْفِيتًا ١ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ لَا إِلَكَ إِلَّا هُوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيهُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ١٠٠٠ \* فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتُنَيِّنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسُهُم بِمَا كُسُبُواْ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ وَهُواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كُفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٌ فَلَا تَغَيْنُواْ مِنْهُمْ أُولِيَآةً حَتَّى يُهَاجِرُ واْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَّئُمُوهُمُّ وَلَا تُغَيِّدُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْرِمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَانُ



٩٠ ﴿ ميثاق ﴾ عهد - ﴿ حَصرت صدورُهم ﴾ ضاقت صدورهم وانقبضت - ﴿ السلّم ﴾ الانقياد والاستسلام - ف - .
 والاستسلام - ف - ٩١ ﴿ كلما رُدُوا إلى الفتة ﴾ كلما دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين - ف - .
 ﴿ أُركِسُوا فيها ﴾ قُلِبوا فيها أقبحَ قلب وأشنعه وكانوا شراً فيها من كل عدو - ف - ﴿ حيث ثقفتموهم ﴾

حيث تمكنتم منهم وظفرتم بهم - ف -. ٩٢ ﴿ فَتَحْرِيرِ رَقَّبَةً ﴾ عتق نفس بأن تجعلها حرة أَوْجَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَنِيلُوكُمْ أَوْ يُقَانِيلُوا ﴿ وديةً ﴾ حق القتيل وهو مال يعطّي لوليه . قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَنْتُلُوكُمْ ۚ فَإِن ٩٤ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرِبَتُمْ فِي سَبِيلَ الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلامَ اَعْتَرَالُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَسَا جَعَلَ لست مؤمناً ... ﴾ الآية . عن ابن عباس قال ٱللَّهُ لَـكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ شَيْ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ مر رجل من بنى سلم بنفر من أصحاب النبى عَلِينَا لَهُ عَلَيْهُمْ فَعَلَمُ عَلَيْهُمْ فَقَالُوا : لا يسلُّمُ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمُهُمْ كُلَّ مَارُدُواْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ علينا إلا ليتعوذَ منا فَعَمَدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي عَلِيلَةٍ فنزلت هذه الآية ( يا أيها أَرْكُسُواْ فِيها فَإِن لَّه يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ الذين آمنوا إذا ... ، إلى آخرها . ورواه رَ رَفِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُ وَيَكُفُواْ أَيْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وهناك حديث رواه الحافظ أبو بكر عن وَأُوْلَنَّهُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّا مَّبِينًا ﴿ وَمَا كَانَ ابن عباس قال فيه رسول الله عَلِيُّ لقاتل ذلك لِمُوْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَكًا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَكًا الرجل صاحب المال الكثير الذي شهد أن لا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَن إله الا الله قال رسول الله عَلَيْكِ : ﴿ يَا مِقْدَادُ أقتلت رجلاً يقول لا إله إلا الله فكيف لك بلا يَصَّدَقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ غَدًّا ﴾ فأنزل الله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا ضربتم ... - إلى قوله تعالى - فتبينوا » رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِينَاتُ فقال رسول الله عَلَيْظُ للمقداد : « كان رجا, فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ ، وَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَمَن لَرْ يَجِدُ مؤمن يخفى إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته وكذلك كنت تخفى إيمانك بمكة قبل ، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا – ظ تفسير ابن كثير –. ومعنى « ضربتم في حَكِيمًا ١٠ وَمَن يَقْنُلُ مُؤْمِنًا مُتَعِمِدًا فَحَرَا وُهُ جَهَمُ سبيل الله » سرتم في طريق الغزو – ف –

سريع النفاد – ف – ﴿ فعند الله مغانم كثيرة ﴾ أن حير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام وأظهر الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة والتقيَّة لتبتغوا عرض الحياة الدنيا فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا – ابن كثير –. =

﴿ عَرَضَ الحِياةِ الدنيا ﴾ الغنيمة وهي حطام

 = ﴿ كَذَلْكَ كُنتُم مِن قبل فَمِنَّ الله عليكم ﴾ أي قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي أسر إيمانه وأخفاه عن قومه → ظ تفسير ابن كثير →. وفي هذا أدلة واضحة على اعتبار من نطق بشهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله مسلماً تجري عليه أحكام المسلمين فنحن لنا الظاهر والله يتولى ما في النفوس . عن أسامة بن زيد بن حارثة

قال: بعَثنا رسولُ الله عَلِيْتُكُم إلى الحرقة من جهينة فصَّبُّحْنا القوم فهزمناهم ، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم قال : فلما غَشِيناه قال : لا إله إلا الله قال : فكفُّ الأنصاري فطعنتُه برمحى فقتلتُه قال : فلما قدِمنا بلغ ذلك النبيُّ عَلَيْكُ قال فقال لي « يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعوذاً قال : « أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟ » فما زال يكررُها عليَّ حتىٰ تمنيتُ أني لم أكنْ أسلمتُ قبل ذلك اليوم. رواه البخاري ولقد فتح المسلمون بلادأ عربية وأغجمية كفارس وبلاد البربر والأندلس وغيرها في عهد الصحابة والتابعين فوجدنا أنهم قبلوا النطق بالشهادتين في إعلان المرء من أهل هذه البلاد عن دخوله بالإسلام وهذا خبرً مُسكّم به إذ كان بنقل الكافة عن الكافة ، وتجري على هذا المرء أحكام المسلمين كلها في النكاح وصلاة الجنازة والردة إذا ارتد بعد ذلك - عافانا الله سبحانه من الضلال - فما قاله بعض الناس من أن النطق بالشهادتين لا يكفى للإعلان عن إسلام المرء قول لا يقره القرآن الكريم ولا السنة المطهرة وكان الأولى بهم أن يذعنوا إلى أمر الله سبحانه ورسوله عَلِيلَةً . ٩٥ ﴿ القاعدون ﴾ المتخلفون عن الجهاد ﴿ أُولَى الضرر ﴾ أولى المرض أو العاهة من عمى أو عرج أو زمانــة أو نحوها

حَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ آللَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنْهُ, وَأَعَدَّ لَهُ, عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَامُّنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَحَ إِلَيْكُرُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَعَيْرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ لَا يَسْنَوِى ٱلْقَنْعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَابِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمْوَ إِلْهُمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَلَ اللهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمُو لِلمِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا ١٠ دَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِمًّا ١ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمُلَّيِّكَةُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُوٓاْ أَلَرْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّه وُسِعَةُ فَهُ إِجْرُواْ فِيهَا ۚ فَأُولَنَيِكَ مَأُونَهُمْ جَهَيَّمُ ۗ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١٠ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَال وَالنَّسَاءِ

-ف-روى البخاري عن البراء قال لما نزلت « لا يستوي القاعدون من المؤمنين » دعا رسول الله عليه زيداً فكتبها فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته فأنزل الله « غير أولي الضرر » ﴿ الحسنى ﴾ المثوبة الحسنى وهي الجنة - ف - وثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال : « إن بالمدينة أقواماً ما سِرْتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه » قالوا : وهم بالمدينة يا رسول الله ؟ قال : « نعم حبسهم العذر » . ٩٦ ﴿ درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحيماً ﴾ ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عليه قال : « إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض » . ٩٧ ﴿ مستضعفين ﴾ عاجزين عن الهجرة - ف -.

99 ﴿ عسى ﴾ وهي وإن كانت كلمة للإطماع فهي من الله حقيقة لا بد منها لأن الكريم إذا أطمع أنجز – ف بتصرف – • • • • ﴿ هِي فِي الأَرْضِ مُوَاغَماً ﴾ مهاجراً وطريقاً يراغِم بسلوكه قومَه أي يفارقهم على رغم أنوفهم – ف – . ﴿ جناح ﴾ حرج ﴿ أَن يفتكم ﴾ أن ينالكم عكر د ح ا و – . ﴿



وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْنَدُونَ سَبِيلًا ١ فَأُولَٰذِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُواً غَفُورًا ١٠ \* وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُراعَكُ كَنْيِراً وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِ عَمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنَّمَ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رِّحِيمًا ١٠٠ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحً أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتنكُدُ الَّذِينَ كَفُرُوا ۚ إِنَّ الْكَنفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا (إِنَّ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَتَ لَمُهُمُ الصَّلَوْةَ فَلْتَهُمْ طَآيِفَةٌ منهم مَعَكَ وَلَيَا خُوْدَ أَسْلَحَتُهم فَإِذَا سَجَـدُوا فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآيِكُمْ وَلْنَأْتِ طَآيِفَةً أُخْرَىٰ لَرَّ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حَذَّرَهُمْ وَأَسْلِحَتُّهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلَحَتُكُمْ وَأَمْتَعَبِّكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةُ وُحَدَّةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن كَانَ بِكُرْ أَذُى مِّن مَّطَرٍ أَوْكُنتُمُ مَّرْضَيَ أَنْ تَضَعُواْ أَسْلِحَنْكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ

۱۰۲ ﴿ وَلِيَأْخَلُوا حِذْرِهِم ﴾ ما يتحرزون به من العدو – ف – ۱۰۳ ﴿ فَإِذَا اطْمَأْنَتُم ﴾ سكنتم لزوال الخوف – ف – ۱۰۳ ﴿ فَإِذَا اطْمَأْنَتُم ﴾ سكنتم لزوال الخوف – ف – ۱۰۶ ﴿ وَلا تَهْوا فِي ابتغاء القوم ﴾ أي لا تضعفوا في طلب عدوكم بل جدوا فيهم وقاتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد – ابن كثير – ﴿ إِنْ تَكُونُوا تَأْلُمُونَ فَإِنْهِم يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ ﴾ أي كما يصيبكم الجراح والقتل

كذلك يحصل لهم كما قال تعالى: « إن يمسسُّكم قَرْحٌ فقد مسَّ القومَ قَرْحٌ مثله » -ابن كثير- ﴿وترجون من الله ما لا يرجون ﴾ أي أنتم وإياهم سواء في الإصابة بالجراح والآلام ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان نبيه عليه وهو وعد حق، وخبر صادق، وهم لا يرجون شيئاً من ذلك فأنته أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة فيه ، وفي إقامة كلمة الله تعالى وإعلائها – ظ ابن كثير – • • ١ ﴿ وَلَا تَكُنَ لَلْخَائِنِينَ خَصِيماً ﴾ ولا تكن لأجل الخائنين مخاصماً .- ف -. ١٠٧ ﴿ يختانسون أنفسهم ﴾ يخونونها بالمعصية -ف-. ۱۰۸ ﴿ يستخفون من الناس و لا يستخفون من الله ﴾ الآية هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم ، ويجاهرون الله بها مع أنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم ولهذا قال ﴿ وهو معهم إذ ينيتون ما لا يرضي من القول وكان الله بما يعملون محيطاً ﴾ تهديد لهم ووعيد ، ثم قال تعالى : ١٠٩ ﴿ هَا أَنْتُمْ هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ﴾ الآية أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك ، فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدى الله تعالى الذي

إِنَّ اللَّهُ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ إِنَّ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ قِينُمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُو بِكُمٌّ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَدُتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَلْبًا مَّوْقُونَا ﴿ إِنَّ كُونُواْ فِي الْبِنِغَاءِ ٱلْقُوْمِ ۚ إِن تَكُونُواْ تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَّ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَالَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُرَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَآبِنِينَ خَصِياً ١ وَأَسْتَغْفِرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رِّحِياً وَلَا تُجَدِدُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسُهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ مِكَ يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ هَا مَنَأْنُتُمْ هَنَّوُلآءَ جَلَدَلْتُمْ عَنَّهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْبَ فَكَن يُجَدِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ أَمْ مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (زَيْهُ) وَمَن يَعْمَلْ سُوًّا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ مُثَّمَّ يَسْتَغْفِراً لِلَّهَ يَجِد ٱللَّهَ

يعلم السر وأخفىٰ ؟ ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ يوم القيامة في ترويج دعواهم ؟ أي لا أحد يومئذٍ يكون لهم وكيلاً ، ولهذا قال : ﴿ أَم مِن يكون عليهم وكيلاً ؟ ﴾ . غفوراً رحيماً » ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال - ظ ابن كثير -١١٢ ﴿ خطيئة ﴾ ذنباً صغيراً ﴿ إِثْمَا ﴾ ذنباً كبيراً . ١١٤ ﴿لا خير في كثير من نجواهم﴾ يعنى كلام الناس ﴿ إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ﴾ أي إلا نجوىٰ من قال ذلك . عن أم الدَّرْدَاء عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله عَلَيْظِيَّ : ﴿ أَلَا أَحْبَرُكُمْ بأفضل من درجة الصيام ، والصلاة ، والصدقة » قالوا : بلني يا رسول الله قال : « إصلاح ذات البين » قال : « وفساد ذات البين هي الحالقة » رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي معاوية وقال الترمذي حسن صحيح . ١١٥ ﴿ يشاقق الرسول ﴾ يخالفه – فَ كَ – ﴿ نُولُهُ مَا تُولَىٰ ﴾ نجعلهُ والياً لما تولي من الضلال وندعه وما اختاره في الدنيا - ف - ﴿ نصله جهنم ﴾ ندخله إياها فيشوي بها - ك -.

غَفُورًا رِّحِيمًا ۞ وَمَن يَكْسِبُ إِنَّمَا فَإِنَّكَ يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ء وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيتِنَةً أَوْ إِنْكُ ثُمَّ يَرْم بِهِ ، يَرِيتُنَّا فَقَدِ أَحْنَمَلَ بَهْنَانًا وَإِنَّكُ مَّبِينًا ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَمَّت طَّآبِهَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكَتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١٠٠ \* لَّاخَيْرَ في كَثِيرِ مِن نَّجُونَهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إِصْلَاجِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلَ ذَاكَ ٱبْتَغَاءَ مُرْضَات الله فَسُوْفَ نُؤْتِيه أَجُرًا عَظمًا ١٠ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيْنَ لَهُ ٱلْحُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَلِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدِهِ مَا تَوَكَّى وَنُصْلِهِ عَهَيَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١٥٥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَفْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيــدًا ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَكُمَّا وَ إِن يَدْعُونَ



١١٧ ﴿ إِنَاثًا ﴾ جمع أنثى وهي اللات والعزى ... وقيل كانوا يقولون عن أصنامهم إنهم بنات الله – ف
 بتصرف – ١١٩ ﴿ فَلَيْبَتَّكُنَّ ﴾ فليقطَّعُن أو فليشقُنَّ – ك – ١٢٠ ﴿ غروراً ﴾ خداعاً باطلاً – ك – ١٣١ ﴿ غروراً ﴾ خداعاً باطلاً – ك – ١٣١ ﴿ عيصاً ﴾ محيداً ومهرباً . ١٢٢ ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار

خالدين فيها أبداً وعد الله حقاً ﴾ أي وعدهم الله ذلك وعداً وحقه خقاً – ج – إنَّ نطق المرء بالشهادتين كاف لاعتباره مسلماً تجري عليه أحكام المسلمين ... راجع تفسير الآية ٩٤ من هذه السورة . إذ النطق بالشهادتين يكفى لاعتباره عملاً فمن آمن ونطق بالشهادتين كان مصيره أخيراً لجنة الله سبحانه وتعالى . عن أبي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه أن رسول الله عَلِيْكُ سئل : أيُّ العمل أفضل ؟ قال : « إيمانٌ بالله ورسوله » قيل ثم ماذا ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » قيل ثم ماذا ؟ قال : « حبُّج مبرور » رواه البخاري . ولقد كان أبو طالب يحتضر في فراش الموت والرسول عليه الصلاة والسلام إلى جواره يلح عليه أن ينطق « لا إله إلا الله محمد رسول الله ، حتى يشهد بها له عند الله . فهذا دليل واضح على أن الإيمان والنطق بالشهادتين يكفي لمصير الإنسان أخيراً إلى الجنة ، ولو لم يؤدِّ عملاً آخر . ولا شك في أنه إن كان قد عمل السيئات وغلبت عشرات حسناته عذب في جهنم إن لم يتب ولم يعف الله تعالى عنه ولا يخلد فيها ١٧٤ ﴿ نَقَيْراً ﴾ قدر النقير وهو النقرة في ظهر النواة - ف - ١٢٥ ﴿ حنيفاً ﴾ مائلاً عن الأديان الباطلة - ف -.

إِلَّا شَيْطُنُنَّا مَّرِيدًا ﴿ لَنَّهُ أَلِلَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخَذَنَّ مِنْ عَبَادكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ١١ وَلَا ضِلَّتُهُمْ وَلَا مُنْدِنَّهُمْ وَلَا مُرْتَهُمْ فَلَيْبَتِكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَلِمِ وَلَا مُرَبَّهُمْ فَلَيْغَيِّرِنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يُغِّذِ ٱلشَّيْطُنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهَ فَقَدْ خَسرَ خُسْرَانًا مْبِينًا ١ مِي يَعِدُهُمْ وَيُمَنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٠ أَوْلَتَهِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا عَيِصًا ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُّا وَعْدَ اللهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ١١٥ لَيْسَ بِأَمَانِيتُكُرْ وَلا أَمَانِي أَهْلِ ٱلْكِنكِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَيِهِ - وَلا يَجِـدْ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُوْمِنٌ فَأُولَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسَلَمُ وَجُهُهُ, لِلَّهِ وَهُو تُحْسِنُ وَأَتَّبِعَ مِلَّةً إِبْرُهِيمَ حَنِيفًا وَالْخُمَذَ اللَّهُ إِبْرُهِيمَ خَلِيلًا ﴿ وَلِيَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ

1۲۷ ﴿ والمستضعفين من الولدان ﴾ واليتامي – ف – ﴿ بالقسط ﴾ بالعدل – ف –. ۱۲۸ ﴿ بعلها ﴾ زوجها ﴿ نشوزاً ﴾ هو التجافي عنها بأن يمنعها نفسه ونفقته وأن يؤذيها بسبُّ أو ضرب – ف −. ﴿ والصلح خير ﴾ من الفرقة والنشوز والإعراض – ظ ج – و لما كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال « والصلح خير »

بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى ، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله مَالِينَهُ : ﴿ أَبغض الحَلالَ إِلَى اللهِ الطُّلاق ﴾ . ﴿ وَإِنْ تَحْسَنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ خبيراً ﴾ وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن ، وتقسموا لهن أسوة بأمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء . - ظ ابن كثير -. ١٢٩ ﴿وَلَنْ تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه ، فإنه وإن وقع القسم الصُوْري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع ، كما قاله ابن عباس عن عائشة قالت : كان رسول الله عُلِيُّ يَقْسِمُ بين نسائِه فيعدل ، ثم يقول : « اللهم هذا قَسْمِي فيما أمْلِك فلا تلمني فيما تملِكُ ولا أملِك » يعنى القلب - ظ ابن كثير -. من كل هذا نعلم وجه الباطل في قول بعض الملحدين إن الإسلام منع تعدد الزوجات ويستدلون بهذه الآية ، فهذا رسول الله عليه عدد زوجاته ، وكذلك عددٌ من صحابته ، ولكنه عَلِيْكُ كان يعدل في قسمته في غير القلب ، إذ العدل في القلب غير مطلوب . قال تعالىٰ « ما جعل عليكم في الدين من حرج ، نعم ليس للإنسان أن يقدم على التعدد في الزوجات إن أراده وهو

وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ غُيطًا ١ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءُ ثُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَنَامَى النِّسَآءِ ٱلَّذِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَمُ نَ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَلَمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ ۦ عَلِيمًا ١١٥ وَ إِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنُهُمَا صُلْحًا وَٱلصَّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنْفُسُ ٱلشَّحُّ وَ إِن تُحْسِنُواْ وَلَتَقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ وَكَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْ بِلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِن تُصْلِحُواْ وَنَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ ، وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ١ وَبِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوُتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّبْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن

يعلم من نفسه عدم العدل في غير المحبة والشهوة والجماع قال عز وجل « يريد الله بكم اليُسْر ولا يريد بكم العسر » وقال سبحانه : « .. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مَثْنَى وثَلَاثَ ورُباعَ ، فإن خفتم ألّا تعدِلوا فواحدةً أو ما ملكتْ أيمانكم » . ﴿ فلا تميلوا كل الميل ﴾ أي إذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية – ظ ابن كثير – . ﴿ فعدُروها كالمعلَّقة ﴾ أي فتبقى هذه الأخرى معلقة ، قال ابن عباس وآخرون : معناه لا ذات زوج ولا مطلَّقة . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيَّة : « من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط » رواه أحمد وأهل السنن – ظ ابن كثير –.

170 ﴿ قوامين بالقسط ﴾ مجتهدين بإقامة العدل حتى لا تجوروا – ف –. ﴿ شهداء لله ﴾ كما قال تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةُ لِلَّهُ ﴾ أي أَدُّوهَا ابتغاءَ وجه الله تعالى ، فحينئذٍ تكون صحيحة عادلة حقّاً خالية من التحريف والتبديل والكتان – ظ ابن كثير –. ﴿ ولو على أنفسكم ﴾ أي اشهد الحق ولو عاد الضرر عليك ، وإذا سئلت

عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك ، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجاً تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَلُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَانَ ومخرجاً من كل أمر يضيق عليه-ظ ابن كثير-وفي هــذا يبدو الفناء في حب الله سبحــانه ٱللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا ١١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وطلب مرضاته ﴿ أو الوالدين والأقربين ﴾ وَكَنَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُرٌ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها بل اشهد الحق وإن عاد ضرر وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَـدِيرًا ﴿ مَّن الشهادة عليهم ، فإن الحق حاكم على كل أحد كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآنِحَ وَ - ظ ابن كثير -. وفي هذا تجرد فريد عن قرابة النسب مع حرص المسلم على صلتها وبرهان وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ \* يَنَّا يُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أكيد على نور ربانية ظاهرة . ﴿ إِنْ يَكُنُّ غَنِياً قَوْمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءً لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالَّذِينِ أو فقيراً فالله أولي بهما ﴾ أي لا تُرْعَهُ لغناه ، ولا تشفق عليه لفقره ، الله يتولاهما ، بل هو وَ ٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَى بِهِمَّا أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما فَلَا نَشَّبُعُواْ ٱلْهُوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُرَاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ - ابن كثير -. وفي هذا توجيه لطيف للحس الإنساني أن لا ينحرف ، بل عليه أن يسير في ٱللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ طريق الحق ، فإن الإسلام بنظامه العادل عَلِمُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَالْكِتَنْبِ الَّذِي تَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى رَسُولِهِ عَ الكامل أوجد حلا لمشكلة الفقر ، كما أمر بالعدل في إدلاء الشهادة، فلكلِّ مكانه السلم. وَٱلْكِتَنْبِ ٱلَّذِيَّ أَنْزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَحْفُرُ بِٱللَّهِ ﴿ فَلَا تُتَبَعَّمُوا الْهُوَىٰ أَنْ تَعَدَّلُوا ﴾ أي فـلا وَمَكْنَهُكَيْهِ ، وَكُنِّيه ، وَرُسُلِه ، وَالْبَوْمِ أَلْاَيْرِ فَقَدْ ضَلَّ يحملنكم الهوئ والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم ، بل ضَلَلًا بَعِيدًا ١ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ فَمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ الزموا العدل على أي حال ومن هذا قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي عَلَيْكُم يخرص مُ كَفَرُواْ ثُمَّ آزْدَادُواْ كُفْرًا لَّهُ يَكُن اللهُ لِيغْفِرُ لَحُمْ

عند أحب الخلق إليّ ، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردةِ والخنازير ، وما يحملُني حبي إياه ، وبغضي لكم على أن لا أعدلَ فيكم فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض – ظ ابن كثير – ﴿ تَلُوُوا ﴾ تحرفوا الشهادة –. ١٣٦ ﴿ آمِنُوا ﴾ اثبتوا على الإيمان ويحسن به أن يزداد إيماناً.

على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم فقال : والله لقد جثتكم من



179 ﴿ الذين يتخلون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة ﴾ كان المنافقون يوالون الكفرة يطلبون منهم المَنَعة والنصرة ويقولون لا يتم أمر محمد عَيَّاتَهُ – ف –. ١٤١ ﴿ يتربصون ﴾ ينتظرون بكم ما يحدث لكم – ك –. ﴿ أَلَم نستحوذ عليكم ﴾ ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم فأبقينا عليكم . والاستحواذ

الاستيلاء والغلبة - ف -. ١٤٢ ﴿ يَخَادَعُونَ اللهُ ﴾ أي يفعلون ما يفعل المخادع من إظهار الإيمان وإبطان الكفر - ف -. ﴿ وهو خادعهم ﴾ وهو فاعل بهم ما يفعل المغالب في الخداع حيث تركهم معصومي الدماء والأموال في الدنيا وأعد لهم الدَّرْكَ الأسفل من النار في العقبيٰ ، وقبل يجزيهم جزاء خداعهم

وَلَا لِيَهْدِيُّهُمْ سَبِيلًا ١٠ يُتِّيرِ ٱلْمُنْفَقِينَ إِنَّا لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ الَّذِينَ يَتَّغِذُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أُولِيكَ } مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيْبَتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيهُا ١ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ عَايَنِ ٱللَّهَ رُ مِرُورِ مِنْ رَبِينَهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ تَقْعُدُواْ مَعْهُمْ حَتَّىٰ يُحُوضُواْ فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِّنْلُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهُ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُرْ فَإِن كَانَ لَكُرْ فَتَحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُواْ أَلَرْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَتَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُو خَدِعُهُمْ وَ إِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيــلَّا ﴿ اللَّهِ مُذَبَّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَا إِلَىٰ هَنَوُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَنَوُلآءٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن

187 ﴿ مَذَبَذَبِينَ ﴾ مردَّدِين بين الكفر والإيمان – ف –. 184 ﴿ يَا أَيِّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تتخذُوا الكافرين الولياء من دون المؤمنين ، يعني أولياء من دون المؤمنين ، يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم ، وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم – ظ ابن كثير –.

﴿ سلطاناً مبيناً ﴾ حجة ظاهرة في تعذيبكم - ف -. ١٤٥ ﴿ فِي الدرك الأسفل ﴾ في الطبقة السفلي - ك -. ١٤٦ ﴿ واعتصموا بالله ﴾ ووثقوا به كما يثق المؤمنون الخلص . ﴿ وأخلصوا دينهم الله ﴾ أي بدلوا الرياء بالإخلاص فينفعهم العمل الصالح وإن قلّ، عن معاذ بن جبل أن رسول الله عَلِيْكُ قال : ﴿ أُخلَصُّ دينَكُ يَكْفِكَ القليل من العمل ﴾ رواه ابن أبي حاتم – ابن كثير –. • 10 ﴿ إِنْ الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك مبيلاً ﴾ يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصاري حيث فرقوا بين الله ورسله في الإيمان فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهى والعادة وما ألَّفُوا عليه آباءهم ، لا عن دليل قادهم إلى ذلك ، فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك ، بل مجرد الهوى والعصبية , فاليهود عليهم لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسي ومحمداً عليهما الصلاة والسلام والنصاري آمنوا بالأنبياء وكفروا بمحمد عَلِيْكُم . والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء ، فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيماناً شرعياً

تَجِـدَلَهُ, سَــبِيلًا ﴿ يَتَأَيُّنَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَظِّيدُواْ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَبُرِيدُونَ أَن تَجْعَـلُواْ يِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا مَبِينًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي الدِّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَمُهُمْ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَآعْتَصَمُواْ بِاللَّهَ وَأَخْلَصُواْ دينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَكِيكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أُجرًا عَظِيًّا ١١) مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكْرَتُمْ وَءَامَنُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِّ اعْلِيهَا ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْحَهْرَ بِالسَّوَهِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمٌ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١ إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُحْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَوِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ١ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهَ وَرُسُله ع وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَيَقُولُونَ نُوِّمِنُ بِبَعْضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَغَيْدُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ أُولَنِّكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ حَفٌّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ــ

- ظ ابن كثير - « سبيلاً » طريقاً ومسلكاً - ابن كثير - ١٥١ ﴿ أُولئك هم الكافرون حَقّاً ﴾ أي كفرهم عقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به لأنه ليس شرعياً إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلاً وأقوى برهاناً منه أو نظروا حق النظر في نبوته - ظ ابن كثير -.



107 ﴿ جهرة ﴾ عياناً بالبصر - ك - ﴿ سلطاناً مييناً ﴾ حجة ظاهرة على من خالفه - ف -. 104 ﴿ بميثاقهم ﴾ بسبب ميثاقهم ليخافوا فلا ينقضوه - ف - ﴿ لا تعدوا في السبت ﴾ لا تعدوا بالصيد فيه - ك - ﴿ مِيثاقاً ﴾ عهداً مؤكداً - ف -. 100 ﴿ قلوبنا غلف ﴾ مقفلة لا تَعِيْ كلامَك . 107 ﴿ بهتاناً

ر ، وربه و مرور عبر منه و المربي مروب و و بيره المرورهم المورهم . ولم يفرِقوا بين أحدِ مِنهم أولنهِكَ سوف يؤتِيهِم الْجُورَهُم وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيًّا ﴿ إِنَّ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَلْبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِم كِتَنْبًا مِنَ ٱلسَّمَاء فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى آكْبُر مِن ذَلِكَ فَقَالُوٓا أَرِنَا اللَّهُ جَهْرَةُ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ بِظُلِّهِمْ مُّ آتَحَذُواْ ٱلْعَجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآةً مُّهُ ٱلْبَيْنَتُ فَعَفُوْنَا عَن ذَلِكٌ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنْنَا مَّبِينَا ۞ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُعِدًا وَقُلْنَا لَمُمْ لَا تَعْدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ١١ فَيِمَا نَقْضِهِم مِيثَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأُنْبِياةَ بِغَيْرِحَتِي وَقَوْلِمِ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُوْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَإِلَكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمُ بُهِتَنَنَّا عَظِيًّا ﴿ وَقَوْلِمِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمُ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَّبُوهُ وَلَكِين شُيِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ لَنِي شَكِّ مِّنَّهُ مَاكُمُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَيِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَمَّلُوهُ يَقِينًا ١١٠ بَل

عظيماً ﴾ كذباً باطلاً عظيماً هو النسبة إلى الزنا – ك وف – ١٥٧ ﴿ المسيح ﴾ سمى المسيح لأن جبريل عليه السلام مسحه بالبركة فهو ممسوح . أو لأنه كان يمسح المريض والأكمه والأبرص فيبرأ فسمى مسيحأ بمعنى الماسح – ف –. ﴿ وَمَا قَتْلُوهُ وَمَا صَلَّبُوهُ ولكن شبه لهم ﴾ أي رأوا شبيهَه فظنوه إياه . قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : لما أراد الله أن يرفع عيسي إلى السماء خرج على أصحابه ، وفي البيت اثنا عشر رجلاً من الحواريين فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطُرُ ماء فقال : إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي قال : ثم قال أيكم يلقىٰ عليه شَبهي فيقتل مكاني ويكون معى في درجتي فقام شاب من أحدثهم سناً فقال له: اجلس ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال : أنا . فقال : هو أنت ذاك فألقى عليه شبه عيسيٰ ورفع عيسيٰ من روزنةٍ في البيت إلىٰ السماء . قال وجاء الطُّلُبُ من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه فكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به وافترقوا فرقاً فقالتُ فِرقةً: كان الله فينا ما شاء ثم صَعِد إلى السماء، وهـؤلاء اليعقوبيـة . وقالت فرقة كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه ، وهؤلاء النَّسْطورية . وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه ، وهؤلاء

المسلمون . فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها ، فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمداً عَلَيْكُ . وهذا إسناد صحيح لابن عباس . ورواه النَّسائي عن أبي كريب عن أبي معاوية بنحوه – ظ ابن كثير –. 109 ﴿ ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ﴾ أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلىٰ السماء وبعد نزوله إلىٰ الأرض قال رسول الله عَلِيْكُ : ﴿ والذي نفسي بيده ليوشِكَنَّ أن ينزلَ فيكم ابنُ مريمَ حَكَماً عَدْلاً ، فيكسِرَ الصليبَ ويقتلَ الخِنزيرَ ويَضَعَ الجزية ، ويفيضَ المالُ حتىٰ لا يقبلَه أحدٌ ، وحتىٰ تكونَ السجدةُ خيراً له من الدنيا

وما فيها ، رواه البخاري ومسلم . ويهلك في زمان عيسى عليه السلام المسيح الدجال الذي يدعى الألوهية وصفته أعور مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب - ظ ابن كثير –. ١٦١ ﴿ وأخذهم الربا وقد نُهُوا عنه ﴾ فعجب أمر بعض الكافرين يبيحون الربا ويدّعون الضرورة له في كل حين في هذا العصر في القرن العشرين مع أن القاعدة الفقهية تقول : الضرورات تبيح المحظورات ، والضرورات تقدُّر بقدرِها ، وهي مستنبطة من قوله تعالىٰ : ﴿ فَمَنَ اصْطُرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فلا إثمَ عليه ، وليس الاضطرار لإنشاء أعمال الزراعة أو التجارة أو الصناعة وزيادتها فالاضطرار مثلاً نحو ما إذا كان المسلم في صحراء وقد نَفِدَ زادُه واشتد به الجوع حتىٰ خاف الهلاك وأبي عليه الرفاق أن يمنحوه أو يقرضوه ما يُبْلغُه العِمران إلا بالربا حتى يقم صلبه ، وإن رجع إلى العمران حتَّى له أن يرفع أمرهم للحاكم المسلم عند إجبارهم إياه على دفع الربا لهم للتخلص منه إذَّ لا يجبُّ عليه دفعُ الربا شرَعاً ﴿ وَأَعْتَدُنَا ﴾ وهيأنا . ١٦٣ ﴿ وَالْأُسْبَاطُ ﴾ بنو يعقوب وهم اثنا عشر رجلاً وَلَدَ كُلُّ رَجِّلُ مَنْهُمْ فَتُهُ مِنَ النَّاسُ فَسَمُوا ّ الأسباط – ظ ابن كثير – ﴿ زَبُوراً ﴾ سمى به الكتاب المنزل على داود عليه السلام وفيه حكم ومواعظ - ظ ف ، ك -.

رَّفَعُهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلُ مَوْتِهِ ، وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ فَيْ فَيِظُلِّمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِيمٍ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ١١٠ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ النَّاسِ بِالْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيهًا ١ لَّكِنِ ٱلرَّحِنُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَرْلِ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَوَةَ وَالْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُولَيْهِكَ سَنُوْتِهِمْ أَجَّرًا عَظِيمًا ۞ \* إِنَّا أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ كُمَاۤ أَوْحَيْنَآ إِلَّ نُوجٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهُ } وَأُوحَيْثَ إِلَّ إِبْرُهِمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْمَنَقَ وَ يَعْقُوبَ وَالْأَسْيَاطِ وَعِيسَهِ، وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلِيمَـٰنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُردَ زَبُورًا ﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّهُ نَقْصُمْهُمْ عَلَيْكُ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُومَى تَكْلِيمًا ١

170 ﴿ رسلاً مبشرين ومندرين ﴾ أي يبشرون من أطاع الله سبحانه واتبع رضوانه بالخيرات وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب . ﴿ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ فإنه سبحانه أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة ، وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه ، لئلا يبقى لمعتذر عذر . وقد ثبت في

الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : 9 لا أحد أغيرُ من الله ، من أجل ذلك حرَّمَ الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن ، ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل من أجل ذلك مدح نفسه ولا أحد أحب إليه العذر من الله ، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين ، وفي لفظ آخر ، من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه ، .

رُسُلًا مُبِشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُمَّةُ بُعْدَ الرُّسُلِّ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَزَلَ إِلَيْكُ أَزَلَهُ بِعِلْمِهِ، وَٱلْمُلْنَبِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَنَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَرِبِ سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالاً بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَرَّ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ١ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًّا وَكَانَ ذَاكِ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ١ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ فَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَيْقِ مِن رَبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمْ ۚ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ يَتَأْهُلَ ٱلْكَنَّابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُرْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحُتَّى إِنَّكَ الْمُسِيحُ عِيسَى ابْنُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ انتَهُواْ خَلْرًا لَّكُمْ إِنَّكَ اللَّهُ إِلَا وَحِدٌّ سُبْحَلْنَهُ إِنَّ يَكُونَ لَهُ.

1٧١ ﴿ يَا أَهِلَ الْكَتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دينكم ﴾ هم اليهود والنصاري أمرهم الله تعالى أن لا يتجاوزوا الحد إذ غلت اليهود في حط المسيح عن منزلته حتى قالوا إنه ابن زنا . وغلت النصاري في رفعه عن مقداره حيث جعلوه ابن الله سبحانه . وقال الإمام أحمد عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « لا تُطْرُونِي كما أَطْرُتِ

النصاري عيسي ابنَ مريمَ ، فإنما أنا عبدٌ ، فقولوا : عبدُ الله ورسوله » . وهكذا رواه البخاري عن الزُّهري به ولفظه : « فإنما أنا عبدُ الله ورسولُه » ، وقال الإمام أحمد عن أنَس بن مالك أن رجلاً قال : يا مُحمد ، يا سيدنا ، وابنَ سيدِنا ، وخيرَنا وابن خيرنا ، فقال رسول الله عَلَيْكُم : ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بقولِكم ، ولا يستهوينكم الشيطانُ ، أنّا محمدُ ابن عبدِ الله ، عبدُ الله ورسولُه . والله ما أحبُّ أن ترفعوني فوقَ منزلتي التي أنزلني الله عزَّ وجل ۽ - ابن کثير -. ﴿ وَكُلُّمْتُهُ ﴾ وجد بكلمة كنْ بلا أب ولا نطفة ﴿ وروحٌ منه ﴾ ذو روح من أمر ربه ۱۷۲ ﴿ لَنْ يَسْتَنَّكُفُّ ﴾ لن يأنف - ف - ١٧٤ ﴿ يَا أَيِّهَا النَّاسُ قَد جاءكم برهانَّ من ربكم ﴾ يقول تعالى مخاطباً جميع الناس ومخبراً بأنه قد جاءهم منه برهان عظم ، وهو الدليل القاطع العذر والحجة المزيلة للشبه ولهذا قال : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مبيناً ﴾ أي ضياء واضحاً على الحق قال ابنُ جريج وغيره وهو القرآن – ابن كثير –. ١٧٦ ﴿ الْكُلَالَةُ ﴾ الميت لا ولد له ولا والد .

وَلَدُّ لَّهُ مُا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَكَنَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ١ أَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لَّهُ وَلَا الْمُكَنِّكُمُ الْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ ع وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيْحَشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ١٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ الْمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوقِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْنَكَفُواْ وَاسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَمُهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١ يَنَا يُهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ بُرْهَانٌ مِن رَّبِكُرْ وَأَنْزَلْنَ إِلَيْكُرْ نُورًا مُّبِينًا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيْدُ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِياً ١٠ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ إِنِ آمْرُوُّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نَصْفُ مَا تَرَكُ وَهُوَ يَرِثُهَا إِذ لَّمْ يَكُن لَّمَا وَلَدُّ فَإِذ كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِنَّا تَرَكُّ وَ إِن كَانُواْ إِخُوةً رِّجَالًا وَنِسَآهُ فَلِذَكِ مِشْلُ حَظِ الْأَنْلَيَنِّ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ ١ ﴿ بالعقود ﴾ بالعهود المؤكدة الوثيقة - ك - ﴿ بهيمة الأنعام ﴾ وهي كل ذات أربع قوائم في البر أو البحر .
 من الأنعام أي من البقر والإبل والضأن والمعز - ظ ف - ﴿ إلا ما يتلى عليكم ﴾ أي إلا ما يتلى عليكم آية

رسول الله ﷺ: « المؤمن الذي يخالطُ الناسَ ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبرُ على أذاهم »

تحريمه وهي « حرمت عليكم الميتة » الآية ﴿ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ﴾ وأنتم محرمون بالحج أو العمرة - ٢ ﴿ لا تحلُّوا شَعَاتُو اللهِ ﴾ لا تنتهكوا مناسك الحج أو معالم دينه – ك – ﴿ الشهر الحرام ﴾ الأشهر الأربعة الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. ﴿الهَدْي﴾ ما أهدى للكعبة من الأنعام -﴿القلائِد﴾ جمع قِلادة وهي ما يقلد به الهدي علامة عليه- ﴿ وَلَا آمِّينِ الْهِـيتَ ﴾ ولا قاصدين البيت أي المسجد الحرام - ♦ حللتم ♦ خرجتم من الإحرام – ف – ﴿ ولا يجرمنكم شَنآن قوم ﴾ ولا يَكْسِبنكم شدة بغضِكم لقوم ﴿ وتعاونوا على البر ﴾ بفعل ما · أمرتم به – ج – ﴿ الإثم ﴾ المعاصي – ج – ﴿ وَالْعَدُوانَ ﴾ والتعدي في حدود الله –ج-فالإسلام يطلب من المسلم تعاونه مع المسلمين على تطبيق أوامر الله سبحانه وابتعاده عن كل تعاون على أسس غير إسلامية ، ويطلب حرص المسلم على اتحاد المسلمين في الرأي ومن نماذج التعاون الكثيرة الأحاديث التالية قال رسول الله عَلَيْكُم : « من أدخل على أهل بيت من المسلمين سروراً لم يرضَ الله له ثـــواباً دون الجنــة » رواه الطبراني – ظ الترغيب ... -. وقال رسول الله عليه و من جهّز غازياً في سبيل الله فقد غزا ، ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا ، متفق عليه . وقال

رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد .





٣ ﴿ والدم ﴾ وهو المسفوح السائل – ف – ﴿ وما أُهِلَّ لغير الله به ﴾ وما رفع الصوت به لإله غير الله عند ذبحه . ﴿ والموقُودَة ﴾ الميتة بالضرب – ك – ﴿ والمتردَّية ﴾ التي تردَّتْ من علو فماتت ﴿ والنَّطيحة ﴾ الميتة بالنطح – ﴿ إلا ما ذكيم ﴾ إلا ما أدركتموه وفيه حياة فذبحتموه وهذا الاستثناء يرجع إلى المنخنقة وما بعدها –

لِغَـيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُوْفُوذَةُ وَٱلْمُرَرِّدَيَّةُ وَٱلنَّطيحَةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالْأَزْلَامْ ذَالِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُوْنِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْهَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْكُمَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مُخْمَصَةِ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْرِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أَحِلَّ لَهُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُرُ الطَّيِّبَكُ أَنْ وَمَا عَلَّمْ مِنَ الْجَوَارِجِ مُكَلِّبِنَ تُعَلِّمُونَهِنَّ مَّا عَلَىكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِّنَّ أَمْسَكُنَّ عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرُواْ آمْمَ اللَّهِ عَلَيْهٌ ۚ وَا تَقُواْ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكَنَّابَ حِلٌّ لَّكُرْ وَطَعَامُكُرْ حِلٌّ لَمُرُمُّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ وَاتَلِنَمُوهُ لَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَلِفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْــدَانِ

﴿ النُّصُبِ ﴾ حجارة حول الكعبة يعظمونها - ك - ﴿ تستقسموا بالأزَّلام ﴾ تطلبوا معرفة ما قسم لكم بأقداح معلمة مكتوب عليها : أمرني ربي أو : نهاني ربي والثالث يأمر بإعادة العملية . ﴿ اليومَ أكملتُ لكم دينكم ﴾ فالإسلام منهج كامل للحياة ، سواءً في المفهوم الاقتصادي أو الاجتماعي أو الجهادي وغير ذلك من أمور الحياة ، ومن الخطأ الفادح الانصراف لتطبيق جزء منه دون الأجزاء الأخرىٰ فهو كل لا يتجزأ، ويظهر كال حسنه بالتطبيق الكامل الشامل ﴿ فمن اضطُرُّ في مَحْمَصة ﴾ فمن اضطر إلى الميتة أو إلى غيرها في مجاعة - ف - ﴿ غيرَ متجانفِ لاثم ﴾ غير مائل إليه ومتعمد له ٤ ﴿ الطيباتُ ﴾ ما لم يحرمه الله – ﴿ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجُوارِحِ ﴾ أي وأحل صيد ما علمتم من الكوالب للصيد من السباع والطير - ف - ﴿ مَكُلِّبِينَ ﴾ جمع مُكَلِّب وَهُو مؤدِّب الجوارح وهو معلمالصيد. • ﴿ وَالْمُحْصِنَاتُ ﴾ وَالْحَرَائِسِ أَوِ الْعَفَائِفِ -ف- ﴿ أَجُورُهُنَّ ﴾ مهورهن - ف-﴿ محصِنين غيرَ مسافِحين ﴾ متزوجين غير زانين - ﴿ متخذي أَخدان ﴾ مصاحبي خليلات للزنا في السر - ك - ﴿ حَبِطَ ﴾

بطل - ف -.

₹ قال كثيرون من السلف في قوله تعالى : ﴿ إِذَا قَمَّمَ إِلَى الصلاة ﴾ يعني وأنتم مُحْدِثون . وقال آخرون بل المعنى أعم من ذلك ، فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة ، ولكن هو في حق المُحْدِثِ واجب ، وفي حق المتطهر نَدْب ، وكان النبي عَلِيْكُمْ يتوضأ عند كل صلاة ، فلما كان يومُ الفتح توضأ ومسحَ على خفّيه وصلى

وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخُلَسِرِينَ ١ يَنَأْيُهَا ٱلَّذِينَ وَامُّنُواْ إِذَا أَنْهُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِ يَكُرُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنْبًا فَأَطَّهَرُواْ وَ إِن كُنتُم مَرضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْجَآءَ أَجَدُ مِنكُم مِنَ الْغَالِطِ أَوْ لَنَمْسُتُمُ النِّسَاةَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآةً فَتَيْمَمُواْ صَعِيدًا طَيْبًا فَأَمْسُحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَايُرِيدُ ٱللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجِ وَلَكِينَ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ فِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٠ وَآذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَقَهُ ٱلَّذِي وَاتَّفَكُم بِهِ } إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ ۚ بِذَاتِ ٱلصَّـدُورِ ۞ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُواْ كُونُواْ فَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآ عَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَقْدُلُواْ ۚ ٱعْدَلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِّمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمَلُواْ ٱلصَّالِحَاتُ لَهُمُ مَّغْفُرَةٌ وَأَجْرُ

الصلوات بوضوءِ واحد ، فقال له عمر : يا رسول الله إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله ، قال : ﴿ إِنِّي عَمِداً فَعَلَتُهُ يَا عَمِرٍ ﴾ رواه مسلم وأهل السنن . ﴿ وأيديَكُم إلى المرافق ﴾ مع المرافق. . ويستحب للمتوضىء أن يشرع في العَضُد فيغسله مع ذراعيه ، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ إِنَّ أُمْتَى يُدْعَونَ يُومُ القيامَةُ غُرًّا محجَّلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيلَ غُرته فليفعل » . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : سمعتُ خليلي عَلِيْكُ يقول : و. تبلغ الحِلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ٥ - ابن كثير -. وتبلغ الحلية يعنى في الجنة . ﴿ وامسحوا برؤوسِكم ﴾ المراد إلصاق المسح بالرأس . وماسحٌ بعضِه ومستوعبه بالمسح كلاهما ملصيق للمسح برأسه . فأخذ مالك بالاحتياط فأوجب الاستيعاب . والشافعي باليقين فأوجب أقل ما يقع عليه اسمُ المسح . وأخذ أبو حنيفة ببيان النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما روي أنه مسح على ناصيته وقدرت الناصية بربع الرأس-ظ ف-وإذا كان أحمد المقاييس الحضارية لتقدم الأمم هو مقدار ما يستهلك المرء من الماء يومياً على نظافة جسمه فإن المسلم يضرب بهذا رقمأ قياسياً دون إسراف أو تقتير . ﴿ لامستم النساء ﴾ جامعتم النساء وقال بعض العلماء

مسستم بشرتهن ﴿ صعيداً طيباً ﴾ تراباً أو وجه الأرض . وطيباً طاهراً – ك – ﴿ من حرج ﴾ من ضيق وعسر ٧ ﴿ ميثاقه ﴾ عهده – ك – ٨ ﴿ بالقِسْط ﴾ بالعدل – ف – ﴿ ولا يَجْرِمَنَّكُم شَنَانُ ﴾ ولا يحملنكم شدة بغضكم .

11 ﴿ أَن يبسطوا إليكم أيديهم ﴾ أن يبطشوا بكم بالقتل والإهلاك – ك – وهو محاولة اليهود قتل رسول الله عليه الله عظيمة عندما جاءهم مع بعض الصحابة فأخبره الله تعالى فتخلص من شرهم – ف –. ١٧ ﴿ فَنْ فَهِباً ﴾ أميناً كفيلاً – ك – ﴿ وقال الله إني معكم ﴾ أي بحفظي وكلاءتي ونصري – ابن كثير – ﴿ فَنْ

أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي ﴾ أي صدقتموهم فيما يجيئونكــم به من الوحى –ابن کثیر– ﴿**وعَزَّرْتموهم**﴾ وعظمتموهم أو نصرتموهم – ف – ﴿ وَأَقْرَضُمُ اللَّهُ قَرْضًا حسناً ﴾ و هو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته - ابن كثير - ﴿ لأكفرنَ عنكم سيئاتكم ﴾ أي ذنوبكم أمحوها وأسترها ولا أؤاخذكم بها ابن كثير - ﴿ فَمَنْ كَفُر بِعِدْ ذَلْكُ مَنكُمْ فَقَدْ ضل سواء السبيل ﴾ أي فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده وجَحَدَهُ وعامله معاملة من لا يعرفه فقد أخطأ الطريق الواضح وعدل عن الهدى إلى الضلال -ابن کثیر - ۱۳ ﴿ فَهَا نقضهم ﴾ فبسبب نقضهم الميثاق وهو العهد ﴿ وجعلْنا قلوبَهم قاسيةً ﴾ أي فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتها – ظ ابن كثير – ﴿ وَنَسُوا خَظًّا ﴾ وتركوا نصيباً جزيلاً وقسطاً وافياً – ف – ﴿ خَائِنَةٍ مَنْهُم ﴾ خيانة وغدر .

عَظِيمٌ ٢٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَنَّبُواْ بِعَايَلَيْنَاۤ ٱوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَعِيمِ إِنَّ يَنَّا يُّهَا الَّذِينَ وَامْنُواْ اذْ كُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قُومُ أَنْ يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَا نَّقُواْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَنُوكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ٢ \* وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ بَنِيَّ إِسْرَ ءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ا ثُنَّى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُم لَّ لَهِنْ أَقَدْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَبُتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنَهُم بِرُسُلِي وَعَنْ رَبُمُوهُم وَأَقْرَضَهُم أَللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا لَّأَ كُفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيْفَاتِكُمْ وَلَأَدْخلَّنكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدُ ذَالِكَ مِنكُرْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبُهُمْ قَاسِيَّةٌ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِّمَ عَن مُّواضِعِهِ ۦ وَنَسُواْ حَظَّا مِّكَ ذُرِّكُواْ بِهِ ۦ وَلَا تَرَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَايِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّا نَصَدَى أَخَذْنَا مِينَاقَهُمْ فَنُسُواْ حَظًّا مَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَأَغْرِينَا بِينَهُمْ



١٤ ﴿ فَنسُوا حَظًا ﴾ فتركوا نصيباً وافياً - ك - ﴿ فَأَخْرَيْنا ﴾ فألصَفْنا وألزمنا أو هيجنا وحرّشنا - ك وف
 إن المسلم الحقيقي والمجتمعات الإسلامية عليها أن تتمثل الإسلام كاملاً سواء في النواحي التعبدية والإدارية والاقتصادية والأخلاقية وغير ذلك . ذلك لأن تفتت المسلمين الآن وانحراف فتات منهم عن تمثيل الإسلام مرده إلى

ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ ۚ وَسُوْفَ يُنْبِيِّهُمُ ٱللَّهُ عِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١١٠ يَنَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَا كُنتُمْ أَعْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَآءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِئْكِ مُّدِينٌ ١ مَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُو ْنَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَام وَيُخْرِجُهُم مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرْطٍ مُسْتَقِيدٍ ﴿ لَهُ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْبَمُ قُلْ فَكَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهلَكَ ٱلْمُسِيحَ أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَالنَّصَرَىٰ بَعْنُ أَبَنَوْا ٱللَّهِ وَأَحِبَوْهُمْ قُلَّ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقٌ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ ١ يَنَأَهُلَ الْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ

نسيان قسط وافر من الإسلام إذ تتمثل كل فئة جزءاً منه فيضيع مفهوم الإسلام الشامل عبادة وعلماً وعملاً ، مما يجعل هذه الفئات عُرضة لنزغ الشيطان والعداوة بينها قال تعالى « وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطانَ ينزَغُ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوًاً مبيناً ﴾ وقال تعالى في النصاري كما ترى في هذه الآية المفسرة ﴿ فَنسُوا حَظًّا مِمَا ذَكُرُوا بِهِ فأغّرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » أى فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضاً ، ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة وكذلك طوائف النصاري على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفّر بعضهم بعضاً ويلعنُ بعضُهم بعضاً فكلُّ فرقة تَحْرُمُ الأخرى ولا تدعُها تلجُ معبَدها – ظ ابن كثير لشرح الآية -. ١٦ ﴿ سُبُلَ السلام، طرق السلامة والنجاة من عذاب الله - ظ ف - ١٧ ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيخ ابنُ مريم ﴾ وكذلك من قال بالتثليث وكذلك من قال عن المسيح إنه عبد ولكنه رسول إذا كفر بمحمد عَلَيْكُ وبالإسلام قال تعالىٰ : ﴿ وَمَن يَبْتُغُ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دَيْنًا فَلَنَّ يُقبل منه وهو في الآخرةِ من الخاسرين » . ١٨ ﴿ وَقَالَتَ الْبِهُودُ وَالنَّصَارِيٰ نَحْنَ أَبِنَاءُ اللَّهُ وأحباؤه ﴾ أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه ، وله بهم عناية ، وهو يحبنا ، ونقلوا عن

كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل: أنت ابني بكري ، فحملوا هذا على غير تأويله وحرّفوه ، وقد ردّ بمليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم . وقالوا: هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام ، كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم : إني ذاهب إلى أبي وأبيكم ، يعني ربي وربكم . ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في عيسى عليه السلام، وإنما أرادوا من ذلك مَعزَّتهم لديه وحظوتهم عنده ، ولهذاقالوانحن أبناء الله وأحباؤه . قال الله تعالى راداً عليهم ﴿ قل فَلم يعذَبُكم بدنوبكم ﴾ أي لو كنتم كما تدّعون أبناءه وأحباءه فلم أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم . ﴿ بَلَ أَنتُم بشر ممن خلق ﴾ أي لكم أسوة أمثالكم من بني آدم وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده . ﴿ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ﴾ أي هو فعال لما يريد لا معقب لحكمه وهو

=وروى محمدبن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أتى رسولَ الله عَلَيْكَ نعمانُ بن أضا وبحريُّ بن عمرو وشاس بن قيس ، فكلموه وكلمهم رسول الله عَلِيْكَ ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته فقالوا : ما تخوفنا يا محمد ، نحن والله أبناءُ الله وأحباؤه ، كقول النصارىٰ ، فأنزل الله فيهم الآية . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير – ظ ابن كثير –. ١٩

﴿ عَلَىٰ فَتُرَةٍ مِنِ الرَّسِلِ ﴾ علىٰ حين فتور من إرسال الرسل وانقطاع الوحى وهي المدة التي كانت ما بين عيسلي ومحمد عليهما السلام – ف بتصرف -. ٢١ ﴿ الأرض المقدسة ﴾ أي المطهرة المباركة وهي أرض بيت المقدس أو الشام – ف – ۲۲ ﴿ جبارين ﴾ جمع جبار وهو العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد -. ٧٤ ﴿ فَاذَهِبِ أَنت وربُّك فَقَاتِلًا إِنَا هَهِنَا قاعدون ﴾ أما المسلمون الأولون فقد كانوا يقاتلون مع الله تعالى ورسوله عَلَيْكُ دائماً ، فالمقداد قال لرسول الله عليه يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، رواهأحمد. ونصرهم الله بعدذلك. أما لو سألت لماذا ظهر علينا اليهود الآنوهممن أجبن الناس؟فالجواب لأننا تركنا ما كان عليه المسلمون الأولون من قوة الإيمان وحسن اتباع دين الله تعالى وسار الكثيرون وراء النداءات الجاهلية ولقد كان ما حدث طبق مخطط ذكى وضعه اليهود في العصر الحديث . ٧٥ ﴿ فَافْرَقَ بيننا ﴾ فافصل بيننا وبينهم بأن تحكم لنا بما وعدتنا وتحكم عليهم بما هم أهله أو فباعد بيننا وبينهم وخلصنا من صحبتهم - ف بتصرف -.

رَسُولُنَا يُبَيِنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتَرَةٍ مِنَ ٱلرَّسُلِ أَنْ تَقُولُواْ مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ ۖ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ آذْكُواْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَعَلَ فِيكُرُ أَنْبِيآ ۚ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَنْكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَنْلَمِينَ ۞ يَنقَوْمِ أَدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُرُّ وَلَا تَرْتَدُواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنَقَلِبُواْ خَاسِرِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَ إِنَّا لَنَ نَّدُخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِ مُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلُهَا أَبَدُا مَّادَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَـٰتِلاۤ إِنَّا هَالُهُنَا قَاعِدُونَ ﴿ فَيْ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَنِِّى فَٱفْرُقُ بَيْلَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَلْسِقِينَ ۞

٧٦ ﴿ فَإِنهَا مُحْرِمَةَ عَلِيهِم أَرْبِعِينَ مِنتُهُ يَتِيهُونَ فِي الأَرْضَ ﴾ ووجودهم هذه المدة في الصحراء صحراء التيه درس للجيل الجديد على خشونة العيش وتحمل المشاق ، فالشباب المائع لا يستطيع قتالاً ولا عراكاً في كل وقت فهدفه ملذاته . ﴿ فَلَا تَأْسُ ﴾ فلا تحزن – ف – ٢٧ ﴿ قرباناً ﴾ ما يتقرب به إلى الله من نسيكة أو صدقة – ف –.

۲۸ ﴿ بسطَّتَ ﴾ مدَّدتَ - ف - ۲۹ ﴿ تبوء بإثمى ﴾ أن تحتمل أو ترجع بإثم قتلي قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرِّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ إذا قتلتني - ف - ٣٠ ﴿ فَطُوّعت لَهُ نَفْسُهُ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَلْسِقِينَ ﴿ إِنَّ \* وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً قتلَ أخيه ﴾ فوسعته ويسرته من طاع له المرتع إذا اتسع. لقد ثبت في الصحيحين عن النبي ٱبْنَى عَادَمَ بِٱلْحَقِّي إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَرَّ عَلِينَ أَنه قال : ﴿ إِذَا تُواجِهُ الْمُسْلَمَانُ بِسَيْفِيهِمَا يُتَفَبِّلْ مِنَ ٱلْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَفَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ فالقاتلُ والمقتول في النار » قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال ، إنه كان ٱلْمُتَقِينَ ١ إِنَّ بَسَطتَ إِلَّ بَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَا بِبَاسِطِ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكُّ إِنِّيٓ أَخَافُ اللَّهَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوا بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابٍ ٱلنَّارُّ وَذَالِكَ جَزَآوُا ٱلظَّلِلِينَ ١٠ فَطَوَّعَتْ لَهُ, نَفْسُهُ, قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنَلَهُ مُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيرِياهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيهِ



لكم الإسلام ديناً ، وقال سبحانه « قلّ هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتّبعني ، فالبصيرة شرط أساسي في دعوة الناس لدين الله سبحانه . ٣١ ﴿ مَنْوَءَةَ أَخِيه ﴾ عورة أخيه – ف -.



٣٣ ﴿ يُحارِبُونَ الله ﴾ أي أولياءَه. في الحديث « يقول الله تعالى : من أهان لي وليّاً فقد بارزني بالمحاربة » –ف ﴿ أَن يُقَتَّلُوا ﴾ من غير صلب إن أفردوا القتل – ظ ف – ﴿ أَو يصلُّبُوا ﴾ مع القتل إن جمعوا بين القتلوأخذ المال – ف – ﴿ من خِلافٍ ﴾ قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ﴿ أَو يُنْفَوْا من الأرض ﴾ بالحبس إذا لم يزيدوا

على الإخافة - ﴿ خزي ﴾ ذل - ج -. ٣٤ ﴿ إِلَّا الَّذِينِ تَابُوا مِن قِبلِ أَن تَقدرُوا عليهم ﴾ فتسقط عنهم هذه الحدود لا ما هو حق العباد - ف - ٣٥ ﴿ الوسيلة ﴾ ما يقرّب إلى الله من الطاعات - ج ف -. الوسيلة أيضاً عَلَمٌ علمٰ أعلمٰ منزلة في الجنة ، وهي منزلة رسول الله عليه وداره في الجنة ، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش ، وقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عليه : « من قال حين يسمع النداء: اللهمَّ ربُّ هذه الدعوة التامّة ، والصلاة القائمة ، آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة ، وفي صحيح مسلم قال عَلِيلَةً : ﴿ إِذَا سَمَعَتُمُ المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مَا يَقُولُ ، ثُمُّ صلُّوا عَلى ، فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه عشراً ، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة ، - ابن كثير -. ٣٧ ﴿مقم دائم – ج – ٣٨ ﴿ والسارقُ والسارقة فاقطعوا أيديَهما ﴾ أي يديهما والمراد اليمينان وبدأ بالرجل لأن السرقة من الجراءة وهي في الرجال أكثر . وأخر الزاني لأن الزنا ينبعث من الشهوة وهي في النساء أوفر . وقطعت اليد لأنها آلة السرقة ولم تقطع آلة الزنا تفادياً من

رُسُلُنَا بِٱلْبَيْنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَنِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّمَا جَزَّةُواْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتِّلُواْ أَوْ يُصَلِّبُواْ أَوْ تُقطَّمَ أَيْسِهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافِ أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضُ ذَاكَ لَمُمْ نَرْيٌ فِي ٱلدُّنَّيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخَرَةِ عَذَابٌ عَظمٌ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِدُواْ عَلَيْهُمُّ فَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِمٌ ﴿ يَأَيُّ الَّذِينَ وَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَا بْنَغُواْ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَنِهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ - لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَمُهُم مَّافِي ٱلأَرْضِ جَبِيعًا وَمِشْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا تُقْبِلَ مِنْهُمْ وَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَحْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخُنْرِجِينَ مِنَّهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيهُمَا جَزَّاتٍ بِمَا كُسَبَا نَكَنَّلُا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠٠ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْد ظُلْمه ع وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهٌ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِمُّ ٢

قطع النسل – ف -. وفي قطع يد السارق بعد أن يصل أمر سرقته للحاكم المسلّم حُكَمةً بالغة يعرف منها خطر الاعتداء على أموال الناس. والإسلام مع حكمه الصارم في هذا حل قبل ذلك مشكلة الفقر ووجه ضمير الفرد للاستقامة. وإذا سأل الفرد عن دية اليد المقطوعة ثم علم أنها تقطع في ربع دينار إذا سرقه صاحبها أدرك محافظة الإسلام على أموال الناس. قال أحد الشعراء:

ر عن ما بالها قُطِعَتْ في ربع دينارِ ؟ يد بخمس منين عَسْجَـــد وُدِيَتْ ما بالها قُطِعَتْ في ربع دينارِ ؟ تناقضٌ مالنا إلا السكـــوتُ له وأنْ نعــوذَ بمولانــا من النــــارِ =

= فردَّ عليه آخر :

عزُّ الأَمانِةِ أغلاها وأرخصها ذلُّ الخيانةِ فافهم حكمة الباري وقال: لما كانت أمينة كانت ثمينة ، ولما خانت هانت - ظ ابن كثير -. ٣٩ ﴿ فَمَنْ تَابَ مَنْ بَعَدُ ظَلْمُهُ وأُصلَح ﴾

فمن رجع عن السرقة وأصلح عمله - ج - فان الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم كه هذا بالنسبة لحق الله يسقط بالتوبة أما بالنسبة لحق الآدمي فإنه لا يسقط إلا بعفوه هذا قبل المفع إلى الإمام وأما بعد الرفع فلا يَسْقُطُ القطع-. 13 ﴿ اللّذين هادوا ﴾ هم اليهود ﴿ يحرفون الكلم ﴾ يبدلونه - ج - ﴿ فتته ﴾ إضلاله - ج - ﴿ خزي ﴾ ذل وهو بالفضيحة والجزية. ٢٤ ﴿ للسُّحت ﴾ للحرام - ج - ﴿ بالقسط ﴾ بالعدل - ج - .

أَلَرْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهُ لَهُمْ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَغْفِرُلِمَن يَشَآهُ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ \* يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَخَزُنكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَّا بِأَفُوا هِهِمْ وَلَدْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ وَانْعِرِينَ لَرْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ - يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلْذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّهُ تُؤْتُوهُ فَأَخْذَرُوا ۚ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنْتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أُولَنَّهِكَ ٱلَّذِينَ لَرْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ مُكُمْ فِي ٱلدُّنيا بِرْيُّ وَكُمْ فِي ٱلْآنِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١١) مَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَنَالُونَ لِلسَّحْت فَإِنْ جَاءُوكَ فَأَحْمُ بِينَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُنَّ يَضُرُوكَ شَيْعًا ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَنةُ فِيهَا حُكْدُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكٌ وَمَا أَوْلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَنَةَ فِيكَ



22 ﴿ وَالرَّبَانِيونَ ﴾ والعلماء العاملون ﴿ وَالأَحْبَارِ ﴾ علماء اليهود - ك - ﴿ فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ ﴾ نهى الله الحكام عن خشيتهم غير الله فيما يحكمون ويقضون ويمضون على خلاف ما أمروا به من العدل خشية سلطان ظالم أو خيفة أذية أحد - ظ ف - ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنْزِلَ اللهُ فَأُولُئُكُ أَوْ خَيْفَة أَدْيَة أَحْدَ - ظ ف - ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ بَمَا أَنْزِلَ اللهُ فَأُولُئُكُ أَوْ خَيْفَة أَدْيَة أَحْدَ - ظ ف - ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ بَمَا أَنْزِلَ اللهُ فَأُولُئُكُ أَوْ خَيْفَة أَدْنِهُ أَنْزِلُ اللهُ فَأُولُئُكُ أَوْ فَيْفَا أَذِيةً أَدْنِهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ أَنْزِلُ اللَّهُ فَاللَّهُ أَنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ فَاللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ فَاللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ فَاللَّهُ أَنْهُ فَاللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ فَاللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ فَاللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ فَاللَّهُ أَنْهُ أَلَّهُ أَلَّالًا أَوْلِلْهُ اللَّهُ فَاللَّهُ أَنْهُ لَا لَلَّهُ فَاللَّهُ أَنْهُ إِنَّا لَهُ فَاللَّهُ أَنْهُ إِلَّهُ فَاللَّهُ أَنْهُ وَلِيْكُولُ الللَّهُ فَاللَّهُ أَنْهُ أَنْهُ لَاللَّهُ فَاللَّهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ لَا لَهُ فَاللَّهُ أَنْهُ لَلَّهُ أَنْهُ لَلْكُ أَنْهُ لَا لَاللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ فَاللَّهُ أَنْهُ لَا لَهُ فَاللَّهُ أَنْهُ لَا لَاللّٰهُ فَاللَّهُ أَنْهُ لَا لَهُ فَاللَّهُ أَنْهُ لَا لَهُ فَلْمُ لَا لَهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَلْكُولُولُكُولُولُولُكُ اللَّهُ فَاللَّهُ لَا لَهُ فَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَّهُ لَا لَاللَّهُ فَاللَّهُ أَنْهُ لَا لَاللَّهُ فَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَلَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَلْهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَلْلَّالِهُ لَا لَهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَّهُ لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَلْلَّالِمُ لَلَّا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَلْلَّالِمُ لَلَّاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّلَّ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَا لَاللَّالَالِلَّالِلْلَّالِلْلَ

هم الكافرون ﴾ ومن يحكم بغير ما أنزل الله مستهيناً أو جاحداً أو متعمداً في قول بعض المفسرين فهو كافر . وقال بعض العلماء من أقرّ به ولم يحكم به فهو ظالم – ظ ابن كثير وف-23 ﴿ وَكُتْبُنَا عَلَيْهُمْ فَيُهَا ﴾ وفرضنا عليهم في التوراة - ج - ﴿ وَالْجِرُوحِ قَصَاصَ ﴾ أي يقتص فيها إذا أمكن كاليد والرجل ﴿ فمن تصدق به ﴾ فمن تصدق من أصحاب القصاص وعفا عنه ﴿ فهو كفارة له ﴾ فالتصدق به كفارة للمتصدق بإحسانه قال عليه الصلاة والسلام « من تصدق بدم فما دونه كان كفارة له من يوم ولدته أمه » . ٢٦ ﴿ وَقَفَينا عَلَى آثارِهِم ﴾ وأتبعنا على آثار النبيين - ك ف - ٧٠ ﴿ الفاسقون ﴾ الخارجون عن طاعة ربهم الماثلون إلى الباطل التاركون للحق - ظ ابن كثير -. أ

هُدًى وَنُورٌ يَحْكُدُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّنيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَنْبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْه شُهَدَآ ۚ فَلَا تَحْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونَ وَلَا تَشْتَرُواْ عِايَنتِي ثُمَنَّا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ١٠ وَكُنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنف وَالْأَذُنَ بِالْأَذُن وَالسَّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلْحُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَ فَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّهُ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاكْثِرِ هِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَّمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيَّةِ وَءَا تَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدُى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيْةِ وَهُدُى وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّفِينَ ﴿ وَلَيَحْكُمْ أَهْـلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَـا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّرْ يَحْمُمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَنَبِكَ هُمُ الْفَلْسِفُونَ ١ وَأَرَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْخَيْقِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًّا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم

٤٨ ﴿ ومهيمناً عليه ﴾ وشاهداً لأنه يشهد له بالصحة والثبات – ف – ﴿ شرعة ومنهاجاً ﴾ شريعة وطريقاً واضحاً في الدين يمشون فيه – ج – ﴿ ليبلوكم ﴾ ليعاملكم معاملة المختبر – ف – ٤٩ ﴿ واحذرهم أن يفتوك ﴾ أي احذرهم غافة أن يصرفوك وإنما حذره وهو رسول مأمون لقطع أطماع القوم – ف – ٠٥.

بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا نَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَـيُّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُرْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْشَـآءَ اللَّهُ لِحُمَلَكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيبَلُوكُمْ فِي مَا وَاتَلْكُمْ فَأَسْنَيِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْبِئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَأَنِ آحُكُمُ بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا نَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَأَحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْض مَا أَرْلَ اللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمْ أَلَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبُمُ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاس لَفَسِقُونَ ١٠ أَخُكُمُ الْجَلِهِليَّةِ يَبْغُونَّ وَمَنْ أَحْسَبُ مِنَ ٱللَّهِ حُكًّا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيآءً بَعْضُهُمْ أُولِيآهُ بَعْضٍ وَمَن يَتُوَكِّمُ مِّنكُرْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْجِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ ، فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَاۤ أَسَرُّواْ

﴿ أَفْحُكُمُ الْجَاهَلِيَةُ يَبْغُونَ ﴾ ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وانصرف إلى ما سواه من المبادىء والأهواء والاصطلاحات كما كان يفعل أهل الجاهلية . وهذا يشمل كل نظام يهدف لغير الإسلام ويسمى نظامأ جاهليّاً ومطبقوه جاهليين ومن هؤلاء أولتك الذين تأثروا بالدراسات الجاهلية الأوربية يميلون بأكثريتهم إلى اعتقاد أن الدين علاقة بين الإنسان وربه ولا علاقة له بشؤون المجتمع وحياة الناس العامة . والواقع التاريخي يحدثنا أن هذه الفكرة بأصلها إنما نبتت في و سط أوربا لما تدخل رجال الدين النصراني في أوربا في شؤون المجتمع السياسية والاقتصادية وغيرها وهم مفلسون فيها كما أنهم حاولوا تخدير العمال عن المطالبة بحقوقهم بوعدهم بالنعيم الروحي بدلأ عما يستحقون من الأجر الذي يحرمونه . وأشنع من ذلك أنهم حرقوا العلماء وقتلوهم لما رأوا تعارض علم هؤلاء العلماء مع خرافاتهم ورأى الناس الخرافة في صكوك الغفران وقرارات الحرمان . كل هذا دعا الناس لفصل الدين عن أمور المجتمع بل كفر قسم كبير منهم بذلك الدين وقالوا ﴿ الدين أفيون الشعوب ، . أما الإسلام فيعتبر كل المسلمين رجال دين فلا « اكليروس » متميز فالمساواة أساس عنده كا أعطى للناس منهجاً كاملاً شاملاً سواء في ذلك



النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ولم تتعارض تفصيلاته وجزئياته مع حقائق العلم وكيف والإسلام من الله خالق الكون والحياة والإنسان لذلك ترى في تاريخ الازدهار الإسلامي نبوغ علماء كثيرين منهم الخوارزمي الذي ابتكر الجبر وابن سينا في الطب وابن الهيثم في الفيزياء وغيرهم كثير . وما كانت النهضة الأوربية في العلم لولا الإسلام والشرق الإسلامي باعتراف رجال الفكر الأوربي أنفسهم . والإسلام يدفع العمال للمطالبة بحقوقهم قال الإسلام وان مظلمته فهو شهيد » رواه النسائي فلنحذر فتنة الكافرين عن بعض الدين قال تعالى : عليات المتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة فيرًون إلى أشد العذاب » . =

= 10 ﴿ أُولِياء ﴾ توالونهم وتوادّونهم وتنصرونهم – ج ف – ﴿ وَمَنْ يَتُولُهُمْ مَنْكُمْ فَإِنَّهُ مَنْهُم ﴾ من جملتهم ، وهذا يشمل كل كافر بالإسلام ، فإن من يتولاه لا شك في كفره لأن الكفر ملة واحدة – ج مع زيادة – عن عياض أن عمر أمر أبا موسى الأشعري في أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد وكان له كاتب نصراني فرفع

إليه ذلك فعجب عمر وقال إن هذا لحفيظ. هل أنت قارىء لنا كتاباً في المسجد جاء من الشام فقال: إنه لا يستطيع فقال عمر: أجنب هو قال : لا بل نصراني . قال فانتهرني وضرب فخذي ثم قال أخرجوه ثم قرأ « يا أيها الذين، آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصاري أولياء » الآية . - ابن كثير -. ٥٢ ﴿ تصيبنا دائرةً ﴾ يدور علينا الدهر بنوائبه - ك - ﴿ فَعَسَى اللهُ أن يأتي بالفتح ﴾ بالحكم بالنصر لرسول الله الله ٥٣ ﴿ جَهْدَ أَيَانِهِم ﴾ مجتهدين في توكيد أيمانهم - ف - ﴿ حَبطت ﴾ بطلت -ج -. ٤٥ ﴿ أَذَلَةٍ عَلَى المؤمنين ﴾ أي عاطفين عليهم رحماء بهم - ك - ﴿ أُعزةِ على الكافرين ﴾ أشداء عليهم غلظاء - ك -﴿ لُومةً لَاثُم ﴾ اعتراض معترض بشدة قال رسول الله عَلِيْكُ ﴿ لَا يَحْفَرِنَ أَحَدُكُمْ نَفْسُهُ أَنْ يَرِي أمراً لله فيه مقال فلا يقول فيه ، فيقال له يوم القيامة ما منعك أن تكون قلت في كذا وكذا ، فيقول مخافة الناس ، فيقول إياي أحق أن تخاف ، رواه أحمد . والأسس التي بنتها هذه الآية هي التي يطلب من دعاة الإسلام تطبيقها فيكونون جند الله تعالى التي لا تغلب بإذنه وذلك لكى يزيلوا هذه الردة التي انتشرت في ربوع العالم الإسلامي في العقيدة والعبادة والتشريع وقدوتهم في ذلك أبو بكر الصديق وصحابة رسول الله عَلَيْكُ من حوله .

فِي أَنفُسِمٍ نَندِمِينَ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَهَنَوُلآء الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْكَنْهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمُّ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ١٠ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُرْ عَن دِينِهِ ۽ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقُومِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّهَ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِيَّمْ ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ١ إِنَّكَ وَلِيْكُرُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَ يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُمْ زَكِعُونَ (﴿ وَهُ وَمَن يَتُولَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ الْغَلِبُونَ يَنَا يُهَا الَّذِينَ وَامَنُواْ لَا تَطْخِذُواْ الَّذِينَ الْمَخَذُواْ دِينَكُمْ مُزُوًّا وَلِعِباً مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِننَبَ مِن قَبْلِكُرْ وَٱلْكُفَّارَ أُولِياتًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱلْخَذُوهَا هُزُوا وَلِعِبُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١ قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتنبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ

﴿ واسعٌ ﴾ كثير الفضل - ج -.

90 ﴿ تنقمون ﴾ تعيبون وتنكرون - ف - . • ٦ ﴿ مثوبة ﴾ ثواباً بمعنى جزاء - ج - ﴿ وعبد الطاغوت ﴾ أطاع الشيطان في معصية الله ١٦ ﴿ السحت ﴾ الحرام ٦٣ ﴿ الربانيون ﴾ عامة اليهود - ظ ف - ﴿ والأحبار ﴾ علماء اليهود - ك - . ١٤ ﴿ وقالت اليهود يد الله مغلولة ﴾ مقبوضة كناية عن البخل - ج

بتصرف - ﴿ يداه مبسوطتان ﴾ مبالغة بالوصف بالجود وثنى اليد لإفادة الكثرة - ظ يوم القيام يينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ﴾ فكلمتهم أبداً مختلفة ، وقلوبهم لا يقع بينها اتفاق ولا تعاضد . وقال بعض المفسرين وألقينا بينهم العداوة والبغضاء ذلك هو الخصومات والجدال في الدين - ظ التي حققها اليهود الآن فإن الاختلاف بينهم التي حققها اليهود الآن فإن الاختلاف بينهم العقائد والنظم . وما تلكم الاتفاقات الجزئية العقائد والنظم . وما تلكم الاتفاقات الجزئية العقائد والنظم . وما تلكم الاتفاقات الجزئية الناس وأكثرهم تفرقة .

وَمَا أَرِلَ إِلَيْنَ وَمَا أَرِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَلْسِقُونَ ١٥ قُلْ هَلْ أَنْبِيْنُكُم بِشَرِّ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهُ مَن لَّعَنَّهُ ٱللَّهُ وَغَضَبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱنْكُنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلْغُوتُ أَوْلَيْكَ شُرُّمَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآء ٱلسَّبِيلِ ۞ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخَـ لُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ - وَاللَّهُ أَعْمُ بِكَ كَانُواْ يَكْنُمُونَ ١ وَرَكَىٰ كَنِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَيِنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَوَلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبْنِيُونَ وَالْأَحْبَارُعَن قَوْلِهُمُ ٱلْإِنْمُ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لِبُنْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ٢ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنناً وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ كُلَّمَا أَوْقُدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا 77 ﴿ أُمَة مَقتصدة ﴾ جماعة معتدلة وهم من أسلم منهم كعبد الله بن سلام . 7٧ ﴿ وَالله يُعصمك من الناس ﴾ فلا يقدرون على قتلك . روى الإمام أحمد أن عائشة رضي الله عنها كانت تحدث أن رسول الله عَلَيْظُ سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه قالت : فقلت ما شأنك يا رسول الله قال : « ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني

الليلة ، قالت فبينا أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح فقال : « من هذا ، فقال أنا سعد بن مالك فقال « ما جاء بك » قال جئت لأحرسك يا رسول الله قالت فسمعت غطيط رسول الله عَلَيْظُ في نومه -. أخرجاه في الصحيحين . وروى ابن أبي حاتم عن عائشة قالت كان النبي عَلِيلَةً يُحْرَسُ حتى نزلت هذه الآية « والله يعصمُك من الناس » قالت فأخرج النبي عَلَيْكُ رأسه من القبة وقال : « يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنا الله عز وجل.٩٠ وهكذا رواه الترمذي وقال حديث غريب. وهكذا رواه ابن جرير والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . والمطلوب من المسلمين – والله أعلم - أن يعوا هذه الأحاديث ليحموا أمراءهم وعلماءهم ودعاتهم ، حتى لا يجر تقصيرهم في هذا الأمر إلى مآسى رهيبة ، لوحظت عبر التاريخ الطويل حلت برجالات الإسلام من أسر وقتل وتعذيب . ولقد كان الصحابة كما رأينا يحرسون رسول الله عليه ورضي رسول الله عَلِيلَةِ ذلك أولاً. صحيح أن الحذر لا ينجى من القدر ، ولكن الحذر مطلوب كما سلف في الحديثين أو لا ترى أن حمايتنا إن تمت فهي بقدر الله عز وجل فالعصمة تلك إنما كانت خاصة لرسول الله عَلَيْنَ ٨٨ ﴿ حتى تقيموا التوراة والإنجيل﴾ ومما فيهما الإيمان بمحمد والأمر باتباعه علي

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ عَامَنُواْ وَآتَفُواْ لَكُفَّرْنَا عَنْهُم سَيْعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (إِنَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَيْةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أَتْرِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبِهِمْ لَأَكُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِنْهُمْ أُمَّةً مُقْنَصِدَةً وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءً مَا يَعْمَلُونَ ١٠ \* يَنَا يُهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَنَاأُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُ وَإِن لَّهُ تَفْعَلْ فَمَا بِلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقُومَ الْكَنْفِرِينَ ﴿ مَا ثُلَّ مُلْ يَنَأَهُ لَ ٱلْكِنَابِ لَسْمُ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِكُمْ وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْبَلْنَا وَكُفْراً ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلكَفِرِينَ ١٥ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِعُونَ وَٱلنَّصَلَّرَىٰ مَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلَّاخِرِ وَعَمِلَ صَلْلِحًا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَزَّنُونَ ١٠ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَتَى بَنِيّ إِسْرَ وِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولُ

- ظابن كثير - ﴿ وما أَنزِلَ إليكم من ربكم ﴾ يعنى القرآن الكريم - ظابن كثير - ﴿ فلا تأس َ ﴾ فلا تحزن - ج - ٦٩ ﴿ الصابئون ﴾ عبدة الكواكب أو الملائكة مبتدأ خبره كذلك - ك - ﴿ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً ﴾ والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخر وهو الميعاد والجزاء يوم الدين وعملت عملاً صالحاً ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقاً للشريعة الإسلامية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين - ظ ابن كثير - قال تعالى ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله علياً في : ﴿ والذي نفسي بيده لا يسمع في أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ﴾ رواه مسلم .



٧٠ ﴿ ميثاق ﴾ عهد . ٧١ ﴿ فتنة ﴾ عذاب بهم على تكذيب الرسل وقتلهم - ج - ﴿ فَعَمُوا ﴾ عن الحق فلم يبصروه - ج - ﴿ وَصَمُّوا ﴾ عن استماع الحق - ج - ٧٧ ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيئ ابن مريم ﴾ يقول تعالى حاكماً بتكفير فرق النصاري من الملكية واليعقوبية والنسطورية ، ممن قال منهم بأن المسيح هو

بِمَا لَا نَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتَنَّةٌ فَعَمُواْ وَصَمُواْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُ مَوْا وَصُواْ كَثِيرِ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرِ بَمَا يَعْمَلُونَ ٢ لَقَدَّ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْجُمُ وَقَالَ ٱلْمُسِيحُ يَلْبَنِيَ إِسْرَ وَبِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِدِينَ مِنْ أَنْصَارِ ﴿ إِنَّ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَنْتُهِ وَمَا مِنْ إِلَنْهِ إِلَّا إِلَنْهُ وَحِدٌّ وَ إِن لَّمْ يَغَتَّهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحَمُّ ﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ آبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَمْهُ مِيدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامُ أَنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَمُمُ ٱلْآيَنتِ ثُمَّ اَنظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ تُعَلِّ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَـكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١ مَن قُلْ يَناهُلُ الْكِنْبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْر الله-تعالى الله عن قولهم-، مع أن المسيح عبدالله ورسوله ، وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أن قال إني عبد الله ولم يقل إني أنا الله ولا أبن الله بل قال : « إني عبد الله آتاني الكتابَ وجعلني نبيًّا ﴾ – ظ ابن كثير – ٧٣ ﴿ لَقَدَ كُفُرِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالَتُ ثَلَاثُةً ﴾ قال ابن كثير في تفسيره : « والصحيح أنها أنزلت في النصاري خاصة . قال مجاهد وغير واحد ثم اختلفوا في ذلك فقيل المراد بذلك كفارهم في قولهم بالأقانيم الثلاثة وهو أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلىٰ الابن ، تعالىٰ الله عن قولهم علوّاً كبيراً . قال ابن جرير وغيره والطوائف الثلاثة من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانيم وهم مختلفون فيها اختلافأ متبايناً ليس هذا موضع بسطه ، وكل فرقة منهم تكفر الأخرىٰ ... إلىٰ أن يقول : وقال السدي وغيره نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار » والملاحظ أن الآية شاملة للمثلثين جميعاً ولم تخصص فرقة منهم . ٧٥ ﴿ خلت ﴾ مضت -ج- ﴿ صَدِّيقَةً ﴾ مبالغة في الصدق-ج-﴿ يؤفكون ﴾ يصرفون عن الحق مع قيام البرهان – ج –. ٧٧ ﴿ لا تَعْلُوا ﴾ لاتجاوزوا الحد – ظ ج – ٧٨ ﴿ لِعِنَ ﴾ طرد من رحمته تعالى – ٨٠ ﴿ أَنْ سَخِطَ الله عليهم ﴾ غضب الله عليهم بما فعلوا – ظ ك – ٨٢ ﴿ لتجدَن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ﴾ ما ذاك إلا لأن كفر اليهود كفر عناد و جحود و مباهتة للحق و غمط للناس و تنقص بحملة العلم و لهذا قتلوا كثيراً من الأنبياء

حتى هموا بقتل رسول الله عَلِيلَةٍ غير مرة وسموه وسحروه وألبوا عليه أشباههم من مشركى العرب - ظ ابن كثير - ﴿ وَلَتَجَدُنُ أَقْرِبُهُمْ مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارىٰ ﴾ أي الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله، فيهم مودة للإسلام وأهله وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح في الرقة والرأفة . والآية نزلت في وفد النجاشي القادمين عليه من الحبشة قرأ رسول الله عليه سورة « يس ، فبكوا وأسلموا وقالوا ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى -ظ ج-فالآية إنما نزلت في مؤمنين مسلمين وقال الله تعالىٰ « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصاري حتىٰ تتبع ملتهم ﴾ راجع تفسير آية ١٢٠ من سورة البقرة ولقد أرسل رسول الله عليه رسالة لهرقل يدعوه فيها إلى الإسلام ﴿ ذَلَكُ بأن منهم قِسّيسين ورهباناً ﴾ أي فيهم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم - ظ ابن كثير – والرهبان جمع راهب وهو العابد -ظ ابن كثير-. ٨٣ ﴿ تفيض من الدمع ﴾ تمتلىء من الدمع حتى تفيض - ف -.

ٱلْحَتِّي وَلَا نَتَّبِعُواْ أَهْوَآ عَوْمِ قَدْ ضَلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيّ إِسْرَآءِيلَ عَلَىٰ لِيسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَم ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۞ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكِّرِ فَعَلُوهُ لَيِنْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتُولُونَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَيِنْسَ مَاقَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ مُمْ خَلْدُونَ ٢ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّحَذُوهُمْ أُولِيَآءَ وَلَكِينَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَدْسِقُونَ ۞ \* لَتَجِدَنَ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ وَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَيْجِدُنَّ أَقُوبَهُمْ مَّودَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَدَّىٰ ذَالِكَ إِنَّ مِنْهُمْ قِسْيِسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَايَسْتَكْبِرُونَ ١ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى آعَيْهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْجِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَيِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا عَامَنًا فَا كُتْبَنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ مِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ



٨٧ ﴿ يَا أَيَّا الذِّينَ آمنوا لَا تَحَرَّمُوا طَيِباتِ مَا أُحلَّ الله لكم ولا تعتدوا ، إن الله لا يحب المعتدين ﴾ قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في رَهْط من أصحاب النبي عَلِيقٍ قالوا : نقطعُ مَذاكيرَنا ، ونترك شهوات الدنيا ، ونسيعُ في الأرض كما يفعل الرهبان ، فبلغ ذلك النبي عَلِيقٍ فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك ، فقالوا : نعم ، فقال النبي عَلَيْقً :

ٱلْحَيِّ وَنَطَمُهُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ٢ فَأَثَنَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَآلَٰذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَا يَنْيِنَآ أَوْلَنْهِكَ أَصْلَبُ ٱلْجَيْحِيمِ يَنَا بُهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَنِّ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَـدُوٓا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۞ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَكُ طَيِّبُ ۚ وَاتَّقُواْ اللَّهُ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ ـ مُؤْمِنُونَ ۞ لَايُؤَاخِذُكُرُ اللَّهُ بِاللَّغْوِفِيُّ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِين يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَة مَسْكِينَ مِنْ أُوسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ فَكَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَكَةٍ أَيَّارٍ ذَاك كَفَّرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفَتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيَّكَنَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُرْ وَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ اللَّهِ مَا الَّذِينَ وَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخُمْرُ وَٱلْمُنْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ « لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأنام ، وأنكِحُ النساء ، فمن أخذ بسنتي فهو مني ، ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني » رواه ابن أبي حاتم ، وروى ابن مردويه نحوه . وفي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن ناساً من أصحاب رسول الله عَلِيْكُ سألوا أزواج النبي عَلِيْكُ عن عمله في السر ، فقال بعضهم : لا آكل اللحمَ ، وقال بعضهم : لا أتزوجُ النساءَ ، وقال بعضهم : لا أنام على فراش . فبلغ ذلك النبي عَلِيلَةً فقال : ( ما بالُ أقوام يقول أحدهم كذا وكذا ؟ لكنى أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس منى ﴾ . وعن ابن عباس : أن رجلاً أتى النبي عَلَيْكُ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ إِنِّي إِذَا أَكُلُتُ مِنْ هذا اللحم انتشرتُ للنساء ، وإني حَرَّمتُ عليَّ اللحمَ ، فنزلت : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طيباتِ ما أحل الله لكم ، - ابن كثير -. ٨٩ ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيَمَانِكُم ﴾ اللغو في اليمين الساقط الذي لا يتعلق به حكم وهو أن يحلف على شيء يرى أنه كذلك وليس كما ظن . وقال الشافعي رحمه الله اللغو في الأيمان هو ما يجري على اللسان بلا قصد الحلف – ظ ف - ﴿ بِمَا عَقَدتُم الأيمان ﴾ بتوثيق الأيمان . والعقد العزم على التنفيذ ، وذا لا يتصور في الماضي ، فلا كفارة في اليمين الغموس عافانا الله منها إذ يلزمها التوبة النصوح وأداء حق العبد إذا

حصل أكله حراماً بسببها ﴿ واحفظوا أيمانكم ﴾ فبروا بها ولا تحنثوا إذا لم يكن الحنث خيراً أو لا تحلفوا أصلاً – ف-. • ٩ ﴿ الخمر ﴾ قال رسول الله عَلَيْكُ : «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام» رواه مسلم. وقال رسول الله عَلَيْكُ « ما أسكر كثيره فقليله حرام » رواه الإمام أحمد وابن ماجه والدارَقُطْني وصححه . ولا فرق في ذلك بين الأشربة = المتخذة من العنب والتمر والشعير والدُّخن والذرة والعسل والتين ونحوها . وروى أبو داود « أن رسول الله عَلَيْظُمُ لعن الخمرة وشاربَها وساقيَها وباتعَها ومبتاعَها وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها وحاملَها والمحمولة إليه » . ويحرم الخمر سواء كان جامداً أو مائعاً وكذلك تحرم الحشيشة ﴿ والميسر ﴾ القمار - ف - حرم الإسلام القمار بجميع

أنواعه فهو كسب غير مشروع بدون ثمرة جهد نافع للمجتمع ، ومنه « اليانصيب » وعقود التأمين . راجع بحث عقود التأمين في كتاب المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامي للدكتور أحمد نجار. ﴿والأنصاب﴾ الأصنام ﴿ والأزلام ﴾ قِداح الاستقسام في الجاهلية - ك - ﴿رجس﴾ نجس أو خبيث مستقذر – ف -. فالملاحظ أن الآية ذكرت أموراً عدة بالنسبة للخمر ، فهو نجس خبيث مستقذرومن عمل الشيطان، وأمرت باجتنابه، وأنه سبب للعداوة والبغضاء، وترك ذكر الله تعالي والصلاة . ويحضنا الله عز وجل بعد ذلك على تركه بقوله « فهل أنتم منتهون » . وكل هذه الأمور تفيد جزماً التحريم القطعي للخمر وبعد ذلك نلاحظ بالآية التالية قوله تعالى . ٩٢ ﴿ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ﴾ فالآية أمرت بطاعة رسول الله عليه بعد ذلك مباشرة والرسول عليه حرم الحنمر كما رأينا في الأحاديث المارة آنفاً . من كل ذلك نستنتج الحرمة القطعية لشرب الخمر فنجزم بعد ذلك بكفر من قال إن الخمر المذكورة في القرآن حلال بعد هذا البيان الواضح من الله تعالى ورسوله عَلَيْكُ . ٩٣ ﴿ جُناح فيما طعموا ﴾ إثم وحرج فيما شربوا من الخمر وأكلوا من مال القمار قبل - ﴿ لِيعْلَمُ الله ﴾ ليعلم سبحانه علم ظهور وإلا

ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُرُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنَّهُونَ ۞ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَآحَذُرُواْ فَإِن تَولَيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلْغُ ٱلْمُبِينُ ١ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا آتَّقُواْ وَاللَّهُ اللَّهُ السَّلِحَدِي ثُمَّ آتَّقُواْ وَءَامُواْ ثُمَّ اتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ٢ يَنَا يَكُ الَّذِينَ وَامَنُواْ لَيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْد تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَنَ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكَ فَلَهُ عَذَابً أَلِيمٌ ١ يَأَيُّ الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنَّمَ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعِيدًا فَخُزَاتُ مِثْلُ مَاقَتَلَ مِنَ ٱلْعَمِ يَحْكُرُ بِهِ عَوْا عَدْلِ مَّنكُرُ هَدْياً بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَــدْلُ ذَ' لِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۚ ءَ عَفَ اللَّهُ عَمَّ سَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقَمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو

تحريمهما - ظ ف ، ك - ٩٤ ﴿ لَيبلونكم ﴾ ليختبرنكم

فهو عالم من الأزل – ظ ج مع زيادة –.

90 ﴿ وَأَنتُمْ حَرْمُ ﴾ محرمون بحج أو عمرة - ج - ﴿ بِالغُ الكعبة ﴾ واصل الحرم فيذبح به - ك - ﴿ عَدْلُ ذلك ﴾ معادله ومقابله – ك – ٩٦ ﴿ أحل لكم صيدُ البحر ﴾ مصيدات البحر مما يؤكل ومما لا يؤكل ٍ– ف – ﴿ وطعامُه ﴾ وما يطعم من صيده والمعنى أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر وأحل لكم أكل المأكول منه

وهو السمك وحده - ف -. عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال ، رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي . وعن أبي هريرة يقول سأل رجل رسول الله عَلِيلِهِ فقال يا رسول الله إنا نركبُ البحرَ ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضاً بماء البحر ؟ فقال رسول الله عَلِيْظُ ، هو الطُّهورُ ماؤه الحِلُّ ميْتتُه ، رواه أحمد وأهل السنن وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حِبّان وغيرهم . ﴿ وَلَلْسِيارَةُ ﴾ وللمسافرين - ظ ج - ٩٧ ﴿ قِياماً للناس ﴾ قواماً لمصالحهم ديناً ودنيا ﴿ وَاهْدِي ﴾ ما يهدى إلى الكعبة من الأنعام - ﴿ القلائدُ ﴾ جمع قلادة وهي ما يقلُّد به الهدي علامة عليه - ١٠٠ ﴿ الحبيثُ ﴾ الحرام ﴿ وَالْطَّيْبِ ﴾ والحلال - ج - ﴿ الْأَلِبَابِ ﴾ العقول -.

أَنتِقَامِ ۞ أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنعًا لَكُمْ وَلِلسِّيَارَةِ وَحْرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَادُمْتُمْ حَرَمًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِيِّ إِلَيْكِ تُحْشَرُونَ ۞ ۞ \* جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ البيت الحرام قيدما للنَّاس والشَّهر الحرام والمُلدى وَالْقَلَنَيْدُ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَافِي السَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ٱعْلَمُوآ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَئُّةِ وَٱللَّهُ يَعْدُمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا نَكُنُمُونَ ١٤٠ قُل لَا يَسْنَوِى الْخَبِيثُ وَالطَّيْبُ وَلَوْ أَعْبَكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللَّهَ يَنَاوْلِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَاآ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسُوَّكُمْ وَإِن تَسْعَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدَّ لَكُرْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ١ قَدْ سَأَكُمَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِكَاكُلْفِرِينَ اللَّهُ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآبِتِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ



٩٠٠ ﴿ بَحِيرة ﴾ الناقة تشق أذنها وتترك للأصنام إذا ولدت خمسة أبطن آخرها ذكر – ظ ك – ﴿ سائبةٍ ﴾ الناقة تترك للأصنام لذكرت للأصنام لذكرت وصيلةٍ ﴾ الناقة تترك للأصنام إذا بكرت بأنثى ثم ثنت بأنثى – ظ ك – ﴿ وَصِيلةٍ كَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَل الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّ

﴿ حسبنا ﴾ كافينا - ج - ١٠٥ ﴿ عليكم أنفسكم ﴾ الزموا إصلاح أنفسكم ﴿ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ﴾ كان المؤمنون تذهب أنفسهم حسرة على أهل العناد من الكفرة يتمنون دخولهم في الإسلام ، فقيل لهم عليكم أنفسكم وما كلفتم من إصلاحها لا يضركم الضالون عن دينكم إذا كنتم مهتدين . وليس المراد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن تركهما مع القدرة عليهما لا يجوز -ظ ف-. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قعد أبو بكر على منبر رسول الله عَلِيْكُ يوم سمى خليفة رسول الله عَلِيْظُ فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي ﷺ ثم مد يديه ثم وضعهما على المجلس الذي كان النبي عليه يجلس عليه من منبره ثم قال : سمعتُ الحبيبَ وهو جالس على هذا المجلس يتأول هذه الآية « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » ثم فسرها فكان تفسيره لها أن قال: « نعم ليس من قوم عمل فيهم بمنكر ويفسد فيهم بقبيح فلم يغيروه ولم ينكروه إلا حق على الله أن يعمهم بالعقوبة جميعاً ثم لا يستجاب لهم » ثم أدخل أصبعيه في أذنيه فقال: لا أكون سمعته من الحبيب فصُّمَّتا. رواه أحمد عن أنس وابن ماجه في الفتن عن قيس بن أبي حزم مرفوعاً . ١٠٦ ﴿ ضربة في الأرض ﴾ سافرتم - ظ ج -.

وَلَكَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ وَابَاءَنَا ۖ أَوَ لَوْ كَانَ ءَابَآ أُوهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْنَدُونَ ١ يَنَا أَيُهِا الَّذِينَ وَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسكُمْ لَا يَضُرُكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا آهَتَدَيْثُمُّ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّفُكُمْ بِمَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١ يَأْيُكَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُرُ أَوْ وَانْعَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَلَبَتْكُمْ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِۦ ثَمَنُا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبُى وَلَا نَكُتُمُ شَهَدَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلْآمِينَ ١ فَإِنْ عُرِ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّا إِنَّمَا فَعَانَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ

1.۷ ﴿ الأوليان ﴾ الأقربان إلى الميت الوارثان له - ك -. ١١٠ ﴿ بروح القُدُس ﴾ بجبريل عليه السلام - ف - ﴿ تَكُلّم الناس في المهد ﴾ تكلمهم طفلاً إعجازاً ﴿ وكهلاً ﴾ يفيد نزوله قبل الساعة لأنه رفع قبل الكهولة - ج - ﴿ تَخْلَقُ ﴾ تقدر وتصور ك - ﴿ الأَكْمَهُ ﴾ الذي ولد أعمىٰ خلقة -. ١١١ ﴿ الحواربين ﴾ أنصار عيسىٰ عليه السلام وخواصه - ك - .



ٱلظَّٰٰلِمِينَ ﴿ فَالِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجِهِهَا أَوْيَخَافُواْ أَنْ تُرَدَّ أَيْمَكُنَّ بِعَدَ أَيْمَنِهِمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴿ إِنَّ \* يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجِبُمُ ۚ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَمَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعْسِنَى أَبْنَ مَرْيَمُ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتْكَ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ تُكِيِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَدْبَ وَالْحِكْمَةَ وَالنَّوْرَنَةَ وَالْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِيُّ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةُ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَنْفُتُ بَنِيَ إِسْرَ وَيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتُمُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِنْهُمْ إِنَّ هَاذَآ إِلَّا سِمْسٌ مُبِينٌ ۞ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَــُوارِيِّ فَأَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْ عَامَنَّا وَآشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١٠ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَادِيُّونَ يَنْعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُكَ أَن 117 المائدة مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسىٰ لما أجاب دعاءه بنزولها ، فأنزل الله آية باهرة وحجة قاطعة ، وقد ذكر بعض الأئمة أن قصتها ليست مذكورة في الإنجيل ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين ، فالله أعلم . ﴿ إِذَ قَالَ الْحُوارِيونَ ﴾ وهم أتباع عيسىٰ عليه السلام : ﴿ يَا عَيْسَى ابنَ مَرْبِمَ هَلَ يُستطيعُ رَبُّكُ أَن الْحُوارِيونَ ﴾ وهم أتباع عيسىٰ عليه السلام : ﴿ يَا عَيْسَى ابنَ مَرْبِمَ هَلَ يُستطيعُ رَبُّكُ أَن

الخِوان عليه طعام ، وذكر بعضهم أنهم إنما يُنزِّلُ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ السَّمَآءُ قَالَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنتُم سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم فسألوه أن ينزل مُوْمِنِينَ ١٥ قَالُواْ نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَينَ قُلُو بُنَا عليهم مائدة كل يوم يقتاتون بها ويتقوُّون على العبادة ، ﴿ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ﴾ وَنَعْلَمُ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ١ أي فأجابهم المسيح عليه السلام قائلاً لهم: اتقوا قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ اللَّهُمَّ رَبِّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةُ مِنَ الله ولا تسألوا هذا فعساه أن يكون فتنة لكم ، وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين . ٱلسَّمَآء تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأُولِنَا وَوَانِعِنَا وَوَالَةُ مِّنكَ ١١٣ ﴿ قَالُوا نُولِدُ أَنْ نَأْكُلُ مُنَّهَا ﴾ أي نحن محتاجون إلى الأكل منها ﴿ وتطمئنَ قلوبُنا ﴾ وَأَرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُمَا إذا شاهدنا نزولها رزقاً لنا من السماء ﴿ وَنَعْلُمُ عَلَيْكُمْ فَنَ يَكُفُرُ بَعَدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعَلِّبُهُ عَذَابًا لَّا أَعَلِّبُهُ أَنْ قد صدقتنا ﴾ أي ونزداد إيماناً بك وعلماً برسالتك ﴿ ونكون عليها من الشاهدين ﴾ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَنْلَمِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنْعِيسَى أَبِّنَ مَرْيَمَ أى ونشهد أنها آية من عند الله ، ودلالة وحجة ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱلَّخِذُونِي وَأَتِي إِلنَّهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ على نبوتك وصدق ما جئت به - ابن كثير -. 112 ﴿ تَكُونَ لَنَا عِيداً ﴾ تَكُونَ لَنَا سروراً قَالَ سُبْحَننَكَ مَايَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَتَّى إِن وفرحاً – ف – 117 ﴿ سبحانك ﴾ تنزيهاً لك كُنتُ قُلْنُهُ وَفَقَدْ عَلِمْنَهُ وَتَعْلَمُ مَافِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَافِي عما لا يليق بك كأن يكون لك شريك - ظ ك وف - ١١٧ ﴿ توفّيتني ﴾ أخذتني إليك نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا وافياً برفعي إلى السماء حياً - ك - راجع تفسير أَمْ تَنِي بِهِ ۚ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ۗ وَكُنتُ عَلَيْكِمْ الآية ٥٥ من سورة آل عمران ﴿ الرقيب عليهم ﴾ الحفيظ لأعمالهم - ج -. شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْنَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرِّقِبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١٠ إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ

11A ﴿ إِن تعذَّبُهِم فَإِنهِم عبادك وإن تغفُّر هُم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾ هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله فإنه الفعال لما يشاء ، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . يتضمن التبري من النصارى الذين كَذَبوا على الله تعالى وعلى رسوله عَلِيْتُهُ وجعلوا لله نِدًا وصاحبة وولداً ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . وهذه الآية لها شأن عظيم

ونبأ عجيب. وقد ورد في الحديث أن النبي عليه قام بها ليلة حتى الصباح يرددها – ظ ابن كثير –. اللهم اجعلنا ممن يتذوق القرآن ويقوم به آناء الليل وأطراف النهار – 114 وقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يقول تعالى مجيباً لعبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام فيما أنهاه إليه من التبري من النصاري المفتين على الله وعلى رسوله ومن رد المشيئة فيهم المفتين على الله وعلى رسوله ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه عز وجل فعند ذلك يقول الله تعالى : وهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ، عن ابن عباس يقول : يوم ينفع الموحدين توحيدهم ابن عباس يقول : يوم ينفع الموحدين توحيدهم – ظ ابن كثير –.

تفسير سورة الأنعام



٣ ﴿ قَرْن ﴾ أمة من الأم الماضية -ج- ﴿ مكتاهم ﴾ أعطيناهم من القوة -ك- ﴿ السماءَ ﴾ المطر -ج- ﴿ مِدراراً ﴾ متتابعاً - ج- ٧ ﴿ ولو نُزَّلنا عليك كتاباً في قِرْطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ﴾ يقول تعالى ذلك مخبراً عن المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهاتهم ومنازعتهم فيه .

« فلمسوه بأيديهم » أي عاينوه ورأوا نزوله وباشروا بذلك . وقولهم : « إن هذا إلا سحر مبين » كما قال تعالى مخبراً عن مكابرتهم للمحسوسات : « ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يَعْرُجون . لقالوا إنما سكّرت أبصارُنا بل نحن قوم مسحورون » . وكقوله تعالى « وإنْ يَروْا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحابً مركوم » - ظ ابن كثير - والقِرْطاس في الآية الورق - ف - ٨ ﴿ لُولًا أَنْزُلُ ﴾ أي ملَّا أنزل . ﴿ لَقُضِي الأمر ﴾ لقضي أمر هلاكهم - ف - ﴿ لا يُنظُّرون ﴾ لا يمهلون بعد نزوله طَرُفة عين - ف - ٩ ﴿ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهُمْ مَا يَلْبسون ﴾ ولخلطنا وأشكلنا عليهم من أمره إذا كان سبيله كسبيلك يا محمد ، فإنهم يقولون إذا رأوا الملك في صورة الإنسان هذا إنسان وليس بملك – ف – ١٠ ﴿ فَحَاقَ ﴾ فَنزَل أو فأحاط . وفي هذه الآية بيان واضح أن من سار في دعوة الله سبحانه سيلاقي إيذاء من الكافرين ومن ذلك الاستهزاء فعلى المسلم الداعية لدين الله تعالى أن يصبر ويسير غير عابىء بالمجرمين وله أسوة بقائده رسول الله مالة محمد عليه .

مُعْرِضِينَ ١ فَقَدْ كَذَّابُواْ بِالْحَتِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَنَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَةَ زِءُونَ ١٠ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَّا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَا تُمَكِّن لَّكُو وَأُوسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَاراً وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِيمَ فَأَهْلَكُنْكُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا وَانْجِ بِنَ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَنْبًا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَنذَا إِلَّا سِعْرٌ مُّبِينٌ ١ وَقَالُواْ لَوْلاَ أَرِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَرَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ مُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿ وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لِجَّعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتَهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزِ مُونَ نَ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبُّ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ

18 ﴿ فاطر السموات والأرض ﴾ مبدعهما وخالقهما ١٧ ﴿ وإن يَمْسَسُكُ الله بضرِّ ﴾ ببلاء كمرض وفقر
 ج ج ﴿ فلا كاشف له إلا هو وإن يمسَسْك بخير فَهو على كل شيء قدير ﴾ يخبر تعالى أنه مالك الضر والنفع وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه قال ابن كثير وفي الصحيح أن رسولَ الله عَلَيْكُمْ

را يقول: « اللهم لا مانعَ لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدِّ ، اللهم لا منعت ، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدِّ ، ١٨ ﴿ وهو القاهر ﴾ القادر الذي لا يعجزه شيء مستعلياً – ج – . ١٩ ﴿ ومن بلغه القرآن من الإنس والجن – ج – .



لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ۞ ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١ قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيُّ الْعَالِمِ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۖ قُلْ إِنَّ أُمْرِتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمْ وَلَا تَكُونَأَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مَا عُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُومٍ عَظِيمٍ ١٠٠٥ مَن يُصَرَفُ عَنْهُ يُومَهِذُ فَقَدْ رَحْمُهُمْ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِغُيرٌ فَلَا كَاشِفَ لَهُ- إِلَّا هُوَّ وَ إِن يَمْسَسْكَ نِخَيْرِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عَبَادِهِ ۗ وَهُوَ ٱلْحَكُمُ ٱلْحَبِيرُ ﴿ فَلَ أَنْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةٌ قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدٌ بَدْنِي وَ بَيْنَكُمٌّ وَأُوحِي إِلَى هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْدَرَكُم بِهِ ، وَمَنْ بَلَغَّ أَيِّنَكُمْ لَنَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ وَالِهَةُ أَخْرَىٰ ۚ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّكَ هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُّ وَإِنِّنِي بَرِي مِ مِّنَّ تُشْرِكُونَ ١ الَّذِينَ ءَاتَيْنَنُهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كِمَّا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسُرُوٓا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظَلَمُ

٢٣ ﴿ فَتَنْهُم ﴾ معذرتهم - ج - ٢٤ ﴿ وضل عنهم ﴾ وغاب عنهم - ظ ج - ٢٥ ﴿ أَكُنَهُ ﴾ أغطية - ف ج- ﴿ أَسَاطِيرُ الأُولِينَ ﴾ أكاذيب الأُولين الحقيد الأولين الخائدين على الحق الأضاحيك والأعاجيب جمع أسطورة بالضم . فالإسلام رمي بالتأخر والجمود من الجاهليين الحاقدين على الحق

حسداً من عند أنفسهم في كل عصر مع أنه ينكر الاتباع الأعمى ويأمر بالإيمان المستند إلى العقل والعلم قال تعالىٰ : ﴿ وَإِذَا قَيْلَ لَهُمُ اتَّبَعُوا ما أنزل الله قالوا بل نتّبع ما ألفينا عليه آباءَنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ، ٢٦ ﴿ وهم ينهَون عنه وينأوْن عنه ﴾ في معنى الآية قولان أحدهما : أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول والانقياد للقرآن . وينأون عنه أي ويبعدون هم عنه ، فيجمعون بين الفعلين القبيحين ، لا ينتفعون ولا يدعون أحداً ينتفع . وهذا القول أظهر . والقول الثاني رواه سفيان الثوري عن ابن عباس قال: نزلت في أبي طالب ، كان ينبي الناس عن النبي عَلِيْكُ أَن يُؤذِّي . ٢٧ ﴿ وَلُو تُرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا : يَا ليتنا نُرَدُّ ولا نكذُبَ بآيات ربنا ونكونَ من المؤمنين ﴾ يذكر تعالىٰ حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال فعند ذلك قالوا هذا القول ، يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنيا ليعملوا عملاً صالحاً ولا يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من المؤمنين - ظ ابن كثير -.

مِّنَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَبَ بِعَايِنتِهِ ۚ إِنَّهُ لِا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَا وَكُمُ اللَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١٠٠٠ مُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ الظُّرْكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ٢ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِم أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرًّا ۚ وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةِ لَّا يُؤْمِنُواْ بِمَّا حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ هَلَاۤ آ إِلَّا أَسْلِطِيرُ ٱلْأُولِينَ ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنَّهُ وَيَنْعُونَ عَنَّهُ ۚ وَ إِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْ تُرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِعَا يَنت رَبَّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ بَلْ بَدًا لَهُم مَّا كَانُواْ يُحْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُواْ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ١٠ وَقَالُوٓاْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَنْعُوثِينَ ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ

٣٠ ﴿ وُقِفُوا عَلَى رَبِهِم ﴾ حُبسوا على حكمه سبحانه للسؤال والتوبيخ – ظ ك ف – ٣١ ﴿ فَرَّطْنا ﴾ قصرنا – ف – ﴿ أُوزارَهُم ﴾ آثامهم – ف – ﴿ يُزرون ﴾ يحملون – ف – ٣٣ ﴿ قد نعلم إنه ليحزئك الذي يقولون ﴾ يقولون ﴾ يقولون ﴾ يقولون ﴾ يقولون ﴾ يقولون ﴾

قَالَ أَلَيْسَ هَاٰذَا بِٱلْحَـٰنَ ۚ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنا ۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ ١٠٠ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةٌ قَالُواْ يَحَسَّرَنَنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَاسَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا لَعَبِّ وَلَهَٰۤ ۗ وَأَلْعَبُّ وَلَدَّادُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقَلُونَ ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِينَ بِعَايِنَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُنَّهُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتُّهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن ٱستَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِ ٱلأَرْضِ أَوْسُلَا فِي ٱلسَّمَاء فَتَأْتِيهُم بِثَايَةٍ وَلَوْشَآءَ اللَّهُ لِحَمْعُهُمْ عَلَى الْهَدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلَهُلِينَ ﴿ ﴿ إِنَّكَ يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ بَسَمَعُونَ وَالْمُونَىٰ يَبْعُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿

أي قد أحطنا علماً بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك عليهم كقوله ٥ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، -ظ ابن كثير- ﴿فَإِنَّهُم لا يكذُّبونك ولكنَّ الظالمين بآيات الله يجحدون كه أى لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم. عن على قال : قال أبو جهل للنبي عَلَيْكُم إنا لا نكذِّبك ولكن نكذب ما جئت به. فأنزل الله ﴿ فإنهم لا يكذَّبونك ولكنَّ الظالمين بآيات الله يجحدون ، رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . فعلى كل داعية لدين الله أن لا يحزن إن وضع الكافرون في طريقه العقبات وكذّبوه بل يدعو بالدعاء المأثور الذي أخرجه أبو داود عن رسول الله عليه في حديث: و اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَزَن ، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غَلَبة الدِّين وقهر الرجال » . ٣٤ ﴿ لا مبدّلَ لكلمات الله كه لا مبدل لمواعيده من قوله ومنها الوعد بنصر الرسل -ظ ف-. ٣٥ ﴿كُبُرَ عَلَيْكُ﴾شق وعظُم عليك - ظ ف - ﴿ نَفَقاً فِي الأرض ﴾ منفذاً تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض. ٣٦ ﴿ يسمعون ﴾ سماع تفهم واعتبار – ج –.



٣٧ ﴿ وقالوا لولا نُزّل عليه آية من ربه ﴾ يقول تعالى مخبراً عن المشركين أنهم كانوا يقولون لولا نزل عليه آية من ربه أي أمر خارق للعادة على مقتضى ما كانوا يريدون ومما يتعنتون ، كقولهم « لن نؤمن لك حتى تُفْجُر لنا من الأرض ينبوعاً ﴾ − ظ ابن كثير − ﴿ قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ أي هو تعالىٰ

قادر على ذلك ولكن حكمته تعالى تقتضى تأخير ذلك لأنه لو أنزلها وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة كما فعل بالأمم السالفة - ظ ابن کثیر -. ۳۸ ﴿ ما فرَّطْنا ﴾ ما تركنا وأغفلنا . ٤٦ ﴿ بِالْبِأْسِاء ﴾ بشدة الفقر – ج – ﴿ وَالْضِرَاءِ ﴾ وَالْمُرْضُ – ج – ٤٣ ﴿ بأسنا ﴾ عذابنا - ج - ٤٤ ﴿ فلما نَسُوا مَا ذُكُّرُوا به ﴾ أي أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم ﴿ فَتَحْنَا عليهم أبوابَ كلِّ شيء ﴾ أي فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون ، وهذا استدراج منه تعالى وإملاءً لهم ولهذا قال : ﴿ حتى إذا فرحوا بما أوتوا ﴾ أي من الأموال والأولاد والأرزاق ﴿أَحَدْنَاهُم بَعْتَةً ﴾ أي على غفلة ﴿ فإذا هم مُبْلِسون ﴾ أي آيسون من كل خير – ابن كثير –. وقد قال الإمام أحمد عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي عَلِيلَةً قال : ﴿ إِذَا رَأَيتَ اللهُ يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ، ، ثم تلا رسول الله عَلِيُّكُ . ﴿ فَلَمَا نَسُوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتىٰ إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بَغتة فإذا هم مُيْلِسون » رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم ابن کثیر -.

وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ وَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ، قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ فَادِرُّ عَلَىٰٓ أَنْ يُنزِّلَ ءَايَةُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا طَنْبِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أَمُّ أَمْنَالُكُمْ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَنْبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا صُمٌّ وَبُكْرٌ فِي ٱلظُّلُكَ مِن يَشَا إِللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرْطِ مُسْتَقِيدِ ﴿ مَا قُلْ أَرَءَ يَنكُمُ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أُوْ أَنْتُكُرُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ ١ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أَمَهِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذُنَّكُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ١ فَلُولًا إِذْ جَآءً هُمُ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيِّنَ لَمُسُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَلَمَّا لَسُواْ مَاذُ كِرُواْ بِهِۦَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أَوْتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةُ فَإِذَا هُم مُّبلِسُونَ ۞ فَقُطِعَ

﴿ فَقُطع دَابُر القوم ﴾ أي آخرهم بأن استؤصلوا - ج - ٤٦ ﴿ وَحَتَمَ ﴾ وطبع - ج - ﴿ نصرٌف الآياتِ ﴾ نين الدلالات على وحدانيننا - ج - ﴿ يَصْدِفُون ﴾ يعرضون عنها فلا يؤمنون - ج - ٤٧ ﴿ بفتة أو جهرةً ﴾ ليلاً أو نهاراً أو نقول فجأة أو معاينة - ظ ج ف -. ٧٥ ﴿ ولا تطردِ الذين يدعُون ربهم بالغداق

دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ للَّهَ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ قُلُ أَرَّا يَتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَـٰرَكُمْ وَخَتُمْ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَّنْ إِلَكُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصِّرْفُ ٱلْأَيْنَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ١٠ قُلْ أَرَءَ يْشَكُرْ إِنْ أَتَنْكُرْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَهُ أَوْجَهْرَةُ هَلْ يُهْلُكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّنابُونَ ١ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ عَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُـمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَّا بِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلُمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ إِنْ أَتِّبِعُ إِلَّا مَايُوحَىٰ إِلَى ۗ قُلْ هَلْ يَسْنُوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا نَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَأَنْذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَمُم مِّن دُونِهِ ۽ وَلِي وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَـهُم مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم

والعشيّ يريدون وجهَه ﴾ أي لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك كقوله تعالى « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولا تعدُ عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطأ » وأما قوله تعالىٰ « يدعون ربهم » فمعناه يعبدونه ويسألونه وقوله « بالغداة والعشي » المراد بهذا الصلاة المفروضة . عن ابن مسعود قال مر الملأ من قريش على رسول الله عليه وعنده خبّاب وصُّهَيبٌ وبلال وعمار فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء ؟ فنزل فيهم القرآن « وأنذر به الذين يخافون أن يُحشروا إلى ربهم، إلى قوله «أليس الله بأعلمَ بالشاكرين» -ظ ابن كثير-. فالإسلام حطم كل الموازين والمقاييس والقيم الجاهلية ومنها جاهلية أشراف قريش، وفتح الباب واسعأ لدخول الناس فيه دون تمييز على أساس المال أو الجاه أو القوم أو اللون أو الإقليم فالناس أمامه سواسية وأكرمهم عند الله أتفاهم . فدعوة الإسلام إذن ليست دعوة طبقية ولكنها ربانية عالمية. ٣٥ ﴿ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ﴾ أي ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض ﴿ ليقولوا أهؤلاء منَّ الله عليهم من بيننا ﴾ وذلك أن رسول الله عليه كان غالبُ من اتبعه في أول بعثته ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء ، ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل . والغرض أن مشركي قريش كانوا يستخرون بمن آمن من

ضعفائهم ويعذبون من يقدرون عليه منهم. وكانوا يقولون : أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بيننا ؟ أي ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير لو كان ما صاروا إليه خيراً ويَدَعَنا ، كقولهم : « لو كان خيراً ما سبقونا إليه » ، وكقوله تعالى : « وإذا تتلى عليهم آياتُنا بيّناتٍ قال الذين كفروا للذين آمنوا أيُّ الفريقين خيرٌ مقاماً وأحسن نَدِيّاً ﴾ . قال الله تعالى في جواب ذلك : ( و كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسنُ أثاثاً ورئيا ، وقال في جوابهم حين قالوا : ﴿ أَهُولًا عَنَّ الله عليهم من بيننا ﴾ ، ﴿ أليس الله بأعلمَ بالشاكرين ؟ ﴾ أي أليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم فيوفقهم ويهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقم ، كما قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فَيِنَا لنهدينهم سبلَنا وإن الله لمع المحسنين ، وفي الحديث الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » أخرجه مسلم - ابن كثير -. \$٥ ﴿ كتب ربكم علىٰ نفسهُ الرحمةَ ﴾ أوجبها على نفسه تفضلاً منه وإحساناً وامتناناً - ظ ابن كثير - ﴿ بجهالة ﴾ قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل - ابن كثير - ٥٥ ﴿ وكذلك نفصُّلُ الآياتِ ﴾ يقول تعالى وكما بينا ما تقدم بيانه من الحجج

مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَكَالِكَ فَنَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَنَّوُكَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِيْنَا أَلْيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّنِكِينَ ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمٌّ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُرْ سُومًا بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَقِيهِ ، وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ مِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَكَذَّ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ تُعَلَّ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَبِعُ أَهُوا ٓ كُمْ مَلَدُ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ مَنْ إِنِّي عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَنَّبَتُم بِهِ -مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ } إِنِ ٱلْحُكُرُ إِلَّا لِلَّهِ يَفُصُّ ٱلْحُقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَلْصِلِينَ ١ مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ \* وَعِندُهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلُمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْفُطُ مِن وَرَقَةٍ

والدلائل على طريق الهداية والرشاد وذم المجادلة والعناد «كذلك نفصُّلُ الآيات » أي التي يحتاج المخاطبون إلى بيانها – ابن كثير – ﴿ ولتستبينَ سبيلُ المجرمين ﴾ أي ولنظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل – ظ ابن كثير – . ٧٠ ﴿ مَا تَسْتَعْجُلُونَ بِهُ ﴾ من العذاب – ج – ﴿ يقصُّ الحق ﴾ يتبعه فيما يحكم به ، أو يبينه بياناً شافياً – ﴿ الفاصلين ﴾ أي الحاكمين –.



99 ﴿ فِي كتاب مبين ﴾ هو اللوح المحفوظ – ج – . ٦٠ ﴿ يتوفاكم بالليل ﴾ يتوفى عباده في منامهم بالليل وهذا هو التوفي الأصغر – ﴿ ويعلم ما جرحتم بالنهار ﴾ أي ما كَسَبتم من الأعمال فيه – ابن كثير – ٦٩ ﴿ وهو القاهر ﴾ القادر الذي لا يعجزه شيء مستعلياً – ج – ﴿ لا يفرّطون ﴾ لا يتوانون أو لا يقصرون – ك

وهو الفاهر في الفادر الذي لا يعجزه شيء .
 ح 70 ﴿ يَلْبِسَكُم شِيعاً ﴾ يخلطكم في ملاحم القتال فرقاً مختلفة الأهواء – ك – ﴿ بأسَ بعض ﴾ شدة بعض في القتال – ك – ﴿ نصرٌ ف الآياتِ ﴾ نكررُها بأساليبَ مختلفة – ك – ـ
 ك – ـ

إِلَّا يَعْلُهُا وَلَا حَبَّةِ فِي ظُلُنَتِ ٱلأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَنْبِ مُبِينٍ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّنَاكُمُ ۗ بِٱلَّيْلِ وَيَعْلُمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعُثُكُرٌ فِيهِ لِيُقْضَى أَجِلُّ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مُرْجِعُكُمْ ثُمَّ يِنْدِيْنُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُو القَاهِرُ فَوْقَ عَبَادَهُ عَ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُرُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمِّ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّوٓا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنُهُمُ ٱلْحَـٰتِي أَلَالَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَمْرَهُ ٱلْحَنْسِينَ ١ عُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن طُلُكْتِ الْبِرِ وَالْبَحْرِ تَدْعُونُهُ تَضَرُّعا وَجُفْيَةً لِّينَ أَنْجَلْنَا مِنْ هَلْذِهِ عَلْنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِ بِنَ ١٠ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِيكُمُ مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ۞ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْيِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ أَنْظُرْ كَبْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ١ وَكَذَّبَ بِهِ م قُوْمُكَ وَهُوَ الْحَتَّ فَل لَّسْتُ عَلَيْكُم

200

٦٧ ﴿ مستقر ﴾ وقت يقع فيه . ومنه عذابكم – ظ ج –. ٦٨ ﴿ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ﴾ أي بالتكذيب والاستهزاء ﴿ فأعرضُ عنهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيرهِ ﴾ أي حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب ﴿ وإما ينسينك الشيطانُ ﴾ والمراد بذلك كل فرد من آحاد الأمة ألا يجلس مع المكذين

الذين يحرّفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعها ، فإن جلس أحد منهم ناسياً ﴿ فلا تقعد بعد الذكرى ﴾ بعد التذكر ﴿ مع القوم الظالمين ﴾ ولهذا ورد في الحديث: ﴿ رَفَّعَ عَنِ أَمْتِي الْخَطَّأُ وَالنَّسِيانُ وَمَا اسْتَكُرُهُوا عليه » أخرجه ابن ماجه بلفظ قريب . وقال السُّدّى في قوله ( وإما ينسينّك الشيطانَ ) ، قال : إن نسيت فذكرتَ فلا تَقعدُ معهم ، وكذا قال مقاتل بن حيان ، وهذه الآية هي المشار إليها في قوله « وقد نُزَّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويُستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ، إنكم إذا مثلهم ، الآية . أي إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك فقد ساويتموهم فيما هم فيه . - ابن كثير -. ٦٩ ﴿ من حسابهم ﴾ أي الخائضين -﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ الخوض بي – ٧٠ ﴿ أَنْ تُبْسَلَ نفس ما كسبث ﴾ مخافة أن تسلم إلى الهلكة والعذاب وترتهن بسوء كسبها ، وأصل الإبسال المنع – ف – ﴿ وَإِنْ تَغْدِلُ كُلُّ عَمَدُلُ ﴾ وإن تفدِ كلُّ فداءٍ ، والعدلُ الفديةُ لأن الفادي يعدل المفدى بمثله – ف – ٧١ ﴿استهوته الشياطينُ ﴾ أضائه ﴿ لنسلِّم ﴾ لنخلص بالعبادة والتوحيد.

بِوَكِيلِ ١ اللَّهِ لَكُلِّ نَبَلٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنِتَنَا فَأَعْرِضْ عَنَّهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ وَ إِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّ كُرَىٰ مَعَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّلِلِينَ ١٥٥ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَامِهِم مِن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَيْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱلَّخِذُواْ دِينَهُمْ لَعِبُّ وَلَمْوا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنيَّا وَذَكِّر بِهِ مَا أَن تُلِسَلُ نَفْسُ بَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۚ أُولَيْكَ الَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَبِيدٍ وَعَذَابُ أَلِيمٌ إِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ ﴿ مَا لَا يَنْفَعُنَا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضْرِنَا وَنُرِدُ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا اللَّهُ كَالَّذِي استهوية الشيطين في الأرض حيران لهُ وأصاب يَدْعُونَهُ ۚ إِلَى ٱلْمُدَى ٱلْتِينَا قُلْ إِنَّا هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْمُدَى وَأَمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَـٰكِينَ ۞ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّـلَوْةَ

٧٣ ﴿ ويوم يقول ﴾ للشيء ﴿ كن فيكون ﴾ هو يوم القيامة يقول للخلق قوموا فيقومون ﴿ يوم يُنفُخُ في الْمُصُوّرِ ﴾ قيل : الصُّور هنا جمع صُوْرة أي يوم ينفخ فيها فتحيا . قال ابن جرير : كما يقال : سُور لسُور البلد وهو جمع سُورة ، والصحيح أن المراد بالصور القَرْن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام ، قال ابن جرير : والصواب

عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله عَلِيْكُ أَنه قال : ﴿ إِن إِسرافيل قد التقم الصور وحَنَى جبهتَه متى يُؤمر فينفخ » رواه مسلم في صحيحه . وقال الإمام أحمد عن عبد الله ابن عمرو قال : قال أعرابي : يا رسول الله ما الصور؟ قال : «قرن ينفخ فيه» –ابن كثير-. ﴿ عَالَمُ الغيبِ والشَّهَادَةُ ﴾ هو عالم السر والعلانية - ف -. ٧٥ ﴿ملكوتُ السموات والأرض﴾ عجائبهما وبدائعهما ، والملكوت هو أعظم الملك ٧٦ ﴿ فَلَمَا جَنَّ ﴾ أظلم -ف- ﴿قَالَ هَذَا رَبِي﴾ كان قوم إبراهم يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب فأراد أن ينبهَهم على الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى طريق الاستدلال الصحيح ويعرَّفِهم أن النظر السليم مؤدٍّ إلى أن شيئاً منها ليس بإله فقال لهم عن الكوكب هذا ربي في زعمكم . أو المراد أهذا ؟ استهزاء بهم وإنكاراً عليهم. والعرب تكتفي عن حرف الاستفهام بنغمة الصوت الدالة على السؤال - ظ ف -. ﴿ أَفَلَ ﴾ غاب - ف - ٧٧ ﴿ بازعًا ﴾ مبتدئاً في الطلوع – ف – ﴿ لأَكُونُنَّ مِن القوم الضالين ﴾ تعريض بقومه بأنهم على ضلال ٧٩ ﴿ إِنِّي وجهت وجهيَ ﴾ قصدتُ بعبادتي ﴿ فطر ﴾ خلق ﴿ حنيفاً ﴾ مائلاً

إلى الدين القم .

وَآتَقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَا وَاتَ وَالْأَرْضَ بِالْحَلَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۗ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالنَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿ ﴿ \* وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَخَيذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرُهِمِ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ١٠ فَلَمًا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءًا كُوْكَبًّا قَالَ هَنذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ١٥ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَاذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَين لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِّينَ ﴿ فَهُمَّا رَءًا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَاذَا رَبِّي هَنذَآ أَكْبُرُ فَلَمَّآ أَفَلَتْ قَالَ يَنقُومِ إِنِّي بَرِيَّ مِّكَ تُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَاجَهُرٍ قَوْمُ فَمْ قَالَ أَتُحَدَّجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنِ وَلَآ أَخَافُ



٨٠ ﴿ وحاجَه قومه ﴾ جادلوه ٨١ ﴿ سلطاناً ﴾ حجة وبرهاناً ﴿ أحق بالأمن ﴾ من العذاب – ف –.
 ٨٢ ﴿ الذين آمنوا ولم يَلْبِسوا إيمائهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴾ أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئاً هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة . عن عبد الله

امة المهتلون في الدنيا والآخرة . عن عبد الله ابن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية : 
« الذين آمنوا ولم يَلبسوا إيمانهم بظلم » شق ذلك على الناس فقالوا : يا رسول الله أيّنا لا يظلم نفسه ؟ قال : « إنه ليس الذي تعنون ، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : « يا بنيّ لا تشرك بالله ، إن الشرك لظلم عظيم » ، إنما هو الشرك » رواه أحمد والبخاري – ابن كثير – . الشرك » رواه أحمد والبخاري – ابن كثير – .

مَا تُشْرِكُونَ بِهِ } إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْعًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عَلْمُكًّا أَضَلَا نَنَذَكِّرُونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلَا يَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكُتُمْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِـ = عَلَيْكُمْ سُلْطَنْنَا فَأَى ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ الَّذِينَ وَامَنُواْ وَلَدْ يَلْبِسُواْ إِيمَنَهُم بِظُلْم أُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴿ وَيِلَّكَ مُجَّدُنَ ءَا تَيْنُنَهَا ٓ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۦ نَرْفَعُ دَرَجْنِت مَّن نَشَآهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ ۚ إِسْحَتَى وَيَعْفُوبُ كُلَّا هَدَيْنًا وَنُوحًا هَدَيْنَ مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكُلَاكَ خَرْى الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَزَكِرِبًّا وَيَحْبَى وَعِيسَى وَ إِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠٥٥ وَ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَابَآهِمٍ وَذُرِيْتُهُمْ وَإِخْوَنِهُمْ وَأَجْتَبِينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَّا صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُلَّى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَآءُ مِنْ

٨٨ ﴿ لحبط ﴾ لبطل ٨٩ ﴿ والحكم ﴾ والحكمة أو فهم الكتاب – ف – ﴿ فإن يَكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين ﴾ أي إن يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر الأرض من عرب وغيرهم فقد وكلنا بها قوماً آخرين أي المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة جعلنا الله منهم سبحانه

- ظ ابن كثير - فيبقى دائماً إذن أناس ظاهرون على الحق وفي النهاية تكون الغَلَبَةُ لهذا عِبَادِهِ } وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ الدين في كل الأرض قال رسول الله عليه : أَوْلَنَيِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱلْكَتَنَبَ وَٱلْحُكُرَ وَٱلنَّهُوَّةَ ﴿ لَا يَبَقَّىٰ عَلَىٰ وَجَهَ الْأَرْضَ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرِّ إلا دخلتُه كلمةُ الإسلام يُعِزّ عزيزاً ويُذل ذليلاً فَإِن يَكُفُرْ بِهَا هَنَوُلآ وَفَقَدْ وَكَلَّنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِكَ إما يعزُّهم الله فيجعلهم من أهلِها ، وإما يذلُّهم بِكَنفِرِينَ ﴿ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَـدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَنُّهُمُ فيدينون لها ، رواه أحمد - الحديث من ابن كثير -. ٩٠ ﴿ أُولئك ﴾ يعنى الأنبياء ٱفْنَدَهُ قُل لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه ﴿ الذين للْعَلَمِينَ ﴿ وَمَا قَدَرُواْ آللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ هدى الله كه أي هم أهل الحدى لا غيرهم . ٱللَّهُ عَلَى بَشِرِ مِن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَبَ الَّذِي ﴿ فَبَهَدَاهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ أي اقتد واتبع ، وإذا كان هذا للرسول ﷺ فأمته تبع له فيما يشرعه جَآةَ بِهِ ع مُومَىٰ نُورًا وَهُـدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ وَرَاطِيسَ ويأمرهم به . ﴿ قُلُ لا أَسَالُكُمْ عَلَيْهُ أَجِراً ﴾ تُبدُونَهَا وَتُحْفُونَ كَشِيرًا وَعُلِيتُمُ مَّالَمَ تَعَلَيْوا أَنْهُ وَلَآ لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن أجراً أي أجرة ولا أريد منكم شيئاً ، ﴿ إِنْ ءَابَا وَكُرْ مُل اللَّهُ مُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ هو إلا ذكرى للعالمين ﴾ يتذكرون به وَهَاذَا كُتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ فيرشدوا من العمى إلى الهدى ، ومن الغيّ إلى الرشاد، ومن الكفر إلى الإيمان-ظ ابن كثير-. وَلتُنذرَ أَمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَما ۚ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ٩١ ﴿ وَمَا قَلَدُرُوا اللهِ حَتَّى قَلْدُرُهُ ﴾ أي يُوْمِنُونَ بِهِ ۽ وَهُمْ عَلَىٰ صَـكَاتِهِمْ يُحَـافِظُونَ ﴿ وَمَنْ ما عرفوه حق معرفته في الرحمة على عباده حين أنكروا بعثة الرسل والوحى إليهم وذلك أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأْتَزِلُ مِثْلَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَوْ تَرَيَّ

٩٣ ﴿ غمرات الموت ﴾ شدائده وسكراته - ف - ﴿ باسطوا أيديهم ﴾ إليهم بالضرب والتعذيب
 ﴿ الْهُونَ ﴾ الهوان ٩٤ ﴿ فرادى ﴾ منفردين بلا مال ولا معين وهو جمع فريد - ظ ف - ﴿ ما خولناكم ﴾ ما ملكناكم - ف - ﴿ لقد تقطّع بينكُم ﴾ تقطع وصلكم ، أي تشعّث جمعُكم . ٩٥ ﴿ إن الله فالق الحَبّ

والتَّوَى ﴾ يخبر تعالىٰ أنه فالق الحب والنوى ، أي يشقه في الثرى فتنبت منه الزروع على أ اختلاف أصنافها من الحبوب والثمار علمٰي اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى ولهذا فسر قوله « فالق الحب والنوى ، بقوله : ﴿ يَخْرِجِ الْحِي مِنِ الْمِيتِ وَمُحْرِجُ الْمِيتِ مِنْ الحي ﴾ أي يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي هو كالجماد الميت . وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى، فمن قائل: يخرج الدجاجة من البيضة وعكسه ، ومن قائل يخرج الولد الصالح من الفاجر وعكسه ، وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها . ثم قال تعالى : ﴿ ذَلَكُمُ الله ﴾ أي فاعل هذا هو الله وحده لا شريك له ﴿ فأنى تؤفكون ﴾ أي كيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون مع الله غيره ؟ – ظ ابن كثير –. ٩٦ ﴿ فَالَقِ الْإِصْبَاحِ ﴾ شَاقُ الصَّبِحِ ﴿ مَكُناً ﴾ تسكن فيه الخلق من التعب ﴿ حُسباناً ﴾ حساباً ٩٨ ﴿ فمستقَرُّ ﴾ فلكم مستقر في الرحم - ف - ﴿ وَمُسْتَودُع ﴾ في الصُّلْب

إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَنِّكَةُ بَاسطُوٓا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنْفُسَكُمُ ٱلْيُومُ أَجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُون بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَيّ وَكُنتُمْ عَنْ اَلِيتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكُّتُم مَّاخَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَنُوًّا لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُرُ وَضَلَّ عَنكُمْ مَّاكُنتُمْ تَرْعُمُونَ ٢ \* إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحُبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَنُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيُّ ذَالِكُو اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاجِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُدُ ٱلنَّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُسَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ فُسْتَقَرُّ وَمُسْتُودَيٌّ قَدْ فَصَلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءً



99 ﴿ فَأَخْرِجْنَا مِنْهُ خَضِراً ﴾ نباتاً أخضر غضّاً ﴿ قِثُوانٌ ﴾ جمع قنو وهو العذق – ظ ف – ﴿ وَيَنْهِهُ ﴾ ونُضْجِه – ظ ف – ٠٠٠ ﴿ وَخَرَقُوا ﴾ اختلقوا – ظ ف – ﴿ بَنِينَ وَبِنَاتَ بَغِيرَ عَلَم ﴾ قالت اليهود : عُزَيْرٌ ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقال بعض العرب الملائكة بنات الله خرقوا هذا جاهلين – ظ ف –

فَأَنْعَرْجُنَا بِهِۦنَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَنْعَرْجْنَامِنْهُ خَضِرًا نَحْرِجُ مِنْهُ حَبَّامْتَرَا كِبًّا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّـٰتٍ مِّنْ أَعْنَابِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهُا وَغَيْرَ مُتَشَلِبِهِ ٱنظُرُوٓا إِلَّا تُمْرِهِ مِ إِذَآ أَنْمُرَوَيَّاهُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَا يَتَ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ الْجِئَّ وَخَلَقَهُمْ وَنَرَقُواْ لَهُ مِنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبِحَنْهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ بَدِيعُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَّ أَنَّى يَكُونُ لَهُ, وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ, صَحِبةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلَّ مَّىٰ وَعَلِيمُ (إِنَّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم ۗ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَّ خَالَقُ كُلِّ شَيْءٍ فَآعَبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ مَنْ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَلَ رُمِن رَّبِكُمْ فَكُنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ء وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ وَكَذَاكِ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنِ وَلَيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِنَهُ وِلَقُوْرِ

يَعْلَمُونَ ١٠٠ أَتَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُ لَا إِلَـٰهُ

على غير مثال سابق ﴿ صاحبة ﴾ زوجة . ٣ ﴿ ١٠ ﴿ لا تدركه الأبصارُ ﴾ أي لا تراه ، وهذا مخصوص ، لرؤية المؤمنين له في الآخرة لقوله تعالى : « وجوة يومئد ناضرة . إلى ربها ناظرة » ، وحديث الشيخين : « إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر » . وقيل المراد لا تحيط به . ﴿ وهو يدركُ الأبصارُ ﴾ أي يراها ولا تراه ، ﴿ وهو اللطيف ﴾ بأوليائه يراها ولا تراه ، ﴿ وهو اللطيف ﴾ بأوليائه جمع بصيرة وهي نور القلب الذي به يستبصر ألقلب الذي به يستبصر أي أبصرها فآمن ﴿ ومن عمي ﴾ عنها فضل أي أبصرها فآمن ﴿ ومن عمي ﴾ عنها فضل أي أبصرها فآمن ﴿ ومن عمي ﴾ عنها فضل أي أبصرها فآمن ﴿ ومن عمي ﴾ عنها فضل أي أبصرها فآمن ﴿ ومن عمي ﴾ عنها فضل أي أبصرها فآمن ﴿ ومن عمي أعمالكم لمجازاتكم الكتاب أهل الكتاب

- ظ ف -.

﴿ سبحانه ﴾ تنزيهاً له ١٠١ ﴿ بديع السموات والأرض ﴾ مبدعهما أي خالقهما ١٠٨ ﴿ عَلْواً ﴾ ظلماً وعدواناً – ف – ﴿ موجعُهم ﴾ مصيرهم – ف – ﴿ فينبَنهم ﴾ فيخبرهم ١٠٩ ﴿ جَهْدَ أَيْمَانِهِم ﴾ جهد مصدر وقع موقع الحال أي جاهدين في الإتيان بأوكد الأيمان – ف – ﴿ لَمُن جاءتهم آية ﴾ من مقترحاتهم – ف – ١١٠ ﴿ ونقلَبُ أفتدتهم وأبصارهم ﴾

نحول قلوبهم وأبصارهم عن الحق ﴿ كَمَّا لَمَّ يؤمنوا به أول مرة ﴾ كا كانوا عند نزول إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ آياتنا أولاً لا يؤمنون بها ﴿ ف - ﴿يعمهون﴾ يترددون تحيراً أو يَعْمون عن الرشد- ظك-. مَآ أَشَرَكُوا ۚ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم ١١١ ﴿ وَلُو أَنْنَا نُزَلْنَا إِلَيْهُمُ الْمُلاَئِكَةُ ﴾ بِوَكِيلِ ﴿ مَا لَهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا أَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُواْ كما قالوا لولا أنزل علينا الملائكة – ف – ﴿ وكلمهم الموتىٰ ﴾ كما قالوا فأتوا بآبائنا اللَّهُ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَاكِ زَيِّنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ -ف- ﴿ وحشرنا ﴾ وجمعنا ﴿ كُلُّ شيء مُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَيِّنُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ قُبُلاً ﴾ جمع قبيل أي فوجاً فوجاً ١١٢ ﴿ يوحى ﴾ يوسوس - ف -. ﴿زخوفُ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـنِهِمْ لَيْنِ جَاءَتُهُمْ ءَايَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا القول ﴾ ما زينوه من القول والوسوسة قُلْ إِنَّكَ ٱلْآيَتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتْ والإغراء علىٰ المعاصي – ف – ﴿ غُرُوراً ﴾ خدعاً وأخذاً على غرة – ف – . لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ كَمَا لَرَّ يُوْمِنُواْ بِدِيَّ أُوَّلَ مَرْةٍ وَلَدُرُهُمْ فِي طُغَيَّتِهِمْ يَعْمَهُونَ ٢ \* وَلَوْ أَنَّنَا تَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمُلَدِّكَةَ وَكُلَّمَهُمُ الْمُونَى وَحَشَرْنَا



عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ

وَلَكُنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ۞ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ

عَدُواً شَيَاطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلِحْنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ

زُنْرُفَ ٱلقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ

وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْعِدَةُ ٱلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ

11٣ ﴿ ولِتصْغَىٰ إليه أفتدةُ الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ ولتميل إلى زخرف القول قلوب الكفار ، وهي معطوفة على غروراً أي ليغرّوا ولتصغّى – ف – ١١٤ ﴿ جَكَماً ﴾ قاضياً بيني وبينكم ﴿ آتيناهم الكتاب ﴾ التوراة كعبد الله بن سلام وأصحابه ﴿ من المعترين ﴾ من الشاكّين فيه وهذا وأمثاله خطاب لمحمد

عَلِيْكُ وَالْمُوادُ الْأُمَةُ ١١٥ ﴿ وَتَمْتَ كُلُّمَةً ربك ﴾ بالأحكام والمواعيد ﴿ صدقاً ﴾ إعرابها تمييز - ظ ج -. ١١٦ ﴿ وَإِنْ تَطْعَ أكثرَ مَنْ في الأرض ﴾ الكفار لأنهم الأكثرون. - ف - ﴿ يُضلُّوكَ عَن سبيل الله ﴾ دينه -ف- ﴿يَحُرُصُونَ ﴾ يكذبون فيما ينسبونه إِلَىٰ اللهِ ١١٨ ﴿ فَكُلُوا مُمَا ذَكُرِ اسْمُ اللهُ عليه ﴾ أي ذبح على اسمه . ١٩٩ ﴿ وقد فَصَّل ﴾ أي بين . ﴿ إلا ما اضْطُررتم إليه ﴾ فإنه حلال لكم في حال الضرورة أي شدة المجاعة إلىٰ أكله – ظ ف – ﴿ بِأَهُوائِهُمْ بِغِيرِ علم ﴾ أي يضلون فيحللون ويحرمون بأهوائهم وشهواتهم من غير تعلق بشريعة – ظ ف – ﴿ بِالمُعتدينِ ﴾ بالمتجاوزين من الحق إِلَىٰ الباطل – ف –. ١٢٠ ﴿ وَذُرُوا ظَاهِرَ الإثم وباطنه ﴾ المعصية في السر والعلانية ، وهي كقوله تعاليٰ : ﴿ قُلُّ إِنَّمَا حَرَّمُ رَبِّي الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن ۽ الآية ، ولهذا قال تعالىٰ: ﴿ إِنْ اللَّذِينِ يَكْسِبُونَ الْإِثْمُ سيُجزون بما كانوا يقترفون ﴾ أي سواء كان ظاهراً أو خفيّاً ، فإن الله سيجزيهم عليه . عن النواس بن سمعان قال : سألت رسول الله عليه عن الإثم فقال: ﴿ الإثم ما حاك في صدركَ وكرهتَ أن يطُّلع الناس عليه ﴾ أخرجه ابن

أبي حاتم - ظ ابن كثير -.

بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقْتَرِفُونَ ١١٥ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَنْتَغِي حَكَّا وَهُوَ الَّذِيَّ أَنْزَلَ إِلَيْـكُدُ الْكِتَـٰبَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِينَ اللَّهُ مُ الْكِتَابُ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِالْحَبَّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١١٥ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّامُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَإِن تُطِعْ أَعْكَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِـلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبيله ع وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ فَكُلُواْ مِنَّا ذُكِرَاهُمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَنتِه - مُؤْمِنينَ ١٥ وَمَا لَكُرْ أَلَّا تَأْكُواْ مِمَّا ذُكرَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآ بِهِم بِغَيْرِ عِلْمٌ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلُمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَذَرُواْ ظَلِهِرَ ٱلْإِنْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَكَ كَانُواْ يَقْتَرَفُونَ ﴿ إِنَّ وَلَا تَأْكُلُواْ مَّا لَرَّ يُذْكُرِ السَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ

171 ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا ثَمَا لَمْ يَذْكُو اَسَمُ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ عند الذبح . والآية تحرم متروك التسمية ، وخصت حالة النسيان بالحديث أو بجعل الناسي ذاكراً تقديراً – ف – . ﴿ لِيُوحُونَ ﴾ ليوسوسون – ف – ﴿ إِلَىٰ أُولِياتُهُم ﴾ من المشركين – ف – ١٣٧ ﴿ أُومَن كَانَ مَيْتاً فَأَحِيبِناه ﴾ أي كافراً فهديناه لأن الإيمان حياة القلوب

- ف - ۱۲۳ ﴿ لِيمكروا فيها ﴾ بالصد عن الإيمان ١٧٤ ﴿ آيةٌ ﴾ معجزة أو آية من القرآن تأمرهم بالإيمان - ف - ﴿ صَعَارٍ ﴾ ذل وهوان – ف –. ١٢٥ ﴿ فَمَنْ يُودِ اللَّهُ أن يهديَه يشرح صدرَه للإسلام ﴾ أي يسرهُ له وينشطه ويسهله لذلك ، فهذه علامات على الخير كقوله تعالى «أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ، الآية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال تلا رسول الله عَلَيْظُ هذه الآية « فمن يرد الله أن يهديَه يشرح صدره للإسلام ، قالوا: يا رسول الله ما هذا الشرح؟ قال : « نور يقذف به في القلب ، قالوا : يا رسول الله فهل لذلك من أمارة تعرف؟ قال: «نعم» قالوا: وماهي؟ قال : « الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت » رواه ابن أبي حاتم ولهذا الحديث طرق مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضاً - والله أعلم - – ظ ابن کثیر –. ﴿ وَمَنْ يُرِدُ ﴾ الله – ج – ﴿ أَن يضله يجعلُ صدرَه ضيَّقاً ﴾ عن قبوله - ج - ﴿ كَأَمَّا يَصَّعَّدُ فِي السماء ﴾ من ضيق صدره . قاله السُّدِّي ، وهو أحد الأقوال في ابن كثير ﴿ الرجْسَ ﴾ العذاب في الآخرة واللعنة في الدنيا – ف – ١٢٦ ﴿ صراط ﴾ طريق . ﴿ يَذُّكُوونَ ﴾ يتعظون – ف –.

وَإِنَّهُ لِنَفْتُ أَ وَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَا مِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ شَ أُو مَن كَانَ مَيْتُ فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ, نُورًا يَمْشِي بِهِ ع فِي النَّاسِ كُن مَّنكُهُ فِي الظُّلُكَةِ لَيْسَ خِارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنْفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَكَذَاكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمٍ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ وَايَةٌ قَالُواْ اَنَ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ٱللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ مِ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَعْارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَلَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ١ فَهُن يُرِدِ ٱللهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّكَ يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءُ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَهَـٰذَا صَرَاطُ رَبِّكَ مُسْـتَقَيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَذَّ كُرُونَ ۞ \* لَحُمُّ دَارُ



۱۲۷ ﴿ دار السلام ﴾ الجنة – ۱۲۸ ﴿ وَبِلَغُنا أَجِلنَا الذِّي أَجُلْتَ لنا ﴾ وهو يوم القيامة وهذا تحسر منهم – ﴿ مثواكم ﴾ منزلكم – ف – ، ۱۲۹ ﴿ وكذلك نولِّي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون ﴾ نجعل بعضهم أولياءً بعض بسبب ما كَسَبوا من الكفر والمعاصي – ، ۱۳۲ ﴿ ورَبُّكُ

ٱلسَّكَ مِ عِندَ رَبِّهِم فَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَلْمَعْشَرُ الْجِينَ قَدِ اسْتَكَثَّرْتُمُ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أُولِيَا وُهُم مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بَبَعْض وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَّا قَالَ النَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَآءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١ وَكَذَاكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ يَنْمَعْشَرَ ٱلِجْنِّ وَٱلَّإِنِسِ أَلَّ يَأْتِكُو رُسُلٌ مِّسَكُو يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ وَايْتِي وَيُنْذِرُونَكُو لِقَاءَ يَوْمِكُو هَنْدَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُ مَكَانُواْ كَلْفِرِينَ ﴿ قَالَكَ أَنْ لَرَّ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ١٠ وَلِكُلِّ دَرَجَنَّ مِّكَ عَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُدْهِبُكُرْ وَيَسْتَخْلِفٌ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنْشَأَكُمْ مِن ذُرِّيَّةٍ قَـوْمٍ ءَاخَرِينَ ١٠ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتِ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ١٠٠٠ قُلْ يَنقَوْمِ

الغني ﴾ عن عباده وعبادتهم – ف – ١٣٤ ﴿ مَا تُوعدُونَ ﴾ من البعث والحساب والثواب والعقاب – ف – ﴿ بمعجزين ﴾ فائتين عذاباً وهو رد لقولهم من مات فقد فات . 170 ﴿ قُلْ يَا قَوْمُ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتُكُمْ إِنِي عَامَلٌ فَسُوفَ تَعَلَمُونَ ﴾ هذا تهديد شديد ووعيد أكيد . أي استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي ، كقوله « وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون ، وانتظروا إنا منتظرون » . قال ابن عباس « على مكانتكم » :

ناحيتكم . ﴿ من تكونُ له عاقبةُ الدار ، إنه لا يُفلحُ الظالمون ﴾ أي أتكون لي أو لكم ؟ وقد أنجز الله موعده لرسوله صلوات الله عليه ، فإنه تعالى مكنه في البلاد ، وحكَّمه في نواصي مخالفيه من العباد ، وفتح له مكة ، وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه ، واستقر أمره على سائر جزيرة العرب، وكل ذلك في حياته، ثم فتحت الأمصار والأقاليم بعد وفاته في أيام خلفائه رضى الله عنهم أجمعين كما قال الله تعالى: و كتب الله لأغلبنّ أنا ورسلي ، إن الله قوي عزيز » - ابن كثير - وامتدت دولة الإسلام من الصين إلى الأندلس ضامّة معظم العالم القديم . ١٣٦ ﴿ ذرأً من الحرث والأنعام ﴾ خلق من الزرع والإبل والبقر والغنم ١٣٧ ﴿ شركاؤهم ﴾ من الجن ، فاعل زيّن ﴿ لِيُرْدوهم ﴾ ليهلكوهم بالإغواء - ف -﴿ وليلبسوا عليهم دينَهم ﴾ وليخلطوا عليهم ويشوبوه . ودينهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل حتىٰ زلُّوا عنه إلىٰ الشرك – ف –. ١٣٨ ﴿ وقالوا هذه أنعام وحرث ﴾ للأوثان - ف - ﴿ حِجرٌ ﴾ حرام - ظ ف - ﴿ لا يَطْعمها إلا من نشاء بزعمهم ﴾ يعنون خدم الأوثان والرجال دون النساء والزعم قول الظن يشوبه الكذب - ف - ﴿ وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها ﴾ حالة الذبح وإنما يذكرون

ٱعْسَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنْهِا لللَّهَ الدَّارُّ إِنَّهُ لا يُقْلِحُ الظَّالِمُونَ (١٠) وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِّكَ ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَلْدًا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَلْدًا لِشُرَكَآبِنًّا فَكَ كَانَ لِشُرَكَآبِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَا يَهِمْ سَاءً مَا يَحْكُمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَتْلَ أُولَكِهِم شُركا وَمُ لِيُردُوهُم وَلِيَلْسِوا عَلَيْهِم دينهم وَلَوْشَآءَ اللَّهُ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١٠ وَقَالُواْ هَلَذِهِ } أَنْعَامٌ وَحَرْثُ خِيْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن لَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَلَمْ حَرِمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَلَمْ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ الله عَلَيْهَا افْتِرَآةً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتُرُونَ ١٠٠٠ وَقَالُواْ مَافِي بُطُونِ هَـٰذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُ كُورِنَا وَمُعَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَا جِنَّا ۗ وَ إِن يَكُن مَّنِتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ الَّذِينَ قَتَلُوٓاْ أُولَنَدُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُمُ اللَّهُ أَفْتِراً عَ

عليها أسماء الأصنام – ف – ١٣٩ ﴿ هذه الأنعام ﴾ المحرمة ، وهي السوائب والبحائر ﴿ سيجزيهم وصُفَّهم ﴾ جزاء وصف الكذب على الله في التحريم – ف –.

181 ﴿ معروشاتٍ ﴾ محتاجة للتعريش كالكرم ونحوه - ك - ﴿ غيرَ معروشات ﴾ مستغنية عنه باستوائها كالنخل - ك - ﴿ أَكُلُه ﴾ تمره ﴿ وآتوا حَقّه يوم حصاده ﴾ قال بعضُهم : هي الزكاة المفروضة . قال ابن عباس يعني الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله ، وعنه قال : إن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده لم يخرج

مما حصد شيئاً ، فقال الله تعالى : و و آتوا حقّه يوم حصاده ، وذلك أن يعلم ماكيله ، وحقه من كل عشرة واحد ، وما يلقط الناس من سبله وقد روي عن جابر بن عبد الله أن النبي أمر من كل جاذ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين . رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد قوي . وقال الحسن والله آخرون : هو حق آخر سوى الزكاة وقال آخرون : هو حق آخر سوى الزكاة المؤقفال كالإبل - ك - ﴿ قَرْشاً ﴾ ما يحمل الأثقال كالإبل - ك - ﴿ قَرْشاً ﴾ ما يحمل للذبح كالمغنم - ك - ي محال ﴿ ثَمَانِيةً للذبح كالمغنم - ك - ي محال ﴿ ثَمَانِيةً الله وصاكم الله ﴾ أمركم الله وألزمكم

عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْنَدِينَ ﴿ ﴿ \* وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّعْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلَفًا أَكُلُه وَالزَّيْتُونَ وَالْرَمَانَ مُتَسَلِبِهَا وَغَيْر مُتَسَلِيهِ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ يَ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ, يَوْمَ حَصَادِهِ عَ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لِلْيُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٠ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةَ وَفَرْشًا كُلُواْ مَمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا نَلْبَعُواْ خُطُونَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مَبِينٌ ١٠ مَكَنِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الصَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ وَ الذَّكُونِ حَرَّمَ أَم الْأَنْكَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْكَيْنِ نَبِعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَائِدِقِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْإِيلِ ٱلنَّذَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱلْنَيْنِ قُلْ وَٱلذَّكُونِ حَرَّمَ أَمِ ٱلأَنْكَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْلَيَيْنِ أَمْ كُنْمُ شُهَدَآة إِذْ وَصَلْكُرُ ٱللَّهُ بِهَنَذَا فَنَ أَظْلُمُ مِنِّ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَـيْرٍ عِلْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِدِينَ ﴿ مَنَّ قُل لَّا أَجِدُ

فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرِّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعُمُهُۥ إِلَّا أَن يَكُونَ

120 ﴿ قَلَ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَيَّ ﴾ أي في ذلك الوقت أو في وحي القرآن لأن وحي السنة قد حرم غيره أو من الأنعام لأن الآية في رد البحيرة وأخواتها وأما الموقوذة والمتردية والنطيحة فمن الميتة وفيه تنبيه على أن التحريم إنما يثبت بوحي الله وشرعه لا بهوى الأنفس – ف – ﴿ أَو دَمَا مَسَفُوحًا ﴾ يثبت بوحي الله وشرعه لا بهوى الأنفس – ف – ﴿ أَو دَمَا مَسَفُوحًا ﴾

سائلاً مهرقاً - ك - ﴿ فَإِنَّهُ رَجِسَ ﴾ نجس – ف – ﴿ أَهِلَّ لَغَيْرِ الله لِهِ ﴾ رفع الصوت على ذبحه باسم غير الله - ف - ﴿ غير باغ ﴾ غير طالب للمحرم للذة أو استثشار - ك -﴿ وَلَا عَادٍ ﴾ ولا متجاوز ما يســد الرمق -ك -. 127 ﴿ الذين هادوا ﴾ أي البهود - ج - ﴿ كُلُّ **ذَي ظَفَرٍ** ﴾ وهو ما لم تفرق أصابعه كالإبل والنعام – ج – ﴿ الحوایا ﴾ الأمعاء جمع حاوياء أو حاوية - ج -(ببغيم) بسبب ظلمهم - ف -. ١٤٧ ﴿ فَإِنْ كُذُّ بُوكُ فَقُلُّ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةً وَاسْعَةً ﴾ فإن كذبك يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم فقل « ربكم ذو رحمة واسعة » وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله ﴿ وَلَا يُرَدُّ بِأُسُهُ عَنِ القوم المجرمين ﴾ ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبيين ، وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن ، كما قال تعالىٰ في آخر هذه السورة : ﴿ إِنَّ رَبُّكُ سريع العقاب وإنه لغفور رحيم » وقال تعالى : « نبيء عبادي أني أنا الغفور الرحم . وأن عذابي هو العذاب الألم ، . وقال تعالى : « غافر الذنب وقابل التوب شديد العقــاب » -ابن كثير -. ١٤٨ ﴿ حتىٰ ذاقوا بأسَنا ﴾ عذابنا - ج - ﴿ قُل هِلْ عندكم من علم ﴾ أي بأن الله راض عنكم فيما أنتم فيه – ظ ابن

مَيْنَةً أُو دُمَّا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْفِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۞ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍّ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمْ ٓ أَوِ الْحَوَايَ ٓ أَوْ مَا الْحَتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَكُم بِبَغْيِهِ م وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ دُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرِدُ بِأَسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُا وَلَا ءَابَآ وُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءُ و كَذَاكِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَنَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمِهِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّا إِن نَلَيِّعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَمَدَنكُ أَجْمَعِينَ ١ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَ كُرُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَـنَذَا ۗ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تُشْهَدُ مَعُهُمْ وَلَا تُنَّبِعُ أَهُوآ اَ الَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا

كثير – ﴿ فَتَخْرِجُوهُ لَنَا ﴾ أي فَتَظَهْرُوهُ لَنَا وَتَبِينُوهُ وَتَبَرَزُوهُ – ظَ ابن كثير – ﴿ إِنْ تَتَبَعُونَ إِلَا الظّنَّ ﴾ أي الوهم والحيال والمراد بالظن ههنا الاعتقاد الفاسد – ظ ابن كثير –. ﴿ تَخُرُصُونَ ﴾ تَكَذَبُونَ – ف –. 189 ﴿ فَلَلّهُ الْجَلَّةُ الْبَالْغَةُ ﴾ التامة – ج - 100 ﴿ هَلُمْ ﴾ أحضروا – ج - ﴿ بَرَبُهُمْ يَعْدِلُونَ ﴾ يسوون به غيره في العبادة

101 ﴿ وَلا تَقْتَلُوا أُولَاذَكُم ﴾ بالوأد – ج – ﴿ مَن إَمَلَاقٍ ﴾ مَن أَجَل فقر تخافونه – ج – ﴿ الفواحشَ ﴾ كابائر المعاصي – ك – ﴿ إِلا بِالحق ﴾ كالقِصاص وقتل كبائر المعاصي – ك – ﴿ إِلا بِالحق ﴾ كالقِصاص وقتل المرتد ورجم الزاني المحصن – ظ ج و ف – ﴿ لِعلكم تعقلون ﴾ تُتدبّرون – ج – . ١٥٢ ﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ

اليتيم إلا بالتي هي أحسن ﴾ إلا بالخصلة التي هى أحســن وهى حفظه وتثمــيره – ف – ﴿حتىٰ يبلغ أَشُدُه﴾ يبلغ استحكام قوته ويرشد - ظ ك - ﴿ بالقسط ﴾ بالسوية والعدل – ف – ﴿ وَسَعُهَا ﴾ طاقتها – ك – ﴿ فاعدلوا ﴾ بالصدق - ج - ﴿ ولو كان ﴾ المقول له أو عليه - ج - ١٥٣ ﴿ صراطي هستقيماً ﴾ طريق ديني . عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خَطُّ رسول الله عَلِيْكُ خَطّاً بيده ثم قال : ﴿ هَذَا سَبِيلَ اللَّهُ مستقيماً ، وخط عن يمينه وشماله ثم قال : « هذه سبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه » ثم قرأ : « وأنَّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرُّق بكم عن سبيله ، رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه . عافانا الله من شياطين الإنــس والجن قال تعالىٰ : « ... من الجنة والناس » ﴿ السبل ﴾ الطرق المختلفة في الدين من اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر البدع سبيله ﴾ تميل بكم عن دينه - ظ ج-١٥٤ ﴿ الكتاب ﴾ التسوراة - ظ ج - ﴿ تماماً ﴾ للنعمة ﴿ عَلَى الذي أحسن ﴾ بالقيام به من طاعــة الله بتبليـغ ما أمــر به – ظ ف – ﴿وتفصيلاً لكلِّ شيء﴾ وبياناً لكل شيء

يحتاج له في الدين – ج – ﴿ لَعَلَهُم ﴾ أي

بني إسرائيل – ج – ١٥٥ ﴿ مبارك ﴾ كثير الخير –.

\* قُلْ تَعَالُواْ أَتْلُ مَاحَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُّ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ ـ شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنُنَا وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادُكُمْ مِنْ إِمْلَاقِيًّ يِّحَنُ زَرْدُونُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوْحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَــَيَّ ذَالِكُوْ وَصَّلْكُم بِهِ ع لَعَلَّكُو تَعْقِلُونَ ١ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَنِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلَّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيٌّ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلَّكُمْ بِهِ ع لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١ ﴿ وَالَّا هَلْذَا صِرْطِي مُسْتَقِيمًا فَآتَيْعُوهُ وَلَا أَنَّيْعُواْ السَّالُ فَتَفَرَّقَ بِكُرْ عَن سَبِيلَةِ، ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ ، لَعَلَّكُمْ نَتَّقُونَ ١ مُمَّ ءَا تَيْنَا مُوسَى الْكَتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءَ رَبِّمْ يُوْمِنُونَ ﴿ إِنَّ الْمُعَلِّدُ الْكِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَا تَبِعُوهُ وَآتَقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أَيْلَ ٱلْكِتَابُ عَلَى

107 ﴿ أَن تقولُوا ﴾ لئلا تقولُوا – ظ ف –. ﴿ إنما أنزل الكتاب على طائفتين ﴾ اليهود والنصاري – ﴿ من قبلنا وإن ﴾ مخففة واسمها محذوف أي إنا – ج – ﴿ كنا عن دراستهم ﴾ قراءتهم – ج – ﴿ لغافلين ﴾ لعدم معرفتنا لها إذ ليست بلغتنا – ج – . ١٥٧ ﴿ لكنا أهدى منهم ﴾ لجودة أذهاننا – ج – ﴿ بينة ﴾ بيان – ج –

﴿ وَصَدَفَ ﴾ أعرض - ج - ﴿ سوء العذاب ﴾ أشده − ج −. ١٥٨ يقول تعالى متوعداً الكافرين به والمخالفين لرسله والمكذبين بآياته والصادين عن سبيله ﴿ هُلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك ﴾ وذلك كائن يوم القيامة – ظ ابن كثير – ﴿ أُو يَأْتِي بَعْضَ آيات ربك ﴾ أي علامات الساعة كطلـوع الشمس من مغربها وغير ذلك - ظ ف - قال رسول الله عَيْقَةُ ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُرُوا عَشْرَ آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدُّخَان ، والدابة ، وخروج يأجـوج ومأجوج ، وخروج عیسی بن مریــم ، وخروج الدجال ، وثلاثة خسوف : خَسْف بالمشرق ، وخسف بالمغرب ، وخسف بجزيرة العــرب ، ونار تخرج من قَعْر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيتُ معهم حيث باتوا وتَقِيل معهم حيث قالوا ، رواه مسلم وأهل السنن الأربعة وقال الترمذي حسن صحيح - ابن كشير - والقيلولة استراحة نصف النهار . ﴿ يُومُ يُأْتِي بَعْضُ آيَاتُ رَبُّكُ لَا يَنْفُعُ نَفْسَأُ إيمائها ﴾ لأنه ليس بإيمان اختياري بل هو إيمان دفع العذاب والبأس عن أنفسهم - ف - ﴿أُو كَسَبِتْ في إيمانها خيراً ﴾ أي ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملاً به قبل ذلك مع الإيمان - ظ ابن كثير -. ١٥٩ ﴿ إِنْ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينِهِم ﴾ باختلافهم فيه

طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنا وَإِن كُنَّا عَن دِراسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ ١ أَوْ تَقُولُواْ لَوْأَنَّا أَرْلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِنَةٌ مِن رَبِكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَن أَظْلُمُ مِّمْن كَذَّبَ بِعَايَدتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۖ سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ وَايَنْذِنَا سُوَّ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ١ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ وَايَنتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ وَايْتِ رَبِّكَ لَايَنَعُو نَفْسًا إِيمَانُهَا لَرْ تَكُنْ وَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَبْرًا تُملِ التَظُرُوٓ الإِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ, عَشْرُ أَمْنَالَهَا ۗ وَمَن جَآةَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ قُلْ إِنَّنِي هَدَنتِي رَبِّيٍّ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيدِ دِينًا قِبَمًا مِّلَّةَ إِبْرُهِمِ خَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ قُلَ إِنَّ

فأخذوا بعضه وتركوا بعضه – ج – ﴿ وكانوا شِيَعاً ﴾ فرقاً في ذلك . ﴿ لَسَتَ مَنهم في شيء ﴾ أي السؤال عنهم وعن تفرقهــم أو من عقابهم – ف –. ١٦١ ﴿ ديناً قِيماً ﴾ مستقيماً لا عوج فيه – ظ ك – ﴿ حنيفاً ﴾ مائلاً عن الباطل إلى الدين الحق – ك –.

177 ﴿ نُسُكِي ﴾ عبادتي من حج وغيره – ج – ﴿ وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِي ﴾ وما أتبعه في حياتي وأموت عليه من الإيمان والعمل – ف – ﴿ وَأَنَا أُولَ المسلمين ﴾ من هذه الأمة –ج – ١٦٤ ﴿ وَأَنَا أُولَ المسلمين ﴾ من هذه الأمة –ج – ١٦٤ ﴿ وَأَنَا أُولَ المُسلمين ﴾ من هذه الأمة –ج – ١٦٤ ﴿ وَلاَ تَزُرُ وَازْرَةٌ وَزْرَ أَخْرَى ﴾ أي لا تؤخذ نفس آثمة بذنب نفس أخرى – ف –.

170 ﴿ خلائفُ الأرضُ ﴾ جَمَع خَلَيْفَة أَي يَخْلَفُ بَعْضُكُم بَعْضًا فِيهَا - ج - ﴿ وَرَفْعِ بِعْضُكُم فُوقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٌ ﴾ بالمال والجاه وغير ذلك - ج - ﴿ لِيبلوكم ﴾ ليختبركم - ج - .

تفسير سورة الأعراف 1 ﴿ الْمَصَ ﴾مر ذكر تفسير الأحــرف في أوائل بعض السور في أول سورة البقرة –. ٧ ﴿ حرج ﴾ ضيق – ج – ﴿ منه ﴾ أن تبلغه مخافة أن تكذّب – ج –.

صَلَانِي وَنُسُكِي وَعَمْيَاىَ وَمَمَانِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنْكَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أَمِرتُ وَأَنَّا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِينَ ١ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَرِدُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ دَبِّمُ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَيِّنُكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنِتِ لِيَبَلُو كُرْ فِي مَا ٓءَاتَنَكُر ۚ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيمُ ٱلْعِقَابِ وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ (٧) سِوَرَقِ الإَعِلْفَكِينَة وآيانهاستة وماننان \_ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ المَص ١ كِتَبُ أَزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ ، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اتَّبِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِكُمْ وَلَا نَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ مَا أُولِياً أَ ﴿ ولا تتبعوا من دونه أولياء ﴾ أي ولا تتولوا من دون الله من شياطين الإنس والجن فيحملوكم على عبادة الأوثان والأهواء والبدع – ظ ف بتصرف – ٤ ﴿ فجاءها بأسنا ﴾ عذابنا ﴿ بَياتاً ﴾ ليلاً – ج – ﴿ أو هم قائلون ﴾ نائمون بالظهيرة والقيلولة استراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم – ج مع اختصار وتصرف –

م ﴿ يومئد الحق ﴾ أي يوم السؤال المذكور وهو يوم القيامة ، والحق العدل صفة للوزن حظ ج - ﴿ ﴿ فَمِن ثَقَلَت موازيتُه ﴾ بالحسنات وقراراً - ك - ﴿ معايش ﴾ جعلنا لكم مكاناً ما يعاش به من المطاعم والمشارب وغيرها حف - ١٠ ﴿ فاهبط منها ﴾ أي بالانحناء - ج - ٣ ﴿ فاهبط منها ﴾ أي المحاغرين ﴾ الأذلاء المهانين - ك - ﴿ من السموات - ج - ﴿ من السموات - ج - ﴿ من السموات - ج - ﴿ من السموات - ك - . ١٤ ﴿ أَمْهِلْنِي ﴾ أمهاني - ك - . ١٤ ﴿ أَمْهِلْنِي - ك - . ١٤ ﴿ أَمْهِلْنِي - ك - . ١٤ ﴿ أَمْهِلْنِي - ك - . ١٤ ﴿ أَمْهُلْنِي اللَّهُ مُنْهَا كُونُ أَمْهُلْنِي الْمُهْلِقُونِ كُونُ أَمْهُلُونُ كُونُ أَمْهُلْنِي - ك - . . ١٤ ﴿ أَمْهُلُكُونُ اللَّهُ أَمْهُلُونُ كُونُ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلَمْ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمُونُ السَمْهُ الْمُعْلَمْ أَمْهُلْنُونُ السَمْهُ الْمُعْلَمْ أَمْهُلْنُونُ السَمْوَلَانُ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمْ السَمْوَلَمْ السَمْوَلَمْ السَمْوَلَمْ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمْ السَمْوَلَمْ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمْ الْ

قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ٢٥ وَكُمْ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْنَا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ ١٠ فَكَ كَانَ دَعُولُهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١ فَلَنَسْعَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ٢ فَلَنْقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمُ وَمَا كُنَّا غَآبِينَ ١٠ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَهِدُ ٱلْحَتَ فَن تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٢ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُـهُمْ فَأُوْلَنَهِكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنْفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِعَايَتِينَا يَظْلِنُونَ ١٠٥٥ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُرْ فِيهَا مَعْدِيشٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقَنْكُرْ ثُمَّ صَوَّدْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لاَّدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَرْ يَكُن مِنَ ٱلسَّيجِدِينَ ١ قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَّا تُسْجُدُ إِذْ أُمْرِتُكُ قَالَ أَنَا خَيْرِمِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ١ قَالَ فَأَهْبِطُ منْهَا فَكَ يَكُونُ لَكَ أَن نَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَنْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّنغِرِينَ ١٠ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ١

قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١٠ قَالَ فَبِمَآ أَغُو يَتَنِي لَأَقْعُدُنَّ لَهُمْ صِرْطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١٠٠ ثُمَّ لَا يَنَّهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمُنهِمْ وَعَن شَمَا بِلِهِم وَكَا يَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَلِكِرِينَ ﴿ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْهُومًا مَذْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُرْ أَجْمَعِينَ ١ وَيَنْفَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلًا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبًا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِينَ ١ فَوَسُوسَ كُمُمَا ٱلشَّيْطُانُ لِيبِدِي كُمُمَا مَاوُدِرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَانَهَنَّكُما رَبُّكُما عَنْ هَلِذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّنصِحِينَ ﴿ فَكُلَّاهُمَا يِغُرُورِ ۚ فَلَمَّا ذَاقًا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُما سَوْءَ أَتُهُما وَطَفِقا يُخْصِفانِ عَلَيْهِما من وَرَقَ ٱلْحَنَّةُ وَنَادَتُهُمَا رَبُّهُمَا أَلَرْ أَنْهُكُمَا عَن تِلْكُمَّا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَّكُمَا ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطُكُنَّ لَكُمَّا عَدُوٌّ مَّبِينٌ ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمَنَا أَنْفُسَنَا وَ إِن لَّهُ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ

شاكرين ﴾ ولا تجد أكثرهم موحدين . وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهم وقد وافق في هذا الواقع قال تعاليٰ ﴿ وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَيْهُمُ إبليسٌ ظنَّه فاتَّبعوه إلا فريقاً من المؤمنين . وما كان له عليهم من سلطان إلا لِنعلَم من يؤمنُ بالآخرةِ ممن هو منها في شكّ ، وربُّك على كلّ شيء حفيظ ، ولهذا ورد في الحديث الاستعاذة من تسلّط الشيطان على الإنسان من جهاته كلها . عن عبد الله بن عمر يقول : لم يكن رسول الله عَلِيْكُ يَدَعُ هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسى : « اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة . اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلى ومالي . اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي . اللهم احفظني من بين يديّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى » رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حِبّان والحاكم وقال صحيح الإسناد – ظ ابن كثير -. ١٨ ﴿ مَدْوُوماً ﴾ معيباً - ظ ف- ﴿ مَدْحُوراً ﴾ مبعداً عن الرحمة -ج-. 19 ﴿ وَلَا تَقُرُّبُا هَذَهُ الشَّجَرَةُ ﴾ بالأكل منها وهي الحنطة – ج – ٢٠ ﴿ وُورِيَ ﴾ ما ستر وأخفى وغطى -ك-. ٢١ ﴿وقاسمهما ﴾ أي أقسم لهما بالله -ج-. ٢٢ ﴿ فَدَلَّاهُمَا بعُرور ﴾ فأنزلهما عن رتبة الطاعة بخداع -ك- ﴿وطفِقا يخصِفانَ﴾ أخذ يلزقان-ج-. ٢٤ ﴿ بعضكم ﴾ بعض الذرية - ج - ﴿ لبعض عَدُو ﴾ من ظليم بعضهم بعضاً - ج - ﴿ مستقر ﴾ مكان استقرار - ج - ٩٠ ﴿ وَالْ فَيها ﴾ أي الأرض - ج - ٢٦ ﴿ يواري ﴾ يستر - ج - ﴿ وَيشاً ﴾ لباس الزينة - ظ ف - قال رسول الله عَلَيْكُ عند الكسوة : ﴿ الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس

وأواري به عورتي ، رواه الإمام أحمد – ظ ابن كثير – ﴿ ولباس التقوى ﴾ الإيمان وثمراته ٧٧ ﴿ لا يفتنكم الشيطان ﴾ لا يضلنكم – ظ ج – ﴿ وقبيله ﴾ وجنوده – ج – ظ ج صن حيث لا ترونهم ﴾ قال ذو النون إن كان هو يراك من حيث لا تراه فاستعن بمن يراه من حيث لا يراه وهو الله الكريم الستار الرحيم الغفار – ف – . ﴿ أولياء ﴾ أعواناً قرناء – ع صركهم – ف – ٢٩ ﴿ قل أمر ربي في نبحه من الذنوب وهو طوافهم بالبيت عراة بالقسط ﴾ بالعدل وهو جميع الطاعات – ك بالقسط ﴾ بالعدل وهو جميع الطاعات – ك عبادته مستقيمين – ك - .

مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ۞ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُرٌ لِبَعْضٍ عَدُوًّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَّكُم إِلَىٰ حِينٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُحْرَجُونَ ﴿ يَكِنِي يَابَنِي عَادَمَ قَدْ أَنْ لَنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَرِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ۚ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّ تَرُونَ ١ يَبَنِي عَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا ٓ أَنْعَرَجَ أَبُو يَكُم مِّنَ ٱلْحَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيُّهُمَا سَوْءَ تِهِما ۚ إِنَّهُ يَرَكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرُونُهُمْ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أُولِيَآ وَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى آللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ مَا قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُرْ عِندَكُلِّ مَسْجِد وَآدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ١٠ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ۚ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَاطِينَ أُولِيَكَ ۚ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿

٣١ ﴿ خلوا زينتُكم عند كل مسجد ﴾ قال ابن عباس : كان رجال يطوفون بالبيت عراةً فأمرهم الله بالزينة ، والزينة الله الله بالزينة اللباس ، وهو ما يواري السوأة وما سوى ذلك من جيد البّر والمتاع ، فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد – ظ ابن كثير – وقال النسفي « خلوا زينتكم » لباس زينتكم – « عند كل مسجد » كلما صلّيتم . وقيل

وَأَشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ٢ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ فُلْ هِي لِلَّذِينَ وَامُّنُواْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْفِ خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَلَمَةِ كَذَالِكَ نُفَصِلُ ٱلْآيَلَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٥٠ قُلْ إِنَّكَ حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمُ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَتِّي وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَاكُمْ يُنَزِّلْ بِهِ ع سُلْطَكْنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٢ وَلِكُلِّ أَمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْنِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ يَكِنِي عَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُرْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمُ وَايَتِي فَكَنِ أَتَقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَنَّابُواْ بِعَايَنِتِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أُولَيْكَ أَمْعَنْبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَنلِدُونَ ﴿ فَيَ الْمَالِدُونَ ﴿ فَانْ أَظْلُمُ مِمَّنِ الْمُتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَنِبًا أَوْكَذَبَ بِعَايَنته ت أُوْلَيْكَ يَنَافُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ حَنَّىٰ إِذَا جَآةَتُهُمْ

الزينة المشط والطيب ، والسنة أن يأخذ الرجور أحسن هيئته للصلاة لأن الصلاة مناجاة فيستحب لها التزين والتعطر كإ يجب التستر والتطهر - ف - ولمالك عن عطاء بن يسار قال : كان النبي عليه في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية فأشار إليه عَلَيْتُهُ بيده كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيتهِ ففعل:، ثم رجع فقال عَلَيْكُ و أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثاثرَ الرأس كأنه شيطان ، ، ﴿ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا كه قال رسول الله وَاللَّهِ : ﴿ كُلُوا وَاشْرِبُوا وَالْبُسُوا وَتَصَدَّقُوا مِن غير مَخِيلة ولا سَرَف ، فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده » رواه الإمام أحمد وغيره - ظ ابن كثير – قال رسول الله عليه : و مَا ملأ ابنُ آدم وعاءً شرّاً من بطنه حسبُ ابن آدمَ أكلات يُقمنَ صلبَه ، فإن كان فاعلاً لا محالةَ فَتُلُثُّ لَطِعَامِهِ وَتُلُثُّ لَشَرَابِهِ وَتُلَثُّ لَنَفَسِهِ » رواه النّسائي والترمذي - ظ ابن كثير -. ٣٢ ﴿ قُلُ مِن حُرِّمَ زِينَةَ الله ﴾ من الثياب وكل ما يتجمل به - ف - ﴿ التي أُخرِجَ لعباده ﴾ أي أصلها يعنى القطن من الأرض والقز من الدود – ف – ﴿ وَالْطَيَّبَاتِ مِنَ الْرَزِقَ ﴾ والمستلذات من المآكل والمشارب – ف – ٣٣ ﴿ الْفُواحِشَ ﴾ ما تفاحش قبحه أي تزايد وهي كبائر المعاصي ﴿ مَا ظَهُرُ مَنْهَا وَمَا بطن ﴾ أي جهرها وسرها – ج –

﴿ وَالْإِنْمَ ﴾ المعصية - ج - ﴿ وَالْبَغِي ﴾ الظلم والكبر - ظ ف - ﴿ سلطاناً ﴾ حجة - ج - ٣٤ ﴿ وَلَكُلُ أَمَةٍ أُجِلٌ ﴾ مدة - ج - ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجُلُهُم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ فمن عقيدة المسلم أن الموت والحياة بيد الله عز وجل لا بيد غيره من الطواغيت والظلمة فالمسلم يقدم إلى المعارك مطمئناً غير وجل فمن شعر أحدهم :

أيُّ يوميٌّ من الموتِ أُفِرَ يومَ لا يُقْنَرُ أَو يومَ قُدِرُ يومَ لا يُقْنَرُ لا أَرهبه ومن المقدورِ لا ينجو الحَذِرْ

٣٦ ﴿ واستكبروا عنها ﴾ تعظموا عن الإيمان بالآيات – ظ ف –.

٣٧ ﴿ أُولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ﴾ نصيبهم حظهم مما كتب لهم في اللوح المحفوظ من الرزق والأجل وغير ذلك − ج − ﴿ رسلنا ﴾ أي الملائكة − ج − ﴿ ضلوا عنا ﴾ غابوا عنا فلم نرهم − ج −. ٣٨ ﴿ قد عَلَتُ ﴾ مضت − ف − ﴿ لقدتُ أختها ﴾ التي قبلها لضلالها بها − ج − ﴿ ادّاركوا ﴾ تلاحقوا − ج −

﴿ أَخِرَاهُم ﴾ وهم الأتباع ﴿ لأولاهم ﴾ أي لأجلَّائهم وهم المتبوعون ﴿ قَالَ لَكُلِّ ضِعفٌ ﴾ قال سبحانه لكل من زعماء الضلالة والأتباع ضعف من العذاب لأن الزعماء ضلوا وأضلوا غيرهم ، أما الأتباع فإنهم ضلوا كذلك وزيادة على ذلك دعموا زعماء الضلالة وناصروهم وآزروهم فازداد الزعماء قوة بذلك وكانوا سبباً أشد في ضلال البشرية . ٤٠ ﴿ واستكبروا عنها ﴾ تكبروا عنها فلم يؤمنوا بها – ظ ج – ﴿ لَا تُفَتَّحُ لَهُم أبواب السماء ﴾ إذا عُرج بأرواحهم إليها بعد الموت فيهبط بها إلى سِجِّين ، بخلاف المؤمن فتفتح له ويصعد بروحه إلى السماء السابعة كما ورد في الحديث – ج – ﴿ حتى يَلِخَ الجَمَلُ في سَمِّ الخِياط ﴾ حتى يدخل الجمل ثقب الإبرة وهو غير ممكن فكذا دخولهم الجنة – ظ ج - 21 ﴿ لهم من جهنم مهاد ﴾ فِراش - ج - ﴿ غَوَاشٍ ﴾ أغطية من النار جمع غاشية – ظ ج – ٤٧ ﴿ وسعها ﴾ طاقتها

رُسُلُنَا يَتُوفَوْنُهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُون اللَّهُ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّ وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْفِرِينَ ﴿ قَالَ ادْخُلُواْ فِي أُمَدِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْحِينَّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِّ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتُهَا حَتَّى إِذَا آدًارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أَخْرَهُمْ لِأُولَلُهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفُا مِنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْتُ وَلَئِكِن لَّا تَعْلَمُونَ ١٠٥٥ وَقَالَتْ أُولَنَهُمْ لِأُخْرَنَهُمْ فَ كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَلُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ (إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَا وَأَسْنَكُبُرُواْ عَنْهَا لَا ثُفَتَّحُ كُمُ أَبْوَابُ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْحَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْحَمَلُ فِي مَمِّ ٱلْحِيَاطِ وَكَذَاكِ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا لَمُهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَالِكَ تَجْزِى ٱلطَّلْلِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلْحِاتِ لَانُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَيْكَ أَمْحَابُ الْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّ

٤٣ ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غِلٌ ﴾ فقد كان بينهم في الدنيا فلم يبق بينهم إلا التوادُّ والتعاطف – ظ ف − ﴿ أُورثتموها بما كنتم تعملون ﴾ أي بسبب أعمالكم ﴿ تجري من تحتهم الأنهار ﴾ أي بسبب أعمالكم الرحمةُ فدخلتم الجنة وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم ، وإنما وجب الحملُ على هذا لما ثبت في الصحيحين

عنه عَلِيْكُ أنه قال : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنْ أَحَدُكُمْ لَنْ يدخلَه عملُه الجنة » قالوا ولا أنت يا رسول الله قال : ﴿ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِّي اللَّهِ بَرَحْمَةٍ منه وفضل » . £ \$ ﴿ فَأَذَّنَ مَوْذَنَّ بِينِهِم ﴾ نادى مناد وهو مَلَكٌ يُسمِعُ أهل الجنة والنار – ج - • **٤** ﴿ عن سبيل الله ﴾ دينه - ج -﴿ وِيبُغُونها ﴾ أي يطلبون السبيل – ج – ﴿ عِوْجاً ﴾ معوجة - ج - 23 ﴿حجابِ﴾ وهو السور المذكور في قوله ، فضرب بينهم بسور » - ف - ﴿ الأعرافِ ﴾ أعالي السور المضروب بين الجنة والنار جمع عُرْف استعير من عُرف الفرس وعُرف الديك – ظ ف – ﴿ رَجَالُ ﴾ استوتْ حسناتُهم وسيئاتهم كما في الحديث - ج - ﴿ بسيماهم ﴾ بعلامتهم قيل سيما المؤمنين بياض الوجوه ونضارتها ، وسيما الكافرين سواد الوجوه وزرقة العيون - ف -.

تَجْرِى مِن تَحْيِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ للَّهَ ٱلَّذِي هَدَيْنَا لِمُنذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَننَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِنَا بِالْحَقِ وَنُودُواْ أَنْ تِلْكُرُ الْجَنَةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدْنَا رَبِّنَا حَقًّا فَهَـلْ وَجَدَّمُ مَّا وَعَدَ رَبُكُرُ حَقُّ قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّهُ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوْجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَنفِرُونَ ١٠٠ وَبَيْنَهُمَا حِبَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَلُهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْمَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُرٌ لَمْ يَدَّخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ١ ۞ \* وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَرُهُمْ تِلْقَاءَ أَصَكِبِ ٱلنَّادِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِينَ ١ وَنَادَىٰ أَصْعَنْ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنْهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ أَهَنَوُلَاءَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَايَنَاهُمُ اللَّهُ رِحْمَةٌ ۚ ٱدْخُلُواْ الْجَنَّةَ



• وغرثهم الحياة الدنيا ﴾ خدعتهم بزخارفها . ﴿ فاليومَ ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ﴾ أي يعاملهم معاملة من نسيهم ، لأنه تعالى لا يشذ عن علمه شيء ولا ينساه كما قال تعالى : « في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى » . وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة كقوله تعالى : « نَسُوا الله فنسيهم » وقال « كذلك أتتك آياتنا

فنسيتَها وكذلك اليوم تُنْسي ، . قال ابن كثير وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : أَلَمْ أَزُوجُكَ ؟ أَلَمْ أَكُرُمُكَ ؟ أَلَمْ أُسخُّرْ لك الخيل والإبل وأذرك ترأسُ وترْبَعُ ؟ فيقول بلىٰ فيقول : أظننتَ أنكَ مُلاقي ؟ فيقول لا . فيقول الله تعالى : فاليوم أنساك كما نسيتني . يقال رَبَعَ الرجلُ القومَ : أُخذَ رُبُعَ أَموالهم . ٧٥ ﴿ بكتاب ﴾ بقرآن -. ﴿ فصَّلناه ﴾ بيناه بالأخبار والوعد والوعيد – ج – ﴿ عَلَىٰ علم ﴾ حال أي عالمين بما فصل فيه - ج -. 🕶 ﴿ تَأُويلُه ﴾ هو يوم القيامة – ج – ﴿ نَسُوه ﴾ تركوا الإيمان به – ج – ﴿ أَو نرد ﴾ أو هل نرد إلى الدنيا – ظ ج – ﴿ وَصْلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴾ وذهب عنهم ما كانوا يكذبون من الشرك - ظ ج ، ك - ٥٤ ﴿ الذي خلق السمواتِ والأرضَ في ستة أيام ﴾ من أيام الدنيا أي في قَدْرها لأنه لم يكن ثَمَّ شمس ولو شاء خَلقهم في لمحة ، والعدول عنه لتعليم خلقِه التثبت – ج –. ﴿ ثُم استوىٰ علىٰ العرش ﴾ فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً ، ليس هذا موضع بسطها ، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح وهو إمرارها كم جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبين منفى عن الله تعالى ، فإن الله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء من خلقه

لَاخَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ١٠ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَلَبَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِكَ رَزَقَكُدُ اللَّهُ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ٢ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعَبَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْبَوْمَ نَنسَهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَلْذَا وَمَا كَانُواْ بِعَا يَلْتِنَا يَجْعَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمِ هُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ هُلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ إِيوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلَ لَّنَا مِن شُفَعاءً فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرِدُ فَنَعْمَلَ غَيْرِ ٱلَّذِي كُلَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٢٠٠٠ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْت وَالْأَرْضَ في ستَّة أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّهُومَ مُسَخِّرَتِ بِأَمْرِهُ }

و « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » – ظ ابن كثير – ﴿ يُعْشِي اللَّيلَ النَّهَارَ ﴾ يغطي النهارَ بالليل فيُذهب ضوءَه – ك – ﴿ يطلبُه حثيثاً ﴾ يطلب الليلُ النهارَ طلباً سريعاً – ك – ﴿ مسخراتٍ ﴾ مذلَّلات – ج –. و تضرعاً وتحفية > تذللاً وسراً - ج - ٥٧ ﴿ بُشْواً > مبشرات برحمته وهي الغيث - ك - ﴿ أَقَلَتُ مَحَالًا > حَمَلَة اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ الطيبُ يخرجُ نبائه المؤنِ ربه > أي والأرض الطيبة يخرج نبائها سريعاً حسناً كقوله نبات - ك - . ٥٨ ﴿ والبلدُ الطيبُ يخرجُ نبائه المؤنِ ربه > أي والأرض الطيبة يخرج نبائها سريعاً حسناً كقوله

ٱدْعُواْ رَبُّكُو تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لِلْيُحِبُّ ٱلْمُعْتَدَينَ ﴿ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْـدَ إِصْلَاحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشْراً بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۽ حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُفْنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنَزُلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَنْرَجْنَا بِهِ عَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَٰتِ كَذَلِكَ نُغْرِجُ ٱلْمَوْنَى لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴿ وَالْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِ ء وَالَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَـكِدًا كَذَ الِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ١٥٥ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ إِنِّيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلْمَلَا مِن قُومِهِ } إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَيْلٍ مَّدِينٍ ﴿ مَا كَالَ يَنْقُوم لَيْسَ بِي ضَلَنَاةٌ وَلَنكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ الْعَنلَيِنَ ٢٠٠ أَبَلِغُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالًا تَعْلَمُونَ ﴿ أُوعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِكُمْ عَلَىٰ

تعالىٰ «وأنبتها نباتاً حسناً» – ابن كثير . ﴿ نَكِداً ﴾ عسراً أو قليلاً لا خير فيه – ك – عن ابن عباس في الآية : هذا مثلِّ ضَرَ بَه الله للمؤمن والكافر . عن أبي موسى قال : قال رسول الله عَيْكِ : « مَثَل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً ، فكانت منها نَقِيَّةٌ قبلتِ الماءَ فأنبتت الكَلاُّ والعشبَ الكثير ، وكان منها أجادبُ أمسكت الماءَ فنفعَ الله بها الناسَ فشربوا و سَقَوا وزرعوا ، وأصاب منها طائفةً أخرى إنما هي قِيعانَ لا تمسكُ ماء ولا تنبت كلاً ، فذلك مثلُ من فَقِهَ في دينِ الله ونفعه ما بعثني الله به فَعَلِمَ وعلَّم ، ومثلُ من لم يرفعٌ بذلك رأساً ولمَ يقبل هدى الله الذي أرسلتُ به ، رواه البخاري ومسلم والنسائي . ﴿ نصرٌ ف الآيات ﴾ نردّدُها ونكررها - ف - ٦٠ ﴿ الملاُّ ﴾ الأشراف والسادة – ف –. ٦٣ ﴿ ذكر ﴾ موعظة - ج ف - ٦٤ ﴿ الْفُلْك ﴾ السفينة - ج - ﴿ قوماً عَمِين ﴾ عُمي القلوب عن الحق - ك - ٥ ﴿ وَإِلَى عَاد ﴾ وأرسلنا إلى عاد ، وهو عطف على « نوحاً » - ف - ﴿ أَنحاهم ﴾ واحداً منهم من قولك يا أخا العرب للواحد منهم ، وإنما جعل واحداً منهم لأنهم عن رجل منهم أفهم فكانت الحجة عليهم ألزم - ف -

17 ﴿ سَفَاهَةَ ﴾ خفة عقل وضلالة عن الحق – ك – . 79 ﴿ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ﴾ أي خلفتموهم في الأرض أو في مساكنهم – ظ ف – ﴿ بَصْطَةً ﴾ قوة وعظم أجسام – ك – ﴿ آلاءَ الله ﴾ نعمه وفضله الكثير – ك – ﴿ فَأَتِنا بِمَا تعدنا ﴾ من المذاب – ف –.

رَجُلِ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَتقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٢ فَكَذَّبُوهُ فَأَجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴿ إِلَّ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَنْهِ غَيْرُهُ-أَفَلَا نَتَّقُونَ ﴿ قُلُ المَّلَا أَالَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ } إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَلَّذِبِينَ ١ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَنْكِيْ رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ أَبَلِغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَّا لَكُمْ نَاصِحُ أَمِينُ ١ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ فِرَكُمٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُرْ لِيُسْدِركُرُ وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُرْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَالِي بَصْطَةً فَأَذْكُرُوآ اَلاَةً اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ قَالُواْ أَجِنْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وُنَّا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ثَنِّي قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن زَّبِّكُمْ رجسٌ وَغَضَبُ أَنْجُلدلُونَنِي فِي أَشْمَاء سَمَيْتُمُوهَا أَنْمُ

٧١ ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعْ عَلَيْكُمْ ﴾ قد نزل عليكم جعل المتوقع الذي لا بد من نزوله بمنزلة الواقع كقولك لمن طلب إليك بعض المطالب قد كان – ظ ف بتصرف – ﴿ رَجِّس ﴾ عذاب – ف – ﴿ وغضب ﴾ وسخط – ف – ﴿ سُلطان ﴾ حجة وبرهان – ج – ٧٧ ﴿ دابر ﴾ آخر والمراد الجميع – ك – ٧٣ ﴿ وإلى ثمودَ أخاهم

صالحاً ﴾ ثمود أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل عليه السلام ، وكانت ثمود بعد

عاد ، ومساكنهم مشهورة بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله ، وقد مر رسول

الله عَلِيُّكُ على ديارهم ومساكنهم وهو ذاهب

﴿ بَوَّأَكُم ﴾ أسكنكم وأنزلكم - ك -

﴿ تتخذون من سهولها قصوراً ﴾ لتسكنوها

في الصيف - ظ ج - ﴿ وَتُنْجِتُونَ الْجِبَالَ بيوتاً ﴾ لتسكنوها في الشتاء – ظ ج –

﴿ آلاء الله ﴾ نعمه وإحساناته – ك – ﴿ وَلَا تَعْتُوا ﴾ ولا تفسدوا إفساداً شديداً -

وَوَابَآ وَكُمْ مَّا زَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ ۚ فَٱنْتَظِرُوۤ أَ إِنِّي مَعَكُمُ مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَالَّذِينَ مَعَهُ, بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكَتِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ١ وَ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَاءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَبِّكُم مَاذِهِ ع نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُرْ ءَا يَةً ۚ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَأَذْكُووا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَغَيِّذُونَ مِن شُهُولِمَا قُصُورًا وَتَغِنُونَ ٱلِخْبَالَ بُيُوتًا فَأَذْ كُرُوٓاْ ءَالَآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْنَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١ قَالَ الْمَلَا ۚ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ عَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنَّ صَلْلِحًا مُرْسَلُ مِن رَبِهِ ع قَالُوٓا إِنَّا بِمَآ أَرْسِلَ بِهِۦمُؤْمِنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِۦكَنفِرُونَ ۞ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَنصَلِحُ ٱثْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ

إلى تبوك سنة تسع . قال أحمد عن عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عَلِينَا وَهُو بِالحِجْرِ : ﴿ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هُولَاءَ المعذبين إلا أن تكونوا باكين ، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أنَّ يصيبَكم مثلُ ما أصابَهم » . والمِعنَى : لقد أرسلنا إلى قبيلة تمود أخاهم صالحاً ﴿ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلهِ غيرُه ﴾ فجميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالى ه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، -ظ ابن كثير-. ﴿ بِينةٌ ﴾ معجزة - ج - ﴿ هذه ناقةُ الله لكم آية ﴾ معجزة دالة على صدق وآية حالَ عاملها معنى الإشارة . وكانوا سألوه أن يخرجها لهم من صخرة عينوها - ج -. ٧٤

كُ - ٧٥ ﴿ استكبروا من قومه ﴾ تكبروا عن الإيمان به - ج - ﴿ للَّذِينَ اسْتُصْعِفُوا ﴾ للذين استضعفهم رؤساء الكفار - ف -. ٧٧ ﴿ فعقروا الناقة ﴾ عقرها « قُدار » بأمرهم بأنْ قتلَها بالسيف وكانت ترد الماء يوماً تقيم عنده ولهم يوم
 فملوا ذلك – ظ ج بتصرف – ﴿ عَتُوا ﴾ استكبروا –ك – ﴿ اثنتا بما تَعِدُنا ﴾ به من العذاب على قتلها –ج –
 ٧٨ ﴿ الرجفة ﴾ الزلزلة الشديدة من الأرض والصيحة من السماء – ج – ﴿ جاثمين ﴾ موتى قعوداً لا

حِرَاك بهم - ك - ٨٠ ﴿ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةُ ﴾ أي أدبار الرجال – ج – قال رسول الله مَالِلَهِ : « أخوف ما أخاف علىٰ أمتى من عمل قوم لوط » رواه ابن ماجَه والترمذي وقال حسن غريب والحاكم وقال صحيح الإسناد . وكذلك نهى الإسلام عن السحاق بين النساء . ٨٧ ﴿ أَنَاسَ يَتَطَهُّرُونَ ﴾ يَدُّعُونَ الطهارة مما نأتي - ك -. ٨٣ ﴿ الغابرين ﴾ الباقين في العذاب - ج -. ٨٤ ﴿ وأمطرنا عليهم مطواً ﴾ وأرسلنا عليهم نوعاً من المطر عجيباً قالوا أمطر الله عليهم الكبريت والنار وقيل خسف بالمقيمين منهم وأمطرت حجارة على مسافريهم - ف باختصار وتصرف - قال ابن كثير : وقوله « وأمطرنا عليهم مطراً » مفسر بقوله « وأمطرنا عليها حجارةً من سِجِيلِ منضود ، مسومةً عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد . ﴿ فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ﴾ أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة من يجترىء على معاصى الله عز وجل ويكذب رسله . وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن اللائط يلقي من شاهق ويتبعُ بالحجارة كما فعل بقوم لوط . وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يُرجم سواء كان محصناً أو غير محصن ، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله . والحجة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس قال : قال رسول الله

مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبُحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْيِمِينَ ١١ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُومِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُو رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَاتُحِبُّونَ ٱلنَّفِصِينَ ١ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِهِ مَا أَنَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ أَنْوِجُوهُم مِن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَا وُ وَأَهْلُهُ ۗ إِلَّا أَمْرَأْتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنبِرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًّا ۚ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَإِلَّىٰ مَذَّينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَ ثُكُمُ بَيِّئَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخُسُواْ النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَالِكُو خَيْرٌ لَّكُو إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ١ وَلَا تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ

عَلَيْكَ : ﴿ مَن وَجَدَتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلُ قُومُ لُوطُ فَاقْتَلُوا الْفَاعَلُ وَالْمَقْعُولُ به ﴾ وقال آخرون هو كالزاني فإن كان محصناً رجم ، وإن لم يكن محصناً جلد مائة جلدة وهو القول الآخر للشافعي . وأما إتيان النساء في الأدبار فهو اللوطية الصغرى وهو حرام وقد ورد في النهي عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله عَيَّلِيَّةٍ . وقد أثبت الطب الجسمي والنفسي الضرر الشديد الأليم للواط ، لذلك بإمكاننا أن نَسِمَ بالغَباء والخبث قانونيي أحد الدول الغربية الذين أباحوه ، وما ذلك إلا لأن الهوى والقصور يُعْجِزان الإنسان أن يضع منهجاً ملائماً لفطرة الإنسان . ٨٥ ﴿ بينة من وبكم ﴾ معجزة دالة على صدقي – ظ ج – ﴿ ولا تبخسوا ﴾ ولا تنقصوا – ج –.

الوطن وهو القرية أو الإكراه على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما هم فيه – ظ ابن كثير – ﴿ قَالَ أُو لُو كُنَا كَارِهِينَ ﴾ يقول أوَ أنتم فاعلون ذلك ولو كنا كارهين ما تدعوننا إليه - ظ ابن كثير -. ٨٩ ﴿ قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم ﴾ فإنا إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيه فقد أعظمنا الفرية على الله في جعل الشركاء معه أنداداً . وهذا تنفير منه عن اتباعهم - ظ ابن كثير -. كثيراً ما يلجأ الجاهليّون – مع ادعائهم للحرية أحياناً - إلى إكراه المؤمنين على ترك إيمانهم بسائر الوسنائل المادية والمعنوية الدنيئة وذلك كتهديد بنفي أو أسر أو قتل أو تعذيب وذلك لإفلاسهم في ساح الصراع الفكري والعقلى وفي عالم القيم والمفاهيم المستقيمة ، فليتعال المؤمن الحق عن حب الأرض والنفس إلى محبة الله ربه سبحانه ورسوله عَلِينًا ﴾ احكم واقض بيننا – ك –. ٩١ ﴿ فَأَخَذَتُهُمْ الرَّجْفة ﴾ الزلزلة الشديدة - ج - ﴿جاتمين﴾ موتني قعوداً لا حِراك بهم – ك –.





٩٢ ﴿ لَمْ يَغْنُوا فِيها ﴾ لم يقيموا ناعمين في دارهم – ك – ٩٣ ﴿ آسَى ﴾ أحزن – ج –. ٩٤ ﴿ بالبأساء والضراء ﴾ بشدة الفقر والمرض – ظ ج – ﴿ يَضَّرعون ﴾ يتذلّلون فيؤمنون – ج –. ٩٥ ﴿ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة ﴾ أي أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاء والمحنة : الرخاء والسِّعة والصحة – ف – ﴿ عَفُوا ﴾

كثروا عدداً ومالاً – ك – ﴿ بَعْتَةً ﴾ فجأة – ك -. ٩٦ ﴿ وَلُو أَنْ أَهُلُ الْقُرَى آمَنُوا وائَّقُوا ﴾ الآية ، يخبر تعالى عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل ، كقوله تعالى « فلولا كانت قريةٌ آمنتْ فنفعها إيمانُها إلا قومَ يونس » أي ما آمنت قرية بتامها إلا قومَ يونس فإنهم آمنوا ، وذلك بعدما عاينوا العذاب . والمعنى هنا: آمنت قلوبهم بما جاء به الرسل وصدقت به واتبعوه واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات ﴿ لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض ﴾ أي قطر السماء ونبات الأرض ، ﴿ ولكنَّ كَذَّبُوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ﴾ كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم . ثم قال تعالى غَوُّفاً ومحدِّراً من مخالفة أوامره والتجرؤ على زواجره ٩٧ ﴿ أَفَأَمِن أَهُلُ القرى ﴾ أي الكافرة ﴿ أَن يأتيهم بأسنا ﴾ أي عذابنا ونكالنا، ﴿ بَيَاتًا ﴾ أي ليلاً -ظ ابن كثير-. ٩٨ ﴿ ضعيٰ ﴾ نهاراً ، والضحىٰ في الأصل ضوء الشمس إذا أشرقت - ف - ٩٩ ﴿ مكر الله ﴾ عقوبته . أو استدراجه - ك -١٠٠ ﴿ أُو لَمْ يَهِدُ ﴾ يتبين − ج − ﴿ وَنَطِيعٌ ﴾ ونختم - ج - ﴿ فَهُمْ لَا يسمعون ﴾ الموعظة سماع تدبر – ج -.

كَانُواْ هُمُ ٱلْخُلْسِرِينَ ﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقُومِ لَقَدْ أَبْلَغْنَكُوْ رِسَلَكِتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُو فَكَيْفَ عَاسَيْ عَلَىٰ قَوْمِ كُلْفِرِينَ ﴿ وَمَآ أَرْسُلْنَا فِي قَرْيَةِ مِن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ٢ مُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّبَّيَّةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَس وَابَاء نَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ لَهُتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُلْتِ مِنَ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَنَّبُواْ فَأَخَذَنَهُم مِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَايَمُونَ ٧ أُوامِنَ أَهُـلُ الْفُرَىٰ أَنْ يَأْتِيهُم بِأَلْسُنَا صَحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١٥٥ أَفَامِنُواْ مَكْرَاللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَلْسِرُونَ ١٥ أُولَرْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَدِنْكُم بِذُنُو بِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١٠٠٠ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ

 ١٠١ ﴿ من أنبائها ﴾ من أخبار أهلها - ظ ج - ﴿ بالبينات ﴾ بالمعجزات الظاهرات - ج -١٠٢ ﴿ لَأَكْثُرُهُم ﴾ الضمير للناس على الإطلاق - ف - ﴿ من عهد ﴾ والعهد الذي أخذه هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو وأقروا بذلك وشهدوا على

أنفسهم به . وفي الصحيحين « كل مولود عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاتِهَا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَاتِ فَكَ كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلٌ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْ يَدُ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرُهُمْ لَفَسِقِينَ ﴿ اللَّهُ مُعَثَّنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايِنتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَ فَظَلَمُواْ بِهَا فَأَنظُرْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنفِرْعُونُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلْلِينَ (إِنَّ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَآ أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا آخَتَّ قَدْ جِنْتُكُمْ بِمَيِّنَةٍ مِن رَّبِّكُوْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَ عِيلَ ﴿ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةِ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانٌ مَّبِينٌ ﴿ فَهَا وَتَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَا مِن قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنْذَا لَسَنْحِرُ عَلِيمٌ ١٠٠ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمُ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ﴿ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَا بِنِ حَاشِرِينَ ١ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيدٍ ١ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ

يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، - ظ ابن كثير -. ١٠٥ ﴿ حقيق ﴾ قيل جدير وحري وقيل حريص. ﴿ قد جئتكُم بينة من ربكم ﴾ أي بحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلاً على صدقي فيما جئتكم به . ﴿ فأرسلْ معنى بني إسرائيل ﴾ أطلقهم من أسرك وقهرك ودعهم وعبادة ربهم ، فإنهم من سلالة نبى كريم هو إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهم خليل الرحمن، على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. ١٠٦ ﴿ قَالَ إِنْ كُنتَ جَنْتَ بَآيِةٍ فَأْتِ بِهَا إن كتت من الصادقين ﴾ قال فرعون : لستُ بمصدقك فيما قلت ، ولا بمعطيك فيما طلبت فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراها إن كنت صادقا فيما ادعيت - ظ ابن كثير -. ١٠٧ ﴿ ثعبان ﴾ حية عظيمة - ف -﴿ مبين ﴾ ظاهر أمره – ف – ١٠٨ ﴿ وَنَوْعَ يَكُهُ ﴾ أخرجها من جيبه – ج – ﴿ بیضاء ﴾ ذات شعاع – ج – ۱۰۹ ﴿ قَالَ المَلَأُ مَن قُومَ فَرَعُونَ إِنْ هَذَا لَسَاحِر علم ﴾ فائق في علم السحر ، وفي الشعراء أنه من قول فرعون نفسه فكأنهم قالوه معه على سبيل التشاور – ج –. ١١١ ﴿ أَرْجَهُ وأخاه ﴾ أخر أمر عقوبتهما – ك – ﴿ حاشرين ﴾ جامعين - ج -. 117 ﴿ سحروا أعين الناس ﴾ خيلوا لها ما يخالف الحقيقة – ك – ﴿ واسترهبوهم ﴾ خوفوهم حيث خيلوا حبالهم وعصيهم حيات تسعىٰ – ظ ج –. ١١٧ ﴿ تلقف ﴾ تبتلع – ظ ج ، ف – ﴿ ما يأفكون ﴾ ما يكذبونه ويموهونه – ك – . ١١٩ ﴿ صاغرين ﴾ ذليلين – ج-.

١٢١ ﴿ قالوا آمنا برب العالمين ﴾ فقالوا: لو كان هذا ساحراً ما غلبنا. ١٢٣ ﴿ إِن هذا لمكرِّ مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها ﴾ يخبر تعالى عما توعد به فرعون لعنه الله السحرة لما آمنوا بموسى عليه السلام وما أظهره للناس من كيده ومكره بقوله هذا ، أي إن غَلَبَته لكم في يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضا منكم لذلك ، كقوله في الآية الأخرى: ١ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر » وهو يعلم وكل من له لبّ أن هذا الذي قاله من أبطل الباطل ، فإن موسى عليه السلام بمجرد ما جاء من مدين دعا فرعون إلى الله ، وهؤلاء السحرة جمعهم فرعون ووعدهم بالعطاء الجزيل، ولهذا كانوا من أحرص الناس على التقدم عند فرعون ، وموسى عليه السلام لا يعرف أحداً منهم ولا رآه ولا اجتمع به ، وفرعون يعلم ذلك . وإنما قال هذا تستراً وتدليساً على رعاع دولته وجهلتهم – ظ ابن كثير –. ١٧٤ ﴿ لأَقطُّعن أيديَكم وأرجلكم من خلاف ﴾ أي يد كل واحد اليمني ورجله اليسرىٰ – ج –. وترجع الجاهلية في كل مرة إلى استعمال هذا الأسلوب الأرعن بعد هزيمتها أمام فكر الإيمان ، ثم تنحط إلى ما هو أقل من عمل الحيوان المتوحش، إن الحيوان يفترس ليقتات لا ليتلذذ بآلام فريسته أما أولئك فإنهم يسرون

﴿ منقلبون ﴾ راجعون في الآخرة – ج –.

فَرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَلِبِينَ ١ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّ بِينَ ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَلْقُواْ فَلَكَ أَلْقُواْ سَحُرُواْ أَعْيِنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهُبُوهُمْ وَجَاءُو بِسِحْرِ عَظِيمِ ١ ﴿ وَأَوْحَيْثَ إِلَّى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١ فَوَقَعَ ٱلْحَتُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَهِي فَغُلِبُواْ هُنَا لِكَ وَٱنْقَلَبُواْ صَنغِرِ بنَ ١ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ﴿ وَالْوَا عَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ مَا قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ ۽ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُرٌّ إِنَّ هَلْذَا لَمَكُّ مَّكُرُّمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ لَأَقَطَّعَنَّ أَيْدِيكُو وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافِ ثُمَّ لَأَصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ وَامَنَّا بِعَا يَلْتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تَنَا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْراً وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ ١٠ وَقَالَ ٱلْمَلاَّ مِن

بَالَام المؤمنين فانسلخوا عن إنسانيتهم التي فطرهم الله عليها ١٧٥ ١٢٦ ﴿ وَمَا تَنْقُم ﴾ وما تنكر – ج –. ۱۲۷ ﴿ أَتَذَرَ ﴾ أَتَرَكَ – ج – ﴿ وَيَلْرَكُ وَآهَتُكَ ﴾ وكان قد صنع لهم أصناماً صغاراً يعبدونها وقال أنا ربكم وربها ولذا قال أنا ربكم الأعلى – ظ ج –. ﴿ سنقتُلُ أَبناءَهم ﴾ المولودين – ظ ج – ﴿ نستحيي نساءهم ﴾ نبقي للخدمة – ك –. ٢٩ ﴿ يستخلفكم في الأرض ﴾ يجعلكم خلفاء تصلحونها وتعمرونها وتتمكنون

قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَوَالِمُنَاكُ قَالَ سَنُقَتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِء نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلِهِرُونَ ١٠ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اَسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاهُ مَنْ عِبَادُهُ ء وَالْعَنْفَبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ قَالُوٓ أَوْذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُرْ أَن يُهْكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِّنَ ٱلنَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّ كُرُونَ ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلْخَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَانِدُهِ ء وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَنَ مَعَـهُ ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَلَمْ يُومُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ وَقَالُواْ مَهْمًا تَأْتِنَا بِهِ عَمِنْ وَالَةٍ لِّنَسْحَرْنَا بِهَا فَكَ نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْحَرَادَ وَٱلْقُمَلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَا يَئِتٍ مُّفَصَّلَئِتِ فَأَسْتَكْبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا غُرِمِينَ ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ

فيها . ١٣٠ ﴿ وَلَقَدَ أَخَذُنَا آلَ فَرَعُونَ بالسنين ﴾ سنى القحط وهي سبع سنين - ظ ف -. ١٣١ ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحُسنَةُ ﴾ الخصب والغنيٰ – ج – ﴿ قَالُوا لَنَا هَذُهُ ﴾ أي نستحقها ولم يشكّروا عليها – ج – ﴿وَإِنْ تصبهم سيئة، جدب وبلاء - ج ﴿يَطُيُّرُوا﴾ يتشاءموا – ج – ﴿ أَلَّا إِنَّا طائرهم ﴾ سبب خيرهم وشرهم – ف – ﴿ عند الله ﴾ في حكمه ومشيئته ، والله هو الذي يقدر ما يصيبهم من الحسنة والسيئة «قل كل من عند الله - ف - ١٣٣ ﴿ الطُّوفان ﴾ وهو ماء دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق الجالسين سبعة أيام - ج - ﴿ والدم ﴾ أي الرُّعاف ، وقيل مياههم انقلبت دماً حتمٰ إن القبطى والإسرائيلي إذا اجتمعا على إناء فيكون ما يلي الإسرائيلي ماء وما يلي القبطي دماً ، وقيل سال عليهم النيل دماً - ف -. ۱۳٤ ﴿ الرجز ﴾ العذاب - ج - ﴿ بما عهد عندك ﴾ من كشف العذاب عنا إن آمنا - ج - ١٣٥ ﴿ يَنكُثُونَ ﴾ ينقضون عهدهم الذي أبرموه - ك - ١٣٦ ﴿ في اليم ﴾ البحر العِلْح - ج - ١٣٧ ﴿ التي باركنا فيها ﴾ بالماء والشجر صفة للأرض وهي الشام - ج - . ﴿ وتحت كلمة ربك الحسنى على

بني إسرائيل ﴾ وهي قوله « ونريد أن نمن علىٰ الذين استُضْعفوا في الأرض ، الخ - ج -﴿ يعرشون ﴾ يرفعون في البنيان . ١٣٨ ﴿ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصِنَامَ لَهُم ﴾ يواظبون علىٰ عبادتها وكانت تماثيل بقر – ظ ف – ﴿ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ﴾ عن أبي واقد الليثي قال : خرجنا مِع رسول الله عَلِيلَةُ قِبَلَ حُنَين فمررنا بِسِيْرة فقلت يا نبي الله : اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها ، فقال النبي عَلِيْكُم : و الله أكبر ، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسىٰ ﴿ اجعل لنا إلها كما فم آلهة ﴾ إنكم تركبون سَنَنَ من قبلكم ، رواه أحمد -ظ ابن كثير-. ١٣٩ ﴿مُتَبِّرُ ﴾ هالك مدمر. ١٤٠ ﴿ أَبِغِيكُم إِلْهَا ﴾ أطلب لكم إلها -ك- ﴿ وهو فَطَّلكم على العالمين ﴾ في زمانكم بما ذكره في قوله « وإذ أنجيناكم من آل فرعون ۽ − ج −.

قَالُواْ يَنْمُومَى آدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَّ لَهِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَّ إِسْرَ ۗ ويلَ (١٠) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَّا أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُنُونَ ١٠ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِ ٱلْيَدِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴿ وَأُورَثُنَا ٱلْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَّعَفُونَ مَشْدِقَ الْأَرْضِ وَمَغْدِيبَهَا الَّتِي بَلْوَكُمَّا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْخُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَا عِيلَ بِمُا صَبِرُوا ۗ وَدَمَرُنَا مَا كَانَ يَصَنُّعُ فِرْعُونُ وَقُومُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ۞ وَجَـٰوَزْنَا بِبَنِيَ إِسْرَ عِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَمُّمَّ قَالُواْ يَكُومَى ٱجْعَل لَّنَا إِلَنْهَا كُمَّا لَمُمْ وَالْمَدُّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَنَّؤُلآءَ مُنَبِّرٌ مَّاهُمْ فِيهِ وَبَنْطِلٌ مَّا كَأُنُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَىٰهَا وَهُوَ فَضَلَّكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِذْ أَنْجَالِنَاكُمْ مِّنْ وَإِلَّهِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ \* مُوءَ الْعَذَابِ ۗ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نَسَاءَكُمْ

1:1 ﴿ يسومونكم ﴾ يكلفونكم أو يذيقونكم – ج – ﴿ سوءَ العذاب ﴾ أشده – ج – ﴿ ويستحيون ﴾ ويستجيون ﴾ ويستجيون ﴾ ويستجيون كا الله عند الله عند كوكاً مفتّناً – ك – . ١٤٣ ﴿ ذَكاً ﴾ مدكوكاً مفتّناً – ك – ﴿ صَعِقاً ﴾ مغشياً عليه لهول ما رأىٰ – ج – ﴿ سبحانك ﴾ تنزيهاً لك عن مشابهة خلقك – ك – ﴿ تبتُ

وَفِي ذَالِكُمُ بَلَا ۗ مِن رَّبِكُرْ عَظِيمٌ ١ ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةُ وَأَثَّمُمْنَاهَا بِعَشْرِفَتَمْ مِيقَتُ رَبِّهِ } أَدْبَعِينَ لَيْلَةٌ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَنرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا نَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكَلَّمَهُ وَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَدِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَمننِي وَلَئِكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُو فَسُوْفَ تَرَكَنِي فَلَكَ تَجَـلَّن رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعَفًا ۗ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنْنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ قَالَ يَكُمُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْنُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكُلِّمِي فَخُذْ مَآ اَتَذِنُكَ وَكُن مِّنَ الشَّنكِرِينَ ١ وَكَنْبَنَا لَهُ, فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّي شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُلْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْنَ قُومَكَ يَأْخُلُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَنتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرٍ ٱلْحَيِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةِ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ

إليك ﴾ من سؤال ما لم أومر به - ج -. ١٤٤ ﴿ اصطفيتُكَ على الناس ﴾ يذكر تعالى أنه خاطب موسى بأنه اصطفاه على أهل زمانه برسالته تعالى وبكلامه ، ولا شك أن محمداً عَلِيلَةُ سيد ولد آدم من الأولين والآخِرين ، ولهذا اختصه الله تعالى بأن جعله خَاتَمَ الأنبياء والمرسلين، وأثباعُه أكثر من أتباع سائر المرسلين كلهم ، وبعدَه في الشرف والفضل إبراهيمُ الخليل عليه السلام ثم موسى ابن عمران كليم الرحمن عليه السلام ، ولهذا قال الله تعالى له : ﴿ فَحَدْ مَا آتِيتُكَ ﴾ أي من الكلام والمناجاة ﴿ وكن من الشاكرين ﴾ أي على ذلك ولا تطلب ما لا طاقة لك به . ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء ، كتب له فيها مواعظ وأحكاماً مفصلة ، مبينة للحلال والحرام ، وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة ، وقيل : الألواح أعطيها موسى قبل التوراة فالله أعلم ، وقوله ١٤٥ ﴿ فَحَدُهَا بقوة ﴾ أي بعزم على الطاعة ﴿ وَأَمُوْ قُومُكُ ا يأخذوا بأحسنها ﴾ قال ابن عباس : أمِر موسى عليه السلام أن يأخذ بأشد ما أمر به قومه ، وقوله : ﴿ سأريكم دار الفاسقين ﴾ أي سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي كيف يصير إلى الهلاك والدماروالتّباب. قال ابن جرير : وإنما قال « سأريكم دار

الفاسقين » كما يقول القائل لمن يخاطبه: سأريك غداً إلى ما يصير إليه حال من حالف أمري على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره ، وقيل : منازل قوم فرعون ، والأول أولى لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر ، وهو خطاب لبنى إسرائيل قبل دخولهم التيه والله أعلم . – ابن كثير –.

127 ﴿ آیاتِی ﴾ دلائل قدرتی من المصنوعات وغیرہا – ج – ﴿ سبیل الرشد ﴾ طریق الهدی – ك – ﴿ سبیل الغیّ ﴾ طریق الهدی – ك – . 128 ﴿ من مُحلّیهم ﴾ الذی ﴿ سبیل الغیّ ﴾ طریق الهدی – ك – . 128 ﴿ من مُحلّیهم ﴾ الذی استعاروه من قوم فرعون بعلّة عرس فبقی عندهم – ج – ﴿ عِجلاً جَسَداً ﴾ عجلاً مجسداً أي مصنوعاً من

ذهب. ﴿ له خوار ﴾ صوت كصوت البقر. ١٤٩ ﴿ وَلَمَا سُقِط فِي أَيديهم ﴾ أي ندموا على عبادته - ج -. ١٥٠ ﴿ أُسِفاً ﴾ شديد الحزن - ج - ﴿ وألقى الألواحَ ﴾ ألواح التوراة غضباً لربه فتكسرت – ج – ﴿ وَأَخَذَ برأس أخيه ﴾ أي بشعره بيمينه ولحيته بشماله - ج - ﴿ يجره إليه ﴾ عتاباً عليه لا هواناً به - ظَ ف - ﴿ قَالَ ابْنَ أُمُّ ﴾ وكان أخاه الشقيق لأمه وأبيه وإنما ذكر الأم لأنها كانت مؤمنة ، ولأن ذكرها أدعى إلى العطف ﴿ إِنْ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ﴾ إني لم آل جهداً في كفهم بالوعظ والإنذار ولكنهم استضعفوني وهموا بقتلي - ف – ﴿ فَلا تشمت بي الأعداء ﴾ الذين عبدوا العجل أي لا تفعل بي ما هو أمنيتهم من الاستهانة بي والإساءة إلى - ف -. وشماتة الجاهلين باختلاف المؤمنين في وسط الصراع مع الجاهلية أمر صعب على النفوس المؤمنة لذلك قال موسى : ١٥١ ﴿رَبِّ اغْفُر لَى وَلَأَخَى﴾ قال ذلك لما اتضح له عذر أخيه ليرضيه وينفي الشماتة عنه بإشراكه معه في الدعاء . والمعنى اغفر لي ما فرط مني في حق أخي واغفر لأخي إن كان فرط في حسن الخلافة . ﴿ وَأَدْخُلُنَا فِي رحمتك ﴾ عصمتك في الدنيا وجنتك في الآخرة – ف –. وما لم يسمُ دعاة الإسلام إلى هذا المستوى السامق من الغيرة على إيمان الناس

ٱلرَّشْدِ لَا يَغِّذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَغِّـذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلتِنَا وَلِقَاءَ الْآنِحَرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمُّ هَلْ يُجْزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مَنْ بَعْدِهِ ، مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ وُجُوارٌ أَلَمْ يَرُواْ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَ ١ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَين لَّرَّ يَرْحَنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِسِرِينَ ١ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنْنَ أَسِفًا قَالَ بِلْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِى أَغِيلُتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَحِيهِ يَجُرُهُ ۚ إِلَيهُ قَالَ أَبِنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقُومَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْذَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَنِى وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَنِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ۞

والغضب لكفرهم والشعور بأخوّة المؤمنين ونقدهم البناء وعذر بعضهم بعضاً فيما فيه عذر مشروع وحسن صلة بالله بالالتجاء إليه طلباً لمغفرته ، ما لم يسمُ الدعاة لهذا المستوى فستبقى عملية بنائهم مضطربة ميؤوساً منها حتى وهم في إنشاء الأساس .

عهدهم بالقيام بأعمال ثقال ﴿ والأغلال ﴾ يقصد بها التكاليف الشاقة في التوراة ﴿ وَعَزَّرُوهُ ﴾ ووقروه - ج - ﴿ وَاتَّبْعُوا النَّورَ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالِقُلْ النَّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالِيْلُولُ النَّالِيْلُولُ النَّالِقُلُولُ النَّالِي النَّالِقُلْ النَّالِقُلُ النَّالِي النَّالِقُلُولُ النَّالِي النَّالِي النَّالِقُلْ النَّالِي النَّالِقُلْ النَّالِي النَّالِي النَّالِقُلْ النَّالِي النَّلْمُ اللَّالِي النَّالِي النَّلْلْمُ اللَّهُ اللَّالِي النَّالِي النَّالِي النّ

وَذَلَةٌ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَكَذَاكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُواْ السَّيِّعَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَوَامَنُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيٌّ ﴿ وَهُمَّا وَلَمَّا سَكَتَ عَنِ مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لَّذِينَ هُمْمُ لِرَّبِّهُمْ يَرْهَبُونَ ﴿ وَإِنَّ وَأَخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُۥ سَعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِن قَبْلُ وَإِيَّنَّي أَتُهْلِكُنّا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَا أَهُ مِنَّا إِنَّ هِيَ إِلَّا فَتَنتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءً وَهُدِي مَن تَسَاءُ أَنتَ وَلَيْنَا فَأَغْفُر لَنَا وَآرْ مَنَّا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَنَا فِي هَذِهِ ٱلدُّنَّيَا حَسَنَةُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُذُنَا ٓ إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ عَ مَنْ أَشَآهُ وَرَهُمَنِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِعَايَنتِنَا يُؤْمِنُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَنَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِّيَّ ٱلْأَتِيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرِينَةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلُهُمْ



10A ﴿ قُلْ يَا أَيُهَا النَّاسِ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم جَمِيعاً ﴾ فمن أركان الإسلام الشهادتان أشهد ألّا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله . فهو عَيِّلِيَّةٍ مبلِّغ رسالة الله وهي الإسلام إلى البشر جميعاً . فمن قال إن الإسلام من منشأ عربي يكفر ، لإنكاره رسالة الرسول عَلِيَّةٍ ، واتهام الرسول عَلِيَّةٍ بالكذب زوراً وبهتاناً . يقول الله تعالى

لرسوله عليه في هذه الآية قل يا محمد لكل الناس للأحمر والأبيض والأسود والعربي وغير العربي ﴿ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾ أي جميعكم، وهذا من شرفه وعظمته عَلِيلَةٍ أنه آخر المرسلين ومبعوث إلى الناس كافة قال ابن كثير في تفسيره عن عالمية الإسلام: و والآيات في هذا كثيرة ، كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصر ، وهو معلوم من الدين بالضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى الناس كلهم » من كل هذا نعلم أنه يكفر من ينكر عالمية الإسلام ويقول عنه هو دين عربي من حيث المنشأ أو من حيث إنه يخصصه بالعرب، وذلك لإنكاره معلوماً من الدين بالضرورة ، واعتقاده خلاف ما تقرره الآيات والأحاديث صريحاً . وقد كان من صحابته عليه العربي والحبشي والفارسي والرومي وغير ذلك. وقد حاول أعداء الإسلام إلقاء مثل هذا الإلحاد كي يهدموا حصون الإسلام من داخلها ويفرقوا الصف الإسلامي الذي بقي يزحف بعالميته ، ويحارب استعباد الشعوب دهوراً طويلة ، فحطمهم وكان في الصف المسلم عناصر غير عربية كصلاح الدين الأيوبي وطارق بن زياد وقُطّز ويوسف بن تاشفين ومحمد الفاتح وأبو حنيفة والخوارزمي وسيبويه ، وغيرهم كثير وكثير من رجالات الإسلام وحماته الذين آخوا

عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُعِلْ لَهُمُ ٱلطَّيْلَةِ وَيُعَرِمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْةِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ عَامَنُواْ بِهِ ، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَرْكَ مَعَهُ ۗ أُولَدَيكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ١١٥ قُلْ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ بَحِيعً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوْت وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ يُحْي ، وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنِّي ٱلْأَمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَنْتِهِ عَوَا تَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَدُّونَ ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أَمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ وَقَطَعْنَاهُمُ ٱلْلَكَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَثَمُ ۖ وَأُوحَيْنَا إِنَّىٰ مُوسَىٰٓ إِذِ ٱسْتَسْقَنَهُ قَوْمُهُۥ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنْبَجَسَتْ منْهُ ٱلْنَنَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُم وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمْمُ وَأَزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ حُكُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقَنَكُرُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِينَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قِيلَ لْحُمُّمُ السُّكُنُواْ هَانِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شَلْتُمْ وَقُولُواْ

من رجالات الإسلام وحماته الدين الخوا العرب المؤمنين في الله قال : قال رسول الله على : فالعرب المؤمنين في الله قال : قال رسول الله على : أصرتُ بالرعب مسيرةَ شهر ، وجعلتْ لي الأرضُ مسجداً وطَهوراً ، فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل ، وأحلّت لي الغنائمُ ولم تحلَّ لأحد قبلي ، وأعطيتُ الشفاعة وكان النبيُّ يُبعثُ إلى قومِه وبعثتُ إلى الناس عامة » رواه البخاري ومسلم . • ١٦ ﴿ وقطعناهم ﴾ فرقناهم أو صيرناهم ﴿ أسباطاً ﴾ جماعات كالقبائل ﴿ وظلَّنا عليهم المغمام ﴾ السحاب الأبيض الرقيق ﴿ وأنزلنا عليهم المنَّ والسلوى كالمائر المعروف بالسَّمَانَى .

171 ﴿ اسكنوا هذه القرية ﴾ بيت المقدس – ج – ﴿ حِطَّة ﴾ مسألتنا حطُّ ذنوبنا عنا ﴿ سُجُّداً ﴾ سجود انحناء – ج –. 177 ﴿ حاضرة البحر ﴾ قريبة من البحر أو مجاورة البحر الأحمر وهي أيلة ﴿ إذ يعدون في السبت ﴾ بصيد السمك وقد أمروا بتركه فيه – ج بتصرف بسيط –

﴿ شُرَّعاً ﴾ ظاهرة على الماء – ج –. ﴿ كَذَلَكَ نَبْلُوهُمْ بَمَا كَانُوا يَفْسَقُونَ ﴾ ولما حَطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُعَّدُا نَّغَفِر لَكُمْ خَطِيَّكَ يَكُمْ صادوا السمك افترقت القرية أثلاثاً : ثلث صادوا وثلث نهوهم وثلث أمسكوا عن الصيد سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا والنهى – ج – والثلث الذين صادوا احتالوا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَفُ مَ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَاء على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطى الحرام . بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ۞ وَسْعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ عَلِيهِ قال : ﴿ لَا تُرْتَكُبُوا مَا ارْتُكْبُتُ الْبُهُودُ فتستحلوا محارم الله بأدني الحيل ، رواه الإمام يَوْمَ سَبْنِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِنُونُ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ الفقيه أبو عبد الله بن بطة رحمه الله بإسناد نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ جيد . - ظ ابن كثير مع تصرف – عافانا الله من شر علماء السوء والضلالة الذين يستحلُّون لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهَلِّكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ما حرم الله سبحانه بحيل ما أنزل الله بها من سلطان . ١٦٤ ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قُوماً الله قَالُواْ مَعْـذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُرُ وَلَعَلَهُمْ يَتَّقُونَ ۞ فَلَمَّا نَسُواْ مُهلكُهم أو معذِّبُهم عذاباً شديداً ﴾ لِمَ تنهون مَا ذُكِّرُواْ بِهِ مَا أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوَء وَأَخَذْنَا هؤلاء ، وقد علمتم أنهم قد هلكوا ، واستحقوا العقوبة من الله فلا فائدة في نهيكم إياهم، ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ فَكَا لَكُ قالت لهم المنكرة : ﴿ معذرة إلى ربكم ﴾ أي عَنُواْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِينَ ١ فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ﴿ ولعلهم يتقون ﴾ لعلهم بهذا وَ إِذْ نَاذَٰنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِـمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه ، ويرجعون يَسُومُهُمْ سُوَءَ ٱلْعَـذَابِ ۚ إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ إلى الله تائبين ، فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم . ١٦٥ ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكُرُوا وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِمٌّ ﴿ وَقَطَّعْنَكُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَكَ به ﴾ فلما أبي الفاعلون قبول النصيحة ﴿ أَنْحِينًا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السَّوِّءُ وَأَخَذُنَا

الله نظموا ﴾ أي ارتكبوا المعصية ﴿ بعداب بئيس ﴾ فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين ، وسكت عن الساكتين ، لأن الجزاء من جنس العمل فهم لا يستحقون مدحاً فيمدحوا ولا ارتكبوا عظيماً فيذموا . ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم : هل كانوا من الهالكين أو من الناجين على قولين . – ابن كثير – ومعنى بئيس : شديد حج – . ١٦٧ ﴿ عَتُوا ﴾ تكبروا – ج – ﴿ كُونُوا قِرَدَة خاصئين ﴾ صاغرين – ج – . ١٦٧ ﴿ تأذَّن ربَّك ﴾ أعلم أو عزم وقضى – ك – ﴿ لَيْ يَوْم القيامة من يسومُهم سوءَ أعلم أو عزم وقضى – ك – ﴿ إلى يَوْم القيامة من يسومُهم سوءَ أَلَم اللهم إنك عاملتهم بما يستحقون جزاء ما صنعوا بالبشرية إنك أنت العزيز الحكيم . وإذا أردت أن تعرف فسادهم يا أخي فاقرأ كتاب بروتوكولات حكماء صهيون الذي هو فضح لمقرراتهم السرية ومؤامرتهم الدنيئة على الإنسانية .

178 ﴿ وَقَطَّعناهُم فِي الأَرْضُ أَمُماً ﴾ فرقناهُم فِي أقطار الأَرْضُ فرقاً . 179 ﴿ يَأْخَذُونَ عَرَضُ هَذَا الأَدْنَى ﴾ أي حطام هذا الشيء الدنيء أي الدنيا من حلال أو حرام – ج -. 1٧٠ ﴿ والذين يُمَسَّكُونَ بالكتاب ﴾ والذين يتمسكون بالكتاب وهو التوراة قبل التحريف . ١٧١ ﴿ فَتَقْنَا الْجَبَلَ ﴾ رفعناه من أصله –

ج - وهو قوله تعالى الاورفعنا فوقهم الطور بيئاقهم الرفعته الملائكة فوق رؤوسهم ثم سار بهم موسى عليه السلام إلى الأرض المقدسة وأخذ الألواح بعد ما سكت عنه الغضب المنقلت عليهم وأبوا أن يقروا بها حتى نتق الله فنقلت عليهم وأبوا أن يقروا بها حتى نتق الله غمامة أو سقيفة تظل - ك - كأنه ظلة المغمامة أو سقيفة تظل - ك - 100 - 100 - ك - فألبَعه الشيطان في فأدركه فصار قرينه - ك - فألبَعه الشيطان في فأدركه فصار قرينه الحالي الأرض في ركن إلى الدنيا ورضي بها - ك - في إنْ تحمل عليه في الطرد والزجر - ج - في الهدف في يخرج بالطرد والزجر - ج - في الهدف في يخرج السانه بالنفس الشديد - ك - في النفس الشديد - ك -

مِنْهُمُ الصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلُونَاهُم بِالْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَنبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيْغَفُرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ, يَأْخُذُوهُ أَلَرْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِينَتُ الْكِتنبِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَتَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ ۚ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَّ أَفَلَا تَمْقِلُونَ ١ وَالَّذِينَ يُمَيِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ إِنَّا لَانُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ \* وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْحَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنَّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَأَذْ كُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ لَتَتَّقُونَ ١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِمٍ أَلَسْتُ بِرَبِكُمُ ۚ قَالُواْ بَكَنْ شَهِدْنَا ۗ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلْذَا غَنْفِلِينَ ١ أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ وَابَآ وُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ بَعْدِهُمُّ أَفَتُهُ لِكُنَّا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُنْطِلُونَ ﴿ وَكَذَٰ إِلَّ نُفَصِّلُ



1۷۸ ﴿ مِن يَهِدُ الله فَهُو المُهتدي ومن يَضِلُل فأُولئك هُمُ الحَاسرون ﴾ يقول تعالى من هذاه الله فإنه لا مضل له ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة ، فإنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، ولهذا جاء في حديث ابن مسعود « إن الحمدَ لله نحمدُه ونستعينُه ونستهديَّه ونستهديَّه ونستغفرُه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا ،

من يهدِ الله فلا مضلُّ له ومن يُضلُّل الله فلا هادي له ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله وحدَه لا شريكَ له وأشهدُ أن محمداً عبدُه ورسوله » . الحديث بتهامه رواه الإمام أحمد وأهل السنن وغيرهم - ابن كثير - والهداية نوعان هداية توفيق من الله وهي هذه التي مرت بالآياة السالفة وهداية تبيين كقوله تعالى : ﴿ وهديناه النجدين » فالله بيّن للإنسان طريق الخير وطريق الشر . ١٧٩ ﴿ وَلَقَدَ ذُرَأَنَا ﴾ خَلَقْنا - ج - ﴿ لَمُم قُلُوبُ لا يَفْقَهُونَ بَهَا ﴾ الحق ج - ﴿ وَلَهُم أَعِينَ لَا يَبْصُرُونَ بَهَا ﴾ دلائل قدرة الله بصرَ اعتبار – ج – ﴿ وَلَهُمُ آذان لا يسمعون بها ﴾ الآيات والمواعظ سماع تدبر واتعاظ – ج – ۱۸۰ ﴿ وَقُلْهُ الأسماء الحسني ﴾ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « إن لله تسعةً وتسعين اسمأ مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر » رواه البخارى ومسلم وأخرج هذا الحديث الترمذي فذكر بسنده مثله وزاد بعد قوله ۵ يحب الوتر : هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمنُ الرحيمُ الملكُ القدوسُ السلامُ المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخألق البارىء المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الجليم العظيم الغفور

ٱلْآيَنتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِيَّ ءَاتَدِنْكُ ءَايَتِنَا فَآنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مَنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَكُ بِهَا وَلَكِنَّهُ ۖ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَنُهُ فَمَنَّلُهُ كُمَّثُلِ ٱلْكُلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتَرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّلِكَ مَشَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا ۚ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١ سَاءً مَشَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَنَّابُواْ بِعَايَلِتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١٠٠ مَن يَهْد اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَى وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ الْخَلِسِرُونَ ١١٥ وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْحِينِ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَءُنُّ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَ ۖ أَوْلَتِكَ كَا لَأَنْكَم بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَكِكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ ١ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَتَهِ عَ سَيُجَزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهُدُونَ بِٱلْحَتَى وَبِهِ ، يَعْدَلُونَ ١

الشكور العلي الكبير الحفيظ المُقِيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب الجيب الواسع الحكيم الودود الجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدىء المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدّم المؤخّر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البرّ التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور » ثم قال الترمذي هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة و لا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث - ظ ابن كثير - ﴿ اللّذِين يلحدون ﴾ من ألحد و لحد يميلون عن الربيع بن أنس عن الحق - ج - ۱۸۱ ﴿ وَمُن خَلَقنا أَمة يهدون بالحق وبه يعدلون ﴾ قال أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس في هذه الآية قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : « إن من أمتي قوماً على الحق حتى ينزل عيسي ابن مريم متى نزل » =

وفي الصحيحين أن رسول الله عَلِيْكُ قال : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة » وفي رواية « حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك » وفي رواية « وهم بالشام » – ظ ابن كثير –. ١٨٣ ﴿ وأملي لهم ﴾ أمهلهم ابن كثير –. ١٨٣ ﴿ وأملي لهم ﴾ أمهلهم

في العقوبة - ك - ١٨٤ ﴿ بصاحبهم ﴾ محمد عَلِي – ظ ج – ﴿ مِن جَنَّة ﴾ جنون - ج - 1**٨٦ ﴿ فِي طغيانهم ﴾** في تجاوزهم الحد في الكفر - ظ ك - ﴿ يعمهون ﴾ يَعْمَوْن عن الرشد أو يتحيرون - ك - ١٨٧ ﴿ أَيَانَ مُوْسِاهًا ﴾ متى إثباتها ووقوعها – ك - ﴿ لا يَجْلِّيها ﴾ لا يظهرها ولا يكشف عنها - ك - ﴿ ثقلت في السموات والأرض ﴾ عظمت لشدتها ﴿ حفيٌ عنها ﴾ باحث عنها عالم بها - ك -. ١٨٨ ﴿ قُلُ لا أُملُكُ لَنفسي نفعاً ولا ضَرّاً إلا ما شاء الله كه أمره الله تعالى أن يفوض الأمور إليه وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه ، كما قال تعالى ا « عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً » - ظ ابن كثير - ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم عليه السلام ، وأنه خلق منه زوجته حواء ، ثم انتشر الناس منهما كما قال تعالى ﴿ يَا أيها الناسُ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى » الآية ، وقال تعالى في هذه الآية الكريمة :

وَٱلَّذِينَ كَلَّهُواْ بِعَايَنتَ سَنَسْتَذْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ وَأُمْلِي لَمُمَّ إِنَّ كَثِيرِي مَتِينً ١٠ أُوَلَرْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُّ ١١ أُوَلَرْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى إِنَّ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَى حَدِيثِ بَعْدُهُ يُؤْمِنُونَ ﴿ ثَيْنَ مَن يُضْلِلُ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهِ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلْهَا ۚ قُلْ إِنَّكَ عَلَّهُمَا عِندَ رَبِّنَّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَاۤ إِلَّا هُوَّ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَاوَت وَالْأَرْضُ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةٌ يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَنَّى عَنَّهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١١٥ قُلِ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَآسْتَكُمَّرْتُ مِنَ ٱخْكَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا ۚ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ \* هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَ'حِدَةٍ



١٨٩ ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مَن نَفُسُ وَاحْدَةً وَجَعَلَ مَهَا زَوْجُهَا لِيسَكُنَ إِلَيْهَا ﴾ لِبألفها ويسكن بها كقوله تعالى « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » فلا إلفة أعظم مما بين الزوجين ﴿ فَلَمَا تَعْشَاهَا ﴾ وَطِئها ﴿ حَمَلَتَ حَمَلًا خَفِيفًا ﴾ وذلك أول الحمل لا تجد المرأة له ألمًا ، إنما هي النطفة

ثم العلقة ثم المضغة ﴿ فمرت به ﴾ استمرت بحمله واستبان حملها وقيل: استمرت به وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتْ فشكّت أحملت أم لا ﴿ فلما أثقلت ﴾ صارت ذات ثقل بحملها ﴿ ذَعَوَا الله ربُّهما لَين آتيتنا حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ٤ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا اللهَ رَبَّهُمَا لَيْنْ صالحاً ﴾ أي بشراً سوياً - ظ ابن كثير -. وَاتَّلِيْنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِيرِينَ ١ ١٩١ ﴿ أَيشركون ما لا يَخلقُ شيئا وهم يُخلقون ﴾ هذا إنكار من الله على المشم كين صَّلْحًا جَعَلَا لَهُ مُركَاءَ فِيمَاءَ انْهُمَا فَتَعَلَى اللَّهُ عَمَّا الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام يُشْرِكُونَ ٢ أَيْشْرِكُونَ مَالَا يَخْلُقُ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ١ والأوثان ، وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة ، لا تملك شيئاً من الأمر ، ولا تضر ولا تنفع وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ١ ولا تبصر ولا تنتضر لعابديها ، بل هي جماد لا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَآةً عَلَيْكُمْ تتحرك ولا تسمع ولا تبصر ، وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم ، ومعنى أَدَعُونُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَلِمتُونَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ الآية : أتشركون به من المعبودات ما لا يخلق مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْنَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُرْ شيئاً ولا يستطيع ذلك - ظ ابن كثير --. 190 ﴿ فَلا تُنْظِرُونَ ﴾ فلا تمهلوني ساعة إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ - ك -. أيد ببطشون بها أم لهُـم أعين يبصرون بها أم لهُـم عَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِمُا قُسِلِ آدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ أُمَّ كِيدُونِ

فَلَا تُنظِرُونِ ﴿ إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِنَابُّ وَهُوَ يَتُوَلَّى ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ١٠٠٠ وَإِن

199 ﴿ خَدْ الْعَفُو ﴾ ما عفا وتيسر من أخلاق الناس – ك – ﴿ وأُمَوْ بِالْعُرِف ﴾ بالمعروف – ظ ج – أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما قدم عُيَيْنة بن حصن نزل على ابن أخيه الحرّ بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر . كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولاً كانوا أو شباباً . فقال عبينة : يا بن

أخيى استأذن لي على أمير المؤمنين فاستأذن له فلما دخل قال : هيهِ ياابن الخطاب، فو الله ما تعطينا الجزل، ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى همّ أن يوقع به ، فقال الحرّ يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول لنبيه : ﴿ خَذَ العفو وأمر بالعُرف وأعرض عن الجاهلين ، وإن هذا من الجاهلين فو الله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقّافاً عند كتاب الله تعالى . ٢٠٠ ﴿ ينزَغَنَّك من الشيطان نزْغ ﴾ أي إن يصرفك عما أمرت به صارف - ج -. ۲۰۱ ﴿ مسهم طائف ﴾ أصابتهم لمة أَى وسوسة ما – ك – ﴿ **تذكروا** ﴾ عقاب الله وثوابه – ج –. ۲۰۲ ﴿ وَإِخُوانِهِم ﴾ أي إخوان الشياطين من الكفار - ج - ﴿ يَمدونهم في الغي ﴾ تعاونهم الشياطين في الضلال - ك - ﴿ لا يُقْصِرون ﴾ لا يكفون عن إغوائهم - ك -. ٧٠٣ ﴿ اجتبيتها ﴾ أنشأتها من قبل نفسك - ج - ﴿ هذا بصائر ﴾ هذا القرآن حجج - ظ ج -. ٢٠٥ ﴿ تضرعاً ﴾ مظهراً الضراعة والذلة – ك – ﴿ وَحَيْفَةٌ ﴾ خوفاً من عقابه – ك – ﴿ بالغدَّقِ والآصال ﴾ أوائل النهار وآخره . أي في كل وقت – ك –. ٢٠٦ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَنْدُ رَبُّكُ ﴾ أي الملائكة - ج - ﴿ ويسبّحونه ﴾ ينزهونه عما لا يليق به - ج - ﴿ وله يسجدون ﴾ أي يخصونه

تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَنَّهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١ اللهِ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَلْهِلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ نَرْغٌ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠ إِذَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَّهِتُ مِّنَ الشَّيْطَيْنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ ﴿ وَإِنْحَالَهُمْ مَا يُمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيْ مُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١ قُـلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ مِن رَّبِّي هَـٰذَا بَصَـ يُرُ مِن رَّبِكُرُ وَهُدُّى وَرَحْمُ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَآذَكُو رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُ وَحِيفَةٌ وَدُونَ ٱلْحَهْرِ مِنَ ٱلْقُولِ بِٱلغُدُو وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَلْفِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُ وَنَ عَنْ عِبَادَيْهِ ع وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ وَيُسَجِّدُونَ ﴾



بالخضوع والعبادة فكونوا مثلهم – ج -.

تفسير سورة الأنفال

و يسألونك عن الأنفال ﴾ لما اختلف المسلمون في غنائم بدر فقال الشبان هي لنا لأننا باشرنا القتال ، وقال الشيوخ كنا ردْءاً لكم تحت الرايات ولو انكشفتم لفئتم إلينا فلا تستأثروا بها نزلت الآية . والأنفال الغنائم –ظ ج–

(٨) سيورة النف العكانية وآسانا خشروس بغون يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالُ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ " فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُّ وَأَطْيِعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ٢ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّمَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكَّرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُليتْ عَلَيْهِمْ وَإِنَا تُليتُ إِيمَنْنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٢٠ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دُرَجُلْتُ عِندُ رَبِيمَ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ كَمَآ أَنْوَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْنِكَ بِٱلْحَيِّقِ وَإِنَّ فَرِيقُ مِنْ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُنْرِهُونَ ﴿ يُجَنِدِلُونَكَ فِي ٱلْحَيِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كُأَنِّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ٢ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآيِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُونَ أَنَّ

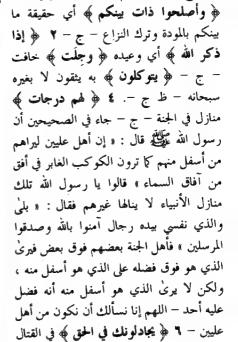

– ظ ج –.

العير – ظ ج – ﴿ أَن يَحْق الحِيْر أَو النَّفِير – ج – ﴿ غَيرَ ذَاتِ السُّوكَة ﴾ أي غير ذات البأس والسلاح وهي العير – ظ ج – ﴿ أَن يَحْق الحق ﴾ يظهره – ج – ﴿ ويقطع دابر الكافرين ﴾ آخرهم بالاستئصال فأمركم بقتال النفير – ج – . ٨ ﴿ ويبطل ﴾ ويمحق – ظ ج – . ٩ ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبِكُم ... ﴾ لما كان يوم بدر نظر النبي

صَالِلَهُ إِلَى أُصِحَابِهِ وَهُمُ ثُلَاثُمَائَةً وَنَيْفٌ ، وَنَظْرُ إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة ، فاستقبل النبي عَلَيْكُ القبلة وعليه رداؤه وإزاره ، ثم قال : « اللهم أنجز لي ما وعدتني ، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبدُ في الأرض أبداً » فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن منكبيه ، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فردّاه ثم التزمه من ورائه ثم قال : يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك ، فأنزل الله الآية . فلما كان يومثل التقوا فهزم الله المشركين فقتل منهم سبعون رجلاً وأسر منهم سبعون رجلاً . – ظ ابن كثير -. ﴿ مردِفين ﴾ متنابعين يردف بعضهم بعضاً - ظ ج -. ١١ ﴿ يَعْشَيْكُم النعاس ﴾ يجعله غاشياً عليكم كالغطاء -ك-. ﴿ أَمَنَةً منه ﴾ أمناً من الله وتقوية لكم -ك- ﴿ رَجْزُ الشَّيْطَانُ ﴾ وسوسته إليكم بأنكم لو كنتم على الحق ما كنتم ظمأى محدِثين والمشركون على الماء – ج – ١٢ ﴿ أَنِي معكم ﴾ أي بأني معكم بالعون والنصر – ظ ج –. ۱۳ ﴿ شاقُوا ﴾ خالفوا – ج –.

غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحُتَّ بِكَلِمُنتِهِ ء وَيَقْطَعَ دَايِرَ ٱلْكَنفِرِينَ ١ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْكِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُرْ فَأَسْتَجَابَ لَكُرْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمُلَيِّكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ آللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِنَطْمَينَ بِهِ عَلَمُ آللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِنَطْمَينَ بِهِ ع قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزً حَكِيمُ (نَهُ) إِذْ يُغَيِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةُ مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ لِيُطَهِر كُم بِهِ ۽ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَيْنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُرْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ١ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيِّكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامُنُواْ سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَ لَا لَكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامُنُواْ إِذَا لَقيتُمُ ٱلَّذِينَ

10 ﴿ لَقِيتُمَ الَّذِينَ كَفُرُوا رَحْفًا ﴾ مجتمعين كأنهم لكثرتهم يزحفون – ج – ١٦ ﴿ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لَقَتَالَ ﴾ إلا منعطفاً لقتال بأن يريهم الفَرّة مكيدة وهو يريد الكرّة – ج – ﴿ أَو مِتحيزاً إِلَىٰ فَتَهُ ﴾ أَو منضمًا إلى جماعة من المسلمين يستنجد بها – ج – ﴿ فقد باء ﴾ رجع – ج –. ١٧ ﴿ فَلَمْ تَقْتَلُوهُمْ وَلَكُنَ اللهُ قَتَلُهُم ﴾ أي ليس

كَفُرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿ وَمَن يُولِمُمْ يَوْمَىٰد دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَّىٰ فِشَةِ فَقَدْ بَآء بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَمَّ وَبِنَّسَ ٱلْمَصِيرُ ١ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَّيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَنْكِنَّ اللَّهُ رَمِّي وَلُيْبِلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاةً حَسَناً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٠٥ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْد ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَاءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَ إِنْ تَعُودُواْ نَعُدْ وَكَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فَتُنكُمُ شَيُّكُا وَلُوكُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مَمَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ يَنَايُهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامُنُوٓا أَطْيِعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ \* إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِ عِندَ اللَّهِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ للَّهِ وَللَّرْسُولِ إِذَا دَعَاكُرْ لِمَا

بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم ، بل هو الذي أظفركم عليهم ، فالله إذن هو الخالق لأفعال العباد وهو المحمود على جميع ما صدر منهم من خير لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه – ظ ابن كثير – ﴿ وَمَا رَمِيتَ إِذْ رَمِيتَ وَلَكُنَّ اللَّهُ رَمَّىٰ ﴾ قال ذلك الله تعالى لنبيه عَلَيْكُ في شأن القبضة من التراب التي حصَبَ بها وجوهَ الكافرين يوم بدر حين خرج من العريش بعد دعائه و تضرعه واستكانته، فرماهم بها وقال: «شاهت الوجوه ) ، ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرها ففعلوا فأوصل الله تلك الحصباء لأعين المشركين ، فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله ، فهو سبحانه الذي بلّغ ذلك إليهم وكبتهم بها لا أنت – ظ ابن كثير –. ﴿ وَلَيْبِلِّي المُؤْمِنِينَ ﴾ لينعم عليهم بالنصر والأجر – ك –. ١٩ ﴿ إِنْ تَسْتَفْتُحُوا ﴾ أيها الكفار إن تطلبوا النصر لإحدى الفئتين حيث قال أبو جهل منكم: اللهم أيُّنا كان أقطع للرحم وآتانا بما لا نعرف فأجنه الغداة أي أهلكه - ج - ﴿ فقد جاءكم الفتح ﴾ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكْرُ ٱلَّذِينَ لَايَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ القضاء بهلاك من هو كذلك وهو أبو جهل خَيْرًا لَأَشْمَعُهُمْ وَلَوْ أَشْمَعُهُمْ لَنُولُواْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ ومن قتل معه ، دون النبي ﷺ والمؤمنين

– ج –.

٧٤ ﴿ لما يُخييكم ﴾ هو هذا القرآن فيه النجاة والبقاء والحياة . وقال بعض المفسرين ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر – ابن كثير – ﴿ واعلموا أَن الله يحول بين المرء وقلبه ﴾ قال ابن عناس رضي الله عنه : يحول بين المؤمن وبين الكفر ، وبين الكافر وبين الإيمان . وقال بعض المفسرين لا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه ، قال

الإمام أحمد عن النَّوَّاس بن سمعان رضي الله عنه قال : سمعت النبي عَلِيْكُ يقول : « ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن رب العالمين إذا شاء أن يقيمه أقامه ، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه»، وكان يقول: « يا مقلّبَ القلوب ثبت قلبي على دينك ، قال: « والميزان بيد الرحمن يخفِضُه ويرفعُه » ورواه النَّسائي وابن ماجه . ٧٥ ﴿ فَتَنَّهُ ﴾ ابتلاء ومحنة واتقاؤها بإنكار موجبها من المنكر – ظ ج وك -. ٢٦ ﴿ تخافون أن يتخطَّفكم الناس ﴾ يأخذكم الكفار بسرعة - ج -﴿ ورزقكم من الطيبات ﴾ الغنائم - ج -. ٧٨ ﴿ وأولادكم فتنة ﴾ ابتلاء ومحنة – ظ ك -. ٢٩ ﴿ فرقاناً ﴾ نوراً ، أو نجاة أو مخرجاً – ك –. ۳۰ ﴿ لِيثبتوك ﴾ يوثقوك - ج - ومع ذلك سار عَلِيْكُ بدعوته حتىٰ نصره الله تعالى ولم يخف سجناً وذلك ديدن الكافرين في كل عصر مع الرسل وأتباعهم من دعاة الحق فزعماء الضلالة يخافون مساواة دين الله بين بنى البشر جميعاً فليس هنالك مصالح وأنانيات بل مساواة وتحرر من سلطان الطواغيت والخرافة والشهوات لعبادة الله تعالى وحده ، وتطبيق منهجه سبحانه ﴿ ويمكر الله ﴾ بهم بتدبير أمرك بأن أوصل إليك ما دبروه وأمرك بالخروج. هذا وقد اجتمع الكفار للمشاورة في شأنه عَلِيلَة بدار الندوة

يُعْيِيكُمْ وَاعْلُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْةِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَا تَقُواْ فِنْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ منكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١ وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَحَافُونَ أَن يَخْطَفَكُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَئكُ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ عَوَزَقَكُمُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ يَتَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَجُونُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ وَيَجُونُواْ أَمَلَنَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولُكُمُ فِتْنَةً وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ يَنَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواۤ إِن لَتَقُواْ اللَّهُ يَجْعَل لَّكُم فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيَّعَانكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ ۗ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُنْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُكْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُو ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ رَبُّ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَلَذَا ۚ إِنَّ هَلَآاً إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَإِذْ قَالُواْ ٱلَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا

وتآمروا عليه عَلِيَّةً – ظ ج – ﴿ والله خير الماكرين ﴾ أعلمهم به – ج – . ٣٩ ﴿ أَساطير الأُولين ﴾ أكاذيبهم المسطورة في كتبهم – ك – وهذا ديدن الكفرة في كل عصر أن يتهموا الإسلام بالرجعية والجمود والتأخر مع أن الإسلام قد صنع أرقى الأمم في العالم بعد اتهامه هذا الاتهام الجائر وعلم العالم الأسس الخيرة للإنسانية والحضارة العلمية والفكرية السامية .

٣٣ ﴿ وَمَا كَانَ اللهِ مُعِذِّبَهِم وَهُم يَسْتَغَفُرُونَ ﴾ حيث يقولون في طوافهم غفرانك غفرانك ، وقيل هم المؤمنون المستضعفين المستضعفين المستضعفين المستضعفين على المستضعفين وعلى القول الأول هي ناسخة لما قبلها وقد عذبهم الله ببدر وغيرها − ظ ج −. ٣٥ ﴿ مُكَاءً وتُصْدية ﴾ صفيراً

هُوَ الْحُتَّ مِنْ عِندَكُ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا جَارَةُ مِنَ السَّمَاءِ أَو اتَّتَنا بِعَذَابٍ أَلِيرٍ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُـمْ يَسْنَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَدِّبُهِمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحُرَامِ وَمَا كَانُواْ أُولِيَا مُورِ إِنْ أُولِيَازُهُ ۚ إِلَّا الْمُتَّفُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاةً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ١ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيْنَفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ١٠ لِيَمِيزَ ٱللهُ ٱلْخَبَيثَ منَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمُ أُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَلْسِرُونَ ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَّرْ لَمُهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ١١٠ وَقَايِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَ يَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ, للَّهُ فَإِن ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ

وتصفيقاً - ظ ج -. ٣٦ ﴿ حسرة ﴾ ندماً وتأسفاً - ك -. ٣٧ ﴿ فيركمه جميعاً ﴾ یجمعه متراکماً بعضه علیٰ بعض – ج –. ٣٨ ﴿ فقد مضت سنة الأولين ﴾ أي سنتنا فيهم بالإهلاك – ظ ج –. ٣٩ ﴿ وَقَاتِلُوهُم حتىٰ لا تكون فتنة ﴾ فالإسلام يسمو بالحرب إلى أغراض أساسية سامية حقة منها: ١ – تأمين حرية الدين والاعتقاد للمؤمنين الذين يحاول الكافرون أن يفتنوهم عن دينهم . قال تعالىٰ : « وقاتلوهم حتىٰ لا تكون فتنة » وقال تعالى : « والفتنة أكبر من القتل » البقرة ٢٠٢١ - رد العدوان والدفاع عن النفس والمال والوطن المسلم والدين حتى تكون كلمة الله تعالىٰ هي العليا في منهج حياة المسلمين قال تعالىٰ : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » البقرة ١٩٠ وقال رسول الله عَلِيْظِيُّ : ٥ من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد » ، رواه أصحاب السنن . وأما في الجهاد لتطبيق منهج الله في الأرض فقد قال أبو موسىٰ الأشعري رضي الله عنه سئل رسول الله عَلِيلَةِ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حميَّةً ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله عز و جل ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » ، رواه البخاري

ومسلم – ظ ابن كثير للحديث –. ٣ – حماية الدعوة الإسلامية حتى تبلغ إلى الناس جميعاً ويتحدد موقفهم منها تحديداً واضحاً . ذلك لأن الإسلام رسالة حتى وعدل وخير للعالم كله قال تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » وقال سبحانه « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً » فلا بد من إزالة كل عقبة في طريق دعوته ولو بالجهاد حتى يُعرف موقف كل فرد ويتحدد موقف كل أمة وعلى ضوء هذا التحديد والإبلاغ تكون معاملة المسلمين للناس فالمؤمنون إخوانهم والمعاهدون لهم عهدهم وأهل الذمة يوفي لهم بذمتهم ما داموا محافظين عليها ، والأعداء المحاربون ومن تخشى خيانتهم ينبذ إليهم فإن عدلوا عن خصومتهم وإلا حوربوا جزاء اعتدائهم حتى لا =

= تكون عقبة في طريق رسالة الإسلام لا إكراهَ لهم على قبولها والإيمان بها : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشَّدُ من اللهي ، وقال سبحانه « قاتِلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتابَ حتى يُعطوا الجزية عن يَد وهم صاغرون » من سورة التوبة . وقال تعالى « حتى

يكون الدين كلُّه لله ﴾ أي حتى لا يكون مع دينكم كفر - ظ ابن كثير -. ٤ - تأديب ناكثي العهود من المعاهدين أو الفئة الباغية على جماعة المسلمين التي تتمرد على أمر الله وتأيل حكم العدل والإصلاح. وفي ذلك قال تعالىٰ : ﴿ وَإِنْ طَائِفُتَانَ مِنَ المُؤْمِنِينِ اقْتَتَلُوا فأصلحوا بينهما فإن بَغَتْ إحداهما على الأخرىٰ فقاتلوا التي تبغي حتىٰ تفيءَ إلى أمرِ الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ، الحجرات ٩ . ٥ -إغاثة المظلومين من المؤمنين أينها كانوا والانتصار لهم من الظالمين : « وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصرُ إلا على قوم بينَكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير ، أنفال ٧٢ - . • \$ ﴿ مولاكم ﴾ ناصركم ومتولي أموركم – ج –. 11 ﴿ عُنعتم ﴾ أخذتم من الكفار قهراً - ج - ﴿ فَأَنَّ لِلَّهُ تَحْمُسُهُ ﴾ يأمر فيه بما شاء - ج - ﴿ وَلَذِي الْقُرِينُ ﴾ قرابة النبي عليه من بني هاشم وبني المطَّلب دون بنی عبد شمس وبنی نوفل – ظ ج وف – ﴿ واليتامي ﴾ أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم وهم فقراء - ج - ﴿ وابن السبيل ﴾ لنقطع في سفره من المسلمين - ظ ج -﴿ يوم الفرقان ﴾ أي يوم بدر الفارق بين لحق والباطل – ج – ۲۲ ﴿ بِالْعُدُوةُ اللَّهُ اللَّالَّالَالَالَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكَكُمْ نِعْمُ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿ \* وَأَعَلَّمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ مُعَسَدُر وَلِلَّرُسُولِ وَلَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَنَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمُّ وَاللَّهُ وَمَا أَثَرُلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَتَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدْوَةِ ٱلدُّنْيَ وَهُم بِٱلْعُدْوَةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُزُّ وَلَوْ تَوَاعَدُمُ لَآخَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَادِ وَلَاكِن لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرُاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَعْيَىٰ مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَنَكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَكَكِنَّ ٱللَّهُ سَلَّمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْثُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى ٱللَّهُ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١١) يَنَايُهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَـةً

وكسرها جانب الوادي - ج - ﴿ وهم بالعدوة القصوى ﴾ البعدى منها - ج - ﴿ والرَّحُبُ ﴾ القافلة ٣٤ ﴿ فَشَيِلُم ﴾ لِفَشَلِم ﴾ لجبنتم عن القتال - ظ ج - . ٥٤ ﴿ إذا لقيم فقة ﴾ إذا حاربتم جماعة من الكفار - ظ ف - ﴿ فَاثْبَتُوا ﴾ لقتالهم ولا تفروا - ج - ﴿ واذكروا الله كثيراً ﴾ في مواطن الحرب مستظهرين بذكره مستنصرين به داعين له على عدوكم : اللهم اخذهم اللهم اقطع دابرهم - ف - . وهذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء . وفي الصحيحين : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ لا تَتَمَنُّوا لقاءَ العدو ، واسألوا الله العافية ، فإذا لَقِيتموهم فاصروا ، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » ، ثم قام النبي عَيْنَا وقال : « اللهم =



= مُنْزَلَ الكَتَاب، ومُجريَ السحاب، وهازمَ الأحزاب، اهزِمُهم وانصْرْنا عليهم، . ٤٦ ﴿ فَتَفْسُلُوا ﴾ فتجبنوا – ظ ف – ﴿ وَتَذَهِبَ رَيْحُكُم ﴾ قوتكم ودولتكم . ٤٧ ﴿ وَلا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بَطَراً ورِثَاء الناس ويصدّون عن سبيل الله ﴾ يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله وكثرة ذكره ناهياً لهم عن التشبه بالمشركين في

فَأَثْبُتُواْ وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللهُ وَرُسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْسَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ وَٱصْبِرُواۚ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٠ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَحَجُواْ مِن دِيكْرِهِم بَطَرًا وَرِعَاتَهُ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُرُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرْآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِيَبِهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِى ۚ مِنكُرْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تُرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١٥ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْكَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ غَرَّ هَـنَّوُلاً و يِنْهُمْ وَمَن يَتُوَكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَكُو تَرَيَّ إِذْ يَتُوفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَدَيَّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرُهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ وَ اللَّهِ مِنَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَذَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ١٥٥ كَدَأْبِ وَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَلْتِ اللَّهَ فَأَخَذَهُمُ

خروجهم بطراً أي دفعاً للحق « ورثاءَ الناس » وهو المفاخرة والتكبر عليهم كما قال أبو جها لما قيل له إنَّ العِير قد نجا فارجعوا ، فقال لا والله لا نرجع حتى نردَ ماءَ بدرٍ وننحرَ الجُزُر ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان وتتحدث العربُ بمكانِنا فلا يزالون يهابوننا أبدأ فانعكس ذلك عليهم أجمع لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به الحِمام ، ورُمُوا بالقَلِيبِ ، البئر ، مهانين أذلاء صاغرين أشقياء في عذاب سرمدي أبدي ولهذا قال سبحانه ﴿ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحْيَطُ ﴾ أي عالم بما جاؤوا به وله ، ولهذا جازاهم عليه شر الجزاء لهم – ظ ابن كثير –. وواضح من هذه الآية أن الله عز وجل ينهانا أن نتبع الكافرين في تلكم الصفات الرذيلة فتنبه المسلمون الأولون لهذا فأصبحوا أمة متميزة بقوة واستقلال شخصيتها فوصلت لمرتبة الأستاذية على العالم . أما أكثر مسلمي اليوم فقد طغت عليهم موجة التقليد الأعمىٰ للغرب في كل شؤون الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغير ذلك. ولقد عمل الغزاة الغربيون على أن تغمر ديار الإسلام موجة الحياة المادية بمظاهرها الفاسدة وجراثيمها القتالة ، بل حاولوا دس تلكم الأفكار التي أصبحت أكثريتها مرفوضة في الغرب نفسه وذلك كالشعور العنصري العرقي والنظريات

الاقتصادية المتطرفة حاولوا دس ذلك كله مع حرصهم الشديد على أن يحجزوا دون هذه الأمم عناصر الصلاح والقوة من العلوم والمعارف والصناعات ، مستعملين كافة أنواع الوسائل لذلك عسكرية وسياسية ونفسية دنيئة في التهتك والرشوة المالية ، كل ذلك بأسلوب محكم وبتغطية خبيثة تحت لافتات وشعارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب قال تعالى : « كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبُوا فيكم إلا ولا ذمة يُرضونكم بأفواهِهم وتأيى قلوبُهم وأكثرُهم فاسقون » آية ٨ من سورة التوبة . ٤٨ ﴿ فكص على عقبيه ﴾ رجع القهقرى وولى مدبراً – ك – . وأكثرُهم فاسقون » آية ٨ من سورة التوبة . ٤٨ ﴿ فكص على عقبيه ﴾ رجع القهقرى وهم ثلاثمائة وبضعة عشر إلى زهاء ألف ، ما الله فإن الله فإن الله عزيز حكم ﴾ – ظ ف – .

٥٧ ﴿ كَذَأْبِ ﴾ كعادة - ج -. ٥٣ ﴿ حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ يبدّلوا نعمتَهم كفراً - ظ ج -.
 ٤٥ ﴿ وأَعْرِقنا آل فرعون ﴾ قومه معه - ج -. ٥٧ ﴿ فشردْ بهم مَنْ خلفهم ﴾ ففرق عن محاربتك ومناصبتك بقتلهم شر قتلة والنكاية فيهم من وراءهم من الكفرة حتى لا يجسر عليك بعدهم أحد اعتباراً بهم

واتعاظاً بحالهم . وقد نزلت هذه الآيات في بني قريظة الذين نقضوا عهدهم مع رسول الله عَلِينَ - ظ ج وف -. ٥٥ ﴿ فَانْبِذُ إِلَيْهُمْ ﴾ فاطرح إليهم عهدهم وحاربهم - ك - ﴿ على سواء ﴾ على استواء في العلم بنبذه – ك –. ٩٥ ﴿ سبقوا ﴾ فاتوا وأفلتوا أن يظفر بهم – ف - ٦٠ ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾ والقوة هي كل ما يتقوىٰ به في الحرب - ظك -. فمن الإعداد بل وأهمه الإعداد الروحى والنفسي وذلك بتقوية الإيمان وزيادة الطاعة وتوضيح غاية الجهاد بأنها إعلاء كلمة الله تعالى بتطبيق تشريع الإسلام في الأرض وكذلك الإعداد الجسمي قال عَلِيْكُ : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، رواه مسلم . وكذلك الإعداد المادي بحشد السلاح وتنظيم المقاتلين وتأمين ما يلزم من طعام أو ذخيرة وتدريب على صنوف الأسلحة المعاصرة وفنون القتال المجدية وبذلك يكون المسلم محدثاً نفسه بالغزو وقال عَلَيْهِ : « من مات ولم يغزُ ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق » رواه مسلم . ولا يعذر المسلم شرعاً في تركه التدريب على السلاح بمرض خفيف بل بمرض يمنع الاستطاعة . وإذا كانت القوة المادية لها مواطن كثيرة فأهمها ما ورد في هذا الحديث الذي يدل عليه تأكيد رسول الله عليه روى مسلم والترمذي

اللَّهُ يِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ وَ ذَٰ إِلَّ إِنَّا ٱللَّهُ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ كَدَأْبِ وَال فِرْعُونُ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَّهُواْ بِعَايَدتِ رَبِّهِمْ فَأَهۡلَكۡنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغۡرَقۡنَاۤ وَالَّ فِرْعَوْنَّ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلْمِينَ ﴿ إِنَّ شُرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كُفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الَّذِينَ عَلَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١ وَ إِمَّا تَحَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَآنُبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآ بِنِينَ ﴿ وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ١٠٥٥ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِن قُوَّة وَمِن رِّ بَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهُ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تَنْفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِسَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُرُ وَأَنَّمُ لَا تُظْلَمُونَ ﴿

وأبو داود عن عقبة بن عامر عن رسول الله عَلِيْكُ في تفسير قوله تعالىٰ : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » « ألا إن القوة الرمي أو لا شك أن هذا يكلف مالاً قال رسول الله عَلَيْكُ : « من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف » رواه الترمذي والنسائي .

٦١ ﴿ جَنَحُوا لَلسَّلُم ﴾ مالوا للمسالمة والمصالحة - ك -. ٦٧ ﴿ يخدعُوك ﴾ يمكروا ويغدروا - ف - ﴿ حسبُكَ الله ﴾ كافيك الله - ف - ٦٣ ﴿ لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما أَلَفْتَ بين قلوبهم ﴾ وهم المتحابون في الله وفيهم نزلتُ هذه الآية كما روى النسائي والحاكم في مستدركه وقال صحيح . ٦٥ ﴿ حرض المتحابون في الله وفيهم نزلتُ هذه الآية كما روى النسائي والحاكم في مستدركه وقال صحيح . ٦٥ ﴿ حرض المتحابون في الله وفيهم نزلتُ هذه الآية كما روى النسائي والحاكم في مستدركه وقال صحيح . ٦٥ ﴿ حرض المتحابون في الله وفيهم نزلتُ هذه الآية كما روى النسائي والحاكم في مستدركه وقال صحيح . ٦٥ ﴿ حرض الله عند ال

ب والحاكم في مستدركه وقال صحيح . 10 ﴿ حَرْضُ \* وَإِنْ جَنْحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَمَا وَتُوكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ إِنَّهُ اللَّهِ إِنَّهُ وَالْ جَنْحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَمَا وَتُوكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ إِنَّهُ وَإِنْ يُرِيدُواْ أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مُناكُ اللَّهُ هُو الذِي اللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُولَى اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللللِمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُو

هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَإِن يُرِيدُوۤا أَن يَحْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ مُوَ ٱلَّذِيَّ أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ ، وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُو بِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ يَنَّا يُهِكَ ٱلنَّهِي حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِي حَرِضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْفِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَايِرُونَ يَغْلِبُواْ مِأْنَدَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِنْأَةٌ يَعْلِبُوا أَلْفَامِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١ الْعَلَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُرْ وَعَلَمَ أَنَّ فيكُرْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُمْ مِالْةُ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِالْتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ١ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ ۖ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُغْنِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَ وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ لَوْلَا كِنَابٌ مِنَ اللَّهِ

المؤمنين على القتال ﴾ بالغ في حثهم عليه ولهذا كان رسول الله عليه يحرض على القتال عند صف المؤمنين ومواجهة العدو ، كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعُددهم : « قوموا إلى جنة عرضُها السموات والأرض » فقال : عمير بن الحمام عرضها السموات والأرض؟ فقال رسول الله طالقه : « نعم » فقال بخ بخ فقال : « ما يحملك على قولك بخ بخ ؟ ، قال رجاء أن أكون من أهلها قال: « فإنك من أهلها » فتقدم الرجل فكسر جَفْنَ سيفه وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن ثم ألقى بقيتهن من يده وقال : ﴿ لَئِنَ أَنَا حَبِيتَ حَتَّى آكُلُهِنَ إِنَّهَا لَحِياةً طويلة ثم تقدم فقاتل حتى قتل » رضى الله عنه - ظ ابن كثير مع كلمات القرآن -. ٧٧ ﴿ يُشخن ﴾ يبالغ في قتل الكفار – ك – ﴿ عَرَضِ الدنيا ﴾ حطامها بأخذ الفدية - ظ ج – ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةُ ﴾ أي ما هو سبب الجنة من إعزاز الإسلام بالإثخان في القتل ٧٠ ﴿ يَا أَيِّهَا النَّسِي قَلْ لَمْن فِي أَيديكُم مَن الأسرى إِن يَعلم الله فِي قلوبكُم خيراً يؤتكم خيراً مما أُخِذ منكم ﴾ فقد قال العباسُ بن عبد المطلب وكان أحد أسرى بدر: يَا رسول الله قد كنتُ مسلماً. فقال رسول الله عَيْظَة : « الله أعلمُ بإسلامك ، فإن يكن كما تقول فإن الله يَجزيك ، وأما ظاهرُك فقد كان علينا ، فافتد نفسك وابني

أخيك وحليفَك عتبةً بنَ عمرو ، . قال : ما ذاك عندي يا رسول الله ، قال : « فأين المال الذي دفنته أنتَ وأمُّ الفَضْل فقلتَ لها: إن أصبتُ في سفري هذا ، فهذا المال الذي دفنتُه لِبَنَّى الفضل وعبد الله وقُثُم » . قال : والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله ، إن هَذا لشَيَّ ما علمه أحدٌ غيري وغيرُ أم الفضل، فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم منى عشرين أوقيةً من مال كان معى ، فقال رسول الله طَالِقَةِ: ﴿ لَا ، ذَاكَ شَيء أعطانا الله تعالى منك » ففدَى نفسَه وابنى أخويه وحليفه ، فأنزل الله عز وجل فيه الآية السابقة . قال العباس: فأعطاني الله مكان العشرين أوقية في الإسلام عشرين عبداً كلهم في يده مال يضرب به ، مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل - ظ ابن كثير -. ٧١ ﴿ فَأُمْكُنّ منهم ﴾ فأقدر عليهم ببدر − ك −. ٧٧ ﴿ بعضهم أولياء بعض ﴾ في النصرة والإرث – ج –. ٧٣ ﴿ تَكُنُّ فَتَنَّةً فِي الأَرْضُ وَفُسَادًا كبير ﴾ بقوة الكفر وضعف الإسلام – ج –.

سَبِّقَ لَمُسَّكِّرٌ فِيمَآ أَخَذُتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ كُلُواْ مَّكَا غَنْمُتُمْ حَلَالًا طَيْبًا وَآتَقُواْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَنَّا بِهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَم ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا يِّمَا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ فَإِن مُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأُمُوا لِحِمْ وَأَنفُسِمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ وَاوَوْ وَنَصَرُواْ أُولَنَيِكَ بَعْضُهُمْ أُولِيآ } بَعْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَنْيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَكَّ ا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيالَةُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِنْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ وَامْنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلْهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهُ وَالَّذِينَ وَاوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَدِكَ هُـمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا

٧٥ ﴿ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم ﴾ ذكر تعالى أن الأتباع لأولئك في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح هم معهم في الآخرة . وفي الحديث المتفق عليه بل المتواتر من طرق صحيحة عن رسول الله عَلَيْتُ أنه قال « المرءُ مع من أحب » − ظ ابن كثير −. ﴿ وأولوا الأرحام ﴾ ذوو

القرابات - ج - ﴿ بعضهم أولَىٰ ببعض ﴾ في الميراث وهذه الآية تسختُ ما كان بين المهاجرين والأنصار من التوارث بالهجرة والمؤاخاة .

## تفسير سورة التوبة

سورة التوبة لم تكتب في أولها البسملة لأن رسول الله علي له يؤمر بذلك كا يؤخذ من حديث رواه الحاكم ، وأخرج في معناه عن على أن البسملة أمان وهي نزلت لرفع الأمن بالسيف – ظ ج – . ١ ﴿ براءة ﴾ تبرّؤ وتباعد شديد – ك – ٧ ﴿ فسيحوا ﴾ سيروا آمنين أيها المشركون – ج – ﴿ غير معجزي الله ﴾ غير فائتي عذابه – ظ ج – ٣ ﴿ يوم الحج ﴿ وأذان ﴾ إعلام – ج – ﴿ يوم الحج الأكبر ﴾ يوم النحر – ج – .

لِمُّهُ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ اَمَنُواْ مِنْ اللَّهِ مَعْفُواْ مِنْ اللَّهُ وَالْوَالْ اللَّهُ وَالْوَالْوَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْوَالْوَالْوَالْمُوالْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُواللِمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللّهُ الللْمُ اللللْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الل

(٩) سُورَةِ النِّق بُلِ مَلَنْ يَكُرُ واَيُنا لِهَ اَسْنَعَ وَعِشْرُونَ وَعَالِثَنْ

بَرَآءَةُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلِمَ اللّهِ مَنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَمَ اللّهِ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مُرْكِنَ اللهُ وَاعْلَمُواْ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَاعْلَمُواْ أَنَّا اللّهُ مُرْكِي اللّهِ وَأَنَّ اللّهُ مُحْزِى اللّهُ وَأَنَّ اللّهُ مُحْزِى اللّهُ مِنْ ﴿ اللّهُ اللّهُ مُحْزِى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُحْزِى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُحْزِى اللّهُ اللّهُ مُحْزِى اللّهُ اللّهُو

وَأَذَانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَيَّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهُ عَبْرِ أَنَّ اللَّهُ عَبْرِ كِنِّ وَرَسُولُهُ أَ فَهُان تُبْتُمْ فَهُو

خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَولَيْتُمْ فَأَعْلُمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ وَبَيْرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدَ أُمْ

198

مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَدْ يَنقُصُوكُمْ شَيُّكًا وَلَدْ يُظَاهِرُواْ



﴿ وَلَمْ يَظَاهِرُوا ﴾ وَلَمْ يَعَاوِنُوا - ج - ٥ ﴿ انسلخ الأشهر ﴾ انقضت ومضت أشهر العهد - ك - ﴿ وَاحْصَرُوهُم ﴾ كل طريق وممر ﴿ وَاحْصَرُوهُم ﴾ كل طريق وممر ومرقب - ك - ﴿ كُل مُرْصَد ﴾ كل طريق وممر ومرقب - ك - ٦ ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مَن المشركين استجارك ﴾ يقول الله تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه ﴿ وَإِنْ

أحد من المشركين ، الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم عَلَيْكُرُ أَحَدًا فَأَيُّمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ « استجارك » أي استأمنك فأجبه إلى طلبه حتى يسمع كلام الله أي آي القرآن تقرؤه يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٢ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُواْ عليه و تذكر له شيئاً من أمر الدين تقم به عليه ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَآخُورُهُمْ حجة الله - ظ ابن كثير -. ﴿ ثُم أَبِلْقُه مأمنه ﴾ أي وهو آمن مستمر الأمان حتى وَٱقْعُدُواْ لَمُهُمْ كُلَّ مَرْصَد فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه – ابن كثير –. وَءَا تُواْ ٱلزَّكُوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِمُّ ٢ ﴿ ذَلَكَ بِأَنْهِم قوم لا يعلمون ﴾ أي إنما شم عنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر وَإِنْ أَحَدُ مَنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارِكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ دعوة الله في عباده - ظ ابن كثير -. ٨ كَلْمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ الْم ﴿ كيف وإن يظهروا عليكم ﴾ الآية ، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْـدُ عِندَ ٱللَّهَ وَعِندَ رَسُوله ٢ وهم لا يعاهدونكم إلا في حال عجزهم عن التغلب عليكم . ولو ظهروا عليكم وغلبوكم إِلَّا الَّذِينَ عَنْهَدتُّم عِندَ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ فَمَا اسْتَقَنْمُواْ لفعلوا بكم الأفاعيل في غير مراعاة لعهد قائم لَكُمْ فَالسَّقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الْمُتَّقِينَ ١ كَيْفَ بينهم وبينكم ، وفي غير ذمة يرعُونها لكم ، أو في غير تحرج ولا تذمم من فعل يأتونه معكم . وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُرْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ فهم لا يرعون عهداً ولا يقفون كذلك عند يرضُونَكُم بِأَقْوَاهِهِمْ وَتَأْتِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ٢ حد في التنكيل بكم، ولا حتى الحدود المتعارف عليها في البيئة والتي يذمون لو ٱشْتَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ ثَمَّنَّا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ] تجاوزوها. فهم لشدة ما يكنونه لكم من إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا البغضاء يتجاوزون كل حد في التنكيل بكم لو أنهم قدروا عليكم مهما يكن بينكم وبينهم من وَلَا ذَمَّةً ۚ وَأُولَدَيِكَ هُمُ ٱلْمُعَتَدُونَ ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ عهود قائمة فليس الذي يمنعهم من أي فعل

الله المنعهم أنهم لا يقدرون عليكم ولا يغلبونكم . وإذا كانوا اليوم – وأنتم أقوياء – يرضونكم بأفواههم بالقول اللين والتظاهر بالوفاء بالعهد ، فإن قلوبهم تنغل عليكم بالحقد ، وتأبئ أن تقيم على العهد ، فما بهم من وفاء لكم ولا ود – ظلال – ﴿ إِلّا ﴾ قرابة – ج – ﴿ ولا فمة ﴾ ولا عهداً – ظ ج –.

17 ﴿ وَإِنْ نَكُثُوا أَيَانِهِم ﴾ وإن نقضوا مواثيقهم – ظ ج – ﴿ وطعنوا في دينكم ﴾ أي عابوه وانتقصوه ، ومن هنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بنقص ولهذا قال ﴿ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ﴾ أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال

ٱلصَّلَوْةَ وَوَاتَوْا ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوا نُكُر فِي ٱلدِّينِ وَنُفَيِّسُلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٥ وَإِن نَّكَنُوٓ أَأَيْمَنَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَيِّمَةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ هُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ١٠٠ أَلَا تُقَنِّلُونَ قَوْمًا نَّكَنُواْ أَيْكُنَّهُمْ وَهَمُواْ بِإِنْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَّهُ وَكُرْ أُولَ مَرَةٍ أَنْحُسُونَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَحْسُوهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ ا قَـُنْهِ وَمُوْمُ مِعْدِيْهِمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُحْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١١) أَمَّ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلْهَدُواْ مِنكُرْ وَلَرْ يَنْخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ ۽ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةٌ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٥٥ مَا كَانَ لِلمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسْجِدَ اللّهِ شَنهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُوْلَنَبِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ ١ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْبَـوْمِ الْآنِـوِ

- ظ ابن كثير -. ١٣ ﴿ إِن كُنتُم مؤمنين ﴾ فاخشوه أي إن شأن الإيمان الكامل ألّا يخشى المؤمن إلا ربه ولا يبالي بمن سواه - ف - ١٥ ﴿ ويشفِ صدور قوم مؤمنين ﴾ طائفة منهم وهم خزاعة - ظ ف - ١٥ ﴿ ويُذَهِبُ عَيْظً قلوبهم ﴾ لما لقوا منهم من المكروه وقد أنجز الله هذه المواعيد كلها فكان دليلاً على صحة نبوته عَيْلُكَ . ١٦ ﴿ ولما ﴾ لم - ج - ﴿ وليجة ﴾ بطانة ذلك أزلاً سبحانه - ج - ﴿ وليجة ﴾ بطانة وأصحاب سر - ج - ﴿ وليجة ﴾ بطانة والمعرود فيها - ظ ج - ﴿ حبطت أعمالهم ﴾ بدخولها والقعود فيها - ظ ج - ﴿ حبطت أعمالهم ﴾ بطلت وذهبت أجورها .

1٨ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُو مُسَاجِدُ اللهُ مِن آمِنَ بِاللهِ واليُّومِ الآخر ﴾ فشهد الله تعالى بالإيمان لعمار المساجد . قال رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ إِنَ الشَّيطَانَ ذَئِبِ الإنسانَ كَذَئِبِ الغنمِ يَأْخَذُ الشَّاةَ القاصية والناحية ، فإياكم والشُّعابُ وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد ، رواه الإمام أحمد – ظ ابن كثير – وقال رسول الله عَلِيَّةُ : ﴿ إِذَا رَأَيْتُم الرجل يعتاد

المسجد فاشهدوا له بالإيمان » ، قال الله تعالى : ﴿ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، رواه أحمد والترمذي وابن مردويهِ والحاكم . وروى البزار عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلِيُّكِ : « إنما عمَّار المساجد هم أهل الله » . وعن أنس مرفوعاً يقول الله : « وعزتي وجلالي إني لأهم بأهل الأرض عذاباً ، فإذا نظرت إلى عُمّار بيوتي وإلى المتحابين في ، وإلى المستغفرين بالأسحار ، صرفتُ ذلك عنهم » . حديث غريب. وقال عبد الرزاق عن عمروا ابن ميمون الأودي قال أدركتُ أصحاب محمد عليه وهم يقولون : إن المساجد بيوت الله في الأرض وإنه حقِّ على الله أن يكرم من زاره فيها - ظ ابن كثير -. وقد كان للمسجد دور كبير في كثير من ميادين الحياة في عهد رسول الله عليه ومن بعده . فمن المسجد تنطلق الجيوش للجهاد ، وفيه تتلي آيات الله سبحانه وحديث رسول الله عَلَيْكُم ، وفيه تعقد دروس العلم على اختلاف فروعه من شرعى وكوني ، وفيه تستقبل الوفود وتنزل ، وفي نواحيه يداوي الجرحي ويأوي من لا منزل له ، وفيه يقام القضاء الإسلامي ، وتبلّغ التعميمات للمؤمنين . ٢١ ﴿ مقيم ﴾ دائم -ج-. ۲٤ ﴿ وعشيرتكم ﴾ أقاربكم -ظ ف - ﴿ وأموال اقترفتموهـا ﴾ اكتسبتموها – ف – ﴿ فتربصوا ﴾ فانتظروا – ك – ﴿ حتىٰ يأتي الله بأمره ﴾ وهو عذاب عاجل أو عقاب =

وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَانَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَرْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٰ أُوْكَيْكَ أَنْ يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٠٠٠ \* أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحُرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَلْهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتُورُنَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلْلِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ وَامْنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَلَهُدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ الْحِيمَ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَ يَرُونَ ٢ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضون وجنكت لحمم فيها نَعِيمٌ مُقِيمٌ ﴿ إِنَّ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخَفُدُواْ ءَابَاءَكُمْ وَ إِخْوَانَكُمْ أُولِبَاءَ إِن أَسْتَحَبُواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّمُم مِّنكُرْ فَأُولَلَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلُونَ ﴿ ثَيُّ قُلْ إِن كَانَ وَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَ آؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزُواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُرْ وَأَمُوالُّ أَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتَجِلَرَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكُنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مَنَ ٱللَّهُ وَرَسُوله ع



= آجل أو فتح مكة – ف – فالإسلام يرفع من شأن العقيدة ومحبة الله والرسول على كل قرابة وصلة ومحبة ، ويؤكد علىٰ الجهاد لإعلاء كلمة الله . وقد ثبت في الصحيح عنه عَلِيْكُ أنه قال « والذي نفسي بيده لا يؤمنُ أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين » وقال عُطَّالَةٍ : « إذا تبايعتم بالعيُّنةِ وأخذتم بأذناب البقر

ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَبَصُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ء وَٱللَّهُ لَا يَهْدى ٱلْقُوْمَ ٱلْفَلِسِقِينَ ﴿ لَهُ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْبَتَكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَكَمْ تُعْنَ عَنكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُدْبِرِ بِنَ رَبِّي مُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ مُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَٰ لِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَنَّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلْذَا ۚ وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُرُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُواْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَـوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَّرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَيِّي مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعَطُّواْ ٱلْحِرْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنغُرُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرًا بَنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ

ذُلّاً لا ينزعُه حتى ترجعوا إلىٰ دينكم » رواه الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له. ٧٥ ﴿ حنين ﴾ وادٍ بين مكة والطائف كانت فيه الوقعة بين المسلمين وبين هَوَازِن وثَقِيف – ظ ف - ﴿ أَعجبتُكم كَثْرَتُكُم ﴾ أعجب المسلمون بعددهم وقد كان عددهم كبيراً. حدثت وقعة حنين بعد فتح مكة إذ بلغ الرسول ﷺ أن هوازن جمعت له مع ثقيف وغيرها وكمنت هوازن في وادي حنين وفاجؤوا المسلمين بالهجوم فعند ذلك ولئي المسلمون ، وثبت الرسول عليه وهو راكب علىٰ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدو، والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن ، وأبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسر ، يثقلانها لئلا تسرع السير ، وهو ينوه بأسمه عليه ويدعو المسلمين إلى الرجعة : ويقول : « إلىّ عباد الله إلىّ أنا رسول الله » ويقول في تلك الحال: ﴿ أَنَا النَّبِي لَا كَذَبِّ ، أنا ابن عبد المطلب ، وثبت معه من أصحابه قريب من مائة ومنهم من قال ثمانون ، منهم أبو بكر وعمر وعلى والفضل بن العباس وأسامة بن زيد وأيمن ابن أم أيمن رضي الله عنهم . ونادى العباس بأمر رسول الله عليه يا أصحاب الشجرة ، يعنى شجرة بَيْعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار

عندها علىٰ أن لا يفروا ، ونادىٰ بهم يا أصحاب السُّمُرة فجعلوا يقولون يا لَبيك يا لَبيك ، فتراجع بعض الناس إلىٰ الرسول عَلِيُّكُ ، وما تراجع الآخرون إلا والأسرى مجندلة بين يدي الرسول عَلِيُّكُ ونصر الله عز وجل الإسلام علىٰ الباطل . ﴿ بما رحبت ﴾ مع رحبها وسعتها – ك –. ٧٦ ﴿ سكينته ﴾ رحمته التي سكنوا بها وأمنوا – ف – ﴿ وَأَنْزِلَ جَنُودًا لَمْ تَرُوهَا ﴾ يعني الملائكة – ظ ف –. ٢٨ ﴿ المشركون لَجُس ﴾ قذر لخبث باطنهم – ج – ﴿ وَإِن خَفْتُمْ عَيْلَةً ﴾ فقرأ بانقطاع تجارة المشركين عنكم – ج –. ٢٩ ﴿ اللَّذِينَ أُوتُوا الكتاب ﴾ أي اليهود والنصارى – ج – ﴿ الْجَزِيةَ ﴾ الخراج المضروب عليهم كلُّ عام – ج –. وهي إنما تؤخذ لحمايتهم بجهاد المسلمين . وهي بثلاثة أشكال تختلف بدرجة غنى الذمى ، فإن كان مؤتَّمَناً ويقاتل مع المسلمين لا تؤخذ منه الجزية . ولقد أرجع أبو عبيدة رضي الله عنه لأهل حمص جزيتهم عندما أراد الانسحاب منها إذ ذاك . جاء في تفسير = = ابن كثير : مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غَنْم الأشعري قال : كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارىٰ من أهل الشام « بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارىٰ مدينة كذا وكذا ، إنكم لما قدمتم سألناكم الأمانَ لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا ، وشرطنا لكم علىٰ

أنفسنا أن لا تُحْدِثُ في مدينتنا ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا قِلَاية (وهي مسكن الأسقف) ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منها ... » إلى أن يقول « ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسأ ولا نكتم غشأ للمسلمين ... ولا نظهر شِرْكاً ولا ندعو إليه أحداً ولا نمنع ذوي قراباتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه ... ﴾ إلى أن يقول : ﴿ وَلَا نَتَقَلُّهُ السيوف ولا نتخذ شيئاً من السلاح ولا نحمله معنا ... ، إلخ قال فلما أتيتُ عمر بالكتاب زاد فيه: « ولا نضرب أحداً من المسلمين شرطنا لكم على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان ، فإن خالفنا في شيء مما شرطنا لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق » . ومن خلال هذه المعاهدة صاروا أهل ذمة وتبقى لهم ذمتهم ما استقاموا على شروطها. ﴿ عَنْ يد ﴾ أي منقادين أو بأيديهم لا يوكّلون بها -ج – ﴿ وهم صاغرون ﴾ منقادون أذلاء – ك -. ٣٠ ﴿ ذلك قولهم بأفواههم ﴾ لا مستند لهم عليه - ج - ﴿ يضاهِن ﴾ يشابهون به −ج− ﴿ **قاتلهم** ﴾ لعنهم −ج− ﴿ أَنَّى يُؤْفِكُونَ ﴾ يصرفون عن الحق مع قيام الدليل - ج - ٣١ دخل عَدِيُّ بن حاتم رضي الله عنه وقد كان تنصر في الجاهلية دخل على رسول الله عَلِيلَةٍ وفي عنقه صليب من فضة

النَّصَدرَى الْمَسِيحُ آبُّنُ اللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِم مَ يُضَاهِعُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَانَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرَهْبُنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمُسبِحَ أَبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَنْهَا وَٰحِدُا ۚ لَا إِلَنْهَ إِلَّا مُوَّ سُبْحَنْنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَيَأْبِي اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْكِهِ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَتِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ \* يَنَأَيُّكِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَشِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلْرَهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أُمُّو ۚ لَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوَّىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُو بُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَنْذَا مَا كَنْزَتُمْ

على رسول الله عليه وفي عنقه صليب من فضة وهو يقرأ هذه الآية ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ﴾ قال : فقلت إنهم لم يعبدوهم فقال « بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم » رواه الإمام أحمد والترمذي وابن جَرير لذلك اعتبر علماء الإسلام اعتناق أي فكرة أو مبدأ فيه تحريم ما أحل الله تحليلاً قطعياً أو فيه تحليل ما حرَّم الله تحريماً قطعياً من المكفرات . ٣٧ ﴿ نورَ الله ﴾ شرعه وبراهينه – ج – ثبت في الصحيحين عن رسول الله عليه أنه قال : « إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زُويَ لي منها » – ابن كثير – وفي ذلك الوقت ينتشر الإسلام في جميع أنحاء العالم . وقد بشر الرسول عَلَيْ قبل بفتح فارس والروم وكان ذلك . وبشر بفتح القسطنطينية وروما . عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول : كنا عند رسول الله عَلِيْ فسئل أي المدينتين تفتح أولاً يعني القسطنطينية أو الرومية فقال : « مدينة هرقل أولاً » يعني القسطنطينية – حديث =



= صحيح رواه الحاكم على شرط الشيخين -. ٣٤ ﴿ وَالذِّينِ يَكُنُّونَ الذَّهِبِ وَالْفَضَّةُ وَلاَ يَنْفَقُونُها ﴾ أي الكنوز ﴿ فِي سبيل الله ﴾ أي لا يؤدون منها حقه سبحانه من الزكاة والخير . ومن أدى حق الله في ماله وساهم بهذا الأداء في بناء المجتمع لا يعتبر آثمًا إذا اقتنيْ هذا المال ، فقد كان من الصحابة من يقتني الأموال كعبد الرحمن

ابن عوف وطلحة ويتصرفون فيها وما عابهم أحد ممن أعرض عن اقتناء المال لأن الإعراض اختيار للأفضل – ظ ف ، ج مع زيادة – فالإسلام أباح الملكية الفردية ولكنه جعل في المال حقّاً للمجتمع ووضع قيوداً لكسب المال وإنفاقه بحيث لا تتضرر مصلحة المجتمع فحرم القمار والربا والغش وشرب الخمر والإفساد في الأرض عن طريق المال كما شرع الحَجْر على السفهاء . ٣٧ ﴿ النسيء ﴾ تأخير حرمة شهر إلى آخر – ك – ﴿ ليواطِئُوا ﴾ يوافقوا −ك ج− ٣٨ ﴿انفِروا﴾ اخرجوا −ف− ﴿ اثَّاقَلَتُم ﴾ تباطأتم وملتم عن الجهاد – ظ ج -. ٤٠ ﴿ إِذْ أَحْرَجُهُ الذِّينَ كَفُرُوا ﴾ أسند الإخراج إلى الكفار لأنهم حين هموا بإخراجه أو حبسه أو قتله واستقر أمرهم على محاولة القتل أذن الله له في الحزوج فكأنهم أخرجوه – ف –.

عندَ الله أَنْنَا عَشَرَ شَهْرًا في كَتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَات وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ مُرْمٌ ذَاكَ الدِّينُ الْقَيْمُ فَلَا تَظْلُمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُّ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَّا يُقَنتُلُونَكُمْ كَا لَغَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ٢ إِنَّكَ ٱلنَّسِينَ \* زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفِّرِ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُ عَامَا وَيُحْرِمُونَهُ عَامَا لِيواطِئُوا عِلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَا عَرَمَ اللّه فَيُحِلُواْ مَاحَرُمُ اللَّهُ وَيِّنَ لَهُمْ سُوهُ أَعْمَلِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدى الْقَوْمَ الْكَنْفِرِينَ ١ مَنَايُّكَ الَّذِينَ عَامَنُواْ مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُرُ أَنفُرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِالْحَيَوةِ الدُّنْفِ مِنَ الْآخِرةِ فَكَا مَنْدُمُ الْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيكُ ١٠ إِلَّا تَنْفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُوهُ شَيْعًا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَنْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱلْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ مَ لَاتَّحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَكٌّ فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ

﴿ إِنَّ الله معنا ﴾ بالنصرة والحفظ – ظ ج ، ف – عن أنس أن أبا بكر حدثه قال : قلت للنبي عَلَيْكُ ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه قال فقال : « يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ﴾ أخرجاه في الصحيحين ﴿ سَكِينَتُه ﴾ طمأنينته – ج – ﴿ كلمة الذين كفروا ﴾ الشرك – ظ ابن كثير – ﴿ السَفْلِ ﴾

المغلوبة – ج – ﴿ وَكُلُّمَةُ اللَّهُ ﴾ هي لا إله إلا الله . وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : سئل رسول الله عَلِيْكُ عَنِ الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ، - ظ ابن كثير - فليتحرُّ المسلم قتالَه والرايةَ والشِّعار الذي يقاتل باسمه إذا أراد جهاداً وشهادة في سبيل الله سبحانه لا مِيتة جاهلية – عافانا الله سبحانه منها – ﴿ هي العليا ﴾ الظاهرة – ج – 21 ﴿ انفِروا خفافاً وثقالاً ﴾ أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله عَلِيْكُ عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب ، وحتم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر واليسر . وقد قرأ أبو طلحة سورة براءة فأتنى على هذه الآية فقال: أرى ربنا استنفرنا شيوخاً وشبابا، جَهْزُونِي يَا بَنَّى ، فقال بنوه : يرحمُكُ الله ، قد غزوت مع رسول الله عَلَيْكُ حتى مات ومع أبي بكر حتى مات ، ومع عمر حتى مات ، فنحن نغزو عنك ، فركب البحر ، فمات ، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد تسعة أيام ، فلم يتغير فدفنوه فيها . ومعنى ٥ خفافاً وثقالاً ، على أية حالة كنتم – ك –. ٢٤ ونزل في المتخلفين عن غزوة تبوك من

سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدُهُ بِجُنُودِ لَّهُ تَرَوْهَا وَجَعَـلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْمَا ۗ وَٱللَّهُ عَنِ يزُّ حَكِيمٌ ١ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهُمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِاسْتَطَعْنَا خَكَرَجْنَا مَعَكُرْ يُهْلِكُونَ أَنفُسُهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَمُهُمْ حَتَّى يَنَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَلْدِبِينَ ﴿ لَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَ لِلمِّمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِلَّمُتَّقِينَ إِنَّكَ يَسْتَقَدِّنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرُدَّدُونَ ﴿ \* وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَا عَدُواْ لَهُ عَدَّا لَا عَلَّا لَكِن كُوِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاتُهُمْ فَنَبَطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَنعِدِينَ

المنافقين ﴿ لُو كَانَ عَرَضاً ﴾ لو كان ما دعوتهم إليه متاعاً من الدنيا – ظَ جَ – ﴿ قَرِيباً ﴾ سهل المأخذ – ف –. ﴿ وسفراً قاصداً ﴾ وسطاً – ج – ﴿ الشُقَّة ﴾ المسافة الشاطّة الشاطّة . ٤٣ كان عَلَيْكُ أذن لجماعة في التخلف باجتهاد منه فنزل عتاباً له ، وقدم العفو تطميناً لقلبه ﴿ عَفَا الله عنك لَمَ أَذَنتَ لَهُم ﴾ في التخلف – ج – . ٤٣ ﴿ وَلَكُنْ كُوهُ الله عَنْ الله عَنْ عَرَهُ الله عَنْ الله عَنْ



٤٧ ﴿ خَبَالًا ﴾ فساداً بتخذيل المؤمنين – ج – ﴿ ولأوضعوا خلالكم ﴾ أي أسرعوا بينكم بالمشي بالنميمة -ج- ﴿ يَبْغُونُكُمُ الْفَتَدَةِ ﴾ يطلبون لكم ما تفتنون به من الخُلف ﴿ سمَّاعُونَ لَهُم ﴾ أي نمامون يسمعون حديثكم نبنقلونه إليهم - ف -. ٤٨ ﴿ لقد ابتَعُوا الفتنة ﴾ بصد الناس ، أو بأن يفتكوا به عليه السلام ليلة العقبة ، أو

بالرجوع يوم أحد - ف .- ﴿ مِن قبل ﴾ من لَوْخَرَجُواْ فِيكُمْ مَّازَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّنْعُونَ لَمُ مَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ١٠ لَقَدِ الْبَنَّغُوا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّمُواْ الْكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَتُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ١ وَمِنَّهُم مَّن يَقُولُ ٱلْذَن لِي وَلَا تَفْتِنِّيٓ ۚ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا۟ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ بِٱلْكَنفِرِينَ ۞ إِن تُصِبُّكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْاْ وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿ قَلْ قُل لَّن يُصِيبَنَا ۚ إِلَّا مَا كُتُبَ اللَّهُ لَنَّا هُوَ مَوْلَنَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ قُلْ هَلْ تَرْبَصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرْبَصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُرُ اللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِندِهِ ۗ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿ قُلْ أَنفِقُواْ طَوَّعًا أَوْكُوهُا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُرٌ إِنَّكُو كُنتُمْ قَوْمًا فَلسِقِينَ ١ وَمَا مَنْعَهُمْ أَنْ تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ } وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَاكَ وَلَا يُنفِقُونَ

قبل غزوة تبوك - ف - ﴿ وَقُلُّبُوا لَكَ الأمور ﴾ ودبروا لك الحيل والمكايد ودوّروا الآراء في إبطال أمرك – ف – ﴿ الْحَقِّ ﴾ النصر – ج –. 29 ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اللَّهُ لى ولا تفتنيُّ ، ألَّا في الفتنة سقطوا ﴾ من المنافقين من يقول لك يا محمد ائذن لي في القعود ولا تفتني بالخروج معك بسبب الجواري من نساء الروم . وهؤلاء بقولهم هذا سقطوا في الفتنة ، كما قال رسول الله عَلِيْظِيم ذات يوم وهو في جهازه للجَدّ بن قيس 🛚 هل لك يا جَدُّ العامَ في جلاد بني الأصفر؟ » فقال : يا رسول الله أو تأذنُ لي ولا تفتنَّى ، فو الله لقد عرف قومی ما رجّل أشد عجباً بالنساء منى ، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن . فأعرض عنه رسول الله عَلَيْكُ وقال: ﴿ قد أَذنتُ لك ، فإن كان يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به ، فما سقط فيه من الفتنة لتخلفه عن رسول الله والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم -ابن كثير-. ﴿ وإن جهنم **لمحيطة** بالكافرين ﴾ أي لا محيد لهم عنها ولا محيص ولا مهرب . • ٥ ﴿ إِنْ تَصَبُّكُ حَسنة ﴾ كنصر وغنيمة - ج - ﴿ مصيبة ﴾ شدة -ج- ﴿ أَمُونًا ﴾الذي نحن متسمون به من الحذر والتيقظ والعمل بالحزم – ف – ٥١

﴿ قُلُ لَنْ يَصِيبُنَا إِلَّا مَا كُتُبِ اللَّهُ لَنَا ﴾ أي قضى من خير أو شر – ف – ﴿ هُو مُولَانًا ﴾ ناصرنا ومتولي أمورنا − ج −. ٧٥ ﴿ تَربُّصُونُ ﴾ تنتظرون أن يقع − ظ ج − ﴿ الحسنيين ﴾ وهما النصر والشهادة − ف −. وتزهق ﴾ تخرج - ج - ﴿ أنفسهم ﴾ أرواحهم - ك -. ٦٥ ﴿ يَفْرَقُونَ ﴾ يخافون القتل وما يفعل بالمشركين فيتظاهرون بالإسلام تقية - ف -. ٥٧ ﴿ مُدَّخلاً ﴾ نفقاً يندسون فيه وهو مُفْتَعَل من الدخول - ف -. ﴿ يجمحون ﴾ يسرعون إسراعاً لا يردهم شيء ، كالفرس الجموح - ف -. ٥٨ ﴿ ومنهم من يَلْمَوْكُ في

الصدقات ﴾ ومن المنافقين من يَعِيبك في قسمة الصدقات ويطعن عليك - ظ ف -٥٩ ﴿ حسبُنا ﴾ كافينا - ج - ﴿ إِنَا إِلَىٰ الله راغبون ﴾ أي يغنينا . وجواب لو : لكان خيراً لهم - ج -. ٦٠ ﴿ الصدقات ﴾ الزكوات - ظ ج - ﴿ للفقراء ﴾ جمع فقير وهو الذي لا يسأل لأنّ عنده بعض المال - ظ ف – ﴿ والمساكين ﴾ جمع مسكين وهو الذي يسأل لأنه لا يجد شيئاً - ظ ف -وذهب آخرون إلى تعريف الفقير تعريفأ كالذي عرّفنا به المسكين وإلى تعريف المسكين تعريفاً كالذي عرفنا به الفقير - ظ ج -﴿ والعاملين عليها ﴾ كالجباة والكتاب والحراس – ك – ﴿ وَالْمُؤْلِفَةُ قُلُوبُهُمْ ﴾ ليسلموا أو يثبت إسلامهم، أو يسلم نظراؤهم ، أو يذبوا عن المسلمين ، أقسام ، والأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي رحمه الله لعز الإسلام، بخلاف الآخرين فيعطيان على الأصح – ج – ﴿ وَفِي الرقاب ﴾ في فكاك الأرقاء والأسرى – ك – ولقد جاء الإسلام والرق نظام معترف به في العالم بل ساءت معاملة الرقيق فيه فقد حُمّل أثقل الواجبات دون إعطائه أي حق وكان العبيد يساقون إلى الحقول مصفّدين عند الرومان وهم بأضنك عيش والعجيب أن لا يسأل السيد إذا قتل عبده وكأنه يملك

إِلَّا وَهُمْ كَثْرِهُونَ رَبِّينَ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيْدَةِ ٱلدُّنْيَا وَرَزْهَنَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَلْفِرُونَ (يُنْ) وَيُحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُرْ وَمَا هُم مِّنكُرْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿ لَوْ يَجِـدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَارَتِ أَوْمُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ١ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَنِتِ فَإِنَّ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَ إِن لِّهُ يُعْطُواْ مِنْهَا ٓ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ إِنَّ كُوا أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْله ، وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُوتَ ٢ \* إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسْكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَّلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلْ أَذُنَّ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُ وَالَّذِينَ يُؤُذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢

حيواناً . ولما جاء الإسلام دعا لتحرير الأرقاء وأعطى الرقيق حقوقاً مساوية لحقوق السادة قال رسول الله عَلَيْكُم : « من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن أخصى عبده أخصيناه » رواه مسلم وأبو داود وقال عَلِيْكُ في حديث رواه مسلم والبخاري : « وليس لعربي على عَجَمي ولا لِعَجَمي على عربي ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى » . وكان أبو بكر ينفق أموالاً طائلة في إعتاق العبيد ، ولقد أعتق عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ألف رقبة أو أكثر في سبيل الله تعالى . كما جعل الإسلام عتق العبيد من الكفارات ككفارة الإفطار في رمضان . حتى إن الإسلام جعل من مصارف الزكاة تحرير الأرقاء ولم يكن هذا نظرياً بل واقعاً عملياً عندما يحكم . قال يحيى بن سعيد « بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية فجمعتها ثم طلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد فقيراً ولم نجد من يأخذها منا فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس فاشتريت بها عبيداً فأعتقتُهم » . =



= ولقد جعل رسول الله عَلِيْكُ العبد الذي أعتقه زيد بن حارثة قائد جيش إسلامي فيه ابن عمه جعفر بن أبي طالب وخالد بن الوليد وغيرهم وولى ابنه أسامة بن زيد وعمره ( ١٨ ) سنة قيادة جيش فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يعطِ المولى المساواة بل حق القيادة والرئاسة قال عَلَيْكُم : « اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد حبشي

يَعْلَفُونَ بِاللَّهَ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ أَلَمْ يَعَلَمُواْ أَنْهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَأَنَّ لَهُ, نَارَجَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْحِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ يَحْدُرُ ٱلْمُنْكَفِقُونَ أَنْ تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنْبَعُهُم بَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ آسَتَهْزِءُوۤا إِنَّ اللَّهَ تُخْرِجُ مَّا تَخْذَرُونَ ﴿ وَلَينِ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّكَ كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِلَلُهُ وَءَايَنته ع وَرَسُولِه عَكُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ رَيُّ لَا تَعْتَذُرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَـٰنِكُمْ ۖ إِن نَعْفُ عَن طَآيِفَةٍ مَّنكُرَ نُعَذَّبْ طَآبِهَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُنافِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكِرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ هُـمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلمُنَافِقِينَ وَالمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعْنُهُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرُ أُمْوَلًا

كأن رأسه زبيبة ، ما أقام فيكم كتاب الله تبارك وتعالى ، رواه البخاري . وهكذا نرى أن الإسلام دعا لتحرير الأرقاء ولإقامة المساواة وبذلك تسقط حذلقة مدعى نظرية المادية الجدلية فلقد سبق الإسلام بهذه الدعوة لتحرير الأرقاء أوربا بقرون وقرون في وقت لم تدعُ إليه فثة أو عبيد أو أحرار فدعوة الإسلام تقوم على استجابة الضمير البشري لمنهج الله عز وجل الذي أرسله لإصلاح البشرية في حين تقوم دعواتهم على صراعات على المصالح المادية بروح أنانية . ومن المؤسف في عصرنا أن نرى مدعى تحرير الإنسان يستعبدون الشعوب بالملايين ، وهذا واضح في الاستعمار والاستغلال أو في تطبيق نظم اقتصادية ظالمة تقيد الإنسان في لقمة العيش وسائر ضرورات حياته ويخضع لإكراه فكري وعقدي دون دليل فيفقد حريته وسيادته على نفسه وهذا هو أخص خصائص إنسانيته قال تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثني وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، ﴿ والغارمين ﴾ أهل الدَّين إن استدانوا لغير معصية أو تابوا وليس لهم وفاء أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء - ج - ﴿ وَفِي سبيل الله ﴾ أي القائمين بالجهاد ممن لا في، لهم ولو أغنياء - ج - وقال آخرون هم فقراء الغزاة أو الحجيج المنقطع بهم - ظ ف -.

النسفي بَيْنا رسول الله عَيِّكَ يسير في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونها هيهات هيهات . فأطلع الله نبيه على ذلك . فقال : « احبسوا عليَّ الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونها هيهات هيهات . فأطلع الله نبيه على ذلك . فقال : « احبسوا عليَّ الرّكب » . فأتاهم . فقال : « قلتم كذا وكذا » . فقالوا : يا نبيَّ الله لا والله ما كنا في شيء من أمرك ولا من أمر أصحابك ولكن كنا في شيء مما يخوض فيه الرّكب ليقصر بعضنا على بعض السفر . أي « ولئن سألتهم » وقلت لهم قلتم ذلك لقالوا : « إنما كنا نخوض ونلعب » ا ه . ٦٧ ﴿ يأمرون بالمنكر ﴾ بالكفر والعصيان − ظ ف − ﴿ ويقبضون أيديهم ﴾ شحاً بالمبارّ والصدقات والإنفاق في سبيل الله − ظ ف − ﴿ ويقبضون أيديهم ﴾ شحاً بالمبارّ والصدقات والإنفاق في سبيل الله − ظ ف − ﴿ ويقبضون أعفلوا ذكره فتركهم من رحمته وفضله =

=- ظ ف- 19 ﴿ بِخَلاقِهِم ﴾ بنصيبهم من الدنيا - ج - ﴿ وخضتم ﴾ دخلتم في الباطل - ك - ﴿ حبطت أعمالهم ﴾ بطلت وذهبت أجورها - ك - ٧٠ ﴿ والمؤتفكات ﴾ المنقلبات وهي قرى قوم لوط - ظ ك - ٧١ ﴿ والمؤتفكات ﴾ المنقلبات وهي قرى قوم لوط - ظ ك - ٧١ ﴿ والمؤمنون والمؤمنون والمؤمنون والمؤمنون والمؤمنون كا جاء في الصحيح ﴿ المؤمن للمؤمن

تعاضدون كما جاء في الصحيح « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » وشبك بين أصابعه. وفي الصحيح أيضاً « مثل المؤمنين في توادهم و تراجمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » – ظ ابن كثير – ٧٧ قال رسول الله علية أي حسنة البناء طيبة القرار ليمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلاً في السماء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضاً » أخرجاه في الصحيحين.

وَأُولَنَدُا فَٱسْتَمْتُعُواْ بِخَلَاقِهِمْ فَٱسْتَمْتُعُمُ بِخَلَاقِكُمْ كَا أَسْتَمْتُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَفِهِم وَخُضْتُمْ كَأَلَّذِي خَاضُواْ ۚ أُولَدَيِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَكَهِكَ هُمُمُ ٱلْخَنْسِرُونَ ١٠ أَلَرٌ يَأْتِهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوجِ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمٍ إِبْرَاهِمَ وَأَصْحَبِ مَدْينَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَتَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَتِ لَكَ كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياتُهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ وَيُطِيعُونَ آللَهُ وَرَسُولُهُ ۚ أُولَيْكَ سَيْرَحُهُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِ يَزُّ حَكِيمٌ ١ وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَللِدِينَ فِيهَا وَمُسَكِنَّ طَيْبَةً فِي جَنَّاتِ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَأَيُّهُ ٱلنَّبِي جَنهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنْكَفِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِلْسَ

٧٣ ﴿ يَا أَيِّهَا النَّبِي جَاهِدِ الكَفَارِ والمُنافقين واغلظ عليهم ﴾ أمر الله تعالى نبيه بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللَّسان – ظ ابن كثير –. ٧٤ ﴿ وهمُّوا بما لم ينالوا ﴾ وقد ورد أن نفراً من المنافقين هموا بالفتك بالنبي عَيْقِتُهُ وهو في غزوة تبوك في بعض تلك الليالي في حال السير وكانوا بضعة عشر رجلاً . عن حذيفة بن اليَمان رضى الله وهو في غزوة تبوك في بعض تلك الليالي في حال السير وكانوا بضعة عشر رجلاً . عن حذيفة بن اليَمان رضى الله

عنه قال : كنت آخذاً بخِطام ناقة رسول الله طَالِلَهُ أَقُودُ به ، وعمار يسوق الناقة ، حتى إذا ٱلْمَصِيرُ ١٠ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ كنا بالعَقَبة ، فإذا أنا باثني عشر راكباً قد اعترضوه فيها ، قال فانتهرهم رسول الله عليه وكَفُرُواْ بَعْدَ إِسْكَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَرَّ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ وصرخ بهم ، فولُّوا مدبرين ، فقال لنا رسول إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ عَ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ الله عَلِيْكُ : ﴿ هُلُ عُرَفْتُمُ الْقُومُ ؟ ﴾ قلنا : لا يا رسول الله ، قد كانوا متلثمين ، ولكنا قد خَيْرًا لَمْمُ وَإِن يَتُولُواْ يُعَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا عرفنا الركاب، قال: « هؤلاء المنافقون إلى وَٱلْآنِرَةِ وَمَا لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ١ يوم القيامة ، و هل تدرون ما أرادوا ؟ » قلنا : لا . قال : ﴿ أَرَادُوا أَنْ يَزَاحُمُوا رَسُولُ اللهُ \* وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ ٱللَّهُ لَيْ وَاتَّلَنَّا مِن فَضْلِهِ عَلَيْهَ لَيْ عَالَمْ لَقِ عَلِيْكُ فِي العقبة ليلقوه منها » – ابن كثير –. وَلَنَّكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ ﴿ وَمَا نَقُمُوا ﴾ وما أنكروا وما عابوا -ف-. ۷۸ ﴿ نجواهم ﴾ ما يتناجون به من بَخِلُواْ بِهِ } وَتَوَلَّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ١٠ فَأَعْقَبُمْ نِفَاقًا المطاعن - ك -. ٧٩ ﴿ يلمزون ﴾ يعيبون فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقُونَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وهم المنافقون – ظ ك – ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إلا جهدهم ﴾ إلا طاقتهم – ظ ف – عن وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٠٠ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سَرَّهُمْ أبي مسعود رضي الله عنه قال : لما نزلت آية وَتَجْوَنهُمْ وَأَنَّ اللَّهُ عَلَّامُ الْفُيُوبِ ١ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا : مُراثي . وجاء ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ رجل فتصدق بصاع ، فقالوا : إن الله لغني عن صدقة هذا . فنزلت و الذين يلمزون إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ شَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ المُطُّوعين ﴾ الآية – رواه البخاري – أَلِيمُ ﴿ السَّنَّفُورُ لَمُهُمْ أَوْلَا تَسْتَغُفِرْ لَمُهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ فالمنافقون همهم الوحيد هو تدمير حصون الإسلام من داخلها فيستعملون لذلك أسلوباً لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةُ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ يخدع السذج الذين لم يتضح مفهوم الإسلام





٨١ ﴿ فرح المخلَّفون ﴾ عن تبوك – ج – ﴿ بمَقْعدهم ﴾ بقعودهم – ج – ﴿ خلاف ﴾ أي بعد – ج – ﴿
 ﴿ لا تنفِروا ﴾ لا تخرجوا للجهاد – ك – ﴿ قَلْ نَارَ جَهْمَ ﴾ التي تصيرون إليها بمخالفتكم – ابن كثير – ﴿ أَشَدْ حَراً مِن النّار . جاء في حديث شريف يرويه أبو هريرة عن النبي

مَالِلَهُ أَنه قال : ﴿ إِنْ نَارِكُمْ هَذُهُ جَزَّةً مِنْ سَبِعِينَ جُزءاً من نار جهنم ، رواه أحمد وإسناده صحيح . عن النعمان بن بشير قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ إِنْ أَهُونَ أَهُلُ النَّارِ عَذَابًا يومَ القيامةِ لمن له نعلانِ وشراكانِ من نار جهنم يغلي منهما دماغُه كما يغلي المرجلُ ، لا يَرَى أَن أَحداً من أهل النار أشدُّ عذاباً منه ، وإنه أهونُهم عذاباً ، أخرجاه في الصحيحين -ظ ابن كثير -. ٨٢ ﴿ فليضحكوا قليلاً ﴾ في الدنيا - ج - ﴿ وليبكوا كثيراً ﴾ في الآخرة - ظ ج - ٨٣ ﴿ رَجَعَكَ الله ﴾ أي ردك من تبوك - ف - ﴿ إِلَى طَائفة منهم ﴾ من تخلف بالمدينة من المنافقين - ج -﴿ فاستأذنوك للخروج ﴾ إلى غزوة بعد غزوة تبوك - ج - ﴿ الخالفين ﴾ المتخلفين عن الجهاد كالنساء والصبيان وغيرهم - ظ ج وك -. ٨٤ ﴿ منهم ﴾ من المنافقين - ظ ف -. ۸۵ ﴿ وَتَزَهَقُ أَنْفُسَهُم ﴾ تخرج أرواحهم - ك -. ٨٦ ﴿ أُولُوا الطُّولُ منهم ﴾ أصحاب الغنى والسُّعة من المنافقين - ك -.

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَلِسِقِينَ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُوٓاْ أَن يُجَهِدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَمَ أَشَدُّ حَرًا لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ١٥ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآيِفَةِ مِنْهُمْ فَأَسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن يَخْرُجُواْ مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَنِّتُلُواْ مَعِي عَدُواً ۚ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرِّةٍ فَأَقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخُنْلِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ لِللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَىٰ مَا لَهُ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَلْسِقُونَ ۞ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّ أُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَنْفِرُونَ وَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةً أَنْ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَعْذَنَكَ أُولُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَلِيدِينَ ﴿ وَهُ رَضُواْ بِأَنْ يَكُونُواْ مَعَ

٨٧ ﴿ الحوالف ﴾ جمع خالفة ، أي النساء اللاتي تخلفن في البيوت – ج – ﴿ وطبع على قلوبهم ﴾ ختم عليها لاختيارهم الكفر والنفاق – ف –. • ٩ ﴿ المعذّرون ﴾ المعتذّرون بالأعذار الكاذبة – ك –.
 ٢٠ ﴿ الضعفاء ﴾ الهرمٰى والزمنٰى – ف – ﴿ حرج ﴾ إثم وضيق في التأخر – ف – ﴿ إذا نصحوا لله

ورسوله ﴾ بأن آمنوا في السر والعلن وأطاعوا كما يفعل الناصح بصاحبه – ف –. ٩٢

﴿ تفيض من الدمع ﴾ تمتلىء به فتصبه -ك-أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن ثابت قال كنت أكتب براءة فإني لواضع القلم في أذني إذ

ينزل عليه إذ جاءه أعمى فقال: كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى فنزلت « ليس على الضعفاء » الآية . وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس قال أمر رسول الله عليه الناس أن

أمرنا بالقتال فجعل رسول الله عَلَيْكُ ينظر ما

ينبعثوا غازين معه فجاءت عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفَّل المزني فقال : يا رسول الله احملنا فقال : يا رسول الله احملنا فقال : والله ما أجد ما أحملكم عليه فتولَّوا ولهم بكاء وعزّ عليهم أن يحبسوا عن الجهاد ولا يجدوا نفقة ولا محملاً ، فأنزل الله عنرهم « ولا على الذين إذا ما أتوك

لتحملهم ، الآية . - ظ أسباب النزول

للسيوطي -.

ٱلْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ١٠٠٠ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ بَحِنْهَدُواْ بِأَمْواْ لِحِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَنَهِكَ لَهُمُ ٱلْخُمَرُاتُ وَأُولَنَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ كُمْمٌ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ مَ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَايُسْفِقُونَ حَرَّجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحْلُكُمْ عَلَيْهِ تُولُواْ وَأَعْبِهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَّنًا أَلَّا يَجِـدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ \* إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَقْذِنُونَكَ وَهُـمْ أَغْنِيكَ ۗ رَضُواْ بِأَن يَـكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِـمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْتَلِرُونَ إِلَيْكُرْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهُمْ



9.6 ﴿ وسيرى الله عملكم ورسولُه ، ثم تُوَدُّون إلى عالم الغيب والشهادة فينبكم بما كنتم تعملون ﴾ هذا وعيد من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول عَلِيْكُ وعلى المؤمنين . وهذا كائن لا محالة يوم القيامة كما قال « يوم تُبلى السرائر »

وقال ﴿ وَحُصِّل مَا فِي الصَّدُورِ ﴾ وقد يظهر الله تعالى ذلك للناس في الدنيا . وقد ورد : أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ وقال البخاري قالت عائشة رضى الله عنها : إذا أعجبك حسن عمل امرىء مسلم فقل « اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ﴾ . وقد ورد في الحديث شبيه بهذا قال الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله عَيْلِيُّهُ قال : و لا عليكم أن تُعجَبوا بأحد حتى تنظروا بم يُخْتَم له ، فإن العامل يعمل زماناً من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملاً سيئاً ، وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملاً صالحاً ، وإذا أراد الله بعبده خيراً استعمله قبل موته ، قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله ؟ قال « يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه ﴾ - ظ ابن كثير - ومعنى ﴿ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة » تردون إلى الله وهو عالم كل سر وعلانية - ظ ف -. 90 ﴿ إنهم رجس ﴾ قذر لخبث باطنهم - ج -. ۹۷ ﴿ الأعراب ﴾ أهل البدو - ج - ﴿ أشد كفراً ونفاقاً ﴾ من أهل المدن لجفائهم وغلظ طباعهم وبعدهم عن سماع القرآن – ج –. ٩٨ ﴿ مَعْرِماً ﴾ غرامة وخسراناً – ك – ﴿ ويتربص بكم الدوائر ﴾ ينتظر بكم

قُل لَا تَعْتَذُرُواْ لَنَ نُؤْمِنَ لَكُمَّ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمَّ وَسِيرِي ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مِمْ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَة فَيُنَبُّكُمُ مِنَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مِنْ سَيَحْلَفُونَ بِٱللَّهِ لَكُرْ إِذَا ٱنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَّا يَ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١١٥ يَعْلِفُونَ لَكُرْ لِتَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَلْسِقِينَ ٢ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَغِيلُهُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبُّصْ بِكُرُ ٱلدَّوَآيِرُ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١١٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَنْخِذُ مَايُنْفِقُ قُرُ بَنتِ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَتِ الرَّسُولِ أَلآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لِّمَّامُّ سَيْدُ خِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَالسَّنبِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَلِجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ

مصائب الدهر – ك – ﴿ عليهم دائرةُ السَّوء ﴾ أي يدور عليهم العذاب والهلاك لا عليكم – ظ ج –. ٩٩ ﴿ صلوات الرسول ﴾ دعواته – ظ ج – أما سبب نزول قوله تعالى « ومن الأعراب من يؤمن بالله » الآية . أخرج ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في بني مقرِّن الذين نزل فيهم « ولا على الذين إذا ما أتُوك لتحملهم » وأخرج عبد الرحمن بن مَثْقِل المزني قال كنا عشرة ولد مقرن فنزلت فينا هذه الآية – ظ أسباب النزول للسيوطي –.

• ١٠٠ ﴿ وَالذَّينَ اتَبَعُوهُم ﴾ إلى يوم القيامة – ج – . ١٠١ ﴿ مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقَ ﴾ مرنوا عليه وتمهروا فيه ﴿ سنعذبهم مرتين ﴾ بالفضيحة أو القتل في الدنيا وعذاب القبر – ج – . ١٠٢ ﴿ اعترفوا بذنوبهم ﴾ من التخلف – ظ ج – ﴿ خلطوا عملاً صالحاً ﴾ وهو جهادهم قبل ذلك أو اعترافهم بذنوبهم أو غير ذلك – ج – ﴿ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّا أَلَّا مِنْ أَلَّا أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا أَنْ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا أَلَّا مِنْ أَلَّا أَلَّا مِنْ أَلَّا أَلَّا مِنْ أَلَّا أَلَّا أَلَّا مِنْ أَلَّا أَلَّا مِنْ أَلَّا أَلَّا مِل

ا تبعوهم بإحسان رَضِي الله عنهم ورَضُوا عنه وأعد لَمُمْ جَنَّدِي تَجْرِي تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلْلِاينَ فِيهَآ أَبَدًّا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ وَمِنَّ حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ر. و ر. و و على رور و و عده و ورم الله عداب عداب عداب عداب الله عداب عَظِيمِ ١ صَلِحًا وَءَانَرَ سَيِثًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّ خُذْ مِنْ أَمْوَ لِلَّمْ صَدْقَةٌ تَطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْنَكَ سَكَنٌّ لَمُّهُمُّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ أَلَّمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ هُو يَقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلَّرِحِيمُ ﴿ وَقُلِ أَعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ مَمْلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُوْمِنُونَ وَسَـ رُدُونَ إِلَىٰ عَلِيمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَيِّفُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فِي وَوَانتُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلَيْمٍ

﴿ وَآخِرَ سَيْئًا ﴾ وهو تخلفهم – ج – عن سَمْرَةَ بن جُنْدُب قال : قال رسول الله عَلِيْكُ لنا ﴿ أَتَانِي اللَّيلَةِ آتِيانَ فَابْتَعِثَانِي فَانْتُهِيا بِي إِلَى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فتلقّانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء قالا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة ، قالا لى هذه جنة عدن وهذا منزلك ، قالا وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملأ صالحأ وآخر سيثأ تجاوز الله عنهم » هكذا رواه البخاري مختصراً في تفسير هذ الآية - ابن كثير - ١٠٣ ﴿ وتركيهم بها ﴾ تنمي بها حسناتهم وأموالهم - ك - ﴿ وصل عليهم ﴾ أي ادع لهم -ك-﴿ سكن لهم ﴾ طمأنينة أو رحمة لهم -ك-. ١٠٤ ﴿ وِيأْخِذُ الصدقات ﴾ يقبلها -ظ ج -. ١٠٥ ﴿ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ ﴾ ما يغيب عن الناس – ف – ﴿ والشهادة ﴾ ما يشاهدونه -. ١٠٦ ﴿ مُوْجُونَ ﴾ مؤخرون لا يقطع لهم بتوبة - ك -. ١٠٧ ﴿ والذين اتخذوا مسجداً ﴾ وهم اثنا عشرَ من المنافقين - ظ ج - ﴿ وكفراً ﴾ لأنهم بَنَوه بنَوه بأمر أبي عامر الراهب ليكون معقلاً له يقدم فيه من يأتي من عنده ، وكان ذهب ليأتي بجنود من قيصر لقتال النبي

عَلِيْكُ – ج – ﴿ وَإِرْصَادَاً ﴾ ترقباً – ج –. ١٠٨ ﴿ لا تُقُمْ ﴾ لا تصل - ظ ج -﴿ لمسجد أسس ﴾ وهو مسجد قباء أو مُسجد رسول الله عُنْظِية بالمدينة - ظ ف -﴿ عَلَى التَّقُوى مَن أُولَ يُومَ أَحَقَ أَن تَقُومُ فيه ﴾ مصلياً - ظ ف -. إن المسجد في الإسلام له رسالة التقوى من مخافة الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. لذلك كان للمسجد رسالة كبرى أداها واضحة مسجد رسول الله عليه من القضاء وانطلاق الجيوش للجهاد والعلم والذكر والأخوة بين المسلمين . لذلك كان لزاماً علينا أن نؤدي رسالة المسجد وعلى الأخص إحياؤه بالعلم والذكر وربط المسلمين بدروس العلم فيه وهذا يشكل بداية أساسية لإحياء الإسلام في نفوس المسلمين ، لذلك فإن من واجب طلاب العلم الذين أخذوا حظهم من كل فروع الثقافة الإسلامية في المعاهد والكليات والجامعات أن ينقلوا ما أخذوه إلى المسجد ولكن بشكل مبسط وسهل. وما لم يرجع للمسجد كيانه الزاهر فستبقى كل الصيحات الإسلامية بلا روح ولا كيان من حسن العلاقة بالله وقدوتنا في كل أمر رسول الله عَلَيْكُ . ﴿ يحبون أن يتطهروا ﴾ يغسلوا أدبارهم من الغائط بالماء أو كانوا يتبعون الحجارة بالماء -ظ ج-. ١٠٩ ﴿شفا جُرف هار ﴾ طرف

حَكِيمٌ ١ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَقْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَسْلَمُهُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ١٠ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أُوِّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿ أَهُنَ أُسَّسُ بُنَّيْنَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَمْرً أَم مَّنْ أُسَّسَ بُنْيَنَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفِ هَارِ فَأَنْهَارَ بِهِ ع فِي نَارِجَهَنَّم وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَنْهُمُ ٱلَّذِي بَنُواْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ \* إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلُهُمْ بِأَنَّ لَمُهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا في ٱلتَّوْرَيْةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهَ فَاسْـتَنْشُرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِۦ وَذَ الِكَ هُوَ

جانب مشرف على السقوط – ظ ج –. ١١٥ ﴿ رِيبَةٌ ﴾ شكاً – ج -.



111 ﴿ إِنَّ اللهُ اشترى مِن المؤمنين أنفسهم وأموالَهم ﴾ بأن يبذلوها في طاعته كالجهاد – ظ ج – ﴿ بأن لهم الجنة ﴾ ولهذا جاء في سبيلي وتصديق برسلي بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعُه إلى منزله الذي خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادٌ في سبيلي وتصديق برسلي بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعُه إلى منزله الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة » – ظ ابن كثير –.

١١٢ ﴿ العابدون ﴾ المخلصون العبادة لله سبحانه وتعالیٰ - ظ ج - ﴿ السائحون ﴾ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ١ التَّنَّهِبُونَ الْعَلِيدُونَ الْخَلِمدُونَ الصائمون - ج -. ١١٣ ﴿ مَا كَانَ لَلْنَبِي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو السَّنَّيْحُونَ الرَّ كِعُونَ السَّنِعِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ كانوا أولى قربيٰ من بعد ما تبين لهم أنهم وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُـدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ أصحاب الجحم ﴾ روى الإمام أحمد: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي عَلَيْكُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّهِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامُنُوٓا أَن يَسْتَغْفُرُواْ وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال : للْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمْ « أي عم ، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل» فقال أبو جهل أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْحَيْجِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرُهِمَ لِأَبِيهِ وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن إِلَّا عَن مَّوْعِدُةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ﴿ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ ملة عبد المطلب؟ فقال أنا على ملة عبد المطلب . فقال النبي عَلَيْكُ ﴿ لأُستغفرن تَبَرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِمَ لَأَوَّهُ حَلِيمٌ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ لك ما لم أنَّهُ عنك ، فنزلت ( ما كان للنبي قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنَّهُمْ حَتَّىٰ يُبِيِّنَ لَهُمْ مَّايَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي من بعد ما تبين لهم أنهم بِكُلِ مَنْ وَعَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ أصحاب الحجم » . قال ونزلت فيه « إنك لا تهدي من أحببت ولكنَّ الله يهدي من يشاء » وَٱلْأَرْضُ يُتِّيءُ وَيُمِيتُ وَمَالَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ أخرجه البخاري ومسلم – ظ ابن كثير –. وَلَا نَصِيرِ ١ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِ وَٱلْمُهَاجِرِينَ ١١٤ ﴿ عن موعِدة وَعَدها إياه ﴾ بقوله سأستغفر لك ربي رجاء أن يسلم – ج – وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ التَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ ﴿ فلما تبين له أنه عدرٌ الله ﴾ بموته على يَزِينُعُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ الكفر – ج – ﴿ لأُوَّاةً ﴾ هو المتأوه شَفَقاً وَفَرَقاً ، ومعناه أنه لفرط ترحم إبراهم ورقته رَءُونٌ رَّحِيمٌ ۞ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَىٰٓ كان يتعطف على أبيه الكافر - ف -﴿ **حليم** ﴾ صبور على الأذىٰ - ج -.

110 ﴿ حتىٰ يبين لهم ما يتقون ﴾ من العمل فلا يتقوه فيستحقوا الإضلال – ج -. 11V ﴿ الذين اتبعوه في ساعة العسرة ﴾ أي وقتها وهي حالهم في غزوة تبوك كان الرجلان يقتسمان تمرة والعشرة يعتقبون البعير الواحد واشتد الحر حتىٰ شربوا الفَرْث − ج – ﴿ يزيغ ﴾ يميل – ظ ج –.

11A ﴿ وَعَلَى الثَلاثَة ﴾ أي وتاب على الثلاثة وهم كعب بن مالك ومُرارة بن رَبيع وهلال بن أمية وهو عطف على النبي عَلِيَّةً في الآية السابقة – ظ ف – ولهؤلاء الثلاثة قصة فيها عبرة لأصحاب العقول رواها البخاري ومسلم راجعها في رياض الصالحين باب التوبة ﴿ بما رَحُبت ﴾ برحبها أي مع سَعَتها – ظ ف – ﴿ وظنوا ﴾ ومسلم راجعها في رياض الصالحين باب التوبة ﴿ بما رَحُبت ﴾ برحبها أي مع سَعَتها – ظ ف – ﴿ وظنوا ﴾

وأيقنوا - ظ ج -. ١١٩ ﴿ وكونوا مع الصادقين ﴾ في إيمانهم دون المنافقين أو مع الذين لم يتخلفوا أو مع الذين صدقوا في دين الله نية وقولاً وعملاً – ف – اعلم يا أخى أن كل مسلم لو كان مع الصادقين لأعز الله المسلمين وزال كثير من الفجوات التي وضعها الشيطان وأعداء الإسلام بينهم واسمع معي إلى صفات الصادقين في قوله تعالى و ليس البر أن تولُّوا وجوهَكم قبَل المشرق والمغرب ولكنُّ البُّر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتني المالَ علىٰ حبّه ذوي القريني واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائِلينَ وفي الرقاب وأقام الصلاةَ وآتلي الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحينَ البأس أو للك الذين صدَقوا وأولئك هم المتقون ٤ ١٧٧ البقرة وفي قوله سبحانه ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالِهم وأنفسهم في سبيل الله أو لتك هم الصادقون » آية ١٥ من سورة الحجرات ، جعلنا الله مع الصادقين إنه جواد كريم. ١٢٠ ﴿ ولا ئصَب ﴾ ولا تعب − ظ ج − ﴿ ولا مخمصة ﴾ ولا جوع - ظ ج -. ١٢٢ ﴿ لِينفِرُوا كَافَةً ﴾ ليخرجوا إلى الجهاد جميعاً - **!** -.

إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظُنُواْ أَنْ لَامْلُجَأْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا ۚ إِلَيْهِ ثُمَّ نَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرِّحِيمُ ١ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُواْ اللَّهُ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ ١ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلُهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَنْ يَتَغَلَّفُواْ عَنِ رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمٍ عَن نَّفْسِهِ عَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَا أَوَلَا نَصَبُ وَلَا تَحْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَطَفُونَ مَرْطِكَ يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَإِدِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ \* وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً فَلُولًا نَفُرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآ بِفَةٌ لِّينَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْمَ لَعَلَّهُمْ يَحَذَرُونَ ١

يِّنَا يُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِنُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ

3.42

١٢٣ ﴿ يَلُونَكُم ﴾ يقربون منكم – ف – ﴿ من الكفار ﴾ القتال واجب لجميع الكفرة قريبهم وبعيدهم ولكن الأقرب فالأقرب أوجب – ظ ف – وقد حارب النبي عَلِيلَةٍ قومه وفتَح مكة والجزيرة العربية . وجاء بعده خليفته أبو بكر الصديق الذي حارب المرتدين ومانعي الزكاة وقوّى صف المؤمنين ووحد كلمتهم . ثم انطلقت

جيوش الإسلام بأمره تحارب فارس والروم. وسار علىٰ نهجه مَن بعدَه . ثم ضعف وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غَلْظُةٌ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ المسلمون بتفرقهم ، فاحتل الأعداء أطراف بلادهم ثم استحوذوا على كثير من بلاد وَ إِذَا مَآ أَنزِلَتْ سُـورَةٌ فِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ الإسلام وهدمت خلافتهم التي هي منشأ وحدتهم وآخر حصن لهم . ١٢٥ ﴿ فزادتهم هَدْدِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ رجساً إلى رجسهم ﴾ كفراً مضموماً إلى يَسْتَبْشِرُونَ ١٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ كفرهم - ف -. ١٢٦ ﴿ يُفْتتون ﴾ يبتلون - ج - ﴿ فِي كُلُّ عَامَ مَرَةً أُو رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِمِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنْفِرُونَ ﴿ إِنَّ أُولَا يَرَوْنَ موتين ﴾ بالقحط والأمراض – ج –. ١٢٨ أَنَّهُمْ يُفْتِنُونَ فِي كُلِّ عَلْمِ مَّرَّةً أَوْ مَرْتَيْنِ فَمَّ لَا يَتُوبُونَ من أنفسكم ﴾ أي منكم - ظ ج -﴿ عزيزٌ عليه ﴾ صعب وشاق عليه – ك – وَلَا هُمْ يَذَّ كُونَ ١٥ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ شُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ ﴿ مَا عَنِتُم ﴾ عنتكم ومشقتكم – ك – وفي إِلَىٰ بَعْضٍ هَـٰلَ يَرَىٰكُمُ مِنْ أَحَدِثُمُ ٱنصَرَفُوا ۚ صَرَفَ ٱللَّهُ الصحيح ( إن هذا الدين يسر ، وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة يسيرة على من يسرها الله قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ تعالى عليه . ١٢٩ ﴿ حسبي ﴾ كافي – ج مِنْ أَنْفُسِكُرْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِيمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ بِٱلْمُؤْمِنِينَ - ﴿ عليه توكلت ﴾ به وثقت لا بغيره . رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ لَا إِلَـٰهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١١٠



١ ﴿ الله ﴾ مر تفسير الأحرف في أوائل السور في أول تفسير سورة البقرة . ﴿ الحكيم ﴾ ذي الحكمة لاشتماله
 عليها أو المحكم عن الكذب والاقتراف – ف –. ٢ ﴿ أكان للناس عجباً ﴾ لإنكار التعجب والتعجيب منه فهذا

استفهام استنكار - ظ ف مع ج - ﴿ قَلَمَ صدق عند ربهم ﴾أي سابقة وفضلًا ومنزلة رفيعة ولما كان السعى والسبق بالقدم سميت المسعاة الجميلة والسابقة قدماً وإضافتها إلى صدق دلالة على زيادة فضل وأنه من السوابق العظيمة أو مقام صدق أو سبق سعادة - ظ ف – ﴿ مبين ﴾ يبن – ج –. ٣ ﴿ خلق السموات والأرض في ستة أيام ﴾ من أيام الدنيا أي قدرها لأنه لم يكن ثُمَّ شمس ولا قمر ولو شاء لخلقهن في لمحة ، والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت – ج – ﴿ ثُمُّ استوى على العرش ﴾ تقدم تفسيره في تفسير الآية ٤٥ من سورة الأعراف وأنه يمر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل تعالى الله علواً كبيراً . – راجع ابن كثير –. £ ﴿ بِالقَسِط ﴾ بالعدل – ف – ﴿ حميم ﴾ ماء بالغ غاية الحرارة – ك – ٥ ﴿ وَقُدَّرُهُ ﴾ من حيث سيره – ج –.

## بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّحْزَ الرَّحَدِيدِ

الَّرْ يَلْكَ وَابَنْ الْكِنْبِ الْحَكِيمِ ١ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَبَّا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَّى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ أَنَّ لَكُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِيهُ قَالَ ٱلْكَنْفِرُونَ إِنَّ هَنْذَا لَسَحِرٌ مَّبِينَ ٢ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةٍ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِّيرُ الْأَمْرِ مَامِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ - ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ۞ إِلَيْهِ مَرْجِعَكُمْ جَمِيمًا وَعَدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ بِبَدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَنِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمٌ مِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ ٢٥ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياءً وَٱلْقَمَرَ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَتَّى يُفَصِّلُ ٱلْآيَنِ لِقُوْمِ يَعْلَمُونَ رَبِّي إِنَّ فِي آخِيلَنِ ٱلَّيْلِ

◄ لقوم يتقون ﴾ به فيؤمنون خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بها – ج –. ٧ ﴿ ورضوا بالحياة الدنيا ﴾ بدل الآخرة لإنكارهم لها – ج – ﴿ عن آياتنا غافلون ﴾ تاركون للنظر في دلائل وحدانيتنا – ظ ج – ﴿ وبهم بإيمانهم ﴾ به بأن يجعل لهم نوراً في دلائل وحدانيتنا – ظ ج – ٩ ﴿ يَهديهم ﴾ به بأن يجعل لهم نوراً

يهتدون به يوم القيامة – ج –. ١١ ﴿ لَقَضَى إليهم أجلهم ﴾ بأن يهلكهم ولكن يمهلهم -ج - ﴿ طَغِيانِهِم ﴾ شركهم وضلالهم - ف 🗕 🏟 يعمهون 🛊 يترددون ويتحيرون . ۱۲ ﴿ وإذا مسَّ الإنسان الضُّرُّ دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضُرَّه مرّ كأن لم يدُّعُنا إلى ضر مسه ﴾ يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الضم كقوله « وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » أي كثير وهما في معنى واحد . وذلك لأنه إذا أصابته شُدة قلق لها وجزع منها وأكثر الدعاء عند ذلك فدعا الله في كشفها ورفعها عنه في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه وفي جميع أحواله، فإذا فرَّج الله شدته وكشف كربته أعرض ونأى بجانبه وذهب كأنه ما كان به من ذلك شيء . ثم ذم تعالى مَنْ هذه صفته وطريقته فقال ﴿ كذلك زُين للمسرفين ما كانوا يعملون ﴾ فأما من رزقه الله تعالى الهداية والسَّداد والتوفيق والرشاد فإنه مستثنى من ذلك كقوله تعالى : ﴿ إِلَّا الَّذِينِ صِبْرُوا وعَمَلُوا الصالحات ، وكقول رسول الله عليه : « عجباً لأمر المؤمر إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان

خيراً له ، - ظ ابن كثير إلا رواية الحديث -.

وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَّاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ يَئِتِ لِقَوْمِ يَتَقُونَ ٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيْرَةِ ٱلدُّنْيَ وَأَطْمَأَنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ وَايَدْتِنَا غَفِلُونَ ﴿ إِنَّ أُولَنِيكَ مَأْوَلَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِعْتَهِمْ تَجْرِي مِن تَعْتِيمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَعُولَهُمْ فِيهَا سُبْحَنْنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَوَانِرُ دَعُونِهُمْ أَنْ ٱلْحَمْدُ للَّهَ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذُرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا في طُغْيَنهم يَعْمَهُونَ ١ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلصَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ } أَوْقَاعِدًا أَوْقَاكِمًا فَلَتَ كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَ كَأَن لَّهُ يَدْعُنَ إِلَى ضُرِّ مَّتَّهُ كُذَاكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَّا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُرْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَاكَ نَجْزى



1٣ ﴿ القرون ﴾ الأم – ك − ﴿ لما ظلموا ﴾ بالشرك – ج –. ١٦ ﴿ قل لو شاء الله ما تلوثه عليكم ﴾ يعنى أن تلاوته ليست إلا بمشيئته تعالى وإظهاره أمراً عجيباً خارجاً عن العادات وهو أن يخرج أمي لم يتعلم ولم يشاهد العلماء فيقرأ عليكم كتاباً فصيحاً يغلب كل كلام فصيح ويعلو على كل منثور ومنظوم مشحوناً

بعلوم الأصول والفروع والإخبار عن الغيوب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه - ظ ف -. ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١١٥ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴿ وَلا أَدْرَاكُمْ بِهِ ﴾ ولا أعلمكم الله تعالى بالقرآن على لساني - ظ ف - ﴿ فقد لبثت مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِذَا نُتْلَى عَلَيْهِمْ فيكم عمراً من قبله ﴾ من قبل نزول القرآن عَايِاتُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَثْتِ بِقُرْءَانِ أى فقد أقمت فيما بينكم أربعين سنة ولم تعرفوني متعاطياً شيئاً من نحوه ولا قدرت عليه غَيْرِ هَنَذَا أَوْ بَدِّلَّهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبَدِّلُهُ مِن تِلْقَاعِ ولا كنت موصوفاً بعلم وبيان فتتهموني نَفْسِى إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ باختراعه - ف -. ۱۷ ﴿ فَمِن أَظْلُم مُن افترى على الله كذباً أو كذُّبَ بآياته ﴾ يقول عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قُل لَّوْشَآءَ ٱللَّهُ تعالى لا أحد أظلم ولا أعتىٰ ولا أشد إجراماً مَا تَلُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَكُمْ بِهِ ٤ فَقَدْ لَبِئْتُ فِيكُمْ « ممن افترى على الله كذبًا » وتقول على الله وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك ، فليس عُمُرًا مِن قَبْلُهِ مَا أَفَلَا تَعْقَلُونَ ١ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ أحد أكبر جرماً ولا أعظم ظلماً من هذا . ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِعَايَنتِهِ ۗ إِنَّهُ لِا يُفْلِحُ ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء ، فإن من قال هذه ٱلْمُجْرِمُونَ ١٥ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ المقالة صادقاً أو كاذباً فلا بد أن الله ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَّؤُلَّاءِ شُفَعَنَّؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ من الشمس . قال عبد الله بن سكرم : لما قدم أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ رسول الله عليه المدينة انجفل الناس فكنت سُبْحَنْنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١١٥ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ فيمن انجفل ، فلما رأيته عرفت أن وجهَه ليس بوجه رجل كذاب قال فكان أول ما سمعته إِلَّا أَمَّةً وَإِحدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ يقول « يا أيها الناس أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام وصِلُوا الأرحام وصلوا بالليل والناس لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيهَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٥٥ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَرْلَ نيام تدخلوا الجنة بسلام » . - ظ ابن كثير -.

۱۸ ﴿ سبحانه ﴾ تنزيهاً له - ج -.

19 ﴿ لُولَا كُلُّمَةُ سَبَقَتَ مِن رَبُّكُ ﴾ بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة - ج -.

أنفسكم ﴾ أي ظلمكم يرجع إليكم – ظ ف-. ٢٤ ﴿ حتى إذا أخدت الأرض زخوفها ﴾ بهجنها من النبات – ج – وازَّينت ﴾ بالزهر – ظ ج – ﴿ وظن أهلها أنهم قادرون عليها ﴾ متمكنون من تعصيل ثمارها – ج – ﴿ أتاها أمرنا ﴾ قضاؤنا أو عذابنا – ج – ﴿ حصيداً ﴾ تسيّر كُرْ في البَرِّ وَالْبَحِّرِ حَتَى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفَاكِ

وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءَتُهَا رِجُ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ ٱلْمُوْجُ مِن كُلِّي مَكَانٍ وَظَنُواْ أَنَّهُمْ أَحِيطَ بِهِمْ دَعُواْ اللَّهُ مُعْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَينَ أَنْجَيْنَكَ مِنْ هَلَهُ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّنكِرِينَ ١٠٠ فَلَتَّ أَنْجَلُهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَيِّ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّكَ بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّتَكَ الْحَيَوةِ الدُّنيا فَمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُرْ فَنُنْبَثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَاةِ الدُّنيَا كُمَّاهِ أَرْلَنْكُ مِنَ السَّمَآءِ فَآخَتَلُطَ بِهِ عَنَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَلَمُ حَنَّتَ إِذَآ أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُّرُوْهَا وَازَّيْنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَا أَنْهَا

٧٥ ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارَ السَّلَامُ ﴾ أي السلامة وهي الجنة بالدعاء إلى الإيمان – ج – وسميت الجنة دار السلام لسلامتها من الآفات والنقائص والنكبات عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله عليه . يوماً فقال ﴿ إِنِّي رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه اضرب له مثلاً ،

فقال: اسمعْ سمعتْ أذنك، واعقلْ عقلَ قلبُك، إنما مَثَلُك ومثل أمتك كَمَثَل ملكِ اتخذ داراً ثم بني فيها بيتاً ، ثم جعل فيها مأدبة ، ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه ، فمنهم من أجاب الرسولَ ومنهم من تركه . فالله الملك ، والدار الإسلام ، والبيت الجنة ، وأنت يا محمد الرسول، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة ، ومن دخــل الجنة أكل منها ، رواه ابن جرير -ظ ابن كثير-. ٢٦ ﴿ الحسنَىٰ ﴾ المثوبــة الحسني وهي الجنة - ف - ﴿ وزيادة ﴾ هي النظر إليــه تعالى -ج - عن صهيب رضي الله عنمه أن رسول الله عَلَيْثُ تُمالاً هذه الآية « للذين أحسنوا الحسنَى وزيادة » وقال: ﴿ إِذَا دَخُلُ أَهُلُ الْجُنَةُ الْجُنَةُ ، وأَهُلُ النَّارُ النَّارُ ، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه . فيقولون : وما هو ؟ ألم يثقل موازيننا ؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار ؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه . فو الله ما أعطاهم الله شيئاً أحبُّ إليهم من النظر إليه ، ولا أقر لأعينهم » رواه الإمام أحمد وهكذا رواه مسلم – ظ ابن كثير للحديث – وأما رؤية الكريم الودود سبحانه فهي منَّةً ينعم بها سبحانه على عباده المؤمنين وبعد أن يروه عز وجل لم تعد رؤية الحور العِين ولا رؤية المتقين

أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّهُ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَاكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّـكَ مِ وَيَهْـدِى مَن يَشَّـكُ ۗ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيدٍ ۞ \* لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَى وَذِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَتَهِكَ أَحْدَبُ الْجَنَّة هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَآهُ سَيِّنَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّالَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ كَأَنَّمَا آغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ فِطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنَّمُ وَشُركآ وَكُمْ فَرَيْلْنَا بَيْنَهُ مُ وَقَالَ شُرَكَا وُهُم مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ٢ فَكَنَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنفِلِينَ ١ إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَّهُمُ الْحَتِّي وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٢ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلكُ

ولا كل نعيم أهل الجنة يساوي حبهم للنظر إلى وجهه الكريم . إنها نعمة كبرى وعلاقة رضوان أسمى للذين أحسنوا الاعتقاد ، وأحسنوا العبادة ، وأحسنوا معرفة الطريق القويم ، وأحسنوا السير فيه ، حتى وصلوا إلى دار السلام ، فكان لهم الحسنى وزيادة . ﴿ وَلا يَرَهُقُ وَجُوهُهُمْ قَتَرٌ ﴾ ولا يغشيٰ وجوههم غبرة فيها سواد − ف −. ٢٨ ﴿ مَكَانَكُم ﴾ أي الزموا مكانكم لا تبرحوا حتى تنظروا ما يُفعل بكم – ف – ﴿ فَزِيَّلْنَا بِينهم ﴾ فرقنا بينهم . ٣٠ ﴿ تبلو كُلُّ نفس ﴾ تختبر وتذوق - ف -.

٣١ ﴿ وَمَن يَخْرِج الحَي مَن المِيت ويخْرِج المِيت مِن الحَي ﴾ أي الحيوان والفرخ والزرع والمؤمن والعالِم من الطفة والبيضة والحب والكافر والجاهل وضدها – ظ ف –. ٣٤ ﴿ فَأَنَّىٰ تُؤْفِكُونَ ﴾ فكيف تصرفون عن طريق الرشد؟ ٣٦ ﴿ وما يتبع أكثرهم إلا ظنّاً ، إن الظن لا يغني من الحقّ شيئاً ﴾ يبيّن تعالى أن المشركين.

السَّمْعُ وَالْأَبْصَلْرُ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرِ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا نَتَقُونَ ١ أَن فَذَا لِكُرُ ٱللَّهُ رَبُّكُو ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بِعَدَ ٱلْحَتِّي إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿ كُذَاكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمنُونَ ﴿ قُلْ هَـلْ مِن شُرَكا بِكُمْ مَّن يَبْدُواْ الْخَـلْق فُمَّ يُعيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَسْدَوُا ٱلْحَاقَ ثُمَّ يُعِيدُورٌ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ قُلْ هَـلْ مِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَبَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَنَ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُلَّبَعَ أَمَّن لَا يَهِ دَى إِلَّا أَن يُهِدَى فَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُونَ ٢ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَتِّ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرِّءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِين تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَنْكِينِ ٢ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَة عبدة الأصنام والأنداد لا يتبعون في دينهم دليلاًولا برهاناً وإنما هو ظن منهم أي توهم وتخيل، وذلك لا يغنى عنهم شيئاً . - ابن كثير - فعقائد الإشراك بالله سبحانه سواء أُلُّهت مع الله حجارة أو أشجاراً أو كواكب أو بشراً أقيمت له الشعائر التعبدية من صلاة وسجود أو أعطوا حق تشريع منهج لحياة البشر هذه العقائد لا تقوم إلا على الظن والوهم، لذلك كان رواد فكرها منهزمين دائماً في ساحة الصراع الفكري الحر أمام من يحسن معرفة وفهم منطق الإسلام. وما الإيذاء الجسدي والمحاربة المستمرة لدعاة الإسلام في كثير من البلدان التي تدعى أن منهجها يقوم على أسس فكرية علمية إلا دليل واضح وبرهان قاطع على أن هؤلاء المشركين لا يتبعون إلا الظن والوهم و يخافون أن يكشف ضياء الإسلام زيفهم . ٣٨ ﴿ افتراه ﴾ اختلقه محمد – ج – حاشاه ﷺ ﴿ قُلُ فَأَتُوا بسورة مثلِه ﴾ في الفصاحة والبلاغة على وجه الافتراء فإنكم عرب فصحاء مثلي – ج –. ٣٩ ﴿ وَأُولِله ﴾ بيان عاقبته ومآل وعيده – ك –. ٤٦ ﴿ وَإِمَا نُرِينًاكَ بعض الذي نعدهم أو نتوفَّينًك فإلينا مرجعُهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ﴾ يقول تعالى مخاطباً رسوله

له على ما يفعلون في يقول تعالى محاطبا رسوله على الله وإما نرينك بعض الذي نعدهم أي ننتقم منهم في حياتك لتقر عينك منهم « أو نتوفينك فإلينا مرجعهم » أو نتوفينك فإلينا مصيرهم ومنقلبهم والله شهيد على أفعالهم بعدك – ظ ابن كثير – خاطب الله سبحانه رسوله على أفعالهم ومع كل هذا لم يتردد على أو يتعفر في الطريق حتى ولو كان جائزاً أن يتوفى قبل أن ينتصر على في وحري بدعاة أن يتوفى قبل أن ينتصر على في وحري بدعاة الإسلام أن يعملوا لله سبحانه فإذا سقطت أبسادهم وصعدت أرواحهم مطمئنة إلى جنان الخلد كان عليهم أن يعلموا قبل ذلك أن جنان الخلد كان عليهم أن يعلموا قبل ذلك أن القافلة تسير وقلوتهم في كفاحهم رسول الله على الله جل جلاله .

مِّشْلِهِ ۽ وَآدْعُواْ مَنِ ٱلسَّنَطَعْتُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ ١ مِن كَذَّبُواْ بِمَا لَرْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَٰبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلظَّلِينَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ عَ وَمِنْهُم مِّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ عَ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ٢ وَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمُ بَرِيتُونَ مَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِي مَ مِّا تَعْمَلُونَ ١٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَائْتَ تَهْدِى ٱلْعُمْيَ وَلُوْكَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَرْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةُ مِنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمَّ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءَ اللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ وَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ

¥ و بالقسط ﴾ بالعدل يوم الجزاء - ظ ك -. ٤٩ ﴿ قَلَ لَا أَمَلَكَ لَنفْسِي ضَراً ﴾ أدفِعه - ج - ﴿ وَلَا نفعاً ﴾ أجلبه - ج - ﴿ لكل أمة أجَل ﴾ مدة معلومة لللاكهم - ج -. "٠٠ ﴿ يَيَاتاً ﴾ ليلاً - ك -. ٥٢ ﴿ عذاب الخلد ﴾ عذاب الدوام – ف – هذا وإن آيات كثيرة في كتاب الله تعالى تؤكد حلود

على ترك الإيمان - ج - ﴿ بِالقَسِط ﴾ بالعدل

الكافرينُ في النار . ٤٥ ﴿ وأمرُّوا الندامَةَ ﴾ ا أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ وَيَقُولُونَ مَتَّى هَلْذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَالِقِينَ ﴿ مَا لَكُ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَاشَآةَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْنَفْخُرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدُمُونَ ﴿ فَي قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُهُ بِيَنْ أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ أَنُّمْ إِذَا مَا وَقَعَ وَامَنتُمْ بِهِ } وَآلْكَانَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ عَ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ثَنَّ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوتُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ مَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ \* وَيَسْتَنْبُ وُنِكَ أَحَقَ هُو تُسُلُّ إِي وَرَبِّيٓ إِنَّهُ لِحَتَّ وَمَآ أَنْتُم يُمْعِجِزِينَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَنَكَتْ بِهِ عَ وَأَمَرُ وَا ٱلنَّـ ذَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَـذَابِ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضَ أَلَّا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ هُوَ يُحْيء وَيُمِيتُ



٥٧ ﴿ وشفاء ﴾ ودواء – ظ ج – ﴿ لما في الصدور ﴾ أي صدوركم من العقائد الفاسدة – ف – القرآن هو الهادي الدليل إلى طاعة الله سبحانه وإلى سلوك السبيل القويم في الحياة لذلك كان على دعاة الإسلام اعتاده كمصدر أساسي و كادة تدرَّس بالدرجة الأولى من بين علوم الإسلام وما لم يكن كذلك فستفقد صريحاتهم روحها وشدتها

و تأثيرها و تكون صيحات في واد . فالقرآن هو الشفاء للصدور من عقائدها الفاسدة يقول فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي: « لقد تأملتُ الطرق الكلامية ، والمناهج الفلسفية ، فما رأيتها تَشْفي عَليلاً ، ولا تُروي غَليلاً ، ورأيت أقرب الطرق القرآن ... إلى أن يقول: ومن جرب مثل تجربتي عرَف مشل معرفتي ، . ٥٩ ﴿ مَا أَنْزِلُ اللهِ ﴾ خلـق -ج- ﴿ فجعلتم منه حراماً وحلالاً ﴾ فبعضتموه وقلتم هذا حلال وهذا حرام كقوله ﴿ مَا فِي بِطُونَ هَذَهِ الْأَنْعَامِ خَالَصَةً لَذَكُورِنَا و محرم على أزواجنا » والآية باعثة على وجوب الاحتياط في أن لا يقول أحد في شيء جائز أو غير جائز إلا بعد إيقان وإتقان وإلا فهو مفتر على ربه سبحانه - ظ ج - ﴿ أَمْ ﴾ بمعنى بل -ظ ج- ﴿ عَلَى الله تَفْتُمُونَ ﴾ تَكَذَّبُونَ بنسبة ذلك التحريم والتحليل إليه سبحانه - ظ ﴿ فِي شَأَنَ ﴾ أمر – ج – ﴿ وَمَا تُتَّلُّو مَنَّهُ ﴾ أي من الشأن أو من الله – ظ ج ~ ﴿ **إِذَ** تفیضون که تخوضون – ظ ف – ﴿ وَمَا يعزب ﴾ وما يغيب - ظ ج - ﴿ في كتاب مبين ﴾ هو اللوح المحفوظ – ج –. ٦٣ ﴿ وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ الله بامتثال أمره ونهيه-ج- وهكذا نرى صفة الأولياء الإيمان والتقىوى دون إضافة أي أوهام أخرى لم يرد

وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ يَنَأَتُهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَ تُكُم مَّوْعِظَةٌ مِن رَّيِكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدُّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَا مُضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَنِذَ الكَ فَلْيَقَرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴿ مَنْ أُرَّا يُتُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَـكُم مِّن رِزْقِ فَجَعَلْتُم مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَىٰلًا قُلْءَ آللَّهُ أَذِنَ لَـكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ وَهَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١٠٠ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَشْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمْلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِنْفَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاةِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَـٰكِ مُّبِينِ ۞ أَلَا إِنَّ أُولِيآ وَاللَّهِ لَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ لَهِ لَمُكُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ اللَّهِ ذَالِكَ هُوَ

دليل من النقل من كتاب أو سنة بها . ومن خصائص المتقين الأولياء لله حبهم بعضاً في الله سبحانه قال رسول الله عَلَيْكُ : « إن من عباد الله ناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله » . قالوا : يا رسول الله تخبرنا من هم ؟ قال : « هم قوم تحابّوا بروح الله على غير أرحام بينهم ، ولا أموال يتعاطَونها ، فو الله إن وجوههم لنور ، وإنهم لعلى نور ، لا يخافون إذا خاف الناس ، ولا يحزنون إذا حزن الناس » . وقرأ : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يجزنون » رواه أبو داود .

٦٤ ﴿ لهم البشرى في الحياة الدنيا ﴾ هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو تُرى له – ظ ج –
 ٦٦ ﴿ يخرصون ﴾ يكذبون –ظ ج – ٦٧ ﴿ والنهار مبصوراً ﴾ إسناد الإبصار إليه مَجَاز لأنه يبصر فيه – ج –.
 ٩٠٠ ﴿ سبحانه ﴾ تنزيهاً له عن الولد – ج – ﴿ إِنْ عندَكم من سلطان﴾ ما عندكم من حجة –ظ ج –.

ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعًا مُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ الْآ إِنَّ لِلَّهِ مَن في السَّمَوَات وَمَن فِي الْأَرْضُ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُـونَ إِلَّا ٱلظَّـنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّذِلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُنْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَئِتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ ٱلَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًّا سُبْحَنَنَّهُ ﴿ هُوَ ٱلْغَنِّي لَهُ, مَا فِي السَّمَنُولَةِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ عِندَكُمْ مِن سُلْطَانِ بِهَانَدَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ مُنَّا قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ مَتَنَعٌ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ ﴿ ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً نُوج إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ، يَنقُومِ إِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِى بِعَايَنتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرُكُمْ وشُركاءً كُونُمُ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُونُمُ عَلَيْكُونُمَّةً ثُمَّ اقْضُواْ



٧١ ﴿ كبر ﴾ شق – ج – ﴿ مقامي ﴾ لبثى فيكم – ج – ﴿ فأجْمعوا أمركم ﴾ اعزموا على أمر تفعلونه – ج – ﴿ غمة ﴾ مستوراً – ظ ج – ﴿ اقضوا إلى ﴾ امضوا فيما أردتموه – ج – . ٧٧ ﴿ فإن توليتم ﴾ فإن كذبتم وأدبرتم عن الطاعة ﴿ فما سألتكم من أجر ﴾ أي لم أطلب منكم عن نصحي إياكم شيئاً – ابن كثير –
 ﴿ إِنْ أَجِرِيَ إِلاَ عَلَى اللهِ وأمرت أن أكون

إِلَّ وَلَا تُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَكَ سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مَنَ ٱلْمُسْلِينَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَتْهِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنَيْنَا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنكَرِينَ ١٠٠٠ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ ، رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ كَفَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ ، مِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ١ مُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ وَهَلُرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِلَيْدِينَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قُومًا عُجْرِمينَ (مِنْ) فَكَتَّ جَآءَهُمُ ٱلْحَتُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَ إِنَّ هَنَذَا لِسَحَّرٌ مْبِينٌ ﴿ قَالَ مُوسَىٰ أَنْقُولُونَ لِلْحَيِّى لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرً هَندًا وَلَا يُفْلِحُ السَّيْحِرُونَ ﴿ ثَيْنَ كَالُواْ أَجِنْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ وَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَاةُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَّا مِمُوَّمِنِينَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثَّتُونِي بِكُلِّ سَلِحٍ عَلِيبٍ ١٠٠ فَلَتَ جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَفُم مُوسَىٰ

من المسلمين ﴾ أي وأنا ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله عز وجل. والإسلام هو دين الأنبياء جميعاً من أولهم إلى آخرهم ، وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهلهم ، كما قال تعالى « لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً » قال تعالى : « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونورٌ - يحكم بها النبيون الذين أسلموا » وقال تعالى : « وإذ أوحيتُ إلى الحواريين أن آمنوا بي و برسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون » و لهذا قال عليه في الحديث الثابت عنه: « نحن معاشم الأنبياء أولاد عَلّات وديننا واحد ، أي وهو عبادة الله وحده لا شريك له وإن تنوعت شرائعنا ، وذلك معنى قوله أولاد عَلّات ، وهم الإخوة من أمهات شتىٰ والأب واحد – ظ ابن كثير - إذن جميع الرسل دعوا لتوحيد الله سبحانه وإن اختلفت سبلهم وطرقهم في الشرائع. وهذا أمر بديهي إذ رسالاتهم كلها من الله وحده ولكل زمان شرعة تناسبه حتىٰ حتم بسيد المرسلين عليه فكانت شريعته صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة . ٧٣ ﴿ الفلك ﴾ السفينة - ج -﴿ خلائف ﴾ يخلفون المغرقين – ك –. ٧٤ ﴿ بِالبِيناتِ ﴾ بالمعجزات - ظ ج -

﴿ نطبع ﴾ نختم – ج –. ٧٥ ﴿ وملئه ﴾ وقومه – ج –. ٧٧ ﴿ أَتَقُولُونَ لَلْحَقَ لَمُا

جاءكم ﴾ إنه لسحر – ج –. VA ﴿ لتَلفتنا ﴾ لتلوينا وتصرفنا – ك –.

٨٢ ﴿ بكلماته ﴾ بمواعيده – ج –. ٨٣ ﴿ أَنْ يَفْتَهُم ﴾ أَنْ يصرفهم عن الدين بتعذيبه – ظ ج –.
٨٧ ﴿ وأوحينا إلى موسى وأخيه أَنْ تبوءا لقومكما بمصر بيوتاً ﴾ يذكر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه وكيفية خلاصهم منهم وذلك أن الله تعالى أمر موسى وأخاه هارون عليهما السلام أَنْ يتخذا لقومهما

ٱلْقُواْ مَآ أَنَّهُ مُلْقُونَ ﴿ فَي فَلَيَّاۤ أَلْقُواْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئتُمُ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيْطِلُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمْلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ اللَّهُ ٱلْحَـنَّ بِكِلْسَيْهِ وَلُوْكُوهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ فَلَ عَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ -عَلَىٰ خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنقُومِ إِن كُنتُمْ وَالمَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَو كَلُوآ إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ فَقَالُواْ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَ لَاتَّجْعَلْنَا فِتْنَةُ لِلْقُوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿ وَهِي وَلَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقُوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ إِنَّ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتًا وَآجْعَلُواْ بِيُوتَكُرْ قِبْلَةَ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَبَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّكَ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأُهُ رِينَةً وَأَمُوا لَا فِي الْخَيَوْةِ الدُّنْيَا رَبَّنَ لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكُ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَ لِمِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١

بمصر بيوتاً – ظ ابن كثير – ﴿ وَاجْعُلُوا ا بيوتكم قبلة ﴾ مساجد ومصليٰ – ظ ك – ﴿ وأقيموا الصلاة ﴾ أتموها – ج – ﴿ وَبَشُرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ بالنصر والجنة – ج – وكان هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة كقوله تعالى: « واستعينوا بالصبر والصلاة » . وفي الحديث كان رسول الله عَلِيْكُ إذا حزبه أمر صلىٰي . أخرجه أبو داود . من كل ذلك تلاحظ أن حسن الاتصال بالله تعالىٰ ضرورة ملحة لمواجهة تعنت الجاهلية والمساجد هي معاقل هذا الإعداد الروحي لذلك كان على المسلمين أن يحيوها ويعمروها لا بالماء والطين فحسب ولكن بالعلم والعبادة والعمل أيضأ ومالم يكن للمسجد كيانه الزاهر فستبقىٰ صرخات الدعاة إلى الله تعالىٰ محدودة شبه منعزلة في كثير من الأحيان ، والمهم في الداعية أن يدعو إلى الله سبحانه ، ولا ينعزل مهما تعنتت الجاهلية ، انظر إلى صبر رسول الله عَلَيْهِ في مكة المكرمة على تبليغ دعوة الله تعالى والمعلوم أن من أول أعمال الرسول عَلَيْكُ في المدينة بعد هجرته كان بناء المسجد. وواضح فضل المسجد في قول رسول الله عَلِيلَةٍ : « من غدا إلى المسجد أو راح أعدّ الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح » متفق عليه . وفي قوله ﷺ : « إذا رأيتم الرجل يعتاد

المساجد فاشهدوا له بالإيمان " قال الله عز وجل " إنما يَعْمُرُ مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر " الآية رواه الترمذي وقال حديث حسن . ٨٨ ﴿ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ، ربّنا ليُضلوا عن سبيلك ﴾ دعا موسى عليه السلام على فرعون وملئه لما أبّوا قبول الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين ظلماً وعلواً وتكبراً وعتواً قال موسى " ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة " أي من أثاث الدنيا ومتاعها " وأموالاً " أي جزيلة كثيرة " في " هذه " الحياة الدنيا ربنا ليُضلوا عن سبيلك " أي ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك ليظن من أغويته أنك إنما أعطيتهم هذا لحبّك إياهم واعتنائك بهم – ظ ابن كثير – أعطيتهم من شئت على أموالِهم ﴾ أهلِكُها وأذهبها – ظ ك – ﴿ واشلَدُ على قلوبِهم ﴾ اطبع عليها – ظ ك – .

٩٠ ﴿ فَأَتْبَعَهِم ﴾ لحقهم - ج - ﴿ بَغْياً وعَدواً ﴾ تطاولاً وظلماً - ظ ف - ﴿ لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ﴾ لم يُقبل من فرعون قوله هذا حيث أخطاً وقته وهو وقت الاختيار - ظ ف -.
 ٩١ ﴿ آلَان ﴾ آلَان تؤمن حين أيقنت بالهلاك - ك - وفي هذا استفهام إنكار عليه فلم يقبل منه إيمانه إذن

ومات على الكفر ﴿ وكنت من المفسدين ﴾ أي في الأرض ، والمفسدون الذين أضلوا الناس « وجعلناهم أئمةً يَدْعون إلى النار ، ويوم القيامة لا يُنْصَرون ، وهذا الذي حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا في حاله ذلك من أسرار الغيب التي أعلم الله بها رسوله مَالِيَّةٍ . عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ لَمَا قَالَ فَرَعُونَ آمَنَتَ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ الْآ الذي آمنت به بنو إسرائيل قال: قال لي جبريل لو رأيتني وقد أخذت من حَال البحر فدسسته في فيه مخافةً أن تناله الرحمة ، ورواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم في تفاسيرهم من حديث حماد بن سلمة به وقال الترمذي حديث حسن - ظ ابن كثير -وحال البحر: طينه الأسود . ٩٢ ﴿ببدنك﴾ بجسدك الذي لا روح فيه – ظ ج – ﴿ آیة ﴾ عبرة ونكالاً - ك -. ٩٣ ﴿ بُوأَنَا ﴾ أنزلنا - ج - ﴿ مَبُوأً صَدَقَ ﴾ منزل كرامة وهو الشام ومصر - ج -. ٩٤ ♦ الممترين ♦ الشاكين المتزلزلين - ك -.

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَبِعَآنِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ وَجَنُوزْنَا بِبَنِيِّ إِسْرَ عِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتْبِعُهُمْ فَرْعُونُ وَجُنُودُهُ بِغَيَّا وَعَدْوًا حَيَّ إِذَا أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لِآ إِلَّهُ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنَتْ بِدِينُوٓاْ إِسْرَاءِيلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٢٠٠٠ عَالْقَانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ فَالْيَوْمَ نُغَيِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ وَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنَّ ءَا يَنْتِنَ لَغَنْفِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ بَوَأْنَا بَنِيَّ إِسْرَ وَيلَ مُبَوّاً صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَّةِ فِيمًا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مَّكَ أَرْكَنا إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَنْبَ مِن قَبْلُكُ لَقَدْ جَالِكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ١٠٠ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَالِمَتُ رَبِّكَ



97 ﴿ حقت ﴾ وجبت – ج – ﴿ كلمة ربك ﴾ بالعذاب – ج –. 9. ﴿ فلولا كانت قرية آمنت ﴾ فهلا كانت قرية آمنت ﴾ فهلا كانت قرية وأخر كما أخر فرعون كانت قرية وأخر أخر فرعون الإيمان قبل المعاينة ولم تؤخر كما أخر فرعون إلى أن أخذ بحتفه – ف – ﴿ إلى أن أخذ بحتفه – ف – ﴿ إلى

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ فَكُولًا كَانَتْ قَرْيَةً عَامَنَتْ فَنَفَعَهَ ٓ إِيمَنْهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ أَلِحَـزْي فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَمَتَعَنَّكُهُمْ إِلَىٰ حِينِ (إِنَّ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاَّمَنَ مَن فِي ٱلأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ يُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْفِلُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ اللَّ قُلِ أَنظُرُواْ مَا ذَا فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَلَتُ وَالنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ مُنَّا ثُمَّ نُنجِي رُسُلَنَّا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَاكِ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُنَّ قُلْ يَنَّا يُهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَلِكَ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّلُكُمَّ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ

حين ﴾ إلى آجالهم – ظ ف –. ٩٩ ﴿ وَلُو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً ﴾ ولو شاء ربك لخلق هذا الجنس البشري خلقة أخرى ، فجعله لا يعرف إلا طريقاً واحداً هو طريق الإيمان كالملائكة مثلاً . أو لجعل له استعداداً واحداً يقود جميع أفراده إلى الإيمان . ولو شاء كذلك لأجبر الناس جميعاً وقهرهم عليه ، حتى لا تكون لهم إرادة في اختياره . ولكنّ حكمة الخالق التي قد ندرك بعض مراميها وقد لا ندرك ، دون أن ينفى عدمُ إدراكنا لها وجودُها ، هذه الحكمة اقتضت خلقة هذا الكائن البشرى باستعداد للخير وللشر وللهدى والضلال. ومنح الله هذا الكائن القدرة على اختيار هذا الطريق أو ذاك . وقدر أنه إذا أحسن استخدام مواهبه اللدنية من حواس ومشاعر ومدارك ، ووجهها إلى إدراك دلائل الهدى في الكون والنفس وما يجيء به الرسل من آيات وبينات ، فإنه يؤمن ويهتدي بهذا الإيمان إلى طريق الخلاص. وعلى العكس حين يعطل مواهبه ويغلق مداركه ويسترها عن دلائل الإيمان يقسو قلبه ويستغلق عقله، وينتهي بذلك إلى التكذيب أو الجحود وإلى ما قدره الله للمكذبين الجاحدين من جزاء. فالإيمان إذن متروك للاختيار لا يكره الرسول عليه أحداً . لأنه لا مجال للإكراه في مشاعر القلب وتوجيهات الضمير - ظ في ظلال

القرآن –. • • • • ﴿ وَيَجْعُلُ الرَّجُسُ ﴾ العذاب أو السخط – ك –.

١٠٥ ﴿ أَقَمَ وَجَهَكَ لَلدَينَ ﴾ اصرف ذاتك كلها للدين الحنيفي - ك - ﴿ حنيفاً ﴾ ماثلاً عن الأديان الباطلة
 كلها - ك - فالإسلام يأيى الازدواجية في الدين ويريد من المرء أن يكون مسلماً عبداً لله وحده عقيدة وعبادة
 وتشريعاً تاركاً الأديان الباطلة والمبادىء الضالة . ١٠٧ ﴿ وإن يمسسنك الله ﴾ وإن يصبك الله - ظ ج -

حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عُمِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ ۚ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّللِمِينَ ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ ، يُصِيبُ بِهِ ۽ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۽ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ مُنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّكَ يَهْنَدَى لنَفْسهُ = وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِوكِيلِ ﴿ وَآتَيِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكَمَينَ ﴿ إِنَّ (١١) سِيُوا يَقْهُ هُوَ لِمُحَاتِبَةِ وأكيانها ثلاث وعشرون ومايحة السرر كتنبُّ أَحْكَتْ وَايَنتُهُ مُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمِ خَبِيرِ ۞ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ

و بضّر کفقر ومرض - ج - و فلا کاشف که فلا رافع - ج - و فیه بیان لأن کاشف که فلا رافع - ج - و فیه بیان لأن الخیر والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى و حده لا یشار که في ذلك أحد فهو روی الحافظ ابن عساکر عن أنس بن مالك أن رسول الله علی قال: « اطلبوا الخیر دهر کم کله ، و تعرضوا لنفحات ربکم ، فإن لله نفحات ربکم ، فإن لله نفحات من رحمته یصیب بها من یشاء من نفحات من رحمته یصیب بها من یشاء من وعاده ، واسألوه أن یستر عوراتکم ویؤمن روعاتِکم » - ظ ابن کثیر - . ۱۰۹ واصیر که علی الدعوة وأذاهم - ج - .

الم الله الله الكلام عن الأحرف في أوائل السور في أول تفسير سورة البقرة .

٧ ﴿ إنني لكم منه نذير وبشير ﴾ أي إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه ، وبشير بالثواب إن أطعتموه . كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله عَيْلِيَّةٌ صعِد الصَّفَا فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب فاجتمعوا فقال « يا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً تصبّحكم ألستم مصدقيًّ ؟ » فقالوا : ما جربنا عليك كذباً قال : « فإني معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً تصبّحكم ألستم مصدقيًّ ؟ » فقالوا : ما جربنا عليك كذباً قال : « فإني

نذير لكم بين يدي عذاب شديد ، - ظ ابن كثير -. ٣ ﴿ يمتعكم ﴾ في الدنيا - ج - ﴿ مِتَاعَاً حَسِناً ﴾ بطيب عيش وسَعة رزق ج - ﴿ إِلَىٰ أَجِل مسمىٰ ﴾ هو الموت -ج – الآية . ٥ ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَشُونُ صَدُورُهُمْ ليستخفوا منه ﴾ أي الله ﴿ أَلَا حين یستغشون ثیابَهم ﴾ یتغطون بها -- ج – نزلت الآية كما روىٰ البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه فيمن كان يستحيى أن يتخلى أو يجامع فيفضي إلى السماء وقيل في المنافقين – ظ ج-. ٦ ﴿ دَآبَة في الأرض ﴾ مي ما دبّ عليها - ج - ﴿ إِلَّا عَلَىٰ اللهِ رِزْقَهَا ﴾ تكفل به فضلاً منه تعالىٰ . فاعلم يا أخى المسلم أن سعى أي إنسان لمنع رزقك ضرب من العَبَث فليكن علىٰ الله توكلك فهو الذي بيده الرزق . ﴿ ويعلم مستقرها ﴾ مكانه من ـ الأرض ومسكنه – ف – ﴿ ومستودعها ﴾ حيث كان مودعاً قبل الاستقرار من صُلب أو رحم أو بيضة – ف – ﴿ فِي كتابٍ ﴾ في اللوح المحفوظ – ظ ج – ٧ ﴿ لِيبلوكم ﴾ ليختبركم – ك –. ٨ ﴿ أَمَةُ مَعْدُودَةٍ ﴾ طائفة من الأيام قليلة – ك – ﴿ وحاق بهم ﴾ نزل أو أحاط بهم – ك –.

نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿ وَأَنِ السَّنَغَفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَيِّعُكُمْ مَّنَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمٌّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا إِنَّهُمْ يَكْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُو عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ \* وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ في كَتَنْبِ مَّبِينِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَلَا لَهِ وَلَيْنِ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبِعُونُونَ مَنْ بَعْد ٱلْمُوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَنذَآ إِلَّا سِمْرٌمْبِينٌ ۞ وَلَيِنْ أَنَّوْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُ . مَا يَحْدِسُهُ وَ أَلَا يَوْمَ يَا تِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ۽ يَسْتَهُزِءُونَ ١٠٥٥ وَلَيْنَ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ



٩ ﴿ لَيُؤوس ﴾ قنوط من رحمة الله تعالى – ظ ج – ﴿ كفور ﴾ شديد الكفر به سبحانه – ظ ج –.
 ١٠ ﴿ ضراء ﴾ فقر وشدة – ج – ﴿ السيئات ﴾ المصائب – ج – ﴿ لفرح ﴾ لبطر بالنعمة مغتر بها –ك –.
 ١٠ ﴿ فلعلك تارك بعض ما يوحىٰ إليك وضائق به صدرك أن يقولوا ﴾ الآية . أو لئك الجاهلون بحكمة

الخلق وبسنن الكون – وهم أفراد من هذا الإنسان القاصر الغافل اليؤوس الكفور الفرح الفخور - الذين لا يدركون حكمة إرسال الرسل من البشر فيطلبون أن يكون الرسول مَلَكًا أو أن يصاحبه مَلَك ، ولا يقدرون قيمة الرسالة فيطلبون أن يكون للرسول كنز! أولئك المكذبون المعاندون الذين يلجون في التكذيب والعناد ... ما تراك صانعاً معهم أيها الرسول !؟ « فلعلك تارك بعض ما يوحيٰ إليك وضائق به صدرُك أن يقولوا: لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه مَلَك . إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ، ولعل هنا تحمل معنيٰ الاستفهام. وهو ليس استفهاماً خالصاً ، إنما يتلبس به أن المتوقع من النفس البشرية أن يضيق صدراً بهذا الجهل ، وبهذا التعنت وبهذه الاقتراحات السخيفة التي تكشف عن بعد كامل عن إدراك طبيعة الرسالة ووظيفتها ، فهل سيضيق صدرك يا محمد وهل سيحملك هذا الضيق على أن تترك بعض ما أنزل إليك فلا تبلغه لهم ، كي لا يقبلوه بما اعتادوا أن يقابلوا به نظائره فيما أخبرتهم من قبل ؟. كلا . لن تترك بعض ما يوحيٰ إليك ولن يضيق به صدرك من قولهم هذا : ﴿ إِنَّمَا أنت نذير ﴾ فواجبك كله أن تنذرهم -وأبرز صفة النذير هنا لأن المقام يستوجبها مع أمثال هؤلاء – فأدِّ واجبَك . ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ

مِنَّا رَحْمَةُ ثُمَّ رُزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُورٌ ٢ وَلَيْنَ أَذَفَنَنُهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرّاءَ مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسِّيَّاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ١٠٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَابِكَ لَمُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآيِقٌ بِهِ م صَدُّرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أَبْزِلَ عَلَيْهِ كَنزَّ أَوْجَاءَ مَعَهُ مِلَكٌّ إِنَّمَكَ أَنَّ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىٰ ءِ وَكِيـلٌ ۞ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرِ مِشْلِهِ ، مُفْتَرَيَّتِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَالِقِينَ ١ فَإِلَّهُ يَسْتَجِبُواْ لَكُمْ فَأَعْلُمُواْ أَنَّكَ أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوُّ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ١٠٠ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (إِنَّ) أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطُ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَبَكِطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّهِ ع وَيَتْلُوهُ شَاهَدٌ مِّنَّهُ وَمَن

شيء وكيل ﴾ فهو الموكل بهم ، يصرفهم كيف يشاء وفق سنته ، ويحاسبهم بعد ذلك على ما يكسبون . ولست أنت موكلاً بكفرهم أو إيمانهم . إنما أنت نذير . وهذه الآية تشي بجو تلك الفترة الحرجة في تاريخ الدعوة ، وما كان يعتورُ صدر رسول الله على من الضيق ، كما تشي بثقل المواجهة للجاهلية المتمردة المعاندة ، في الوقت الذي هلك فيه العشير والنصير ، وغمرت الوحشة قلب رسول الله على وغشى الكرب على قلوب المؤمنين القلائل في هذه الجاهلية المحيطة . ومن بين كلمات الآية نُحِسُّ جوّاً مكروباً تتنزل فيه هذه الكلمات الربانية بالبشاشة وتكسب فيه الطمأنينة ، وتربح الأعصاب والقلوب ! - في ظلال القرآن -. ١٣ ﴿ قَلْ فَأَتُوا بعشر سور مثلِه ﴾ مثل القرآن في الفصاحة والبلاغة ﴿ مفتريات ﴾ فإنكم عرب فصحاء مثلي تحداهم بها أولاً ثم بسورة - ظ ج -. ١٥ ﴿ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ﴾ بأن أصر على الشرك وقبل المرائين - عافانا الله من الرياء وجعلنا من الذين =

= جعلوا الله غايتهم – ﴿ نُوفِ إِلَيْهِمُ أَعْمَالُهُمْ فَيْهَا ﴾ بأن نوسع عليهم رزقهم – ج – ﴿ وَهُمْ فَيْهَا ﴾ أي في الدنيا – ظ ج – ﴿ لا يُبْخَسُونَ ﴾ لا ينقصون شيئاً – ظ ج –. ١٦ ﴿ وَحَبَطَ ﴾ وبطل – ظ ج –. ١٧ ﴿ عَلَىٰ بينة ﴾ على بيان – ظ ج – ﴿ مِرْية منه ﴾ شك في القرآن – ظ ج –. ١٨ ﴿ وَمِنْ أَظْلُمْ مَمْنَ افْتَرَىٰ عَلَى الله

كذبأ أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كَذَبوا على ربهم ﴾ تعرض الآية مشهداً من مشاهد الدار الآخرة فيه فضيحة هؤلاء الذين كذبوا على الله سبحانه فضيحتهم على رؤوس الخلائق من الملائكة والرسل والأنبياء وسائر البشر والجان . عن صفوان بن محرز قال : كنت آخذاً بيد ابن عمر إذ عرض له رجل قال كيف سمعت رسول الله عَلَيْظِهِ يقول في النجوي يوم القيامة ؟ قال سمعته يقول : ﴿ إِنَ اللهِ عَزِ وَجِلَّ يدني المؤمن فيضع عليه كَنَفَه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ، ويقول له أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإنى قد سترتُها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم ، ثم يعطيٰ كتاب حسناته . وأما الكفار والمنافقون فيقول « الأشهاد هؤلاء الذين كذَّبوا على ربِّهم ألَّا لعنةُ الله على الظالمين ، الآية رواه الإمام أحمد وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين . ١٩ ﴿ يَبِغُونُهَا عُوجًا ﴾ يطلبونها معوجة – ظ ك -. ۲۰ ﴿ من أولياء ﴾ أنصار يمنعونهم من عذابه - ج -. ۲۲ ﴿ لا جُرَمَ أَنهم في الآخرة هم الأخسرون ﴾ حقًّا إنهم في مآلهم أخسر الناس صفقة في الدار الآخرة ، لأنهم استبدلوا الدركات بالدرجات ، واعتاضوا عن

قَبْلِهِ ، كِننَبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَلَبِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَمَن يَكْفُرُ بِهِ عَمِنَ ٱلْأَحْرَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُو فَلَا تَكُ فِي مِنْ يَةٍ مِّنْكُم إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۗ أُوْلَيْهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِيمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَّوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَكَ عِوَجًا وَهُم مِالْآخِرَةِ هُمْمُ كَنْفِرُونَ ١٠٠ أُولَيْكَ لَرْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمُهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيكَ ۗ يُضَعَفُ لَحُهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴿ أَوْلَنَهِكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَنُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَنِّكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ \* مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصِّمّ

السبدوا المعرف المعرف المعرف المحتوا عن المحتوم والمحتوم والمح

= يتمخطون ، إن هو إلا رشح مسك يعرقون – ظ ابن كثير – جاء في تفسير الجلالين « وأخبتوا » سكنوا واطمأنوا أو أنابوا . ٧٧ ﴿ فقال المَلَأُ الذين كفروا من قومه ﴾ وهم الأشراف – ج – ﴿ أراذِلنا ﴾ أسافلنا كالحاكة والأساكفة – ج – ﴿ بادي البعوك لم يكن

اتباعهم عن فكر ولا نظر ، بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك - ظ ابن كثير -. وكذلك شأن الملأ العالين المستكبرين دائماً ، وهذه تهمتهم لجموع المؤمنين ، لا تتروى ولا تفكر باتباع الدعوات ، ومن ثُمَّ فهي متَّهَمة في اتّباعها واندفاعها ، ولا يليق بالكبراء أن ينهجوا منهجها ولا أن يسلكوا طريقها . فإذا كان الفقراء الضعفاء يؤمنون فما يليق إذاً بالكبراء أن يؤمنوا إيمانهم ولا أن يدعوهم يؤمنون . كل ذلك ينطلق به هؤلاء المستكبرون من موازين ومفاهيم خاطئة – ظ ظلال القرآن -. ٢٩ ﴿ وِيا قوم لا أسألكم عليه مالاً ، إنْ أجري إلا على الله ﴾ فهذا إذن هدف المسلم الداعية لدين الله فالله غايته لا حطام الدنيا الزائل ﴿ وما أنا بطاردِ الذين آمنوا ﴾ يفهم من هذا أنهم طلبوا أو لوّحوا لنوح بطرد المؤمنين من حوله احتشاماً ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم ، كما سأل أمثالهم خاتم الرسل عَلِي أن يطرد عنهم جماعة من المؤمنين الفقراء ويجلس معهم مجلساً خاصاً فأنزل الله تعالى « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي » الآية . - ظ ابن كثير - ﴿ وَلَكُنِّي أراكم قوماً تجهلون ﴾ تجهلون القيم الحقيقية التي يقدر بها الناس في ميزان الله . وتجهلون أن مرد الناس كلهم إلى الله - في ظلال القرآن -. من كل ذلك نفهم أنه ينبغي على دعاة الإسلام

وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٢ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ } إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينً ٢ أَن لَا تَعْبُدُواْ إِلَّا اللَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أليب من قَوْمِهِ عَمَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا زَرَىكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَنْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمَّ أَرَاذِلُتَ بَادِيَ ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَطُنْكُمْ كَنْدِبِينَ ١٠٠ قَالَ يَنْقُومِ أَرَءًيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَى بَيْنَةً مِن رَبِّي وَوَاتَكْنِي رَحْمَةُ مِّنْ عِندِهِ عَ فَعِينَتْ عَلَيْكُمْ أَنْلُومُكُوهَا وَأَنْتُمْ لَمَا كَارِهُونَ ١٠٥٥ وَيَلْقُومِ لَا أَسْفُلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًّا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ وَامَنُوٓا ۚ إِنَّهُم مُلَقُواْ رَبِيمٍ وَلَكِنِيَّ أَرَىٰكُمْ قُومًا تَجْهَلُونَ ١٠ وَيَنقَوْم مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُهُمُّ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَآ أَقُولُ لَـٰكُمْ عِندِي نَحَزآ بِنُ اللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبُ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَرْدَرِىَ أَعْبُنُكُمْ لَن يُوْتِيهِمُ ٱللَّهُ حَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ

البعد بدعوتهم عن هيمنة الكبراء والأعيان ممن استكبروا وإلا تحطمت دعوتهم وهم في بدء الطريق بضياع قيمها وموازينها المستقيمة بتأثير موازين ومفاهيم جاهلية . ٣٠ ﴿ مَن يَنْصِرَفِي ﴾ من يمنعني – ظ ج –.

٣١ ﴿ تزدري ﴾ تحتقر - ج -. ٣٣ ﴿ وما أنتم بمعجزين ﴾ بفائتين من عذاب الله بالهرب - ك -.
 ٣٤ ﴿ أَن يَعْوِيكُم ﴾ أَن يُضلَّكُم - ظ ك -. ٣٥ ﴿ فعليَّ إجرامي ﴾ عقاب ذنبي - ك -. ٣٦ ﴿ فلا تبتئس ﴾ فلا تحزن - ك -. ٣٧ ﴿ الْفُلْك ﴾ السفينة - ج - ﴿ بأعيننا ﴾ بمرأىٰ منا وحفظنا - ج -. ٣٨

ٱلظَّللِينَ ﴿ قَالُواْ يَلنُوحُ قَدْ جَلدَلْتَنَ فَأَحَّرُتَ جِدَالَنَا فَأَتِنَا مِكَ تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١ قَالَ إِنَّكَ يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءً وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِى إِنْ أَرَدَتْ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ هُوَرَبُكُمْ وَ إِلَيْهُ تُرْجَعُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُـلَ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُۥ فَعَـلَى ٓ إِجْرَامِي وَأَنَا ۗ بَرِيَ \* مِّمَّا تُجْرِمُونَ ﴿ مُنَّ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ عَامَنَ فَلَا تَبْنَيِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ٢ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تُخْطِننِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغَرَّقُونَ ۞ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا مِن قَوْمِهِ عَ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُواْ مِنَّا فَانَّا نَسْخُرُ مِنكُرْ كُمَّا تَسْخُرُونَ ۞ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُعْزِيهِ وَيُحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقْمَمٌ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءً أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ آثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ آلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ ﴿ مَلَّا ﴾ جماعة – ج –. ٤٠ ﴿ وَفَارَ التتور ﴾ للخباز بالماء ، وكان ذلك علامة لنوح - ج -. ٤١ ﴿ وقال اركبوا فيها بسم الله مَجْرَيها ومُرْساها ﴾ يقول تعالى إخباراً عن نوح عليه السلام أنه قال للذين أمر بحملهم معه في السفينة ﴿ اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ﴾ أي بسم الله يكون جريها على وجه الماء ، وبسم الله يكون منتهي سيرها وهو رسوها ولهذا تستحب التسمية في ابتداء الأمور عند الركوب على السفينة وعلى الدابة – ظ ابن کثیر -. ٤٢ - ٤٣ ﴿ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادىٰ نوح ابنه وكان في معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ﴾ ثم يأتى المشهد الهائل المرهوب: مشهد الطَوْفان . = إن الهول هنا هولان . هول في الطبيعة الصامتة ، وهول في النفس البشرية يلتقيان : « وهي تجري بهم في موج
 كالجبال » . وفي هذه اللحظة الرهيبة الحاسمة يبصر نوح ، فإذا أحد أبنائه في معزل عنهم وليس معهم وتستيقظ في
 كيانه الأبوة الملهوفة ، ويروح ليهتف بالولد الشارد : « يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين » . ولكن البنوة العاقة لا

تحفل بالأبوة الملهوفة ، والفتوة المغرورة لا تقدر مدى الهول الشامل: « قال : سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ، ثم ها هي ذي الأبوة المدركة لحقيقة الهول وحقيقة الأمر ترسل النداء الأخير : ﴿ قَالَ : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم » لا جبال ولا مخابىء ولا حام ولا واق . إلا من رحم الله . وفي لحظة تتغير صفحة المشهد. فها هو ذا الموج الغامر يبتلع كل شيء: ﴿ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ٤ . وإننا بعد آلاف السنين ، لنمسك أنفاسنا - ونحن نتابع السياق - والهول يأخذنا كأننا نشهد المشهد ، وهي تجري بهم في موج كالجبال . ونوح الوالد الملهوف يبعث النداء تلو النداء . وابنه الفتى المغرور يأبني إجابة الدعاء والموجة الغامرة تحسم الموقف في سرعة خاطفة راجفة وينتهي كل شيء . وكأن لم يكن دعاء ولا جواب ! وإن الهول هنا ليقاس بمداه في النفس الحية - بين الوالد والمولود - كما يقاس بمداه في الطبيعة . والموج يطغى على الذرى بعد الوديان ، وإنهما لمتكافئان ، في الطبيعة الصامتة وفي نفس الإنسان وتلك سمة بارزة في تصوير القرآن – في ظلال القرآن –. \$\$ ﴿ وغيض الماء ﴾ نقص - ج - ﴿ استوت ﴾ وقفت السفينة - ج - ﴿ الجودي ﴾ جبل بناحية الجزيرة قرب الموصل يشرف على نهر دجلة ﴿ بعداً ﴾ ملاكاً - ج -. 23 ﴿ قال يا

وَمَا وَامَنَ مَعَـهُ - إِلَّا قَلِيكُ ١٠٠٠ \* وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِشْمِ ٱللَّهِ مَجْرِنهَا وَمُرْسَلَهَا ۖ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢ وَهِي تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْحِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُۥ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَلْبُنَى الرَّكِ مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَنْفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ قَالَ سَعَاوِى إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْمَيُومُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَكَأَرْضُ الْبُلَعِي مَآءَكِ وَيُلْسَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِي الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۞ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ آبْنِي مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعْدَكَ الْحَـنُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ الْحَلَكِمِينَ ﴿ فَيْ قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَلِيعٍ فَلَا تَسْعَلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ ءِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْحَنْهِلِينَ شَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْعَلَكَ مَاكَيْسَ لِي بِهِ عَلْمٌ وَ إِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيَ أَكُن مِّنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ۞ قِيلَ

نوح إنه ليس من أهلك كه الناجين أو من أهل دينك - ج - . ﴿ إِنه كه أي سؤالك إياي بنجاته - ج - ﴿ عمل غير صالح ﴾ فإنه كافر ولا نجاة للكافرين . تلاحظ من ذلك أن الإسلام لا يقيم وزناً لقرابة النسب والدم إذا تعارضت مع قرابة العقيدة والإيمان ، فأبو لهب عم رسول الله عليه الذي كفر به ، وعاداه ، تبرأ منه عليه فقال في حديث : « لا قرابة بيني وين أبي لهب ... ، وقال تعالى « قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدى القوم الفاسقين ، . وقال الشاعر :

أبي الإسلام لا أبَ لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم



€ من أنباء الغيب ﴾ أخبار ما غاب عنك - ج -. ٥١ ﴿ فطرني ﴾ خلقني وأبدعني - ك -.
 ◊ ويا قوم استغفروا ربّكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ﴾ أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة وبالتوبة عما يستقبلون ، ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ شأنه

الدنوب السالفة و بالتوبة عما يستقبلون ، ومن اتا ولهذا قال ه يرسل السماء عليكم مدراراً » وفي الحديث ه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل همّ فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب » – ظ ابن كثير –. 30 هو اعتراك ﴾ أصابك – ج – ﴿ بعض آلهتِنا بسوء ﴾ فخبلك لسبك إياها فأنت تهذي – بسوء ﴾ احتالوا في هلاكي – ج – .

يَننُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامِ مِّنَّا وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٓ أُمَّدِ مِّمَّن مَعَكُ وَأَمْ سَنمِيْعِهُمْ مُمْ يَمْهُمْ مِنَّا عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ تِلْكَ مِنْ أَنْبَ وَٱلْغَيْبِ نُوحِهَا إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنَّ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْسِلِ هَلْذًا فَأَصْسِرٌ إِنَّ ٱلْعَلْقَبَةَ للمُنَّقِينَ ﴿ وَإِنْ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنَقُومُ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَنْقُومِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِيَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَيَنْقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ فُوَّةً إِنَّ قُوْتِكُمْ وَلَا نَتَوَلَّواْ مُجْرِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَنْهُودُ مَاجِئْتَنَا بِبَيْنَةِ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي الْمَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ نَقُولُ إِلَّا أَعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ۗ الْهَيِّنَا بِسُوَّءٍ قَالَ إِنَّى أَشْهِدُ ٱللَّهُ وَأَشْهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِي مُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ مِن دُونِهِ ۚ ءَ فَكِيدُونِي جَمِيعًا مُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُم ۖ مَّامِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُا

٣٥ ﴿ آخدٌ بناصيتها ﴾ مالكها وقادر عليها - ك -. ٥٧ ﴿ فإن تولُّوا فقد أبلغتُكم ما أرسلت به إليكم ﴾ يقول لهم هود فإن تولوا عما جئتكم به من عبادة الله ربكم وحده لا شريك له فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغي إياكم رسالة الله التي بعثني بها ﴿ ويستخلف ربي قوماً غيركم ولا تضرونه شيئاً ﴾ يعبدونه وحده لا يشركون به

ولا يبالي بكم فإنكم لا تضرونه بكفركم بل يعود وبال ذلك عليكم ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلُّ شيء حفيظ ﴾ أي شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عليها إن خيراً فخير وإن شراً فشر – ابن كثير –. ٥٨ ﴿ جاء أمونا ﴾ عذابنا -. • ٦ ﴿ بعداً لِعادٍ ﴾ هلاكاً لهم -ك -. ٦١ ﴿ وَإِلَى ثُمُودَ أَخَاهُمُ صَالَّحًا قَالَ يَا قوم اعبدوا الله مَا لكم من إله غيرُه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ﴾ يقول تعالى « و » لقد أرسلنا « إلى ثمود » وهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة وكانوا بعد عاد فبعث الله منهم « أخاهم صالحا ، فأمرهم بعبادة الله وحده ولهذا قال : « هو أنشأكم من الأرض » أي ابتدأ خلقكم منها خلق منها أباكم آدم « واستعمركم فيها » أي جعلكم عمارأ تعمرونها وتستغلونها ومن الخطأ اللغوي الفادح والشائع تسمية أعداء الإسلام الذين احتلوا بعض أرض الإسلام أو الذين يسيطرون الآن اقتصادياً وسياسياً على بعض آخر « مستعمرين » مع أن اللائق بهم أن نسميهم ( مخريين حربيين ) . ﴿ فاستغفروه ﴾ لسالف ذنوبكم ﴿ ثم توبوا إليه ﴾ فيما

تستقبلونه - ظ ابن كثير -.

بِنَاصِيَةٍ أَ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ وَهُ فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ } إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْعًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعُهُ وِيرَحْمَةِ مِّنَّا وَتَجَيَّنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ ١٥٥ وَيِلْكَ عَادُ جَعُدُواْ مِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصُواْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿ وَأَنْبِعُواْ فِي هَلْذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقَيْلُمَةِ أَلا إِنَّ عَادًا كَفُرُواْ رَبُّهُمٌّ أَلا بُعْدًا لِّعَاد قَوْمٍ هُودِ ۞ \* وَ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمٍ أَعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَنْهِ غَيْرُهُۥ هُوَأَنْشَأَكُمْ مِنْ ٱلأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرُ كُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ عُجِيبٌ ﴿ مَا أَلُواْ يَنصَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مُرْجُواً قَبْلَ هَنْداً أَتَنْهُمْنَا أَنْ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ وَابَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَنِي شَكِّ مِّكَ تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبِ ۞ قَالَ يَنقُومِ أَرَءَ يُثُمُّ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَن يَنصُرُنِي



٣٣ ﴿ وآتاني منه رحمة ﴾ نبوة – ج – ﴿ فمن ينصرُني من الله ﴾ فمن يمنعني من عذاب الله – ج –. ﴿ تَحْسِير ﴾ تضليل – ج –. ٣٥ ﴿ فعقروها ﴾ عقرها قُدَار بأمرهم – ج – ﴿ فقال ﴾ صالح ﴿ تَحْعُوا ﴾ عيشوا ﴿ في داركم ثلاثة أيام ﴾ ثم تَهْلِكون – ج –. ٣٧ ﴿ الصيحة ﴾ أي صيحة جبريل عليه السلام –

ف -. ﴿ جَاثَمِينَ ﴾ ميتين قعوداً لا يتحركون - ك -. ٦٨ ﴿ لم يغنوا فيها ﴾ لم يقيموا فيها مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَدِيْنُهُ فَلَا تَرِيدُونَنِي غَيْرَتُخْسِيرِ ١ طويلاً في رغد - ك - ﴿ بعداً لشمود ﴾ ملاكاً لهم - ك -. T9 ﴿ فما لبث أن جاء وَيَنْقُومِ هَنِذِهِ عَنَاقَةُ آللَهُ لَكُرْ ءَايَّةٌ فَلْرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ بعجل حنيذ ﴾ أي ذهب سريعاً فأتاهم الله وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوعِ فَيَأْخُذَكُمْ عَـذَابٌ قَرِيبٌ بالضيافة وهو عجل مشوى على الرَّضْف وهي الحجارة المحماة كما قال تعالى في الآية الأخرى: فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّالِّمْ ذَالِكَ وَعْدُ الله فجاء بعجل سمين ، فقربه إليهم غَيْرُ مَكْذُوبِ ١٥٥ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ قال ألا تأكلون ، وقد تضمن ذلك آداب الضيافة والإطعام - ظ ابن كثير -. ولإطعام عَامَنُواْ مَعَهُ وِ بِرَحْمَةٍ مِنْ أَوْمِنْ خِزْي يَوْمِيدُ إِنَّ رَبَّكَ الطعام فضل كبير وأجر عظيم عن عبد الله هُوَ الْقَوِئُ الْعَنْزِيزُ ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّـبْحَةُ ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله عليه أي الإسلام خير ؟ قال فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَدِهِمْ جَنشِمِينَ ﴿ كَأَن لَّوْ يَغْنَوْاْ فِيهَآ ه تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عَرفت أَلَّا إِنَّ نَمُودَاْ كَفَرُواْ رَبُّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّنْمُودَ ﴿ وَلَقَدْ ومن لم تعرف ، متفق عليه . وعن عائشة رضى الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي جَاءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَامًا ۚ قَالَ سَلَامٌ طَالِقُهُ : ﴿ مَا بَقِي مَنْهَا ؟ ﴾ قالت : مَا بَقِي إِلَّا كَتَّفُهَا . قال : ﴿ بَقِّي كُلُّهَا غَيْرَ كَتَفُهَا ﴾ رواه فَ لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ١ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. لَاتَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرُهُمْ وَأُوجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُواْ لَا تَحَفْ ومعناه تَصدّقوا بها إلا كتفّها فقال : بقيتُ لنا في الآخرة إلا كتفها . ٧٠ ﴿ نَكِرهم ﴾ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿ وَأَمْرَأَ ثُورُ قَا يَهُمُّ فَضَحِكَتْ أنكرهم ونفر منهم – ك –. ﴿ وأوجس ﴾ فَبَشِّرْنَاهَا بِإِنِّعَتَى وَمِن وَرَآءِ إِنَّعَتَى يَعْقُوبَ ٢ قَالَتْ وأضمر في نفسه - ج -. ٧١ ﴿ وَامْرَأَتُهُ ﴾ أي امرأة إبراهيم سارة - ج -. يَنُوَيْلُتَنَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْحًا إِنَّ هَنذَا

٧٣ ﴿ مَنْ أَمْرِ الله ﴾ من قدرته – ظ ج – ﴿ مجيد ﴾ كثير الخير والإحسان – ك –. ٧٤ ﴿ الرُّوع ﴾ الحوف – ج – ﴿ يَجَادُلُنا ﴾ يجادل رسلنا – ج –. • ٧ ﴿ لحليم ﴾ كثير الأناة – ج –. ﴿ أَوَّاه ﴾ كثير التأوه من خوف الله – ك – . ٧٧ ﴿ منيب ﴾ راجع إليه سبحانه –ك –. ٧٧ ﴿ ميء بهم ﴾ حزن بسببهم – ج –

لَشَىَّ الْمَعِيْبُ إِنَّ قَالُوٓا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَنْتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ مَيِدٌ عَجِيدٌ ﴿ اللَّهِ وَبَرْكُنْتُهُ عَلِيدٌ عَجِيدٌ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرُهِمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ بُجَلِدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَاهِمَ كَلِيمٌ أُوَّاهٌ مُّنِيبٌ ١ يَا إِرَهِم أُعْرِضْ عَنْ هَلَدًا ۖ إِنَّهُ فَلَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكُ وَ إِنَّهُمْ النِّيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ١ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا مِنَّ عَبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ وَجَآءَهُ وَقُومُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيْعَاتِ قَالَ يَنقُوْمِ هَنَّوُكَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ مَا تَقُواْ اللَّهُ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلُ رَشِيدٌ ﴿ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَيِّ وَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿ فَا لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ وَاوِى إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدِ ﴿ وَكُنَّ وَالُواْ يَنْلُوكُمْ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقَطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ وَلَا

يَلْتَفِتْ مِنكُرُ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ

﴿ وضاق بهم ذَرْعاً ﴾ صدراً لأنهم عبيان الوجوه في صورة أضياف فخاف عليهم قومه - ج - **﴿ عصيب ﴾** شديد - ج -. ٧٨ ﴿ يُهْرَعُونَ ﴾ يسرعون – ج – ﴿ كَانُواً يَعْمُلُونَ السَّيَّاتِ ﴾ وهي إتيان الذُكور في الأدبار – ظ ج – ﴿ قَالَ يَا قُومُ هؤلاء بناتي ﴾ يرشدهم إلى نسائهم فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة ، كما قال لهم في الآية الأخرى: ﴿ أَتَأْتُونَ الذَّكُرانَ مِنَ العَالَمِينَ . وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ، وقد أمرهم أن يتزوجوا النساء فلم يعرض عليهم سفاحاً -ظابن كثير - لا تخزون ﴾ لا تفضحونى - ك -. ٨٠ ﴿ آوي إلى ركن ﴾ أنضم أو أستند إلى قوى - ك -.

٨١ ﴿ إِن موعدهم الصبح ﴾ فقال عليه السلام أريد أعجل من ذلك قالوا ﴿ أَلِيس الصبح بقريب﴾ - ج -.
٨٢ ﴿ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها ﴾ فلما جاء موعد تنفيذ الأمر « جعلنا عاليها سافلها » وهي صورة للتدمير الكامل الذي يقلب كل شيء ويغير المعالم ويمحوها . وهذا القلب وجعل عاليها سافلها أشبه شيء

بتلك الفطرة المقلوبة الهابطة المرتكسة من قمة الإنسان إلى دَرْك الحيوان بل أحط من الحيوان ، فالحيوان واقف ملتزم عند حدود فطرة الحيوان - في ظلال القرآن - ﴿سجيل، طين طبخ بالنار كالفَخّار - ك - منضود، متتابع – ج –. ۸۳ ﴿ مسوَّمة ﴾ معلمة للعذاب - ك - ﴿ وما هي من الظالمين ببعيد ﴾ أي وما هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم ببعيد عنه . وقد ورد في الحديث المروي في السنن عن ابن عباس مرفوعاً ﴿ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ، وذهب الإمام الشافعي في قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللائط يقتل سواء كان محصَّناً أو غير محصَّن عملاً بهذا الحديث ، وذهب الإمام أبو حنيفة أنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط - ظ ابن كثير -. ٨٥ ﴿ بالقسط ﴾ بالعدل – ج – ﴿ وَلا تَبْخُسُوا ﴾ وَلا تَنْقصوا - ك -.





٨٩ ﴿ لا يجرمتكم ﴾ لا يكسبنكم أو لا يحملنكم - ك - ﴿ شقاقي ﴾ خلافي - ج - . ٩١ ﴿ رهطك ﴾ عشيرتك - ك - . ٩٠ ﴿ أرهطي أعز عليكم من الله ﴾ أجماعة من البشر مهما يكونوا من القوة والمنعة فهم ناس ، وهم ضعاف ، وهم عباد من عباد الله ... أهؤلاء أعز عليكم من الله ؟... أهؤلاء أشد

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴿ وَيَنْفُومِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِفَاقِي أَن يُصِيبُكُم مِنْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودِ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّا رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ١٠٠ مَنْ عَلُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثيرًا مَّنَ تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَنْكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَآأَتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ١١ قَالَ يَنْقُومِ أَرَهْطِي أَعَزُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّا رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١٠٠ وَيَنقُومِ آغَمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلِمِلٌّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحْزِيهِ وَمَنْ هُوَكَاذِبٌ وَٱدْتَقِبُوۤاْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّ وَأَخَلَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنْيِمِينَ ﴿ كَأَنْ لَّهُ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۚ أَلَا بُعْدًا لِّمَدِّينَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ١ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينِ لَيْ ٩٨ ﴿ فأوردهم ﴾ فأدخلهم – ظ ج – ﴿ الورد المورود ﴾ المُدْخَل المدخُول فيه وهو النار – ك –.
 ٩٨ ﴿ وأُتْبِعُوا فِي هذه ﴾ أي الدنيا – ج –. ﴿ الرفاد المرفود ﴾ العطاء المعطى لهم وهو اللعن – ك –.
 ١٠٠ ﴿ و ﴾ منها ﴿ حصيد ﴾ هلك بأهله فلا أثر له كالزرع المحصود بالمناجل – ج –.
 ١٠٠ ﴿ و ﴾ منها ﴿ حصيد ﴾ هلك بأهله فلا أثر له كالزرع المحصود بالمناجل – ج –.

إِلَىٰ فِرْعُونَ وَمِلَا بِهِ عَ فَأَتَبَعُواْ أَمْ فِرْعُونَ وَمَا أَمْ فِرْعُونَ بِرَشِيدٍ ۞ يَقْدُمُ قَوْمَهُ, يَوْمَ ٱلْقِينَامَةِ فَأُوْرَدَهُمُ ٱلنَّارِّ وَبِنْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ( فِي وَأَتْبِعُواْ فِي هَنْدِهِ مَلَعْنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ بِنْسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ وَإِنْ فَالِكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلْفُرَىٰ نَفُصُهُ وَ عَلَيْكُ مِنْهَا قَآمٌ وَحَصِيدٌ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِكَن ظُلُمُواْ أَنْفُسُهُمْ فُكَ أَغْنَتْ عَنْهُمْ وَالْحَبُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ نَتْبِيبِ ۞ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَلِيَّةً إِنَّ أَخَذَهُ وَأَلِيمٌ شَدِيدٌ ١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمٌ ۗ عَجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿ وَمَا نُوٓ يُحُرُهُ إِلَّا لِأُجَلِ مَّعْدُودِ ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ فَيْنُهُمْ شَقِّي وَمَعِيدٌ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَنِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقُ ١ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَـٰوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿

ربك ﴾ عذابه - ج - ﴿ غير تتبيب ﴾ غير تخسير - ظ ج -. ١٠٢ ﴿ إِنْ أَخِذُهُ أَلِيمٍ شديد ﴾ رويٰ الشيخان البخاري ومسلم عن أبي موسىٰ الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه : « إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته ؛ ثم قرأ رسول الله عَلِيُّكُ « وكذلك أخذُ ربك .. » الآية – ج – فالمسلم عليه أن يعتقد أن للظالمين يوماً يبطش بهم ربهم فيه ويرفع راية الإسلام وينصر جنده-. ١٠٣ ﴿ لآية ﴾ لعبرة – ج –. ١٠٦ ﴿ زَفِيرٍ ﴾ إخراج شديد للنفُس من الصدر -ك - ﴿ وشهيق ﴾ ورَدُّ النفس إلى الصدر -ك -. ١٠٧ ﴿ خالدين ﴾ حال مقدرة -ف - ﴿ ما دامت السموات والأرض ﴾ مدة دوام السموات والأرض. والمراد سموات الآخرة وأرضها وهي دائمة مخلوقة للأبد. والدليل على أن لها سموات وأرضاً قوله « يومَ تُبَدَّلُ الأرضُ غيرَ الأرض والسمواتُ » وقيل ما دام فوق وتحت ولأنه لا بد لأهل الآخرة مما يُقِلُّهم ويظلُّهم إما سماء أو عرش. وكل ما أظلك فهو سماء . أو هو عبارة عن التأبيد ونفى الانقطاع كقول العرب ما لاح كوكب وغير ذلك من كلمات التأبيد – ف – ﴿ إِلاَّ ما شاء ربّك ﴾ هو استثناء من الخلود في عذاب النار . وذلك لأن أهل النار لا يخلدون في عذاب النار وحده ، بل يعذبون بالزمهرير

وأنواع من العذاب سوى عذاب النار ، أو « ما شاء » بمعنىٰ مَنْ شاء وهم قوم يخرجون من النار ويدخلون الجنة فيقال لهم الجهنميون ، وهم المستثنون من أهل الجنة أيضاً لمفارقتهم إياها لكونهم في النار أياماً فهؤلاء لم يشقوا شقاوة من يدخل النار على التأبيد ، ولا سعدوا سعادة من لا تمسه النار ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما – ظ ف – ١٠٨ ﴿ غير مجذوذ ﴾ غير مقطوع ممتد إلى غير نهاية – ظ ف –. ١٠٩ ﴿ في مِرْية ﴾ في شك – ظ ج –.
 ١١٠ ﴿ مريب ﴾ موقع في الريبة – ج –. ١١٣ ﴿ ولا تُرْكَنوا ﴾ ولا تَبل قلوبكم بالمحبة – ظ ك –
 ﴿ فتمسكم ﴾ فتصيبكم – ظ ج –. ١١٤ ﴿ وأقم الصلاة طرفي النهار ﴾ الغداة والعشي أي الصبح والظهر

والعصر – ج – ﴿ وَزُلَفًا ﴾ جمع زُلْفَة أي طائفة ﴿ من الليل ﴾ أي المغرب والعشاء ~ج~ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً أصاب من امرأة قُبلة فأتى النبي عَلَيْكُ فأخبره فأنزل الله « وأقم الصلاة طرفي النهار وزُلَفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ، فقال الرجل يا رسول الله ألى هذا ؟ قال « لجميع أمتى كلهم ، رواه البخاري ومسلم وأحمد وأهل السنن إلا أبا داود - ظ ابن كثير -وقال عليه الصلاة والسلام ﴿ اتَّقِ اللهِ حَيثًا كنتَ ، وأتبع السيئة الحسنةَ تمحُها ، وخالق الناسَ بخلق حسن ، رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ويفهم من هذه الآية أن المسلم لا يكفر إذا فعل سيئة سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة ، إلا أن تكون شيركاً أكبر بالله عز وجل ، قال تعالى ﴿ إِنَ الله لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دون ذلك لمن يشاء ، قال رسول الله عَلِيُّكُ « أتدرون ما المُفْلِس ؟ » قالوا : المفلس من لا درهم له ولا متاع ، فقال : ﴿ إِنَّ المُفلس مِن أمتى من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن فَنِيتُ حسناتُه قبل أن يَقْضِيَ ما عليه . أُخذ من خطاياهم فطُرحت عليه ثم طُرح في النار ،

\* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَـٰوَٰتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَـٰٓ } رَبُّكٌّ عَطَآةً غَيْرً عَبْدُودِ ﴿ إِنَّ فَلَا تَكُ فِي مِرْ يَهَ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَّؤُلاًّ و مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَّا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنفُومِ (إلى وَلَقَدْ وَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبْقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَ إِنَّهُمْ لَنِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ١٠ وَ إِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمْرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّادُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أُولِينَا } ثُمَّ لاتُنصَرُونَ ١ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحُسَنَاتِ يُذْهِبْنُ ٱلسَّيِعَاتِ ذَٰ إِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّ كِرِينَ ١ ﴿ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيَّةِ يَنْهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ

رواه مسلم . فلم يُعتَبَر الاعتداءُ على حق العبد مكفرا بالرغم من عظم ذلك . وللأمر كما رأينا ميزان مُحْكم بين السيئات والحسنات . بالرغم من هذا فإن مصير المؤمن إلى الجنة أخيراً حتى لو عذب في جهنم ولو فعل الكبيرة كما يدل على ذلك حديث أبي ذر أن رسول الله يُقِينِينِهُ قال : « ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ... » قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : « وإن زنى وإن سرق » قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : « وإن زنى وإن سرق مأنف أبي ذر » رواه البخاري . =

= ونحن نقول إننا نعتقد إيمان المسلم الفاعل للكبيرة ومصيره أخيراً إلى الجنة رغم أنف المبتدعة الذاهبين إلى خلاف ذلك وقدوتنا في ذلك رسول الله عليه أما إذا حرَّم المرء فعل الحلال القطعي بكتاب الله وسنة رسوله عليه المتواترة كأن يحرم الملكية الفردية مطلقاً أو استحل فعل المحرم القطعي بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه المتواترة

إِلَّا قَلِيلًا ثِمَّنْ أَنجَيْنَا مَنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أَثْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١ اللهِ وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لِحَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَإِحدَّةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ لَيْ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُم ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ وَكُلَّا نَّقُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَانُنَّيِّتُ بِهِ ع فُؤَادَكُ وَجَآءَكَ فِي هَانِهِ ٱلْحَتَّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِ كُرَى لِلمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَقُل لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ ١ وَانتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ١٠ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَنوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ بُرْجُعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهِ فَأَعَدُهُ وَتُوكُّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ

> (١٢) سِنُورَةِ يَوْمُنَفِ عَكِينَةً وَإِنَا لِهَا إِخِدَىٰ عَشِرٌ وَمَاكِنُ

١ ﴿ الَّو ﴾ مر الكلام عن الأحرف في أوائل بعض السور في أول تفسير سورة البقرة -. ٧ ﴿ قَرْآناً عوبياً ﴾ بلغة العرب - ج - فمن صفة القرآن أنه عربي لغة فلا تسمىٰ ترجمته قرآناً ، فإذا نقلت معانيه إلى لغة أخرىٰ لا يسمىٰ ما

ينقل قرآناً . وما أنزل الله القرآن بلغة العرب إلا لأنها أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعانى التي تقوم بالنفوس -ظابن كثير -واللغات إنما وضعت للدلالة على المعاني بقواعدها وأساليبها فويل للضُلّال الذين يخرجون بتفسير القرآن عن قواعده وأساليبه ومعانيه عن لغة العرب ولا يلتفتون للسنة التي هي مبينة للكتاب والتي يأمر القرآن باتباعها قال تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا » بل يحملون الآيات معاني تنسجم مع أهوائهم الضالة من إنكار لليوم الآخر وترك لأركان الإسلام من صلاة وصوم واستباحة للخمر والزني وغير ذلك من المكفرات، لمصادمتها نصوص القرآن ، وكأنهم أول من نطق بالعربية . بل بلغ بهم الضلال إلى تأليه بعض البشر ، وقد أغلقوا آذانهم عن عشر آيات في كتاب الله تؤكد أن القرآن جاء على لغة العرب قال تعالى : ﴿ قَرْآناً عَرِيباً غَيْرُ ذَي عُوجٍ ﴾ وقال سبحانه: ﴿ إِنَا جَعَلْنَاهُ قَرْآنًا عَرِيبًا لَعَلَكُم تعقلون ، واسمع بإصغاء وتدبر لقوله تعالى في سورة الأحقاف : ﴿ وهذا كتاب مصدِّق لساناً عربياً ليُنذِرَ الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ، عافانا الله من الضلال بعد الهدى. ٥ ﴿ فيكيدوا لك كيداً ﴾ أي يحتالوا لك حيلة يُردونك فيها ، وقد ثبت في السنة عن رسول الله مَالِلَهُ أنه قال في الرؤيا: « إذا رأى أحدكم ما

الَّدْ ثِلْكَ وَايَنتُ الْكِنَبِ الْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَرْكَنَكُ قُرْءَ 'نَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ مَعْنُ نَقُصْ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقُصَصِ بِمَ ۖ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَمِنَ ٱلْغَلْفِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكَوْ كُبًّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْهُمْ لِي سَلِجِدِينَ ٢٠ قَالَ يَنبُنَى لَا تَقْصُصْ رُوْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ الْإِنسَانِ عَدُو مَبِينٌ ﴿ وَكَذَاكَ يَجْنَبِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمْ نِعْمَتُهُ مِ عَلَيْكَ وَعَلَى اللهِ يَعْقُوبَ كُمَا أَتَمَهَا عَلَىٰ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرُهِمَ وَإِنْعَلَىٰ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ \* لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَيْهِ } وَايَنْتُ لِلسَّالِيلِينِ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَنِي ضَلَالٍ مَّدِينٍ ﴿ الْقُتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ الْمُرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ

عَبِّ أنه قال في الرؤيا : « إذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر وليتفل عن يساره ثلاثاً وليستعذ بالله من شرها ولا يحدّث بها أحداً فإنها لن تضرّه » وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن أن رسول الله عَبِّ قال : « الرؤيا على رِجْلِ طائر ما لم تُعْبَر ، فإذا عُبِرَت وقعت » ومن هذا يؤخذ الأمر بكتان النعمة حتى توجد وتظهر كا ورد في حديث « استعينوا على قضاء الحوائج بكتانها فإن كل ذي نعمة محسود » – ظ ابن كثير – ﴿ عدو مبين ﴾ عدو ظاهر العداوة – ظ ج – . ٦ ﴿ يجتبيك ﴾ يختارك – ج – ﴿ تأويل الأحاديث ﴾ تعبير الرؤيا وتفسيرها على قال عبر – ج – . ٨ ﴿ وأخوه ﴾ شقيقه بنيامين – ج – . ﴿ فعل مبين ﴾ جماعة كفاة للقيام بأمره – ك – ﴿ ضلال مبين ﴾ خطأ بين في إيثاره علينا .

٩ ﴿ اطرحوه أرضاً ﴾ ألقوه في أرض بعيدة عن أبيه - ك -. ١٠ ﴿ غيابة الجب ﴾ ما غاب وأظلم من قعر البئر - ك - ﴿ السيارة ﴾ المسافرين - ك - . ١٣ ﴿ يَرْتُع ﴾ يتسع في أكل ما لذوطاب - ك - ﴿ ويلعب ﴾ ويسابق ويرمي بالسهام - ظ ك - . ١٦ ﴿ وجاؤوا أباهم

عِشاء ﴾ للاستتار والتجسر على الاعتذار – ف - ﴿ يبكون ﴾ حال ، عن الأعمش: لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ « لا تصدق باكية بعد إخوة يوسف » - ف -. ۱۷ <del>﴿ نستيق ﴾</del> نرمي - ج --قَالَ قَا إِنَّ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْدَبَتِ ﴿ بَوْمِن ﴾ بمصدق - ج -. ١٨ ﴿ بدم ٱلْحُبِّ يَلْتَقَطَّهُ بَعْضُ ٱلسَّارَةِ إِنكُنتُمْ فَيْعِلِينَ ٢ كذب ﴾ أي ذي كذب بأن ذبحوا سخلةً ولطّخوا قميصه بدمها وذهلوا عن شقه وقالوا قَالُواْ يَكَأْبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُـفَ وَإِنَّا لَهُر إنه دمه - ظ ج - ﴿ سَوَّلَتْ ﴾ زينت لَنَاصِحُونَ ١٠ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُو وسهلت – ك – ﴿ فصير جميل ﴾ فأمرى صبر جميل أو فصبر جميل أجمل وهو ما لا لَحَنفِظُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ ، وَأَخَافُ شكوىٰ فيه إلى الخلق - ف - ﴿ وَاللَّهُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلدِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْمُ غَفِلُونَ ﴿ وَإِن قَالُواْ لَيِنْ أَكَلُهُ المستعان على ما تصفون ﴾ أي أستعينه على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف والصبر ٱلدِّثْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا خَلَسِرُونَ ١٠٠ فَلَتَ ذَهَبُواْ على الرُّزْء فيه - ف - وذكر البخاري ههنا يهِ - وَأَجْمُعُواْ أَنْ يَجْعُلُوهُ فِي غَيْنَبَتِ ٱلْحُبُّ وَأُوحَيْنَا إِلَيْهِ حديث عائشة في الإفك حتىٰ ذكر قولها والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف لَتُنبِنْهُم بِأُمْرِهِمْ هَنْذَا وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ (١٠٠) وَجَآءُو أَبَاهُمْ « فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون » . عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿ وَإِن قَالُواْ يَنَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلُهُ ٱلذِّنْبُ ۖ وَمَآأَنَتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَلِدَقِينَ ۞ وَجَآءُو عَلَىٰ قَبِيصِهِۦ بِدَير كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ بَمِيلٌ

وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۞ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ

19 ﴿ وجاءت سيارة ﴾ مسافرون من مَدْيَنَ إلى مصر فنزلوا قريباً من جب يوسف ﴿ واردهم ﴾ الذي يرد الماء ليستقي منه – ج – ﴿ وأسرُّوه ﴾ أي أخفوا أمره – ظ ج – . ٢٠ ﴿ وشروه ﴾ باعه إخوته أو اشتراه السيارة – ألوسي – ﴿ بشمن بخس ﴾ منقوص نقصاناً ظاهراً – ك – . ٢١ ﴿ وقال الذي اشتراه من مصر ﴾ السيارة – ألوسي – ﴿ بشمن بخس ﴾ منقوص نقصاناً ظاهراً – ك – ٢٠ ﴿ وقال الذي المناه من مصر ﴾

وهو قِطفير العزيز – ج – ﴿ لامرأته ﴾ زَلِيخا - ج - ﴿ أَكُرُمَى مَثُواهُ ﴾ اجعلي محل إقامته كريماً مرضياً - ك - ﴿ عَالَبٌ عَلَى أمره ﴾ لا يقهره شيء ، ولا يدفعه عنه أحد -ك -. ٢٧ ﴿ بِلْغِ أَشُدُه ﴾ منتهى شدة حسمه وقوته −ك -. ۲۳ ﴿ وراودته ﴾ أي طلبت من يوسف أن يواقعها - ظ ف -﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ أي هلم – ظ ج – ﴿ معاذُ الله ﴾ أعوذ بالله معاذاً – ف – ﴿ إِنَّهُ ﴾ أي الذي اشتراني -ج- ﴿ربي ﴾سيدي -ج-. ﴿ أحسن مثواي ﴾ أحسن مقامي فلا أخونه في أهله - ظ ج -. **٧٤** ﴿ وَلَقَدَ همت به ﴾ هم عزم - ف - ﴿ وهمَّ بها ﴾ همُّ الطباع مع الامتناع . ولو كان همه كهمها لما مدحه الله تعالى بأنه من عباده المخلصين. قال رسول الله عَيْلِيُّهُ : ﴿ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ : إِذَا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة ، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها ، وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة ، فإنما تركها من جرائي ، فإن عملها فاكتبوها بمثلها » أخرجه البخاري ومسلم - ظ ف وابن كثير –.

فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْنَى دَلْوَمُ قَالَ يَنْبُشَرَىٰ هَنْذَا غُلَمٌ وَأَسَرُوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَهُرُوهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي ٱشْتَرَنَّهُ مِن مِّصْرَ لِآمْرَ أَيْدِةَ أَكْرِمِي مَثْوَنَّهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَ أَوْ نَغَفِذُهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَاكَ مَكَّمَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَلْكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَلَمَّا بَلَّغَ أَشُدَّهُ وَ اللَّهُ لُكُ خُكُمًا وَعِلْمًا ۚ وَكُذَاكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ، وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوٰبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَصَاذَ ٱللَّهُ إِنَّهُ رَبِّنَ أَحْسَنَ مَثْوَاكُّ إِنَّهُ لِا يُفْلِحُ الظَّلِلُمُونَ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِمِ وَهَـمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا كُرْهَانُ رَبِّهِ ع كَذَاكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلشُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ ١ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَيِصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ

٢٥ ﴿ واستبقا الباب ﴾ تسابقا إليه يريد الخروج وهي تمنعه - ك - ﴿ وألفيا ﴾ وجدا - ج -.
 ٢٩ ﴿ يوسفُ أعرضُ عن هذا ﴾ الأمر ولا تذكره لتلا يشيع - ج -. ٣٠ ﴿ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ﴾ يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة وهي مصر حتىٰ

تحدث به الناس « وقال نسوة ، مثل نساء الكبراء والأمراء ينكرون على امرأة العزيز وهو الوزير ويعبن ذلك عليها « امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ، أي تحاول غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسها – ظ ابن كثير – ﴿ قد شَعْفَها حَبّاً ﴾ قد أصاب حبه سويداء قلبها – ظ ك -. ٣١ ﴿ فلما سمعت بمكرهن ﴾ قال بعضهم بقولهن « ذهب الحب بها » وقال بعضهم بل بلغهن حسن يوسف فأحببن أن يرينه فقلن ذلك ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته فعند ذلك - ظ ابن كثير - ﴿ أرسلت إليهن ﴾ أي دعتهن إلى منزلها لتضيّفهن - ظ ابن كثير - ﴿ وأعتدتْ لهن مُتَّكَّأُ ﴾ هو المجلس المعد فيه مفارش ومخاد وطعام فيه ما يقطع بالسكاكين من أثرُجٌ ونحوه – ظ ابن كثير -. ﴿ فلما رأينه أكبرنه وقطّعن أيديهن ﴾ أعظمن شأنه وأجللن قدره وجعلن يقطعن أيديهن دهشأ برؤيته وهن يظننن أنهن يقطعن الأترج بالسكاكين، والمراد أنهن حززن أيديهن – ظ ابن كثير – ﴿ وَقَلْنَ حاشَ الله ﴾ تنزيهاً له – ج – ﴿ مَا هَذَا بشراً ، إن هذا إلا ملَك كريم ﴾ وقد ثبت في الحديث الصحيح في حديث الإسراء أن رسول الله طلقة مر بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة قال : « فإذا هو أعطى شطرَ الحُسْنِ »

ظ ابن کثیر -.

سُومًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ قُلَا هِي رَوَدَتْبِي عَن نَّفْسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِــَدُّ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَرِيصُهُۥ قُدًّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُومِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ فَلَتَ رَوَا قَيِصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنِّ إِنَّ كَبْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَلْذَا وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ﴿ \* وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَوِدُ فَتَنْهَا عَن نَّفْسِهِ ء قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنْهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّعًا وَوَانَتْ كُلَّ وَإِحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ انْعُرْجُ عَلَيْهِنْ فَلَكَ رَأَيْنُهُۥ أَكْبَرْنُهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهِنَ وَقُلْنَ حَنْسَ لِلَّهِ مَا هَنْذَا بَشَرًّا إِنْ هَنْذَآ إِلَّا مَلَكُ كُوبِمُ ٢ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمُنُنَّنِي فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَاوَدَتُهُم عَن نَفْسِهِ عَ فَأَسْتَعْصَمُ وَلَين لَّهُ يَفْعَلْ مَا عَامُرُهُ لِيُسْجِنْنَ



٣٧ ﴿ الصاغرين ﴾ الذليلين . ٣٣ فقلن له أطع مولاتك ﴿ قال ربِّ السجنُ أحبّ إلى مما يدعونني إليه ﴾ فالمسلم يرى ظلام السجون وأسرها وعذابها أهون عليه من اتباع الفسّاق فيما يريدون بدينه . ورحم الله القائل عن تعذيبه في الله : سجني خلوة وقتلي شهادة ونفيح سياحة . ولقد كان سجن يوسف عليه السلام خلوة ودعوة لدين

الله سبحانه انظر لدعوته الناس إلى الإيمان في الآية ٣٩ من هذه السورة ﴿ أَصْبُ إِلَيْنَ ﴾ أمل إلى إجابتهن - ج - فليس للمسلم في مثل هذه الشؤون دائماً إلا الالتجاء إلى الله مع الامتناع. ولفضل العفة من المؤمن في هذا الموطن قال رسول الله عَيْلِيَّةً « سبعة يظلَّهم الله في ظله يوم لا ظلَّ إلا ظلَّه » وذكر منهم عَيْلِيَّةً : « ورجل دعته امرأة ذاتُ منصب وجمالي فقال إني أخاف الله » رواه البخاري ومسلم في صحيحهما . ٣٥ ﴿ بدا ﴾ ظهر ومسلم في صحيحهما . ٣٥ ﴿ بدا ﴾ ظهر

وَلَيْكُونًا مِّنَ ٱلصَّلْغِرِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱلبِّجْنُ أَحَبُّ إِلَّا مِّمَّا يَدْعُونَنِيَّ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِنَ ٱلْحَلَهِلِينَ ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ مَنْ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا أُمَّ بِلَا لَهُم مِنْ بَعْدِ مَارَأُواْ الْآيَاتِ لَيَسْجُنَّنَّهُ حَتَّى حِينِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعْمُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانَّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ أَرَكِنِيَ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّيَ أَرَكِنِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنَّهُ نَيِّنْنَا بِتَأْوِيلِهِ ] إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ يَ إِلَّا نَبَّأَنُكُمَّا بِنَأْوِيلِهِ ء قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِر لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ١٠ وَاتَّبَعْتُ مِلَّهُ عَابَآءِي إِبْرُهِمِيمَ وَإِسْمَنتَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَآ أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ ۗ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يَنْصَابِحِي السِّجْنِ وَأَرْبَابٌ

٣٩ ﴿ يَا صَاحِبِي السَّجْنُ أَارِبَابُ مَتَفُرِقُونَ خَيْرُ أَمْ اللهُ الواحدُ القَهَارُ ﴾ فالمسلم ينفّر من المجتمع الجاهلي ، ولا ينسى الدعوة لدين الله في أحلك ظروف حياته ، فيوسف عليه السلام بدأ داخل السجن يدعوهم لوحدانية الله ، بل وينتقل لمهاجمة مبادئهم في الإشراك بالله سبحانه . ولقد سار على نهجه علماء ودعاة أجلاء في أمتنا كسعيد

ابن جبير والإمام السرخسي والإمام أحمد مُتَمَرَّقُونَ خَيْرًا مَ اللَّهُ الوَّحِدُ الْقَهَّارُ ﴿ مَالْعَبْدُونَ مِن دُونِه مِ إِلَّا أَشْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْهُمْ وَوَابَا وَكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِي ۚ إِنِ الْحَـٰكُرُ ۚ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُـدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢ ينصبحبي السبن أما أحدكما فيستي ربه تمرأ وَأَمَا الْآخَرُ فَيُصَلُّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ عَضِي ٱلْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مَّنَّهُمَا ٱذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَلُهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَرَبِّهِ عَلَيْتَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبَّعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبِّعٌ عِجَافٌ وَسَبَّعَ سُنْبُلَتٍ خُضِيرٍ وَأَخْرَ يَابِسَاتِ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَا أَفْتُونِي فِي رُوْيَنِي إِن كُنتُمْ لِلرَّفِيا تَعْبُرُونَ ١ وَهَا قَالُواْ أَضْغَثُ أَحَلَيَّ وَمَا تَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَىٰمِ بِعَلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَآدَكُ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَيِّتُكُم بِتَأْوِيلِهِ عَ فَأْرْسِلُونِ

ابن حنبل الذي وقف والأغلال تثقله أمام الخليفة العباسي دفاعاً عن عقيدة الإسلام -. • ٤ ﴿ مَا تَعْبِدُونَ مِن دُونَهُ إِلَّا أَسِمَاءُ سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ﴾ من حجة - ظ ف - ﴿ إِن الحكم إلا الله ﴾ ما القضاء إلا الله وحده – ج – فالمسلم يعتقد أن حق تشريع منهج حياة البشر لله وحده . ﴿ الدين القَيِّم ﴾ المستقم . أو الثابت بالبراهين - ك -. ١١ ﴿ ربه ﴾ سيده - ف ج -. ٤٢ ﴿ اذكرني عند ربك كه سيدك فقل له إن في السجن غلاماً محبوساً ظلماً - ف - ﴿ فأنساه الشيطان ﴾ فأنسى الساقي - ظ ج - ﴿ ذكر ربه ﴾ أن يذكره لربه أو عند ربه - ظ ف -. ٣٤ ﴿ عجاف ﴾ مهازيل جداً - ك -﴿ تَعْبُرُونَ ﴾ تعلمون تأويلها – ك – قال عَلِيْكُ : ﴿ إِذَا رَأَىٰ أَحَدَكُمْ رَؤِيا يَحِبُهَا ، فَإِنْمَا هَى من الله تعالى ، فليحمد الله تعالى عليها وليحدث بها » وفي رواية « فلا يحدّث بها إلا من يحب ، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فانما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره » رواه البخاري . \$ \$ ﴿ أَضِعَاتُ أُحلام ﴾ تخاليطها وأباطيلها يُوسُفُ أَيْمًا ٱلصِّدِيقَ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْ كُلُهُنَّ - ك -. 8\$ ﴿ وَادُّكُو بِعِدْ أُمَّةً ﴾ وتذكر

بعد مدة طويلة - ظ ك -.

٤٧ ﴿ دأیاً ﴾ متتابعة – ظ ج -. • ٥ ﴿ فلما جاءه الرسول ﴾ يخرجه من السجن – ف – ﴿ ارجع إلى ربك ﴾ أي الملك – ف – ﴿ ما بال النسوةِ ﴾ ما حالهن وما شأنهن – ك – لما جاءه الرسول امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيتُه براءة ساحته ونزاهة عرضه مما نسب إليه من جهة امرأة العزيز ، وأن هذا

السجن كان ظلماً وعدواناً. وقد وردت السنة بمدحه على ذلك والتنبيه على فضله وشرفه وعلو قدره ففي المسند والصحيحين عنه عليه : « نحن أحق بالشك من إبراهم إذ قال : ﴿ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تَحْيَى الْمُوتَى ﴾ ويرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد ، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي » . وفي رواية : « لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه ، والله يغفر له ، حين سئل عن البقرات العجاف والسمان، ولو كنت مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن يخ جوني ، ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له ، حين أتاه الرسول ، ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب ، ولكنه أراد أن يكون له العذر ، - ظ ابن كثير -. ١٥ ﴿ ما خطبكن ﴾ ما شأنكن – ف – ﴿ إذ راوتن يوسف عن نفسه ﴾ هل وجدتن منه ميلاً إليكن - ف - ﴿ حَاشَ اللَّهُ ﴾ تنزيهاً الله وتعجيباً من عفة يوسف - ك - ولعظم فتنة النساء ذكرها الله سبحانه أول الشهوات في قوله: « زُيِّن للناس حبُّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ، قال

ﷺ : ﴿ إِنَّ الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا

سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَتٍ خُضْرِ وَأَخَرَ يَالِسَلْتِ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبَّعَ سِنِينَ دَأَبًا فَا حَصَدَمُ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مَّ تَأْكُونَ ﴿ مُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُنْ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا ثِمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلنَّوٰنِي بِهِۦ فَلَتَّ جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْعَلَٰهُ مَابَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّذِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُ ۖ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ رَبِّي قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رُوَدَتُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ - قُلْنَ حَشَى لِلَّهِ مَاعَلِمُنَا عَلَيْهِ مِن سُوو قَالَتِ أَمْرَأْتُ الْمَزِيزِ الْقَانَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا ( وَدَتُهُ عَن نَّفْسِهِ ۽ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَرْ أَحْنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَابِنِينَ ٢ \* وَمَا أَبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِٱلسَّوَ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ



الدنيا واتقوا النساء ، رواه مسلم ﴿ حصحص الحق ﴾ ظهر واستقر − ف −.

أستخلصه لنفسي ﴾ أجعله خالصاً لي دون شريك ، فجاءه الرسول وقال : أجب الملك فقام وودع أهل السجن ودعا لهم ، ثم اغتسل ولبس ثياباً حساناً ودخل عليه – ف – ﴿ مكين ﴾ ذو مكانة رفيعة – ك –.
 إني حفيظ عليم ﴾ أمين أحفظ ما تستحفظنيه ، عالم بوجوه التصرف . وصف نفسه بالأمانة والكفاية

وهما المؤهلان لحفظ الخزانة العامة . وإنما قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء أحكام الله وإقامة الحق أَنْتُونِي بِهِ يَ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ وَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ وبسط العدل والتمكن مما لأجله بعث الأنبياء إلى العباد ، ولعلمه أن أحداً غيره لا يقوم مقامه لَدَيْنَا مَكِينً أَمِينٌ ﴿ قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَآ بِنِ ٱلأَرْضِ في ذلك . فطلبه ابتغاء وجه الله لا لحب الملك إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ١٠ وَكَذَاكَ مَكَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ والدنيا – ظ ف مع زيادة وتصرف –. ٥٦ ﴿ يَتَبُواً ﴾ ينزل – ج – ﴿ منها حيث بَنَبُواْ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءٌ نُصِيبُ بِرَحْمَنِنَا مَن لَشَاءٌ يشاء ﴾ بعد الضيق والحبس وفي القصة أن وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَأَجْرُ ٱلَّانِرَةِ خَــَيْرٌ الملك توَّجه وخَتَّمه وولاه مكان العزيز وعزله . ومات العزيز بعد فزوجه امرأته لِّلَّذِينَ وَامَّنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فوجدها عذراء وولدت له ولدين، وأقام فَدَخُلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفُهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكُرُونَ رَبِّي وَلَمَّا جَهَّزَهُم العدل بمصر ودانت له الرقاب - ظ ج -. ٥٨ ﴿ منكرون ﴾ لا يعرفونه لبعد عهدهم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱلْتُونِي بِأَجِ لَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي به وظنهم هلاكه – ظ ج –. ٥٩ ﴿ جهزهم أُوفِي الْكِيْلُ وَأَنَا ْخَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِـ بجهازهم ﴾ أعطاهم ما هم في حاجة إليه-ك-. ٦٢ ﴿ بضاعتهم ﴾ ثمن ما اشتروه من فَلَا كَيْلَ لَـكُرْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿ قَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ الطعام - ك -. ﴿ فِي رحالهم ﴾ في أوعيتهم أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَنعِلُونَ ١ وَقَالَ لِفِتْيَنِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَعْتَهُمْ التي فيها الطعام – ك –. في رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا أَنقَلَبُوا إِلَّ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكُلُّ فَأَرْسِلْ مَعَنَا ٓ أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لِكَفِظُونَ ٢

قَالَ هَلْ وَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كُمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ

٣٥ ﴿ وغير أهلنا ﴾ نأتي بالميرة لهم وهي الطعام – ج – . ٣٦ ﴿ موثقاً ﴾ عهداً مؤكداً باليمين يوثَقُ به – ك – ﴿ يَخَاطُ بَكُم ﴾ تغلبوا أو تهلكوا جميعاً – ك – ﴿ وكيل ﴾ رقيب مطلع – ظ ف – . ٣٧ ﴿ وقال يا بَني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ﴾ الجمهور على أنه خاف عليهم العين لجمالهم وجلالة أمرهم ،

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿ وَلَمَّا فَنَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَلَعَتُهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَانَبْغِي هَلنه م بضَلَعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنًا وَكَمِيرُ أَهْلَنَ وَتَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُكَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿ قَيْ عَالَ لَنَ أَرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْفِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتَنِّي بِهِ مَ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُرٌّ فَلَمَّا ءَاتُوهُ مَوْتَقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلُّ ١ وَقَالَ يَنْدَنِي لَاتَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَاحِدِ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوْبٍ مُّتَمَرِّقَةٍ وَمَآ أَغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّاللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكَّلِ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ١ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمْرِهُمْ أَبُوهُمْ مَّا كَانَ يُغْنِي عَنَّهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيَّ ۗ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَلْهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَنَّهُ وَلَكِنَّ أَكُنَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى ٓ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَمِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٢

فَلَتَ جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّفَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ

فالعين حق. ففي صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ يَعُوِّذُ الْحُسَنَ والحسين : أعيذكما بكلمات الله التامّة من كل شيطان وهامَّة ، ومن كل عين لامَّة ، ويقول : إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق » . يعنى إبراهم . والعين اللامة هي التي تصيب ما تنظر إليه بسوء - ظ الحديث في كتاب الأذكار للنووى – وقيل أحب يعقوب ألّا يفطن بهم أعداؤهم فيحتالوا لإهلاكهم فأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة – ظ ف – ﴿ عليه توكلت ﴾ به وثقت – ج –. ٦٨ ﴿ حاجة في نفس يعقوب قضاها ﴾ وهي إرادة دفع العين شفقة - ج -. ٦٩ ﴿ آوَى إليه أخاه ﴾ ضم إليه أخاه الشقيق بنيامين -ك - ﴿ فلا تبتئس ﴾ فلا تحزن - ك - ﴿ بما كانوا يعملون ﴾ من الحسد لنا . وأمره أن لا يخبرهم بأنه أخوه ، واتفق معه على أن يبقيه عنده - ظ ج -.

٧٠ ﴿ جعل السقاية ﴾ هي صاع من ذهب مرصع بالجواهر - ج - كان يكال به القمح ﴿ في رحل أخيه ﴾ بنيامين - ج - ﴿ أَذُن مؤذَّن ﴾ نادى منادٍ - ك - ﴿ العِيرِ ﴾ القافلة فيها الأحمال - ك - . ٧٧ ﴿ زعيم ﴾ كفيل - ج - . ٧٥ ﴿ قالوا جزاؤه من وجد في رحله ﴾ أي جزاء سرقته أخذ من وجد في رحله . وكان

ي رحمه ﴿ آيَ جَزَاء سَرَفَتُهُ آحَدُ مَنَ وَجَدُ فِي رَحَلُهُ . وَ كَانَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

في رُخلِهِ عَهُو جَزَّ وُهُم كَذَلِكَ نَجْزِى الظَّلِيدِ فَيَ فَيَ وَعَلَهِ فَيَ الظَّلِيدِ فَيَ الظَّلِيدِ فَي فَهَدَأُ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَادًا أَخِيهِ ثُمَّ السَّخْرَجَهَا مِن وِعَادًا

جَزَا وُهُ وَ إِن كُنتُمْ كَلذِينِ ﴿ قَالُواْ جَزَا وُهُو مَن وُجِدَ

أَخِيهِ كَذَالِكَ كِذْنَالِيُوسُفَّ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْحَيْدِ لِكَ كَذَالِيُوسُفَّ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَّشَاءً وَقُوقَ

كُلِّ ذِى عِلْمِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ \* قَالُواْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَنَّ لَهُ مِن قَبْلُ قَاسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَرْ يُبْدِهَا

لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شُرَّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَالَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قَانُوا يُنَايِهَا الْعَزِيزُ إِنْ لَهُ وَ اَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخَذَ احَدُنَا مُكَانَةً إِنَّا تُمَادُ اللهِ أَن

نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ-إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ﴿

جزاؤه ﴾ تقرير للحكم . أي فأخذ السارق نفسه هو جزاؤه لا غير أو « جزاؤه » مبتدأ والجملة الشرطية كما هي خبره . ٧٦ ﴿ كِذْنَا ليوسف ، علمناه الاحتيال في أخذ أخيه -ج-. ٧٧ ﴿ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ﴾ أي يوسف وكان سرق لأبي أمه صنماً من ذهب فكسره لئلا يعبده - ج -. ٧٨ ﴿ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزِ إِنْ لَهُ أَبًّا شَيْخًا كبيراً فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين ﴾ لما تعين أخذ بنيامين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم شرعوا يترفقون له ويعطَّفونه عليهم « فقالوا يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً ﴾ يعنون وهو يحبه حباً شديداً ويتسلى به عن ولده الذي فقده « فخذ أحدنا مكانه » أي بدله يكون عندك عوضاً عنه « إنا نراك من المحسنين ، أي العادلين المنصفين القابلين للخير – ابن كثير –. ٧٩ ﴿ قَالَ معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ﴾ أي كما قلتم واعترفتم ﴿ إنا إذاً لظالمون ﴾ أي إن أخذنا بريئاً بمذنب - ظ

ابن كثير -.

حكم السارق في آل يعقوب أن يسترق سنة . فلذلك استفتوا في جزائه – ف – ﴿ فهو



٨٠ ﴿ خلصوا نجياً ﴾ انفردوا متناجين متشاورين -ك- ﴿ فلن أبرح الأرض ﴾ فلن أفارق أرض مصر -ف-.
 ٨٣ ﴿ سولت ﴾ زينت وسهلت -ك-.
 ٨٤ ﴿ وابيضت عيناه ﴾ أصابتهما غشاوة `فابيضتا -ك- ﴿ وابيضت عيناه ﴾ أصابتهما غشاوة `فابيضتا -ك- ﴿ وسولت ﴾ لأن الحزن سبب البكاء الذي حدث منه البياض فكأنه حدث من الحزن . قيل ما جفّت عينا

يعقوب من وقت فراق يوسف إلى حين لقائه ، وما على وجه الأرض أكرم على الله من يعقوب . ويجوز ليعقوب أن يبكي في هذا الأمر ، ولقد بكى رسول الله عَلَيْظُ على ولده إبراهيم ، وقال : « القلب يجزع والعين تدمع ولا نقول ما يسخط الرب وإنا عليك يا إبراهم لمحزونون » وإنما المذموم الصياح والنياحة ولطم الصدور والوجوه وتمزيق الثياب – ظ ف – ﴿ فَهُو كُظُم ﴾ ممتلىء من الغيظ أو الحزن يكتمه ولا يبديه - ك -. ٨٥ ﴿ تفتأ ﴾ لا تفتأ ولا تزال - ك - ﴿ حتىٰ تكون حَوَضاً ﴾ مشم فأ على الهلاك لطول مرضك -ظ ج –. ٨٦ ﴿ إنما أشكو بثي وحزني ﴾ أي همي وما أنا فيه ﴿ إِلَى الله ﴾ وحده ﴿ وأعلم من الله ما لا تعلمون ﴾ أي أرجو منه كل خير . وعن ابن عباس ﴿ وأعلم من الله ما لا تعلمون ، يعني رؤيا يوسف أنها صدق وأن الله لا بد أن يظهرها - ظ ابن كثير -.

فَلَمَّا ٱسْتَبِعُسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيبًا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَافَرَطُتُمْ فِي يُوسُ فَ لَ فَكُنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَيْ أَوْ يَمْكُرُ ٱللَّهُ لَيُّ وَهُوَ خَبْرُ ٱلْحَكِكِينَ ﴿ ٱرْجِعُواْ إِلَّا أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَآ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهَدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿ وَهُ وَسُعَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْمِيرَ الَّتِيَّ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۗ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١ قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ١ وَتُولِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَوْر عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ إِنَّ قَالُواْ تَالَّهِ تَفْتَوَّا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْمَنْلِكِينَ ﴿ وَإِنَّ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُواْ بَنِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ يَابَنِيَّ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْفُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَأْيْفُسُ مِن

🗛 ﴿ وَلَا تَيْأُسُوا مَن رَوْح الله ﴾ لا تقطعوا رجاءكم وأملكم من الله فيما ترومونه وتقصدونه – ظ ابن كثير – ﴿ إِنَّهُ لَا بِيأْسُ مِن رَوْحِ اللهِ آلِا القوم الكافرون ﴾ فإنه لا يقطع الرجاء ولا يبأس من روح الله إلا القوم الكافرون - ظ ابن كثير -. ٨٨ ﴿ قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر ﴾ الهزال من الشدة والجوع - ف - ﴿ وجئنا ببضاعة مُزْجاة ﴾ مدفوعة يدفعها كل من

رَّوْجِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَنْفِرُونَ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَايُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضَّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَعْةٍ مُّزْجَلِةٍ فَأُوفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّهُ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَلِهِلُونَ ۞ قَالُواْ أَوْنَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَـٰذَآ أَنِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَيْطِينَ ٢ قَالَ لَا نَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْمِيومُ يَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمُ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ إِنَّ ٱذْهَبُواْ بِقَيمِينِي هَلْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْمِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ قَالُواْ تَالَلَهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ١ فَكُتَّ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَلُهُ عَلَى وَجْهِهِ عَ فَأَرْتَدُّ بِصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ

رآها لرداءتها وكانت دراهم زيوفاً أو غيره – ج -. ٩١ ﴿ لقد آثرك الله علينا ﴾ لقد احتارك وفضلك علينا - ظ ك - ٧٧ ﴿ قَالَ لا تثريب عليكم اليوم ﴾ يقول أي لا تأنيب ولا عتب عليكم اليوم ولا أعيد عليكم ذنبكم في حقى بعد اليوم ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال ﴿ يَغْفُرُ اللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحُمُ الرَّاحَيْنُ ﴾ ٩٤ ﴿ وَلَمَا فَصَلَتَ الْعَيْرُ ﴾ خرجت من عريش مصر - ج - ﴿ إِنِّي لأجد ريح يوسف ﴾ أوصلته إلى أبيه الصّبا بإذنه تعالىٰ من مسيرة ثلاثة أيام أو ثمانية أو أكثر – ج – ﴿ لُولًا أَنْ تَفْنَدُونَ ﴾ تسفهون رأيي لصدقتموني – ج –. ٩٥ ﴿ إنك لفي ضلالك القديم ﴾ خطئك القديم من إفراطك في محبة يوسف ورجاء لقائه على بعد العهد

- ج -.

٩٨ ﴿ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم ﴾ أخر ذلك إلى السَحَر ليكون أقرب إلى الإجابة ، أو إلى ليلة الجمعة . ثم توجهوا إلى مصر وخرج يوسف والأكابر لتلقيهم - ج -. ٩٩ ﴿ آوى ﴾ ضمّ - ج -. أو إلى العرش ﴾ على السرير - ظ ج - ﴿ وخروا ﴾ أي أبواه وإخوته - ج - ﴿ له سجداً ﴾

سجود انحناء لا وضع جبهة وكان تحيتهم في ذلك الزمان – ج – أما في شريعتنا فلا يحل الانحناء تحية لأحد من البشر وعلى هذا فما يفعله بعض الناس من الانحناء أثناء التحية باطل لا يحل فعله - ﴿ البدو ﴾ البادية - ج - ولم يكونوا في الأصل قوماً رحلاً - ﴿ نُوغَ الشيطان ﴾ أفسد وحرش وأغرى - ك -١٠١ ﴿ رَبُّ قَدْ آتَيْتُنِّي مِنَ المُلكُ وَعَلَّمْتُنِّي من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين ﴾ وهذا دعاء من يوسف الصديق ، دعا به ربه عز وجل لما تمت نعمة الله عليه باجتماعه بأبويه وإخوته ، وما من الله به عليه من النبوة والملك ، سأل ربه عز وجل كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة وأن يتوفاه مسلماً حين يتوفاه وأن يلحقه بالصالحين، وهم إخوانه. من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف عليه السلام قاله عند احتضاره كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله علية جعل يرفع أصبعه عند الموت ويقول « اللهم في الرفيق الأعلى » ثلاثاً ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا جاء أجله وانقضى عمره ، لا أنه سأله ذلك منجّزاً ، كما يقول الداعي لغيره أماتك الله على

مَا لَا تَعْلَمُونَ ٢٠٠٥ قَالُواْ يَكَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَكَ إِنَّا كُنَّا خَلِطِينَ ١٠٠ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّيٌّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرِّحيمُ ﴿ فَي فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ وَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ أَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ وَامِنِينَ ١ وَرَفَعَ أَبُولِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ مِجَدًّا وَقَالَ يَنَأَبَ هَنذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَنيَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَمْرَجنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمُ مِّنَ ٱلْبَدْوِمِنُ بَعْدِ أَن تَزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِى إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ مُوَ الْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١ \* رَبِّ فَدْ وَاتَّيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأحاديث فاطر السَّمنون والأرْض أنت وليدف الدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِفْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴿ ذَٰ لِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيدِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجَمُعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ إِنَّ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا تَسْعَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُّرُ



الإسلام ، ويقول الداعي اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين . ويحتمل أنه سأل ذلك منجزاً وكان ذلك سائغاً في ملتهم ، ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : « لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ، فإن كان ولا بد متمنياً الموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً ني » رواه الإمام أحمد . لكن عند حلول الفتن في الدين يجوز سؤال الموت ، ولهذا قال علي رضي الله عنه في آخر خلافته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدة فقال : اللهم خذني إليك فقد سئمتهم وسئموني . – ظ ابن كثير – و« تأويل الأحاديث » تعبير الرؤيا – ج – . ٢ • ١ ﴿ أجمعوا أمرهم ﴾ عزموا على الكيد ليوسف – ك - .

1.0 ﴿ وَكَأَيُّنْ مَنِ آيَةً ﴾ كم من علامة ودلالة على الخالق وعلى صفاته وتوحيده – ظ ك ف –. ١٠٧ ﴿ غاشية ﴾ نقمة تغشاهم - ج -. ﴿ بغتة ﴾ فجأة - ج -. ١٠٨ ﴿ قل هذه سبيلي ﴾ قل يا محمد عَلَيْهِ هذه السبيل التي هي الدعوة إلى الإيمان والتوحيد سبيلي ثم فسر سبحانه سبيله بقوله ﴿ أَدْعُو إلى الله

على بصيرة ﴾ أي أدعو إلى دينه مع حجة واضحة غير عمياء – ظ ف – ﴿ أَنَا وَمَنْ

اتبعني ﴾ فمن صفات المؤمن الحق إذا أن يدعو إلى الإسلام كا دعا رسول الله علي لأنه

من أتباعه فهنيئاً لمن كان خليفة الرسول عليه

في أخص أعماله ﴿ وسبحان الله ﴾ وأنزهه عن الشركاء - ف - ﴿ وَمَا أَنَا مِنْ

المشركين ﴾ لا ظاهر الشرك ولا خافيه . هذه

طريقي فمن شاء فليتابع ، ومن لم يشأ فأنا سائر في طريقي المستقيم. وأصحاب الدعوة

لِّلْعَنْلَيِينَ ﴿ وَكَأْيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ يُمرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثُرُهُمْ مِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ أَفَامِنُواْ أَن تَأْتِيَهُمْ غَنِشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ هَلِنهِ عَسَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةِ أَنَّا وَمَنِ اتَّبَعْنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَآ أَنَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَ مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَكَ أَفَلَمْ يُسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَفِيَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوَّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعُسَ الرُّسُلُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُرِجَى مَن نَسَاءُ وَلَا يُرِدُ بَأْسَنَا عَنِ ٱلْفَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَلْبِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِين تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَّى

إلى الله لا بد لهم من هذا التميز ، لا بد لهم أنهم أمة وحدهم ، يفترقون عمن لا يعتقد عقيدتهم ولا يسلك مسلكهم، ولا يدين لقيادتهم ويتميزون ولا يختلطون . ولا يكفي أن يدعو أصحاب هذا الدين إلى دينهم ، وهم متميعون في المجتمع الجاهلي. فهذه الدعوة لا تؤدي شيئاً ذا قيمة : إنه لا بدلهم منذ اليوم الأول أن يعلنوا أنهم شيء آخر غير الجاهلية ، وأن يتميزوا بتجمع خاص آصرته العقيدة المتميزة . لا بد أن يميزوا أنفسهم من المجتمع الجاهلي . والذين يظنون أنهم يصلون إلى شيء عن طريق التميع في المجتمع الجاهلي والأوضاع الجاهلية ، والتدسس الناعم من خلال تلك المجتمعات ومن خلال هذه الأوضاع بالدعوة إلى الإسلام. هؤلاء لا يدركون طبيعة هذه العقيدة ولا كيف ينبغي أن تطرق القلوب !.. • 11 ﴿ حَتَّىٰ إِذَا اسْتِيأْسُ الرَّسْلُ ﴾ يئسوا من إيمان القوم – ف – ولا يمكن أن ييأس الرسل من رحمة الله

ونصره وفرجه لأنه من صفات الكافرين كما مر في تفسير الآية ٨٧ من هذه السورة ﴿ وظنوا أنهم قد كُذِبوا ﴾ أي ظن الأمم أن الرسل أخلفوا ما وعدوا به من النصر – ج – ﴿ بِأَسُنا ﴾ عذابنا – ك –. ١١٩ ﴿ لأولي الألباب ﴾ لأصحاب العقول – ظ ج – ﴿ يُفترَىٰ ﴾ يُختلق – ج –. تفسير سورة الرعسد

١ ﴿ الْمَرْ ﴾ مر الكلام على الأحرف في بعض أوائل السور في أول تفسير سورة البقرة . ٢ ﴿ بغير عَمَد ﴾ العمد جمع عماد وهو الأسطوانة − ظ ج − ﴿ ثم استوىٰ على العرش ﴾ تقدم تفسيره في تفسير الآية ٤٥ من

لعرش ﴾ تقدم تفسيره في تفسير الآية ٤٥ من عير سورة الأعراف وأنه يمر كما جاء من غير تكييف ولا تمثيل تعالى الله علمواً كبيراً – راجع ابن كثير –. ٣ ﴿ يغشي ﴾ يلبس النهار ظلمة الليل وبالعكس – ك – ﴿ لآيات ﴾ دلالات على وحدانيته .



 وفي الأرض قطع متجاورات ﴾ بقاع مختلفة متلاصقات فمنها طيب وسبخ ، وقليل الربع وكثيره وهو من دلائل قدرته تعالیٰ – ج –. ﴿ وَنحيلٌ صِنْوانٌ ﴾ نخلات يجمعها أصل واحد وتتشعب فروعها . المَثلات ﴾ العقوبات الفاضحات لأمثالهم – ك – ﴿ وَمَا تَغِيضَ الأَرْحَامَ ﴾ تنقص من مدة الحمل – ج

لَا يَدْتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ \* وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ فَوْلُهُمْ أَوِذَا كُنَّا تُرَابًا أَوْنَا لَنِي خَلْقِ جَدِيدٍ أَوْلَكَمِكَ الَّذِينَ كَفُرُواْ بِرَبِهِمْ وَأُولَنَيِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَنَيِكَ

أَصْكَابُ النَّارُهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ

بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَثُ

وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلِّيهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ

لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا أَتِرِلَ عَلَيْهِ

عَايَةٌ مِن رَّبِهِ عَ إِنَّكَ أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ٢

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَىٰ وَمَا يَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ

وَكُلُّ ثَنَّ إِعِندَهُ بِعِقْدَارِ ﴿ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ

ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ سَوَآءٌ مِنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن

جَهَرَيهِ ۽ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِأَلَيْلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ ١٠

لَهُ مُعَقِّبُتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ

أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَابِأَنفُسِهمَّ

- ﴿ وكل شيء عنده بمقدار ﴾ بقدر واحد لا يتجاوزه – ج – ۹ ﴿ عالم الغيب والشهادة ﴾ ما غاب وما شوهد – ج - ١٠ ﴿ سَارِبٌ ﴾ ظاهر أو ذاهب على وجهه -ك-. ١١ ﴿له مُعَقِّباتٌ ﴾ للإنسان ملائكة تعتقبه - ج - ﴿ إِنْ الله لا يغير ما بقوم ﴾ من العافية والنعمة – ف – ﴿ حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ من الحالة الجميلة بكثرة المعاصى ظ ف - ﴿ من وال ﴾ من ناصر أو من يلي أمورهم - ك - قال حسن البنا أحد الدعاة العارفين : (طالعت كثيراً وجربت كثيراً وخالطت أوساطأ كثيرة وشهدت حوادث عدة فخرجت من هذه السياحة القصيرة المدى الطويلة المراحل بعقيدة ثابتة لا تتزلزل هي أن السعادة التي ينشدها الناس جميعاً إنما تفيض عليهم من نفوسهم وقلوبهم ، ولا تأتيهم من خارج هذه القلوب أبداً . وأن الشقاء الذي يحيط بهم ويهربون منه إنما يصيبهم بهذه النفوس والقلوب كذلك . وإن القرآن يؤيد هذا المعنى ويوضحه وذلك قول الله تعاليٰ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وما رأيت كلاماً أعمق في فلسفة الاجتماع من قول ذلك الشاعر:

لَعَمْرُكَ ما ضاقت بلادٌ بأهلِها

وَ إِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْرِ سُوْءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ, وَمَا خَسُم مِّن ولكنُّ أخلاقَ الرجالِ تَضِيقُ) ولا تعنى الآية أن يترك المسلم شيئاً من دينه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالىٰ ودعوة الناس لدين الله سبحانه بل على المسلم أن يؤدي دوره في أستاذية العالم وتقويمه . والمهم في الأمر أن يروض المسلم نفسه وأن يربيها ويجاهدها لتتمسك بالإسلام كاملًا شاملًا روحاً وعلماً وعملًا . راجع تفسير الآية ١٠٥ من سورة المائدة .



17 ﴿ شديد المِحَالَ ﴾ المكايدة أو القوة أو العقاب – ك –. وكان رسول الله عَيِّلَةُ إذا سمع الرعد والصواعق قال : « اللهم لا تقتلنا بغضيك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك » رواه البخاري والترمذي والنَّسائي – ظ ابن كثير –. 14 ﴿ له دعوةُ الحق ، والدين يَدْعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسطِ كفيه إلى الماء

ليبلغ فاه وما هو ببالغه ، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ﴾ قال على بن أبي طالب رضي دُونِهِ عِن وَالِ ﴿ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا الله عنه « له دعوة الحق » قال التوحيد رواه وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿ وَيُسَيِّحُ الرَّعْدُ بِحَسْدِهِ -ابن جرير . وقال ابن عباس وقتادة ومالك عن محمد بن المنكدر « له دعوة الحق » لا إله إلا وَٱلْمَلَنَّهِكُهُ مِنْ خِيفَتِهِ، وَيُرْسِلُ ٱلصَّوْعِينَ فَيُصِيبُ بِمَ الله « والذين يدعون من دونه » الآية أي ومثل الذي يعبدون آلهة غير الله « كباسط كفيه إلى مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَـدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴿ الماء ليبلغ فاه ، قال على بن أبي طالب كمثل لَهُ وَعْوَةُ ٱلْحَيْقِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ع لا يَسْتَجِيبُونَ الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبداً بيده فكيف يبلغ فاه ؟ وقال مجاهد لَمُم يِشَى ﴿ إِلَّا كَبُسِطِ كَفَّيهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُو « كباسط كفيه » يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بَلْلِغِهِ عَلَمُ الْعُمَامَةُ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١ فلا يأتيه أبداً . وقيل المراد كقابض يده على الماء فإنه لا يحكم منه على شيء . ومعنى هذا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا الكلام أن الذي يبسط يده إلى الماء إما قابضاً وَظِلَنْلُهُم بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ (مِن اللهُ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوْت وإما متناولاً له من بعد كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلّاً للشرب وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَا أَخَذْتُم مِن دُونِهِ مَا أُولِيا آءَ فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى إلهاً غيره لا ينتفعون بهم أبداً في الدنيا ولا في الآخرة . ولهذا قال « وما دعاء الكافرين إلا في ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُأَمْ هَلْ تَسْنَوِى ٱلظُّلُكَتُ وَٱلنُّـورُ ضلال » – ظ ابن كثير –. • **١٥** ﴿ وَاللَّهُ أُمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءً خَلَقُواْ تَخَلَّقِهِ عَ نَتَشَلَهُ ٱلْخَالَقُ عَلَيْهِمْ يسجد ﴾ ينقاد و يخضع – ك – ﴿ بالغدوّ ﴾ جمع غداة - أول النهار - ك - ﴿والآصال﴾ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّي شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿ إِنَّ أَرْلَ مِنَ جمع أصيل - آخر النهار - ك -. ٱلسَّمَاءَ مَا تَ فَسَالَتُ أُودِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا



١٧ ﴿ بقدرها ﴾ بمقدارها الذي اقتضته الحكمة – ك –. ﴿ زَبَداً رابياً ﴾ عالياً عليه ، هو ما على وجهه من قذر ونحوه – ج – ﴿ زَبَلًا ﴾ هو الخَبَث الطافي عند إذابة المعادن – ك – ﴿ يضرب الله الحق والباطل ﴾ أي مئلَهما –ج – ﴿ جُفَاء ﴾ مرمياً به مطروحاً أو متفرقاً –ك – ﴿ وأما ما ينفع الناس ﴾من الماء والجواهر –ج –.

﴿ فيمكث في الأرض ﴾ فيبقىٰ في الأرض زمناً كذلك الباطل يضمحل وينمحق وإن علا الحقُّ في بعض الأوقات والحق ثابت باق - ج-. ١٨ ﴿ الحسنىٰ ﴾ الجنة - ج -﴿ المِهاد ﴾ الفراش - ظ ج - ١٩ ﴿ أُولُوا الألباب ﴾ أصحاب العقول - ج -. ٢١ ﴿ وَالَّذِينَ يَصَلُونَ مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوصل ﴾ من الإيمان والرحم، ويدخل فيه وصل قرابة رسول الله عليه وقرابة المؤمنين الثابتة بسبب الإيمان : ﴿ إِنَّمَا المُّومَنُونَ أَخُوهُ ﴾ بالإحسان إليهم على حسب الطاقة ونصرتهم والذب عنهم والشفقة عليهم وإفشاء السلام عليهم وعيادة مرضاهم ومعه مراعاة حق الأصحاب والجيران والرفقاء في السفر - ظ ج ف -. ۲۲ ﴿ ويدرؤون ﴾ يدفعون ويجازون - ك - ﴿ عَقبيْ الدارِ ﴾ عاقبتها المحمودة وهي الجنات - ك -.

رَّابِيًا ۚ وَمَمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِٱلنَّارِ ٱبِتَغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَاعِ زَبَدُّ مِّشْلُهُۥ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَتَّ وَٱلْبَاطِلُ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآ ﴾ وَأَمَّا مَايَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَاكَ يَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ, لَوْأَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِآفْنَدُواْ بِهِ أَوْلَيْكَ لَهُمْ سُوَّةُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِلْسَ ٱلْمِهَادُ ١ \* أَفَنَ يَعْلَمُ أَنَّكَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ أَخْتُ كُنَّ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ١ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهَ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ ٢٠٠٠ وَٱلَّذِينَ يَصلُونَ مَا أَمَرُ ٱللَّهُ بِهِ مَا أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْنِعَآءَ وَجُهِ رَبِيمٍ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَاةَ وَأَنْفَقُواْ مَّكَ رَزَقَنَاهُمْ سُرًّا وَعَلَانِينَةُ وَيَدْرَءُونَ بَالْحُسَنَة ٱلسَّيْقَةَ أُولَتِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّار ﴿ جَنَّتُ عَدَّن



٧٣ ﴿ جنات عَدْن ﴾ والعَدْن الإقامة أي جنات إقامة يخلدون فيها – ابن كثير – ﴿ وَمَن صلح مَن آبائهم وأزواجهم وذرّياتهم ﴾ أي يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين لتقر أعينهم بهم حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى امتناناً من الله وإحساناً من غير تنقيص للأعلى

عن درجته كما قال تعالى ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا واتَّبعتْهم ذريتُهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتَهم ا ٧٣ – ٢٤ ﴿ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلامٌ عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار ﴾ أي وتدخل عليهم الملائكة من ههنا ومن ههنا للتهنئة بدخول الجنة فعند دخولهم إياها تَفِدُ عليهم الملائكة مسلمين مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار الصدّيقين والأنبياء والرسل الكرام . وقد جاء في الحديث أن رسول الله عَلِيْكُ كان يزور قبور الشهداء في رأس كل حول فيقول لهم « سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبيٰ الدار ، ، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان – ظ ابن كثير –. ۴ ﴿ لهم اللعنة ﴾ البعد من رحمة الله − ج − ۲٦ ﴿ وَمَا الْحِيَاةُ الدُّنيَا فِي الآخرةُ إِلَّا مَتَاعَ ﴾ قال رسول الله عَلِيُّكُم ﴿ مَا الدُّنيا فِي الْآخرة إلاَّ كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر مم ترجع ، وأشار بالسبابة ، رواه مسلم في صحيحه - ظ ابن كثير - والمتاع هو الشيء القليل الذاهب - ظ ك -. ٢٧ ﴿ أَنَابٍ ﴾ رجع إلى الله – ك –. ٢٨ ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وتطمئنُ قلوبهم بذكر الله ﴾ أي تطيب وتركن إلى جانب الله وتسكن عند ذكره وترضيٰ به مولیٰ ونصيراً – ظ ابن کثير –. ٢٩ ﴿ طُوبِي لَمْم ﴾ عيش طيب لهم في

وَٱلْمَلَكَ بِكُهُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ ١٠ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنْقِهِ = وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْ اللَّهُ بِهِ = أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيْكَ كُمُ ٱللَّعْنَةُ وَكُمْمُ سُوَّهُ الدَّارِ ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ فِي ٱلْآخِوَةِ إِلَّا مَتَكُمُّ ١٤ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ وَايَةٌ مِن رَبِّهِ ، قُلْ إِنَّ اللَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ الَّذِينَ وَامَنُواْ وَتَطْمَينُ قُلُوبُ مِ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَعَنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ مُلوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَعَابِ ١٠ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَاۤ أَمُ ۗ لِتَنْلُواْ عَلَيْهِمُ الَّذِيَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْنِينِ قُلْ هُوَرَبِّي لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَنَابِ (إِنَّ وَلَوْأَنَّ قُرْءَانًا سُيِرَتْ بِهِ ٱلْحَبَالُ أَوْقُطَعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ

الآخرة أو شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها – ظ كُ و ج – . • ٣٠ ﴿ كَذَلْكُ أَرْسَلْنَاكُ في أُمةٍ قَدْ خَلْتَ مِن قَبْلُهَا أَمْ لَتَلُو عَلَيْهِم الذي أُوحِينا إليك ، وهم يكفرون بالرحمن ، قل هو ربي لا إله إلا هو ، عليه توكلت وإليه متاب ﴾ يقول تعالى و كما أرسلناك يا محمد في هذه الأمة « لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك » أي تبلغهم رسالة الله إليهم كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله وقد كُذّب الرسل من قبلك فلك بهم أسوة ، وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك فليحذر هؤلاء من حلول النقم بهم ، فإن تكذيبهم لك أشد من تكذيب غيرك من المرسلين ، قال الله تعالى : « ولقد كُذّبت رسل من = المرسلين ، قال الله تعالى : « ولقد كُذّبت رسل من =

= قبلك فصبروا على ما كُذّبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نَبأ المرسَلين » أي كيف نصرناهم وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة . وقوله « وهم يكفرون بالرحمن » أي هذه الأمة التي بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن لا يقرون به لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن اارحيم ، ولهذا أيفوا يوم

الحديبية أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحم، وقالوا ما ندري ما الرحمن الرحيم ، قاله قتادة ، والحديث في صحيح البخاري . وقد قال الله تعالى ﴿ قُلُ ادْعُوا الله أُو ادْعُوا الرَّحْمَنِ أَيَّا مَا تدعو فله الأسماء الحسنى ، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عَلَيْكُ ﴿ إِن أَحِبِ الأَسماءِ إِلَى الله عبد الله وعبد الرحمن ۽ « قل هو ربي لا إله إلا هو ۽ أي هذا الذي يَكفرون به أنا مؤمن به معترف ، مقر له بالربوبية والألوهية هو ربي لا إله إلا هو (عليه توكلت) أي في جميع أموري ( وإليه متاب ) أي إليه أرجع وأنيب فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه . - ك -. ٣١ ﴿ وَلُو أَنْ قُرْآنًا مُئيِّرتُ بِهِ الجِبَالِ ﴾ نقلت عن أماكنها - ج - ﴿ أُو قُطُّعت ﴾ شققت - ج - ﴿ به الأرض أو كلم به الموقى ﴾ بأن يحيواً لما آمنوا – ج – ﴿ يَيْأُس ﴾ يعلم - ج - ﴿ قارعة ﴾ داهية تقرعهم بصنوف البلاء من القتل والأسر والحرب والجدب - ج - ٣٢ ﴿ ولقد استهزىء برسل من قبلك ﴾ لذلك كان على المسلم أن يصبر إذا استهزىء به وألّا يكون هذا الاستهزاء معوقاً ، وله قدوة بالرسل كما في هذه الآية وبسيدنا محمد عَلِيلُهُ خاصة ﴿ فَأَمْلِيتُ ﴾ فأمهلت . وأطلت – ك – وفي الصحيحين إن الله اليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يُفْلِئه » ثم

ٱلْمُونَّىٰ بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَاْيْفَسِ الَّذِينَ عَامَنُواْ أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَـُدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً أَوْ تَحْلُ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ١ وَلَقَدِ ٱسْتَهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ئُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ أَفَنَ هُوَقَاتِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ ۚ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُوهُمُ أَمْ تُنَيِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ بِظَلِهِ رِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَ لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ لَهِ مَنَّا لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَوْةِ اللَّهُ نَيَّا وَلَعَ ذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقَّ وَمَا لَكُم مِنَ اللَّهِ مِن وَاقِ ۞ \* مَّثُلُ الْحُنَّةِ ٱلَّذِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونُّ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ أَكُلُهَا دَآيٌ وَظِلْهَا يَلْكَ عُفْبَي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا وَّعُقْبَى ٱلْكَنْفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴿ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَنْهُمُ ٱلْكِتَكَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَخْرَابِ مَن



قرأ رسول الله عَلَيْكُ ﴿ وَكَذَلَكَ أَخَذَ رَبَكَ إِذَا أَخَذَ القرى وهي ظالمة إِن أَخَذَه أَلِيم شديد ﴾ . ٣٦ ﴿ واللَّدِينَ آلِينَاهُمُ الكُتَابُ ﴾ كعبد الله بن سَلَام وغيره من مؤمني اليهود – ج – ﴿ وَمَن الأَحْوَابِ ﴾ الذين تخزبوا على الإسلام زمن رسول الله عَلَيْكَ بالمعاداة من المشركين واليهود – ج – ﴿ مَآبِ ﴾ مرجعي – ج – .

٣٧ ﴿ حكماً عربياً ﴾ بلغة العرب تحكم به بين الناس – ج – ﴿ وليَّ ﴾ ناصر – ج –. ٣٨ ﴿ ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية ﴾ وفي الصحيحين أن رسول الله عَلِيَّةُ قال : ﴿ أَمَا أَنَا فَأَصُوم وأَفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ، ٣٩ ﴿ يمحو الله ما يشاء

ويثبت ﴾ ينسخ ما يشاء نسخه ويثبت بدله ما يشاء ، أو يتركه غير منسوخ . أو يمحو من ديوان الحفظة ما يشاء ويثبت غيره . أو يمحو كفر التائبين ويثبت إيمانهم . أو يميت من حان أجله وعكسه - ظ النسفى - ﴿أَمُّ الكتابِ ﴾ اللوح المحفوظ أو العلم الإلهي – ك –. • \$ ﴿وَإِمَا نُرِينَكُ بِعُضِ الَّذِي نَعُدُهُمْ أَوْ نَتُوفَيْنَكُ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إن هذا القول إنما يقال للنبي عَلِيْكُ الذي أوحى إليه من ربه وكلف مخاطبة الناس بهذه العقيدة ... وخلاصة هذا القول : أن أمر هذا الدين ليس إليه هو ، ومآل هذه الدعوة ليس من اختصاصه! إنما عليه البلاغ وليس عليه هداية الناس . فالله وحده هو الذي يملك الهداية . وسواءً حقق الله بعض وعده له من مصير القوم أو أدركه الأجل قبل تحقيق وعد الله ، فهذا أو ذاك لا يغير من طبيعة مهمته ... البلاغ ... وحسابهم بعد ذلك على الله وليس بعد هذا تجريد لطبيعة الداعية وتحديد لمهمته . فواجبه محدد ، والأمر كله في هذه الدعوة وفي كل شيء آخر لله . بذلك يتعلم الدعاة إلى الله أن يتأدبوا في حق الله ! إنه ليس لهم أن يستعجلوا النتائج والمصائر ... ليس لهم أن يستعجلوا هداية الناس، ولا أن يستعجلوا وعد الله ووعيده للمهتدين وللمكذبين ... ليس لهم أن يقولوا: لقد دعونا كثيراً فلم

يُنكِرُ بَعْضَهُ وَ قُلْ إِنَّمَا أَمِنْ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ عَ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَعَابِ ﴿ وَكَذَالِكَ أَرَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيُّ ۚ وَلَهِنِ ٱنَّبَعْتَ أَهُوٓ اءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقِ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزُو كَا وَذُرِيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي مِايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِنَابٌ ١ يَمْحُواْ اللهُ مَا يَشَآءُ وَيُنْدِبُ وَعِندُهُ وَأَمْ الْكِتنبِ وَ إِن مَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَانُهُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْإَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَامْعَقِّبَ لِحُكْمِيهِ ، وَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٥ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْكُمُ ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَشْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَنَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۚ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندُهُ عِلْمُ ٱلْكُتَابِ ١

ليس لهم أن يقولوا: لقد دعونا كثيراً فلم يأخذ الله الظالمين بظلمهم ونحن أحياء !.. إنْ عليهم إلا البلاغ .. أما حساب الناس في الدنيا أو في الآخرة فهذا ليس من شأن العبيد ! إنما هو من شأن الله ! فينبغي - تأدباً في حق الله واعترافاً بالعبودية له - أن يترك له سبحانه ، يفعل فيه ما يشاء ويختار .. والسورة مكية ، من أجل ذلك نجد فيها وظيفة المرسول علي الله الله ع . ذلك أن « الجهاد » لم يكن بعد قد كتب فأما بعد ذلك فقد أمر بالجهاد - بعد البلاغ - وهذا ما تنبغي ملاحظت في الطبيعة الحركية لهذا الدين . فالنصوص فيه نصوص حركية ، مواكبة لحركة الدعوة وواقعها ، وموجهة كذلك لحركة الدعوة وواقعها . وهذا ما تغفل عنه كثرة « الباحثين » في هذا الدين في هذا الزمان . وهم يزاولون « البحث » ولا يزاولون « الحركة » فلا يدركون - من ثم - مواقع النصوص القرآنية ، وارتباطها بالواقع الحركي لهذا الدين ! - في ظلال القرآن -.

تفسير سورة إبراهيم

١ ﴿ الَّو ﴾ مر ذكر تفسيرها – ﴿ كتاب أنزلناه إليك ﴾ هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء على أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم

وأكانا إثنان وخسكان \_ألله الرَّحْزُ الرَّحِيرِ الَّوْ كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُكَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَّ صِرْطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ٢ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَوَيْلُ لِلْكَ الَّذِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ١ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيْزَةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهَ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ بَعِيد ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عِلِيسَيْنَ لَمُدَّم فَيُضِدُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءٌ وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنْتِنَ أَنَّ أَثْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُكَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيِّسُم ٱللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَّ يَئِتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورِ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وعجمهم ، ﴿ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ﴾ لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال والغّي إلى الهدى والرشد ﴿ بِإِذِن ربهم، هو الهادي لمن قدر له الهداية على يدي رسوله المبعسوث عن أمره – ظ. ابن كثير –. ﴿ صراط ﴾ طريق - ج - ﴿ العزيز ﴾ الغالب أو الذي لا مثل له - ك -. ﴿ الحميد ﴾ المحمود المثنى عليه – ك – ٢ ﴿ وَوَيِّلُ ﴾ وهلاك أو حسرة أو واد في جهنم - ك -. ٤ ﴿ وَمَا أُرْسُلُنَا مِنْ رَسُولَ إِلَّا بِلُسَّانَ قُومِهُ ﴾ عن أبي ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيُّكُ : ﴿ لَمْ يَبِعَثُ اللهُ عَزِ وَجُلُّ نَبِيًّا إِلَّا بَلَغَةٍ قومه » رواه الإمام أحمد . وقد كانت هذه سنته سبحانه في خلقه أنه ما بعث نبياً في أمة إلا أن يكون بلغتهم ، فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلىٰ أمته دون غيرهم ، واختص محمد ابن عبد الله رسول الله عليه بعموم الرسالة إلى سائر الناس كما ثبت في الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله عَقْطَةِ: ﴿ أُعطِيتُ خمساً لم يعطَهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرتُ بالرعب مسيرة شهر ، وجعلتْ لي الأرضُ مسجداً وطَهوراً ، وأحلتْ لي الغنائمُ ولم تحل لأحد قبلي ، وأعطيتُ الشفاعةَ ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة و بُعثتُ إلى الناس عامة » وقال تعالىٰ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهُ إليكم جميعاً » - ظ ابن كثير -. • ﴿ بأيام الله ﴾ بأيام الإنعام - ظ ج ف -. ٢ ﴿ ويستحيون نساءكم ﴾ ويستبقونهن للخدمة – ك –. ٧ ﴿ تأذَّن ﴾ أعلم – ج –. ٨ ﴿ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد ﴾ أي هو غني عن شكر عباده وهو الحميد المحمود وإن كفر به من كفر كفوله تعالى « إن تكفروا فإن الله غنى عنكم » وجاء في حديث صحيح رواه مسلم عن

أبي ذرّ رضى الله عنه عن رسول الله عَلِيُّ فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : ١ يا عُبادي لو أن أوَّلَكم وآخركم وإنسَكم وجنَّكم كانوا على أتقنى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكى شيئاً . يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكى شيئاً إلا كما يَنقصُ المِخْيَطُ إذا دخل البحر ، فسبحان الله الغنى الحميد - ظ ابن كثير -. ٩ ﴿ فَردُّوا أَيديَهِم في أفواهِهم ﴾ عضّوا على أنامِلهم تغيظاً – ك -﴿ مریب ﴾ موقع في الريبة - ج -. ١٠ ﴿ فَاطْرِ ﴾ خالق علىٰ غير مثال سابق - ظ ك - ﴿ إِلَى أَجِلِ مُسمَىٰ ﴾ أجل الموت - ج - ﴿ بسلطان مبين ﴾ حجة ظاهرة على صدقِکم - ج -.

أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَكُمُ مِّنْ وَالِ فِرْعَوْنَ يُسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذْبِحُونَ أَبْنَاءَ كُرْ وَيُسْتَحْبُونَ نِسَآءً كُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاَّهُ مِن رَّبِكُم عَظِيمٌ ٥ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكِّرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَهِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ١ ١ أَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُا ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ قَوْمٍ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُوا أَيْدِيهُمْ فِي أَفُواهِمِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ - وَإِنَّا لَنِي شَكَّ مِّنا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ \* قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُوَنِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى قَالُواْ إِنَّ أَنَّمَ إِلَّا بَشَرَّ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانِ مَّبِينِ ﴿ إِنَّ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نِّعْنُ إِلَّا بَشِّرٌ مَثْلُكُمْ وَلَكُنَّ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَى



۱۳ ﴿ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجتكم من أرضنا أو لَعودُنَ في ملَّتنا ﴾ تتجلى هنا حقيقة المعركة وطبيعتها بين الإسلام والجاهلية . إن الجاهلية لا ترضى من الإسلام أن يكون له كيان مستقل عنها ، ولا تطيق أن يكون له وجود خارج عن حدودها . وهي لا تسالم الإسلام حتى لو سالمها ، فالإسلام لا بد أن يبدو في صورة

مجتمع مستقل يصارع الجاهلية ، وهذا ما لا تطيقه الجاهلية ، لذلك لا يطلب الذين كفروا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۽ وَمَا كَانَ لَنَآ أَنْ نَأْتَيكُم بِسُلْطَنِ من رسلهم مجرد أن يكفوا عن دعوتهم ، ولكن يطلبون منهم أن يعودوا في ملتهم ، وأن يندمجوا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَنَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا في تجمعهم الجاهلي ، وأن ينوبوا في مجتمعهم ، لَنَآ أَلَّا نَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَقَـدٌ هَدَ نِنَا سُبِلُنَّا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ فلا يبقى لهم كيان مستقل ، وهذا ما تأباه طبيعة هذا الدين لأهله وما يرفضه الرسل من عَلَىٰ مَا عَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَّلُ ٱلْمُتُوكَّلُونَ ١ ثُمُّ ويأبونه ، فما ينبغي لمسلم أن يندمج في وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا التجمع الجاهلي مرة أخرى - ظ ظلال --لذلك كثيراً ما يتعرض المسلم للنفي والإخراج أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلِّينًا فَأُوحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ من الأرض ، ويلجأ الجاهليون لذلك الأسلوب ٱلظَّلِدِينَ ١٥ وَلَنُسْكِنَنَّكُو ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لكى لا يستمر الداعية للإسلام في متابعة تأجيج الإسلام في النفوس التي أدرك طبيعتها لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ إذ ينتقل لبيئة يجهلها مستغلين في ذلك تفكك الكيان الإسلامي العالمي على كل الأرض كُلُّ جَبَّارِ عَنِيدِ رَقِي مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَآءِ فيعيش الداعية طريداً بعيداً منعزلاً غريباً وفي صَدِيد ١١ مَنْ يَجْرَعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ من ذلك محنة كبرى وابتلاء عظيم إذ يحتاج المسلم لفترة من الزمن حتى يدرك طبائع النفوس في كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيْتِ وَمِن وَرَآبِهِ ۽ عَذَابٌ غَلِيظٌ ١ بيئته الجديدة . ١٤ ﴿ لَمْنْ خَافَ مَقَامَى ﴾ مَّنُلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعَمَالُهُمْ كَرَّمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّبِحُ موقفه بين يدي للحساب - ك - ﴿ وعيد ﴾ بالعذاب – ج –. 10 ﴿ واستفتحوا ﴾ فِي يَوْمٍ عَاصِفً لَا يَقْدِرُونَ مِّمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ واستنصر الرسل بالله على الظالمين – ك – هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (إِنَّ أَلَا تَرَ أَذَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَتِ ﴿ وَخَابُ ﴾ وخسر - ج - ﴿ جِبَارٍ ﴾ متعاظم متكبر - ك -. ١٦ ﴿ صديد ﴾ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُتَى إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُرْ وَ يَأْت بِخَلْق جَديد ﴿ هو ما يسيل من جوف أهل النار مختلطاً بالقيح والدم - ج -. ۱۷ ﴿ يتجرُّعُه ﴾ يتكلف

بلعه لحرارته ومرارته ﴿ ولا يكاد يُسيغه ﴾ يبتلعه لشدة كراهته ونتنه – ك –. ١٩ ﴿ بالحق ﴾ بالحكمة والأمر العظيم ولم يخلقهما عبثاً – ف – ﴿ إِنْ يشأ يُذهبُكم ويأتِ بخلق جديد ﴾ أي هو قادر على أن يعدم الناس ويخلق مكانهم خلقاً آخر على شكلهم أو على خلاف شكلهم إعلاماً بأنه قادر على إعدام الموجود وإيجاد المعدوم – ف –.

٢١ ﴿ الضعفاء ﴾ في الرأي وهم السفلة والأثباع – ف – ﴿ للذين استكبروا ﴾ وهم السادة والرؤساء الذين استغروا الضعفاء وصدوهم عن الاستماع إلى الأنبياء وأتباعهم – ف – ﴿ محيص ﴾ ملجأ – ج – استغروا الضعفاء وقدرة أقهركم على متابعتى – ج – ﴿ بمضرخِكم ﴾ بمغيثكم – ج –.

٧٤ ﴿ كلمة طيبة ﴾ أي لا إله إلا الله - ظ ابن كثير – ﴿ كشجرة طيبة ﴾ وهو المؤمن عن ابن مسعود قال هي النخلة ﴿أصلها ثابت﴾ يقول: لا إله إلا الله في قلب المؤمن ﴿ وَفُرَعُهَا فِي السَّمَاءَ ﴾ يقول : يرفع لها عمل المؤمن إلى السماء - ظ ابن كثير -. قال البخاري عن ابن عمر قال كنا عند رسول الله عَلِيْكُ فَقَالَ : ﴿ أُخبَرُونِي عَنْ شَجْرَةً تَشْبُهُ – أُو - كالرجل المسلم لا يُتحاتُّ ورقُها صيفاً ولا شتاء ، و تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ، قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم فلما لم يقولوا شيئاً قال رسول الله عَلَيْظِ و هي النخلة ، فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة : قال ما منعك أن تتكلم ؟ قلت لم أركم تتكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئاً ، قال عمر : لأن تكون قلتها أحبُّ إلى من كذا وكذا - ابن كثير -. ٢٥ ﴿ أَكُلُهَا ﴾ تمرها - ج -.

وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿ وَ كَا رَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَــالَ ٱلضَّعَفَدَّوُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهَلَ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهُدَيْنَكُم سَواءً عَلَيْنَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالْنَامِن عِيصِ ١ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَّكُمْ وَعْدَ الْحَيْقِ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفُنكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلطَنِي إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْنَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسُكُمْ مَّا أَنَا بُمُصْرِحُكُمْ وَمَا أَنَّهُم بُمُصِرِحَى ۚ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكُتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا وُحَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِيهِمْ تَحِيتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿ أَلَمْ ثَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَة طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَآء ﴿ ثُولِقَ تُوثِق أَكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ

٢٦ ﴿ كلمة خييثة ﴾ هي كلمة الكفر - ج - ﴿ كشجرة خييثة ﴾ هي الحنظل كا جاء في الحديث - ظ ج
 ف - ﴿ اجْتُلَتْ ﴾ استوصلت - ج -. ٢٧ ﴿ يَثْبُتُ الله الله ين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ قال البخاري عن البَرَاء بن عازب رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكَ قال : ﴿ المسلم إذا سئل في القبر

شهد أنْ لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » ورواه مسلم أيضاً وبقية الجماعة - ظ ابن كثير -. ٢٨ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بِلَّالُوا نَعْمَةُ اللَّهُ كَفُراً وأحلُّوا قومهم دار البَوَار ﴾ قال البخاري قوله « أَلَم تر إِلَى الذين بدَّلُوا نعمة الله كفراً » ألم تعلم كقوله ﴿ أَلَمْ تُرْ كَيْفَ ﴾ ﴿ أَلَمْ تُرْ إِلَى الذين خرجوا ، البوار الهلاك « قوماً بوراً » هالكين . عن عطاء سمع ابن عباس ، ألم تر إلى الذين بدُّلوا نعمة الله كفراً » قال هم كفار مكة وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية هو جَبَلةً بن الأيُّهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم. والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول الأول . وإن كان المعنى يعم جميع الكفار ، فإن الله تعالى بعث محمداً طاله رحمة للعالمين ونعمة للناس فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة ومن ردها وكفرها دخل النار . ۲۹ ﴿ يَصَلُونُهَا ﴾ يدخلونها – ج -. ٣٠ ﴿ أَنداداً ﴾ شركاء - ج -﴿ عن سبيله ﴾ عن دين الإسلام – ظ ج – ﴿ مصيركم ﴾ مرجعكم – ج –. ٣١ ﴿ ولا خِلال ﴾ مخالّة أي صداقة تنفع – ظ ج –. ٣٢ ﴿ الفُلك ﴾ السفن – ج –. ٣٣ ﴿ دَائبَين ﴾ دائمين في منافعهما لكم - ك -.

٣٤ ﴿ وَإِنْ تَعَدُّوا نَعْمَةُ اللَّهُ لَا تُحْصُوهَا ﴾

ٱجْنُفَتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَمَا مِن قَرَادِ ﴿ مُنْكِبُّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ بِٱلْقُولِ ٱلنَّابِيِّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْاحِرَةِ ۗ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَايَشَآءُ ۞ \* أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهُمَّ وَبِنْسَ ٱلْقَرَادُ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادُا لِّيُصِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ عَ قُلْ ثَمَّتَعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّادِ ﴿ مُل يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَّهُمْ مِيرًا وَعَلاَّنِيةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالً ﴿ إِنَّ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآكَ فَأَنْعَرَجَ بِهِدِمِنَ ٱلشَّمَرُتِ رِزْقًا لَّكُو وَسَخَّرَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِنَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأُمْرِهِ ٥ وَسَغَّرَلَكُو ٱلْأَنْهَٰزَ ﴿ وَسَغَّرَلَكُو ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِينَ وَسَغَرَ لَكُو ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ ﴿ وَالنَّكُمُ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَ إِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَنْذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا



يخبر تعالى عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرها . وفي صحيح البخاري أن رسول الله عَلَيْكُ كان يقول « اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودّع ولا مستغنى عنه ربّنا » . ٣٦ ﴿ رَبِ إِنْهِنَ أَصْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ ﴾ عن عبد الرحمن بن جرير عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عَلَيْتُهِم تلا قول إبراهيم عليه السلام « رب إنهن أضللن كثيراً من الناس » الآية وقول عيسى عليه السلام « إن تعذُّبُهم فإنهم عبادك » الآية ثم رفع يديه ثم قال « اللهم أمتى ، اللهم أمتى ، اللهم أمتى » وبكى فقال الله اذهب يا جبريل

إلى محمد، - وربك أعلم - وسله ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله عَلِيُّكُ ما قال فقال الله اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءُك – ظ ابن كثير –. ٣٧ ﴿ من ذريتي ﴾ أي بعضها وهو إسماعيل مع أمه هاجر – ج – ﴿ بُوادٍ غَيْرُ ذَي زَرَعَ ﴾ وهو مكة - ج - ﴿ أَفئدة ﴾ قلوباً - ج -﴿ تهوي ﴾ تميل وتحن – ج –. ٤٧ ﴿ ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ﴾ إن الله عز وجل غير غافل عن الظالمين الذين يحاربون الدين ودعاته ويحاولون تشويه صورته الحقيقية ، بل هو عالم بهم يمهلهم ولا يهملهم . وفي هذه الآية تهديد للظالمين وفيها ما يواسي الجراح ويؤنس القلب ويزيد طاقة الصمود في نفس الداعية المسلم وهو يتلقى سياط الظالمين وتعذيبهم وتنكيلهم حتى ولو طالت المحنة وتوالت الآلام . ﴿ تَشْخُصُ فِيهِ الأَبْصَارِ ﴾ ترتفع دون أن تطرف من الهول - ك -. ٤٣ ﴿ مُهْطعين ﴾ مسرعين إلى الداعي بذلة -- ك - ﴿ مَقْنِعِي رَوُوسِهِم ﴾ رافعيها مديمي إلنظر للأمام - ك - ﴿ طُرْفهم ﴾ بصرهم - ج -﴿ وأفتدتُهم هواء ﴾ خالية من الفهم لفرط الحيرة - ك -.

وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ (إِنَّ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَن تَبِعنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رِّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَبِّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّ يَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُم مِّنَ ٱلتَّمَرُتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ١ رَبَّنَ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَانُخْنِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْنِي عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ١ أَخُمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاتًى إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ رَبِّ أَجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوةِ وَمِن ذُرِّيَتِي ۚ رَبََّكَ وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ﴿ رَبُّنَا آغْفِرْ لِي وَلِوَّلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحَسَابُ ﴿ وَكَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهُ غَفَلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَّ إِنَّمَا يُؤَيِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ٢ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفَهُمْ وَأَفْعِلْتُهُمْ هَوَآ اللَّهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٤٤ ﴿ ما لكم من زوال ﴾ ليس لكم زوال عن الدنيا إلى الآخرة – ظ ج –. ٤٧ ﴿ فلا تحسبن الله مخلفَ وعده رسله ﴾ أي وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام ﴾ يقول تعالى مقرراً لوعده ومؤكداً « فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله » أي من نصرتهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ، ثم أخبر تعالى أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يغالب وذو

انتقام ممن كفر به وجحده و فويل يومئيد للمكذبين و فهذا قال : 8.4 فويم تبدلً الأرض غير الأرض وهي هذه على يوم تبدل الأرض وهي هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة كما جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله عليه على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد ، - ظ ابن كثير - . 24 مقرنين كي مقروناً بعضهم مع بعض - ك في مقروناً بعضهم مع بعض - ك في الأصفاد كي القيود أو الأغلال - ك - التي يلبسونها من قطران وهو الذي تطلى به الإبل - ابن كثير - .

ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّكَ أَنِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ ثُجِبْ دَعْوَلَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلِّ أُولَرْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ ١ وَسَكَنتُمْ فِي مَسْكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُرْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِيمْ وَضَرَّبْنَ لَكُرُ ٱلْأُمَّنَالَ ﴿ وَقَدْ مَكَّرُواْ مَكَّرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكَّرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ أَلِخْبَالُ ﴿ فَالْا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهُ مُخْلَفَ وَعْده ، رُسُلَهُ ، إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَنتِقَامِ ٧ يَوْمَ نُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَـٰوَاتُ وَبَرَدُواْ للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ١٥٥ وَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ لِلْمُ مُعْرَنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ١ مَرَابِيلُهُم مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُم ٱلنَّارُ (زَيْنَ) لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ مَنْذَا بَلَكُمُّ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعَلَّمُواْ أَمَّا هُوَ إِلَنْهُ وَإِحِدٌ وَلِيَذَّكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ (١٥) سنؤكة اللائح مكت وإيانا إينع وتنعوك

١ ﴿ الله ﴾ مر الكلام عن الأحرف في أول تفسير سورة البقرة . ٧ ﴿ رُبَمَا يودُّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين ﴾ رب للتقليل وما زائدة - ك - عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه . « إذا اجتمع

أهل النار بالنار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة ، قال الكفار للمسلمين : ألم تكونوا مسلمين ؟ قالوا: بلي ، قالوا: فما أغني عنكم الإسلام وقد صرتم معنا في النار ؟ قالوا : كانت لنا ذنوب فأخذنا بها ، فسمع الله ما قالوا فأمر بمن كان في النار من أهل القِبلة فأخرجوا ، فلما رأى ذلك من بقى من الكفار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا . قال ثم قرأ رسول الله عَلَيْكُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم « آلُّر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين . رُبَّمَا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين » رواه الطبراني وابن أبي حاتم . ٣ ﴿ فَرْهُم ﴾ اترك الكفار يا محمد - ج -﴿ ويلهِهم ﴾ يَشْعَلهم - ج - ﴿ الأَمْل ﴾ بطول العمر وغيره عن الإيمان - ج -. \$ ﴿ كتاب معلوم ﴾ أجل محدود لإهلاكها -ج -. ٧ ﴿ لُو مَا ﴾ ملا - ج -. ٨ ﴿ إلا بالحق ﴾ إلا بالعذاب – ف – ﴿ منظرين ﴾ مؤخرين في العذاب - ك - ٩ ﴿ إِنَا نَحْنَ نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴾ نزل الله القرآن الكريم وحفظه من كل تبديل وتحريف وزيادة ونقص وفي هذا الإخبار للقرآن برهان واضح على أنه من عند الله عز وجل وإلا لكان قد تطرق إليه التحريف والتبديل شأن الكتب السماوية السابقة . ١٠ ﴿ شَيْعِ الأُولِينَ ﴾ فرق الأمم السابقين – ك –. ١٣ ﴿ وقد

الَّهِ يَلْكَ وَايْتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْوَانِ مَبِينٍ ١ يَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَنَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الْأَمُلُ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا ٓ أَهْلَكُنَّا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَّابٌ مَّعْلُومٌ ﴿ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَفْخِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَأَيُّهَا ٱلَّذِي أُرِّلَ عَلَيْهِ الدِّكُمُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ١٥ لَوْمَا تَأْتِينَا بِالْمَكَيْكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَيْكَةَ إِلَّا بِٱلْحَتِّي وَمَا كَانُواْ إِذًا مُنظرِينَ ۞ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ وَ كَلَفِظُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ــ يَسْتَهْزِءُونَ ١٥٥ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ } وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُولِينَ ١ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ ٱلسَّمَاء فَظَلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ١ لَقَالُوٓاۚ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ١

خلت سنةُ الأولين ﴾ أي سنة الله فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم أنبياءهم – ظ ج –. ١٤ ﴿ يعرُجُون ﴾ يصعَدون – ج –. ١٥ ﴿ مسحورون ﴾ يُخيَّل لنا ذلك – ج –.

17 ﴿ بروجاً ﴾ منازل للكواكب السيارة − ك −. 17 ﴿ رجيم ﴾ مطرود من الرحمة − ظ ك −. 1۸ ﴿ رجيم ﴾ مطرود من الرحمة − ظ ك −. 1۸ ﴿ إِلاَ مَن استرق السمع فَأَتْبعه شهاب مبين ﴾ ومن تمرد وتقدم منهم لاستراق السمع جاءه شهاب مبين فأتلفه ، فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه ، فيأخذها الآخر ويأتي بها إلى وليه ، كما جاء مصرحاً به في الصحيح بها إلى وليه ، كما جاء مصرحاً به في الصحيح

كما قال البخاري في تفسير هذه الآية : عن وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاء بُرُوجًا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّظِرِينَ ١ أبي هريرة يبلغ به النبي عَلِيُّكُ ﴿ إِذَا قَضِي اللهُ الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها وَحَفِظْنَاهَامِن كُلِّي شَيْطَانِ رَّجِيمٍ ۞ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان ۽ – ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ١٥ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا ظ ابن كثير -. ١٩ ﴿ وَالْأَرْضُ مَدَّدُنَاهَا ﴾ بسطناها في عين الناظر ليسهل الانتفاع بها -وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَولِينَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوَّزُونِ ١٠ ألوسي - ﴿ رواسي ﴾ جبالاً ثوابت تمنعها من وَجَعَلْنَا لَكُرْ فِيهَا مَعَنِيشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿ الاختلال والاضطراب ﴿ مُوزُونُ ﴾ مقدر بميزان الحكمة - ك -. ٢١ ﴿ وَإِنْ مِن شيء وَ إِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنــُدَنَا خَزَآ بِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُۥ إِلَّا بِقَدَرٍ إلا عندنا خزائنه ، وما ننزّله إلا بقدر معلوم ﴾ ذكر الخزائن تمثيل ، والمعنى وما من مَّعْلُومِ ﴿ إِنَّ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوَاقِعَ فَأَرَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاء شيء ينتفع به العباد إلا ونحن قادرون عليٰ مَا ۚ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنْهُ لَهُ رِبِحُنزِنِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ إيجاده وتكوينه والإنعام به، وما نعطيه إلا بمقدار معلوم – ظ ف –. ۲۲ ﴿ الرياح نُحْي - وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ لواقح ﴾ حوامل للسحاب أو للماء تمجُّه فيه مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَفْخِرِينَ ﴿ وَإِنَّا رَبَّكَ هُوَ أو مُلْقحات للسحاب أو للأشجار – ك –. ٢٦ ﴿ من صَلْصَال ﴾ طين يابس يسمع له يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِمٍ عَلِيمٌ ١٠٥ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ صلصلة أي صوت إذا نقر - ج - ﴿ من مِن صَلَّصَـٰ لِمِنْ حَمْلٍ مَّسْنُونِ ﴿ وَٱلْجَانَا خَلَقَنَـٰكُ حَمَاً ﴾ طين أسود − ج − ﴿ مسنون ﴾ متغير – ج –. ۲۷ ﴿ وَالْجَانُّ ﴾ أبا الجن مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰٓ إِكَّهِ وهو إبليس - ج - ﴿ من نار السَّموم ﴾ هي إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ ﴿ فَإِذَا نار لا دخان لها تنفذ في المسام – ج –. ٢٩ ﴿ وَنَفَخَتُ فِيهُ مَنْ رُوحِي ﴾ وجعلت فيه سَوّيتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ, سَيْجِدِينَ ۞ الروح وأحييته ، وليس ثمة نفخ ، وإنما هو تمثيل والإضافة للتخصيص – ف –. ﴿ فَقَعُوا

له ساجدين ﴾ سجود تحية بالانحناء - ج -.

٣٤ ﴿ رَجِيمٍ ﴾ مطرود من رحمة الله – ك –. ٣٥ ﴿ اللعنة ﴾ الإبعاد على سبيل السخط – ك – ﴿ يَوْمُ اللَّذِينَ ﴾ يوم الحين ﴾ يوم الجزاء – ظ ج –. ٣٩ ﴿ فَأَنظُونِي ﴾ أمهلني ولا تُمِنتني – ك −. ٤٠ ﴿ الْخَلَصِينَ ﴾ الذين أخلصتهم لطاعتك – ك –. ٤١ ﴿ صِراطُ عَلَيْ ﴾ حق على مراعاته – ك –. ٤٢ ﴿ سلطان ﴾ تسلط وقدرة

- ك -. 22 ﴿ جُزء مقسوم ﴾ فريق معين متميز عن غيره - ك -. 22 ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من خِلٌ ﴾ حقد - ج -. ﴿ إخواناً على سرر متقابلين ﴾ أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرة بهم - - - - -

فَسَجَدَ ٱلْمَلَنَيِكُةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَنَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّمِعِدِينَ ۞ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَشْجُدُ لِبَشَرِ خَلَقْتُهُ مِن صَلْصَلِ مِنْ حَمِ مَسْنُونِ ١٠٥ قَالَ فَٱخْرَجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّقَنَّةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٠ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينٌ ﴿ إِلَّى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُو يْتَنِي لَأَزَّ يِنَنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغْرِيَّهُمْ أَجْمَعِينُ ١ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ قَالَ هَنْدًا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٌ ١٠ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلَطَنُّ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَـاوِينَ ۞ وَإِنَّاجَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ لَهُا سَبْعَةُ أَبُوكِ لِّكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزْمٌ مَّفْسُومٌ ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّدْتِ وَعُيُونِ ١٠٠ ٱذْخُلُوهَا بِسَلَامِ ، امِنِينَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَافِي صُّدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَلِيلِينَ ﴿ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ

٤٨ ﴿ نَصَب ﴾ تعب - ج -. ٤٩ ﴿ نَبِّيءُ ﴾ خبّر يا محمد ﴿ عبادي أني أنا الغفور ﴾ للمؤمنين ﴿ الرحم ﴾ بهم . • ٥ ﴿ وأن عدابي ﴾ للعصاة ﴿ هو العذاب الأليم ﴾ المؤلم – ظ ج – أخرج الطبراني عن عبد الله بن الزبير قال مر رسول الله عَلِيُّكُ بنفر من أصحابه يضحكون ، فقال : « أتضحكون وذكر الجنة والنار

وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿ \* نَبِّي عِبَادِيَّ أَنَّى أَنَّا ٱلْغَفُورُ الرِّحِيمُ ١ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْألْيِمُ ١ وَنَيِنْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرُهِمِ إِنْ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنُمَا قَالَ إِنَّا مِنكُرْ وَجِلُونَ ﴿ قَالُواْ لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَيِّرُكَ بِعُلَيْمٍ عَلِيدٍ ﴿ قَالَ أَبَشَّرَ ثُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِي ٱلْكِبَرُ فَهُمَ تُبَيِّرُونَ ﴿ وَ كَالُواْ بَشَرْنَكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَلْنِطِينَ ﴿ قَ قَالَ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحْمَة رَبِّه } إلَّا الضَّالُونَ ﴿ قَالَ فَلَ خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلُنَا إِلَىٰ قَوْرِ مُجْرِمِينَ ۞ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنْجُوهُمْ أَجْمِينَ ﴿ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ قَدَّرُنَّا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَلِيرِينَ ١ فَلَمَّا جَآءَ وَالْ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ١ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنكُّرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ حِثْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ١٠ وَأَتَدْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ١٠ فَأَسْرِ بِأُهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ وَٱنَّبِعْ أَدْبَكُرُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ

بين أيديكم ، فنزلت هذه الآية « نبيء عبادي أني أنا الغفور الرحم وأن عذابي هو العذاب الألم ﴾ . وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن رجل من أصحاب النبي علي قال اطلع علينا رسول الله عَلَيْكُ من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة فقال لا أراكم تضحكون . ثم أدبر ثم رجع القهقرى فقال إني خرجت حتى إذا كنت عند الحِجْر جاء جبريل فقال يا محمد إن الله يقول لِمَ تقنط عبادي ﴿ نبيء عبادي أني أنا الغفور الرحم وأن عذابي هو العذاب الألم » – أسباب النزول للسيوطي -. ٥١ ﴿ ضيف إبراهيم ﴾ أضيافه وكانوا من الملائكة – ك –. ٧٥ ﴿ قَالَ إِنَّا مَنْكُمْ وَجُلُونَ ﴾ خاتفون قال هذا إبراهم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام لما عرض عليهم الأكل فلم يأكلوا – ظ ج - ٥٣ ﴿ بغلام عليم ﴾ ذي علم كثير هو إسحاق عليه السلام - ظ ج -. ٥٦ ﴿ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحَمَةً رَبِّهِ إِلَّا الصَّالُونَ ﴾ أى لا ييأس من رحمة ربه إلا الكافرون - ظ ج - فالمسلم متفائل أمله في نصر دين الله بربه سبحانه مهما توالت في طريقه الحن والآلام -. ٥٧ ﴿ فما خطبكم ﴾ فما شأنكم - ف -. ٦٠ ﴿ الغابرين ﴾ الباقين في العذاب -- - . ٦٢ ﴿ منكرون ﴾ لا أعرفكم - ج مِنكُرْ أَحَدُ وَأَمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ١ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ -. ۹۳ ﴿ فیه یمترون ﴾ یشکون و هو العذاب - ج -. ٦٥ ﴿ بَقِطْع مِنِ اللَّيلِ ﴾

بطائفة منه أو من آخره – ك –. ﴿ واتَّبع أدبارهم ﴾ وسر خلفهم لتكون مطلعاً عليهم وعلى أحوالهم – ف –.

77 ﴿ دَابِر هَوْلاَء مَقطُوع مصبحين ﴾ أي استئصالهم حتى آخرهم في الصباح – ظ ف –. 77 ﴿ وجاء أهل المدينة ﴾ مدينة سَدُوم وهم قوم لوط لما أُخبروا أن في بيت لوط مُرْداً حساناً وهم الملائكة – ج –. أهل المدينة ﴾ مدينة سَدُونِ ﴾ بقصدكم إياهم بفعل الفاحشة – ج –. وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم أنهم

ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَّؤُكَّآ وَمَفْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ٥ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قَالَ إِنَّ هَنَوُلآءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهُ وَلَا تُخْزُونِ ﴿ قَالُوٓاْ أُوَلَرْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ قَالَ هَـٰوُلَّا وَ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ١٤ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَنِي سَكْرَيْمٍ يَعْمَهُونَ ١ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ فَكَمَلْنَا عَالِيهَا سَافِلُهَا وَأَمْطُونَا عَلَيْهِمْ جِارَةً مِن سِجِيلٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ للمُتُوسِّمِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقْيِمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِن كَانَ أَمْعَنْ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ۞ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَيْإِمَارِمْ بِينِ ١ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْلِبُ الْحِبْرِ الْمُرسَلِينَ ﴿ وَالنَّيْنَاهُمْ وَالنَّيْنَاهُمْ وَالنَّيْنَاهُمْ وَالنَّيْنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ١٥ وَكَانُواْ يَغِتُونَ مِنَ الْجِلْبَالِ بيُوتًا ومنينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِعِينَ ﴿ فَ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَاۤ إِلَّا بِٱلْحَيِّ وَإِنَّ

رسل الله ، كما قال في سورة هود ، وأما ههنا فتقدم ذكر أنهم رسل الله ، وعطف بذكر مجيء قومه ومحاجته لهم، ولكن الواو لا تقتضى الترتيب ، ولا سيما إذا دل دليل على خلافه . ٧١ ﴿ هؤلاء بناتي ﴾ أرشدهم إلى نسائهم وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة - ظ ابن كثير - راجع تفسير الآية ٧٨ من سورة هود . ٧٧ ﴿ لَعَمْرُكُ ﴾ خطاب للنبي عَلِيْكُ أَي وحياتِك – ج – ﴿يَعمهون﴾ يترددون - ج -. ٧٣ ﴿فَأَخَذَتُهُم الصيحة﴾ صيحة جبريل عليه السلام - ظ ج -﴿ مشرقين ﴾ وقت شروق الشمس - ج -. ٧٤ ﴿ فجعلنا عاليَها سافلُها ﴾ رفعها جبريل عليه السلام إلى السماء ثم قلبها والضمير لقرى قوم لوط – ف – ﴿سِجِيل﴾ طین متحجر طبخ بالنار - ك -. ۷۵ للمتوسمين ﴾ للمتفرسين المتأملين – ك – عن أبي سعيد مرفوعاً قال : قال رسول الله عَلِيلَةٍ : ﴿ اتَّقُوا فِراسَةُ المُؤْمِنُ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بَنُورُ الله ، ثم قرأ النبي عَلِيُّكُ : ﴿ إِنْ فِي ذَلَكَ لآيات للمتوسمين ﴾ رواه الترمذي وابن جرير – ظ ابن كثير -. ٧٦ ﴿ وإنها لبسبيل مقم ﴾ أي قرى قوم لوط لبطريق قريش إلى الشام لم تندرس، أفلا يعتبرون بهم – ج –. ٧٧ ﴿ لآية ﴾ لعبرة – ج –. ٧٨ ﴿ أصحاب الأيكة ﴾ سكان بقعة كثيفة الأشجار ملتفتها

- ج -. ٧٩ ﴿ لِإِمَام مبين ﴾ طريق واضح يأتون به في أسفارهم - ك -. ٨٠ ﴿ الحجر ﴾ ديار ثمود بين
 المدينة والشام - ك -. ٨٣ ﴿ مصبحين ﴾ وقت الصباح - ج -.

٨٧ ﴿ سبعاً من المثاني ﴾ قال عَلَيْظَة : ( هي الفاتحة ) رواه الشيخان لأنها تثنّىٰ في كل ركعة – ج –.
 ٨٨ ﴿ أَزُواجاً ﴾ أصنافاً – ج – ﴿ واخفض جناحَك ﴾ ألن جانبك – ج –.
 ٩٠ ﴿ وَالْحَصَارَىٰ – ج –.
 ٩١ ﴿ عِضْيَن ﴾ أعضاء وأجزاء فآمنوا ببعض وكفروا ببعض – ك –.

ٱلسَّاعَةَ لَا تِيَةً فَأَصْفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِيلَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّانُ ٱلْعَلِيمُ ١٥٪ وَلَقَدْ وَاتَّدْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ١ اللَّهُ لَا تُمُدَّنَّ عَيْنَبْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهِ يَ أَزُوا جَا مَنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلْ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ كَمَآ أَنْزَلْنَ عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿ الَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَسْعَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينٌ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدَّ نَعْلُمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ١٠ فَسَبِّحْ بِحَدْ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّلِجِدِينَ ۞ وَأَعْبُدْ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ١ (١٦) سِيُؤَرِةُ النَّخْلِمُكَتِ

٩٤ ﴿ فاصدع بما تؤمرُ ﴾ به أي اجهر به وأمضه – ج – ﴿وأعرض عن المشركين﴾ هو أمر استهانة بهم - ف - ولقد نزلت هذه الآية نهاية لمرحلة سرية الدعوة التي سار بها رسول الله عليه وصحابته بعد ما استمرت ثلاث سنوات وتمكنت بها جذور الدعوة الإسلامية وبدأت بهذه الآية المرحلة الجهرية للدعوة الإسلامية ٩٥ ﴿ إِنَا كَفِينَاكُ الْمُسْتَهِزِئِينَ ﴾ بك بإهلاكنا لهم - ظ ج -. ٩٨ ﴿ فسبح بحمد ربك که أي قل سبحان الله و بحمده – ظ ج -. ٩٩ ﴿ واعبد ربك ﴾ ودم علىٰ عبادتِك ربك - ف - ﴿ حتىٰ يأتيك اليقين ﴾ أي الموت ، يعنى ما دمت حياً فاشتغل بالعبادة وكان رسول الله عَلَيْكُ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة - ف - ومن الضلال تفسير اليقين بالمعرفة فإذا وصل المرء إليها سقط عنه التكليف، فالمسلم مكلف بالعبادة المفروضة عليه حتى موته عافانا الله من الضلال. فقول بعض الملاحدة هذا القول كفر وضلال وجهل فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم وكانوا مع هذا أكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة وإنما المراد باليقين ههنا الموت - ظ ابن كثير -. ١ ﴿ أَتَى أَمْرِ الله ﴾ كان الكفار يستعجلون ما وعدواً به من قيام الساعة ونزول العذاب بهم استهزاء وتكذيباً بالوعد فقال لهم الله « أتى أمر الله » أي هو بمنزلة الآتي الواقع وإن كان منتظراً لقرب وقوعه – ظ ف –

﴿ سبحانه ﴾ تنزيهاً له - ج - ﴿ تعالىٰ ﴾ تعاظم بذاته وصفاته الجليلة – ك –. ٧ ﴿ بِالروح ﴾ بالوخي – ك – \$ ﴿ من نطفة ﴾ من مني - ظ ك -. ٦ ﴿ حين تُويحون ﴾ حين تردّونها إلىٰ مراحها بالعشي – ج ۔. ﴿ وَحَينَ تُسُرِّحُونَ ﴾ حين تخرجونها إِلَىٰ المرعىٰ بالغداة – ظ ج –. ٨ ﴿ وَالْحَيْلُ والبغال والحمير لتركبوها وزينة ﴾ وهذا صنف مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم وهو الخيل والبغال والحمير التي جعلها للركوب والزينة بها وذلك أكبر المقاصد منها ولما فصلها من الأنعام وأفردها بالذكر استدل من استدل من العلماء ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل بذلك على ما ذهب إليه فيها كالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن وافقه بأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير وهي حرام لكن جمهور الفقهاء خالفوه في لحوم الخيل منهم مالك والشافعي وأحمد، فقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال نهى رسول الله عَلَيْكُم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الحيل - ظ ابن كثير -. ٩ ﴿ وعلمُ الله قصد السبيل ﴾ أي بيان الطريق المستقيم ج -. ﴿ وَمَنْهَا جَائِرٍ ﴾ أي من السبيل حائد عن الاستقامة – ظ ج – ﴿ وَلُو شَاءُ لهداكم أجمعين ﴾ كما قال تعالى ﴿ وَلُو شَاءَ رَبُّكُ

لآمن من في الأرض كلُّهم جميعاً » وقال « ولو

## بِنْ إِللَّهِ الرَّمْزِ الرَّحَدِيمِ

أَيَّ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا نَسْتَعْجِلُوهُ مُسْبَحَلْنَهُ وَتَعَلَىٰ عَنَّ يُشْرِكُونَ ٢٥ يُنَزِّلُ الْمَلَنَيِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ أَنْ أَنذِرُواْ أَنَّهُۥ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَّا فَاتَّقُونِ ١ مَن خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَيِّ تَعَالَى عَمَّ يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ١ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيهَا دِفْ وَمَنْفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ نَسْرَحُونَ ﴿ وَتَعْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِ لَمْ تَكُونُواْ بَللِغِيهِ إِلَّا بِشِقِ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّهُوفٌ رَّحِيمٌ ١ وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالَ وَالْخَيِيرَ لِنَرْكُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآيٍ ۗ وَلَوْشَآءَ لَمُدَنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ هُوَ الَّذِيّ أَرْلَ مِنَ السَّمَآءَ مَآَّهُ لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ مَنْ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْنُونَ وَالنَّحِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمن كُلِّ الشَّمَرَاتُ

شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » – ابن كثير –. • ١ ﴿ فَيه تُسيمون ﴾ فيه ترعون دوابكم – ك –.



١٣ ﴿ مَا ذُراً ﴾ خلق - ج - ١٤ ﴿ الْفُلْكَ ﴾ السفن - ج - ﴿ مواخر ﴾ جواري فيه تشق الماء شقاً ك -. ١٥ ﴿ رواسي ﴾ جبالاً ثوابت ﴿ أَنْ تميدَ بكم ﴾ لألا تتحرك الأرض باضطراب بما عليها فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك فمن رحمة الله إذن وجود هذه الجبال وقد أيد العلم الحديث نظرة القرآن في دَور الجبال في عدم

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقُومِ يَتَفَكُّرُونَ ١٥ وَعَلَّمَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرِ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرُتُ بِأَمْرِهِ يَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ بَذَّ كُرُونَ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْ لُكُمَّا طَرِيًّا وَلَسْتَخْرِجُوا منهُ حِلْيةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَانِحَ فِيهِ وَلِتَبْتَعُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُوْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُوْ تَهْ تَدُونَ ١٥٥ وَعَلَّمَنْتُ وَيَالنَّجْمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ ١١٥ أَفَنَ يَخْانُكُ كُمْنَ لَا يَخْانُقُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ١٠ وَإِن تَعَدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهَ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِمٌّ ﴿ وَاللَّهُ يُعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ إِنَّ أَمُوتً غَيْرُ أَحْيَا وَهُمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١ إِلَاهُكُمْ إِلَّهُ اضطراب الأرض ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحيٰ 🛦 . ﴿ وَسَبِّلاً ﴾ وطرقاً - ظ ج -. ١٧ - ١٨ ﴿ أَفْمَنْ يَخْلَقَ كَمَنْ لا يخلق ؟ أفلا تذكرون . وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ﴾ ثم نبه تعالىٰ على عظمته وأنه لا تنبغي العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان التي لا تخلق شيئاً بل هم يخلقون ولهذا قال : ﴿ أَفَمَنَ يَخْلُقُ كُمِّنَ لَا يخلق ؟ أفلا تذكرون ، ثم نبههم على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم فقال : ﴿ وَإِنْ تَعْدُوا نَعْمُهُ الله لا تحصوها إن الله لغفور رحم ، أي يتجاوز عنكم ، ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك ، ولو أمركم به لضعفتم وتركتم ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم، ولكنه غفور رحيم، يغفر الكثير، و يجازي على اليسير . وقال ابن جرير : يقول : إن الله لغفور لما كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته رحم بكم لا يعذبكم بعد الإنابة والتوبة . ٢٧ ﴿ منكِرةً ﴾ جاحدة للوحدانية - ج - . ٣٧ ﴿ لا جَرَم ﴾ حقاً - ج - . ٧٤ ﴿ أساطير الأولين ﴾ أي لم ينزل الله شيئاً إنما هذا الذي يتلى علينا أساطير الأولين ، أي مأخوذة من كتب المتقدمين - ظ ابن كثير - أي لم ينزل الله شيئاً إنما هذا الذي يتلى علينا أساطير والجمود ، مع أن الإسلام صنع من أولئك الأميين أمة ذات حضارة فالكفرة اتهموا منذ ذلك الوقت القرآن بالتأخر والجمود ، مع أن الإسلام صنع من أولئك الأمين أمة ذات حضارة الأسس.

إسلام صنع من أولتك الاميين امة ذات حضارة مثلى ومجد عريق تعلم البشرية الأسس الإنسانية في الحق والعدالة والحرية والمساواة . و ليحملوا أوزارهم في آئام إضلالهم كاملة ويحملوا معها آثام إضلالهم لأتباعهم ٧٧ ﴿ تشاقُون فيهم ﴾ تخالفون المؤمنين في شأنهم - ج - ﴿ الحزي ﴾ الذل والهوان - ك - ﴿ والسوء ﴾ العذاب - ظ ك - . ٨٨ ﴿ فَالْقُوا السَّلَم ﴾ أظهروا الاستسلام والخضوع - ك - . ٢٩ ﴿ مثوى المتكبرين ﴾ مأواهم ومقامهم - ك - .

مُستَكْبِرُونَ ﴿ لَهُ كَارِمُ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَلاَيُحِبُّ ٱلمُسْتَكْبِرِينَ ١٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَتْرَلَ رَبُّكُو قَالُوا أَسَلِطِيرُ الْأُوَّلِينَ ﴿ لِيَحْمِلُواْ أُوزَارَهُمْ كَامِلَةُ يُومَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ١٠ فَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَّى اللَّهُ بُنَّيْنَهُم مِن الْقُواعِدِ فَخُرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢ مُمَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُسْتَقُونَ فِيهِم قَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْىَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَنْفِرِينَ ١٠ الَّذِينَ لَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَيْهَةُ ظَالِمِيِّ أَنفُسِهُمْ فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَّعِ بَلِّنَ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ مِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَدْخُلُواْ أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلَيْنُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ١ \* وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَآ أَرْلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ خَيْراً

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَلِذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ



وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ جَنَّاتُ عَدِّنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَ لَوُ لَمُمَّ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَذَاكَ يَجْزى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ١ الَّذِينَ لَتَوَقَّلُهُمُ ٱلْمَكَّنِكَةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ مَلَامُ عَلَيْكُمُ أَدْخُلُواْ ٱلْحَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مَلْ يُنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلْنَبِكَةُ أَوْيَأْتِي أَمْرُ رَبِّكُ كَذَاكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلْمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكُن كَانُواْ أَنْفُسُهُمْ يَظَلُّمُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيَّعَاتُ مَاعَمُلُواْ وَحَاقَ رَبِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا عَدْنَا مِن دُونِهِ ع مِن شَيْءٍ تَحْنُ وَلاَ وَابَ آؤُنا وَلا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِينُ ١ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنَبُواْ الطَّنغُوتُ فَينْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَّةُ فَيسيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعْرِضَ عَلَىٰ هُدَنهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ

اتبعه وآمن به . ثم أخبر عما وعد الله عباده فيما أنزله على رسله فقال: « للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة » الآية كقوله تعالى « من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » أي من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه عمله في الدنيا والآخرة . ثم أخبر بأن دار الآخرة خير أي خير من الحياة الدنيا ، والجزاء فيها أتم من الجزاء في الدنيا ، كقوله تعالى « وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير » الآية - ظ ابن كثير -. ٣٢ ﴿ طيبين ﴾ طاهرين من الكفر - ج -. ٣٤ ﴿ وحاق ﴾ أحاط أو نَزَل – ظ ك –. ٣٦ ﴿ وَاجْتِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ كل معبود باطل وكل داع إلى الضلالة – ك – ﴿ حقت ﴾ ثبتت ووجبت - ك -. ٣٨ ﴿ جَهِدَ أَيَانِهِم ﴾ أغلظها وأوكدها − ك −. 11 ﴿ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ﴾ هؤلاء الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم ، وتعروا عما يملكون وعما يحبون ، وضحوا بدارهم وقرب عشيرتهم والحبيب من ذكرياتهم .. هؤلاء يرجون في الآخرة عوضاً عن كل ما خلفوا وكل ما تركوا ، وقد

عانوا الظلم وفارقوه . فإذا كانوا قد خسروا الديار « فلنبوئنهم في الدنيا حسنة » ولنسكننهم خيراً مما فقدوا – في ظلال القرآن – والمهاجرون الأولون الذين تركوا مساكنهم وأموالهم عوضهم الله خيراً منها مما يتنعمون به في الدنيا ومكن الله لهم في البلاد وحكمهم على شعوب بشريعة الله فصاروا أمراء وحكامأ وأئمة يهدون إلى الحق. ﴿ وَلَأَجُو الْآخُرَةُ أكبر ﴾ أي أكبر مما أعطاهم في الدنيا - ظ ابن كثير – ﴿ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ أي لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه واتبع رسوله . وكان عمر رضي الله عنه إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه يقول خذ بارك الله لك فيه ، هذا ما وعدك الله في الدنيا ، وما ادخر لك في الآخرة أفضل، ثم قرأ ( لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون » . ٣٠ ﴿ وَمَا أُرْسُلُنَا مِنْ قَبْلُكُ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إليه ﴾ لا ملائكة ﴿ فاسألوا أهل الذكر ﴾ العلماء بالتوراة والإنجيل ﴿ إِنْ كُنتُم لا تعلمون ﴾ ذلك فإنهم يعلمونه ، وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد عَالِمَةً - ج - لما بعث الله محمداً عَلَيْكُ رسولاً أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً فأنزل الله هذه الآية - ظ ابن كثير -. ١٤

لَا يَهِدَى مَن يُضِلُّ وَمَا لَحُهم مِن نَّكِصِرِينَ ١٠٠٠ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهَ جَهْدَ أَيْمَنْهُمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ لِيُبَيِّنَ لَمُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِبِنَ ١٠ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءِ إِذَآ أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ لَنُبَوِّنَهُمْ فِي الدُّنيا حَسَنةٌ وَلا أَجُرُ الآنِعَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَّ إِلَيْهِمْ فَسْفُلُواْ أَهْلَ الدِّحْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونً ١٠ يِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّرُّ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكُّرُونَ ١ أَفَأْمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُّرُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلِّهِمْ فَكَ هُم بِمُعْجِزِينَ ١٠٥٥ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَىٰ تَخُوْفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ

﴿ الزُّبُر ﴾ كتب الشرائع والتكاليف - ك - 20 ﴿ يخسف ﴾ يغيب - ك - 27 ﴿ تقلبهم ﴾ أسفارهم ومتاجرهم - ك - 2 .

٤٧ ﴿ تخوف ﴾ تنقص شيئاً فشيئاً حتىٰ يهلك الجميع – ج – ٤٨ ﴿ يتفيؤ ظلاله ﴾ أي يرجع من موضع إلىٰ موضع – ف – . ﴿ وهم داخرون ﴾ وذوو الظلال صاغرون منقادون – ك – علىٰ ما أراده الله من امتداد وتقلّص . ٥٠ ﴿ وله الدينُ ﴾ الطاعة والانقياد لله تعالىٰ وحده – ك – ﴿ واصباً ﴾ دائماً واجباً





90 ﴿ يتوارىٰ ﴾ يستخفي ويتغيب - ك - ﴿ هُون ﴾ هوان وذل - ج - كان من عادات بعض العرب الذميمة وأد البنات أي دفنهن في التراب حيات خوف العار أو الفقر أو السبي ، فجاء الإسلام فحرم هذه العادة الذميمة ، بل اجتثها من جذورها عندما هيأ للمسلمات التربية الشريفة وحض على الزواج وحل مشكلة الفقر

بنظامه العادل. فكلف الحاكم المسلم بجبى الزكاة وتوزيعها على الفقراء وفرض عليه تأمين العمل لأفراد الأمة هذا عدا الواجبات المالية الأخرى في أموال الأغنياء . ٦١ ﴿ عليها ﴾ على الأرض - ج - ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ فالأجل مقدر من الله سبحانه لا يزيد ولا ينقص لذلك ترى المسلم شجاعاً لا يخاف قوياً لا يضعف فهذا أحد المسلمين ينشد وقت الحرب: أي يوميٌّ من الموت أفرّ يــومَ لا يُقْدَرُ أو يـــوم قُدِرْ يومَ لا يُقْدَرُ لا أَرهبُـــهُ ومن المقدور لا ينجو الحَذِرْ ٢٢ ﴿ لا جَرَم ﴾ حَقاً - ج - ﴿ مُفرَطون ﴾ مقدمون معجل بهم إلى النار - ك -. ٦٣ ﴿ فَهُو وَلِيهُم ﴾ متولي أمورهم - ج -﴿ **اليوم** ﴾ أي في الدنيا – ج <sup>--</sup>.

يَتُواْ رَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَةٍ مَا بُشِرَبِهِ ۗ أَيْمِسِكُمُ عَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُهُ فِي الْتُرَابِ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ٢ لِّلَذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوَّهِ وَللَّهَ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَهُ كُوا يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآلِةٍ وَلَكِين يُوَيِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجُلُهُمْ لَا يَسْتَعْخُرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدُمُونَ ٢ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهُ مَا يَكُرُهُونَّ وَتَصِفُ أَلْسَنَهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُفْرَطُونَ ﴿ تَلَقَّةِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمْدِمِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيهِمُ أَلْيُومُ وَلَهُمْ عَلَابُ أَلِيمٌ ١٤٠ وَمَا أَرَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنتَابَ إِلَّا لِتُنبِّينَ لَمُمُّ ٱلَّذِي ٱخْتَلَقُواْ فِيهِ وَهُدِّي وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ أَنَّزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَا ا فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠٥ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَنِم لَعِبْرَةٌ لَمُسْقِيكُم مِّكَ فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآيِفًا

٦٦ ﴿ فَرَثُ ﴾ ما في الكرش من الثفل – ك – ﴿ سائغاً للشاربين ﴾ سهل المرور في حلقهم لا يغص به – ج – ٦٧ ﴿ وَأُوحَىٰ رَبِكَ إِلَىٰ النحل ﴾ وحي إلهام – ظ ج – ٦٧ ﴿ وأوحىٰ رَبِكَ إِلَىٰ النحل ﴾ وحي إلهام – ظ ج وف – ﴿ يعرشون ﴾ يبني الناس من الخلايا للنحل – ك – . ٦٩ ﴿ سبل رَبِك ﴾ طرقه في طلب المرعىٰ –

ج 🛨 ﴿ ذَلَلاً ﴾ مذللة مسهلة لك – ك – ﴿ يَخُرِج مِن بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ﴾ من الأوجاع ، وليس الغرض أنه شفاء لكل مريض. وتنكيره لتعظيم الشفاء الذي فيه أو لأن فيه بعض الشفاء – ظ ف و ج - وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله عَلَيْظِ كان يعجبه الحلواء والعسل» هذا لفظ البخاري - ظ ابن كثير -. ٧٠ ﴿ أُرِدُلُ الْعَمْرُ ﴾ أي أخسه من الهرم والخرف – ج –. ٧١ ﴿ وَاللَّهُ فَصْلُ بِعَضِكُمْ علىٰ بعض في الوزق ﴾ لذلك مهما حاول الإنسان تطبيق مبدأ المساواة في المورد المادي الفردي فإنه يفشل في ذلك فإن الله تعالىٰ خلق الناس مختلفين ذكاء وقوة وذاكرة وتوفيقاً منه سبحانه وهذا قبل كل شيء ... إلخ فتختلف تبعاً لذلك مواردهم الفردية التي يرزقهم الله إياها .

لِلشَّدْرِبِينَ ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَنْخَذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِّقَوْرِ يَعْفِلُونَ ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّفِلِ أَن ٱتَّخِيدى منَ ٱلِخْبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ مُ مُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرُتِ فَأَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُكٌّ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ غُنْلُفُ أَلُوانُهُ فِيهِ شِفَآهُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلكَ لَاَّ يَهُ لِقُوْدِ بَنَفَكَّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّلَكُمْ ۗ وَمِنكُم مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُسُرِ لِكُن لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي الرِّزْقِ ۚ فَكَ الَّذِينَ فُضَّلُواْ بِرَآدِي رِزْقَهمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَت أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءً أَفِينِعْمَة اللَّهَ يَجْعَدُونَ ١٥ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَا جُا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزُوا حِكُمُ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَيَالْبَكِطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمَّ يَكُفُرُونَ ٢ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهَ مَا لَا يَمْلُكُ لَمُمّْ رِزْقُا مِنَ ٱلسَّمَٰ وَتَ

٧٣ ﴿ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً ولا يستطيعون ﴾ يقول تعالى إخباراً عن المشركين الذين عبدوا معه غيره ، مع أنه هو المنعم المتفضل الخالق الرازق وحده لا شريك له ، ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان ما لا يملك لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً ، أي لا يقدر على

إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجر ولا علكون ذلك لأنفسهم أي ليس لهم ذلك ولا يقدرون عليه لو أرادوه ولهذا قال تعالى : ٧٤ ﴿ فَلَا تَصْرِبُوا لِلهِ الْأَمْثَالَ ﴾ أي لا تجعلوا له أنداداً وأشباهاً وأمثالاً – ابن كثير –. ﴿ إِنَّ الله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ أي إنه يعلم ويشهد أن لا إله إلا هو وأنتم بجهلكم تشركون به غيره - ابن كثير -. ونقول بعد ذلك: وإنه لعجيب أن تنحرف الفطرة البشرية إلى هذا الحد في العصر الحديث ، فيتجه الناس بالعبادة بالتشريع إلى بشر ، وذلك في اتباعهم في تحريم ما وضح حله في كتاب الله ، وكذلك تحليل ما وضحت حرمته في كتابه كذلك، وهؤلاء البشر المشرعون لا يملكون لأتباعهم رزقاً فهم لا ينزلون مطراً ولا ينبتون نباتاً ولا يطلعون شمساً وليس لهم أي تدخل في ذلك بل يتخبطون في فوضى التشريع ويتحملون وتتحمل البشرية معهم ثمار تخبطهم وجهلهم . فحرى بالإنسان بعد كل هذا أن يأخذ منهج حياته من القادر الحكم الذي رزقه وخلقه فهو يعلم ما يصلح له ، لا أن يجعل لله سبحانه أنداداً وأمثالاً وأشباهاً تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً . ٧٦ ﴿ أَبِكُم ﴾ وُلد أخرس - ج -﴿ كُلُّ ﴾ عب، وثقل وعيال - ك -﴿مُولَاهِ﴾ ولى أمره – ج – ٧٩ ﴿ أَلَمْ يَرُوا إلى الطير مسخراتٍ ﴾ مذلّلات للطيران - ج

وَٱلْأَرْضِ شَيْعًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ \* ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّالُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۚ هَلْ يَسْتُونَ ۚ الْحُمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَجِدُهُما أَبِكُرُ لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُو كُلُّ عَلَىٰ مُولَمُهُ أَيْنَمَا يُوجِهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَنَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيدٍ ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصِرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ أَشْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهُ لِنَكُرُ لَا تَعَلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُرُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصِارَ وَٱلْأَفْعِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرُتٍ فِي جَوِّ السَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠٥٥ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَّنَا وَجَعَلَ لِكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا

- ﴿ مَا يُمسكهن ﴾ من أن يقعن عند قبض أجنحتهن أو بسطها - ظ ج -.



٨٠ ﴿ تستخفونها ﴾ تجدونها خفيفة الحمل – ك – ﴿ يوم ظَفنكم ﴾ وقت ترحالكم – ك – ﴿ أَثَاثًا ﴾ متاعاً ليوتكم كالفرش – ك – . ٨١ ﴿ ظلالاً ﴾ أشياء ليبوتكم كالفرش – ك – . ٨١ ﴿ ظلالاً ﴾ أشياء تستظلون بها كالأشجار – ك – ﴿ ومتاعاً ﴾ مواضع تسكنون فيها وهي المغارات – ظ ك – ﴿ سراييل ﴾

يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنْثَا وَمَتَنْعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلْنَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلِخْبَالِ أَكْنَنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَفِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَفِيكُمُ بَأْسَكُمْ ۚ كَذَالِكَ يُمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ أَسْلُمُونَ ﴿ إِنِّي فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يَنْكُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ١ مُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَإِذَا رَءًا الَّذِينَ ظَلَمُواْ الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَإِذَا رَءًا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآ اللَّهِ مَا الَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآ اللَّهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَّوُلَآء شُرَكَآوُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَّ فَأَلْفُواْ إِلَيْهِمُ ٱلْفَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَنذِبُونَ ١٥٪ وَأَلْفُواْ إِلَى اللهِ يَوْمَهِذِ السَّلَّمُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ١٠٠ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي

ما يلبس من ثياب أو دروع – ك – ﴿ تَقْيَكُمْ بأسكم الضرب والطعن في حروبكم -ك-. ٨٣ ﴿ يعرفون نعمة الله ﴾ أي يقرون بأنها من عنده ﴿ ثم ينكرونها ﴾ بإشراكهم ﴿ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ - ج - أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد أن أعرابياً أتى النبي عَلَيْكُ فَسَأَلُهُ فَقَرأً عَلَيْهِ ﴿ وَاللَّهِ جَعَلَ لَكُمْ مَنَ بيوتكم سكناً ، قال الأعرابي نعم . ثم قرأ عليه « وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ، قال نعم . ثم قرأ عليه كل ذلك وهو يقول نعم ، حتى بلغ ( كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ، فولى الأعرابي فأنزل الله « يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون » – ج -. ٨٤ ﴿ ولا هم يُستعتبون ﴾ لا يطلب منهم إرضاء ربهم في الآخرة لأن الآخرة دار جزاء . 🐧 ﴿ يُنظرون ﴾ يمهلون ويؤخرون – ك –. ٨٧ ﴿ وَأَلْقُوا إِلَىٰ اللَّهُ يومئذ السُّلُم ﴾ أي استسلموا لحكمه -ج-.

﴿ وَصَلُّ ﴾ وغاب - ج -.

٨٩ ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ﴾ بياناً لكل شيء من أمور الدين سواء كان في الأحكام المنصوصة في القرآن والسنة أو الإجماع والقياس ، لأن مرجع الكل إلى القرآن . حيث أمرنا الله فيه باتباع رسول الله ﷺ وطاعته بقوله تعالىٰ : « ومن

يشاقِق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتَّبعُ غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلِه جهنم وساءت مصيراً ، والقياس أمرنا الله به بقوله: « فاعتبروا يا أولى الأبصار ، -ظ ف-. ٩٠ ﴿ وَإِيَّاءَ ذَي القربيٰ ﴾ وإعطاء ذي القرابة وهو صلة الرحم – ف – ﴿ الفحشاء ﴾ الذنوب المفرطة في القبح – ف - ﴿ وَالْبَغِي ﴾ التطاول والتجبر علىٰ الناس -ك-. ٩١ ﴿ كَفِيلاً ﴾ شاهداً ، رقيباً، ضامناً -ك-. ٩٢ ﴿ قوة ﴾ إبرام وإحكام - ك - ﴿ أَنكَاثًا ﴾ أنقاضاً محلول الفتل - ك - ﴿ دَخَلاً بِينكم ﴾ مفسدة وخيانة وخديعة بينكم - ك - أي متخذين أيمانكم وسيلة للغدر والخيانة والفساد ﴿ أُربِي ﴾ أكثر عدداً ﴿ يبلوكم الله به ﴾ يختبركم به هل تفون بعهدكم - ك -.

كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِنْ أَنفُسِهم وَجَنْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنَوُلاء وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَلْبَ بِبْيَنَا لِـكُلِّ شَيْء وَهُدِّى وَرَحْمَةُ وَبُشِّرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٠٠ \* إِنَّ ٱللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي الْقُرْبَيْ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآةِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٢ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَلَهَدُّمُّ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيَّدُنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٠ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْ لَمَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ أَنكَنَّا تَخَذُونَ أَيمَننكُ دَخَلًا بَيْنكُ أَن تَكُونَ أَمَّةً مِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّكَ يَبْلُوكُمُ ٱللهُ به -وَلَيْبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٢ وَلُوْ شَاءَ اللَّهُ جُعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَسَاءً وَيَهْدى مَن يَشَآءُ وَلَلْشَعَلُنَّ عَمَّ كُنتُم تَعْمَلُونَ ٢ وَلَا يَغِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَرِلَ قَدَمْ بَعْدَ نُبُوتِهَا وَتَذُوتُواْ السُّومَ بَمَا صَدَدتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهُ وَلَكُرْ عَذَابٌ



9.٤ ﴿ فَتَوْلُ قَدُم ﴾ أي أقدامكم عن محجة الإسلام – ج –. ٩٦ ﴿ مَا عَنْدُكُم يَنْفُدُ ﴾ ما عندكم من الدنيا يفني - ظ ج - فإذا كانت الحياة الدنيا فانية يا أخى فلماذا نستمسك بحطامها الزائل فلنتحرر من استعبادها لنا

> ولنجعلها مطية لآخرتنا ورحم الله القائل : إن الله عباداً فُطَنا

طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا

أنها ليست لحي وطنا جعلوها أجة واتخذوا

صالحَ الأعمالِ فيها سُفُنا

ولقد أكَّد رسول الله عَيْنِكُ ذلك فقال : ﴿ لُو كان لي مثل أُحُد ذهباً لسرَّني أن لا تمر على ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئاً أرصده لدين ، متفق عليه . - ظ رياض الصالحين -﴿ وَمَا عَنْدُ اللهُ َ بَاقَ ﴾ دائم – ج – فلنؤثر الباقي الدائم على الزائل الفاني ولنتصدق بالزائل لنحصل علىٰ ثواب الله – عز وجل – الدائم ويا لها من تجارة رابحة . عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عَلِيُّ قال : ( يتبع الميتَ ثلاثة :

أهلهُ ومالُه وعملُه . فيرجع اثنان ويبقىٰ واحد : يرجع أهله ومالُه ويبقىٰ عمله » متفق

عليه - الحديث من رياض الصالحين -﴿ولنجزين الذين صبروا﴾ على أذى الكفار وتعذيبهم ومشاقّ دعوة الإسلام وتطبيقه – ظ

ف –. ٩٨ ﴿ الرجم ﴾ المطرود أو الملعون

- ف -. ٩٩ ﴿ سلطان ﴾ تسلط - ج -. ١٠٠ ﴿ على الذين يتولونه ﴾ بطاعته

-ج-. ۱۰۱ ﴿ وَإِذَا بِدُلْنَا آیة مَكَانَ آیة ﴾

بنسخها وإنزال غيرها لمصلحة العباد . وكان النسخ زمن الرسول وزال النسخ بانتقاله عليلة

عَظِيٌّم ۞ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ نَمَنَّا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُوْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ مَا عِندُكُمْ يَنفُدُّ وَمَاعِنَدُ ٱللَّهِ بَاقِي وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٥ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكرٍ أَوْ أَنْثَى بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ مُلْطَانً عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ إِنِّمَا سُلْطَكْنُهُۥ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ ع مُشْرِكُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا بَدَّلْنَ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنَ يُنَزِّلُ قَالُوٓا إِنَّكَ أَنْتَ مُفْتَرِّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ عُلْ تَزَّلُهُمْ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحُنِّي لِيُنَبِّتَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهُدًى وَبُسْرَى لِلْمُسْلِدِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَعَكُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلَمُهُ وَبَشِّرٌ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْعِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَلَذَا لِسَانً عَرَبٌّ مُّبِينً ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ

إلىٰ الرفيق الأعلیٰ . ﴿ مُفْتَر ﴾ كذاب تقول من عندك – ج –. ١٠٢ ﴿ روح القدس ﴾ جبريل – ج –. ١٠٣ ﴿ وَلَقَدَ ﴾ قد هنا للتحقيق – ظ ج – ﴿ يلحدون ﴾ يميلون – ج –.

١٠٦ ﴿ إِلا مَن أَكُرُه ﴾ على التلفظ بالكفر فتلفظ به - ج - ﴿ وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ ساكن به - ف - وقد روى العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتىٰ يكفر بمحمد على الله فوافقهم علىٰ ذلك مكرها ، وجاء معتذراً إلىٰ النبي عَلَيْكُ فأنزل الله هذه الآية . والمكره علىٰ الكفر يجوز له

أن يتلفظ بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان إبقاء لمهجته ، والأفضل والأولىٰ أن يثبت المسلم علىٰ دينه ولو أفضى إلىٰ قتله كما كان بلال رضى الله عنه يأييٰ عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل ، حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ويأمرونه بالشرك فيأبي عليهم وهو يقول أحد ، أحد ويقول : والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها . رضى الله عنه وأرضاه . وكذلك حبيب ابن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ فيقول : نعم ، فيقول: أتشهد أنى رسول الله ؟ فيقول لا أسمع. فلم يزل يقطعه إرْباً إرْباً وهو ثابت على ذلك – ظ ابن كثير – ﴿ ولكن من شرح بالكفر صدراً ﴾ له أي فتحه ووسعه بمعنى طابت به نفسه - ج -. ۱۰۷ ﴿ استحبوا ﴾ آثروا – ج –. ۱۰۹ ﴿ لا جُومٌ ﴾ حقا – ج -. ١١٠ ﴿ من بعد ما فتنوا ﴾ عذبوا وتلفظوا بالكفر - ظ ج -.

اللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّا إِنَّكَ يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَدَتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَنَيِكَ مُـمُ ٱلْكَنْذِبُونَ ﴿ مَنْ كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنْدِةِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيْنُ بِالْإِيمَانِ وَلَكِين مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَإِنَّ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَوَةَ الدُّنْفَ عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرِينَ ١ أُوْكَيْكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدِهِمْ وَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ﴿ لَا بَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآنِرَةِ هُمُ ٱلْخُنْسِرُونَ ﴿ مُ مُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فَتِنُواْ ثُمَّ جَلَهَدُواْ وَصَـبُرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيٌّ ١٠ \* يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِدُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامنَةً مُطْمَيِّنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ



117 ﴿ رغداً ﴾ واسعاً – ف – . 110 ﴿ الْمَيْنَة ﴾ فيحرم أكل الذبائح التي ذبحت بطريقة غير شرعية كالحنق . والطريقة الشرعية هي أن يسمى الله للذبح ثم يقطع أربعة أوعية هي المريء والقصبة والودِجان وهما عرقان فلو نسي التسمية صح الذبح . وتؤكل ذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالشروط المذكورة نفسها أما غيرهم من الكفار كعابد وثن وملحد

بِأَنْعُم اللَّهِ فَأَذَ فَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخُوعِ وَالْخُوفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١ فَكُلُواْ مَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبً وَآشَكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّكَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةَ وَاللَّهِمَ وَلَحْمَ ٱلْخَنزِيرِ وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِيِّهِ ۗ فَكَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١٥ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَلْذَا حَلَالٌ وَهَلْذَا حَرَامٌ لِتَفْتُرُواْ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١ مَنْثُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْكَ مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَنَّهُمْ وَلَكُن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلُمُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ للَّذِينَ عَسِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَاكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِمُّ ١ إِنَّ إِبْرَاهِمِ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ

ومرتد ومن لا دين له ... الح فلا تؤكل ذبائحهم . يقول رسول الله عَلَيْظُ « كل لحم نيت من السُّحْت فالنار أولى به ، والسحت هو الحرام . ﴿ وَالَّذُمْ ﴾ هو الذم المسفوح لا الموجود في العروق بعد تمام الذبح . ﴿ وَلَحْمَ البخنزير ﴾ فيحرم تناول لحمه ويعتبر نجساً نجاسة مغلظة كل جزء فيه كالجلد والعظم والدهن والشعر ... الخ ﴿ وَمَا أَهِلُّ لَغَيْرِ اللَّهِ به ﴾ ذكر عند ذبحه اسم غيره تعالى – ك – ﴿ غير باغ ﴾ غير طالب للمحرَّم للذة - ظ ك - ﴿ وَلا عاد ﴾ ولا متجاوز ما يسد الرَّمَق - ك - أما أن يدعى الإنسان الضرورة ادعاءً باطلاً فيأكل بما يزيد عما يسد الرمق فهذا حرام ، فالضرورات تبيح المحظورات ، والضرورات تُقَدَّر بقدْرها . ١١٦ ﴿ وَلا تقولوا لما تصِفُ ألسنتكُم ﴾ أي لوصف ألسنتكم ﴿الكذب هذا حلال وهذا حرام﴾ لما لم يحله الله ولم يحرمه – ج – ﴿ لَتَفْتُرُوا عَلَى الله الكذب ، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ﴾ لذلك لا تعجب إذا كان الذي أجمع عليه المسلمون أن من اعتقد أن شخصاً أو فئة أو كاثناً من كان ، له الحق أن يحل ما حرم الله وثبت حكم تحريمه القطعي الأبدي بانقطاع الوحى بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ، أو يحرم ما أحله الله وثبت

حكم حله القطعي الأبدي بانقطاع الوحي بوفاة رسول الله عَلَيْكُم ، من اعتقد ذلك بعد أن بلغه الحق وقامت عليه الحجة ، ولم يكن متأوّلاً لنص من كتاب الله أو من سنة رسوله عَلَيْكُم ، فهو كافر مشرك خارج عن الإسلام قال تعالى ﴿ أَم لَمُم شَرَكاءُ شَرَعوا لَهُم من الدين ما لم يأذنْ به الله ﴾ آية ٢١ سورة الشورى . ١٩٩ ﴿ للذين عمِلوا السوء بجهالة ﴾ قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل – ظ ابن كثير -.

١٢٠ ﴿ كَانَ أَمَةً ﴾ إماماً قدوة جامعاً لخصال الخير – ظ ج وك – ﴿ قانتاً ﴾ مطيعاً – ج – ﴿ حنيفاً ﴾ مائلاً للدين القيم – ج – . ١٢١ ﴿ ثُم أوحينا إليك أن البيع مائلاً للدين القيم – ج – . ١٢١ ﴿ ثُم أوحينا إليك أن البيع ملة إبراهيم ﴾ شريعته ، وهي التوحيد – ك – ﴿ حنيفا وما كان من المشركين ﴾ كرر رداً على زعم البهود

والنصاري أنهم على دينه – ج –. ١٢٥ ﴿ ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلُهم بالتي هي أحسن ﴾ على هذه الأسس يرسى القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئها ، ويعيّن وسائلها وطرائقها ، ويرسم المنهج للرسول الكريم ، وللدعاة من بعده بدينه القويم . فلننظر في دستور الدعوة الذي شرعه الله في هذا القرآن . إن الدعوة دعوة إلى سبيل الله ، لا لشخص الداعي ولا لقومه . فليس للداعي من دعوته إلا أنه يؤدي واجبه لله ، لا فضل له يتحدث به ، لا على الدعوة ولا على من يهتدون به وأجره بعد ذلك على الله . والدعوة بالحكمة ، والنظر في أحوال المخاطبين وظروفهم ، والقدر الذي يبينه لهم في كل مرة حتى لا يثقل عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لها ، والطريقة التي يخاطبهم بها، والتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياتها . فلا تستبد به الحماسة والاندفاع والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا كله وفي سواه . وبالموعظة الحسنة التي تدخل إلى القلوب برفق، وتتعمق المشاعر بلطف، لا بالزجر والتأنيب في غير موجب ، ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية . فإن الرفق في الموعظة كثيراً ما يهدي القلوب الشاردة ، ويؤلف القلوب النافرة ، ويأتي بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ . وبالجدل بالتي

ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبَلُهُ وَهَـدَنَّهُ إِلَىٰ صِرْطٍ مُسْتَقِيدٍ ﴿ وَالَّذِينَاهُ فِي الْذَنْيَا حَسَنَّةً ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ثُمَّ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرُهِمِ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ ۗ وَإِنَّا رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ أدْعُ إِنَّ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَلِدِهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْمُوا أَعْلَمُ بِٱلْمُهُنَّدِينَ ١٥ وَإِنْ عَاقَبْتُم فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِما عُوقِبْتُم بِهِ عَ وَلَيْنِ صَابَرَتُمْ لَمُوخَارِدٌ لِلصَّدِينَ ١٠٠ وَأَصْدِرْ وَمَا صَدَّرُكُ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّنَّا يَمْ كُرُونَ ١ إِنَّ اللَّهُ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ١ (١٧) سيُؤكؤ الإنفيزاغ مَكِين وأنيانا اخلاع يثرة ومانت

من الرجر والنابيب والتوبيع . وبجدن بالتي المحلف ولا ترذيل له وتقبيح ، حتى يطمئن إلى الداعي ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة في الجدل ، ولكن الإقناع والوصول إلى الحق ، فالنفس البشرية لها كبرياؤها وعنادها ، وهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق حتى لا تشعر بالهزيمة ، وسرّعان ما يختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند الناس فتعتبر التنازل عن الرأي تنازلاً عن هيبتها واحترامها وكيانها . والجدل بالحسنى هو الذي يطامن من هذه الكبرياء الحساسة ، ويشعر المجادل أن ذاته مصونة ، وقيمته كريمة ، وأن الداعي لا يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاتها ، والاهتداء إليها في سبيل الله ، لا في سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة الرأي الآخر – في ظلال القرآن – ١٩٧ ﴿ ولا تَلْهُ عَلَيْهُم ﴾ أي الكفار إن لم يؤمنوا لحرصك على إيمانهم – ج – ﴿ ولا تلك في ضيق مما يمكرون ﴾ أي لا تهتم بحكرهم فأنا ناصرك عليهم » – ج – . ١٧٨ ﴿ إن الله مع المنين اتقوا والذين هم محسنون ﴾ =

= فاتقوا الله بترك المحرمات ، وهم محسنون بفعل الطاعات فهؤلاء يحفظهم الله ويكلؤكم وينصرهم ويؤيدهم ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم – ظ ابن كثير –.

## تفسير سورة الإسراء



وُجُوهَكُرْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمُسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أُولَ مَرَّةٍ

وَلَيْنَا بِرُواْ مَاعَلُواْ تَنْسِيرًا ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَمُكُوا

 ١ ﴿ سبحان الذي ﴾ تنزيهاً لله وتعجيباً من قدرته – ك –. ﴿ أُسرىٰ بعبده ﴾ جعل البراق يسري ليلاً به عَلِيلَةً وذلك بروحه وجسده ﴿ من المسجد الحرام ﴾ مكة - ج - ﴿ المسجد الأقصلي ﴾ بيت المقدس - ظ ج ف -﴿الذي باركنا حوله له يريد بركات الدين والدنيا لأنه متعبّد الأنبياء عليهم السلام ومهبط الوحى ، وهو محفوف بالأنهار الجارية والأشجار المثمرة - ف - ولقد دافع المسلمون على مر الأيام عن المسجد الأقصى دفاعاً مستميتاً ، فهذا صلاح الدين يبذل الغالي والنفيس حتى أخرج الصليبين فحبذا لو فعلنا فعله ودافعنا عن قدسيته . ولقد أحرق اليهود المسجد الأقصي عام ١٩٦٨ م تحدياً وإذلالاً للمسلمين مع أن الله فرض علينا قتالهم فرض عين « واقتلوهم حيث ثَقِفْتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم » وقال تعالىٰ : « أَذِنَ للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وإن الله على نصرهم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربُّنا الله » وقد أخبرنا رسول الله عَلِيلِهُ عن معركة فاصلة ننتصر بها عليهم باسم الإسلام قال عليه : « لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله » رواه البخاري ومسلم واللفظ للأول. فلقد جاء دورك أيها المسلم فحطم الحواجز والمثبطات واقفز مدافعاً عن الكرامة وعن أعراض المسلمين

والمسلمات في أرض فلسطين الجريحة . ٢ ﴿ وكيلا ﴾ ربّاً تَكِلُون إليه أموركم – ف –. ٣ ﴿ ذريَّة ﴾ أخص ذرية أو يا ذرية – ك –. ٤ ﴿ وقضينا ﴾ أوحينا – ج – ﴿ الكتاب ﴾ التوراة – ج – ﴿ لَتَفْسَدُنَّ فِي الأَرْضِ ﴾ أرض الشام بالمعاصي – ج – ﴿ مُوتِينَ ﴾ في إفسادهم مرِّتين أقوالٌ ، بعضها يجافي حقائق التاريخ ، أولاها القول أن المرة الأولى كانت تكذيبهم نبيهم إرمياء وجرحه وحبسه فبعث الله عليهم جالوت وجنوده فقتلوهم وسبوا أولادهم وخربوا بيت المقدس والمرة الثانية أنهم قتلوا نبيهم شعيا فبعث الله بُحُّتُنصَّر فقتل منهم ألوفاً وسبى ذريتهم وحرب بيت المقدس وقيل غير ذلك – ظ ابن كثير والقرطبي –. ﴿ وَلَعَمَلُنَ عَلُواً كَبِيراً ﴾ولتستكبرن عن طاعة الله كقول رب العزة سبحانه وتعالى : « إن فرعون علا في الأرض » والمراد به البغي والظلم وغلبة المفسدين – ظ ف –. ٥ ﴿ أُولِي بأس ﴾ أصحاب قوة في الحرب والبطش - ج - ﴿ فجاسوا ﴾ ترددوا لطلبكم باستقصاء - ك -. ٦ ﴿ ثم رددنا لكم الكرة ﴾ أي الدولة =



= والغلبة - ف - ﴿ أَكُثُرُ نَفَيْراً ﴾ أكثر عدداً أو عشيرة من أعدائكم - ك -. ٧ ﴿ وَعَدُ الآخِرةَ ﴾ وعد المرة الآخرة - ف -. ٩ ﴿ وَإِنْ الْعَدْرَةَ - ف - ﴿ وَإِنْ الْعَدْرَةَ - ف - ﴿ وَالْ عَلْمَ اللَّهِ وَالْ عَلَمَ اللَّهِ وَالْ الْعَدْرَةِ . وقد عاد اليهود إلى تكذيب محمد عَيْظَةٌ فسُلط عليهم بقتل

بنى قريظة ونفى بنى قينقاع وبني النضير وضرب الجزية عليهم – ظ ج – والآن عادوا ليكرروا بغيهم وظلمهم للمؤمنين فما من شك أن الله عز وجل سيبعث من يدمرهم ويذيقهم الآلام والويلات جزاء ما صنعوا . ومن أصدق من الله سبحانه في الوعد !؟ فتأمل يا أخى المسلم هذه الآية بإمعان. ﴿ حصيراً ﴾ مجلساً - ج -. ٩ ﴿ أَقُومُ ﴾ أعدل وأصوب - ج -. ١٣ ﴿ وكل إنسان ألزمناه طائره ﴾ عمله ﴿ في عنقه ﴾ يعنى أن عمله لازم له لزوم القلادة أو الغُلّ للعنق لا يفك عنه - ج -. ١٥ ﴿ ولا تَزرُ وازرة وزرَ أخرى ﴾ أي كل نفس حاملة وزراً فإنما تحمل وزرها لا وزر نفس أخرىٰ - ج - ﴿ وَمَا كُنَّا معذبين حتىٰ نبعث رسولاً ﴾ وما صح منا أن نعذب قوماً عذاب استئصال في الدنيا إلا بعد أن نرسل إليهم رسولاً يلزمهم الحجة – ف –. ١٦ ﴿ أمرنا مترفيها ﴾ منعميها بمعنى رؤسائها بالطاعة على ألسنة رسلنا فكفروا ~ ألوسي – ﴿ فحق عليها القول ﴾ بالعذاب

– ج –.

وَإِنْ عُدَّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَنفِرِينَ حَصِيرًا ١ إِنَّ هَنَدًا ٱلْقُرْءَانَ بَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَنِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلَّا نِرَةٍ أَعْنَدُنَا لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ وَيَدُّءُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءُهُ لِٱلخَصْيُّرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عُولًا ١ وَجَعَلْنَ الَّيْلُ وَالنَّهَارَ وَايَتَيْنِ فَمَحَوْنَا وَايَّا ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّيَنْتَعُواْ فَضْلًا مِن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَكُ تَفْصِيلًا ١٠٠ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَكُ طُلَّيرَهُ فِي عُنُفِيٍّ وَنُخْرِجُ لَهُ مِيْوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَنْبُا يَلْقَلُهُ مَنشُورًا ﴿ اللَّهُ ٱقْرَأْ كِتَبَكَ كَنَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٠٠ مَنِ آهَتَدَى فَإِنَّكَ يَهْتَدَى لِنَفْسِهُ ء وَمَن ضَلَّ فَإِنَّكَ يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَنْعَرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ١٥ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن تُملِكَ قَدْيَةً أَمْرُنَا مُتَرَفِيها فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّ نَلْهَا تَدْمِراً ١

18 ﴿ العاجلة ﴾ أي الدنيا – ج – ﴿ مذموماً ﴾ ملوماً – ج – ﴿ مدحوراً ﴾ مطروداً من الرحمة – ج ٧٠ ﴿ مُحْطُوراً ﴾ ممنوعاً عن أحد – ج –. ٢٣ ﴿ وقضي ﴾ وأمر أمراً مقطوعاً به – ف – ﴿ أَفَّى ﴾ أتضجر تضجراً - ظ ف - ﴿ وَلا تَنهرهُما ﴾ ولا تزجرهما - ظ ج -. ٧٤ ﴿ وَاخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلَّ ﴾ ألن لهما جانبك الذليل - ج - ﴿ من

الرحمة ﴾ أي لرقتك عليهما - ج - قال وَكُمْ أَهْلَكُنَّا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَنَّى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عَلِينًا : ( رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف عِبَادِهِ ، خَبِيرًا بَصِيرًا ١٠ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلةَ عَجَلْنَا من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة » رواه مسلم . عن أبي هريرة لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن تُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلُنْهَا قال : قال رسول الله عَلَيْظُ ﴿ رَغُمُ أَنْفُ رَجُلُ مَـلْمُومًا مَّدْحُورًا ١٥ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآينرةَ وَسَعَىٰ لَكَ ذكرت عنده فلم يصل على . ورغم أنف سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَنَّهِكَ كَانَ سَعْيَهُمْ مَّشَّكُورًا ١ كُلًا ثُمَـدُ هَنَوُلآءِ وَهَنَوُلآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآةً رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿ انظُـرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلَاتِوهُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ١ لَّا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا وَاخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا غَذْدُولًا ١ \* وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنْنًا إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِندُكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُ ۖ أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُمَا آلِقَ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلُ لَمُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ١ وَٱخْفِضْ لَمُمُا جَنَاحَ ٱلذُّلِّي مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُلُ رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا بعد موتهما ، رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود وابن ماجه . ٧٥ ﴿ للأَوَّابِينَ ﴾ للراجعين كَمَا رَبِيَانِي صَغِيرًا ١٠ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلْحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لَلْأُوَّابِينَ غَفُورًا ١



إلىٰ طاعته – ج –.

٢٦ ﴿ وآتِ ذا القربيٰ حقّه ﴾ أي النفقة إذا كانوا محارم فقراء – ظ ف – ﴿ ولا تبذّر تبذيراً ﴾ ولا تسرف إسرافاً قيل التبذير تفريق المال في غير الحل والمحل فلو أنفق مداً في باطل كان تبذيراً – ظ ف –. ٧٧ ﴿ إِن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ﴾ أي على طريقتهم – ج –. ٧٩ ﴿ ولا تجعلْ يدَك مغلولة إلى عنقِك ﴾ أي لا

تمسكها عن الإنفاق كل الإمساك – ظ ج – ﴿ مُحسوراً ﴾ نادماً أو منقطعاً بل معدِماً – ك – وقد خاطرت مُسْلمةً ضَرَّتُها اليهودية في أنَّ محمداً عليه السلام أجود من موسى عليه السلام فبعثت ابنتها تسأله قميصه الذي عليه فدفعه وقعد عُرياناً فأقيمت الصلاة فلم يخرج للصلاة فنزلت الآية – ظ ف –. ٣١ ﴿ وَلا تقتلوا أولادكم محشية إملاق ﴾ أي خوف أن تفتقروا – ظ ابن كثير – وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم ؟ قال : ﴿ أَن تَجِعَلَ اللهِ نَداً وَهُو خَلَقَكُ ﴾ قلت ثم أي قال : ﴿ أَنْ تَقْتُلُ وَلَدُكُ حَشَّيةً أَنْ يَطْعَمَ معك » قلتُ ثم أي ؟ قال : ﴿ أَن تَزَانَيَ بحليلة جارك ، - ابن كثير -. ولا شك أن شريعة الله تمنع الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين ، ولا غرابة فإنما يفعل ذلك أناس انجرفوا بدعوى تحديد النسل التي كانت نتيجة التقليد الأعمى للغرب الذي يود التخلص من هذه الأزمة التي حلت في كثير من بقاعه ، وكان الأولى بدعاة تحديد النسل أن لا ينساقوا وراء التقليد الأعمى للصالح والطالح في الغرب، فهؤلاء مفكرو الغرب يودون التخلص من هذه الأزمة الخطيرة التي هدّت أركانه . يقول ف - جسكار ديستان رئيس جمهورية فرنسا في كتابه ، الديمقراطية ، في الفصل الأول ﴿ أما المشكلة الثالثة التي تمس

وَوَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْذِيرًا ١ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓا إِخْوَانَ الشَّيْطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِهِ عَكُفُورًا ١٠٠٠ وَإِمَّا تُعْرِضَنَ عَنْهُمُ ٱبْتِعَاءَ رَحْمَةٍ مِن رَّبِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لِّمُمْ فَوْلًا مَّبْسُورًا ١ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدُ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَسَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا فِهِ وَلَا نَقْتُلُواْ أَوْلَنَدُكُمْ خَشْيَةً إِمْلَنِيَّ نَحْنُ زَزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلُهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ الزِّنَّ إِنَّهُمْ كَانَ فَنحِشَةُ وَسَآءَ سَبِيلًا ١٠٥٥ وَلَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَمَّ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَيِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ ع مُلْطَنْنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْبِلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ١ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمُيْتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُّهُ وَأُونُواْ بِالْعَهَدِ إِنَّ الْعَهَدُ كَانَ مَسْعُولًا ﴿ وَأُوفُواْ الْكُلُلِ إِذَا كِلْمُ وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمَ ذَلكَ

الحصال المورق المحتمع فهي المشكلة الشائكة لديمغرافيتنا » ويشكو بعد ذلك فيقول : « ولم تعد نسبة الخصوبة بعد الآن كافية لضمان بقاء شعبنا حيث هو » إلى أن يقول « غير أن الضرورة الجنعية للبلاد لأسباب بديهية ، والضرورة الفردية المحتومة على كل فرنسي أيضاً إذا نحن أردنا متابعة التقدم ، وتحسين التعاون بين الأجيال ، تقتضيان أن يعود شعبنا من جديد ، فيتابع نموه المنتظم » . كل هذه الشكوى كانت مع العلم أن كثافة السكان في فرنسا لا يمكن أن تقاس بقلة كثافة السكان في الوطن الإسلامي بالرغم من أن أكبر نسبة في العالم من البترول وبعض المواد المعدنية الخام هي في الوطن الإسلامي . وإذا علمت أن رسول الله عليه يأمر بتزوج الودود الولود وبعض المواد المعدنية الخام هي في الوطن الإسلامي . وإذا علمت أن رسول الله عليه يأمر بتزوج الودود الولود وبعض المواد المعدنية الخام هي في الوطن الإسلامي . وإذا علمت أن رسول الله عليه كالمنتقل علمت أن روح وبعض المواد تحديد النسل مطلقاً . ٣٣ ﴿ لوليه ﴾ لوارثه – ج - ﴿ سلطاناً ﴾ تسلطاً على القاتل = الإسلام تأبى فكرة تحديد النسل مطلقاً . ٣٣ ﴿ لوليه ﴾ لوارثه – ج - ﴿ سلطاناً ﴾ تسلطاً على القاتل =

= بالقصاص والدية − ج −. ٣٤ ﴿ يبلغ أشده ﴾ قوته على حفظ ماله ورشده فيه −. ٣٥ ﴿ بالقسطاس المستقيم ﴾ بالميزان العدل − ك −. ٣٦ ﴿ ولا تقف ﴾ ولا تتبع − ظ ج −. ٣٧ ﴿ ولا تمش في الأرض مَرَحاً ﴾ أي ذا مرح بالكِبْر والخيلاء − ج −. ٣٩ ﴿ مدحوراً ﴾ مطروداً من رحمة الله سبحانه − ظ ج −.

خَـيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عَ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أُولَا إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَالْفُؤَادَكُلُّ أُولَا إِنَّ السَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَالْفُؤَادَكُلُّ أَوْلَا إِنَّ السَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَالْفُؤَادَكُلُّ أَوْلَا إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَكُلُّ أَوْلَا إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَالُ عَنْهُ مَسْعُولًا ١٥ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَحْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْحِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَٰ إِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿ ذَٰإِكَ مِنَّ أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَنْهَا ءَانَحَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذَّحُورًا ١ أَفَأَصْفَلَكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَكَنِّهِكُمْ إِنَّنَّا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِما ٢ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١١ قُل لَّو كَانَ مَعَهُ وَ الْحَدُّ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّا بْتَغَوْاْ إِلَىٰ ذِى الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ شَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ مَنْ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَنُواتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ -وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحُهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

• ٤ ﴿ أَفَأَصِفًا كُمْ رِبِكُمْ ﴾ أفخصكم ربكم - ك -. ٤١ ﴿ صرَّفْنا ﴾ كررنا القول بأساليب مختلفة - ك -. ٤٣ ﴿ سبحانه ﴾ تنزيهاً له - ج -. \$\$ ﴿ وَلَكُنَّ لَا تَفْقَهُونَ تسبيحهم ﴾ أي لا تفقهون تسبيح المخلوقات أيها الناس لأنها بخلاف لغاتكم . وهذا عامّ في الحيوانات والجمادات والنباتات ، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال : كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . وفي حديث أبي ذرّ أن النبي عَلِيْكُ أخذ في يده حصيات فسُمع لهن تسبيحٌ كحنين النحل ، وكذا في يد أبي بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم . وهو مشهور في المسانيد . وفي سُنن النَّسائي عن عبد الله بن عمر قال : نهىٰ رسول الله عَلِيْتُهُ عن قتل الضفدع وقال : « نقيقُها تسبيح » – ظ ابن کثیر -.

٤٦ ﴿ أُكِنَّة ﴾ أغطية - ج - ﴿ وَقُراً ﴾ صمماً وثقلاً في السمع عظيماً - ك -. ٤٧ ﴿ وإذ هم نجوىٰ ﴾ يتناجون بينهم أي يتحدثون سرّاً - ج - ﴿ إن تَشْعون إلا رجلاً مسحوراً ﴾ مغلوباً على عقله بالسحر -.
 ٤٨ ﴿ انظر كيف ضربوا لك الأمثال ﴾ مثلوك بالشاعر والساحر والمجنون - ف - فإذا كان رسول الله عَلَيْكُمْ

اتهم لأنه داع لدين الله تعالىٰ بهذه الأوصاف ظلماً واستكباراً فلا غرابة أن يتهم بهذه الاتهامات وغيرها من دعا إلى طريقته وسار على نهجه عَلِيْكُم . ٥١ ﴿ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رؤوسهم ﴾ فسيحركونها نحوك تعجباً واستهزاء – ف –. ۵۳ ﴿ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ ينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوًا ميناً ﴾ يأمر تبارك وتعالى عبده ورسوله عليه أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم ومحاورتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة، فإنهم إن لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة ، فإنه عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم ، وعداوته ظاهرة بينة ، ولَهذا نهي أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة فإن الشيطان ينزغ في يده فربما أصابه بها . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيْلَةُ ﴿ لا يشيرِن أَحدُكُم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزَغ في يده فيقع في حفرة من النار » رواه الإمام أحمد وأحرجه البخاري ومسلم . عن رجل من بني سليط قال : أتيت النبي عَلِيْكُ وهو في رفلة من الناس فسمعته يقول « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ، التقوى ههنا » قال حماد : وقال بيده

بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ١٠٠ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي وَاذَانِهِمْ وَقُرًّا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي الْقُرْءَانِ وَحْدَهُم وَلَوْاْ عَلَىٰٓ أَدْبَدِهِمْ نُفُورًا ﴿ مَنْ نَعْرُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ مَا إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ خَبُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّائِلُونَ إِن لَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ١ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ١ وَقَالُواْ أَوِذَا كُنَّا عِظْلَمًا وَرُفَلْنَّا أَوَّا لَمَبُّونُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ \* قُلْ كُونُواْ جِارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ وَ أَوْ خَلْقًا مِنَا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيْقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُو تُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ١ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ - وَتَظُنُّونَ إِن لَّبَنْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ وَقُل لِيعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ للْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمَّ إِن بَشَأْ يَرْحَمُكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ

إلى صدره ، « وما تواد رجلان في الله ففرق بينهما إلا حدث يحدثه أحدهما والمحدث شر والمحدث شر والمحدث شر » رواه الإمام أحمد – ظ ابن كثير – جاء في كلمات القرآن « ينزغ بينهم » يفسد ويهيج الشر بينهم – ك –.



﴿ زبوراً ﴾ كتاباً فيه تحميد وتمجيد ومواعظ. ٥٧ ﴿ الوسيلة ﴾ القربة بالطاعة والعبادة -.
 ٨٥ ﴿ الكتاب ﴾ اللوح المحفوظ - ج -. ٥٩ ﴿ وما منعنا أن نوسل بالآيات ﴾ التي اقترحها أهل مكة ﴿ إلا أن كذب بها الأولون ﴾ لما أرسلناها فأهلكناهم ولو أرسلنا إلى هؤلاء لكذبوا بها واستحقوا

يُعَذِّبِكُرٌ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بَمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيَّتِنَ عَلَىٰ بَعْضَ وَ اللَّهِ الدُّودَ زَبُورًا ﴿ مَا اللَّهِ مَا الْمُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ ، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الفَّيرَ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِـمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَا بَهُرّ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ تَعَذُورًا ﴿ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَعْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيْحَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَاكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا رَبِّي وَمَا مَنَعَنَا أَن تُرْسِلَ بِٱلْاَيَنتِ إِلَّا أَن كُذَّبَ بِهَا ٱلْأُوَّلُونَ وَءَا تَيْنَا ثُمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ١ وَإِذْ قُلْنَ لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّهْ يَا ٱلَّتِيِّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْةَ الْ وَنُحْوِفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَ اللَّمَكَ لَهَ أَجُدُواْ الآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ

الإهلاك وقد حكمنا بإمهالهم لإتمام أمر محمد عليه - ج - ﴿ مبصرة ﴾ آية بينة - ك - ﴿ وما نوسل بالآيات ﴾ بالمعجزات - ظ ج ﴿ إِلا تَخويفاً ﴾ للعباد فيؤمنوا - ج - • ٢ ﴿ أَحاط بالناس ﴾ فهم في قبضته تعالى - ك ﴿ وطفياناً ﴾ تجاوزاً للحد في كفرهم وتمرداً - ك - ك -

٦١ ﴿ اسجدوا لآدم ﴾ سجود تحية بالانحناء - ج - ولا يحل الانحناء لغيره سبحانه في شريعتنا ﴿ أأسجد لمن خلقت طيناً ﴾ طيناً نصب بنزع الخافض أي من طين - ظ ج -. ٦٢ ﴿ لأحتكن ﴾ لأستأصلن - ج - خلقت طيناً ﴾ واستفزز ﴾ واستخف - ﴿ ذريته ﴾ بالإغواء - ج -. ٦٤ ﴿ واستفزز ﴾ واستخف -

ظ ج - ﴿ بصوتك ﴾ بدعائك بالغناء والمزامير وكل داع إلى المعصية – ج – ﴿ وأجلب عليهم ﴾ صح بهم – ظ ج – ﴿ بخيلك ورَجلِك ﴾ وهم الركّاب والمشاة في المعاصى - ج - ﴿ وشاركهم في الأموال ﴾ المحرمة كالربا والغصب - ج - ﴿ وَالْأُولَادُ ﴾ مِن الزني - ج -. ٦٥ ﴿ سلطان ﴾ تسلط وقوة - ج - ﴿ وَكَيْلًا ﴾ حافظاً لهم منك -ج -. **٦٦** ﴿ يزجي ﴾ يجري - ج -﴿ الفلك ﴾ السفن . - ج -. ٦٧ ﴿ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا ﴾ يخبر تبارك وتعالى أن الناس إذا مسهم ضر دعوه منيين إليه مخلصين له الدين ولهذا قال تعالىٰ « وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه » أي ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله تعالىٰ . كما حدث لعكرمة بن أبي جهل لما ذهب فارّاً من رسول الله عَلِيْظُةٍ حين فتح مكة فذهب هارباً وركب في البحر ليدخل الحبشة ، فجاءتهم ريح عاصف ، فقال القوم بعضهم لبعض : إنه لا يغنى عنكم إلا أن تدعوا الله وحده . فقال عكرمة في نفسه والله إن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره ، اللهم لك على عهد لئن أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد فلأجدنه رؤوفاً رحيماً ، فخرجوا

قَالَ وَأَنْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ١ قَالَ أَرَهُ يَتَكَ هَلْذَا الَّذِي كُرَّمْتَ عَلَى لَهِنْ أَخْرَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ لَأَحْتَيْكُنَّ ذُرِّيَّتُهُ وَإِلَّا فَلِيلًا ﴿ قَالَ النَّهُ فَلَ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ وُكُمْ جَزَآكُ مَّوْفُورًا ﴿ وَأَسْتَفْزِزْ مَنِ أستطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأُمُولِ وَٱلْأُولَيْدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٠ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكْنُ وَكُنَىٰ رِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿ رَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِى لَكُو ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُرْ رَحِيًّا ١١) وَإِذَا مَسَّكُرُ ٱلضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِنَّاهُ فَلَمَّا نَجَّنكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضُمْ ۖ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا ١ الْمَرِ أَفَالِمِنْمُ أَن يَغْسِفَ بِكُرْ جَانِبَ ٱلْمَرِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا ١١ أَمْ أَمِنتُمْ أَنْ يُعِيدَ كُرْ فِيهِ تَارَةً أَخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُرْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيجِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَاتَّجِدُواْ لَكُرْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعاً ١

من البحر فرجع إلى رسول الله عَلِيْكُم فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه . وقوله تعالى « فلما نجاكم إلى البر أعرضتم » أي نسيتم ما عرفتم من توحيده في البحر وأعرضتم عن دعائه وحده لا شريك له « وكان الإنسان كفوراً » أي سجيته . هذا ينسني النعم و يجحدها إلا من عصم الله – ظ ابن كثير –. ٦٨ ﴿ حاصباً ﴾ ريحاً ترميهم بالحصباء – ك – . • قاصفاً ﴾ عاصفاً شديداً مهلكاً – ك – . بالحصباء – ك – . • قاصفاً ﴾ عاصفاً شديداً مهلكاً – ك – .

٧١ ﴿ يوم ندعو كل أناس بإمامهم ﴾ أي بمن ائتموا من نبي أو مقدم في الدين أو كتاب ، فيقال يا أتباع فلان ويا أهل دين كذا أو كتاب كذا – ظ ف – ﴿ فَتِيلاً ﴾ قدر الخيط في شق النواة من الجزاء – ك –. ٧٣ ﴿ لَيفتتونك ﴾ لَيُوقِعونك في الفتنة وَلَيصْرفُونك - ك -. ٧٥ ﴿ لأَذْقِناكَ ضِعف الحِياة وضِعف

الممات ﴾ أي مثلَى ما يعذُّب غيرك في الدئيا والآخرة - ظ ج -. ٧٦ ﴿ لِيستفرُّونك ﴾ ليستخفّونك ويزعجونك - ك -. ٧٨ ﴿ أَقِم الصلاة لدلوك الشمس ﴾ أي من وقت زوالها - ج - وهو منتصف النهار ﴿ إِلَى غَسَقَ الليل ﴾ إقبال ظلمته أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء – ج – ﴿ وَقُرْآنُ الْفَجُرُ ﴾. صلاة الصبح - ج - ﴿ إِنْ قُرآنَ الْفَجْرِ كَانَ مشهوداً ﴾ تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار - ج -.



وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مُسَنَّةً مَن قَدْ

أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُّسُلِنا ۗ وَلَا تَجِـ دُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ١

أَقِم ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ

ٱلْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ



٧٩ ﴿ فتهجد به ﴾ فصل فيه بعد الاستيقاظ - ك - ﴿ نافلة لك ﴾ فريضة زائدة خاصة بك - ك - ﴿ مقاماً عموداً ﴾ مقام الشفاعة العظمىٰ - ك -. ٨٠ ﴿ مدخل صدق ﴾ إدخالاً مرضياً جيداً في أموري - ك -. ٨٠ ﴿ مدخل صدق ﴾ إدخالاً مرضياً جيداً في أموري - ك -. ٨٠
 ٨١ ﴿ زهق الباطل ﴾ زال واضمحل - ك - عن عبد الله بن مسعود قال : دخل النبي صلى الله عليه

وآله وسلم مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة نُصُب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول ﴿ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً » « جاء الحق وما يُبدىء الباطل وما يُعيد » رواه البخاري ومسلم والترمذي والنَّسائي -ابن كثير -. ٨٧ ﴿ وَنَنزُّلُ مِنَ الْقَرآنُ مَا هُو شفاء ﴾ من أمراض القلوب – ظ ف –. ٨٣ ﴿ وَنَأَى بَجَانِبِهِ ﴾ ثني عطفه متبختراً - ج -. ٨٤ ﴿ يعمل على شاكلته ﴾ طريقته - ج -. ٨٥ ﴿ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمو ربي ﴾ أي من أمر يعلمه ربي. الجمهور أنه الروح الذي في الحيوان . سألوه عن حقيقته فأخبر أنه من أمر الله أي مما استأثر بعلمه . وعن أبي هريرة « لقد مضي النبي مَالِلَةٍ وما يعلم الروح » . وقد عجزت الأوائل عن إدراك ماهيته بعد إنفاق الأعمار الطويلة على الخوض فيه - ظ ف - ولقد بذلت جهود علمية جبارة في العصر الحديث للتوصل إلى سر الحياة باءت كلها بالفشل الذريع ، راجع كتاب الطب محراب الإيمان للدكتور خالص جلبي وهو يتكلم عن سر الحياة - جزاه الله خيراً – في بحث علمي وتجارب مضنية قام بها علماء في العصر الحديث. ولقد حاول الاتحاد السوفييتي أن يبرهن على إمكانية نشأة الحياة كيماوياً وكلف بهذا البحث « أوبارين » رئيس المعهد الكيميائي في الاتحاد السوفييتي

فَهَجَدْ بِهِ عَ نَافِلَةٌ لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَفَامًا تَعْمُودًا ﴿إِنَّ وَقُلُ رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَشْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَنَا نَصِيراً ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَتَّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَا زَهُوقًا ١١٨ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يَزِيدُ الظَّٰلِدِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَفَا بِجَانِبِهِ ع وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَعُوسًا (إلى قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَا كِلَتِهِ ع فَرَبْكُم أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أَوْتِيتُمْ مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١ وَلَيِن شِنْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيَّ أُوحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِكَ إِنَّ فَضْلُهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ١٥ قُل لَهِنِ أَجْنَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلِحْنَّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَنذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا

وطلب منه أن يتفرغ للبحث في أمر واحد وهو مدى إمكانية إيجاد الحياة عن طريق التفاعل الكيميائي وبعد عمل متواصل قارب (٣٧) عاماً أعلن عن النتيجة التي توصل إليها في تقرير رسمي أذاعته جميع وكالات الأنباء في العالم إذ ذك خلاصته : « إن العلم الكيميائي عاجز عن إيجاد الحياة في المختبر وإن الحياة لا يمكن أن تبدأ من العدم والعلم لا شأن له إلا بالمادة المحسنة » راجع كتاب شبهات وردود للأستاذ عبد الله علوان ، وهكذا تلحظ تهشم المبادى، الضالة والعقول الشاردة عن منهج ربها على صخرة العلم مما يدل على أن المستقبل لهذا الإسلام العظيم فالله الإله الواحد هو الذي أوجد الروح وسر الحياة . ٨٨ ﴿ قُلُ لُنُن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن هو = الماتون بمثله ولو كان بعضهم لمعض ظهيراً ﴾ معيناً نزل ردّاً لقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا – ظ ج – فالقرآن هو =

= المعجزة العظمى وهذا دليل واضح على أن هذا القرآن من الله سبحانه وفوق مقدور الجن والإنس ، إذ لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله أو بسورة منه . ٨٩ ﴿ صَرَفنا ﴾ ردّدنا بأساليب مختلفة – ك – ﴿ كفوراً ﴾ جحوداً للحق – ج – . ٩٢ ﴿ رَحُوفَ ﴾ للحق – ج – . ٩٣ ﴿ رَحُوفَ ﴾

ذهب – ج – ﴿ هِلْ كُنْتُ إِلَّا بِشْرِأُ رسولاً ﴾ كسائر الرسل ولم يكونوا يأتون بآية إلا بإذن الله سبحانه – ظ ج – والمشاهد أنهم طلبوا منه بعض الخوارق مع أن الخارقة ليست من صنع الرسول ، ولا هي من شأنه ، إنما هي من أمر الله سبحانه وفق تقديره وحكمته وليس من شأن الرسول عَلَيْهِ أن يطلبها إذا لم يعطه الله إياها . فأدب الرسالة وإدراك حكمة الله في تدبيره يمنعان الرسول عَلَيْكُ أن يقترح على ربه ما لم يصرح له به . « قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً » يقف عند حدود بشريته ، ويعمل وفق تكاليف الرسالة ، لا يقترح على الله ولا يتزيد فيما كلفه إياه - ظ في ظلال القرآن مع زيادة -. والملاحظ أن رسول الله عَلَيْظُ جاءهم بمعجزات مختلفة منها القرآن وانشقاق القمر وغير ذلك ، ولكنها الجاهلية التي تحاول أن تحارب الإسلام بأشكال وأساليب حتى لو ظهرت شمس الحق فيه.

ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَنْلِ فَأَنِيَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١ وَقَالُواْ لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن تَخِيلٍ وَعِنْبٍ فَنُفَجِّرَا لَأَنْهَلَ خِلْنَلُهَا تَفْجِيرًا ١ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَآءَ كَا زَعْمَتَ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَٱلْمَلْنَكَةِ قَبِيلًا ١٠ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِن زُنْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَآء وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَنْبَأَ نَقْرَوُهُم قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَـلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَهَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُوْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْمُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١ قُل لَّوْكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلْنَبِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿ فَيْ قُلْ كُنِّي بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ ، خَبِيرًا بَصِيرًا شَ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَ لَحُمْ أُولِياً مِن دُونِهِ عَ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ

٩٧ ﴿ ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ﴾ يقول تعالى مخبراً عن تصرفه في خلقه ونفوذ حكمه وأنه لا معقب له بأنه من يهده فلامضل له ، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه أي يهدونهم ، كا قال « من يهد الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد له وليّاً مرشداً » . − ابن كثير − ﴿ ونحشرهم قال « من يهد الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد له وليّاً مرشداً » . − ابن كثير − ﴿ ونحشرهم من يهد الله وليّاً مرشداً » . − ابن كثير − ﴿ ونحشرهم الله عند الله وليّاً مرشداً » . − ابن كثير − ﴿ ونحشرهم الله عند الله وليّاً مرشداً » . − ابن كثير الله ونحشرهم الله عند الله وله الله عند الله وليّاً مرشداً » . − ابن كثير الله ونحشرهم الله ونحشرهم الله ونحشرهم الله ونحشر الله ونحسل الله ونه ونحسل الله ونح

يوم القيامة على وجوههم كه عن أنس يقول: قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم ؟ قال و الذي أمشاهم على أرجلهم قادر علىٰ أن يمشيهم علىٰ وجوههم ، رواه البخاري ومسلم - ظ ابن كثير -. ﴿ حبث ﴾ سكن لهبها - ج - ﴿ زدناهم سُعيراً ﴾ تلهباً واشتعالاً - ج -. ٩٩ ﴿ كَفُوراً ﴾ جحوداً له – ج –. ١٠٠ ﴿ إِذاً لأمسكم ﴾ لبخلم - ج - ﴿ خشية الإنفاق ﴾ خوف نفادها بالإنفاق فتقتّروا – ج - ﴿ **ق**توراً ﴾ بخيلاً - ج -. ١٠١ ﴿ وَلَقَدُ أَتِينًا مُوسَىٰ تَسْعَ آيَاتَ بَينَاتَ ﴾ وهي اليد والعصا ، والطُّوفان والجراد والقُّمَّل والضفادع والدم والسنون ونقص الثمرات -ألوسي - ﴿ مُسَحُوراً ﴾ مخدوعاً مغلوباً على عقله – ج –. ١٠٢ ﴿ مثبوراً ﴾ هالكاً أو مصروفاً عن الخير - ج -. ١٠٣ ﴿ يستفرُّهم ﴾ يستخفهم ويزعجهم للخروج – ك –. ١٠٤ ﴿ لَفَيْفًا ﴾ جميعاً

مُختَلِطين - ك -.

سَعِيرًا ١٠ وَ ذَلِكَ جَزَآ وُهُم بِأَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِعَايَلَتِنَا وَقَالُواْ أُوذَا كُمَّا عظَامًا وَرُفَانًا أَوْنَا لَمَبْعُونُونَ خَلْقًا جَدِيدًا \* أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ قَادرُ عَلَىٰ أَن يَخْلُقُ مِثْلُهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَنِي الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ قُل لَّوْ أَنْهُمْ مَّمْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَّأَمُّسَكُتُمُّ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقَ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ قَتُورًا (نَ اللهِ وَلَقَدْ وَاتَدْتُ مُوسَى يَسْعَ وَايَاتِ بَيْنَاتِ فَسْفَلْ بَنِيَ إِسْرَ وِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ وِرْعُونُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا ١٠ قَالَ لَقَـدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَنَوُلآء إِلَّا رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ بَصَ إِر وَ إِنِّي لَا ظُنُّكَ يَكُفِرْ عُونُ مَنْبُورًا ١٠٠٠ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفَرَّهُمُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقَنَاهُ وَمَن مَعَهُ إِجْمِعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِيّ إِسْرَ عِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآةً وَعْدُ ٱلْآخِوَةِ جِثْنَا بِكُرُ لَفِيفًا ﴿ وَبِالْحَيَّ أَزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ زَلَّ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَكُ



١٠٦ ﴿ فَرَقْناه ﴾ نزلناه مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة ﴿ لتقرأه علىٰ الناس علىٰ مُكث ﴾ مهل وتؤدة ليفهموه
 - ج -. ١٠٩ ﴿ خشوعاً ﴾ لين القلب ورطوبة عين - ف -. ١١٠ ﴿ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ﴾ أي سموه بأيهما أو نادوه بأن تقولوا يا الله يا رحمن - ج - ﴿ ولا تخافت ﴾ لا تسرّ بها حتىٰ لا تسمم من خلفك - ك -.

تفسير سورة الكهف عن أبي عَلَيْكُ أنه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعين » أخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد – ظ ابن كثير –. وقال عَلَيْكُ : « من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نوراً من قدمه إلى رأسه ومن قرأها كلها كانت له نوراً ما بين السماء والأرض » رواه أحمد . وقرأ أو احتلافاً أو احتلافاً أو احتلافاً أو احتلافاً أو احتلافاً أو احتلافاً أو

انحرافاً عن الحق – ك –.





٢ ﴿ قَيْماً ﴾ مستقيماً – ظ ج – ﴿ بأساً ﴾ عذاباً – ف – ، ينذر من خالفه وكذّبه ولم يؤمن به عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الأخرى ، ﴿ من لَكُنْهُ ﴾ أي من عند الله ﴿ ويُبَشْتَرَ المؤمنين ﴾ بهذا القرآن الذين صدّقوا إيمانهم بالعمل الصالح ﴿ أن لهم أجراً حسناً ﴾ مثوبة عند الله جميلة . ٣ ﴿ ماكثين فيه ﴾ في ثوابهم عند الله

وهو الجنة ، خالدين فيه ﴿ أَبِداً ﴾ دائماً ، لا زوال له ولا انقضاء – ظ ابن كثير –. • ﴿ كبرت كلمة ﴾ ما أعظمها في القبح كلمة - ك -. ٦ ﴿ باخع نفسك ﴾ قاتل نفسك - ف - ﴿ علىٰ آثارهم ﴾ بعدهم أي بعد توليتهم عنك – ج – ﴿ أَسَفًا ﴾ غضباً وحزناً عليهم – ك –. ٧ ﴿ لَنْبِلُوَهُمْ ﴾ لنختبرهم – ك -. ٨ ﴿ صعيداً ﴾ أرضاً ملساء - ف -﴿ جُرُزاً ﴾ يابساً لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء معشبة - ظ ف -: ٩ ﴿ وَالرقم ﴾ اللوح فيه أسماؤهم وقصتهم – ك – ١١ ﴿ فضربنا علىٰ آذانهم ﴾ أي ضربنا عليها حجاباً من النوم . يعنى أنمناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات – ظ ف -. ١٧ ﴿ ثُم بعثناهم ﴾ أيقظناهم من النوم – ف – ﴿ أمداً ﴾ مدة أو عدداً - ك -. ١٣ ﴿ إنهم فتية ﴾ جمع فتني ، والفتوّة بذل الندى وكف الأذى وترك الشكوى واجتناب المحارم واستعمال المكارم . وقيل : الفتني من لا يدّعي قبل الفعل ولا يزكي نفسه بعد الفعل - ف -قال ابن كثير: وهم الشباب، وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عَتُوا وانغمسوا في دين الباطل، ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله عظيه شباباً . وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا علىٰ دينهم ولم يُسلم منهم إلا القليل – ا ه .

ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَمُمَّ أَجَّرًا حَسَنًا ﴿ مَكِنِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُا ١ ١ مَالَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَآيِهُمْ كُبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَهِمِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ١٠ فَلَعَلَّكَ بَلْخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ ءَا ثَلْرِهِمْ إِن لَّهُ يُؤْمِنُواْ بِهَلْذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٥ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةً لَّمَا لِنْبَلُوهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا بَكَنْعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ١ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَّابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَنتِنَا عَجَّبًا ﴿ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَا ٓ ابِّنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةٌ وَهَيِّي لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكُمَّفِ سِنِينَ عَدَدُا ١٠ أُمَّ بَعَنْنَاهُمْ لِنَعْلَمُ أَى ٱلْحِرْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِنُواْ أَمَدًا ١ ١٠ مَعْنُ نَقُصْ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحُتِّي إِنَّهُمْ فِتْيَةً عَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَكُهُمْ هُدَّى ١٠٠ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَـٰوَاتِ وَالْأَرْضِ

16 ﴿ وربطنا علىٰ قلوبهم ﴾ وقويناها بالصبر علىٰ هجران الأوطان والفرار بالدين إلىٰ الكهف ، وجرأناهم علىٰ القيام بكلمة الحق والتظاهر بالإسلام – ظ ف – ﴿ شَطَطاً ﴾ قولاً مفْرطاً في البعد عن الحق – ك –. علىٰ القيام بكلمة يين ﴾ بحجة ظاهرة – ج –. ١٦ ﴿ مِرْفقاً ﴾ ما تنتفعون به في عيشكم – ك –.

١٧ ﴿ تُزَاوِرٍ ﴾ تميل وتعدل – ك – ﴿ تَقُوضُهُم ﴾ تعدل عنهم وتبتعد – ك – ﴿ ذلك من آيات الله ﴾ حيث أرشدهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم بقدرته سبحانه – ولهذا قال: ﴿ مِن بِهِلِهِ اللهِ فَهُو المهتدِ ، ومن يضللْ فلن تجدَ له وليّاً مرشداً ﴾ فهو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم فإنه من هداه الله اهتدى ومن أضله فلا هادى له - ابن كثير -. والهداية نوعان هداية توفيق من الله يعطيها سبحانه لمن يشاء من عباده ، وهذه الآية تشير إلى ذلك . وهداية تبيين هداها الله للبشر . قال تعالى عن الإنسان « وهديناه النجدين » فقد بين الله عز وجل للإنسان طريق الخير وطريق الشم . 14 ﴿ بِالْوَصِيدِ ﴾ بالفِناء أو بالعتَبة

لَن نَّدْ عُواْ من دُونِهِ مِ إِلَيْهَا لَّقَدْ قُلْنَ إِذًا شَطَطًا ١ هَــُـوُلَّاءِ قَوْمُنَا آتَحَذُواْمِن دُونِهِ ٤ وَالْحَةُ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيِّنٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ الْفَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ١ وَ إِذِ أَعَرَ لَنْمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُورًا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنْشُرْلُكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَهِ ، وَيُهِيَّى لَكُم مِنْ أَمْرِكُم مَّ فَقًا ۞ \* وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَ وَرُعَنَ كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشَّمَالِ وَهُمَّ فِي فَجُورَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَالِكَ مِنْ وَايَاتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدُ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْنَدُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدُا ﴿ وَخُسْبُمُ أَيْقَاظُا وَهُمْ رَفُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشَّمَالُّ وَكُلُّبُهُم بَسِطٌ ذَرَاعَيْه بِٱلْوَصِيد لُوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (إِنَّ وَكَذَاكَ بَعَنْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَآيِلٌ مِنْهُمْ كُرْ لَبِنْتُمْ قَالُواْ لَبِنْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُرَ أُعْلَمُ كِمَا لَيْنُتُمْ فَأَيْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنْدُه مَ إِلَى الْمَدِينَة



19 ﴿ بورقِكم ﴾ هي الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة – ف – وحملُهم الفضة عند فرارهم دليل على أن حمل النفقة وما يصلح للمسافر هو رأي المتوكلين على الله ، دون المتوكلين على المفاجآت وعلى ما في أوعية الناس من النفقات – ظ ف − ﴿ إلى المدينة ﴾ أحل أو أجود

طعاماً – ك – ﴿ وَلِيتَلطفْ ﴾ في خروجه وإيابه . ٢٠ ﴿ يظهروا عليكم ﴾ يعلموا بمكانكم ﴿ يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ﴾ لا يزال الكافرون يعذبونكم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوكم في ملتهم التي هم عليها ﴿ وَلَنْ تفلحوا إذاً أبداً ﴾ وإن وافقتموهم على العود في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرة - ظابن كثير -. ٢١ ﴿ وكذلك أعثرنا عليه ﴾ أي كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيئاتهم أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان ﴿ لِعلموا أَنْ وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أَمْرَهم ﴾ أي في أمر القيامة فمن مثبت لها ومن منكر فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم ﴿ فقالوا ابنوا عليهم بنياناً ، ربُّهم أعلم بهم ﴾ أي سلُّوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالمم ﴿ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجداً ﴾ حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين ( أحدهما ) أنهم المسلمون منهم « والثاني » أهل الشرك منهم فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ ولكن هل هم محمودون أم لا ؟ فيه نظر ، لأن النبي عَلَيْكُ قال ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» ، يحذر ما فعلوا . وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي

فَلْيَنظُر أَيُّهَا أَزَّكِي طَعَاماً فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِنْهُ وَلْيَتْلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۞ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓ إِذًا أَبِدًا ﴿ وَكُذَالِكَ أَعْثَرَنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَتَّى وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمُ فَقَالُواْ أَبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكُنَّا رَبُّهُم أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١٠٠٠ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُم كُلِّبُهُم وَيَقُولُونَ جَمَّةٌ سَادِمُهُم كُلِّبُهُم رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلَّبُهُمْ قُلُ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِعِلَّتِهِم مَّا يَعْلُمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا ثُمَّارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَنهِراً وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا ١٠ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاىُ وَإِنِّي فَاعِلُ ذَٰ إِلَّكَ غَـدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَلَّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَٱذْكُررَّبَكَ إِذَا نُسِيتُ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلْذَا رَشَدًا ﴿ وَلَيْنُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ بِأَنَّةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْ نِسْعًا ۞ قُلِ ٱللَّهُ أَعْـلَمُ بِمَا لَبِنُواْ

الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها – ظ ابن كثير –. ٢٧ ﴿ رَجّاً بِالغيبِ ﴾ قذفاً بالظن غير يقين – ك – ﴿ فلا تمارٍ فيها فيهم ﴾ فلا تجادل في عِدّتهم – ك – ﴿ إلا مراءً ظاهراً ﴾ بمجرد تلاوة الكتاب عليهم في أمرهم – ظ ك – فالمسلم ليس له أن يناقش إلا بما يعلم علم اليقين ويكون نقاشه حول أمر يفيد الاتفاق عليه ﴿ ولا تستفتِ فيهم ﴾ تطلب الفتيا ﴿ منهم ﴾ من اليهود والنصاري . ٢٤ ﴿ إلا أن يشاء الله ﴾ بأن يقول إن شاء الله .

٢٦ ﴿ أبصر به وأسمع ﴾ أي ما أبصره وأسمعه ٢٧ ﴿ ملتحداً ﴾ ملجاً . ٢٨ ﴿ واصبر نفسك ﴾ احبسها وثبتها - ك - ﴿ بالغداة والعشي ﴾ أول النهار وآخره ﴿ أغفلنا قلبه ﴾ جعلناه غافلاً ساهياً . يقال إن هذه الآية نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي عَلَيْكُ أن يجلس معهم وحده ولا يجالسهم مع ضعفاء أصحابه

لَهُ عَبْ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَمُهُم مِّن دُونِهِ عِمِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُصْمِهِ مَا أَحَدًا ١ وَٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَّابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلُ لِكَلِمَنْتِهِ؞ وَلَنْ تَجِدَ مِن دُونِهِ عُمُلْتَحَدًا ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَافِةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُوِيدُ زِينَةَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَّأَ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَن ذِكْرِ نَا وَاتَّبَعَ هَوَيهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطُا وَقُلِ ٱلْحُتُّ مِن رَّبِكُم فَكَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّيْلِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَ إِن يَسْنَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ بِنْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أُوْلَيْكَ لَمُمْ جَنَّاتُ عَلْنِ تَجْرِى مِن تَعْتِيمُ ٱلْأَنْهَزُ يُحَلَّوْنَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ فِعُمَ

ذلك فقال: « ولا تطرد الذين يَدْعُون ربهم بالغداة والعشي ، الآية وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء فقال : ﴿ وَاصْبُرُ نَفْسُكُ مَعْ الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ، الآية – ظ ابن كثير - في هذا درس كله تقرير للقم في ميزان عقيدة الإسلام . إن القم الحقيقية ليست هي المال والجاه والسلطان ، كذلك ليست هي اللذائذ والمتاع في هذه الحياة إنَّ هذه كلُّها قيم زائفة . والإسلام لا يحرم الطيب منها ولكنه لا يجعل منها غاية لحياة الإنسان . أما القيمة المثلى فهى المكانة عند الله بتطبيق منهج الله سبحانه ورجاء رضاه أنزلها الله لتعلن عن القبم الحقيقية ، وتقم الميزان الذي لا يخطىء ، وبعد ذلك « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » ، فالإسلام لا يتملق أحداً ولا يزن الناس بميزان الجاهلية الأولى ولا أي جاهلية تقيم للناس ميزاناً غير ميزانه . لقد جاء الإسلام ليسوّي بين الرؤوس أمام الله . فلا تفاضل بينها بمال ولا نسب ولا جاه فهذه قيم زائفة زائلة . إنما التفاضل بمكانتها عند الله سبحانه وفي هذه الآية بيان واضع أن الدعوات لا تقوم على من يعتنقونها لأنها غالبة ، ولا على من يعتنقونها ليقودوا بها الأتباع ، أو ليحققوا بها الأطماع ، أو ليتَّجروا بها في سوق الدعوات تشتري منهم

كبلال وعمّار وصهيب وخبّاب وابن مسعود وليفرد أولئك بمجلس على حدة فنهاه الله عن

وتباغ ! إنما تقوم دعوة الإسلام بهذه القلوب التي تتجه إلى الله خالصة له ، لا تبتغي جاهاً ولا متاعاً ولا انتفاعاً ، إنما تتغي وجهه وترجو رضاه – ظ في ظلال القرآن –. ﴿ عن ذكرنا ﴾ عن القرآن ﴿ فُرُطاً ﴾ إسرافاً ونبذاً للحتى . ٢٩ ﴿ إِنَا أَعْتَدُنَا ﴾ أعددنا وهيأنا ﴿ صُوادِقُها ﴾ فسطاطها . أو لهبها ودخانها – ك – ﴿ كَالْمُهُل ﴾ كلذاب من المعادن – ظ ك – ﴿ وساءت مرتفقاً ﴾ متكاً أو مقراً – ك –.

٣١ ﴿ مندس ﴾ رقيق الديباج « الحرير » – ظ ك – ﴿ إستبرق ﴾ غليظ الديباج – ك – ﴿ الأرائك ﴾ السرر المزينة الفاخرة – ك –. ٣٢ ﴿ جنتين ﴾ بستانين – ك – ﴿ حففناهما ﴾ أحطناهما – ك –.
 ٣٣ ﴿ أكلها ﴾ ثمرها الذي يؤكل – ك – ﴿ ولم تظلم منه ﴾ لم تنقص من أكلها – ك –. ٣٤ ﴿ وأعز

ٱلتَّوَابُ وَحُسُنَتْ مُرْتَفَقًا ١١ \* وَأَضْرِبْ لَمُم مَّثَلَا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِغُلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ١٠ كِلْتَا ٱلْخَنْتَيْنِ اَتَتَ أَكُلُهَا وَلَرْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْعًا وَفَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا نَهَرًا ﴿ وَكَانَ لَهُۥ مُمرٌ فَقَالَ لِصَيْحِبِهِ وَهُو يُعَاوِرُهُ وَأَنَّا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَرُّ نَفَرًا ١ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُو ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنَّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ ۚ أَبَدًّا ﴿ وَمَا أَظُنَّ ٱلسَّاعَةَ فَآيِمَةً وَلَيِن رَّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَّبُ ٢ قَالَ لَهُ, صَاحِبُهُ, وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ۖ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ لُمَّ مِن نَّطُفَةٍ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًا ۞ لَٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّيّ أَحَدًا ١ ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتُكَ قُلْتَ مَاشَآةَ اللَّهُ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَدِأْنَا أَفَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدُا ﴿ إِنَّ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ

وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسَانًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًانَ

أَوْ يُصبِحُ مَا ٓ وُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وَطَلَبُ اللهِ

39.5

لم تنقص من أكلها - ك -. ٣٤ ﴿ وأعز نفراً ﴾ أقوى أعواناً أو عشيرة . ٣٥ ﴿ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ﴾ بكفره وتمرده وتمبره وإنكار المعاد ﴿ قال ما أظن أن من الزروع والثار والأشجار والأنهار - ابن كثير -. ٣٦ ﴿ ولئن رددت إلىٰ وبن كثير -. ٣٦ ﴿ ولئن رددت إلىٰ أصله لكن أنا - ظ ج -. ٣٩ ﴿ ولولا ﴾ ﴿ ولولا ﴾ ﴿ ولولا ﴾ ﴿ ولولا ﴾ مرجعاً وعاقبة - ك -. ٣٧ ﴿ ولولا ﴾ مرجعاً وعاقبة - ك -. ٣٧ ﴿ ولولا ﴾ مرجعاً وعاقبة - ك -. ٣٧ ﴿ ولولا ﴾ مرجعاً وعاقبة - ك - ﴿ ولولا ﴾ مرجعاً وعاقبة - ك - ﴿ ولولا ﴾ مرجعاً وعاقبة عليما لمربعاً ﴾ عذاباً أي عذاباً أي أرضاً بيضاء يُزلق عليها لملاستها - ف حلياً أو يصبح ماؤها غوراً ﴾ غائراً أي ذاهباً في الأرض - ف -.

٤٧ ﴿ وأحيط بثمره ﴾ هو عبارة عن إهلاكه ، وأصله من أحاط به العدو لأنه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى عليه ثم استعمل في كل إهلاك – ف – ﴿ فَأَصْبَعَ يَقَلُّبُ كَفِيهٍ ﴾ ندماً وتحسراً – ج – ﴿ وهي خاوية على عروشها ﴾ وهي ساقطة على دعائمها للكرم بأن سقطت ثم سقط الكرم - ظ ج -. ٤٤ ﴿ هنالك الولاية ﴾

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ء فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَاۤ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلْلَنْنَنِي لَرْ أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ١٠ وَلَرْ تَكُن لَّهُ فِتْ يُنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۞ هُنَا لِكَ ٱلْوَلَنِيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَيِّي ۚ هُوَخَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُفْبًا ١٠ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَّا وَأُنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَا وَفَاخْتَلُطَ بِهِ عَنْبَاتُ ٱلأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيكَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ مُقْتَلِرًا ١٤ الْمَالُ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِينَتُ ٱلصَّلْحَاتُ خَيْرُعِنَدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿ وَيُومَ نُسَيرُ الحِبَالَ وَرَى الأَرْضَ بَارِزَةٌ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدّ جِعْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً إِبْلَ زَعَمْتُمْ أَلَّنَ خَعْمَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ١١ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ عَلَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَنُو يَلْتَنَا مَال هَنذَا ٱلْكَتَلِب لَا يُفَادُرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَا ۚ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ

والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر – ف – قال رسول الله عَلِيلَةُ : ﴿ أَمَا إِنَّهُ سَيْكُونَ بَعْدَي أمراء يكذِبون ويظلمون ، فمن صدَّقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم فليس منى ولست منه ، ومن لم يصدّقهم بكذِبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه . ألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

أي يوم القيامة النصرة .- ظ ج -. 63 ﴿ وَاضْرِبُ لِهُمْ مَثْلُ الْحِياةُ الْدُنِّيا كَاءَ أَنْوَلِّنَاهُ

من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح ﴾ المعنى شبه الدنيا

بنبات حسن فيبس فتكسر ففرقته الرياح – ظ

ج -. ٢٦ ﴿ والباقيات الصالحات ﴾ أعمال الخير التي تبقي ثمرتها للإنسان ، أو سبحان الله

ابن كثير –. ﴿ **ثواباً** ﴾ جزاء – ف – ﴿ خير أملاً ﴾ لأنه وعد صادق وأكثر الآمال كاذبة يعنى أن صاحبها يأمل في الدنيا ثواب الله ويصيبه في الآخرة – ف –. ٤٧ ﴿ نَسَيُّرُ الجبال ﴾ يذهب بها عن وجه الأرض فتصير هباء منبثاً – ظ ج –. ٤٨ ﴿ وعرضوا علىٰ

هن الباقيات الصالحات ، رواه أحمد - ظ

ربك صفاً ﴾ حال أي مصطفين كل أمة صف - ج - ﴿ لقد جئتمونا كما خلقناكم أول موة ﴾ أي فرادي حفاة عراة غُرْلاً ﴿ غير

مختونين ۽ .

24 ﴿ ووضع الكتاب ﴾ كتاب كل امرىء في يمينه من المؤمنين وفي شماله من الكافرين – ج – ﴿ مشفقين ﴾ خائفين – ج – ﴿ يا ويلتنا ﴾ يا هلاكنا – ك – ﴿ ولا يظلم ربك أحداً ﴾ لا يعاقبه بغير جرم ولا ينقص من ثواب مؤمن – ج – ومن الإثم قول بعض الناس « الله يظلم الذي ظلمني » فالله لا يظلم أحداً ، فعليهم الابتعاد عن

هذا القول ولو اعتقدوا خلافه واعتقدوا عدل الله سبحانه . قال مُعاذ : يا رسول الله أنوًاخذ بما نقول ؟ فقال رسول الله عَلَيْكِ لمعاذ: « ثكلتك أمُّك يا بن جبل وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائدُ ألسنتهم » رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما . • ٥ ﴿السجدوا لآدم، سجود انحناء لا وضع جبهة تحية له -ج – وهذا محرم في شريعتنا تحية بين الناس . ٧٥ ﴿ مَوْبِقاً ﴾ وادياً من أودية جهنم يهلكون فيه جميعاً . وهو من : وبَقَ بالفتح ملك – ج -. **٥٣ ﴿ فَظَنُوا ﴾** أي أيقنوا – ج- ﴿ مُواقعُوهَا ﴾ أي واقعون فيها -ج-. ٤٥ ﴿ ولقد صرّفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً ﴾ يقول تعالى ولقد بينا للناس في هذا القرآن ووضحنا لهم الأمور وفصلناها كيلا يضلوا عن الحق و يخرجوا عن طريق الهدى ومع هذا البيان وهذا الفرقان فإن الإنسان كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل إلا من هدى الله تعالى وبصّره لطريق النجاة . عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْهِ طَرَقَه و فاطمة بنت رسول الله عَلِيَّةُ ليلة فقال : « ألا تصليان » قال : فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا ، فانصم ف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئاً ثم سمعته يضرب فخذه ويقول « وكان الإنسان

حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَنِّكَةِ ٱشْجُدُواْ لِآدِمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِللِّيسَ كَانَ مِنَ الْجِلْيِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ قَالْمُنْتَخِذُونَهُ وَذُرِيتَهُ وَأُولِيكَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُونًا بِنُسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ١ \* مَّا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَغِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ١١٥ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَاءِيَ ٱلذِّينَ زَعْبَهُ فَلَـعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقُا ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ٢ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن ر. السرور و روز المراز و روز و المراز سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُكُ ﴿ ١ وَمَا نُرْسُلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِيرِ بِنَ وَمُنفِرِ بِنَّ وَيُجَلِدُلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ الْحَتَّ وَٱتَّحَذُواْ وَايَتِي وَمَآ أَنْدِرُواْ

أكثر شيء جدلاً » أخرجه البخاري ومسلم - ظ ابن كثير - والجدل العقيم ما سُلّط على دعوة إلا هدمها ولا على فكرة إلا أضاع جمالها ورونقها وجدّتها وفعاليتها لذلك كان الجدل سبباً من أسباب الضلال ، قال رسول الله على عليه الله أو توا الجدل » رواه الترمذي والأمة التي يريد الله بها خيراً يلهمها العمل ويبعدها عن الجدل . ولخطر الجدل حرص أعداء الإسلام على إذابة قوة المسلمين بإثارته ، لذلك كان الأحرى بالمسلم أن لا يكون قذى بعين دعوته فيعثرها في طريقها بمِرائه الفارغ . قال النبي عَلِيلة : « إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم » رواه البخاري . ٥٠ ﴿ قَبُلاً ﴾ أنواعاً أو عياناً - ك -.



٥٦ ﴿ لَيُدْحِضُوا ﴾ ليبطلوا ويزيلوا - ك -. ٥٧ ﴿ أَكِنَة ﴾ أغطية كثيرة مانعة - ك - ﴿ وَقُواً ﴾ صمماً وثقلاً في السمع عظيماً - ك -. ٥٩ ﴿ وقلك القرى ﴾ أي أهلها كعاد وثقلاً في السمع عظيماً - ك -. ٥٩ ﴿ وإذ قال موسى لفتاه ﴾ يوشع بن نون كان يتبعه ويخدمه ويأخذ عنه العلم وثمود وغيرهما -ج-. ٦٠ ﴿ وإذ قال موسى لفتاه ﴾ يوشع بن نون كان يتبعه ويخدمه ويأخذ عنه العلم

هُرُوا ١٥ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّن ذُرِّرٌ بِعَايَتِ رَبِّهِ عَ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقُهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرْأً وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْنَدُواْ إِذًا أَبَدًا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَّةُ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ بَل لَمُمُ مَوْعِـدٌ لَّن يَجِـدُواْ مِن دُونِهِ ع مَوْ بِلَّا ﴿ وَ وَيِلْكَ ٱلْقُرَىٰ اللَّهُ كَالْقُرَىٰ أَهْلَكُنَّنَّهُمْ لَمَّا ظَلَهُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُومَى لِفَتَهُ لَآ أَبِرُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرِينِ أُو أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيا حُوتَهُمَا فَأَنَّحَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَّبًا ١ إِنَّ فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتْنُهُ ءَاتِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِناً هَنذَا نَصَباً ٢ قَالَ أَرْءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَبَداً ١ اللهِ قَالَ ذَاكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَىٰ وَا تَارِهِمَا قَصَصًا ١٠ فَوَجَدًا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا وَاتَبْنَاهُ

رحود وعير على بريد ويو وي موس موس -ج-. ﴿ لا أبرخ ﴾ لا أزال أسير -ج-أمضي حُقُبًا ﴾ دهراً طويلاً في بلوغه إن بعد -ج-. ٦٦ ﴿ سَرَبًا ﴾ مسلكاً ومنفذاً -ك-. ٦٢ ﴿ نَصَبًا ﴾ تعباً وحصوله بعد المجاوزة - ج-. ٦٢ ﴿ فارتدا على آثارهما ﴾ رجعا على طريقهما الذي جاءًا منه - ك -﴿ قَصَصاً ﴾ يقصان آثارهما ويتبعانها اتباعاً - ك -. ٦٥ ﴿ فوجدا عبداً من عبادنا ﴾ هو الخَضِر – ج – ﴿ من لدنا ﴾ من قبلنا – ج – ٦٦ ﴿ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلّمن مما علمت رشداً ﴾ يخبر تعالى عن قبل موسى عليه السلام لذلك الرجل العالم ، وهو الخضر الذي خصه الله بعلم لم يطلع عليه موسى ، كما أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه الخضر « قال له

موسىٰ هل أتَّبعك » سؤال تلطف لا على وجه الإلزام والإجبار ، وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم وقوله « أتبعك » أي أصحبك وأرافقك « على أن تعلمن مما علمت رشداً ﴾ أي مما علمك الله شيئاً أسترشد به في أمري من علم نافع وعمل صالح - ظ ابن كثير -. ٧٠ ﴿حتى أحدث لك منه ذكراً ﴾أي أذكره لك بعلَّته - ظ ج -. ٧١ ﴿ لقد جئتَ شيئاً إمْراً ﴾ عظيماً منكراً - ظ ج -. ٧٤ ﴿ فَانْطُلْقًا ﴾ بعد ذلك ﴿ حتى إذا لقيا غلاماً فقتله ﴾ وكان يلعب مع الغلمان في قرية من القرى ، عمد إليه من بينهم وكان أحسنهم وأجملهم فقتله ، فلما شاهد موسى عليه السلام هذا أنكره أشد من الأول ، وبادر فقال ﴿ أَقتلت نفساً زكية ﴾ صغيرة لم تعمل إثماً فقتلته ﴿ بغير نفس ﴾ بغير مستنَد لقتله ﴿ نَكُواً ﴾ ظاهر النكارة - ظ ابن كثير -.

رَحْمَةُ مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿ اللَّهِ عَلَى لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِنَّ عُلِّتْ رُشْدًا ١٠ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٠٠٠ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَالَمْ تُحِطُ بِه ع خُبِرًا ﴿ مَالَ سَنَجِدُ فِي إِن شَآءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ١ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْنَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَن مَنْ و حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْ هُ ذِكْرًا ١ فَأَنطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ نَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقَهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْعًا إِمْرًا ١١ قَالَ أَمَّرُ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَـبْرًا ١٠ قَالَ لَا تُؤَاخِذْني بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْمِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ مَا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَبُّ أَنْكُرًا ﴿ \* قَالَ أَلَرْ أَقُلُ لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَـبْرًا رَفِي قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَيْحِبْنِي قَدْ بِلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ١٠ فَأَنطَلُفَا حَتَّى إِذَا أَتَكَ أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ



أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِنْتَ لَتَّغَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَنَدًا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَيْنِكُ مَا نَبِينُكَ بِنَأْوِيلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدَتْ أَنْ أَعِيبَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُكُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ إِنَّ وَأَمَّا ٱلْغُلَكُمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَيُشِينَ ۖ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنْنَا وَكُفْرًا ١٠ فَأَرَدْنَا أَن يُبِدِكُما رَبُّهُما خَيْرا مِّنْهُ زَكُوٰهُ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۞ وَأَمَّا ٱلْحِدَارُ فَكَانَ لِغُلَـٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنَّ لَمُما وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَبِّكُ وَمَا فَعَلْنَهُ, عَنْ أَمْرِي ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَنْبُرًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكُا ١٠٥٥ إِنَّا مَكَّنَا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَا تَيْنَكُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبُّ إِنَّ فَأَتْبَعَ سَبًّا إِنَّ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَتْهَ

وإن كانت المخاطبة من الله تعالى فمعنى و فخشینا » فعلمنا إن عاش أن يصير سبباً لكفر والديه – ظ ف – قال ابن كثير وصح في الحديث ﴿ لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيراً له » . ٨١ ﴿ زكاة ﴾ طهارة ونقاء من الذنوب - ف -. ٨٢ ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صالحاً ﴾ فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة ، لتقرُّ بهم عينه ، كما جاء في القرآن ووردت به السنّة . ولقد كان الأب الصالح الأب السابع لهذين الغلامين - ظ ابن كثير -. ٨٣ ﴿ ويسألونك ﴾ أي اليهود - ج - ﴿ ذِي القرنين ﴾ عبد صالح قيل هو ملك من ملوك اليمن وليس هو الإسكندر ابن فيليب فإنه كان وثنياً . ٨٤ ﴿ إِنَا مَكُنَّا له في الأرض ﴾ أعطيناه ملكاً عظيماً ممكّناً فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب والحضارات، ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض ، ودانت له البلاد وخضعت له ملوك العباد، وخدمته الأمم من العرب والعجم ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمى ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها - ابن كثير -. ﴿ سبباً ﴾ طريقاً يوصله إلى مراده – ج –. ٨٥ ﴿ فَأَتْبِعِ سبباً ﴾ سلك طريقاً يوصله إلى المغرب – ك ٨٦ ﴿ وجدها تغرب في عين حَمِثَةٍ ﴾ ذات حَمَّاة وهي الطين الأسود . وغروبها في العين في رأي العين ، وإلا فهي أعظم من الأرض – ظ ج – وقال ابن كثير : رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط ٨٨ ﴿ وسنقول له من أمرنا يسراً ﴾ أي نأمره بما يسهل عليه. ٨٩ ﴿ثُمُ أَتُبِع سبباً ﴾ نحو المشرق –ج-.

٩٠ ﴿ سِتِواً ﴾ ساتراً من اللباس والبناء
 - ٤ - . ٩٦ ﴿ حتىٰ إذا جعله ﴾ أي الحديد
 - ج - ﴿ ناراً ﴾ أي كالنار - ج - ﴿ قِطْراً ﴾ غاساً مذاباً - ٤ - .

وَوَجَدَعِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَ إِمَّا أَن تَخَذِذ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ مُ مُرد إِلَى رَبِّهِ عَنَيْمَ أَهُ عَذَابًا لُكُرًا ١ مَنْ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ إِجْزَاتًا ٱلْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّرْ نَجْعَل لَّمُ مِّن دُونِهَا سِنَّرًا ﴿ كَانَاكُ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ١ مُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ١ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِيِما قَوْماً لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ فَوْلًا ١ اللهُ أَيْدَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلَ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأْعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ١٠٠٠ اتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَيَّةِ إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ١

٩٧ ﴿ فما اسطاعوا أن يظهروه ﴾ أي ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوا ظهره لارتفاعه وملاسته – ج –
 ﴿ وما استطاعوا له نقباً ﴾ خرقاً لصلابته وسمكه – ج – . ٩٨ ﴿ جعله ذكاءَ ﴾ مدكوكاً مبسوطاً – ج –.
 ٩٩ ﴿ ونفخ في الصور ﴾ أي القرن للبعث – ج – ﴿ فجمعناهم ﴾ أي الخلائق في مكان واحد يوم القيامة

-ج - . ١٠١ ﴿ غِطاءٍ ﴾ غشاء غليظ وستر كثيف - ك - ﴿ عن ذكري ﴾ أي القرآن فهم عمي لا يهتدون به - ج - . ١٠٢ ﴿ أُولِياء ﴾ أرباباً مفعول ثانٍ ليتخذوا والمفعول الثاني لحسب محذوف - ج - ﴿ فَحَيِطْت أَعْمَالُم ﴾ بطلت حج - . ١٠٥ ﴿ فَحَيِطْت أَعْمَالُم ﴾ بطلت حج - . ١٠٥ ﴿ الفسردوس ﴾ في الصحيحين ﴿ إذا سألتم الله الجنة فاسألوه ومنه تفجر أنهار الجنة ﴾ اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى .

فَ ٱسْطَعُواْ أَن يَظْهُرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ نَقْبُ ٢ قَالَ هَنَذَا رَحْمَةٌ مِن رَبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُۥ دَكَّاءً وَكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقًّا ﴿ \* وَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَهِـــَد يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ لِحَمَعْنَاهُمْ جَمَّعًا ١ وَعَرَضْ نَا جَهَنَّمَ يَوْمَهِذِ لِلْكَلْفِرِينَ عَرْضًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيِنْهُمْ فِي غِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمُّهُا ١ أُغَيبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَغِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيَ أُولِيكَ \* إِنَّا أَعْمَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَنْفِرِينَ نُزُلًا ١ مُلْ مَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١ أَوْكَيْكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَلْتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاآبِهِ عَ خَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ الْقِبَامَةِ وَزْنَا ﴿ إِنَّ خَزَا قُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَاتَّحَذُواْ ءَايَنتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ زُلًّا ١



١٠٨ ﴿ لا يبغون عنها حِولاً ﴾ لا يختارون عنها غيرها – ظ ابن كثير – ١٠٩ ﴿ مِدَاداً ﴾ هو المادة التي يكتب بها – ك – ﴿ مدداً ﴾ عوناً وزيادة – ك – . ١٠٩ ﴿ قُلْ إِنّما أَنَا بشر مثلكم ﴾ أمر الله رسوله عَلَيْكُ أَن يقول إنما أنا آدمي مثلكم . فما يقوله بعض الناس عن رسول الله عَيْكَ أنه من نور وليس من دم و لحم وعظم كسائر البشر

ويستشهدون لهذا بأحاديث موضوعة مكذوبة هو محض الكفر لأنه مصادم لصريح ما ورد في القرآن الكريم . وقد ورد عن رسول الله عليات أنه كان يأكل ويلبس وينام ويتزوج النساء ، لكنه امتاز بما فضله الله سبحانه ، فهو أفضل الخلق عليات الحلمة . يا خير من دفنت بالقاع أعظمه والأكم والأكم

يا خير من دفنت بالقاع أعظمهُ فطاب من طيبهن القاعُ والأَكم نفسي الفِداءُ لقبرِ أنت ساكنُه فيه العَفافُ وفيه الجود والكرمُ

فيه العَفَافُ وفيه الجود والكرمُ فمن كان يرجو لقاء ربه فه أي ثوابه وجزاءه الصالح – ظ ابن كثير –. ﴿ فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً فه فركنا العمل المتقبّل: (١) أن يكون خالصاً لله وحده . (٢) صواباً على شريعة رسول الله عبيلية – ظ ابن كثير – عن أبي سعيد بن أبي فضالة قال سمعت رسول الله عبيلية يقول: في فضالة قال سمعت رسول الله عبيلية يقول وإذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى منادٍ: من كان أشرك في عمل عمله لله أحداً فليطلب ثوابه من عنده ، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك » رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما – وروى ثوبان قال سمعت رسول الله عبيلة يقول: و طويى للمخلصين ، أولك مصابيح الهدى تنجلى عنهم كل فتنة أولك مصابيح الهدى تنجلى عنهم كل فتنة

ظلماء ، رواه البيهقي . وعن معاذِ بن جَبَلِ أنه قال – حين بعث إلى اليمن –: يا رسول الله

خَلْدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوْلًا ﴿ قُلُ قُولًا قُلُ لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادُا لِكَلِسَتِ رَبِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِّمَنْتُ رَبِّي وَلَوْجِفْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدُدًا ﴿ فَإِنَّ قُلْ إِنَّمَآ أَنَّا بَشَرِّ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَى أَنَكَ إِلَاهُكُمْ إِلَكَ وَاحِدٌ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلْيَعْمَلْ عَكُا صَلِحًا وَلا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ } أَحَدًا ١ (١٩) سِوُلَةِ مِنَ لِمُرْكِبَةِ وأتخانا فمكائ وتشعوك كهِ يَعْسَ فِي ذِكُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدُهُ وَكَرِيَّا ﴿ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ, نَدَآءٌ خَفِيًّ ﴿ مَا لَا رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَرْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَفِيًّا ﴿ وَ إِنِّي خِفْتُ ٱلْمُوَلِي مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ آمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴿ يُرِثُنِي وَيَرِثُ

أوصني ، قال عَلِيْكُ : « أخلص دينك يكفِك العمل القليل » رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد . تفسير سورة مريم

١ ﴿ كَهيقَصْ ﴾ مر ذكر الكلام عن الأحرف في أوائل بعض السور في أول تفسير سورة البقرة . ٤ ﴿ وهن العظم ﴾ ضعف ورق – ك –. • ﴿ وإني خفت الموالي ﴾ أي الذين يلونني في النسب كبني عمي – ج –.
 ﴿ من ورائي ﴾ أي بعد موتي على الدين أن يضيعوه كما شاهدته في بني إسرائيل من تبديل الدين – ج –
 ﴿ عاقراً ﴾ لا تلد – ج – ﴿ من لَذَنْكَ ﴾ من عندك – ج – ﴿ وليا ﴾ ابناً – ج –.

٩ (رضياً ﴾ أي مرضياً ٧ ﴿ لم نجعل له من قبل سمياً ﴾ لم يسم أحد بيحيى قبله – ظ ف – ٨ ﴿ عتياً ﴾ حالة لا سبيل إلى مداواتها – ك – . • ١ ﴿ قال رب اجعل لي آية ، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً ﴾ يقول تعالى مخبراً عن زكريا عليه السلام أنه « قال رب اجعل لي آية » أي علامة ودليلاً على وجود ما وعدتنى

لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني ، كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿ رَبُّ أُرْنِي كَيْفُ مِنْ وَالِ يَعْقُوبُ ۗ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿ يَلزَكُرِيَّاۤ إِنَّا تحيى الموتى ، قال أو لم تؤمن ؟ قال : بلي ولكنْ ليطمئن قلبي » : ﴿ قال : آيتُك ﴾ نُبَشِّرُكَ بِغُلَيْمِ ٱشْمُهُ يَحْيَىٰ لَرْتَجْعَلَ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿ أي علامتُك ﴿ أَن لا تكلم الناسَ ثلاث ليال قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ آمْرَانِي عَاقِمُوا مويّاً ﴾ أي أن تحبس لسانك عن الكلام ثلاث ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِنِيًّا ﴿ قَالَ كَذَاكَ قَالَ رَبُّكَ ولا علة . قال زيد بن أسلَم كان يقرأ ويسبح هُوَ عَلَىٰ هَيِنْ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ﴿ ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة ، وقال العوفي عن ابن عباس « ثلاث ليال سويّاً » أي قَالَ رَبِّ أَجْعَلَ لِنَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ متتابعات وقال مالك عن زيد بن أسلم ۽ ثلاث ليالٍ سويّاً » من غير خَرَس ، وهذا دليل على ثَلَثَ لَبَالِ سَوِيًّا ﴿ خَلَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ، مِنَ ٱلْمِحْرَابِ أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي الثلاث فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَيِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿ لَيْ يَنْيَحْيَىٰ خُذِ وأيامها إلا رمزاً أي إشارة – ظ ابن كثير –. ٱلْكِتَابَ بِقُوِّةً وَالمَيْنَاهُ ٱلْحُكُرُ صَبِيًّا ١١ وَحَالَا مَن 11 ﴿ فَأُوحَىٰ إِلَيْهِم ﴾ أشارَ بأصبعه – ف – ﴿ بَكُرَةُ وَعَشَيًّا ﴾ أوائل النهار وأواخره – لَّدُنَّا وَزَكُوآةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَبَرًّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن ظ ج -. ١٣ ﴿ خَذَ الْكَتَابُ ﴾ خَذَ التوراة - ج - ﴿ بقوة ﴾ بجد - ج -. ١٣ جَبَارًا عَصِيًا ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْم ﴿ وَحَنَانًا ﴾ رحمة للناس – ج – ﴿ مَن يُبْعَثُ حَبًّا ١١) وَاذْكُرْ فِي الْكِنَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَدُتْ لدنا ﴾ من عندنا – ج – ﴿ وَزَكَاةٌ ﴾ وبركة أو طهارة من الذنوب – ك –. ١٤ ﴿ وَبُوّاً مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْفِيًّا ۞ فَٱتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ بوالديه ﴾ أي محسناً إليهما – ج – ﴿جِبَاراً ﴾ جِحَابًا فَأَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَمَّا بَشَرًا سَوِيًّا ١ قَالَتْ إِنِّي أُعُودُ بِٱلرَّحْمَانِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ١

 19 ﴿ غلاماً زِكِياً ﴾ طاهراً من الذنوب أو نامياً على الخير والبركة - ف - ٧٠ ﴿ وَلَمْ أَكُ بِغِياً ﴾ ولم أكن زانية - ظ ج - . ٢٧ ﴿ فَانتبلت ﴾ تنحت - ج - ﴿ مكاناً قصياً ﴾ بعيداً من أهلها - ج - . ٢٧ ﴿ فَاداها من تحتها ﴾ ٢٧ ﴿ فَأَجَاءِها ﴾ جاء بها - ج - ﴿ المخاص ﴾ وضع الولادة - ج - . ٢٤ ﴿ فَناداها من تحتها ﴾

الداها جبريل أو عيسي عليه السلام من تحت الداها جبريل أو عيسي عليه السلام من تحت النخلة - ظ ف - ﴿ سَرِيّاً ﴾ جَدُولاً أو غلاماً سامي القدر - ك -. ٧٥ ﴿ وُطَباً وقالوا التمر للنفساء عادة من ذلك الوقت - ظ ف -. ٢٦ ﴿ وَقَرّي عيناً ﴾ طبي نفساً ولا تحزني - ك - ﴿ إِنِي نلوت للوحمن صوماً ﴾ إني نذرت للرحمن صمتاً للوحمن صوماً ﴾ إني نذرت للرحمن صمتاً الكلام كما يصومون عن الأكل والشرب وقد نمي رسول الله عَيَالِي عن صوم الصمت فصار ذلك منسوخاً في شريعتنا - ظ ف -. ٢٧ ﴿ لقد جئتِ شيئاً فَرِيّاً ﴾ عظيماً منكراً .

قَالَ إِنَّكَ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ عُلْدَهَا زِيكًا ١ قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿ مَا لَا لَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىٰ هَبِنٌّ وَلِنَجْعَلَهُ ۗ عَايَةً لِنَّاسِ وَرَحْمَةً مَّنَّا وَكَانَ أَمْرُا مَقْضَيًّا ١ \* فَحَمَلَتُهُ فَٱنْفَبَذُتْ بِهِ عَمَكَانًا قَصِيًّا ١ فَالْفَا اللَّهِ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخَلَةِ قَالَتْ يَلْكَيْنَنِي مِتْ قَبْلَ هَنْدَا وَكُنتُ لَسْيًا مَّنسِيًّا ﴿ فَنَادَنهَا مِن تَحْتِهَاۤ أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿ وَهُزِّى ٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّحْلَةِ تُسَلِقِطَ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ١٠ فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِى عَيْناً فَإِمَّا تَرَينَ مِنَ ٱلْبَشِرِ أَحَدًا فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّحَيْنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكِيَّمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا ١ فَأَنْتَ بِهِـ السَّمَا ١ فَأَنْتَ بِهِـ قَوْمَهَا تَمْمِلُهُ وَالُواْ يَكُمْرَيُّمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْعًا فَرِيًّا ١٠ يَنَأْخُتَ هَنُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَاً سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أَمْكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيُّهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَنْنِيَ ٱلْكِتَـٰبَ



٣٠ ﴿ آتانيَ الكتاب ﴾ أي الإنجيل - ج -. ٣٧ ﴿ وبرّاً بوالدتي ﴾ وبارّاً بها محسناً مكرماً - ظ ك -.
 ﴿ جباراً ﴾ متكبراً - ف -. ٣٤ ﴿ يمترون ﴾ يشكّون من البِرْيَة ، أو يختلفون من المراء - ظ ف -.
 ٣٧ ﴿ فاختلف الأحزاب من بينهم ﴾ أي اختلف قول أهل الكتاب في عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله

وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَتِي بِالصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوْةِ مَادُمْتُ حَبُّ ﴿ إِنَّ وَبَرَّا بِوَلِدَتِي وَلَرَّ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ ذَلِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَتِّي ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَغْخَذَ مِن وَلَّذَّ سُبِحَنَهُ وَ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ٢ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ مَنْذَا صِرْطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿ فَآخْتَلَفَ ٱلْأَخْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيدٍ ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَّا لَكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مَّبِينٍ ﴿ إِنَّ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحُسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأُمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢ ١ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١٠ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرُهِمْ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ١٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَنَأَبَ لِمَ تَعْبُدُ مَالَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا ١٠ يَأْبَتِ

وأنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، فصممت طائفة منهم وهم جمهور اليهود عليهم لعائن الله على أنه ولد زنية ، فقالوا: كلامه سحر. وقالت طائفة أخرى: إنما تُكلم الله . وقال آخرون : بل هو ابن الله . وقال آخرون : ثالث ثلاثة . وقال آخرون بل هو عبد الله ورسوله ، وهذا هو قول الحق الذي أرشد الله إليه المؤمنين – ظ ابن كثير -. ٣٨ ﴿ أَسِمَعْ بهم وأبصرْ ﴾ بهم ، صيغة تعجب ، بمعنىٰ ما أسمعهم وما أبصرهم - ج - ﴿ يُومَ يَأْتُونُنَا ﴾ يوم الْقيامة ﴿ لَكُنَ الظَّالُونَ الْيُومِ ﴾ في الدنيا ﴿ في ضلال مبين ﴾ لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون ، فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون ، ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك - ابن كثير -. • \$ ﴿ وأندرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ﴾ وأنذر الخلائق يوم الحسرة ﴿ إذ قضى الأمر ، أي فصل بين أهل الجنة وأهل النار وصار كل إلى ما صار إليه مخلداً فيه « وهم » أي اليوم « في غفلة » عما أنذروا به يوم الحسرة والندامة « وهم لا يؤمنون ، أي لا يصدقون به عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عَلِيْكُ : ﴿ إِذَا دَخُلُ أَهُلُ الْجُنَةِ الْجَنَةُ وَأَهُلُ النار النارَ يجاء بالموت كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار ، فيقال : يا أهل الجنة

هل تعرفون هذا ؟ قال : فيشرئبون وينظرون ويقولون : نعم هذا الموت ، قال : فيقال : يا أهل النار هل تعرفون هذا ؟ قال : فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت ، قال فيؤمر به فيذبح ، قال : ويقال : يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل الله عَلَيْكُ « وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت ، ثم قرأ رسول الله عَلَيْكُ « وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ، رواه الإمام أحمد وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما – ظ ابن كثير –. ٤٦ ﴿ صَدَيْقًا ﴾ مبالغاً في الصدق – ج –.

٤٣ ﴿ صراطاً ﴾ طريقاً - ج -. ٤٥ ﴿ فتكون للشيطان وليّاً ﴾ ناصراً وقريناً في النار - ج -.
 ٤٦ ﴿ واهجرني مليّاً ﴾ اجتنبني وفارقني دهراً طويلاً - ك -. ٤٧ ﴿ حَفِيّاً ﴾ بارّاً فيجيب دعائي . وهذا الاستغفار من إبراهيم لأبيه قبل أن يتبين له أنه عدوٌ لله كما ذكره في سورة براءة . • ٥ ﴿ وجعلنا لهم لسان

صدق علياً ﴾ رفيعاً هو الثناء الحسن في جميع أهل الأديان – ج --. ٢٥ ﴿ من جانب الطور الأيمن أي الذي يلي يمين موسىٰ حين أقبل من مَدْيَن – أي الذي يلي يمين موسىٰ حين أقبل من مَدْيَن – ج - ﴿ وَقَرِبِناهُ ﴾ تقريب منزلة ومكانة – ظ ف - ﴿ نُحِياً ﴾ حال أي مناجياً – ظ ف - .

إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَرٌ يَأْتِكَ فَٱ تَبِعْنِي أَهْدِكَ صِرْطًا سَوِيًّا ١ يَنَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿ يَنَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلَيُّ اللَّهُ قَالَ أَرَاغِبُّ أَنْتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَلَإِبرُهِمُ لَبِن لَرْ تَفَتَه لأَرْجُمُنَكُ ۖ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا لَيْنَ قَالَ سَلَامً عَلَيْكٌ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبَّتُ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ وَأَعْتَرِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآء رَبِّي شَقِيًّا ١ فَلَمَّا آعْتَرَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُۥ إِسْمَتَى وَيَعْقُوبُ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ١٠ وَوَهَبْنَا كُمُ مِن رَّحْمَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا (إِنَّ وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿ وَنَكَ يُنَّكُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَكُ نَجِيًّا ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّمْتِنَآ أَخَاهُ هَلُرُونَ نَبِيًّا ﴿ وَيَ وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿ فَي وَكَانَ يَأْمُرُ

و كان يأمر أهله ﴾ يأمر أمّنه . لأن النبي أبو أمنه وأهل بيته ، وفيه دليل على أنه لم يداهن غيره – ظ ف – راجع تفسير الآية ٦ من سورة التحريم . ٥٨ ﴿ وَمَن ذَرِية إبراهيم ﴾ أي إسماعيل وإسحاق ويعقوب – ج – ﴿ وَمَن هَدِينا وَاجْتِينا ﴾ أي من جملتهم . وخبر أولئك – ج – .

﴿ إِذَا ثُنَلَ عَلَيْهِمَ آيَاتُ الرَّحْنُ خُرُّوا سَجَّداً وبُكيّاً ﴾ جمع ساجد وباك أي فكونوا مثلهم أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ عَرْضَيًّا ١ ظ ج – عن أنس رضى الله عنه قال خطبنا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسٌ إِنَّهُ رِكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ١ رسول الله عصل خطبة ما سمعت مثلها قط فقال « لو تعلمون ما أعلمُ لضحكتم قليلاً وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ ولبكَيْتِم كثيراً » ، فغطيٰ أصحاب رسول الله عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ وَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ ماله وجوههم ولهم نحنين رواه البخاري ومسلم . والحنين هو البكاء مع غنة وانتشاق وَمِن ذُرِّيَّةٍ إِبْرَهِمِ وَإِسْرَ ءِيلَ وَمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَآ الصوت من الأنف. ٥٩ ﴿ فَحُلْفُ مَنْ إِذَا نُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ وَايَنْتُ ٱلرَّحْنِ نَرُواْ مُعِدًّا وَبُكِيًّا (١) ﴿ بعدهم ﴾ فجاء من بعد هؤلاء المفضَّلين – ف - ﴿ خُلْفِ أَضَاعُوا الْصَلَاةِ ﴾ بتركها \* نَخْلُفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ كاليهود والنصارى – ج – ﴿ فَسُوفَ يُلْقُونَ ٱلشَّهُونَ ۗ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ غَيّاً ﴾ جزاء الغي أو وادياً في جهنم للمصر على الزنا وشارب الخمر وآكل الربا والعاق وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَنَيِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلُونَ وشاهد الزور – ظ ف مع ك –. ٦١ ﴿عُدُن﴾ إقامة - ظ ج -. ٢٢ ﴿ لا شَيْئًا ﴿ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ, بِالْغَيْبِ يسمعون فيها لغواً ﴾ كلاماً قبيحاً أو فضولاً إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْتِيًّا ١١ لَلَّهِ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَامًا من الكلام - ظ ك -. وَكُمْ مِ زِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ١٠ تِلْكَ الْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا

بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالكَ

وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ رَّبُّ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ



٦٨ ﴿ ثُم لنحضرتهم حول جهنم جثياً ﴾ باركين على ركبهم لشدة الهول – ك –. ٦٩ ﴿ شيعة ﴾ طائفة شاعت أي تبعت غاوياً من الغواة – ف – ﴿ عِتياً ﴾ جرأة أو فجوراً – ف – ٧٠ ﴿ صِلِياً ﴾ دخولاً أو مقاساة لحرها . ٧١ ﴿ وإنْ منكم إلا واردُها ﴾ أي ما منكم أحد إلا داخل جهنم قال رجل من الصحابة

آخر ﴿ أَيقَنَتُ بِالوَرُودِ ؟ قال : نعم. قال وأيقنَتُ بِالصَّدَرِ ؟ قال : لا . قال : فقيم الضحك وفيم التثاقل ﴾ – ظ ف – اللهم ألهمنا عدم التثاقل في الطاعة وأبعدنا عن الغفلة إنك كريم وهاب . ﴿كَانُ عَلَىٰ رَبِكُ حَتَماً مَقْضَياً ﴾ حتمه وقضى به لا يتركه – ج – . مقضياً ﴾ حتمه وقضى به لا يتركه – ج – . ٧٧ ﴿ أحسن لَدِيّاً ﴾ مجلساً ومجتمعاً –ك .

وَمَا بَيْنَهُ مَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَيْرَ لِعِبَدَيْهِ عَ هَلْ تَعْلَمُ لَهُو سَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَوْذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أَنْرَجُ حَبًّا ١ أُو لَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَرْ يَكُ شَيْعًا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَةً مُ وَٱلشَّيْطِينَ ثُمَّ لَنُحْضَرَبُهُمْ حَوْلَ جَهَمْ جِيْكًا ١١٥ مُمَّ لَنَازِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى ٱلرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ١ مُ مُ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِّيًّا ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَنَّمًا مَّقْضِيًّا ١١٠ ثُمَّ نُغَيِّى الَّذِينَ أَتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّالِدِينَ فِيهَا جِنِيًّا ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامُنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١٠ وَكُمْ أَهْلَكُنَّا قَبْلُهُم مِّن قَرْنِ هُـمْ أَحْسَنُ أَثَنْثًا وَرِءْيًا ١٠٠٠ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلصَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمُ فُ مُلَدًّا حَتَى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعَلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مُكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ۞ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدُواْ هُدَّى ۗ وَٱلْمِنْفَيْتُ

٧٦ ﴿ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مَرَداً ﴾ وأعمال الآخرة كلها ، أو الصلوات الخمس ، أو سبحان الله والله إلا الله والله أكبر « خير » مما يفتخر به الكفار « عند ربك ثواباً وخير مرداً » مرجعاً وعاقبة . والخيرية هنا في مقابلة قولهم : أيُّ الفريقين خير مقاماً – ظ ف وج – أما الكفار فلا خير

في أعمالهم عند الله في الآخرة قال تعالى: و وقَدِمنا إلى ما عبلوا من عمل فجعلناه هباء ٱلصَّلْحَاتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مُرَدًّا منثوراً ، وقال تعالىٰ : « قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً ، الذين ضلَّ سعيهم في أَفَرَةَ يْتَ الَّذِي كَفَرَ بِعَا يَلْتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ١ الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صُنعاً ، أَطَلَهَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱلْخَلَدَ عِندَ ٱلرَّحْمَيْنِ عَهْدًا ﴿ كَالَّا ٓ أولتك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة سَنَكْنُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ١ وزناً ٤ . فالعقيدة الإسلامية شرط أساسي وَنَرُثُهُ, مَايَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرَدًا ١٠ وَأَلَّحَنُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ لقبول عمل الإنسان في الآخرة . ٧٨ ﴿ أَطُّلُع الغيب ﴾ أعلم الغيب - و استفهام ، - ك -. وَالْهَةُ لِيكُونُواْ لَمُهُمْ عِزًّا ﴿ كَالَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ٨٠ ﴿ وَيَأْتَيْنَا ﴾ يوم القيامة – ج – وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ ♦ فرداً ﴾ لا مال له ولا ولد – ج – ٨١ ﴿ لَيْكُونُوا لِهُمْ عَزّاً ﴾ شفعاء عند الله بأن لا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ تَوُزُّهُمْ أَزَّا ﴿ فَالَّا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا يعذبوا - ج -. ٨٣ ﴿ تؤزهم أزّاً ﴾ تغريهم نَعُـدُ لَمُهُمْ عَدًّا ١ ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُنَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ بالمعاصي إغراء - ك -. ٨٥ ﴿ وَقَدَأُ ﴾ جمع وافد بمعنیٰ راکب – ج –. ۸۹ ﴿ وَزُداً ﴾ وَفْدُا ١٠ وَنُسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَّ جَهَنَّمَ وِرْدًا ١ عطاشاً ، أو كالدواب التي ترد الماء – ك –. لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ التَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ١ ٨٨ ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذُ الرَّحْمَنُ وَلَدًّا ﴾ لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى وَقَالُواْ ٱلَّحَٰذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَداً ١ عليه السلام وذكر خلقه من مريم بلا أب شرع في مقام الإنكار على من يزعم أنَّ له ولداً تعالى تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِيرُ وتقدس وتنزه عن ذلك علوّاً كبيراً ، فقال ٱلْحِبَالُ هَدًّا ﴿ إِنَّ أَن دَعَوْ اللَّهِ مَن وَلَدًا ﴿ وَمَا يَنْبَغِي سبحانه: « وقالوا اتخذ الرحمن ولداً ... » . ٨٩ ﴿ لَقَدَ جَئِمٌ ﴾ أي في قولكم هذا للرَّحَيْنِ أَن يَغِيدُ وَلَدًا ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ ﴿ شيئاً إِذَا ﴾ شيئاً عظيماً - ظ ابن كثير -

• ٩ - ٩٠ ﴿ تكاد السموات يغطُرن منه وتشق الأرض وتخرُّ الجبال هذاً أَنْ دَعُوا للرحمن ولداً ﴾ أي يكاد يكون ذلك منها عند سماع هذه المقالة من فجرة بني آدم إعظاماً للرب وإجلالاً ، لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده وأنه لا إله إلا هو ، وأنه لا شريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا كفء له ، بل هو الأحد الصمد :

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحدُ - ظ ابن كثير -. 90 ﴿ وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً ﴾ بلا مال ولا نصير يمنعه ، وفي الآية معنى عظيمٌ فحاول أن تبعد نفسك عن التكبر بكثرة تلاوتها . 9٦ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وُدًا ﴾ مودة وعجة في القلوب لقد كان السابقون الأولون من المؤمنين في أول الإسلام بمكة مبغوضين من أهل مكة . ومن أشد آلام

النفس وأشقها أن يعيش الإنسان بين قومه مبغوضيًا مهجوراً، مزهوداً فيه، خصوصاً مثل تلك النفوس الأبية. فأنزل الله هذه الآية تأنيساً لأولئك السادة، ووعداً لهم بأن تلك الحالة لا تدوم، أنه سيجعل لهم ودّاً، فيصيرون محبوبين مرغوباً فيهم. – ظ تفسير ابن باديس رحمه الله تعالى –. ٩٧ ﴿ قوماً للها ﴾ شديدي الخصومة بالباطل – ك –. لا و قوماً حفياً – ك –. ﴿ وَكُواً ﴾ صوتاً خفياً – ك –.

## تفسير سورة طه

ا ﴿ طه ﴾ مر الكلام عن الأحرف في أوائل بعض السور في أول تفسير سورة البقرة والترآن ﴾ يا محمد - ج - ﴿ لتشقىٰ ﴾ لتتعب لفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم وتحسرك على أن يؤمنوا ، أو بقيامه الليل فإنه عليه الصلاة والسلام صلى بالليل حتى تورمت عليه الصلاة والسلام صلى بالليل حتى تورمت عليك حقاً ، أي ما أنزلناه لتنهك نفسك بالعبادة ، وما بُعِثت إلا بالحنيفية السمحة - ظ فياسف في - وكان عليه الصلاة والسلام يتألم ويتأسف لعدم إيمان قومه ، قال تعالى ﴿ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً ﴾ . ﴿ والرحمن على العرش الحديث أسفاً ﴾ . ﴿ والمدين العرش المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين العرش المدين المدين



الصالح رضوان الله عليهم ، وهو إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل – ظ ابن كثير –.

والإيناس رؤية شيء يؤنس به - ظ ف - ﴿ بِقَبَس ﴾ نار مقتبسة في رأس عود أو فتيلة - ف - ﴿ هدى ﴾ هادياً يهديني إلى الطريق - ك -. ١٦ ﴿ بِالُوادِ المقدس ﴾ المطهر أو المبارك - ج - . ١٦ ﴿ فَتَرْدَىٰ ﴾ فتهلك - ك - . ١٨ ﴿ وأهش بها ﴾ أخبط ورق الشجر بها ليسقط - ظ ج - . ٢٠ ﴿ اللهُ لا إِلَهُ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴿ وَهَلْ أَتَنْكَ اللهُ لا اللهُ لا أَلَهُ لا إِلَهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴿ وَهَلْ أَتَنْكَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴿ وَهَلْ أَتَنْكَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ كَانت عليها - ك - . ٢٧ ﴿ إلى جناحك ﴾ تحت عليها - ك - . ٢٧ ﴿ إلى جناحك ﴾ تحت عليها - ك - . ٢٧ ﴿ إلى جناحك ﴾ تحت عضدك الأيسر عند الإبط - ك - .

٨ ﴿ لَهُ الْأَسْمَاءُ الحَسْنَىٰ ﴾ التسعة والتسعون الوارد بها الحديث . ١٠ ﴿ آنست ناراً ﴾ أبصرت ناراً

ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلِي عَاتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُـدُى ١٠ فَلَتَ أَنَهَا نُودِى يَمُوسَى ١٠ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَمْ نَعْلَيْكُ إِنَّكَ بِالْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوك ن وَأَنَا آخِـتَرَٰتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۞ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لآإِلَهُ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَوْةَ لِذِكْرِي ١ إِنَّ السَّاعَةَ وَاتِيةً أَكَادُ أَخْفِيهَا لِنُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ١٠ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ فَتَرْدَىٰ ١٠ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينكَ يَنمُوسَىٰ ١٠ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُو كُواْ عَلَيْهَا وَأَهُشْ بِهَا عَلَى غَنْمِي وَلِي فِيهَا مَعَادِبُ أَخْرَىٰ ١٠ قَالَ أَلْقِهَا يَنْمُوسَىٰ ١٠ فَأَلْقَلَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَبُّ ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَأَصُّمْ يَدَكُ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَحْرُجُ بَيْضَاءٌ مِنْ غَيْرِ سُوِّءٍ مَايَةً أَنْوَىٰ ١٠٠٠ لِنُويِكَ مِنْ

₹ ﴿ طغى ﴾ جاوز الحد بالعتو والتجبر – ك –. ٢٥ ﴿ قال رب اشرح لي صدري ﴾ يا رب إن لم تكن عوني ونصيري وعضدي وظهيري وإلا فلا طاقة لي بذلك . فهذا سؤال من موسى عليه السلام لربه عز وجل أن يشرح له صدره فيما بعثه به ، فإنه قد أمره بأمر عظيم وخَطْب جسيم بعثه إلى أعظم ملك إذ ذاك وأجبرهم وأشدهم

كفراً - ظ ابن كثير - وانشراح الصدر يحول المشقة إلى متعة ولذة . ٧٧ ﴿ وَاحْلُلُ عَقْدَةُ من لساني ﴾ لجدثت عند احتراقه بجمرة وضعها بفيه وهو صغير - ج -. ٢٩ - ٣٢ ﴿ وَاجْعُلُ لِي وَزَيْرًا مِنْ أَهْلِي . هَارُونَ أَخِي . اشدد به أزري . وأشركه في أمري ﴾ طلب من الله سبحانه أن يعينه بمعين من أهله ، هارون أخيه فهو يعلم منه فصاحة اللسان وثبات الجنان وهلوء الأعصاب ، وكان موسى عليه السلام شديد الغضب لله تعالى فطلب إلى ربه أن يعينه بأخيه يشد أزره ويقويه ويتروى معه في الأمر الجليل الذي هو مقدم عليه - ظ في ظلال القرآن مع زيادة - وما أجمل أن يحرص المسلم على تقدم إخوته في النسب في ميادين الصلاح والتقوى والدعوة إلى الله سبحانه وما أجمل أن تشد أخوة النسب من أزر أخوة الإسلام . إنها نعمة كبرى ، يجدر بالداعية لدين الله سبحانه أن لا يغفل عنها وله أسوة في هذا موسى عليه السلام . ٣٤ - ٣٤ ﴿ كَيْ نَسْبُحُكُ كُثِّيراً . وَنَذْكُوكُ كُثِّيراً ﴾ قال مجاهد لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاً - ابن کشیر - ومن فعل موسی تری أن المطلوب من دعاة الإسلام الذين يواجهون الطواغيت بالحق أن يكثروا من تسبيح الله وذكره لتمتين صلتهم بالله القوي ، وإلا كان

وَايَنْ يَنَا ٱلْكُنْرَى ١ الْمُعْبِ إِلَىٰ فِرْعُونَ إِنَّهُ طَغَىٰ ١ قَالَ رَبِّ الْمُرْحُ لِي صَدْدِى ﴿ وَيَسِّرُ لِيَّ أَمْرِى ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ وَأَحْلُلُ عُفْدَةً مِن لِسَانِيْ ﴿ يَفْفَهُواْ فَوْلِ ۞ وَأَجْعَلَ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ٢ هَـُرُونَ أَسِي الشَّدُدُ يِهِ ۚ أَزْرِى ۞ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِى ۞ كَىٰ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذْ كُولَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَةً أُخْرَىٰ ﴿ إِذْ أُوحَبِنَاۤ إِلَىٰٓ أُمَّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿ أَن اقْذِفيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَدِّ فَلَيُلْقِهِ الْيَمُّ بِٱلسَّاطِلِ يَأْخَذُهُ عَدُولًا وَعَدُولُهُ وَالْفَيْتُ عَلَيْكُ مَحْبَةً مِّنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿ إِذْ تَمْشِي أَذْتُمُ ثُنَّكَ فَتَقُولُ هَـلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُمْ فَرَجَعَنَكَ إِنَّ أَمَّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَكَ منَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّنَكَ فُتُونًا فَلَيِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِمَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَلَرٍ يَلْمُومَىٰ ﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ﴿

جهادهم في خطر أمام ترغيب الجاهلية وترهيبها . ٣٥ ﴿ إنك كنت بنا بصيراً ﴾ أي في اصطفائك لنا وإعطائك ﴿ وَاللّٰهُ النبوة و بعثتك لنا إلى عدوك فلك الحمد على ذلك – ابن كثير – . ٣٩ ﴿ في اليم ﴾ في النيل – ظ ف – ﴿ وَالقيت عليك محبة مني ﴾ إني أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب فما رآه أحد إلا أحبه – ظ ف – ﴿ ولتصنع على عيني ﴾ لتربى على رعايتي وحفظي لك – ج – . • ٤ ﴿ تمثي أختك ﴾ مريم لتتعرف من خبرك وقد أحضروا المراضع وأنت لا تقبل ثدي واحدة منهن – ظ ج – ﴿ فتقول هل أدلكم على من يكفله ﴾ فأجببت فجاءت بأمه فقبل ثديها – ج – ﴿ وقتاك فتوناً ﴾ ابتليناك ابتلاء بإيقاعك في المحن وتخليصك منها – ظ ف – ﴿ واصطفعتك لنفسي ﴾ اصطفيتك لرسالك – ك – ﴿ واصطنعتك لنفسي ﴾ اصطفيتك لرسالك – ك – .

\$\frac{\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{\$\exitex{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{

الأولىٰ ﴾ فما حال وما شأن الأمم الماضية إذ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَئتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ٢ كان الأمر كذلك ، لم يعبدوا ربك بل عبدوا ٱذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿ فَقُولًا لَهُ وَقُولًا لَيُّنَا غيره – ظ ابن كثير – وكلام فرعون هذا احتجاج على موسى لا سؤال . وهذا يفيدنا أن لَّعَلَّهُ مِ يَتَذَكُّ أُوْ يَعْشَى ١٠٠٠ قَالَا رَبِّنَا إِنَّنَا ثَخَافُ أَن الانحراف يبقى انحرافاً وإن ضرب بجذوره في يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَيٰ ١٠٠ قَالَ لَاتَحَافَآ ۚ إِنَّنِي مَعَكُمَآ التاريخ وعاش عليه أجيال . ٥٧ ﴿ لا يضل ربي ولا ينسى ﴾ أي لا يشذ عنه شيء ولا أَسْمَهُ وَأَرَىٰ ﴿ فَأَتِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ يفوته صغير ولا كبير ولا ينسى شيئاً . يصف مَعَنَا بَنِيَّ إِسْرَاءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِعَالِةٍ مِن علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط وأنه لا ينسى شيئاً تبارك وتعالى ، فإن علم المخلوق يعتريه رَبِّكُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ١٠ إِنَّا قَدْ أُوحِي نقصانان: أحدهما عدم الإحاطة بالشيء والآخر نسيانه بعد علمه ، فنزه نفسه عن ذلك إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿ مَا عَلَلُ فَمَن - ظ ابن كثير -. **٥٣ ﴿ سبلاً ﴾** طرقاً - ج رَّبُّكُمَّا يَكُمُومَنِي ﴿ إِنَّ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلَّ مُّنِّي ۗ - ﴿ أَزُواجاً ﴾ أصنافاً – ف –. ٥٤ ﴿ أَنْعَامُكُم ﴾ جمع نَعُم وهي الإبل والبقر خَلْقَهُ مُمَّ هَدَىٰ ﴿ مَا كَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ﴿ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال والغنم – ظ ج – ﴿ لآيات لأولى النُّهَيٰ ﴾ عِلْمُهَا عِندَرَبِي فِي كَتَلْبُ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَسَى ٢ لعبراً لأصحابَ العقول جمع نُهْية – ظ ج –. ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيها سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَآءٌ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۚ أَزُواجًا مِّن

نَّبَاتِ شَنَّىٰ ﴿ كُلُواْ وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ

لَا يَنْتِ لِأُولِي النُّهَنِي ﴿ \* مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا

٥٨ ﴿ فَلنَاتِينَكَ بسحر مثله ﴾ وهكذا يفهم الطغاة أن دعوى أصحاب العقائد إنما تخفي وراءها هدفاً من أهداف هذه الأرض وأنها ليست سوى ستار للملك والحكم .. ثم هم يرون مع أصحاب الدعوات آيات ، إما خارقة كآيات موسى ، وإما مؤثرة في الناس تأخذ طريقها إلى قلوبهم وإن لم تكن من الخوارق . فإذا الطغاة يقابلونها

بما يماثلها ظاهرياً .. سحر نأتي بسحر مثله ! كلام نأتي بكلام من نوعه ! صلاح نتظاهر بالصلاح ! عمل طيب نرائي بعمل طيب ! ولا يدركون أن للعقائد رصيداً من الإيمان، ورصيداً من عون الله ، فهي تغلب بهذا وبذاك ، لا بالظواهر والأشكال ! وهكذا طلب فرعون إلى موسى تحديد موعد للمباراة مع السحرة ... وترك له اختيار ذلك الموعد: للتحدي ﴿ فَاجْعِلْ بَيْنَا وَبِينَكُ مُوعَدًا ﴾ وشدد عليه في عدم إخلاف الموعد زيادة في التحدي ﴿ لا نجلفه نحن ولا أنت ﴾ وأن يكون الموعد في مكان مفتوح مكشوف، المكاناً سُوى الله في التحدي ! ٥٩ المتحدي ا وقبل موسى – عليه السلام – تحدي فرعون له، واختار الموعد يوم عيد من الأعياد الجامعة ، يأخذ فيه الناس في مصر زينتهم ، ويتجمعون في الميادين والأمكنة المكشوفة : ﴿ قال موعدكم يوم الزينة ﴾ وطلب أن يجمع الناس ضحى ، ليكون المكان مكشوفاً والوقت ضاحياً . فقابل التحدي بمثله وزاد عليه اختيار الوقت في أوضح فترة من النهار وأشدها تجمعاً في يوم العيد . لا في الصباح الباكر حيث لا يكون الجمع قد غادروا البيوت ولا في الظهيرة فقد يعوقهم الحر ، ولا في المساء حيث يمنعهم الظلام من التجمع أو من وضوح الرؤية ..!! - في ظلال القرآن -. • ٦ ﴿ فجمع كيده ﴾

نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُحْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَكَفَدْ أَرَيْنَكُ عَايَتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبِّن ﴿ قَالَ أَجِئْتَنَا لِيُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَلْمُوسَىٰ ﴿ فَالْمَاأَتِينَكَ بِسِحْرِ مِشْلِهِ عَ فَآجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَانْخَلِفُهُ خَنْ وَلآ أَنتَ مَكَانَا سُوًى ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُعَى ﴿ فَا عَرَفَ فِرْعَوْنُ جَلَّمَ كَيْدَهُ مُمَّ أَنَّ ١٠ قَالَ لَمُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ كَذِّباً فَيُسْحِنَّكُم بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنِ أَفْتَرَىٰ ١٠ فَتَنَازَعُوٓ أَأْمَرُهُم بَيْنَهُمْ وَأَمَرُواْ ٱلنَّجُويٰ ﴿ قَالُواْ إِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُرُ الْمُثْلَنَ ۞ فَأَجْمِعُواْ كَيْسَدَكُمْ ثُمَّ الْتُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفَلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٓ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ١٠٠٠ قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيْهُمْ يُعَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ١٠٥٥ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ ، خِيفَةً مُومَىٰ ١٠٠٠

أي ذوي كيده من السحرة - ج - . ٦٦ ﴿ فيسحتكم ﴾ فيهلككم - ظ ج - ﴿ وقد خاب ﴾ وقد خسر - ظ ج - . ٦٣ ﴿ بطريقتكم المثلىٰ ﴾ بسنتكم وشريعتكم الفضليٰ - ك - . ٦٣ ﴿ بطريقتكم المثلىٰ ﴾ بسنتكم وشريعتكم الفضليٰ - ك - . ٦٤ ﴿ فإذا حبالهم وعصيهم يخيِّل إلى موسىٰ - ظ ف - . ﴿ من مسحرهم أنها تسعى ﴾ روي أنهم لطخوها بالزئبق ، فلما ضربت عليها الشمس اضطربت واهتزت فخيلت إليه ذلك - ظ ف - . ٧٧ ﴿ فأوجس في نفسه نحيفة موسىٰ ﴾ أضمر في نفسه خوفاً ظناً منه أنها تقصده للجبلة البشرية ، أو خاف أن يخالج الناسَ شك قلا يتبعوه - ف - .

79 ﴿ تَلْقَفْ ﴾ تبتلع وتلتقم بسرعة − ك −. ٧١ ﴿ فَلاَقطَعنَّ أَيديَكُم وَأَرْجَلُكُم مَنْ خِلاف ﴾ حال بمعنى مختلفة ، أي الأيدي اليمنى والأرجل اليسرىٰ − ج −. ٧٢ إنها لمسة الإيمان في القلوب التي كانت منذ لحظة تعنو لفرعون وتُعدّ القربى منه مغنماً يتسابق إليه المتسابقون . فإذا هي بعد لحظة تواجهه في قوة ، وترخص

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأُعْلَىٰ ١٠ وَأَلْقِ مَا في يَمينكَ تَلْقَفْ مَاصَنَعُوا ۚ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّى ١ فَأَلْقِي السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓا عَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰدُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ فَي قَالَ عَامَنتُمْ لَهُ وَ قَبْلَ أَنْ عَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُ ٱلسِّحْرَ فَلَا قَطْعَنَّ أَيْدِيكُرْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَلَأَصَلِبَنَّكُرْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّحْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَ أَشَدٌ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ٢ قَالُواْ لَن نَّوْ رُكَ عَلَىٰ مَاجَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَّا فَأَقْضِ مَآأَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَ آ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَليَلْنَا وَمَآ أَكُوهُتُنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّهُ مِنْ يَأْتِ رَبُّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ إِجَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْبَىٰ ۞ وَمَن يَأْتِهِۦ مُؤْمِثُ قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَنتِ فَأُوْلَنَهِكَ لَمُـمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ١٠ جَنَّتُ عَذْنِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلْدِينَ فِيهَا وَذَالكَ جَزَآءُ مَن تَرَكِّي ﴿

ملكه وزخرفه وجاهه وسلطانه : ﴿ قَالُوا : لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا ﴾ فهي علينا أعز وأغلى وهو جل شأنه أكبر وأعلى . ﴿ فاقض ما أنت قاض ﴾ ودونك وما تملكه لنا في الأرض. ﴿ إنما تقضى هذه الحياة الدنيا ﴾ فسلطانك مقيد بها ، وما لك من سلطان علينا في غيرها . وما أقصر الحياة الدنيا ، وما أهون الحياة الدنيا . وما تملكه لنا من عذاب أيسر من أن يخشاه قلب يتصل بالله ، ويأمل في الحياة الخالدة أبداً . ٧٣ ﴿ إِنَا آمِنَا بِرِبْنَا لِيَغْفُرُ لَنَا خَطَايَانَا وما أكرهتنا عليه من السحر ﴾ مما كنت تكلفنا به فلا نملك لك عصياناً ، فلعل بإيماننا بربنا يغفر لنا خطايانا . ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ ﴾ خير قسمة وجواراً ، وأبقىٰ مغنا وجزاء . إن كنت عهدنا بمن هو أشد وأبقى ... - في ظلال القرآن - و لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا ، لن نختارك على الذي جاءنا من البينات القاطعة الدالة على صدق موسىٰ ولا على الذي خلقنا . أو قسم وجوابه « لن نؤثرك » مقدمٌ على القسم - ظ ف -. ٧٤ وألهم السحرة الذين آمنوا بربهم أن يقفوا من الطاغية موقف المعلم المستعلى : جاء في ظلال القرآن : ﴿ فَإِذَا كَانَ يَهْدُدُهُمْ بَمْنَ هُو أشد وأبقى . فها هي ذي صورة لمن يأتي ربه مجرماً هي أشد عذاباً وأدوم ﴿ فَإِنْ لَهُ جَهِنِمِ

لا يموت فيها ولا يحيا ﴾ فلا هو ميت فيستريح ، ولا هو حي فيتمتع » إلى أن يقول « وفي الجانب الآخر الدرجات العلى ... جنات للإقامة ندية بما يجري تحت غرفاتها من أنهار » . ٧٦ ﴿ وذلك جزاء من تزكى ﴾ وتطهر من الآثام . وهزأت القلوب المؤمنة بتهديد الطغيان الجائر ، وواجهته بكلمة الإيمان القوية ، وباستعلاء الإيمان الواثق ، وبتحذير الإيمان الناصع ، وبرجاء الإيمان العميق . ومضى هذا المشهد في تاريخ البشرية إعلاناً لحرية القلب البشري باستعلائه على قيود الأرض وسلطان الأرض ، وعلى الطمع في المثوبة والحوف من السلطان . وما يملك القلب البشري أن يجهر بهذا الإعلان القوي إلا في « ظلال الإيمان » — في ظلال القرآن –.

٧٧ ﴿ أُسر بعبادي ﴾ سر ليلاً بهم من مصر - ك - ﴿ فاضرب لهم ﴾ اجعل لهم بعصاك - ج - ﴿ طريقاً في البحر يبسأً ﴾ أي يابساً فامتثل ما أمر به وأيبس الله الأرض فمروا فيها – ج – ﴿ لا تخاف دَرَكاً ﴾ أي أن يدركك فرعون – ج – ٧٨ ﴿ فغشيهم من اليم ﴾ فعلاهم وغمرهم من البحر – ظ ك وج –. ٨٠ ﴿ يَا

بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ﴾ يذكر تعالى نعمه على بنى إسرائيل العظام ومننه وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُومَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعَبَادى فَأَضْرِبْ لَهُمْ الجسام حيث أنجاهم من عدوهم فرعون وأقر طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَدفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ١ أعينهم منه وهم ينظرون إليه وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة لم ينج منهم أحد ، كما فَأَتْبِعَهُمْ فِرْعُونُ بِجُنُودِهِ عَغَشِيهُم مِنَ ٱلْيَمِ مَاغَشِيهُمْ ١ قال « وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون » عن وَأَضَـلَ فِرْعُونُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ١٠٠٠ يَلْبَنِيَ إِسْرَ وَبِلَ ابن عباس قال لما قدم رسول الله عَلِيْظُةِ المدينة وجد اليهود تصوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا قَدْ أَنْجَيْنَكُمْ مِنْ عَدُوْكُرْ وَوَعَدْنَكُرْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ اليوم الذي أظفر الله فيه موسىٰ على فرعون فقال « نحن أولى بموسى فصوموه ، رواه وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىٰ ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ البخاري ومسلم - ظ ابن كثير -. ﴿ المُّنَّ ﴾ مَارَزَقَنَاكُرُ وَلَا تَطْغُواْ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُرْ غَضَبِيُّ وَمَن مادة صمغية حلوة كالعسل – ك – ﴿والسلويْ ﴾ الطائر المعروف بالسُّمانَي – ظ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَى فَقَدْ هَوَىٰ ﴿ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ ك -. ٨١ ﴿ وَلا تَطغُوا فِيه ﴾ لا تكفروا وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ١٠٠٠ \* وَمَا أَعَجَلَكَ عَن نعمه أو لا تظلموا – ك – ﴿ هُوىٰ ﴾ سقط في النار – ج –. **٨٥ ﴿ فَتِنَا قُومَكَ ﴾** . قَوْمِكَ يَنْمُومَنِي ﴿ قَالَ هُمْ أَوْلَا وَعَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ ابتليناهم - ظ ك - ﴿ وأضلهم السامري ﴾ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّ قَوْمَكَ مِنْ فعبدوا العجل - ج -. ٨٦ ﴿ أَسَفًا كُ شديد الحزن - ج -. بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِينُ رَثِينَ فَرَجْعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ ، غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَرْ يَعَدُكُرْ رَبُّكُرْ وَعُدَّا حَسَنًا

أَفْطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُّ

مِن رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مُوعِدى ﴿ قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ



٨٧ ﴿ أُوزَاراً ﴾ أثقالاً – ج – ﴿ من زينة القوم ﴾ أي حلى قوم فرعون استعارها منهم بنو إسرائيل بعلة عرس فبقيت عندهم − ج - ﴿ فقدفناها ﴾ طرحناها في النار بأمر السامري − ج -. ٨٨ ﴿ عجلاً جسداً ﴾ مجسّداً : أي أحمر من ذهب – ك – ﴿ له خوار ﴾ صوت كصوت البقر – ك –. ٩١ ﴿ عَاكَفَينَ ﴾ علىٰ

عبادته مقيمين - ج -. ٩٣ ﴿ يَبْتُؤُمُّ ﴾ وكان أخاه لأبيه وأمه عند الجمهور ولكنه ذكر بَمُلْكًا وَلَكَنَّا حُمْلَنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ الْقُومِ فَقَدَفْنَاهَا الأم استعطافاً وترفيقاً - ظ ف - ﴿ لا تأخذ فَكَذَالِكَ أَلْقَ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ فَأَنْوَجَ لَمُ مُ عِنْدُا بلحيتي ﴾ وكان أخذها بشماله − ج − ﴿ولا برأسي، وكان أخذ شعره بيمينه غضباً - ج لَّهُ خُوَّارٌ فَقَالُواْ هَلَدَآ إِلَاهُكُمْ وَإِلَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِي ١٩٠٠ – ﴿ وَلَمْ تُرْقُبُ قُولَى ﴾ وَلَمْ تَحْفُظُ قُولِي وَهُو اخلفني في قومي وأصلح – ظ ف – ٩٤ أَفَلًا يَرُونَ أَلًا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا ﴿ فِمَا خَطِبُكُ ﴾ فِمَا شَأَنَكُ الخَطِيرِ – كِ – وَلَا نَفْعُ اللَّهِ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَلقَوْم 90 ﴿ فقبضت قبضة. ﴾ من تراب - ج -﴿ مِن أَثُو الرسول ﴾ من أثر حافر فرس إِنَّكَ فَيْنُتُمْ بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّهَـٰنُ فَٱتَّبِعُونِي وَأَطِيعُواْ جبريل عليه السلام - ظ ج - ﴿فنبذتها ﴾ أَمْرِى ١٥ قَالُواْ لَنَ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعُ إِلَيْنَا ألقيتها في صورة العجل المصاغ – ج – ﴿ سولت ﴾ زينت - ج -. مُوسَىٰ ﴿ مَا مَا مَنْكُ إِذْ رَأَيْتُهُمْ صَلُوا ﴿ مُلْوَا ﴿ مُلْوَا اللَّهِ مَا مُلُوا اللَّهِ اللَّهِ

أَلَّا نَتَّبِعَنُّ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِى ﴿ قَالَ يَبْنُومُ لَانَأْخُـذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْمِينَ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَّ إِسْرَ وَيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿ قَالَ فَلَ خَطْبُكَ يَنسَيْمِرَى ﴿ وَإِن اللَّهُ بَصُرْتُ بِمَا لَدْ يَبْضُرُواْ بِهِ = فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۞ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِذَّ لَكَ فِي الْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ كَامْسَاسٌ وَإِنَّا لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُۥ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَامِكَ

9V ﴿ لا مِساسَ ﴾ لا تمسنى ولا أمسك فكان يهيم في البرية وإذا مسَّ أحداً أو مسه أحد حمَّا جميعاً – ظ ك وج – ﴿ ظَلْت ﴾ أصله ظَلِلت بلامَين أولاهما مكسورة حذفت تخفيفاً أي دمت – ج – ﴿ عاكفاً ﴾ مقيماً تعبده – ج – ﴿ عُمْ لَنسفتُه فِي اللِّم نسفاً ﴾ لَذَرَّيْنَهُ في هواء البحر – ظ ج – . ٩٩ ﴿ مِن لدنا ﴾ من عندنا –

ج - ﴿ ذَكُواً ﴾ قرآناً - ج -. ١٠٠ ﴿ وزراً ﴾ حملاً ثقيلاً من الإثم – ج –. ١٠٢ ﴿ يوم ينفخ في الصور ﴾ في القرن النفخة الثانية - ظ ج - ﴿ زِرِقًا ﴾ زرق العيون . ١٠٣ ﴿ يتخافتون ﴾ يتسارون ويتهامسون – ك – ﴿ إِنْ لَبُثُمُ إِلَّا عَشَراً ﴾ ما لبثتم في الدنيا إلا عشراً من الليالي بأيامها – ظ ج – لذلك على الإنسان أن يهب حياته الله عز وجل لا لمبدأ باطل زائل -. ١٠٤ ﴿ أَمثُلُهُمْ طريقة كأعدلهم وأفضلهم رأياً ومذهباً -ك-. ١٠٥ ﴿ ينسفها ﴾ يقتلعها ويفرقها بالرياح - ك -. ١٠٦ ﴿ قَاعًا ﴾ أرضاً ملساء لا ارتفاع فيها - ك - ﴿ صفصفاً ﴾ أرضاً مستوية أو لا نبات فيها - ك -. ١٠٧ ﴿ عُوجاً ﴾ انخفاضاً – ك – ﴿ وَلَا أَمْتَا ﴾ ولا ارتفاعاً – ف –. ١٠٨ ﴿ لا عوج له ﴾ لا عوج لاتباعهم ، أي لا يقدرون على أن لا يتبعوا - ج -. ﴿ وخشعت ﴾ وسكنت - ج ف - ﴿ هُمساً ﴾ صوت وطء الأقدام في نقلها إلى المحشر كصوت أخفاف الإبل في مشيها - ج -.

ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَا كُفًّا لَّنُحْرِّقَنَّهُۥ ثُمَّ لَنَنِسِفَنَّهُۥ فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ﴿ إِنَّا إِلَىٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَىٰهَ إِلَّا هُوْ وَسِعَ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١ كُذَلِكَ نَقُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآء مَاقَدْ سَبَقٌ وَقَدْ ءَاتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ١٠ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْسِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَلَمَةِ وِزْرًا ﴿ اللِّي خَلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ حِمْلًا ﴿ يَوْمَ يَنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَتَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذِ زُرْقًا ﴿ يَخَلَفُتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِنْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ١٠ مَعْنُ أَعْلَمُ مِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَكُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِينُّمُ إِلَّا يَوْمُا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْجَبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَي فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ١ لَا زَى فِيهَا عِوجًا وَلَا أَمْتُ ا يَوْمَهِدٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِوجَ لَهُۥ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿ يُومَهِـذِ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ, قَوْلًا ﴿ يَعْلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ 111 ﴿ وَعَنَتِ الوجوه ﴾ ذل الناس وخضعوا – ك – ﴿ للحي ﴾ الذي لا يموت . وكل حياة يتعقَّبها الموت فهي كأن لم تكن – ف – ﴿ القيوم ﴾ الدائم القائم على كل نفس بما كسبت ، أو القائم بتدبير الخلق – ف – ﴿ وَلا هَضْماً ﴾ ولا نقصاناً من حسناته – ظ ج – . ١١٣ ﴿ أَنْوَلْنَاهُ

بِهِ عَلْثُ ١ ١ ﴿ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّـومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَـ لَ ظُلْبُ ۞ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَنِتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلَّما وَلَا هَضَّا ١ وَكُنَاكِكَ أَنْزَلْنَكُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ ذِحُرًا ١٠ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَـنَّةُ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْسًا ١ وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَكُرْ نَجِدْ لَهُ عَرْمًا ١ إِذْ قُلْنَ لِلْمَلْكَ إِلَّهُ الْجُدُواْ لِآدُمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي ۞ فَقُلْنَا يَنَّادَمُ إِنَّ هَـٰذَا عَدُوًّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْفَقَ ۞ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ١٥ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ١١٥ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادُمُ هَـلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلَى ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ منَّهَا فَبَدَتْ لَحُهُمَا سَوْءٌ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا

قرآناً عربيّاً ﴾ بلسان العرب . فإن كتب بغير العربية لا يقال له قرآن وبما أنه بلسان العرب فيفهم إذن بمعاني لغتهم فلا يقال إن للقرآن ظاهراً عامّاً وباطناً يفهمه خاصة من الناس طبق أهوائهم خلاف قواعد العربية راجع تفسير الآية ٢ من سورة يوسف . ﴿ وَصِرُّ فَنا فيه ﴾ وكررنا فيه بأساليب شتىٰ – ظ ك –. ١١٤ ﴿ وَلَا تُعْجِلُ بِالْقُرِآنَ ﴾ أي بقراءته --ج - ﴿ مِن قبل أَن يقضي إليك وحيه ﴾ أي يفرغ جبريل من إبلاغه - ج - لا حياة إلا بالعلم ، وإنما العلم بالتعلم ، فلن يكون عالماً إلا من كان متعلماً . ومحمد عَلِيْكُ الذي بعثه الله معلماً كان أيضاً متعلّماً : علمه الله بلسان جبريل فكان متعلماً عن جبريل عن رب العالمين ، ثم كان معلماً للناس أجمعين وهذا يدل على شرف رتبة العلم والتعلم . لا عجب بعد كل هذا أن يكون لرتبة التعلم آدابها . ولقد كان محمد عليه أكمل الخلق في آدابها بما أدبه تعالىٰ . كان النبي عَلَيْكُ إذا نزل عليه جبريل بالوحى وقرأه عليه ، قرأه معه وساوقه في القراءة . وكان ذلك منه ﷺ لحرصه على حفظه وعدم نسيانه . غير أن القراءة عند السماع ، وقبل تمام الإلقاء ، تمنع تمام الوعي ، لأن عمل اللسان بالنطق يضعف عمل القلب بالوعى والحفظ ، فلذا نهى الله تعالى نبيه عَلِيُّكُ عن أن يعجل بقراءة القرآن عند سماعه من

جبريل ، من قبل أن يقضى إليه وحيه . فقال تعالى « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه » . – ظ تفسير العلامة المجاهد المجزائري عبد الحميد بن باديس –. ﴿ وقل رَبِّ زَدْنِي علماً ﴾ أي زدني منك علماً عن أي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله على الله اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علماً والحمد لله على كل حال » رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب من هذا الوجه . ولم يزل عَيِّلِكُمْ في زيادة حتى توفاه الله عن وجل – ظ ابن كثير – لقد حرص الإسلام على العلم كما تلحظ في هذه الآية ، لذلك برز كثير =

= من المسلمين قديمًا في شتى العلوم سواء كانت دينية أم دنيوية ، فكان منهم ابن سينا والرازي في الطب والخوارزمي في الجبر وابن الهيثم في الفيزياء وابن خلدون والفارابي وجابر بن حيان وسيبويه والأخفش والغزالي والجاحظ . أما في العصر الحديث ، فلقد حاول أعداء الإسلام إقصاء المسلمين عن مناهل العلم ، بل حاولوا تشويه

حقيقة العلوم في أعينهم . كل ذلك خوفاً من ظهور ضوء الإسلام ، حتىٰ لا ينكشف زيفهم ، وحتى يتهموا المسلمين بالجمود والتأخر ، علماً بأن المتمسكين بالإسلام كان شعارهم قول ربهم ( وقل رب زدني علماً ) في كل ميدان ثقافة وعلم. ١١٥ ﴿ عهدنا إلى آدم ﴾ أمرناه وأوحينا إليه – ك –. ١١٩ ﴿ ولا تَضْحَىٰ ﴾ ولا تبرز الشمس فيصيبك حرها - ظ ك -. ١٢١ ﴿ سوآتُهما ﴾ عوراتهما - ف - ﴿ وطفِقا يخصِفان ﴾ وأخذا يلصقان ويلزقان – ظ ك –. ١٢٨ ﴿ مِنِ القرونِ ﴾ من الأمم الماضية - ظ ج -﴿ لأُولَى النبي ﴾ لذوي العقول والبصائر – ك -. ١٢٩ ﴿ لكان لزاماً ﴾ لكان إهلاكهم عاجلاً لازماً - ك - ﴿ أَجِلَ مسمىٰ ﴾ يوم القيامة . ١٣٠ ﴿ وَمَنِ آنَاء الليل ﴾ ساعاته – ج -.

مِن وَرَقِ ٱلْحِنَّةِ ۗ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبِّهُ فَنُوَىٰ ١١٠ مُمَّ ٱلْجَنَّبُهُ رَبُّهُ وَنَسَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۞ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۗ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِينَنَّكُمْ مِّنِي هُـدَّى فَيَنِ أَتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْفَغَ ١٠٠ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكًا وَتُحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقَيْلَمَة أُعْمَىٰ ۞ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَلَّاكَ أَنْتُكَ وَايَنْتُنَا فَنَسِيَّما ۗ وَكَذَاكَ ٱلْمَيْوَمُ تُنسَىٰ ١٠٠ وَكَذَالِكَ نَجْمِزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَرْ يُؤْمِنْ بِعَا يَنْتِ رَبِّهِ عَ وَلَعَذَابُ الْآنِعَ قِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ۗ أَفَكُمْ يَهْدِ لَمُمْ كُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنِتِ لِأُولِي ٱلنَّهَىٰ ١ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَـلُ مُسَمَّى ١ مَن فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَاتِي الَّيْلِ فَسَبِّح وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ وَلَا تَمُدَّتَ 171 ﴿ أَزُواجاً منهم ﴾ أصنافاً من الكفار – ك – ﴿ زهرة الحياة الدنيا ﴾ زينتها وبهجتها – ج – ﴿ لنفتنهم فِيهِ ﴾ لنبلوهم حتى يستوجبوا العذاب لوجود الكفران منهم أو لنعذبهم في الآخرة بسببه – ظ ف –. 177 ﴿ وَأَمُر أَهلَكُ بِالصلاة واصطبر عليها ﴾ المعنى للآية استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة واصبر أنت

> على فعلها - ظ ابن كثير -. ﴿ لا نسألك رزقاً ﴾ يعنى إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب عن زيد بن ثابت سمعت رسول الله عليه يقول « من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ﴾ رواه ابن ماجه – ظ ابن كثير – ﴿ وَالْعَاقِبَةُ لَلْتَقُونُ ﴾ أي وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة وهي الجنة لمن اتقلٰي الله . وفي الصحيح أن رسول الله عَلَيْكُ قال : ﴿ رأيت الليلة كأنّا في دار عقبة بن رافع وأنَّا أتينا برطب من رطب ابن طاب فأولت ذلك أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة وأن ديننا قد طاب ﴾ – ابن كثير – راجع تفسير الآية ٦ من سورة التحريم . ١٣٤ ﴿ وَنَخْزَىٰ ﴾ نفتضح في الآخرة – ك –. ١٣٥ ﴿ متربص ﴾ منتظر مآله - ك - ﴿ الصراط السوى ﴾ الطريق المستقم - ك -.

-ا تفسير سورة الأنبياء

تهسير سوره الانبياء وهم في غفلة معرضون كه هذا تنبيه من الله عز وجل على اقتراب الساعة ودنوها وأن الناس في غفلة عنها لا يعملون لها ولا يستعدون من أجلها . وقال النسائي عن أبي سعيد عن النبي عَيْقَالُمُ « في غفلة معرضون » قال « في الدنيا » وقال تعالى

غفلة معرضون » قال « في الدنيا » وقال تعالى السلطة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا » ، وقد روى الله فلا تستعجلوه » وقال تعالى « أتى أمر الله فلا تستعجلوه » وقال تعالى « اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا » ، وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن هانىء أبي نواس الشاعر أنه قال : أشعر الناس الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث يقول :

النياس في غفلاتهم ورحى المنية تطحين فقيل له من أين أخذ هذا ؟ قال من قول الله تعالى « اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون » – ظ ابن كثير –.





٢ ﴿ يلعبون ﴾ يستهزئون – ج –. ٣ ﴿ لاهية ﴾ غافلة – ج – ﴿ أَفَتَاتُونَ السحر ﴾ أتتبعونه – ظ ج –. •
 ﴿ أَضِفَاتُ أَحَلام ﴾ تخاليط أحلام – ك – ﴿ بل افتراه ﴾ بل اختلقه – ظ ج – ﴿ فليأتنا بآية كما أرمنل الأولون ﴾ كالناقة والعصا واليد البيضاء – ظ ج –. • ١ ﴿ لقد أنزلنا إليكم ﴾ يا معشر قريش – ف – ﴿ فيه

ذكركم ﴾ شرفكم وصيتكم لأنه بلسانكم أو موعظتكم – ظ ك وف – ﴿ أفلا تعقلون ﴾ ما فضلكم به على غيركم فتؤمنوا – ف – . ١١ ﴿ قصمنا ﴾ أهلكنا – ج – ﴿ من قرية ﴾ أي أهلها – ج – . ١٢ ﴿ أحسوا بأسنا ﴾ أي شغر أهل القرية بالإهلاك – ج – .

يَلْعَبُونَ ١ الْإِينَ كُلُوبُهُمْ وَأَسَرُواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَلْذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِنْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ٢٥ قَلَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِيٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ يَلُ قَالُواْ أَضْغَتُ أَخَلَيمِ بَلِ أَفْتَرَنُّهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِعَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأُولُونَ مَا عَامَنَتُ قَبْلُهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَنُهَا أَفْهُم يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهُم فَسْفُلُوا أَهْلَ ٱلَّذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ٢٥ مُمَّ صَدَقْنَلْهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَكُمُ وَمَن نَّسَآءُ وَأَهْلَكُنَّا ٱلْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَرْلَنَا إِلَيْكُمْ كَنَابًافيه ذَكُ كُمُّ أَفَلًا تَعْقَلُونَ ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةٌ وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا وَاخْرِينَ ١٥ فَلَكَ أَحَسُواْ بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُضُونَ ١٠ لَا تَرْكُضُواْ وَأَرْجِعُواْ إِلَىٰ مَآ أَثْرِ فَتُمْ فِيهِ وَمَسَلِكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ ﴿ قَالُواْ يَنُو يَلَنَآ إِنَّا كُنَّا 12 ﴿ قالوا یا ﴾ للتنبیة - ج -. 10 ﴿ حصیداً ﴾ كالنبات المحصود بالمناجل - ك - ﴿ خامدین ﴾ میتین كالنبار التي سكن لهیها - ك -. 1۷ ﴿ لو أردنا أن نتخذ لهواً ﴾ ما یلهیٰی به من زوجة أو ولد - ج -. كالنبار التي سكن لهیا ﴾ من عندنا من الحور العین والملائكة - ج -. 1۸ ﴿ بل نقذف بالحق علیٰ الباطل ﴾ بل

ظَلِمِينَ ﴿ لَكَ زَالَتَ تِلْكَ دَعُولَهُمْ حَتَّى جَعَلْنَكُهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ١ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١٥ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَخَّذَ لَمْوا لَا تَخَذَّنَهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَنعِلِينَ ۞ بَلۡ نَقَٰذِفُ بِٱلْحَتِّ عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ مَ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِثَ تَصِفُونَ ١٥٥ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لِا يَشْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَوَلا يَشْتَحْسِرُونَ رَبَّ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿ إِنَّ أَمِ ٱلْحَذُواۤ عَالِمَةُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ١٠٠ لَوْكَانَ فِيهِمَآ وَالْحَةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهَ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٢٠٠ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ١٠٠٠ أَمِ أَخَذُوا مِن دُونِهِ يَ وَالْحَاقُّ فُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُرٌّ هَاذَا ذِكْرُمَنِ مَّعِيَ وَذِكُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَتَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيِّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لِآ إِلَكَ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ ﴿ وَقَالُواْ

نرمی بالإیمان علیٰ الکفر – ظ ج – ﴿ فيدمغه فإذا هو زاهق ﴾ فيمحقه ويدحضه فإذا هو هالك ذاهب ودمغه في الأصل أصاب دماغه بالضرب وهو مقتل – ظ ج وف – وما وقفت فلسفة منحرفة في وجه عقيدة الإسلام إلا عجزت واضمحلت، لذلك يحرص أعداء الإسلام على وضع العقبات في طريق دعوته وفهم الناس لنظرته للكون والحياة والإنسان ، وذلك بسعيهم إلى تشويه تعاليمه بإلصاقهم به مفاهيم لم يرضَ الله عنها، أو بحرب دعاته، وعند ذلك أمر الإسلام بالجهاد لإزالة هذه العقبات المؤذية و تطبيق منهج الله سبحانه ﴿ الويل ﴾ العذاب الشديد - ج -. ١٩ ﴿ ولا يستحسرون ﴾ لا يعيون ولا يكلون – ظ ك –. ٢١ ﴿ هُمُ ينشرون ﴾ هم يحيون الموتىٰ – ك –. ٢٢ ﴿ لُو كَانَ فِيهِمَا آلِمَةً ﴾ أي في السموات والأرض – ابن كثير – ﴿لَفُسَدُتَّا﴾ لاختل نظامهما وخربتا للتنازع وعدم الاتفاق – ظ ك - إن الناظر نظرة كلية علمية لهذا الكون يراه وحدة متكاملة منسقة ، مما يدل على أن إلهاً واحداً حكيماً ذا إرادة فوق كل إرادة دبره بحكمته . انظر إلى ذلك التنسيق العجيب بين تنفس الإنسان والحيوان والنبات وبين عملية التمثيل الضوئي في النبات ، إذ يأخذ النبات من غاز ثاني أوكسيد الكربون المطروح في عملية

التنفس الإنساني والحيواني يأخذ الكربون ويطرح الأوكسجين ، وتعمل البحار والمحيطات على امتصاص كمية من ثاني أوكسيد الكربون بحيث تبقى نسبة الأوكسجين في الفضاء ملائمة للإنسان ٢١٪. وانظر إلى ذلك التلاؤم بين الكواكب بوالنجوم في خلقها « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » وانظر إلى ذلك الإبداع والتلاؤم في أقسام الجهاز الواحد في جسم الإنسان شكلاً ووظيفة وانظر إلى ذلك التكامل والتلاؤم العجيب بين أجهزة الجسم عامة ترى ما يدهشك في التوازن الحروري والتوازن السكري والتوازن المعدني واتزان خلايا الجسم بين التصنيع والاستهلاك . ونتيجة ذلك التكامل والتلاؤم فإن جسم الإنسان يقوم بإنجازات يومية متنوعة خلال أربع وعشرين ساعة . ومما ذكره الطبيب الجراح خالص جلبي في هذا الصدد أن الإنسان يختزن نصف مليون صورة جديدة وينتج يومياً ٢٤٠ ٧١٠ كرية حمراء وأضعافها من البيض =

= ويولد كمية من الطاقة تكفي لرفع قاطرة سكة حديد إلى مسافة ٥ أقدام في الفضاء . إنك لترى التكامل والوحدة في كل شيء بين الليل والنهار . وفي تنوع الفصول الأربعة . بين البحر وبين اليابسة ... فالكون بوحدته المتكاملة يدل أن إرادة واحدة لإله واحد دبرته . فلو تعددت الذوات لتعددت الإرادات ولفسد الكون لانعدام

الوحدة في الجهاز الكوني كله . راجع تفسير الآيات ٦٠ – ٦٤ القصص ٢٦ ﴿ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً ﴾ من الملائكة – ج -. ۲۸ ﴿ مشفقون ﴾ خائفون – ف –. ۳۰ ﴿ أُو لَمْ يَرَ الذينَ كَفُرُوا أَنْ السَّمُواتُ والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما ﴾ ألم يروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً أي كان الجميع متصلاً بعضه ببعض متلاصقاً بلا فاصل ففتق هذه من هذه فجعل السموات والأرضين - ظ ف وابن كثير - ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي ﴾ أي أصل كل الأحياء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء قال : ( كل شيء خلق من ماء ) قال : قلت أنبئني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة . قال : « أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام » رواه الإمام أحمد -. ٣١ ﴿ أَنْ تميد بهم ﴾ لئلا تضطرب - ظ ف - ولقد وصل العلم الحديث إلى تقرير أهمية دور الجبال في حفظ توازن الأرض وعدم اضطرابها . ﴿ فجاجاً ﴾ مسالك - ج -. ٣٣ ﴿ يسبحون ﴾ يسيرون أو يدورون - ظ ف\_. ٣٥ ﴿ فتنة ﴾ أي لننظر أتصبرون وتشكرون أم لا - ظ ج -.

ٱلْحَمَٰذَ ٱلرَّحَمِٰنُ وَلَدًا سُبْحَنِهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ١ لَايَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأُمْرِهِ عِيْعَمَلُونَ ﴿ يَعْمَلُونَ اللَّهِ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِنْ خَشْيَتِهِ عُمُشْفِقُونَ ١٨ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَّهُ مِن دُونِهِ ۽ فَذَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ ٢ أُولَدُ يَرَ الَّذِينَ كَفُرُوٓا أَنَّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَ رَّتُقُا فَفَتَقَنَّلُهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِكُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن يَمِيدَ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٢ وَجَعَلْنَ ٱلسَّمَاءَ سَفْفًا عَمْفُوظًا وَهُمْ عَنْ وَايَنتها مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشْرِ مِن قَبْكَ ٱلْخُلَدُ أَفَإِنْ مِتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ١٤٠ كُلُّ نَفْسٍ ذَا بِفَهُ ٱلْمُوتِ وَنَبْلُوكُم إِللَّهِ وَالْخَيْرِ فِنْنَةً وَإِلَيْنَا رُّ جَعُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ إِن يَغَيِدُونَكَ

٣٦ ﴿ وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً ، أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون ﴾ إن هؤلاء الكفار الذين يكفرون بالرحمن خالق الكون ومدبره ، ليَسْتنكرون على الرسول عَلِيْكُ أَن يتحرجوا أو يتلوموا .. وهو أمر عجيب جد عجيب! يذكر آلهتهم بالسوء ، بينها هم يكفرون بالرحمن دون أن يتحرجوا أو يتلوموا .. وهو أمر عجيب جد عجيب!

وإنهم ليلقون رسول الله عَلَيْتُ بالهزء، ويستكثرون عليه أن ينال من أصنامهم تلك : إِلَّا هُزُوا أَهَلَذَا الَّذِي يَذْكُرُ وَالْهَتَكُرْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْنِين « أهذا الذي يذكر آلهتكم ؟ » ولا يستكثرون هُمْ كَلْفِرُونَ ١٠ خُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُورِ بِكُرْ على أنفسهم - وهم عبيد من عبيد الله - أن يكفروا به، ويعرضوا عما أنزل لهم من ءَايَنتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ١٠٠٥ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ قرآن .. وهي مفارقة عجيبة تكشف عن مدى إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ١٥ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِبنَ الفساد الذي أصاب فطرتهم وتقديرهم للأمور! – ظ في ظلال القرآن –. ٣٧ لَا يَكُنُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ ﴿ خلق الإنسان من عَجَل ﴾ أي أنه لكثرة عجله في أحواله كأنه خلق منه – ظ ج –. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٢ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا ٤٠ ﴿ يَنظرون ﴾ يمهلون لتوبة أو معذرة – يَسْتِعليعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُـمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتَهْزِئَ ج -. ٤١ ﴿ وَلَقَدُ اسْتَهْزَىءَ بُرْسُلُ مِنْ قبلك ﴾ يقول سبحانه وتعالى ذلك مسلياً بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ ع لرسوله عَلَيْكُ عما آذاه المشركون من الاستهزاء يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ مُنْ مَا يَكْلُؤُكُمْ إِلَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ ۗ والتكذيب - ظ ابن كثير -. ﴿ فحاق بالذين مسخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ﴾ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُعْرِضُونَ ﴿ أَمْ لَمُمْ وَالْحَةُ يعنى من العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعه مَّنَعُهُم مِن دُونِناً لايستَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلا هُمِ مِناً - ظ ابن كثير -. ٢٠ ﴿ يَكُلُو كُمْ ﴾ يحفظكم - ج -. ٤٣ ﴿ يُصحبون ﴾ يجارون يقال يُصْحَبُونَ ﴿ بَلَّ مَتَّعْنَا هَنَّوُلَّا } وَوَابَاتَهُمْ حَتَّى طَالَ صحبك الله أي حفظك وأجارك - ظ ج -. عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْرُ أَفَلًا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ \$ ٤ ﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَنَا نَأْتِي الْأَرْضُ ﴾ أَرْضَ المشركين - ظ ج - ﴿ ننقصُها من أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ يَ عُلْ إِنَّكَ أَنْذِرُكُمْ بِٱلْوَحْيُ أطرافها ﴾ بالفتح على النبي ﷺ – ظ ج -. وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَايُنذَرُونَ ﴿ وَلَينِ مَّسَّتُهُمْ

₹3 ﴿ ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ﴾ أي ولئن مس هؤلاء المكذيين أدنى شيء من عذاب الله تعالى ليعترفن بذنوبهم وأنهم كانوا ظالمين أنفسهم في الدنيا – ظ ابن كثير – « يا ويلنا » يا للتنبيه . ويلنا هلاكنا – ك - وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال :

قال رسول الله عَلِيْنَةُ : ﴿ كُلُّمْتَانَ خَفَيْفُتَانَ عَلَى اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ، – ظ ابن كثير -. ٤٨ ﴿ الفرقان ﴾ أي التوراة الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام -ج-. 4 ﴿ الذين يخشون ربهم بالغيب ﴾ عن الناس أي في الخلاء عنهم - ج - ﴿مشفقون ﴾ خائفون – ج –. ٥١ ﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَا إِبْرَاهُمُ رشده من قبل ﴾ يخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه آتاه رشده ( من قبل ) أي من صغره ألهمه الحق والحجة على قومه ، كما قال تعالیٰ و وتلك حجتنا آتیناها إبراهیم علیٰ قومه ، - ابن کثیر - ﴿ وَکُنَا بِهُ عَالَمِينَ ﴾ أي وكان أهلاً لذلك - ظ ابن كثير -. ٧٥ ﴿ إِذْ قَالَ لَأَبِيهِ وَقُومِهِ مَا هَذْهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أنتم لها عاكفون ﴾ هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره الإنكار على قومه في عبادة الأصنام من دون الله عز وجل. « عاكفون » أي معتكفون على عبادتها وقال ابن أبي حاتم عن الأصبغ بن نباتة قال : مرَّ على رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ لأن يمس أحدكم جمراً حتىٰ يطفأ خيرله من أن يمسها -ظابن كثير-. 🖝 ﴿ قَالُوا وَجَدُنَا آبَاءَنَا لِهَا عَابِدِينَ ﴾ لم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلُّالُ

نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُو يَلْنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ٢ وَنَضَعُ الْمَوْزِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيلَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبِّهِ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَدْنَا بِهَا ۗ وَكَنَى بِنَ حَاسِبِينَ ١ وَلَقَدْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآ } وَذِكُوا لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّذِينَ يَحْشُونَ رَبُّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَانَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنزَلْنَاهُ أَفَانَتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا ٓ إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ١٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَ مَاهَنذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيَّ أَنتُمْ لَهَا عَكِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَا عَلِيدِينَ ١٠٥٥ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ قَالُواۤ أَجِئْنَنَا بِالْخَيْقِ أَمْ أَنَّ مِنَ ٱلَّايِعِيِينَ ١ قَالَ بَلَ رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَّا عَلَىٰ ذَالِكُمْ مِّنَ الشَّلْهِدِينَ ٥ وَتَالَةً لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُولُواْ مُدْبِرِينَ ١ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ ١

انم وآباؤكم في ضلال مبين ﴾ أي الكلام مع آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم كالكلام معكم فأنتم وهم في ضلال على غير الطريق المستقيم ، فلما سفه أحلامهم وضلل آباءهم واحتقر آلهتهم – ابن كثير –. ٥٥ ﴿ قالوا أجتنا بالحق أم أنت من اللاعبين ﴾ يقولون هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعباً أو محقاً فيه فإنا لم نسمع به قبلك – ابن كثير –. ٥٠ ﴿ قال بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن ﴾ أي ربكم الذي لا إله غيره هو الذي خلق السموات والأرض وما حوت من المخلوقات الذي ابتدأ خلقهن وهو الخالق لجميع الأشياء –ابن كثير –. ٧٠ ﴿ وَتَالَقُ لا كِيدِن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ﴾ ثم أقسم الخليل قسماً أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم أي ليحرضن على أذاهم وتكسيرها بعد أن يولوا مدبرين أي إلى عيدهم وكان لهم عيد يخرجون إليه – ظ ابن كثير –. ٥٠ ﴿ جُذَاذاً ﴾ قطعاً وكِسَراً – ك –.



٦٣ ﴿ بل فعله كبيرهم هذا ﴾ نسب الفعل إلى كبيرهم وقصده تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي تبكيناً لهم وإلزاماً للحجة عليهم ، لأنهم إذا نظروا النظر الصحيح علموا عجز كبيرهم وأنه لا يصلح إلهاً . وهذا كما لو قال لك صاحبك وقد كتبت كتاباً بخط رشيق أنيق : أأنت كتبت هذا ؟ وصاحبك أميّ فقلت له بل كتبته

قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلَذَا بِعَالِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّلِمِينَ ٢ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْ كُرُهُمْ يَقَالُ لَهُ ۖ إِبْرَهِيمُ ١٠٠ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ وَإِن النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ وَا فَعَلْتَ هَلْذَا بِعَالِهَتِنَ يَلَإِرْهِمِيمُ ١٠٠ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسْتَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنْطِقُونَ ١ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠٠ مُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِنْتَ مَاهَتَوُلاَء يَنطِقُونَ رَيْ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ آللَّهِ مَالًا يَنفَعُكُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُكُمْ ١٥٥ أَفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَانصُرُواْ الْمُتَكِّرُ إِن كُنتُمُّ فَعِلِينَ ﴿ مُنَّا مُنَّا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيْ إِبْرَاهِمَ ٢ وَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسِرِينَ ١ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ ۚ إِنَّهُ لَنَّ وَيَعْقُوبَ نَافِلُهُ ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَلْحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيَّةُ يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوحَيْنَا إِلَيْمٍ فِعْلَ

أنت ، كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به لا نفيه عنك وإثباته للأمي لأن إثباته للعاجز منكما والأمر كائن بينكما استهزاء به وإثبات للقادر – أحد أقوال النسفي – تلحظ من ذلك أنه لم يكن كذب هنالك من سيدنا إبراهيم عليه السلام . 30 ﴿ نكسوا ﴾ رجعوا إلى الباطل والعناد – ك – ٧٧ ﴿ فَلُو وَتَرِم – ك وَبِعد ذلك قَذَفوا إبراهيم في النار ، وذكر بعض و بعد ذلك قذفوا إبراهيم في النار ، وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في الهواء – وبعد ذلك قذفوا إبراهيم في النار ، وذكر بعض أي في الفضاء بعد القذف – فقال ألك حاجة المن كثير – ٧٧ ﴿ فَافَلَة ﴾ عطية أو زيادة عما سأل – ك – ٧٠

٧٤ ﴿ التي كانت تعمل الخبائث ﴾ اللواطة ، والرمي بالحصيٰي والبندق ، واللعب بالطيور ، وغير ذلك – ظ ج وف – قال النبي عَلِيلَةُ « لا ينظر الله إلى رجل أتىٰ ذكراً أو امرأة في دبرها » رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه قال النبي عَلِيُّكُم « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » رواه ابن ماجه وأبو داود

والترمذي . ٧٦ ﴿ الكرب العظم ﴾ أي الغرق وتكذيب قومه له – ج –. ۷۷ ﴿ ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ﴾ منعناه منهم أي من أذاهم - ف -. ٧٨ ﴿ يحكمان في الحرث ﴾ في الزرع أو الكرم – ف –. ﴿ نَفَشَتَ فَيَهُ غَنِمُ الْقُومُ ﴾ انتشرت فيه ليلاً بلا راع فرعته – ك – مما قال الحسن البصري ﴿ إِنَّ اللَّهُ اتَّخَذَ عَلَىٰ الحَكَامُ ثَلَاثًا لا يشتروا به ثمناً قليلاً ولا يتبعوا فيه الهوى ولا يخشوا فيه أحداً ، . أما الأنبياء عليهم السلام فكلهم معصومون مؤيدون من الله عز وجل وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المحققين من السلف والخلف وأما غير الأنبياء فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص أنه قال : قال رسول الله عليه : ﴿ إِذَا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ، - ظ ابن كثير -. ٨٠ ﴿ صنعة لبوس كهعمل الدروع تلبس في الحروب -ك-﴿ **لتحصنكم** ﴾لتحفظكم وتقيكم −ك− ﴿ مِنْ بِأُسِكُم ﴾ من حرب عدوكم -ف-. ٨١ ﴿ ولسليمان الربح ﴾ أي وسخرنا له الريخ – ف – ﴿ عاصفة ﴾ حال أي شديدة الهبوب ووصفت في موضع آخر بالرخاء لأنها تجري باختياره فكانت في وقت رُخاء وفي وقت عاصفة لهبوبها على حكم

ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَاةِ وَإِينَا ۚ ٱلزَّكُوَّةِ وَكَانُواْ لَنَا عَبِدِينَ ﴿ وَلُوطًا وَاتَدِنَاهُ حُكُماً وَعَلَّ وَجَيَنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّذِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَنَيْنَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَلسِقِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَكُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَهُو مَا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَلَّةُ بُواْ بِعَايَلَتِكَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمُ سَوْءٍ فَأَغْرَ قُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ١٥ وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَّمُ ٱلْقُوْمِ وَكُمَّا لِحُكْمِهِمْ شَنهِدِينَ ١ فَهُمَّمَّنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا وَاتَّيْنَا حُكُما وَعِلْما وَسَغَرْنا مَعَ دَاوُدِدَ الْحِبَالَ يُسَبِّحنَ وَالطَيرَ وَكُمَّا فَعِلِينَ ١ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ شَلِكُونَ ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيجَ عَاصِسَفَةً تَجْرِى بِأُمْرِهِ } إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنْرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّي مَنَى ۚ عَالِمِينَ ۞ وَمِنَ ٱلشَّـيَاطِينِ مَن

إرادته – ف – ﴿ إِلَىٰ الأرضِ التي باركنا فيها ﴾ بكثرة الأنهار والأشجار والثار والمراد الشام وكانت منزله وتحمله الريح من نواحي الأرض إليها – ف –. ٨٧ ﴿ وَمَنَ الشَّيَاطِينَ ﴾ أي وسخرنا منهم – ج – ﴿ مَن يَغُوصُونَ لَهُ ﴾ يدخلون في البحار فيخرجون منها الجواهر لسليمان - ج - ﴿ وكنا لهم حافظين ﴾ من أن يفسدوا ما عملوا لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل قبل الليل

أفسدوه إن لم يشتغلوا بغيره – ج –. ٨٣ ﴿ وَأَيُوبُ إِذْ نَادَىٰ رَبِّهُ ﴾ لما ابتلي بفقد جميع ماله وولده وتمزيق جسده وضيق عيشه وهجر جميع الناس له إلا زوجته سنين ثلاثاً أو سبعاً أو ثماني عشرة .



يَغُوصُونَ لَهُۥ وَيَعْمَلُونَ عَمَـلًا دُونَ ذَالتُّ وَكُنَّا لَمُـمَّ حَنفِظِينَ ۞ \* وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ إِنِّي مَسَّنيَ ٱلفُّرُّ وَأَنتَ أَرْحُمُ ٱلرَّحِينَ ١٠٥٥ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَابِهِ عِن ضُرِ وَوَالَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلُهُم مَعْهُمْ رَحْمَةُ مِنْ عندِنَا وَذِكُرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلۡكِفَٰلِّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّلِيرِينَ ١٥٥ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَنَنَا ۚ إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿ وَذَا النَّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنِضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظَّلُئَتِ أَن لَا إِلَنَهُ إِلَّا أَنتَ سُبَحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ١ فَأَسْتَجَبْنَالُهُۥ وَكُبِّيتُهُ مِنَ الْغَمَّ وَكَذَٰ لِكَ نُجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢ وَزُكِرِيّا ٓ إِذْ نَادَىٰ رَبِّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدُا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبَّنَا لَهُ وَوَهَبَّنَا لَهُ مِجْتَى وَأَصْلَحْنَا لَهُۥ زَوْجَهُۥ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَـيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۗ وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ ۞ وَٱلَّتِي

أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا

وكيف يشكو من قيل له إنا وجدناه صابراً نعم العبد – ظ ج وف –. ٨٤ ﴿ فَاسْتَجِينَا له ﴾ أجبنا دعاءه - ف -. ٨٧ ﴿ ١ النون ﴾ صاحب الحوت وهو يونس بن متلي – ظ ج-. ﴿ فَظَنَ أَنْ لَنْ نَقْدُر عَلَيْهُ ﴾ أي لن نقضى عليه ما قضيناه من حبسه في بطن الحوت ، أو نضيق عليه بذلك - ج - ﴿ فنادىٰ في الظلمات ﴾ ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت - ج - ﴿ سبحانك ﴾ أنزهك عن كل نقص ﴿ إِنِّي كُنت من الظَّالَمِينَ ﴾ في ذهابي من بين قومي بلا إذن – ج –. **٨**٨ ﴿ فَاسْتَجْبُنَا لَهُ وَنَجِينَاهُ مِنْ الْغُمِّ وَكَذَلْكُ ننجى المؤمنين ﴾ في الحديث ما من مكروب يدعوا بهذا الدعاء إلا استجيب له – ف –. ٨٩ ﴿ لا تَدْرُنِي فَرَدًا ﴾ أي بلا ولد يرثني – ج -. ٩٠ ﴿ وغباً ورهباً ﴾ رجاء في النُّواب

عن أنس رضي الله عنه : أخبر عن ضعفه حين

لم يقدر على النهوض إلى الصلاة ولم يشتك .

وخوفاً من العقاب - ك -.

9.7 ﴿ إِنْ هَذِهُ أَمْتَكُمُ أُمَّةُ وَاحَدَةً وَأَنَا رَبِكُمْ فَاعَبَدُونَ ﴾ قال رسول الله عَلَيْكُم : « نحن معاشر الأنبياء أولاد عَلَّات ديننا واحد » يعني أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسله « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً » – ظ ابن كثير – فالأمة الإسلامية أمة واحدة على مر العصور والأجيال . وفي أي مكان حلت

فعقيدة واحدة وتاريخ واحد وصراع بين الكفر والإيمان والحق والباطل ، وينفذون تشريع الإله الواحد سبحانه. هذه الروابط جعلت للمسلمين دولة تمتد من فرنسا غرباً إلى الصين شرقاً . ٩٤ ﴿ فَلَا كَفُوانَ ﴾ فلا جحود -ظ ج -. ٩٥ ﴿وحرام علىٰ قرية أهلكناها﴾ أريد أهلها - ج - ﴿ أنهم لا ﴾ لا صلة ﴿ يُوجِعُونَ ﴾ أي ممتنع رجوعهم إلى الدنيا - ج -. ٩٦ ﴿ فَتَحَتُّ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ أي فتح سدهما . ويأجوج ومأجوج اسمان أعجميان لقبيلتين - ظ ج وف - ﴿حَدَبُ مرتفع من الأرض - ج - ﴿ ينسِلُون ﴾ يسرعون في المشي في الخروج – ك – خطب رسول الله عليه وهو عاصب أصبعه من لدغة عقرب فقال: 8 إنكم تقولون لا عدو لكم وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوًا حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون صهب الشعاف ، من كل حدب ينسلون ، كأن وجوههم المجان المطرقة ، رواه أحمد وابن أبي حاتم . ٩٧ ﴿ فَإِذَا هَى شَاخَصَةَ أبصار الذين كفروا ﴾ أي مرتفعة الأجفان لا تكاد تطرف من هول ما هم فيه - ف -. ۹۸ ﴿ حصب جهتم ﴾ وقودها – ج -. ١٠١ ﴿ إِنَّ الَّذِينِ سَبَقَتَ لَهُمْ مَنَا الْحُسَنَّىٰ ﴾ قال عكرمة الرحمة وقال غيره السعادة ﴿ أُولُتُكَ عَنها مبعدون ﴾ لما ذكر تعالى أهل

وَأَبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَنْلِينَ ١ إِنَّا هَنِذِهِ أَمَّتُكُمْ أُمَّةً و حِدَّةُ وَأَنَا رَبِّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرُهُمْ بِينَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴿ فَنَ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْبِهِ - وَإِنَّا لَهُ كُنتِبُونَ ١ وَحَرَامُ عَلَىٰ قَرْيَةِ أَهْلَكُنَاكُمَ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ٢ حَتَّى إِذَا فَتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَّبٍ يَنسِلُونَ ١ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَنْخِصَةً أَبْصَـٰرُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنُوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَانَدَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ٢ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَمْ أَنْتُم لَمَا وَرِدُونَ ١٠٥٥ لَوْ كَانَ هَنَوُلآء وَالْهَةُ مَاوَرَدُوهَا ۗ وَكُلُّ فيها خَلْدُونَ ١ مُمْمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ١ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أَوْلَدِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴿ لَيْ الْإِنْهُمُ الْفَزَّعُ الْأَكْبُرُ وَنَتَلَقَّلُهُمُ الْمَلَّيكَةُ هَلْذَا يَوْمُكُرُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ نَطُوى

النار وعذابهم بسبب شركهم بالله عطف بذكر السعداء من المؤمنين بالله ورسوله وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنيا . كما قال تعالى « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » وقال « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » فكما أحسنوا العمل في الدنيا أحسن الله مآبهم وثوابهم ونجاهم من العذاب وحصل لهم جزيل الثواب – ابن كثير – . ٢ • ١ ﴿ لا يسمعون حسيسها ﴾ حريقها للأجساد – ظ ابن كثير – وجاء في كلمات القرآن « حسيسها : صوت حركة تلهبها » .

١٠٥ ﴿ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ﴾ يقول تعالى خبراً عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة كقوله تعالى ﴿ إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ﴾ وقال ﴿ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم

الأشهاد » وقال « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما السَّمَاءَ كَعَلِيَّ السِّجِلِّ لِلْكُنُبِ كَمَّا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نَّعِيدُهُ استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَنعِلِينَ ﴿ وَلَقَدْ كَتَبَنَا فِي الرَّبُورِ مِنْ الذي ارتضى لهم » وأخبر تعالى أن هذا مسطور في الكتب الشرعية والقدرية وهو بَعْدِ الدِّرْ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ ١ كائن لا محالة ولهذا قال تعالى « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر » - ظ ابن كثير - قال إِنَّ فِي هَنَذَا لَبَلَغُ الْقَوْمِ عَنبِدِينَ ﴿ وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا رسول الله عَلَيْظَةِ لعدي بن حاتم رضي الله عنه : رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى َّأَنَّكَ إِلَىٰهُكُمْ إِلَىٰهُ « فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وَ حِدٌّ فَهَلَ أَنَّمُ مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ ءَاذَنتُكُرْ ولئين طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرىٰ ، عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِى أَقْرِيبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ وقد امتدت به الحياة حتىٰ رأىٰ ذلك رضي الله عنه . وليست وراثة الأرض للصحابة فحسب إِنَّهُ يَعْلَمُ أَلِحَهُمْ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ١٠٠ وَإِنَّ بل لكل من سار على نهجهم في الصلاح من أَدْرِى لَعَلَّهُۥ فِيْنَةٌ لَّكُرْ وَمَنَّكُّم إِلَىٰ حِينِ ۞ قَالَ رَبِّ احْكُمُ عباد الله سبحانه . ١٠٦ ﴿ لِبلاغاً ﴾ لكفاية - ظ ف -. ١٠٧ ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَاكُ بِالْحَيِّ وَرَبُنَا الرَّحْنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا يَصِفُونَ ﴿ إلا رحمة للعالمين ﴾ فدعوة الإسلام إذن دعوة عالمية لا تتخصص بأرض أو قوم أو زمن . قال تعالى مخاطباً رسوله عَلَيْكِ : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ (١٢) سِيُوْلِوْ الْحِيْكِمُ فَالْمِنْكِنُ إني رسول الله إليكم جميعاً » عن أبي هريرة واتنا بافان وسينعون قال : قيل : يا رسول الله ادعُ عليٰ المشركين قال : « إني لم أبعث لعّاناً وإنما بعثت رحمة » رواه مسلم وغيره ١٠٩ ﴿ آذنتكم ﴾ أعلمتكم ما أمرت به - ك -. ۱۹۹ ﴿ فَتُنَّهُ ﴾ اختبار – ج –. ۱۱۲ ﴿ قَالَ





الخوان والناعة الساعة الله الحركة الشديدة للأرض التي يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها الذي هو قرب الساعة − ج − وقال آخرون يكون ذلك يوم القيامة في العرصات بعد القيام من القبور . عن عائشة عن النبي

عَلِيلَةً : ﴿ إِنَّكُمْ تَحْشُرُونَ إِنِّي اللَّهُ يُومُ الْقَيَامَةُ حفاة عراة غُرْلاً ﴾ قالت عائشة : يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض !؟ قال: ﴿ يَا عَائِشَةَ إِنَ الْأُمْرِ أَشَدُ مِنَ أَنْ يَهِمُهُمْ ذاك ، رواه البخاري ومسلم وأحمد – ظ ابن كثير -. ٧ ﴿ تَدْهُلُ ﴾ تغفل والذهول الغفلة - ف - ﴿ سُكَارِيْ ﴾ من شدة الخوف – ج – ﴿ وَمَا هُمْ بِسَكَارَىٰ ﴾ من الشراب – ج – ونزل في النضر بن الحارث وجماعته . ٣ ﴿ وَمَنَ النَّاسُ مَنْ يَجَادُلُ فِي اللَّهُ بغير علم ﴾ قالوا الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين وأنكروا البعث وإحياء من صار تراباً – ج – ﴿ مريد ﴾ أي متمرد – ج -. غ اتبعه - ج - ﴿ عذاب السعير ﴾ النار - ظ ج -. • ﴿ ريب ﴾ شك - ج - ﴿ نطفة ﴾ منى - ج -﴿ علقة ﴾ وهي قطعة دم جامدة – ف – ﴿ مَضِعَةً ﴾ وهي لحمة صغيرة قدر ما يمضغ - ف - قال رسول الله عَلِيُّكُم : ﴿ إِنَّ خَلَقَ أحدكم يُجمعُ في بطن أمه أربعين ليلة نطفة ، ثم يكون عَلَقةً مثل ذلك ، ثم يكون مُضغة مثل ذلك ، ثم يَبعثُ الله إليه الملكَ ، فيؤمرُ بأربع كلمات ، فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح ، في الصحيحين ﴿ لَتِلْعُوا أَشُدُّكُم ﴾ أي الكمال في عقلكم وقوتكم وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعين – ظ

عَظِيمٌ ١٠ يَوْمَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنْرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنْرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَلِيدٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَندِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مِّرِيدٍ ١ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تُولَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ عُمَّلَقَةٍ وَغَيْرِ عُمَّلَقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرْ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآهُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَنَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَّى أَرْدُلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِهِ شَيْعًا ۚ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةُ فَإِذَآ أَتُزَلُّنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجٍ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَـٰتُ وَأَنَّهُۥ يْحِي ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ وَاتِيَةٌ لَا رَبِّ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهُ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ٢

ف وج – ﴿ اهترَت ﴾ تحركت بالنبات – ف – ﴿ وربتْ ﴾ انتفخت – ف – ﴿ زوج بهيج ﴾ صنف حسن سار للناظرين إليه – ف – إن في خلق الإنسان في هذه الأطوار وفي إحياء الأرض بالنبات بعد موتها لدليلاً واضحاً ﴿ عَلَى أَن الله قادر علىٰ إحياء الإنسان بعد موته للحساب . ٢ ﴿ بِأَن الله هو الحق ﴾ الثابت الوجود – ف – . ٧ ﴿ لا ربيب ﴾ لا شك – ج – .

٩ ﴿ ثاني عطفه ﴾ حال أي لاوي عنقه متكبراً عن الإيمان والعطف الجانب عن يمين أو شمال – ظ ج – ﴿ عن سيل الله ﴾ عن دين الله سبحانه – ظ ج – ﴿ خزي ﴾ ذل وهوان ونزل هذا في أبي جهل وقد أخزاه الله في الدنيا بقتله يوم بدر – ظ ج -. ١١ ﴿ علىٰ حرف ﴾ شك وقلق وتزلزل في الدين – ك – ﴿ وإن أصابته فعنة ﴾ محنة وسقم في نفسه وماله – ج –

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَلِدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرٍ عِلْمٍ وَلَا هُدِّي وَلَا كِتَكِ مُّنِيرِ ١٦٠ ثَانِيَ عِطْفِهِ - لِيُضِلُّ عَن سَبِيلٍ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْتِ خِرْيٌ وَلُذِيقُهُ ويَوْمَ الْقِيدَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهُ لَيْسَ بِطَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (إِنَّ) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفُ فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِۦ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فَتَنَـٰةً ٱنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ، خَسِرَ الدُّنْيَ ا وَالْآنِرَةُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُرُهُ وَمَالَا يَنْعُمُو ذَالِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (١٠) يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَأَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ ع كَبِنْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَكَبِنْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُدْخِلُ الَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰذُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفَعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدْ بِسَبِ إِلَى السَّمَاءَ أُمَّ لَيَقَطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذِّهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغيظُ (١٠) وَ كَذَالِكَ أَنزَلْنَكُ ءَايَنتِ بَيِنَنْتِ وَأَذَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن

﴿ انقلب علىٰ وجهه ﴾ أي رجع إلىٰ الكفر - ج -. ۱۳ ﴿ يدعو لمن ضره ﴾ بعبادته -ظ ج - ﴿ أَقُرب مِن نفعه ﴾ إن نفع بتخيله - ج - ﴿ المولىٰ ﴾ الناصر - ك -﴿ العشير ﴾ الصاحب المعاشر - ك -. ١٥ ﴿ مِن كَانَ يَظُنُ أَنْ لَنَ يَنْصُرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ﴾ المعنى أن الله ناصر رسوله في الدنيا والآخرة . فمن ظن من أعاديه غير ذلك و فليمدد بسبب ، بحبل و إلى السماء ، إلى سماء بيته « ثم ليقطع » ثم ليختنق به . وسمى الاختناق قطعاً لأن المختنق يقطع نفَسه بحبس مجاريه - ظ ف - ﴿ فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ ﴾ أي الذي يغيظه أو ( ما ) مصدرية أي غيظه . والمعنى فليصور في نفسه أنه إن فعل ذلك هل يذهب نصر الله الذي يغيظه . وسمىٰ فعله كيداً على سبيل الاستهزاء . لأنه لم يكد به محسوده . إنما كاد به نفسه . والمراد ليس في يده إلا ما ليس بمذهب لما يغيظ ١٨ ﴿ يسجد ﴾ قال رسول الله عليه عليه : ﴿ إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فلسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار ﴾ رواه مسلم - ظ ابن كثير -.
 ١٩ ﴿ الحميم ﴾ الماء الحار عن ابن عباس رضي الله عنه لو سقطت منه نقطة على جبال الدنيا لأذابتها - ف -

أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي ذر قال نزلت هذه الآية « هذان خصمان اختصموا في يُرِيدُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّاجِينَ ربهم ، في حمزة وعبيدة وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهم وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة . وَالنَّصَـٰرَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ وأخرج الحاكم عن على قال: فينا نزلت هذه بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْفَيْكُمَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ١ الآية وفي مبارزتنا يوم بدر ، هذان خصمان اختصموا في ربهم » إلى قوله ( الحريق ) . أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهُ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وأخرج من وجه آخر عنه قال نزلت في الذين وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَإِلْحَبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُ بارزوا يوم بدر حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن بَهِن ابن عتبة . وأخرج ابن جرير من طريق العوفي اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمِن مُكْرِم ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١٠ عن ابن عباس أنها نزلت في أهل الكتاب، قالوا للمؤمنين : نحن أولى بالله منكم وأقدم \* هَندَانِ خَصْمَانِ آخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كتاباً ونبينا قبل نبيكم . فقال المؤمنون نحن قُطِّعَتْ لَمُنَّمَ ثِيبَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُجُوسِهِمُ أحق بالله ، آمنا بمحمد ونبيكم وبما أنزل الله من كتاب وأخرج ابن أبي حاتم عن قَتَادة الْحَيْمِ اللهِ يُصْهَرُ بِهِ عَ مَا فِي بُطُونِهِ مَ وَالْحُلُودُ ١ مثله . - ظ لباب النقول للسيوطي - ٢١ وَكُمُ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ ١ كُلَّكَ أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُواْ ﴿مقامع﴾ مطارق أو سياط - ك -. ٢٢ ﴿ كُلُّمَا أَرَادُوا أَنْ يُخْرِجُوا مِنْهَا مِنْ غُمِّ مِنْهَا مِنْ غَمِّمَ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ أعيدوا فيها ﴾ أي في النار . ومعنى الخروج أن النار تضربهم بلهبها فتلقيهم إلى أعلاها إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَلِت جَنَّلِت فيضربون بالمقامع فيهوون فيها سبعين خريفاً – تَجْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَب ظ ف -. ٢٣ ﴿ يَعَلُّونَ فِيهَا ﴾ أي في أيديهم ، كما قال النبي عَلِيْكُمْ في الحديث المتفق وَلَوْلُوَّا وَلَبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١٠٠٠ وَهُدُوۤا إِلَى ٱلطَّيْبِ مِنَ عليه : « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ

الوضوء ، - ظ ابن كثير -.

N Page

٢٥ ﴿ إِن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ﴾ يقول تعالى منكراً على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام وقضاء مناسكهم فيه ودعواهم أنهم أولياؤه « وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون » . وقال ههنا « إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام » ، أي ومن صفتهم أنهم مع

كفرهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ، أي ويصدون عن المسجد الحرام من ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَى صِرَاطِ ٱلْحَيِيدِ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس به في نفس الأمر. وهذا الترتيب في هذه الآية وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَكُ كقوله تعالى « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. للنَّاسِ سَوَآةُ ٱلْعَنِيكُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ، ، أي ومن صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله – ظ بِظُلْمِ نَٰذِقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ١٠٥ وَإِذْ بَوَأَنَا لِإِبْرُهِمِ ابن كثير – صدق الله العظيم ففي كل عصر مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكْ بِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وفي كل جيل يصد الكفار الناس عن سبيل الله وعن المسجد الحرام للحج والعمرة ورحم الله وَالْقَآ مِينَ وَالرُّكِمِ السُّجُودِ ﴿ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَيَّ تعالى ابن كثير الذي فهم عن الله سبحانه هذه يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجْ عَمِيقٍ ۞ الآية الشريفة . والملاحظ أن هؤلاء الكفرة الذين يصدون عن سبيل الله وعن المسجد لِيَشْهَدُواْ مَنْكَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّارِ مَعْلُومَاتٍ الحرام قد يصرحون بكرههم للحج إن وجدوا عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكُم فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ إلى ذلك سبيلاً كما يسرعون إلى وضع العراقيل المبتكرة في طريق المؤمنين متذرعين بأسباب ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ٢٠ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَنَّهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ مادية واهية لا تصح دليلاً ولا حجة اللهم إلا على الضيق والكره للحج الذي هو ركن من وَلْيَطَوَّفُواْ بِالْبَيْتِ ٱلْعَنيقِ ﴿ اللَّهِ ذَالِكَ وَمَن يُعظِّمُ خُرُمَنتِ أركان الإسلام قال الله تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبُّكُ لَا ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, عِندَ رَبِّهِ ۚ وَأَحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمُ يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا إِلَّا مَا يُسْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ فَٱجْنَفِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأُوْتَنِ تسليماً » الآية ٦٠ من سورة النساء . والحرج الضيق . ﴿ العاكف ﴾ المقيم – ج – وَأَجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ-**﴿والباد﴾** والطارىء غير المقيم – ظ ك – وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهَ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ ﴿ بِإِلَّا البَّاطِلِ ﴾ بميل عن الحق إلى الباطل -ك -. ٢٦ ﴿ بَوَّأَنَا لِإَبْرَاهُمُ ﴾ وطأنا أو بينا

له - ك -. ٢٧ ﴿ وأذن في الناس ﴾ نادِ فيهم وأعلمهم - ك - ﴿ يأتوك رجالاً ﴾ مشاة جمع راجل كقائم وقيام -ج- ﴿ فَتَح عميق ﴾ طريق بعيد -ك -. ٢٨ ﴿ بهمة الأنعام ﴾ الإبل والبقر والضأن والمعز -ك-. ٢٩ ﴿ ثَم ليقضوا تَفَقَهم ﴾ ثم ليزيلوا بالتحلل أوساخهم أو ثم ليدِّدوا نسكهم - ك -. ٣٠ ﴿ حرمات الله ﴾ تكاليفه من مناسك الحج وغيرها - ك - أوساخهم أو ثم ليدِّدوا نسكهم - ك -. ٣٠ ﴿ حرمات الله ﴾ تكاليفه من مناسك الحج وغيرها - ك - أو الرجس من الأوثان ﴾ القذر والنجس وهو الأوثان - ك - ﴿ واجتبوا قول الزور ﴾ عن أيمن بن خريم قال : قام رسول الله عَلَيْكُ خطيباً فقال « يا أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكاً بالله » ثلاثاً ثم قرأ « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتبوا قول الزور » رواه الترمذي وأحمد - ظ ابن كثير -.

٣٦ ﴿ حنفاء الله ﴾ مائلين عن الباطل إلى الدين الحق – ك – ﴿ خَوَّ ﴾ سقط – ك – ﴿ مكان سحيق ﴾ موضع بعيد – ك – د ٣٣ ﴿ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ﴾ يقول تعالى : هذا « ومن يعظم شعائر الله عائم الهدايا والبدن عن ابن عباس تعظيمها

استسمانها واستحسانها . وقال أبو أمامة عن سهل: كنا نسمّن الأضحية بالمدينة ، وكان المسلمون يسمّنون رواه البخاري . وثبت في صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله عَلِيُّكُ ضحى بكبشين أملحين أقرنين. وعن أبي سعيد أن رسول الله عَلَيْكُ ضحى بكبش أقرن كحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشى في سواد رواه أهل السنن وصححه الترمذي وفي سنن ابن ماجه عن أبي رافع أن رسول الله عليه صحي بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين – ظ ابن كثير - ٣٣ ﴿ ثُم مَحِلها ﴾ أي مكان حل نحرها - ج -. ۳٤ ﴿ الْخَبِتِينَ ﴾ المطيعين المتواضّعين − ج −. 🕊 ﴿ وجلت ﴾ خافت – ج –. ٣٦ ﴿ والبدن ﴾ جمع بدنة وهي الإبل سميت لعظم بدنها وفي الشريعة يتناول الإبل والبقر – ظ ف – ﴿ صُوافٌ ﴾ أي قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن - ف - ﴿ وَجَبُّ جَنُوبُهَا ﴾ سقطت على الأرض بعد النحر - ك - ﴿ أَطَعَمُوا القَانَعَ ﴾ السائل – ظ ف – ﴿ والمعتر ﴾ والذي يريك نفسه ويتعرض ولا يسأل - ف -. ٣٧ ﴿ لَنَ يَبَالُ الله لَحُومُهَا وَلَا دَمَاؤُهَا وَلَكُنَّ يَبِالُهُ التقوىٰ منكم ﴾ أي لن يتقبل الله اللحوم والدماء ولكن يتقبل التقوى منكم - ظ ف-. ٣٨ ﴿إِنَّ الله يدافع عن الذين آمنوا ﴾

أَوْتَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَمِيتٍ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَنَيرَ اللهَ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَّا أَجِلِ مُسَمَّى ثُمَّ عَلِهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَنِينِ ١ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مُنسَكًا لِّيَذْ كُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَى مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامُ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَحِدٌ فَلَهُۥ أَسْلِمُواْ وَبَشِيرِ ٱلْمُخْبِنِينَ ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّنبِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِّ رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَتَمٍ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَدِّرٌ ۖ فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَذَالِكَ سَخَرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٠ لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَا أَوْهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُويٰ مِنكُرٌّ كَذَالِكَ سَخَرَهَا لَـكُمْ لِنُـكَيْرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىنكُمُّ ۗ وَبَشِيرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ \* إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ وَامَّدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـٰتَلُونَ

أي يدفع غائلة المشركين عن المؤمنين ، فموكب الدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن يصل في نهاية الطريق إلى نصر الله عز وجل برغم العوائق ، قال تعالى : « إنا لننصرُ رسلنا والذين آمنوا » .



٣٩ ﴿ أَذَنَ لَلَّذِينَ يَقَاتِلُونَ ﴾ أي للمؤمنين أن يقاتِلُوا لأنهم قوتلُوا . وهذه أول آية نزلت في الجهاد – ظ ج – • ٤ ﴿ صوامع ﴾ معابد رهبان النصارى – ظ ك –. ﴿ وبيع ﴾ وكنائس النصارى – ظ ك –. ﴿ وصلوات ﴾ وكنائس اليهود –ك-. ٤١ ﴿ اللَّذِينَ إِنْ مَكناهم في الأرض ﴾ بنصرهم على علوهم –ج-.

بِأَنَّهُمْ ظُلُمُواْ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ١٠ الَّذِينَ أُتْرِجُواْ مِن دِيَدرِهِم بِغَيْرِ حَتِّي إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمَّدِّمَتْ صَوْمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ اللَّهِ كَنِيرًا وَلَيْنَصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهُ لَقُوى عَن يزُّ ٢ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَا تَوُاْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكُّرِ وَلِلَّهِ عَلِيْهَا ٱلْأُمُورِ ١ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوج وَعَادٌ وَتَمُودُ ١٠ وَقَوْمُ إِبْرُهِمِ وَقَوْمُ لُوط ١ وَأَصْلُ مَدْيِنُ وَكُلِّ مُوسِيْ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَنْفِرِينَ مُ أَخَذَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةً عَلَى عُرُوشِهَا وَبِيْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ١ أَفَالَم يسيرُوا فِي الأرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ وَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي

٤٢ ﴿ وإن يكذبوك ﴾ هذه تسلية لحمد عَلَيْهُ من تكذيب أهل مكة إياه أي في الصبر على كل تكذيب وإيذاء - \$\$ وأصحاب مَدْيَنَ و قوم شعيب عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام - ظك - ﴿ فأمليت للكافرين ﴾ أمهلتهم وأخرت عقوبتهم – ك – ﴿ فكيف كان نكير ﴾ فكيف كان إنكاري عليهم بالعقوبات - ظ ك - وفي الصحيحين عن أبي موسىٰ عن النبي عَلِيلُهُ أنه قال : ﴿ إِنَّ الله ليملى للظالم حتىٰ إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ ه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه ألم شديد، -ظ ابن كثير-. ٤٥ ﴿ فَكَأَينَ مَن قَرِيةً ﴾ فكثير من القرىٰ - ك - ﴿ خاوية علىٰ عروشها ﴾ ساقطة حيطانها على سقوفها المتهدمة - ك -﴿ وقصر مَشِيد ﴾ مرفوع البنيانِ أي محكمه

٤٨ ﴿ أُملِيت لَما ﴾ أمهلتها -. ٥١ ﴿ والذين سَعُوا في آياتنا معاجزين ﴾ والذين سعوا في معنى آيات القرآن بالفساد من الطعن فيها حيث سموها سحراً وشعراً وأساطير مسابقين في زعمهم وتقديرهم طامعين أن كيدهم للإسلام يتم لهم - ظ ف -. ٥٧ ﴿ تمنى ﴾ قرأ الآيات المنزلة عليه - ك - ﴿ أَلَقَى الشيطان في أُمنيته ﴾ ألقى

في القلوب الشُّبه فيما يقرؤه للفتنة – ك – ولم يصح ما قاله بعض الناس أنه عليه الصلاة والسلام كان في نادي قومه يقرأ ﴿ والنجم ﴾ فلما بلغ قوله ومناة الثالثة الأخرى جرى على لسانه : تلك الغرانيق العليٰ وإن شفاعتهن لترتجىٰ ولم يفطن له حتىٰ أدركته العصمة فتنبه عليه ، وقيل نبهه جبريل عليه السلام فأخبرهم أن ذلك كان من الشيطان . وفضلاً عن قول ابن كثير أن ذلك مروي في المرسلات والمنقطعات فإن ذلك غير مرضى كما قال النسفى فالرسول لا يقوله عمداً لأنه كفر ولا يمكن أن يكون قد أجرى الشيطان ذلك علىٰ لسانه عَلِيْكُ جبراً إذ يرده قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عبادي ليس لك عليهم سلطان ، ففي حقه عَلَيْ أُولِي . ولا يمكن أن يكون قد جرى ذلك على لسانه عَلَيْهِ سهواً وغفلة إذ هو مردود بقوله تعالى : ١ إنا نحن نزَّلنا الذكر وإنا له لحافظون ، - ظ النسفي من أجل الرد العقلي -. ٥٤ ﴿ فتخبت ﴾ فتطمئن وتسكن.

فِي ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ } وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَنَ يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَ إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ ثِمَّا تَعُدُّونَ ١ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةِ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِنَّ ٱلْمُصِيرُ ١ مُن قُلْ يَتَأَيُّ ٱلنَّاسُ إِنَّا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كِرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوَّا فِي عَايَتِنَا مُعَجِدِينَ أُوْلَنَهِكَ أَصْحَلُ الْجَحِيمِ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ وَلَا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَ ٱلشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيِّيهِ ٢ فَيْنَسُخُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطُنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ وَايْتِيهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ لِيَجْعَلَ مَا يُلْتِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَهُ لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مِّرَضٌ وَالْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّلِدِينَ لَنِي شِسْفَاقِ بَعِيدٍ ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ ء فَتُخْبِتَ لَهُ وَلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَىٰ صِرْطِ مُّسْتَقِيدِ ﴿ وَكُو يَرَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةِ مِنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْنَةٌ أَوْ يَأْتِيهُمْ

مرية ﴾ شك وقلق - ك -. ٥٨ ﴿ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً
 حسناً ﴾ في الجنة . قال شُرَحْبيل بن السمط : طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم فمر بي سلمان يعني
 الفارسي رضي الله عنه فقال إني سمعت رسول الله يقول « من مات مرابطاً أجرى الله عليه مثل ذلك الأجر وأجرى

عليه الرزق وأمن من الفتانين، واقرءوا إن شئتم ﴿ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا ... وإن الله لعلم حلم ، رواه ابن أبي حاتم – ظ ابن كثير –. **٥٩ ﴿ مُدْخَلاً** يرضونه ﴾ الجنة . أو درجات رفيعة فيها – ك -. ۲۰ ﴿ ثُم بغى عليه ﴾ ظلم بمعاودة العقاب - ك -. ٦١ ﴿ يُولِج ﴾ يدخل -ك -. ٦٣ ﴿ أَلُمْ تُو أَنْ اللهُ أَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءُ ماءً فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير ﴾ وهذا أيضاً من الدلالة على قدرته وعظيم سلطانه وأنه يرسل الرياح فتثير سحابأ فتمطر علىٰ الأرض الجُرُز التي لا نبات فيها وهي هامدة يابسة سوداء ممحلة « فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وقوله و فتصبح الأرض مخضرة » الفاء ههنا للتعقيب وتعقيب كل شيء بحسبه كما قال تعالى « ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ، الآية . وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل شيئين أربعين يوماً ومع هذا هو معقب بالفاء وهكذا ههنا ، قال « فتصبح الأرض مخضرة » أي خضراء بعد يباسها ومحولها. وقد ذكر عن بعض أهل الحجاز أنها تصبح عقب المطر خضراء فالله أعلم . وقوله ﴿ إِنَ اللَّهُ لَطِيفَ خَبِيرٍ ﴾ أي عليم بما في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب وإن صغر لا يخفى عليه خافية فيوصل إلى كل منه قسطه من الماء فينبته به - ظ ابن كثير -.





70 ﴿ والفلك ﴾ والسفن - ظ ج - . ٦٦ ﴿ لكفور ﴾ لنعم الله بتركه توحيده - ج -.
 ٦٧ ﴿ منسكاً ﴾ شريعة - ظ ج - ﴿ وادع إلى ربك إنك لعليٰ هدى مستقيم ﴾ أي طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصود وهذه كقوله ﴿ ولا يصدُّنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ﴾ - ابن كثير -.

٦٨ ﴿ وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون ﴾ كقوله ﴿ وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون » وقوله « الله أعلم بما تعملون » تهديد شديد ووعيد أكيد كقوله « هو أعلم بما تفيضون فيه كفي به شهيداً بيني وبينكم » ولهذا قال ٦٩ ﴿ الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ﴾ وهذه كقوله « فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ، الآية – ابن كثير -. ٧٠ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنْ اللَّهُ يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب كه يخبر تعالى عن كال علمه بخلقه وأنه محيط بما في السموات وما في الأرض فلا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل وجودها وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ. ثبت في السنن من حديث جماعة من الصحابة أن رسول الله عليه قال : ﴿ أُولُ مَا خَلَقَ اللهِ القَلْمُ قَالُ لَهُ اكْتُبُ قال وما أكتب ؟ قال اكتب ما هو كائن فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ، – ظ ابن كثير -. ٧١ ﴿ سلطاناً ﴾ حجة وبرهاناً – ك –. ٧٧ ﴿ تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر ﴾ أي الإنكار لها أي أثره من الكراهة والعبوس - ج - ﴿ يكادون فِي الْبَحْرِ بِأُمْرِهِ م وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ أَلَلُهُ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَفُّ رَّحِيمٌ ﴿ وَهُو َ الَّذِي أَحْبَاكُمْ مُمَّ يُمِينُكُمْ مُمَّ يُحْبِيكُمْ ۚ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ١ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْنَزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَآدْعُ إِلَىٰ رَبِّكٌّ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيدٍ ١ وَإِن جَندَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَكُمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِنَابٍ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَدْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسَلْطَكْنَا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ ۽ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِدِينَ مِن نَّصِيرِ ١٦٥ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ وَايَنْتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكِّرُ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ وَايَتِنَّا قُلْ أَفَانَيْكُمْ بِشَرِّ مِن ذَلِكُهُ ۖ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ

يسطون ﴾ يبطشون والسطو الوثب والبطش – ف –.

٧٣ ﴿ إِنْ الذين تدعون ﴾ تعبدون – ج – ﴿ من دون الله ﴾ أي غيره وهم الأصنام – ج –. ﴿ لا يستنقذوه ﴾ لا يستردوه – ج – ﴿ والمطلوب ﴾ الدباب بما سلب منه – ف – ﴿ والمطلوب ﴾ الذباب بما سلب – ظ ف –. ٧٤ ﴿ ما قدروا الله حق قدره ﴾ ما عرفوه حتى معرفته حيث جعلوا هذا الصنم

فَٱسْــَنَّهُ مُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَنِ يَحْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱحْتَمَعُواْ لَهُ ۚ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْحًا لَا يَسْتَنقذُوهُ منه من خَص عُفَ الطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ مَاقَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهُ لَلَّهُ يَصْطَنِي مِنَ ٱلْمَكَنِّيكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٠٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَآتَهُــُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ١٠٠٠ \* وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَتَّى جِهَادِهِ ۽ هُوَ ٱجْتَبَكُرُ وَمَا جَعَـلَ عَلَيْكُرْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ مِّلَةَ أَبِيكُرْ إِبْرَاهِيمٌ هُوَسَمَّلْكُرُ ٱلْمُسْلِدِينَ مِن قَبْلٌ وَفِي هَلْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَداآءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَآعْنَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَـٰكُمُّ فَيَعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١

الضعيف شريكاً له - ف - ٧٨ ﴿ وجاهدوا في الله ﴾ أي بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم لإقامة دينه من عقيدة وعبادة وتشريع ﴿ حق جهاده ﴾ باستفراغ الطاقة فيه ، ونصب حق علىٰ المصدر - ج - ﴿ اجتباكم ﴾ اختاركم لدينه – ج – ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ أي ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجاً ومخرجاً . فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربعاً وفي السفر تقصر إلى اثنتين . وتصليٰ في الخوف رجالأ وركبانأ مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ، وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرها . والقيام فيها يسقط لعذر المرض، فيصليها المريض جالساً فإن لم يستطع فعلى جنبه ، إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات ، ولهذا قال عليه السلام ( بعثت بالحنيفية السمحة ) ، وقال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما أميرين إلى اليمن «بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا» والأحاديث في هذا كثيرة ولهذا قال ابن عباس في قوله ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ يعني من ضيق – ظ ابن كثير –. ﴿ هُو سَمَاكُمُ الْمُسَلِّمِينَ مِن قَبِلُ وَفِي هَذَا ﴾ قال رسول الله عَلِيْكُ فِي حديث رواه الإمام أحمد : و أنا آمركم بخمس ، الله أمرني بهن : الجماعة



والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله ، فإنه من خرج من الجماعة قِيْدَ شبرٍ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ، ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثي جهنم » قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى فقال : « وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم ، فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله » – ظ ابن كثير –.

١ ﴿ أَفْلَحُ المؤمنون ﴾ فازوا − ظ ج -. ٢ ﴿ خاشعون ﴾ متذللون خائفون ساكنون − ك − وليس للمسلم
 من صلاته إلا ما عقل منها . والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على

مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم فتح مكة فقال: « يا أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً » . وفي رواية لمسلم « في حجة الوداع » وله ألفاظ – راجع كتاب نكاح المتعة حرام في الإسلام للعلامة المجاهد محمد الحامد رحمه الله تعالى – ١٩ ﴿ الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن » رواه البخاري ومسلم – ظ ابن كثير – ١٢ ﴿ وسلالة ﴾ خلاصة .

غيرها وحينئذِ تكون راحة له وقرة عين ، كما قال النبي عَلِيلًا : ﴿ حُبِّبِ إِلَى الطيبُ والنساء ، وجُعلتْ قُرّةُ عيني في الصلاة ، رواه أحمد والنَّسائي . عن رجل من أسلمَ أن رسول الله طَالِبُهُ قال : ﴿ يَا بِلالُ أَرْحِنَا بِالصَّلاةِ » رَوِاهُ أحمد . ٣ ﴿ اللَّهُو ﴾ ما لا يُحمد من القول والفعل - ك -. • ﴿ لَفُرُوجِهِم ﴾ الفرج يشمل سوأة الرجل والمرأة - ف -. ٧ ﴿ فَأُولَتُكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ الكاملون في العدوان . وفي الآية دليل تحريم المتعة والاستمتاع بالكف لإرادة الشهوة - ظ ف -ونكاح المتعة كان مباحاً أولاً ثم نسخ حكم الحل في زمن النبي عَلِيلَةٍ وأصبح في شرع الله محرماً . قال الإمام القرطبي في تفسيره ، الجامع لأحكام القرآن » وروي عن على رضي الله تعالىٰ عنه أنه قال : ﴿ نُسَخَ صوم رمضان كل صوم ، ونسخت الزكاة كل صدقة ، ونسخ الطلاق والعِدّة والميراث المتعة ، ونسخت الأضحية كل ذبح ، ا ه وقال القرطبي أيضاً : عن ابن مسعود قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث ا ه. وجاء في الصحيحين عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله تعالىٰ عنه وكرم وجهه - قال : « نهیٰ رسول الله صلیٰ الله تعالیٰ علیه وآله وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، ولهذا الحديث ألفاظ . وفي صحيح



١٣ ﴿ نَطَفَةً ﴾ منيّاً – ج –. ﴿ قرار مكين ﴾ هو الرحم .



12 ﴿ علقة ﴾ دماً جامداً – ج – ﴿ مضغة ﴾ لحمة قدر ما يمضغ – ج – ﴿ فتبارك الله ﴾ فتعالى أو تكاثر خيره وإحسانه – ك –. ١٧ ﴿ طوائق ﴾ جمع طريقة وهي السموات لأنها طرق الملائكة ومتقلباتهم – ف –.
 ٢٠ ﴿ وشجرة ﴾ هي شجرة الزيتون – ك – ﴿ تنبت بالدهن ﴾ أي تنبت ومعها الدهن ، ودهن الزيتون

٢٠ ﴿ وَشَجْرَة ﴾ هي شجرة الزيتون - ك الزيت - ظ ك وف -. ﴿ وَصِبْغُ للْآكلين ﴾ إدام لهم يغمس فيه الخبز - ك -. ٢١ ﴿ الأنعام ﴾ الإبل والبقر والغنم - ظ ج وف -. ٢٢ ﴿ الملك ﴾ السفن - ظ ج -. ٤٢ ﴿ الملأ ﴾ وجوه القوم وسادتهم - ك - ﴿ يَتَفْضُل ﴾ يتشرف - ج -.

ٱلْمُضْغَةَ عِظْنَمَا فَكَسُونَا ٱلْعِظْنَمَ لَحَمَّا ثُمَّ أَنْشَأَنَهُ خَلْقًا عَانُو فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَيْلِقِينَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيْنُونَ ١٥٥ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِينَمَة تُبْعَثُونَ ١٥٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآيِنَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِلِينَ ١٥ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدرٍ فَأَسْكَنَّكُ فِي ٱلْأُرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ عَلَقَائِدُرُونَ ١ فَأَنْشَأْنَا لَكُر بِهِ ۽ جَنَّلْتِ مِن تَخِيلِ وَأَعْنَلْبِ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ وَتَجَرَهُ تَحْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَا ۚ تَنْابُتُ بِٱلدَّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَكِلِينَ ﴿ وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً أَسْفِيكُم مِّكَ فِي بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْكَ تَأْكُلُونَ ١٥ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَقَالَ يَنقَوْم اَعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُم مِنْ إِلَنْهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - مَا هَـٰذَآ إِلَّا بَشَرٌّ مَّنْكُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ اللهُ لَأَرْلَ

٢٥ ﴿ حِنَّة ﴾ جنون − ف − يدأب أعداء الحق أن يرموا الدعاة إلى الله سبحانه بالشائعات الكاذبة ، ولقد اتهموا رسول الله عَلَيْكُ بالجنون والسحر ، ورموا زوجته بحديث الإفك ، وكان منهم عبد الله بن أبَيٌّ بن سلول ، وغير ذلك من الافتراءات ، ذلك لأنهم لا يقدرون على مواجهة الإسلام وجهاً لوجه فيلجؤون للهجوم الدعائي.

المفترى على دعاة الإسلام وتشويه مفاهم الإسلام بزيادات ليست منه يلصقونها به غير مقدرين أي وزن لقيم سامية وأخلاق رفيعة كما يلجأ أعداء الإسلام لأسلوب الترهيب بضغوط دنيوية من سجن كسجن مصعب بن عمير وقتل كما حاولوا قتل الرسول عَلَيْكُ يوم الهجرة ا وأسلوب الترغيب بشراء الضمائر بمال زائل ومناصب براقة وامرأة فاتنة . كل ذلك عرض على رسول الله على لكنه لم يفضله على ما عند ربه . وحسب المؤمن في هذا أن يكشف نيات أعداء الحق ولا يُشغل عن مهمته الأساسية : « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ، ٧٧ ﴿ اصنع الفلك بأعيننا ﴾ اصنع السفينة بمرأى منا وحفظنا – ظ ج – ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمُونَا ﴾ بإهلاكهم - ج - ﴿ وَفَارِ الْتَنُورِ ﴾ للخباز بالماءِ وكان ذلك علامة لنوح – ج – ﴿ فاسلك فيها ﴾ أي أدخل في السفينة - ج - ۲۸ ﴿ فَإِذَا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد الله الذي نجّانا من القوم الظالمين ﴾ كما قال و وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، وقد امتثل نوح عليه السلام هذا كما قال تعالى « وقال

مُلَيِّكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهَنَدًا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّهُ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَنَّىٰ حِينٍ ﴿ ثَيْ اللَّهُ عَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كُذَّبُونِ ١٠ فَأُوحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيِنْنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُورُ فَٱسْلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ ٱشْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُغْرَقُونَ ۞ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَبْنُنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّنالِمِينَ ﴿ وَقُلُ رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَمِيرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ مُ مَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَانَدِينَ ٢٠٠ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلا نَتَّقُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَا مِن قَرْمِهِ الدِّينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءَ الْآيَحَةِ وَأَتَرَفَّنَكُمُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَاذَآ إِلَّا بَشَرٌّ مِنْلُكُمْ يَأْكُلُ مِنَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِنَ تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَيْنَ أَطَعْتُمُ

اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ، فذكر الله تعالى عند ابتداء سيرة وعند انتهائه وقال تعالى ٢٩ ﴿ وقل رب أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين ﴾ وقوله ٣٠ ﴿ إِنْ في ذلك لآيات ﴾ أي إن في هذا الصنيع وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين لآيات أي لحجج ودلالات واضحات على صدق الأنبياء فيما جاؤوا به عن الله تعالى وأنه تعالى فاعلى لما يشاء قادر على كل شيء عليم بكل شيء . ﴿ وإن كنا لمبتلين ﴾ لختبرين للعباد بإرسال المرسكين – ظابن كثير –. ٣١ ﴿ وَرَنَّ كُلُولُ ﴾ قوماً – ج –.

٣٦ ﴿ هيهاتَ هيهاتَ ﴾ اسم فعل ماض بمعنى مصدر ، أي بَعُدَ بَعُدَ – ج –. ٤١ ﴿ فَأَخَذَتُهُم الصيحة ﴾ صيحة العذاب والهلاك – ج – ﴿ فَجَعَلناهُم غَثَاءَ ﴾ شبههم في دمارهم بالغثاء وهو حميل السيل مما بلي واسود من الورق والعيدان – ف – . ﴿ فَبَعَداً ﴾ هلاكاً أو بعداً من الرحمة – ك – . ٤٢ ﴿ ثُمُ أَنشَأَنَا مَن بعدهم قروناً

آخرين ﴾ أي أنمأ وخلائق – ابن كثير –. ٤٣ ﴿ ما تسبق من أمة أجلَها وما يستأخرون ﴾ يعنى بل يؤخذون على حسب ما قدر لهم تعالىٰ في كتابه المحفوظ وعلمه قبل كونهم أمة بعد أمة وقرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل وخلفاً بعد سلف – ابن كثير –. \$\$ ﴿ ثُم أرسلنا رسلنا تترىٰ ﴾ قال ابن عباس يعنى يتبع بعضهم بعضأ وهذا كقوله تعالي « ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ، وقوله ﴿ كلما جاء أمةً رسولُها كذَّبوه ﴾ يعنى جمهورهم وأكثرهم كقوله تعالى « يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون » وقوله ﴿ فَأَتُبِعِنا بعضهم بعضاً ﴾ أي أهلكناهم كقوله ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ القرونَ مِن بعد نوح ، – ابن كثير –. ﴿ وجعلناهم أحاديث ﴾ مجرد أخبار للتعجب والتلهي - ك - 23 ﴿ وَمَلْتُهُ ﴾ الملأ وجوه القوم و ساداتهم -.

بَسُرًا مِثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا خَلَسِرُونَ ١ أَيعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِنْمُ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَلمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ٢ \* هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ١٠٠ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَتَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُ لُ اغْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ مِكُوْمِنِينَ ٦ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَنَّبُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصْبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ إِنَّ فَأَخَلَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ كَحَلْنَكُمْ عُثَاءً فَبْعَدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِينَ ١٠٠ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا وَانْعِرِينَ ٢٠ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَصْخُرُونَ مُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلِنَا تَنْرَأً كُلِّ مَاجَاءً أُمَّةً رَسُولُكَ كَذَّبُوُّهُ مَا تَبَعَنَا بَعَضُهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثُ فَبَعْدًا لِقُومِ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ مَا أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايَنتِنَا وَسُلْطَيْنِ مَّبِينٌ ﴿ إِنَّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ بِهِۦ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَهَالُواْ أَنْوَمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِتَ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ١٠ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ١



﴿ ربوة ﴾ مكان مرتفع ، وهو بيت المقدس أو فلسطين \_ أقوال. ﴿ وَمَعِينَ ﴾ أي ماء جار ظاهر تراه العيون – ج – . ٥٠ ﴿ في غَمرتهم ﴾ العيون – ج – . ٥٠ ﴿ في غَمرتهم ﴾ في ضلالتهم وجهالتهم – ظ ك – . ٥٠ ﴿ مشفقون ﴾ خائفون من عذابه – ج – . ٦٠ ﴿ ما آتوا ﴾ ما أعطوا في ضلالتهم وجهالتهم – ظ ك – . ٥٠ ﴿ ما آتوا ﴾ ما أعطوا

من الصدقة وما فعلوا من الأعمال الصالحة – ظ ج – ﴿ وقلوبهم وجلة ﴾ حاتفة ألّا تُقبل منهم – ج –.

وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكَتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمُ وَامَّهُۥ عَايَةُ وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُوةِ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلْرُسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّينَتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ هَانِهِ } أَمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةُ وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَتَّقُونِ إِنَّ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرُهُم بِينَهُم زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِ مَرِحُونَ ﴿ فَا مَدْهُمْ فِي عَمْرَيْهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿ إِنَّ أَيْحُسُهُونَ أَنَّكَ ثُمِدُهُم بِهِ عِن مَّالِ وَبَنِينُ ١ اللَّهِ اللَّهِ مُمَّ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْـيَةٍ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ هُم عِايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهُمْ لَا يُشْرِكُونَ (إِنَّ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ١ أُولَدِّكِ يُسَارِعُونَ فِي أَنْكُ يُرَاتِ وَهُمْ لَمَا سَنِفُونَ ١٥٥ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَيِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي عَمْرَةٍ مِنْ هَلْذَا وَلَهُمْ أَعْمَلُ مِن دُونِ ٦٤ ﴿ يَجْأَرُونَ ﴾ يصرخون استغاثة – ف –. ٦٦ ﴿ تَنْكِصُونَ ﴾ ترجعون قهقرىٰ – ج –.
 ٦٧ ﴿ سَامُواً ﴾ تسمرون بذكر القرآن وبالطعن فيه وكانوا يجتمعون حول البيت يسمرون وكان عامة سمرهم ذكر القرآن وتسميته شعراً وسحراً – ظ ف – ﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ تهذون بالطعن في القرآن – ك –. ٧٠ ﴿ به

جنة ﴾ به جنون – ظ ف –. ٧١ ﴿ وَلُو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ﴾ الحق هو الله عز وجل والمراد لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى وشرع الأمور على وفق ذلك لفسدت السموات والأرض ومن فيهن أى لفساد أهوائهم واختلافها كما أخبر عنهم في قولهم و لولا نُزِّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ، ثم قال : « أهم يقسمون رحمة ربك ، وقال تعالیٰ ۵ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق ، الآية وقال : ام لهم نصيب من الملك فإذا لا يُؤتون الناس نقيراً ، ففي هذا كله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبيره لخلقه تعالى وتقدس فلا إله غيره ولا رب سواه – ظ ابن كثير –. ٧٣ ﴿ صراط ﴾ طريق – ج –. ٧٥ ﴿ للجُّوا في طغيانهم ﴾ لتمادَوا في ضلالتهم – ظ ج –. ٧٦ عن ابن عباس أنه جاء أبو سفيان إلى رسول الله عَلَيْكِ فقال: يا محمد أنشدك الله والرحم فقد أكلنا العلهز - يعنى الوبر والدم - فأنزل الله ﴿ وَلَقَدَ أَحَدْنَاهُمُ بِالْعَدَابِ فَمَا

استكانوا ﴾ الآية .

ذَاكَ هُمْ لَمَكَ عَدِملُونَ ﴿ حَتَّى إِذَآ أَخَذُنَا مُتَرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْفَرُونَ ١ لَا تَجْفَرُواْ الْبَوْمُ إِنَّكُمُ مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ١٠ قَدْ كَانَتْ وَايْتِي نُتَالَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمُ عَلَىٰ أَعْقَدِكُمْ تَنكِصُونَ ١٠٥ مُسْنَكْبِرِينَ بِهِ عَسَمِراً تَهْجُرُونَ ١ أَفَكُمْ يَدَّبُّرُواْ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّالَّهُ يَأْتِ ءَابَاءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُمُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ١ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عَجِنَّةٌ بَلْ جَآءَهُم بِالْحُتِّي وَأَكْثُرُهُمْ لِلْمَاتِي كَنْرِهُونَ ١٠٠ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَتُّ أَهُوٓ آمُّهُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِينَ لَ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ١٠ أَمْ تَسْعَلُهُمْ عَرْجًا فَفُرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلَّا زِقِينَ ١٠ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرْطٍ مُسْتَقِيدٍ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْآنِرَةِ عَنِ ٱلْصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ ۞ \* وَلَوْرَحْمَنَاهُمْ وكَشَفْنَامَا بِهِم مِن ضُرِلَّاجُواْ فِي طُغَيْتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَلَقَدَّ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِيمٌ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ١



٧٧ ﴿ مبلسون ﴾ متحيرون آيسون من كل خير - ظ ف وك -. ٧٩ ﴿ ذراً كم ﴾ خلقكم وبثكم بالتناسل
 - ف -- ٨٣ ﴿ إِن هذا إلا أساطير الأولين ﴾ ليس هذا إلا أكاذيب الأولين كالأضاحيك والأعاجيب ، جمع أسطورة . وهذا ديدن الكفرة دائماً أن يتهموا الإسلام الذي هو عين التقدم في كل شؤون الحياة نحو الخير بالتأخر

ين التقدم في كل شؤون الحياة نحو الخير بالتأخر والرجعية والجمود كذباً وزوراً ، ولقد شهد العالم أجمع أنه صنع من أولئك الأمين الأولين النين اتهموه أولاً أنه أساطير صنع منهم أرقى الأم حضارة وإنسانية في العالم - ولقد علم أعداء الإسلام ذلك ولكنهم وجدوا أن لا سبيل إلى محاربة الإسلام إلا بهذه الأساليب الماكرة المنحرفة وبألفاظ براقة اتفقوا على تكريرها دون اعتبار لقيم سامية ومبادىء حقة . \$٨ - معلمون . سيقولون لله قل أفلا تذكرون محملمون . سيقولون لله قل أفلا تذكرون محملمون وجود الله سبحانه ومع هذا اعتبروا كفرة لأنهم أشركوا مع الله غيره بالعبادة ولم يعترفوا بصحة الرسالة الإلهية وهي الإسلام العظيم .

حَنَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ١٠ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُو ٱلسَّمَّعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيـلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُعْشُرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعْي، وَ يُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأُولُونَ ١٥ قَالُواْ أَوْدَا مِتْنَا وَكُمَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَوْنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ لَهُ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَوَابَآ وَٰنَا هَنْذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنْذَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُولِينَ ﴿ مَا كُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِكَ إِن كُنتُمَّ تَعْلَمُونَ ﴿ مِنْ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَذَكُّرُونَ ( إِنَّ عُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوات السَّيع وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ سَيَقُولُونَ اللَّهِ قُلْ أَفَلَا أَنَّقُونَ ١ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ ۽ مَلَكُوتُ كُلِّي شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ مَنْ سَيَقُولُونَ لِلَّهُ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ١٥٥ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحُيِّ وَإِنَّهُمْ لَكَلْنِبُونَ ١ مَا ٱلْحَدُ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَنَّهِ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ

91 ﴿ إِذاً ﴾ أي لو كان معه إله – ج – ﴿ سبحان الله ﴾ تنزيهاً له عن كل نقص . ٩٧ ﴿ الغيب والشهادة ﴾ ما غاب وما شوهد – ج – . ٩٧ ﴿ أعود ﴾ أعتصم – ج – ﴿ همزات الشياطين ﴾ أمره الله أن يستعيذ من الشياطين لأنهم لا تنفع معهم الحيل ، ولا ينقادون بالمعروف ، وفي الصحيح : « أعوذ بالله السميع

كُلُّ إِلَكِهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١١ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ قُلُ رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نْرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ١٠٥٥ أَدْفَعٌ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ تَحْنُ أَعْلَمُ مِمَا يَصِفُونَ ١٥ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَرَاتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿ إِنَّ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ٢ لَعَيْنَ أَعْمُلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكُّتُ كُلَّا إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ فَآيِلُهَا وَمِن وَدَآمِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٠٠ فَإِذَا نُفِخَ في الصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِذِ وَلا يَنسَاءَ لُونَ (١٠) فَنَ ثَقَلَتْ مَوَزِينُهُ فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ١ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ وَأُولَكِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ كَلْفُحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلْلِحُونَ ١ أَلَمْ تَكُنْ وَايَنتِي لُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِمَا

العليم من الشيطان الرجيم من هَمْزه ونَفَخه ونَفْته ﴾ – ابن كثير –. ٩٨ ﴿ وأعود بك رب أن يحضرون ﴾ في شيءِ من أمري ، ولهذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمور ، وذلك لطرد الشيطان عند الأكل والجماع والذبح وغير ذلك من الأمور ولهذا روي أن رسول الله عَلِينَا كَانَ يَقُولُ ﴿ اللَّهُمُ إِنِّي أُعُوذُ بِكُ مِن الهَرَم ، وأعوذ بك من الهدم ومن الغَرَق ، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت ، - ابن كثير -. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله عليه يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفزع: ( باسم الله أعوذ بكلماث الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي – ظ ابن كثير –. ٩٩ ﴿ حتىٰ إذا جاء أحدهم الموت ﴾ ورأىٰ مقعده من النار ومقعده من الجنة - ظ ج - ١٠٠ ﴿ إنها ﴾ أي رب ارجعون - ج -﴿ كُلُّمةُ هُو قَائِلُهَا ﴾ ولا فائد؛ فيها – ج – ﴿ بوزخ ﴾ حاجز يصدهم عن الرجوع - ج -ُ. ١٠١ ﴿ فَإِذَا نَفَحْ فِي الصَّوْرِ ﴾ في القرن النفخة الأولىٰ أو الثانية – ج –. ١٠٤ ﴿ تَلْفُحُ وَجُوهُمُ النَّارِ ﴾ تحرقها - ج -﴿ كَالْحُونَ ﴾ عابسون أو متقلصو الشفاه عن الأسنان – ك –. ١٠٨ ﴿ اخسؤوا فيها ﴾ اسكتوا سكوت ذلة وهوان في النار – ظ ف –. ١١٠ ﴿ سِخُويًا ﴾ مصدر بمعنىٰ الهزء – ظ ج – ﴿ حتىٰ أنسوكم ذكوي ﴾ فتركتموه لاشتغالكم بالاستهزاء بهم فهم سبب الإنساء فنسب إليهم – ج – ١١٣ ﴿ قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم ﴾ شكّوا في ذلك واستصغروه لعظم ما هم فيه من العذاب – ج –

قال رسول الله عَلِيُّكُم : ﴿ إِنَّ اللهِ إِذَا أُدخل أَهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال : يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد سنين ؟ قالوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم ، قال : لنعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم رحمتي ورضواني وجنتي ، امكثوا فيها خالدين مخلدين . ثم قال يا أهل الناركم لبثتم في الأرض عدد سنين ؟ قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فيقول بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم ناري وسخطى امكثوا فيها خالدين مخلدين ، رواه ابن أبي حاتم -ابن كثير -. ١١٥ ﴿ أَفْحَسْبُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً ﴾ لا حكمة - ج - إن نظرة تأمل لهذا الكون ونظامه المحكم في كل أنحائه ، ونظرة لتركيب جسم الإنسان ورحمة الله به بما سخره له وأعطاه حتى أوصله لرتبة التكريم ، إن نظرة إلىٰ كل ذلك نستطيع أن نستنتج بعدها وأن نجزم أن الإله الذي خلق هذا الكون رحم وحكيم . فلا شك إذن أنه سيرسل الرسل كرماً ورأفة منه فيهيّأ للإنسان منهج كامل شامل نلحظ به رحمة الله وحكمته اللتين لاحظناهما في هذا الوجود المحيط بنا ، في خلق الحنان في قلوب الأمهات والآباء وتسخير الحيوان والنبات والأرض والجبال والنجوم والشمس ... لهذا الإنسان . بل لو قارنا أنفسنا بما أحاط بنا لعلمنا أننا في أحسن تقويم . وهذا المنهج الشامل الكامل من الإله

تُكَذِّبُونَ ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ١٥ رَبَّنَا أَعْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ١ قَالَ ٱخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۞ إِنَّهُ كَانَ فَرِينٌ مِّنْ عِبَادى يَقُولُونَ رَبِّكَ ءَامَنَّا فَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْر ٱلَّاحِينَ ١٠٠ فَٱتَّخَذْتُكُوهُمْ عِزْيًّا حَتَّىٓ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِنْهُم تَضْحُكُونَ ﴿ إِنَّى جَزَيْتُهُمْ ٱلْيُومُ بِمَا صَبُرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآ يِرُونَ ١٥ قَلَ كَرْ لَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِنِينَ ١ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِ ٱلْعَاَّدِينَ ﴿ عَلَى إِن لِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ أَخْسِبْتُمْ أَغَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ فَتَعَلَى ٱللَّهُ الْمَلِكُ الْحَتُّ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَرَبُ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ١ وَمَن يَدُّعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا وَانْحَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ عَ فَإِنَّكَ حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ } إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ١ وَقُل رَّبِّ أَغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلَّاحِمِينَ ١

الرحيم الحكيم لا شك أنه سيتلاءم فيه الإنسان مع هذا الكون المسخر له بل ويتلاءم مع المجتمع البشري قبل ذلك ويؤدي مهمته وواجبه في الغاية التي خلق من أجلها . فليس الأمر أمر عبث وفوضى بل حكمة انفرد بها ربنا سبحانه الذي ليس كمثله شيء . لا لا أيها الإنسان ارجع إلى منهج ربك الحكيم الرحيم الذي تراه في الإسلام بدليل معجزات محمد رسول الله علي أخصها القرآن فهنالك حساب دقيق ويوم عصيب تحاسب فيه على ضوء دين الله سبحانه الحكيم الرحيم . لا أيها الإنسان لا تشرد عن منهج ربك الذي أعطاك وأعطاك ، « يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فنسواك فعدلك ، في أي صورة ما شاء ركبك » إنها الحكمة حكمة ربنا فلا عبث بل منهج وحساب قال تعالى : « أيحسبُ الإنسان أن يُترك سُدي » وقال سبحانه : ﴿ أفحسبتم أنما خلقناكم عبناً وأنكم إلينا لا ترجعون ، فتعالى الله الحق ... ﴾ راجع تفسير الآيات ٢٠ – ١٤ القصص .

تفسير سورة النور

١ ﴿ وَفُرَضْنَاهَا ﴾ أي فرضنا أحكامها التي فيها - ف - . ٧ ﴿ الزانية والزاني ﴾ أي غير المحصنين - ظ ج -



سُورَةُ أَنْزَلْنَكُهَا وَفَرَضْنَكُهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا عَايَدَتِ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلَّ وَحِد

مِّنْهُمَا مِاْنَةَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذَكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآنِيرِ وَلْمَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَآيِفَةٌ

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلزَّانِي لَايَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَانِيةَ أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَانِيةَ لَايَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةً وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ مُمَّ لَمْ يَأْتُواْ لِلْمُوْمِنِينَ جُمَّالَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَمُمَّ لِللَّهُ وَلَا تَقْبَلُواْ لَمُمَّ

مَهَندَةً أَبَدُّا وَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْفَنسِفُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ خَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لِّمُمْ شُهَدَا } إِلَّا

و فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة كالجلد ضرب الجلد، والخطاب للأثمة، لأن إلا الجلد ضرب الجلد، والخطاب للأثمة، لأن أنهم لا يمكنهم الاجتماع، فينوب إمام المسلمين منابهم. وهذا حكم من ليس بمحصن، إذ حكم المحصن الرَّجْمُ. وشرائط إحصان الرجم الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والزواج بعقد رجم رسول الله عَلَيْكُ ماعزاً والغامدية. ويثبت الزني بالإقرار أو بأربعة شهود يشهدون على رؤية الزنا تماماً كالميل في يشهدون على رؤية الزنا تماماً كالميل في وفي ذلك حكمة بالغة في دين الله تعالى.

فليقسُ أحياناً على من يرحم والأفضل أن يستر المؤمن نفسه إذا ارتكب الفاحشة ويتوب لربه توبة نصوحاً لا شائبة فيها فيخرج كمن لا ذنب له ﴿ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ﴾ فليس الصوم والصلاة والحج والزكاة هو المدين كله بل شمل الإسلام منهج الحياة البشرية جميعاً ومنه التشريع الجنائي كما نبهت إليه هذه الآية . ٣ ﴿ الزَّانِي لا ينكح الزنا لا يرغب في نكاح الصالحات من النساء ، الزنا لا يرغب في خبيثة من شكله أو في مشركة والآية تزهيد في نكاح البغايا عن أنس رضي الله والآية تزهيد في نكاح البغايا عن أنس رضي الله

عنه أن رسول الله عَلِيْظَةً قال : « من رزقه الله امرأة صالحة ، فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشّطر الباقي » رواه الطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد . ٤ ﴿ يرمون المحْصَنات ﴾ يقذفون العفيفات بالزّنا – ك –. ٢ ﴿ يرمون أزواجهم ﴾ يقذفون زوجاتهم بالزنا – ظ ف –. ٨ ﴿ ويدرأ عنها العذاب ﴾ ويدفع عنها العقوبة – ك –. ١٠ ﴿ ولولا فضلُ الله ... ﴾ جواب لولا محذوف أي لفضحكم أو لعاجلكم بالعقوبة – ظ ف –.
 ١١ ﴿ بالإفك ﴾ أشد ما يكون من الكذب والافتراء . والمراد ما أفك به على عائشة رضى الله عنها وحاشاها

﴿ عصبة منكم ﴾ جماعة منكم ومنهم رأس النفاق عبد الله بن أبَيّ – ظ ف – وكذلك دَأْبِ المنافقين دائماً أن يحاربوا دعاة الإسلام بأشخاصهم بشائعاتهم الباطلة بعد أن عجزوا عن الهجوم على مبادىء الإسلام السامقة . فلقد اتهمت عائشة رضى الله عنها زوراً وكذباً بالزنا وأنزل الله تعالى براءتها بعد ذلك ولا شك أن قصد المنافق الكبير ابن أيّ هو طعن رسول الله ﷺ في طعن أهله ، فبقى رسول الله عَلَيْهِ ناصع الجيين أبيض الثوب ﴿ تُولِّيٰ كِبْرِه ﴾ تحمل معظمه « وهو رأس المنافقين » -. ۱۲ ﴿ لُولًا إِذْ سَمَعتموه ... ﴾ هذا توبيخ وتأديب من الله تعالىٰ للمؤمنين في قصة السيدة عائشة رضى الله عنها حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السوء وما ذكر من شأن الإفك - ظ ابن كثير - ﴿ ظَنِ المؤمنونِ والمؤمنات بأنفسهم خيراً ﴾ أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم ، فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولي بالبراءة منه بطريق الأولي والأحرىٰ - ظ ابن كثير - فعلىٰ المسلم أن يتحرى نفسه دائماً هل هو مصدّق لشائعات المنافقين ومخططاتهم فإن كان كذلك كان مستحقاً لتوبيخ الله وتأديبه له إن كان يسير وفق ما يرغبون وهو لا يدري – عافانا الله سيحانه –.

أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتِ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ الصَّدِقِينَ ١٥ وَالْخَدَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكُنذِبِينَ ﴿ وَيَدَرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِاللهِ إِنَّهُ لِمِنَ الْكُندِبِينَ ﴿ وَالْخَنْمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَ ۚ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهُ تَوَّابُّ حَكِيمٌ ١ لَا تَحْسُبُوهُ شَرًّا لَكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمَّ لِكُلِّ أَمْرِي مِّنْهُم مَّا كُنَّسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِنْبَرُهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ وَلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَـٰذَآ إِفْكٌ مَّبِينٌ ﴿ لَٰ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداء فَإِذْ لَرْ يَأْتُواْ بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَيْكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١٠٠ وَلَوْلًا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُنُهُ وَى الدُّنْيَا وَالْآنِرَةِ لَمَسَّكُرٌ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيه عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسَنِتُكُمْ وَتَقُولُونَ

10 ﴿ وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم ﴾ وفي الصحيحين « وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض » وفي رواية « لا يلقي لها بالاً » − الحديث من ابن كثير −. 13 ﴿ لهم عذاب ألم في الدنيا ﴾ بالحد

ابن كثير –. 17 ﴿ بِهِتَانًا ﴾ كذب يبهت من و ولقد ضرب النبي عَلِيْتُ المصرّحين بالإفك الحدّ ﴿ والآخرة ﴾ بالنار وَعَدَها إن لم يتوبوا – ظ ف –. 71 ﴿ خطوات الشيطان ﴾ طرقه وآثاره ومناهجه – ظ ك – ﴿ ما زَكَىٰ ﴾ ما تطهر من دنس الذنوب – ك –.

بِأَقْوَاهِكُمُ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَعِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١ وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمُ مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَاذَا بُهْنَانٌ عَظِيمٌ ١٠ يَعِظُكُرُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِنْلِهِ أَبِدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُو الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ وَامَّنُواْ لَمُمْ عَلَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْمُ لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَوَأَنَّ اللَّهَ رَءُوكٌ رَحِيمُ ﴿ يَأَيُّ الَّذِينَ وَامَنُواْ لَا لَتَبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيْطَانُ وَمَن يَتَبِعْ خُطُونِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَلَوْلَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكِنِ مِنكُمْ مِنْ أَحَدِ أَبَدُا وَلَكِنَ اللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَة أَن يُؤْتُواْ أُولِي الْقُرْبِي وَالْمَسْئِكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواا ۖ أَلَا يُجِبُّونَ أَن يَغْفَرَ



٢٢ ﴿ وَلاَ يَأْتِلِ ﴾ ولا يحلف أو ولا يقصر - ظ ك - نزلت الآية في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين حلف ألا ينفق على مسطح ابن خالته لخوضه في عائشة رضي الله عنها وكان مسكيناً بدريّاً مهاجراً . ولما قرأها النبي عَلَيْتُهُ على أبي بكر قال : بلى أحب أن يغفر الله لي ، وردّ إلى مسطح نفقته - ظ ف - فحبذا لو كان للمسلمين

هذا التسام في حقوق أنفسهم فضلاً عن الإحسان إلى من أساء إليهم ، بدلاً من أن يكونوا عوناً للشيطان على أخيهم . ولم يكن هذا الأمر حسنة واحدة لأبي بكر فقد كان أول رجل من الذين سارعوا للدخول في الإسلام فسبقوا غيرهم في ذلك في تلك المرحلة السرية الخطيرة يوم كان بنيان الدعوة الإسلامية في أول صعوده ، فيحتاج إلى قاعدة صلبة تؤتمن على أهداف الدعوة الإسلامية وأسرارها وهي في مرحلة التكوين وسط الأعاصير . وكان أبو بكر كذلك واحداً من الذين بدؤوا السير في أول المرحلة الجهادية في الإسلام فقدم الرأى والنفس والمال ، فكان بلا شك أهلاً لقوله تعالى فيه : ( وسَيْجنبها الأَتقيٰ ، الذي يؤتى ماله يتزكيٰ ، وما لأحد عنده من نعمة تُجزى ، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ، ولسوف يَرضي ، ولقد أدرك المنافقون كعبد الله بن أبي بن سلول فضل أبي بكر فحاولوا طعنه في محاولة طعن بنته ، وانساق بعض المؤمنين بلا شعور في هذا التيار . ٢٣ ﴿ إِنْ الذينِ يرمون الحصنات الغافلات ﴾ العفائف السليمات الصدور النقيات القلوب اللاتي ليس فيهن دهاء ولا مكر لأنهن لم يجربن الأمور . ولكن ينبغي على المسلم - والمسلمة -الابتعاد عن مواطن التهم والربية والشك وإن لم يقصده للمنكر وعلى الأخص إذا كان من حُماة الإسلام ودعاته . ثبت في الصحيحين عن أنس

ٱللَّهُ لَـكُمُّ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِمُّ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الْغَنْفِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي الدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْلِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٢ يَوْمَسِذِ يُوقِيمُ أَللَّهُ دِينَهُ مُ أَخْتَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَتَّ ٱلْمُبِينُ ١ الْحَبِيشَاتُ الْخَبِيشِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ الْخَبَيْثَتُ وَالطَّيِّبَاتُ الطَّيِّينِ وَالطَّيِّبُونَ الطَّيِّبَاتِ أُوْلَيْهِكَ مُبَرَّ مُونَ مَّ لَ يُقُولُونَ لَكُم مَّغَيْرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١ يَنَا بِهِ الَّذِينَ ءَامُنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بَيُوتًا غَيْرِ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَاۤ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۗ وَإِن قِيلَ لَكُرُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَكَّ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكَتُمُونَ ﴿ قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ

في قصة زيارة صفية للنبي عَلِيْكَةً وهو معتكف وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها فلقيه رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي عَلِيْكَةً أسرعا فقال رسول الله عَلَيْكَةً : « على رِسْلِكما إنها صفية بنت حُييّ » فقالا : سبحان الله يا رسول الله فقال : « إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً » – أو قال شراً – الحديث من ابن كثير عند تفسير سورة الناس . ٧٦ ﴿ أولئك مبرؤون مما يقولون ﴾ مما يقول فيهم الجبيثون من الكلام الجنيث ، وهو كلام جار مجرى المثل لعائشة رضي الله عنها وما رميت به من قول لا يطابق حالها في النزاهة والطيب – ظ ف – . ٧٧ ﴿ تستأنسوا ﴾ تستأذنوا بمن يملك الإذن – ك – .

٢٩ ﴿ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونه ﴾ استثنى من البيوت التي يجب الاستئذان على داخلها ما ليس بمسكون منها كالفنادق وحوانيت التجار والمساجد . ٣٠ ﴿ قل للمؤمنين يفضوا من أبصارهم ﴾ عن النبي عليها قال : « ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها » رواه

أَبْصَنْرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل إِلَّهُ وَمِنْكِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَمِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْءَابَآمِينَّ أَوْءَابَآء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبِنَا بِهِنَّ أَوْ أَبِنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَنِينَ أَوْ بَنِيَّ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِيَ أَخُونَهِ نَ أَوْ نِسَا بِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمُنُهُنَّ أَو التَّنبِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ١ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِيعِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا يَكُو ۖ إِن يَكُونُواْ فَقَرَآءَ يُغْنِيمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١ ٱلَّذِينَ لَا يَجِيدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ع وَٱلَّذِينَ يَبِتَغُونَ ٱلْكَتَابَ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتُوهُمْ

الإمام أحمد . ومن مقاصد الأمر بغض البصر أن لا ينظر الإنسان إلى عورة غيره . عن على رضى الله عنه قال : قال لي رسول الله عَلَيْكُم و لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ، رواه أبو داود وابن ماجه . وأما ما يدعيه بعض الناس من أن المالكية يحلّون كشف الفخذ فمردود . جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري الجزء الأول في بحث ستر العورة خارج الصلاة : ﴿ المالكية قالوا إذا كان المكلف بخلوة كره له كشف العورة لغير حاجة ، والمراد بالعورة في الخلوة بخصوصها خصوص السوءتين والأليتين والعانة ، فلا يكره كشف الفخذ من رجل أو امرأة ، ولا كشف البطن من المرأة » وهو كما ترى يبين حد العورة في الخلوة في هذا . وجاء في البحث في الكتاب نفسه ( المالكية والشافعية قالوا : إن عورة الرجل خارج الصلاة تختلف باختلاف الناظر إليه فبالنسبة للمحارم والرجل هي ما بين سرته وركبتيه وبالنسبة للأجنبية منه هي جميع بدنه إلا أن المالكية استثنوا الوجه والأطراف وهي الرأس واليدان والرجلان فيجوز للأجنبية النظر إليها عند أمن التلذذ وإلا منع خلافاً للشافعية فإنهم قالوا : يحرم النظر إلى ذلك مطلقاً ، . فأنت ترى أن المالكية لا يجيزون كشف الفخذ بحال . وقد استثنى من غض البصر صورة تعرض للإنسان فيها حاجة

حقيقية إلى النظر إلى وجه المرأة ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله على الذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ، رواه أبو داود وأحمد . ٣١ ﴿ وقل المعرفينات يغضضن من أبصارهن ﴾ عما حرمه الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن – ظ ابن كثير – قال النسفي أمرن بغض الأبصار فلا يحل للمرأة أن تنظر من الأجنبي إلى ما تحت سرّته إلى ركبتيه . وإن اشتهت غضت بصرها رأساً ، ولا تنظر إلى المرأة إلا مثل ذلك . وغض بصرها من الأجانب أصلاً أولى بها . وإنما قدم غض الأبصار على حفظ الفروج لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور ، فبذر الهوى طموح العين اه . ﴿ وليضربن ﴾ وليلقين ويُسْدِلْنَ – ك – ﴿ بخمرهن ﴾ أغطية رؤوسهن – ك – ﴿ على جيوبهن ﴾ على مواضعها « صدورهن وما حواليها » – ك – ﴿ المعادِمن الحاجة إلى النساء – ك – ﴿ والمحادِ الحاجة إلى النساء – ك – ﴿ والمحدِ الله على مواضعها « صدورهن والمحدود والله والمحدود والمحدود والمحدد والله والله والمحدود والمحدود والمحدد والمحدود والم

= ﴿ لَمْ يَظْهُرُوا ﴾ لم يَطلّعوا لعدم التمييز -ك- ﴿ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ﴾ كانت المرأة تضرب الأرض برجلها إذا مشت لتسمع قعقعة خلخالها فيعلم أنها ذات خلخال ، فنهين عن ذلك - ظ ف − ويقاس عليه صوت قرقعة أحذية النساء لإظهار الزينة في المنع . ٣٧ ﴿ وأنكحوا الأيامى ﴾ هذا أمر بالتزويج

للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له سواء سبق لكل منهما زواج أم لم يسبق. ولقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوب الزواج على كل من قدر عليه ، واحتجوا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءَةَ فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصنُ للفَرْج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجَاء ، متفق عليه . وقد جاء في السنن أن رسول الله عَلَيْظِيم قال: « تزوجوا الولود تناسلوا فإني مباهِ بكم الأمم يوم القيامة ، – ابن كثير – لذلك ترى أنه يخالف روح الإسلام بل مؤامرة على الإسلام دعوىٰ تحديد النسل في المجتمع المسلم والأسرة المسلمة مع أن أرض الإسلام تعتبر من أقل بلاد العالم كثافة مع غنى ثرواتها . ﴿ إِنْ يَكُونُوا فقراء يغنهم الله من فضله ﴾ قال أبو بكر الصديق: ( أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغني ، قال تعالى : « إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ، . ٣٣ ﴿ يبتغون الكتاب ﴾ يطلبون المكاتبة من مماليككم - ك - ﴿ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ﴾ أمر للمسلمين على وجه الوجوب بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم من الزكاة لقوله تعالىٰ ﴿ وَفِي الرقابِ ﴾ – ظ ف – وفي هذا سعى لتحرير الأرقاء راجع تفسير الآية ٦٠ من سورة التوبة . ﴿ وَلَا

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَلِيراً وَوَا تُوهُم مِن مَّالِ اللهِ اللَّهِ الَّذِي وَاللَّهُ وَلا تُكْرِهُواْ فَتَكِنتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ ۚ وَمَن يُكْرِهِمُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرُهِمِنَّ غَفُورٌ رَّحِمُّ ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ وَايَتِ مُبِيِّنَاتِ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ \* اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ ، كَيْشَكُوهُ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ٱلزَّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكَبُّ دُرِّتٌ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبْدَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَاشَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيٓ ۗ وَلَوْلَرْ تُمْسَنَّهُ نَازٌ نُورُ عَلَىٰ نُورٍ يَهَـٰذِى ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآهُ وَيَضْرِبُ اللهُ ٱلأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢ فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ ﴿ رِجَالٌ لَا تُلْهِيمِ مْ بَجَدَرَةٌ وَلَا بَيْتُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ ٱلزَّكَوْةِ يَحَافُونَ يَوْمًا نَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَلُر ١

تفسير الايه ١٠٠٠ من سوره التوبه . ﴿ وَلا لَكُوهُوا فَتَيَاتِكُم عَلَى البَعْاء ... ﴾ الآية كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت ، فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك ، وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أيّى بن سلول ، فإنه كان له إماء ست يكرههن على البغاء طلباً لخراجهن ورغبة في أولادهن ورياسة فيما يزعم – ظ ابن كثير - وليس لقوله تعالى و إن أردن تحصّناً ، مفهوم مخالف ، فإنه تشنيع على سوء تلك الحالة بالإضافة إلى سوء البغاء في الأصل قال تعالى : ولا تقربوا الزنا ، . ٣٥ ﴿ الله نور السموات والأرض ﴾ ذو نور السموات والأرض ، كقولك زيد كرم وجود ، ثم تقول ينعش الناس بكرمه وجوده ، فالمقصود من زيد كرم أي ذو كرم – ونور السموات والأرض الحق ، =



= وشبهه بالنور في ظهوره وبيانه كقوله « الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور » أي من الباطل إلى الحق – ظ ف – ﴿ مثل نوره ﴾ صفة نوره العجيبة الشأن في الإضاءة . وقال أبن عباس رضي الله عنه : « مثل نوره » أي نور الله الذي هدى به المؤمن – ظ ف – ﴿ كمشكاة ﴾ مثل كوة غير نافذة – ك – ﴿ كوكب

ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِـلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَـلِهِۦ وَاللَّهُ يَرِزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَا ۚ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَرْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُۥ فَوَقَنَّهُ حِسَابُهُۥ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ١ أَوْ كَظُلُمُنْ فِي بَخْرِ لَجِّي يَغْشَنْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ ، سَحَابٌ ظُلَمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَنْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكُذُ يَرَنْهَا ۚ وَمَن لَّهُ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ وُورًا هَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَلَّفَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَنَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ٢ وَيِلَهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ١ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهُ يَرْجِي سَمَابًا ثَمْ يَؤُلِّفُ بَيْنَهُ مِنْ يَجْعَلُهُ وكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاء مِن جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرِد فَيُصِيبُ بِهِ عَ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن نْنِ يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِه - يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿ يُقَلِّبُ

ذَرِّيٌّ ﴾ مضيء متلألىء − ك − ﴿ لا شرقية ولا غربية ﴾ ليست في شرق بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار ولا في غربها فيقلص عنها الفيء قبل الغروب ولكنها في مكان وسط تأتيها فيه الشمس من أول النهار إلىٰ آخره فيجيء زيتها صافياً معتدلاً مشرقاً – ظ ابن كثير – لأن الشمس غير محجوبة عنها من جهة الشرق ولا من جهة الغرب بمانع. ٣٦ ﴿ بِالْغِدُو وِالْآصِالَ ﴾ أول النهار وآخره - ك -. ٣٧ ﴿ رجال ﴾ فيه إشعار بهمهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية التي صاروا بها عماراً للمساجد التي هني بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه . وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن . لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عَلَيْتُهُ قال: و صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها . وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ﴾ . هذا ويجوز للمرأة شهود جماعة الرجال بشرط أن لا تؤذي أحداً من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب ، كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُم : ﴿ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءُ اللهُ مُسَاجِدُ الله ، رواه البخاري ومسلم . وقد ثبت في صحيح مسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله عَلَيْكُ ﴿ إِذَا

شهدت إحداكن المسجد فلا تمسَّ طِيْباً ﴾ - ظ ابن كثير -. ٣٩ ﴿ كسراب بقيعة ﴾ شعاع يرى ظهراً بمنبسط مستو من الأرض متسع - ظ ف مع ك - فلا يستفيد المرء من عمله الصالح أجراً عند الله تعالى إذا لم يعتقد العقيدة الإسلامية . • ٤ ﴿ بحر لجي ﴾ عميق كثير الماء - ك - شبه سبحانه أعمال الكافرين الصالحة في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة وفي خلوها عن نور الحق بظلمات متراكمة من لج البحر والأمواج والسحاب - ظ ف -. ٣٤ ﴿ يَجِعُلُهُ وَكَاماً ﴾ يسوقه برفق إلى حيث يريد - ك - ﴿ يَجِعُلُهُ وَكَاماً ﴾ مجتمعاً بعضه فوق بعض - ك - ﴿ يَجِعُلُهُ وَكَاماً ﴾ المطر - ك - ﴿ مَن جَبال ﴾ الجبال كناية ههنا عن السحاب - ظ ابن كثير في أحد قوليه -. ﴿ منا برقه ﴾ ضوء برقه - ك -

٤٥ ﴿ من ماء ﴾ أي من نوع من الماء مختص بتلك الدابة ، أو من ماء مخصوص وهو النطفة – ظ ف –.
 ٤٥ ﴿ مذعنين ﴾ منقادين مطيعين – ك –. ٥٠ ﴿ أَنْ يَحِيفَ ﴾ أن يجور – ك –. ٥١ ﴿ إنما كان قولَ المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ﴾ أما المؤمنون فلهم أدب مع الله ورسوله

ينبىء عن إشراق قلوبهم بالنور فهو السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال ولا انحراف. السمع والطاعة المستمدان من الثقة المطلقة في أن حكم الله ورسوله هو الحكم وما عداه الهوى ، النابعان من التسليم المطلق الله ، واهب الحياة ، المتصرف فيها كيف يشاء ، ومن الاطمئنان إلى أن ما يرضاه الله للناس خير مما يشاؤونه لأنفسهم ، فالله الذي خلق أعلم بمن خلق - ظ في ظلال القرآن مع تصرف واختصار – ﴿ وأولئك هم المفلحون ﴾ المفلحون لأن الله هو الذي يدبر أمورهم وينظم علاقاتهم ويحكم بينهم بعلمه وعدله، فلا بدأن يكونوا خيراً ممن يدبر أمورهم وينظم علاقاتهم ، ويحكم بينهم بشرٌ مثلهم قاصرون لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً ... والمفلحون لأنهم مستقيمون على منهج واحد ، لا عوج فيه ولا التواء ، مطمئنون إلى هذا المنهج ماضون فيه لا يتخبطون فلا تتوزع طاقاتهم ولا يمزقهم الهوى كل ممزق ولا تقودهم الشهوات والأهواء . والنهج الإلهي أمامهم واضح مستقيم – في ظلال القرآن -.

اللهُ ألَّيْلَ وَالنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ (١ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآيَةٍ مِّن مَّآءٍ فَينَّهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ - وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَيْ أَرْبَعِ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ لَّقَدْ أَنْزَلْنَا ءَايَنِتِ مُبَيِّنَاتٍ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَّآءُ إِلَى صِرَ إِط مُسْتَقِيمِ ( فَ ) وَيَقُولُونَ عَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَىٰ فَرِينٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكٌ وَمَا أُولَكَهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِينٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لَّهُمُ أَخْـَقُّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ أَفِي أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَم ٱرْ تَابُواْ أَمْ يَحَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أَوْلَنَبِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ رَبِّي إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلْمَحْكُرَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَنَّهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ اللَّهُ وَيَتَّقَّهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْفَآيِرُونَ (١٠)

﴿ جَهِدَ أَيَمَانهم ﴾ أغلظها وأوكدها – ك – ﴿ طاعة معروفة ﴾ طاعتكم طاعة معروفة باللسان – ك –.
 ﴿ وعد الله الدين .. ﴾ هذا وعد من الله تعالى لرسوله عَلَيْكُ بأن سيجعل أمته خلفاء الأرض أي أثمة الناس والولاة عليهم وجهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً وحكماً فيهم ثبت في الصحيح

الجاهلي ثم استقرار وسكينة وهدوء . ٧ ﴿ معجزين ﴾ فائتين من عذابنا بالهرب – ك –.

\* وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمُانِهِمْ لَيْنَ أَمْرَتُهُمْ لِيَخْرِجَنَّ قُلُ لَا تُقْسِمُوا ۚ طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ مَا تُعْلَمُونَ ﴿ مَا تُعْمَلُونَ أَطْيِعُواْ ٱللَّهُ وَأَطْيِعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحْيِلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا مُعِلَّةً ۚ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْنَدُوا ۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَنْعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَنكُرٌ وَعَمُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَّ ٱسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ شُمَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ أَمُّم وَلَيْبَلِنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مُولًا اللَّه وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ ٢٤ لَآتُحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَنْهُمُ ٱلنَّارُ وَلَيِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ لِيَسْتَفْذنكُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَننُكُ وَٱلَّذِينَ لَا يَبْلُغُواْ ٱلْحَالُمُ مِنكُوْ ثَلَثَ مَرَّاتٌ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ

أن رسول الله عَلَيْكُ قال : ﴿ إِنَّ اللهُ زُوَىٰ لِي الأرض فرأيتُ مشارقَها ومغاربَها ، وسيبلغُ مُلكُ أمتى ما زُوي لي منها ﴾ – ظ ابن كثير – ونرجو الله عند ذلك أن تقوم الدولة الإسلامية العالمية . والحديث الذي رواه البزار بسند صحيح يتحدث بشكل واضح عن مراحل الحكم في الأمة الإسلامية ونص الحديث: « إن أول دينكم نبوة ورحمة ، وتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه الله جل جلاله ، ثم يكون ملكاً عاضاً فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله جل جلاله ، ثم يكون ملكاً جبرية – يعنى « ديكتاتوريات » – فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله جل جلاله ، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تعمل في الناس بسنة النبي ، ويلقى الإسلام بجرانه في الأرض يرضى عنها ساكن السماء وساكن الأرض لا تدع السماء من قَطَّر إلا صبّته مدراراً ، ولا تدع الأرض من نباتها وبركاتها شيئاً إلا أخرجته ﴾ . ولا شك أن المرحلة الأخيرة قادمة بإذن الله تعالى . تلحظ من قوله تعالیٰ و ولیبدّلنهم من بعد خوفهم أمناً ﴾ أنه قد يكون للمسلم في حياته الجهادية قلق وخوف في صراعه مع الجاهليين فقد وعد الله المؤمنين أن يؤمنهم ويزيل عنهم الخوف الذي كانوا عليه وذلك أمر رباني ومرحلي في حياة دعوة الإسلام أن يكون صراع مع المجتمع ٥٨ ﴿ يَا أَيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَتَأَذْنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكُتَ أَيَّالُكُمْ ﴾ أمر بأن يستأذن العبيد والإماء - ف ﴿ وَالَّذِينَ لَمْ يَعْلَمُوا مِن الأَحْرَارِ . ﴿ ثَلَاثُ مُواتُ مِن قبل صلاةً الفَّمِرُ وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ﴾ و ثلاث مرات » في اليوم والليلة ، وهي

« من قبل صلاة الفجر » لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح ما ينام فيه من الثياب ولبس ثياب اليقظة « وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة » وهي نصف النهار في القيظ لأنها وقت وضع الثياب للقيلولة ، و ومن بعد صلاة العشاء ، لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب النوم - ف -﴿ ثلاث عورات ﴾ أي هي أوقات ثلاث عورات. وسمى كل واحد من هذه الأحوال عورة لأن الإنسان يختل تستره فيها . والعورة الخلل - ظ ف -. ٥٩ ﴿ وإذا بلغ الأطفال منكم ﴾ أي الأحرار دون المماليك – ف – أي الاحتلام - ف -﴿فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم أي إذا بلغوا وأرادوا الدخول عليكم « فليستأذنوا » في جميع الأوقات « كما استأذن الذين من قبلهم ، أي الذين بلغوا الحلم من قبلهم وهم الرجال ، والذين ذكروا من قبلهم في قوله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بَيُوتًا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلّموا » الآية . والمعنىٰ أن الأطفال مأذون لهم في الدخول بغير إذن إلا في العورات الثلاث. فإذا اعتاد الأطفال ذلك ثم بلغوا بالاحتلام أو بالسن وجب أن يفطموا عن تلك العادة ويحملوا على أن يستأذنوا في جميع الأوقات كالرجال الكبار الذين لم يعتادوا الدخول عليكم إلا بإذن.

ثُلَثُ عَوْرَتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بَعَدَهُنَّ طَوْنُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٥ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُرُ ٱلْحُهُمُ فَلْيَسْتَعْذِنُواْكُمَا ٱسْتَعْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَالِكَ يَبَيْنُ اللَّهُ لَكُمْ وَايَلِيِّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَالْقَوْعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّلْتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحً أَنْ يَضَعَنَ ثِيابَهِنَ عَبْرُ مُتبرِجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفُنَ خَيْرٌ لِّمُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَّجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُواْ مِنْ بَيُوتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ وَابَآبِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أُمَّهُ لِيكُمْ أَوْ بِيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَخُوْرِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَعْمَلِهُ أَوْ بِيُوتِ عَمَّنِهُ أَوْ بِيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أَوْ بِيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَامَلَكُتُم مَّفَاتِحَهُ وَأُوصَديقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحً أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْنَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمُ بُيُونًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنداللَّهُ مُبَـٰرَكَةٌ طَيْبَةٌ

71 ﴿ أو ما ملكتم مفاتحه ﴾ وهو وكيل الرجل وقيّمه في ضيعته وماشيته له أن يأكل من ثمر ضيعته ويشرب من لبن ماشيته — ظ ف – ﴿ أو صديقِكم ﴾ أو بيوت أصدقائكم وأصحابكم ، فلا جُناح عليكم في الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك – ظ ابن كثير – ﴿ أشتاتاً ﴾ متفرقين – ك –. ٦٧ ﴿ إنما

كَذَالِكَ بُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢ إِنَّكَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَقْذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغَيْنُونَكَ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ فَإِذَا ٱسْتَعَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ لَلاَّجُعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَا وَبَعْضُكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَنْسَلُّونَ مِنكُرْ لِوَاذُا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ مَ أَن يُصِيبُهُمْ فِتْنَةً أُو يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَ الْأَرْضُ قَدْ يَعْلُمُ مَا أَنَّمُ عَلَيْهِ وَيُومُ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبَهُمُ مِنَ عَمِلُوا قَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ (٢٥) سيكورة الفرقازم كتين وأنئا فالمنتع وتنتعون

المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ﴾ وهذا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه ، فكما أمرهم بالاستثذان عند الدخول كذلك أمرهم بالاستثذان عند الانصراف ، لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك ، أمرهم الله تعالىٰ ألا يتفرقوا عنه والحالة هذه إلا بعد استثذانه ومشاورته ، وإن من يفعل ذلك فإنه من المؤمنين الكاملين . ثم أمر رسولَه صلوات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاء ولهذا قال « فأذنْ لمن شئت منهم واستغفر لهم » الآية . ومن الآداب الأخرى للمجالس ما جاء في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه ﴿ إِذَا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة » . هكذا رواه الترمذي والنّسائي وقال الترمذي حديث حسن - ظ ابن كثير - قال النسفى وينبغي أن يكون الناس كذلك مع أئمتهم ومُقدميهم في الدين والعلم يظاهرونهم ولا يتفرقون عنهم إلا بإذن. قيل نزلت يوم

 ١ ﴿ تبارك ﴾ تعالى وتمجد أو تكاثر خيره – ظ ك - ﴿ الفرقان ﴾ القرآن الفاصل بين الحق والباطل – ك –
 ﴿ ليكون للعالمين نذيراً ﴾ فدعوة الإسلام ليست عنصرية ولا إقليمية إنما هي دعوة إلهية عالمية قال عَلَيْكُ ﴿ بعثت

إلى الأحمر والأسود» وقال ﴿ إِنِّي أُعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ، وذكر منهن عَلِيْظُهُ ﴿ أَنَّهُ كَانَ النَّبِي يَبْعَثُ إِلَى قُومُهُ خاصة وبعثت إلى الناس عامة » وقال تعالى : « قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً » فمن خصص دعوة الإسلام بعد بعثته عيسة بقوم أو زمن ماض كفر وارتد لمصادمته صريح نصوص الآيات القرآنية التي ينبغي الإيمان بها جميعاً . ٧ ﴿ فقدره ﴾ هيَّأه لما يصلح له ويليق به – ك –. ٣ ﴿ وَاتَّخَذُوا ﴾ الضمير للكافرين - ظ ف - ﴿ من دونه آلهة ﴾ أي الأصنام - ف - ﴿ لا يَخلقون شيئاً وهم يُخلقون ﴾ أي أنهم آثروا علىٰ عبادة من هو متفرد بالألوهية والملك والخلق والتقدير عبادة عَجَزَةِ لا يقدرون على خلق شيء وهم يخلقون – ف – ﴿ وَلَا يُمَلِّكُونَ لَأَنفُسُهُمْ ضُرًّا وَلَا ا نفعاً ﴾ ولا يستطيعون لأنفسهم دفع الضر عنها ولا جلب النفع إليها – ظ ف – ﴿ وَلاَّ يملكون موتاً ﴾ إماتة - ف - ﴿ ولا حياة ﴾ أي إحياء - ف - ﴿ ولا نشوراً ﴾ إحياء بعد الموت - ظ ف - إذا كان من العجيب أن يتخذ المشركون في الماضي الأصنام آلهة وهم في جاهليتهم الأولى بعيدين عن الثقافة النيرة فالأدهى والأمر من ذلك أن يَعبد ناس في العصر الحديث غير الله عز وجل في أن يعطوا بشراً أو هيئة حق التشريع لمنهج حياة البشر

تَبَارَكَ الَّذِي زَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عليكُونَ لِلْعَلِّمِينَ نَذِيرًا ١٠ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَظِّذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ تَقْدِيرًا ٢٥ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ } وَالْحَدُّ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيْوَةً وَلَا نُشُورًا ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُواْ إِنْ هَلَدَآ إِلَّا إِفْكُ افْتَرَكُ وَأَعَانُهُ عَكَيْهِ قَوْمٌ ءَاخُرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْتُ وَزُورًا ﴿ وَقَالُواْ أَسْطِيرُ ٱلْأُولِينَ ٱكْتَنَبَّهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ١٠ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رِّحِيمًا ١٥ وَقَالُواْ مَالِ هَلْذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقِ لُولَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُم نَذِيرًا ١ أَو يُلْقَلَ إِلَيْهِ كَنزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن نَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَلَا يَسْتَطيعُونَ



فتحلل وتحرم وتمنع وتأذن وتقبح وتستحسن ، بل يتطاولون إلى أعلى درجات الحمق في أن يعتقدوا أن منهجها أفضل من منهج الله عز وجل للناس ، وهذا هو الشرك بعينه ، فالله الذي بيده النفع والضرر والحياة والموت والنشور له وحده حق تشريع منهج حياة البشر في دين الله سواء في المعاملات أو الجنايات أو العبادات الح فكانوا باعتقادهم كفاراً كعبدة الأصنام ، لأنهم اتخذوا نظيراً ومثيلاً لله عز وجل في خصوصيات الألوهية . وقد سئل رسول الله يَعْلِيَّة أي الذنب أكبر ؟ قال : « أن تجعل لله أنداداً وهو خلقك ... ، أخرجه البخاري ومسلم . 
﴿ إَفْكُ افْتُواه ﴾ كذب اخترعه من نفسه – ك – . ﴿ بكرة وأصيلاً ﴾ أول النهار وآخره أي دائماً – ك – فكل من قال إن الإسلام نتيجة تطور حالة العرب في الجاهلية كفر وارتد لإنكاره أن محمداً رسول الله بهذا الإسلام علماً بأن القرآن تلك المعجزة الخالدة تحدى العرب أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا . ٦ ﴿ يعلم السر ﴾ يعلم =

= كل ما يغيب عنا - ك -. 11 ﴿ وأعتدنا ﴾ وأرصدنا - ابن كثير - ﴿ لمن كذب بالساعة سعيرا ﴾ أي عذاباً أيماً حارًاً لا يطاق في نار جهنم . عن سعيد بن جبير « السعير » واد من قيح جهنم – ابن كثير –. ٢٠

سَبِيلًا ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاةً جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّاتِ تَعْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلأَنْهَارُ وَيَعْعَلَ لَّكَ قُصُورًا ١ بَلْ كَنَّبُواْ بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ١ إِذَا رَأْتُهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَمَ تَغَيْظًا وَزَفِيرًا ١ وَإِذَا ٱلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا صَيْقًا مُقَرِّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ شُبُورًا ١ لَا تَدْعُواْ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَادْعُواْ ثُبُورًا كَيْمِا شَ قُلْ أَذَٰ لِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّهُ ٱلخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآةً وَمُصِيرًا فِي لَمُمْ فِيهَا مَايَسَآةُ وَنَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْفُولًا ١٠ وَيَوْمَ يَعَشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ وَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَّوُلاً وَأَمْ هُمْ ضَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ١ مَن قَالُواْ سُبْحَننكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَ أَن أَغَيَّذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيآ وَلَكِن مَّتَعْتُهُمْ وَوَابَآ مَهُمْ حَتَّى نَسُواْ الذِّكْرَ وَكَانُواْ قَوْمَا بُورًا ١٠ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُرْ نُذَقَّهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ

﴿ إِذَا رَأْتُهُم ﴾ أي جهنم ﴿ من مكان بعيد ﴾ يعني في مقام المحشر ﴿ سمعوا لَهَا تَغْيَظُا وزفيراً ﴾ أي حنقاً عليهم ، كما قال تعالى ﴿ إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمَعُوا لَهَا شهيقاً وهي تفور . تكاد تميز من الغيظ » أي يكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها على من كفر بالله . قال رسول الله عَلَيْكُ « من يقل على ما لم أقل أو ادعى إلى غير والديه أو انتمى إلى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار – وفي رواية – فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداً » قيل يا رسول الله وهل لها من عينين ؟ قال و أما سمعتم الله يقول و إذا رأتهم من مكان بعيد » رواه ابن أبي حاتم. وروى الإمام أبو جعفر بن جرير عن مجاهد بإسناد إلى ابن عباس قال « إن الرجل ليجر إلى النار فتنزوي وتنقص بعضها إلى بعض فيقول لها الرحمن مالك ؟ قالت إنه يستجير منى فيقول أرسلوا عبدي ، وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول : يا رب ما كان هذا الظن بك فيقول فما كان ظنك ؟ فيقول أن تسعني رحمتك . فيقول أرسلوا عبدي ، وإن الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه النار شهقة البغلة إلى الشعير وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف ، وإسناد الحديث صحيح . - ظ ابن كثير -. ١٣ ﴿مَقَرَنِينَ ﴾ مقرونة أيديهم وأعناقهم بالأغلال - ك - ﴿ دعوا هنالك ثبوراً ﴾ ملاكاً أي

> قالوا واثبوراه أي تعال يا ثبور فهذا حينك – ك -. ١٨ ﴿ قُومًا بُورًا ﴾ هلكي- ظف-.

٧٠ ﴿ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ﴾ أي محنة وابتلاء . وهذا تصبير لرسول الله عليه عما عيروه به من الفقر ومشيه في الأسواق ، يعني أنه جعل الأغنياء فتنة للفقراء فيغني من يشاء ويفقر من يشاء – ف – وفي المسند عن رسول الله عليه أنه عليه أفضل الصلاة رسول الله عليه أ

والسلام خير بين أن يكون نبيًّا ملكاً أو عبداً رسولاً فاختار أن يكون عبداً رسولاً – ظ ابن كثير -. ٧١ ﴿ وَعَتُوا ﴾ تجاوزوا الحد في الظلم – ظ ف –. ٢٢ ﴿حِجْراً محجوراً ﴾ حراماً محرماً عليكم البشري - ظ ف -. ٣٣ ﴿ هباء ﴾ كالهباء ﴿ وهو ما يرىٰ في الكوة مع ضوء الشمس ، - ك -. ٧٤ ﴿ مَقِيلًا ﴾ مكاناً يأوون إليه للاسترواح إلى أزواجهم – ظ ف –. ٢٥ ﴿ بالغمام ﴾ بالسحاب الأبيض الرقيق - ظ ك -. ٢٦ ﴿ وَكَانَ يُومَّا عَلَى الْكَافَرِينَ عَسَيْرًا ﴾ شديداً صعباً لأنه يوم عدل وقضاء فَصْل أما حال المؤمنين فكما قال تعالى : « لا يحزنهم الفزع الأكبر » – ظ ابن كثير – ٧٨ ﴿ ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً ﴾ وهذا غاية في الندم حتىٰ يلجئه إلىٰ ذكر اسم المضل الذي كان خليله ٣٠ ﴿ وقال الرسول يا ربّ إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ﴾ يقول تعالى مخبراً عن نبيه أنه قال ذلك ، وذلك لأن المشركين كانوا لا يُصغون للقرآن ولا يستمعونه ، وكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه ، فهذا من هجرانه، وترك الإيمان به مي هجرانه ، وترك تصديقه من هجرانه . ومن هجرانه كذلك ترك تدبره وتفهمه وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره ، والعدل عافانا الله وأعاننا على العمل به آناء الليل وأطراف

إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأُسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُرْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونً وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ١ \* وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلْيَهِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ آسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِمٍ وَعَتَوْ عُتُوا كَبِيرًا ١ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلْنَجِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ بِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ جِثْرًا تَعْجُورًا ﴿ وَقَدَمْنَاۤ إِلَىٰ مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ جُعَلْنَكُ مُبَاتَهُ مَّنتُورًا ١٠٠٠ أَصْحَلُ ٱلْحَنَّةِ يَوْمَهِذِ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَا } بِٱلْغَمْمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَنَّبِكَةُ تَنزِيلًا ١ الْمُلْكُ يَوْمَ إِذَا لَحَقُّ لِلرَّحْنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنْفِرِ بِنَ عَسِيرًا ١١ وَيَوْمَ يَعَضَّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْنَنِي آخَذَتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَنُو يْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَرْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِّي وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكْرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱلْخَذُواْ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ

عنه إلى غيره من شعر أو قول أو كلام أو تشريع أو منهج حياة



٣٦ ﴿ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوّاً من المجرمين ﴾ كما حصل لك يا محمد في قومك من الذين هجروا القرآن ، كذلك كان في الأمم الماضين لأن الله جعل لكل نبي عدوًّا من المجرمين يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهم – ظ ابن كثير – وذلك بديهي في حياة الدعوات الإصلاحية كلها أن يكون هنالك أعداء ألداء لها يخافون على نفوذهم

> كأبي جهل أو على تلك الدماء التي يمتصونها من شعوبهم بالاستغلال بالربا والاحتكار أو

> بالغصب ولو من الغاصبين ليأخذوا مكانهم .

المجتمع الجاهلي في تصغير المؤمنين في أعين

ٱلْمُجْرِمِينَ وَكَنَىٰ بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحدَةً كَذَاكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ - فُؤَادَكً وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ١٠ وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَيِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ١٠ الَّذِينَ يُعْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَمْ أَوْلَيْكَ شَرٌّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١٠٠ وَلَقَدْ ءَاتَلِنا مُوسَى ٱلْكِتَلَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ إِنَّاهُ هَلُونَ وَزِيرًا ١٠ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا فَدَمَّ لَنهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَفَنَنَّهُمْ وَجَعَلْنَكُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِدِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِنَّ وَعَادًا وَثَمُودَاْ وَأَصْحَبَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ۞ وَكُلًّا ضَرَبْنَ لَهُ ٱلْأَمْنَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا لَنْبِيرًا ١٥ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرُونُهَا بَلَّ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَغَيْدُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيُصْلَّنَا عَنْ

٣٤ ﴿ والذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أو لئك شر مكاناً وأضل سبيلاً ﴾ وفي الصحيح عن أنس أن رجلاً قال : يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة فقال : « إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة » – ظ ابن كثير ۳۷ ﴿ آیة ﴾ عبرة یعتبرون بها – ظ ف - ﴿ وأعتدنا ﴾ وهيأنا - ف −. ٣٨ ﴿ قُرُونًا ﴾ أنماً – ك –. ٣٩ ﴿ تَبُونَا تتبيراً ﴾ أهلكنا إهلاكاً - ف -. • \$ ﴿ على القرية ﴾ وهي سَدُوم أعظم قرىٰ قوم لوط -ظ ف – ﴿ أَمطُوتَ مَطُو السُّوَّءَ ﴾ أَمطُو اللهُ عليها الحجارة – ظ ف – ﴿ نَشُوراً ﴾ بعثاً - ظ ك -. ٤١ ﴿ وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هُزُواً ، أهذا الذي بعث الله رسولاً ؟ ﴾ يقولون هذا سخرية وهذا دأب الجاهلين في كل عصر وفي كل جيل أن يستهزئوا بدعاة الإسلام ، وذلك بعد إفلاسهم وهزيمتهم أمام فكر الإسلام ومبادئه ، علهم يشفون غليلهم في حقدهم الأعمى على الحق ، وعلهم يوقفون زحف الإسلام في وسط

الناس قال تعالى مخاطباً رسوله: « ولقد استهزىء برسل من قبلك » وما وقف رسول الله عليه عن دعوة الناس للإسلام باستهزائهم بل سار حتىٰ نصره الله تعالىٰ .

٤٣ ﴿ أَرأيت مِن اتخذ إله هواه أَفأنت تكون عليه وكيلاً ﴾ من أطاع هواه فيما يأتي ويذر فهو عابد هواه وجاعله إله . فيقول الله تعالى لرسوله هذا الذي لا يرى معبوداً إلا هواه كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى ؟ – ظ . في وكيلاً » حفيظاً من عبادة ما يهواه – ك –. \$\$ ﴿ أَم تحسب أَن أكثرهم يسمعون أو

يعقلون ... ﴾ هم أسوأ حالاً من الأنعام السارحة كالإبل والبقر ... فإن تلك تفعل ما خُلقت له ، وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له فلم يفعلوا وهم يعبدون غيره ويشركون به مع قيام الحجة عليهم وإرسال الرسل إليهم – ظ ابن كثير –. 🕻 ﴿ أَلَمْ تُو إلى ربك ﴾ ألم تنظر إلى صنع ربك وقدرته -ظ ف - ﴿ مد الظل ﴾ بسطه بين الفجر وطلوع الشمس - ك -. ٤٧ ﴿ الليل لباساً ﴾ ساتراً لكم بظلامه كاللباس - ك - ﴿ النوم صباتاً ﴾ راحة لأبدانكم لقطع أعمالكم - ك - ﴿ النهار نشوراً ﴾ انبعاثاً من النوم للعمل - ك -. 18 ﴿ الرِّياحِ بُشْراً ﴾ مبشرات بالرحمة - ك -. ٥٠ ﴿ صرّفناه بينهم ﴾ أنزلنا المطر على أنحاء مختلفة – ك – ﴿ كَفُورًا ﴾ جحوداً وكفراناً بالنعمة – ك -. ۷۰ ﴿ وجاهدهم به ﴾ بالقرآن – ظ ابن كثير -.

وَالْهَمْنَا لُولًا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١٠٠٠ أَرَءَيْتَ مَنِ ٱلْحَذَ إِلَاهَهُ هَوَنهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١٠٠٠ أَمَّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١٠٠٠ أَتَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَأَلَّا لَأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلًا ﴿ إِلَّهُ أَلَوْ ثَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ بَحَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ١ مُ مَّ فَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُرُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَرْسُلُ الرِّيكَ بُشْرًا مَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاء مَاءً طَهُورًا ١٠ لِنُحْيَى بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْنًا وَنُسْقِيهُ مَّ خَلَقْنَآ أَنْعَلُمُا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ١٠ وَلَقَدْ صَرَّفَنَكُ بَيْنَهُمْ لِيلَا كُواْ فَأَنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ١٤ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿ \* وَهُو ٱلَّذِي مَرَجَ

ٱلْبَحْرَيْنِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ



٥٣ ﴿ مرج البحرين ﴾ أرسلهما في مجاريهما أو أجراهما - ك - ﴿ عذب فرات ﴾ حلو شديد العذوبة - ك - ﴿ ملح أجاج ﴾ شديد الملوحة أو المرارة - ك - ﴿ برزخاً ﴾ حاجزاً عظيماً بمنع اختلاطهما - ك - ﴿ مجراً محجوراً ﴾ حراماً عرماً تَغَيَّر صفاتهما - ك -. ٥٠ ﴿ نسباً ﴾ ذوي نسب ذكوراً ينسب إليهم - ك

بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجْرًا عَجُورًا ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآء بَشَرًا فِحَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ فَدِيرًا ١ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِ بِرًا ﴿ وَهِ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١ أَمُ عُلْ مَا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءً أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ م سَبِيلًا ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَنَىٰ بِهِ ۚ بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ ۗ خَبِيرًا ١ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ ٱلرَّحْمَانُ فَسَعُلْ بِهِ عَ خَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ الْمُحُدُواْ لِلرَّحْمَنِ قَالُواْ وَمَا الرَّحْمَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿ مَا اللَّهِ مَا الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ رُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا مِرْجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ١ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أُرَادَ أَنْ يَذَّكَّرُ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَعِبَ دُ ٱلرَّحْنَنِ ٱلَّذِينَ يَمَشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُ مُ ٱلْحَنْهِلُونَ قَالُواْ سَلَنَمَا ١

- ﴿ صَهِراً ﴾ ذوات صهر إناثاً يُصاهَر بهن – ك –. ٥٥ ﴿ على ربه ظهيراً ﴾ معيناً للشيطان على ربه بالشرك - ك - مع أنه عز وجل الغني القوي فلا تنفعه طاعة الَطائعين ، ولا يضره عصيان العاصين سبحانه وتعالى . ۵۸ ﴿ وسبح بحمده ﴾ نزهه تعالىٰ عن النقائص مثنياً عليه بأوصاف الكمال - ظ ك-. ٦٠ ﴿ زادهم نفوراً ﴾تباعداً عن الإيمان - ك -. 11 ﴿ تبارك الذي ... ﴾ تعالى وتمجد أو تكاثر خيره – ك – ﴿بروجاً ﴾ منازل للكواكب السيارة - ك -. ٦٢ ﴿ خِلْفَةً ﴾ يخلف أحدهما الآخر ويتعاقبان – ك -. ٦٣ هذه الصفات من صفات عباد الله المؤمنين ﴿ الذين يمشون على الأرض هَوْناً ﴾ بسكينة ووقار وتواضع من غير تجبر ولا استكبار - ظ ابن كثير وك - وليس المراد بأنهم يمشون كالمرضى تصنعا ورياء فقد كان القائد رسول الله عَلَيْكُ إذا مشى كأنما ينحط من صَبَب ، وكأنما الأرض تطوىٰ له ، وقد كره عمر رضي الله عنه المشى بتضعّف وتصنّع ، روي عن عمر أنه رأى شاباً يمشى رويداً فقال : ما بالك أأنت مريض ؟ قال : لا يا أمير المؤمنين . فعلاه بالدِّرَّة وأمره أن يمشى بقوة - ظ ابن كثير - ﴿ وَإِذَا خَاطَبِهِم الجاهلون قالوا سلاماً ﴾ إذا سفه عليهم الجاهل بالقول السيء لم يقابلوهم عليه بمثله ،

بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيراً ، كما كان رسول الله عَلِيْكُ لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلماً – ظ ابن كثير –.



٦٥ ﴿ كَان غُواماً ﴾ لازماً ممتداً كلزوم الغريم – ك –. ٦٧ ﴿ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يَقْتُروا ﴾ الآية ليسوا مبذرين في إنفاقهم فينفقون فوق الحاجة ، ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم بل عدلاً خياراً ، وخير الأمور أوسطها – ظ ابن كثير – قال الحسن البصري « ليس في النفقة في سبيل الله سرَف » ،

والسرف ما جاوز به المرء أمر الله تعالى – ظ ابن كثير – واعلم يا أخى أننا في زمان لا تنال به الدنيا في كثير من الأمور إلا بالدين، فحافظ على دنياك كي لا يذهب دينك وذلك باتباعك هذه الآية . ٦٨ ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعُ الله إِلْهَا آخُو ﴾ وذلك بأن لا يجعل المرء لله نِدّاً وهو خلقه ، وذلك بأن لا يعبد الحجر أو الشجر أو الشمس أو نبيًّا أو شيخاً أو نجماً أو رجلاً ، بأن يعطيه حق التشريع لمنهج الحياة ، أو يتبعه في تحليل حرام قطعي أو تحريم حلال قطعي ، وغير ذلك من أنواع الشرك الأكبر قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ مِن يَشْرُكُ بِاللَّهُ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار » ﴿ أَثَامًا ﴾ واد في جهنم – ظ ابن كثير في أحد الأقوال -. ٧٧ ﴿ والذين لا يشهدون الزُّورِ ﴾ عن أبي بَكْرة قال : قال رسول الله عَيِّكُ ﴿ أَلَا أَنبُكُم بِأَكْبِرِ الكِبائرِ ؟ ﴾ ثلاثاً قلنا بلني يا رسول الله قال : « الشرك بالله وعقوق الوالدين ، وكان متكتأ فجلس فقال : ﴿ أَلَا وقول الزور ألا وشهادة الزور » فما زال يكررها حتىٰ قلنا ليته سكت – متفق عليه – ﴿ مَرُّوا بِاللَّغُو ﴾ بالفحش وكل ما ينبغي أن يلغيٰ ويطرح – ف – ﴿ مروا كراماً ﴾ معرضين مكرمين أنفسهم عن التلوث به – ظ ف -. ٧٣ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذَكَّرُوا بَآيَاتُ ربهم ... ﴾ وهذه من صفات المؤمنين قال

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَيِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمَّا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّم إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ١ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١٠٠ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَرَّ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَفْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَيِّقِ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ يَلْقَ أَثَامًا ١١ يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَيَخَلَّدْ فِيهِ مُهَانًا ١ ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَوَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَدَيِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيْعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ مِنْ يُتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ١ اللهِ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذَا مَرُّواْ بِاللَّفْـوِ مَرُّواْ كِاماً ١٥٥ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِعَايَنِ رَبِيمٌ لَرَ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمًّا وَعُيَّانًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ يَلْنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ١ أُوْلَيْكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَـبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً

تعالى « وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون » – ظ ابن كثير –. ٧٤ ﴿ هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ﴾ مسرة وفرحاً – ك – فيعبدونك فيحسنون عبادتك ، ولا يجرون علينا الجرائر – راجع تفسير الآية ٦ من سورة التحريم – جعل الله في ذريتك وزوجك قرة عين لك – ﴿ وَاجعلنا للمتقين إماماً ﴾ أئمة يقتدى بنا في الخير ، أو هداة مهتدين دعاة للإسلام – ظ ابن كثير – ومن أحسن من هؤلاء الذين يعملون عمل الرسل عليهم السلام في تبليغ دعوة الله سبحانه ، فهم أصل الخير والدين في العالم قال تعالى : « ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين » وقال تعالى مخاطباً الرسول عليه مبيناً طريق المؤمنين بحق وكال : « وما أنا من المشركين » اللهم اجعلنا دعاة لدينك .

٧٥ ﴿ الغرفة ﴾ أعلى منازل الجنة - ك -. ٧٧ ﴿ ما يَعبأ بكم ﴾ ما يكترث وما يبالي بكم - ك ﴿ دعاؤكم ﴾ عبادتكم له تعالى - ك - ﴿ يكونُ لِزاماً ﴾ يكون عذابكم ملازماً لكم - ك -.
 تفسير صورة الشعراء

فيندفع إلى ميادين الكفاح ويدعو بالدعاء المأثور الذي فيه : ﴿ اللهم إني أُعوذ بك من الهُمِّ والحَزَن ﴾ - ﴿ آية ﴾

وَسَلَامًا ١ حَعَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١ قُلْ مَا يَعْبُواْ بِكُرْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآوُكُرٌ ۖ فَقَدْ كَذَّبُمُّ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ١ (٢٦) سِكِرْتُو الشِّعِرَاءُ وَلَكِيْتُ لُ وآكانا اليتع وعيرون وماننان طسم أن الله عَايَتُ الْكِتلبِ الْمُبِينِ أَن لَعَلَّكَ بَخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَاللَّهُ فَظَلَّتْ أَعْنَافُهُمْ لَمَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِن ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَانِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُ وَنَ ٢٥ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبَعْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةٌ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ١ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُوا الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ

١ ﴿ طَسَمْ ﴾ مر الكلام عن مثل هذه الأحرف في أول تفسير سورة البقرة . ٣ ﴿ لَعَلَكُ بَاخِعِ نَفْسُكُ ﴾ مهلك نفسك مما تحرص وتحزن علیٰ الکفار – ظ ابن کثیر – ﴿ أَنَ لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ وهذه تسلية من الله لرسوله عليه في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار كما قال تعالى : « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ، . ٤ ﴿ إِنْ نَشَأُ نَنزُلْ عَلَيْهِم من السماء آيةً فظلَّتْ أعناقهم أما خاضعين ﴾ أي لو نشاء لأنزلنا آية تضطرهم إلىٰ الإيمان قهراً ، ولكن لا نفعل ذلك ، لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري. قال تعالىٰ : « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً ، أفأنت تُكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ » فنفذ قَدره سبحانه ومضت حكمته وقامت حجته البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم - ظ ابن كثير – وكذلك يشعر بالألم والحسرة كل داعية للإسلام يعانى من تكذيب قومه وعشيرته وهو يوقن بما ينتظرهم من عذاب ألم فتذوب نفسه وهو يراهم كالفَرَاش يسقط في جهنم فعليه أن يوقن أن الله نهي رسوله عليها عن هذا الهم القاتل وأنه سبحانه لو شاء لأكرههم على الإيمان وما عليه إلا أن يحرص علي رضاه عز وجل وأن يعلم أن عليه أن يقوم بدور الأستاذية في الأرض كما أمر الله سبحانه

دلالة واضحة - ف -.



18 ﴿ وَهُمْ عَلَى ذَنَبِ ﴾ بقتل القبطي منهم – ج – . 1 ٩ ﴿ وأنت من الكافرين ﴾ الجاحدين لنعمتي عليك بالتربية وعدم الاستعباد . ٧٠ ﴿ قال ﴾ موسى ﴿ فعلتها إذاً ﴾ حينئذ ﴿ وأنا من الضالين ﴾ عما آتاني الله من بعدها من العلم والرسالة – ج – و جاء في كلمات القرآن « الضالين » المخطئين لا المتعمدين . ٧١ ﴿ حكماً ﴾

علماً - ج -. ۲۲ ﴿ عبدت بني إسرائيل ﴾ اتخذتهم عبيداً لك مستذلين - ك -.

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ آنْتِ ٱلْقُوْمَ ٱلظَّالِدِينَ ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَقُونَ ١٤ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذَّبُونِ ١٠ وَيَضِينُ صَدْرِي وَلَا يَنطَالِقُ لِمَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ١٠٠٥ وَهُمُ عَلَى ٓذَابٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ١٠٠٠ قَالَ كُلَّا فَأَذْهَبًا بِعَايَلْتِنَّا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٠ فَأَتِيا فِرْعُونَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَنْلَمِينَ ١ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ١٠٤٥ قَالَ أَلَهُ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِثُتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ١١٥ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ١٠ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّ آلِينَ ﴿ فَهُرَاتُ مِنكُو لَمَّا خِفْتُكُو فَوَهَبَ لِي رَبِي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ مُنَّهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَدتَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ ﴿ قَالَ فِرْعُونُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ مَا اللَّهُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا ۖ إِن كُنتُم مُوقِينِ ﴿ إِنَّ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ۖ أَلَّا تَسْتَمعُونَ ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَا بَآيِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٧٧ ﴿ قَالَ إِن رَسُولُكُمُ الذِي أَرْسُلُ إِلَيْكُمْ لَجْنُونَ ﴾ فكل داعية لمنهج إصلاحي طبقاً لمنهج الله عز وجل يتهم من القاصرين بالجنون لأنه يأتي بمنهج يحمل مفاهيم واقعية علمية إلهية تخالف مفاهيم البيئة الجاهلية الفاسدة التي يدعوها ولذلك اتهم موسى عليه السلام بالجنون . ٢٩ ﴿ قَالَ لِثَنَ اتْخَذَتَ إِلْهَا غَيْرِي لاَجْعَلْنَكُ مِن المسجونين ﴾

الَّذِيَّ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ١٠ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِق وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَهِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ١ ٱتَحَذْتَ إِلَنَّهُا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ١ فَالَ أُولَوْ جِنْنُكَ بِشَيْءٍ مَّبِينٍ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ ۗ إِن كُنتَ منَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانُ مُّدِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ وَ فَإِذَا هِي بَيْضَآهُ للنَّاظِرِينَ ﴿ قَالَ الْمَلَا حَوْلَهُ إِنَّ هَلْذَا لَسَلْحِرُّ عَلِيمٌ ١ يُريدُ أَن يُخْرِجَكُمُ مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ - فَاذَا تَأْمُرُونَ ١ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَآبِعَتْ فِي آلْمَدَآيِنِ كَشِيرِينٌ ١ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَمَّادٍ عَلِيدٍ ﴿ جُفُعِ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ١ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُجْتَمِعُونَ ١ ﴿ لَعَلَّنَّا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِّبِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا لَأَجَّرًا إِن كُنَّا تَعُنُ ٱلْغَلِيدِينَ ١ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالَ لَمُمُّ مُّوسَىٰ اللَّهُ مَا لَكُمُ مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنُّهُ مُّلْقُونَ ﴿ فَأَلْقَوْاْ حِبَالَهُمْ وَعَصِيُّهُمْ وَقَالُواْ

ياتون موسى عليه السلام بالسجن إن لم يكفر ولكن المؤمن الحق لا يخاف السجن في سبيل الله سبحانه فلم يخضع موسى عليه السلام للتهديد بل ثبت ونصره الله تعالى ورحم الله القائل: « سجني خلوة وقتلي شهادة ونفيي سياحة » وكان سجن فرعون شديداً يجبس الرجل في مكان تحت الأرض شديداً يجبس الرجل في مكان تحت الأرض تفسير الجلالين. ٣٣ ﴿ ونزع يده ﴾ وأخرجها من جيبه - ج - ﴿ فَإِذَا هِي وَأَخِهُ وَأَخِهُ وَأَخَهُ كُلُوهُ الْحِهُ وَأَخَهُ الْمُ هَمَا وَلا تعجل بعقوبتهما

﴿ تلقفُ ﴾ تبتلع بسرعة بحذف إحدىٰ التائين من الأصل – ظ ك وج – ﴿ ما يأفكون ﴾ يقلبونه بتمويههم فيخيلون حبالهم وعصيهم أنها حيات تسعىٰ – ج – جعل يهدد بالعذاب الغليظ بعد التهويل فيما ينتظر المؤمنين : ٤٩ ﴿ فلسوف تعلمون . لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين ﴾ إنها الحماقة

التي يرتكبها كل طاغية ، حينها يحس بالخطر على عرشه أو شخصه ، يرتكبها في عنف وغلظة وبشاعة ، بلا تحرج من قلب أو ضمير .. وإنها لكلمة فرعون الطاغية المتجبر الذي يملك تنفيذ ما يقول .. فما تكون كلمة الفئة المؤمنة التي رأت النور ؟ إنها كلمة القلب الذي وجد الله فلم يعد يحفل بما يفقد بعد هذا الوجدان . القلب الذي اتصل بالله فذاق طعم العزة فلم يعد يحفل بالطغيان . القلب الذي يرجو الآخرة فلا يهمه من أمر هذه الدنيا قليل ولا كثير . ﴿ قالوا : لا ضير . إنا إلى ربنا منقلبون . إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين ، - ظ في ظلال القرآن -. • ٥ ﴿ لا ضير ﴾ لا ضرر علينا فيما يصيبنا - ك -. ٧٠ ﴿ أَنْ أَسَرُ بَعِبَادِي ﴾ أي سر بهم ليلاً إلى البحر - ج -. ٥٣ ﴿ حاشرين ﴾ جامعين الجيش - ج -. ٥٤ ﴿ لشرذمة ﴾ طائفة - ج -. ٧٥ ﴿ من جنات ﴾ بساتين کانت علیٰ جانبی النیل - ج -. ۵۸ ﴿وكتوز﴾ أموال ظاهرة من الذهب والفضة ، وسميت كنوزاً لأنه لم يعط حق الله تعالى فيها – ج -. ٦٠ ﴿ فَأَتُبْعُوهُم ﴾ لحقوهم - ج -﴿ مشرقين ﴾ وقت شروق الشمس - ج -.

بعزَّة فِرْعُونَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِلِبُونَ ﴿ مَا فَأَلْقَ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَالَّقِ السَّحَرَةُ سَنِجِدِينَ ﴿ مُوالَوْا عَامَنَا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ﴿ إِنَّ عَالَ وَامَنُّمُ لَهُ وَ قَبْـلَ أَنْ وَاذَنَ لَـكُمُّ ۚ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُرُ الَّذِي عَلَّكُرُ ٱلبِّحْرَ فَلِسَوْفَ تَعْلَمُونٌ لَأَفَطَعَنَّ أَيْدِيكُو وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأَصَلَّبَنَّكُو أَجْمَعِينَ ٢ قَالُواْ لَاضَـنَّرُ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَلِيَنَآ أَنْ كُنَّاۤ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢ \* وَأُوحِينَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أُسْرِ بِعِبَادِى إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَاشِرِينَ ﴿ إِنَّ هَـٰٓ وَلَآهِ لَشِرْدِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَخَمِيعٌ حَللِرُونَ ﴿ فَأَنْرَجْنَاهُم مِن جَنَّاتٍ وَعُبُونِ ۞ وكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيرٍ ٢ صَحَدًالِكَ وَأَوْرَثُنَاهَا بَنِي إِسْرَ وَيلَ ١٤ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ ١٤٠ فَلَمَّا تَرْ عَا ٱلْحَمْعَانِ قَالَ أَصْفَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١٠٠ قَالَ كَلَّا إِنَّا مَعَى



٦٧ ﴿ إِن معي ربي سيهدين ﴾ إن ربي معي بنصره سيهديني إلى طريق النجاة – ظ ج – فالمؤمن يبقىٰ توكله على ربه دافعاً له للجهاد والثبات برغم انقطاع الأسباب ظاهراً ، وهذا هو السر في بقاء الإسلام رافع الرأس ماثلاً بتشريعه ورجالاته . وبذلك استطاع الإسلام أن يوقف المسلمين علىٰ أرجلهم بعد ضربات شديدة علىٰ أيدي

رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱصْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَٱنفَاقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ١ وَأَزْلَقْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۗ أَجْعِينَ ١ مُمَّ أَغْرَ قُنَا ٱلْاَخْرِينَ ١ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتُّ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ يَ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَكَ عَاكِفِينَ ١٠ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ١٠ أَوْ يَنْفَعُونَكُو أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ عَابَآعَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ قَالَ أَفَرَءَ يُتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ كَالَّهِ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُرُ ٱلْأَقْدَمُونَ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُو ۗ لِنَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِي خَلَقْنِي فَهُو يَهْدِينِ ﴿ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ١٠ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ١٠ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۞ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَقَتِي يَوْمَ الدِينِ ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكًّا وَأَلِمْ قَنِي

الصليبيين والتتار . وكان للإسلام بعد ذلك دولة وحضارة . ولقد عرف أعداء الإسلام هذه الميزة للإيمان ، لذلك وضعوا العديد من الخطط لنزع الإيمان من نفوس المسلمين حتى يتسنى للاستعباد الغربي واليهودي الاستقرار بعد الاحتلال ، وحتى تتفرق الأمة فتضعف . ٦٣ ﴿ فَكَانَ كُلُّ فِرِقَ كَالْطُودُ الْعَظْمِ ﴾ فكانت كل قطعة من البحر كالجبل الضخم بينها مسالك سلكوها لم يبتل منها سرج الراكب ولا لبده - ظك وج -. ٦٤ ﴿ أَزَلَفُنَا ثُمَّ الآخرينَ ﴾ قربنا هنالك آل فرعون من البحر . ٦٧ ﴿ لآية ﴾ لعبرة لمن بعدهم - ظ ج -. ٧٤ -٧٧ ﴿ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ... إلا رب العالمين ﴾ نلاحظ أن الإسلام يفرض التفكير للإيمان والأدلة العقلية للتصديق. وينبذ التقليد الأعمىٰ والتبعية المطلقة . فإن ترك التفكير يؤدي إلى ذوبان الشخصية والمنطق الإنساني ، إذن ليس في الإسلام تقاليد إنما هو تشريع الله عز وجل، فالإسلام هو دين التقدم نحو الحضارة المثلي والإنسانية السعيدة . انظر إلى حديث رسول الله عصله وكيف يريد الإسلام من المسلم أن يكون وسط المجتمع سواء كان جاهليًا أو غير جاهلي قال عَلِيُّكُم : ﴿ لَا تَكُونُوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن

الناس أن تحسنوا وإن أساؤوا فلا تظلموا » رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب . ٨٧ ﴿ خطيئتي ﴾ قيل هو قوله « إني سقيم » « بل فعله كبيرهم » « هذا ربي » للبازغ ، هي أختي لسارة . وما هي إلا معاريض جائزة وليست بخطايا يطلب لها الاستغفار ، واستغفار الأنبياء تواضع منهم لربهم وهضم لأنفسهم وتعليم للأمم في طلب المغفرة – ف –.

٨٣ ﴿ حكماً ﴾ علماً - ج -. ٨٤ ﴿ لسان صدق ﴾ ثناء حسناً - ج -. ٨٧ ﴿ ولا تخزني ﴾ ولا تفضحني ولا تذلني بعقابك - ك -. ٨٨ - ٨٩ ﴿ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ﴾ « يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى لو افتدىٰ بمن على « يوم لا ينفع مال » أي لا يقي المرء من عذاب الله ماله ولو افتدىٰ بمن على إلا رض ذهباً « ولا بنون » أي لو افتدىٰ بمن على

بِالصَّالِحِينَ ﴿ وَأَجْعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَنَةٍ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ إِنَّ وَٱغْفِرْ لِأَبِّيٓ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلضَّا آلِينَ ﴿ وَلَا تُخْذِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَّى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ١٥٥ وَأَذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ١ وَرُرِّزَتِ ٱلْحَيِمُ لِلْغَاوِينَ ١٥ وَقِيلَ لَمُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ١ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتِصرُونَ ﴿ فَا يَكْبُكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُدِنَ ١ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١ قَالُواْ وَهُمْمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿ إِنَّ كَالَّهِ إِن كُمَّا لَنِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١ إِذْ نُسَوِيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلْكِينَ ١ وَمَاۤ أَضَلَّنَاۤ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١ مَن أَنا مِن شَنفِعِينَ ١ وَلَا صَدِيقِ حَمِيمِ ١ مَن الْمُؤْمِنِينَ ١ كُنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَنَّابَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نَتَّقُونَ ﴿

١٠٩ ﴿ وَمَا أَسَالُكُم عليه مِن أَجَر ﴾ فهذا شعار كل داعية للإسلام عندما تقف الدنيا في طريق دعوته أن يجعلها وراءه لأنه يرى أن ما يدعوا له أسمى من المال الزائل لما ينتظر من ثواب الله سبحانه -.
 ١١١ ﴿ الأرذلون ﴾ السّفلة كالحاكة والأساكفة - ج - ١١٨ ﴿ فافتح ﴾ فاحكم - ظ ج - ﴿ ونجني

ومن معي من المؤمنين في فالمؤمن الحق يفكر دائماً في إخوانه المؤمنين فيسعى لنجاتهم من كل سوء فيكونون موضع اهتامه قال رسول الله عليه المسلمين فليس منهم » رواه البيهقي في الشعب عن أنس مرفوعاً . وهو عند الطبراني وأبي نعيم في الحلية بلفظ و من أصبح لا يهتم للمسلمين فليس منهم » ويوم هاجر رسول الله عليه كان قد هاجر قبله صحابته إلى المدينة المنورة . هاجر في الفلك المشحون في في السفينة المملوءة من الناس والحيوان والطير – ج – .





١٢٨ ﴿ رِبْع ﴾ طريق أو مكان مرتفع - ك - ﴿ تعبثون ﴾ بمن يمر بكم وتسخرون منهم - ظ ج -.
١٢٩ ﴿ مصانع ﴾ للماء تحت الأرض - ج -. ١٣٥ ﴿ وإذا بطشتم بطشتم جبارين ﴾ يصفهم بالقوة والغلظة والجبروت . فهم عتاة غلاظ يتجبرون حين يبطشون ، ولا يتحرجون من القسوة في البطش . شأن المتجبرين المغترين

من القسوة في البطش . شأن المتجبين المغترين المقوة المادية التي يملكون – في ظلال القرآن –. 

197 ﴿ فَاتَقُوا الله وأطيعون ﴾ أي اعبدوا 
ربكم وأطيعوا رسولكم ، ثم شرع يذكرهم نعم 
الله عليهم فقال : ١٣٧ ﴿ واتقوا الذي أملكم 
عا تعلمون ﴾ . ١٣٣ ﴿ أملكم بأنعام ﴾ 
بإبل وبقر وغنم . ١٤٨ ﴿ طلعها ﴾ ثمرها 
الذي يؤول إلى الطلع – ك – ﴿ هضيم ﴾ 
رطب نضيج أو متدل لكترته – ك – . ١٤٩ 
﴿ فارهين ﴾ حاذقين – ج –.

ٱلْعَلْمِينَ ۞ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَنُونَ ۞ وَتَخَيِدُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخُلُدُونَ ۞ وَإِذَا بَطَشْتُمُ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ فَي فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَأَتَّقُواْ الَّذِي أَمَدَّ ثُم بِمَا تَعْلَمُونَ ١ أَمَدَّ ثُم بِأَنْعَلِهِ وَبَنِينَ ١ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٠ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيدٍ ١ قَالُواْ سَوَاءُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَرْ تَكُن مِنَ ٱلْوَاعِظِينَ ۞ إِنَّ هَلَدَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَمَا نَحْنُ مِمُعَذَّبِينَ ١ فَكَذَّابُوهُ فَأَهْلَكُننَاهُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُوَالْعَزِيزُ ٱلرِّحِيمُ ١ كُذَّبَتْ تَمُودُ ٱلمُرسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لَمُهُمْ أُخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا لَتَقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجُّرُ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَتُرَّكُونَ فِي مَاهَاهُنَا المِينِينَ ﴿ فِي جَنَّنْتِ وَعُيُونِ ﴿ وَذُرُوعٍ وَتُخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١٠ وَتَغْتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَنْرِهِينَ 107 ﴿ قَالُوا إِنْمَا أَنْتَ مَنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴾ إنما أنت ممن سحرت عقولهم فهم يهرفون بما لا يعرفون كأنما الدعوة إلى الله لا يدعوها إلا مجنون – ظ في ظلال القرآن – ولئن وجه الجاهليون هذا الاتهام الباطل لدعاة الإسلام مراراً وتكراراً فلقد رموا به محمداً عَلَيْقًةً قبل ذلك مع أنه دعاهم إلى الحق والخير والله عز وجل صنع لهم به عَلَيْقةً وبمن

فَأَتَّفُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَكَا تُطِيعُواْ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْت بِعَانَةٍ إِن كُنتَ منَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَا اللَّهُ مَّا اللَّهُ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ ١١٥ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُومٍ فَيَأْوُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ فَيَعَوُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَكِمِينَ ﴿ إِنَّ فَأَخَذُهُمُ ٱلْعَذَابُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَأْ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ١١٥ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيدُ ١ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطً أَلَا نَتَقُونَ ١ إِنِّي لَكُرُ رَسُولُ أَمِينٌ ١ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٥٠ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أَتَأْتُونَ ٱللَّهُ كُوانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُم قَوْمٌ عَادُونَ ١ قَالُواْ لَين لَّمْ تَنْتَهِ يَنْلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١ قَالَ إِنَّى لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْفَالِينَ ١ وَبَ

أسلموا وآمنوا أمة يسودها أعدل تشريع وأرفع أخلاق وأسمى فكرة ونظام ، وأنني لمجنون أن يتحمل الآلام والتفكير والمشاق في سبيل ذلك ، ويلجأ الجاهليون لهذا الأسلوب الدنيء الملتوى من التجريح الشخصي الظالم بعد هزيمتهم النكراء في ميدان الصراع العقدي الفكرى أمام عقيدة الإسلام ونظامه وتشريعه . ويقصدون من هذا الاتهام الباطل وأمثاله محاربة دعاة الإسلام في أنفسهم ، كما يقصدون خداع وحجب ضعاف العقول ممن ينخدعون بكل شائعة عن عقيدة الإسلام ودعاة الإسلام، مستعملين في تجريحهم الشخصي كل وسائل الدعاية في عصرهم مرئية أو شفوية أو كتابية . ولقد قدم رسل الله صلوات الله عليهم أجمعين ورجالات الإسلام في القديم والحديث أمثلة حية على الصمود في وجه هذا التيار الظالم ﴿ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون » الصف آية ٨ . وخير ما يقدم المسلم لحرب ذلك هو الامتثال العملي لأوامر الإسلام، كصحابة رسول الله عَلِيْكِ الذين كان كل واحد منهم كأنه قرآن يمشي على الأرض عقيدة وأخلاقا وعبادة ومعاملة وتضحية وجهادأ إلى غير ذلك . ١٥٥ ﴿ شرب ﴾ نصيب من الماء - ج -. ١٩٥ ﴿ أَتَأْتُونَ الذَّكُوانَ مِن العالمين ﴾ وهو أمر غير طبيعي فطرة وخِلقة ،

ولذلك سماه الأطباء شذوذاً جنسياً . وإنك لتندهش عندما ترى دولة تدعي التقدم الحضاري كإنكلترا تبيحه قوانينها صراحة . ١٦٦ ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزُواجِكُمْ ﴾ أي أقبالهن ، فالله عز وجل قال « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم » فالمأتي هو مكان الحرث أي الذي يكون فيه الإنبات أي الحمل وهو القُبُل . ﴿ عادون ﴾ متجاوزون الحلال إلى الحرام – ج – . ١٦٨ ﴿ من القالين ﴾ من المبغضين – ظ ج – .

1٧١ ﴿ إِلا عجوزاً ﴾ هي امرأة لوط ، وكانت راضية بذلك ، والراضي بالمعصية في حكم العاصي - ظ ف - فلا بد من الإنكار القلبي على الأقل . عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » رواه مسلم

و في الغابرين في في الباقين أهلكناها – ظ ج-. ١٧٢ و ثم دمونا الآخرين في والمراد بتدميرهم إهلاكهم أشد الهلاك . ١٧٣ ووأمطونا عليهم مطراً حجارة من جملة الإهلاك – ج - . ١٧٦ و أصحاب الأيكة في الأيكة غيضة شجر قرب مدين – ظ ج - . ١٨٢ و ولا تبخسوا في ولا تنقصوا – خ ك . . ١٨٠ و ولا تبخسوا في ولا تنقصوا – خ ك . . ١٨٠ و والخيلة في والخيلة مي حقوقهم .

نَجِنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَنَجَيْنَهُ وَأَهْلُهُ وِ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَبُوزًا فِي الْعَدِينَ ﴿ ثُمَّ أَمَّ مَنَّ الْآئَمِينَ ﴿ وَمُ وَأَمْطُونَا عَلَيْهِم مَّطُرًّا فَسَآءً مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يُرُّةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ١١٥ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُو الْعَزِيزُ الرِّحِيمُ ﴿ كَنَّبَ أَصْحَنْ لَكَبْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَا نَتَقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ١ وَمَا أَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجِّرٍ إِنْ أُجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* أَوْفُواْ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُخْسِرِينَ ١ وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَانَا وَهُمْ وَلَا تَعْنُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٠ وَاتَّقُواْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالِحْبِلَّةَ الْأُوَّلِينَ ١ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّشْلُنَا وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كَسَفًا مِنَ ٱلسَّمَاء إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِيِّ أَعْلَمُ مِمَا تَعْمَلُونَ ﴿



1**٨٩ ﴿ فَأَخَذَهُمُ عَذَابُ يُومُ الظّلَةَ ﴾ هي** سحابة أظلتهم بعد حر شديد أصابهم فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا بها – ظ ج –. **١٩٥ ﴿ بلسان عربي مبين ﴾** ظاهر واضح . فالقرآن عربي لغة يفهمه العرب الذين نزل بلغتهم ، وكذلك يفهمه كل من أحسن فهم علوم العربية والدين . فليس للقرآن ظاهر يفهمه من فهم العربية وباطن لا

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَلْمِينَ ۞ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۞ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينُ ١ إِلَيانِ عَرَبِي مْبِينِ ﴿ وَإِنَّهُ لَنِي زُبُرِ الْأُولِينَ ﴿ أُولَا يَكُن لَّمُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمُهُۥ عُلَمَـٰوُا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ۞ وَلَوْ نَزَّلْنَـٰهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينُ ﴿ إِنَّ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ع مُوْمِنِينَ ١ كَذَالِكَ سَلَكْنَكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ـ حَتَّى يَرُواْ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ١ فَيَأْتِيهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَي فَيقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿ فَا أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿ مُ مَّا مَا مَا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴿ وَمَآ أَهۡلَكُمَّا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿ وَمَا كُنَّا ظَلْلِمِينَ ﴿ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ

يفهمه إلا أصحاب الأهواء لكي يبيحوا ترك ما فرض الله من صلاة وزكاة وصوم وحج ويحلوا الخمر والزنا ويؤلموا البشر ويدعوا بعد ذلك الإسلام كذباً وزوراً – عافانا الله من الكفر والضلال - ألم تأت آيات كثيرة كهذه الآية المفسرة تؤكد أن القرآن الكريم أنزله الله تعالى بلغة العرب قال تعالىٰ : ﴿ إِنَا أَنزَلْنَاهُ قَرَآناً عَرِبِياً لعلكم تعقلون » فنزل على لغة العرب لكى يُعقل ويُفهم . ولقد كان لبعض أعداء الإسلام محاولة أخرى ماكرة لإبعاد المسلمين عن القرآن أيضاً ، لا تدل إلا على حقدهم ، وهي دعوتهم إلى استخدام اللهجات العامية في الكلام بدلاً من اللغة العربية الفصحي، وتجريف قواعد الإملاء العربي، والكتابة بالحروف اللاتينية بدلاً من الحروف العربية ، ونشر بعض المذاهب الأدبية الأجنبية التي لا تلائم أفكارنا ومعتقداتنا وتبعدنا عن بيان القرآن ولسانه العربي المشرق الجميل. ١٩٦ ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأُولِينَ ﴾ وإن ذكر القرآن المنزل على محمد عَلَيْكُمْ في كتب الأولين كالتوراة والإنجيل -. ١٩٧ ﴿ أَنْ يَعْلَمُهُ علماء بنى إسرائيل ﴾ كعبد الله بن سلام وأصحابه ممن آمنوا فإنهم يخبرون بذلك – ظ

۲۱۰ ﴿ به ﴾ بالقرآن – ألوسي –. ۲۱۱ ﴿ وما ينبغي لهم ﴾ ما يصح لهم ذلك ولا يستقيم – ألوسي –. ۲۱۳ ﴿ فلا تدع مع الله إلها آخر ﴾ يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لا شريك له ومخبراً أن من أشرك به عذبه – ظ ابن كثير –. ۲۱۶ ﴿ وأنذرهم جهاراً ، رواه البخاري

ومسلم - ج - لذلك فعلى المسلم الداعية لدين الله أن لا يهمل دعوة أقاربه لأن الأقربين أولى بالمعروف من غيرهم راجع تفسير الآية ٦ من سورة التحريم . ٢١٥ ﴿وَاخْفُضُ جِنَاحِكُ﴾ ألن جانبك أي تواضع . ٢١٩ ﴿ وتقلبك في الساجدين ﴾ ويرى تنقلك في الصلاة مع المصلين – ك –. ۲۲۲ ﴿ أَفَاكُ ﴾ كثير الكذب كالكهنة - ك - ٢٧٤ ﴿ والشعراء يتُّبعهم الغاوون ﴾ أي لا يتبعهم على باطلهم وكذبهم وتمزيق الأعراض والقدح في الأنساب ومدح من لا يستحق المدح ولا يستحسن ذلك منهم إلا الغاوون أي السفهاء أو الراوون أو الشياطين أو المشركون - ظ ف - ٧٧٥ ﴿ أَلَمْ تر أنهم في كل واد ﴾ من الكلام – ف – ﴿ يهيمون ﴾ أي في كل فن من الكذب يتحدثون ، أو في كل لغو وباطل يخوضون . والهائم الذاهب على وجهه لا مقصد له . وهو تمثيل لذهابهم في كل شعب من القول ، واعتسافهم حتى يفضلوا أجبن الناس على أشجعهم ، وأبخلهم على أكرمهم - ظ ف -. ٢٢٦ ﴿ وأنهم يقولون ما لا يفعلون ﴾ وصفهم بالكذب والخلف في الوعد – ف – ٢٢٧ ﴿ وَذَكَرُوا الله كثيراً ﴾ أي كان ذكر الله وتلاوة القرآن أغلب عليهم من الشعر وإذا قالوا شعراً قالوه في توحيد الله والثناء عليه والحكمة والموعظة والزهد والأدب ومدح الرسول

الشَّيَنطِينُ ١٥ وَمَا يَنْبَغِي لَمُهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ١ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ١ هَا فَلَا تَدْعُ مَمَّ ٱللَّهِ إِلَنْهُا وَانْكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذِّبِينَ ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ١ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِي \* يَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ الرِّحِيمِ ۞ الَّذِي يَرَىنكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ مَلْ أَنْبِتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنْزَلُ ٱلشَّيَاطِينُ ١ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَيْسِرٍ ١ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَانِبُونَ ۞ وَٱلشُّعَرَآءُ يَنَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُدنَ ١ أَلَمْ تَرَأَتُهُمْ فِي كُلِّي وَادِ يَبِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالًا يَفْعَلُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَذَ كُواْ اللهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْكُمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَى مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿

والحكمة والموعظة والأدب ومدح الرسول الله وحث الدعاة على تبليغ دعوة الله وحث الهمم على الجهاد والأدب ومدح الرسول النافع ونحو ذلك مما ليس فيه ذنب – ظ ف – ﴿ وانتصروا ﴾ وهَجَوا – ف – ﴿ من بعد ما ظُلموا ﴾ هُجُوا ، أي رَدُّوا هجاء من هجا رسول الله عَلَيْتُ والمسلمين . وأحق الخلق بالهجاء من كذّب رسول الله عَلَيْتُ وهجاه وثبت في الصحيح أن رسول الله عَلَيْتُ قال لحسان بن ثابت « قل وروح القدس معك » . وعن كعب بن مالك أحد شعراء الصحابة أنه قال للنبي عَلِيْتُ قال لحسان بن ثابت « قل الشعراء ما أنزل فقال رسول الله عَلِيْتُ : « إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه ، والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل » رواه الإمام أحمد – ظ ف وابن كثير – . ﴿ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ﴾ يعني من الشعراء وغيرهم وفي الصحيح أن رسول الله عَلِيْتُ قال : و إينا كثير – .

١ ﴿ طس ﴾ مر الكلام عن الأحرف المقطعة في أوائل بعض السور في أول تفسير سورة البقرة ، ﴿ مبين ﴾ أي بين واضح – ابن كثير –. ٢ → ﴿ هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة

(٢٧) سِيُوْرَةُ الْفَالِمُكِتِبْ وآكانا الاث وتنتجون طس " تلك ءَا يَلتُ ٱلْقُرْءَان وَكِنَابٍ مُّبِينِ ﴿ مُدَّى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ٢٥ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوفِئُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَمُ مُ أَعْمَلُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ٢ أُوْلَنَبِكَ الَّذِينَ لَمُمَّ سُوَّهُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمِ ﴿ إِذْ قَالَ مُومَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا سَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْ اللِّيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ مَنْ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ يَالْمُوسَىٰ إِنَّهُ ۚ أَنَا اللَّهُ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ وَأَلْقِ عَصَاكٌ فَلَمَّا

هم يوقنون ﴾ أي إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه وعمل بما فيه وأقام الصلاة المكتوبة وآتني الزكاة المفروضة وأيقن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها والجنة والنار - ظ ابن كثير -. \$ ﴿ إِنْ الذِّينِ لَا يؤمنون بالآخرة ﴾ أي يكذبون بها ويستبعدون وقوعها – ابن كثير – ﴿ زينًا لهم أعمالهم فهم يعمهون ﴾ أي حسنًا لهم ما هم فيه ومددنا لهم في غيِّهم فهم يتيهون في ضلالهم. وكان هذا جزاء على ما كذبوا من الدار الآخرة – ظ ابن کثیر −. ۷ ﴿ لأهله ﴾ لزوجته عند مسيره من مدين إلى مصر – ظ ج – ﴿ بشهاب قبس ﴾ بشعلة نار ساطعة مقبوسة من أصلها - ك - (تصطلون) تستدفتون من البرد – ج –. ٨ ﴿ بُورِكُ ﴾ أي قدس أو جعل فيه البركة والخير - ظ ف - ﴿ من في النار ومن حولها ﴾ أي بورك من في مكان النار وهم الملائكة ، ومن حول مكانها أي موسىٰي ، لحدوث أمر ديني فيها ، وهو تكليم الله موسى واستنباؤه له وإظهار المعجزات عليه - ف - ﴿ وَسَبَّحَانَ اللَّهُ ﴾ تنزيهاً لله عن كل نقص – ظ ج –. ٩ ﴿ يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ العزيز الحكم ﴾ أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه الله العزيز الذي عز كل شيء وقهره وغلبه، الحكم في أقواله وأفعاله - ظ این کثیر -.



ا ﴿ تهتز ﴾ تتحرك - ج - ﴿ كأنها جان ﴾ كأنها حية خفيفة ﴿ ولم يعقب ﴾ ولم يرجع - ظ ج -.
 ١٠ ﴿ في جيبك ﴾ طوق قميصك - ج - ﴿ بيضاء من غير سوء ﴾ من غير برص لها شعاع يغشي البصر - ظ ج -.
 ١٣ ﴿ مبصرة ﴾ مضيئة واضحة - ج -.
 ١٤ ﴿ واستيقنتها أنفسهم ﴾ وقد تيقنوا أنها من عند الله - ظ

ج - ﴿ وَعَلُوا ﴾ تكبراً عن الإيمان بما جاء به موسى راجع إلى الجحد - ج -. 10 ﴿ الذي فضلنا ﴾ بالنبوة وتسخير الجن والإنس والشياطين - ج -. 17 ﴿ وورث سليمان والشياطين الله كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود ، ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة ، فإن الأنبياء لا تورث أموالهم كا أخبر بذلك رسول الله عَلَيْكُ في قوله : ﴿ نحن معاشر الأنبياء لا تُورَث ، ما تركناه فهو معاشر الأنبياء لا تُورَث ، ما تركناه فهو صحة ، ح - ﴿ يوزعون ﴾ يجمعون ثم يساقون - ج - ﴿ يوزعون ﴾ يجمعون ثم يساقون - ج - ﴿

رَ الْهَا تَهْ تَرْكُمُ أَنَّهَا جَانُ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنْمُوسَى لَا تَحَفُّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ مُمَّ بِدَلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءِ فَإِنِّي غَفُورٌ رِّحِيمٌ ١٠ وَأَدْخِلْ يَدُكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّو فِي تِسْعِ عَايَنِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُوْمًا فَسِقِينَ ٢ فَكُمَّا جَاءَتُهُمْ ءَايْنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلَذَا سِعْرٌ مُبِينٌ ١ وَجَمَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُهُمْ ظُلُكَ وَعُلُوا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَاتَبْنَا دَاوُددَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَقِي وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُردَ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَنْذَا لَمُو ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَهُ وَحُشَرَ لُسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْحِينَ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١ حَتَّى إِذَآ أَتُواْ عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَنَّأَيُّ النَّمْلُ آدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُرْ لَايَحْطِمَنَكُرْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ, وَهُـ

۱۸ ﴿ قالت نملة ﴾ ملكة النمل وقد رأت جند سليمان – ف –. ۱۹ ﴿ أوزعني ﴾ ألهمني – ج –.
 ۲٠ ﴿ وتفقد الطير ﴾ ليرى الهدهد الذي يرى الماء تحت الأرض ويدل عليه بنقره فيها فتستخرجه الشياطين لاحتياج سليمان إليه للصلاة فلم ير هذا الهدهد – ظ ج – ﴿ ما لى لا أرى الهدهد ؟ ﴾ أغَرَضَ لى ما منعنى من

رؤيته ؟ – ج – إن من حق الرعية على راعيها أن يتفقدها بنفسه ما استطاع ، ويتعرف أحوالها ، وأن ينيط بأهل الخبرة والأمانة تفقد أحوالها ، فهذا سليمان على عظمة ملكه واتساع جيشه وكثرة أتباعه ، قد تولَّى التفقد بنفسه ، ولم يهمل أمر الهدهد على صغره وصغر مكانه . وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : ﴿ لُو أَنْ سَخَلَةً بِشَاطَىءٍ الفرات يأخذها الذئب ليسأل عنها عمر ، وهذا التفقد والتعرف هو على كل راع في الأمم والجماعات والأسر البيتية والأصحاب وكل من كانت له رعية . ولقد سأل سليمان عن حال نفسه ، فقال : ما لى لا أرى الهدهد ؟ ولم يسأل عن حال الهدهد ، فيقل : ما للهدهد لا أراه ؟ فأنكر حال نفسه قبل أن ينكر حال غيره . نقل الحافظ الإمام ابن العربي عن الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري قال: ( إنما قال ما لي لا أرى الهدهد ؟ لأنه اعتبر حال نفسه إذ علم أنه أوتي الملك العظيم ، وسخر له الخلق ، فقد لزمه حق الشكر بإقامة الطاعة وإدامة العمل ، فلما فقد نعمة الهدهد توقع أن يكون قصر في حق الشكر فلأجله سلبها ، فجعل يتفقد نفسه ، فقال : ما لي . . . وكذلك يفعل الدعاة العارفون إذا فقدوا آمالهم تفقدوا أعمالهم هذا في الآداب فكيف بنا اليوم

والكثير منا يقصر في الفرائض ؟! - ظ تفسير

لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيّ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتُكَ آلِّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِّدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَيْلُعا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ اللهِ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَآأَرَى الْمُدْهُدَ أَمْ كَانَ منَ ٱلْفَ إِينَ ﴿ لَأَعَذِبُنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَحَنَّهُ وَ أُولَيَأْتِينِي بِسُلْطَئِنِ مَبِينٍ ﴿ فَكَتُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَرْ تُحِطُ بِهِ = وَجِنْتُكَ مِن سَبَلٍ بِنَبَلٍ يَقِينٍ ٢ إِنِّي وَجَدتُ آمْرَأَةٌ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّي شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ وَجَدَّتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَمُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ أَلَّا يُسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُحْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي السَّمَلُواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ١ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ \* قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَلدِبِينَ ١

الذُّهَبِ بِكِتَابِي هَاذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرْ



ابن باديس العلامة المجاهد الجزائري رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته . ٢٠ ﴿ بسلطان مبين ﴾ بحجة تبين عذره في غيبته - ظ ألوسي - ٢٣ ﴿ إِنّي وجدت امرأة تملكهم ﴾ أي هي ملكة لهم اسمها بلقيس - ج - ثبت عن النبي على أنه قال : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » . قاله على لما بلغه أن الفرس ملكوا عليهم امرأة ، فاقتضى هذا اللا تم المرأة ولاية ولا إمارة ولا قضاء في شريعتنا وأيدت هذا السنة العملية فأخذ بهذا جمهور أئمة الإسلام . والمرأة من حيث خلقتها النفسية قد أعطيت من الرقة والعطف والرأفة ما أضعف فيها الحزم والصرامة اللازمين للولاية . وعليها وظيفة كبرى طبيعية اجتماعية لا يقوم مقامها فيها سواها وهي القيام على شؤون البيت وحفظ النسل ، والاعتناء بالحمل والولادة و تربية الأولاد - ظ تفسير ابن باديس - ﴿ عرش ﴾ سرير - ج - . ٢٤ ﴿ عن السبيل ﴾ عن طريق الحق - ظ ح - ٧٠ ﴿ يخرج الحبء ﴾ يظهر الخبوء المستور - ك - قال ابن كثير ولما كان = السبيل ﴾ عن طريق الحق - ظ ح - ٧٠ ﴿ يخرج الحبء ﴾ يظهر الخبوء المستور - ك - قال ابن كثير ولما كان =

= الهدهد داعياً إلى الخير وعبادة الله وحده والسجود له نهي عن قتله ، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال « نهى النبي عَلِيكُ عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصُرد ، وإسناده صحيح - ا ه - . ٣٣ ﴿ وأولوا بأس ﴾ أصحاب شدة في الحرب - ج - . ٣٣ ﴿ وأولوا بأس ﴾ أصحاب شدة في الحرب - ج - .

مَاذَا يَرْجِعُونَ ١ هَا قَالَتْ يَكَأَيُّكَ ٱلْمَلُوُّا إِنِّي أَلْقِيَ إِلَّ كِتَنْبٌ كُرِيمٌ ١ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسِم اللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرِّحِيمِ ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِينَ ﴿ قَالَتْ يَنَأَيْكَ ٱلْمَلَوْاْ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿ قَالُواْ نَحْنُ أَوْلُواْ تُعَقِّ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّهُ وَكَذَاكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ مِ رَجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ فَلَتَ جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَيُمِدُونَنِ بِمَالٍ فَكَ ءَاتَنْنِ ءَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّكَ ءَاتَكُم م لَلْ أَنتُم بِهَدِيْتِكُمْ تَفْرَحُونَ ١ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِينَهُم بِجُنُود لَاقِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنْهَا أَذِلَّةٌ وَهُمْ صَنغُرُونَ ﴿ قَالَ يَكَأَيُّ الْمَلَوُّا أَيْكُرْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسلِينَ ١ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ ٱلْجِينِ أَنَا عَاتِيكَ بِهِ م قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿

إلىٰ نصف النهار – ج –.

٣٤ - ٣٥ ﴿ إِن الملوك إِذَا دَخُلُوا قَرْيَةُ السَّدُوهَا ، وجعلوا أَعْزَةُ أَهْلَهَا أَذَلَةً وكَذَلَكُ يَفْعُلُونَ . وإِنِي مُرسِلَةً إليهم بهدية فَناظرة بم يرجع المُرسلون ! ﴾ فهي تعرف أن من طبيعة الملوك أنهم إذا دخلوا قرية و والقرية تطلق على المدينة الكبيرة » أشاعوا الفساد ، وأباحوا ذمارها ، وانتهكوا حرماتها ، وحطموا القوة المدافعة عنها ، وعلى رأسها رؤساؤها ، وجعلوهم أذلة لأنهم عنصر المقاومة . وأن هذا هو دأبهم

أذلة لأنهم عنصر المقاومة . وأن هذا هو دأبهم الذي يفعلونه . والهدية تلين القلب ، وتعلن الود ، وقد تفلح في دفع القتال . وهي تجربة فإن قبلها سليمان فهو إذن أمر الدنيا ، ووسائل الدنيا إذن تجدي . وإن لم يقبلها فهو إذن أمر العقيدة الذي لا يصرف عنه مال ، ولا عرض من أعراض هذه الأرض - في ظلال القرآن - وقد عف سليمان ، وهذا المطلوب من كل

حاكم ، فلو أخذ حكام العالم هذا بعين الاعتبار لتجنبت البشرية كثيراً من الحروب الطاحنة والآلام المتواصلة وأنهر الدموع المسكوبة وصراخ البراء المذبوحين في كل عصر وفي كل جيل . ٣٦ ﴿ فَمَا آتَانِي الله ﴾ من النبوة والملك -

الهدية – ج – ﴿ لا قِبَلَ ﴾ لا طاقة – ج – ﴿ وَهُمُ صَاغُرُونَ ﴾ لا طاقة – ج – ﴿ وَهُمُ صَاغُرُونَ ﴾ ذليلون بالأسر والاستعباد – ك – فلما رجع إليها رسولها بالهدايا ، وقص عليها القصة ، تجهزت للمسير إلى سليمان

ج -. ٣٧ ﴿ ارجع إليهم ﴾ بما أتيت من

عليها القصة ، تجهزت للمسير إلى سليمان للمسار إلى سليمان النظر ما يأمرها - ظ ف -. ٣٩ ﴿ أَنَا آتِيكَ بِه قبل أَن تقوم من مقامك ﴾ الذي تجلس فيه للقضاء وهو من الغداة

٤٠ ﴿ أَنَا آتِيكَ بِه قبل أَن يُرتد إليك طرفك ﴾ إذا نظرت به إلى شيء ، فقال له : انظر إلى السماء ، فنظر إليها ، ثم رد طَرْفه فوجده موضوعاً بين يديه ، ففي نظره إلى السماء دعا بالاسم الأعظم أن يأتي به – ظ ج – ﴿ لِيبَاوَنِي ﴾ ليعاملنى معاملة المختبر – ألوسى – ﴿ وَمِن شكر فَإِنْمَا يَشْكُر لَنْفُسُه ﴾ وفي صحيح مسلم : « يقول

وَالَ الَّذِي عِندُهُ عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتنْبِ أَنَّا وَاللَّهِ عَبْلَ أَنْ يَرِنَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكُ فَلَمَّا رَوَاهُ مُسْتَقَرًّا عندَهُ وَقَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي وَأَشْكُرُأُمْ أَكْفُرٌ وَمَن شَكَّرُ فَإِمَّا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ٢ قَالَ نَكِرُواْ لَمَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْ نَدِى أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْنَدُونَ ١٠٠ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَنكُذَا عَرْشُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُو وَأُونِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِينَ ٦ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كُنفِرِينَ ﴿ قِيلَ لَمَا آدْخُلِي ٱلصَّرْحُ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَنَّهُ لِحَنَّةُ وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ مَرْتُ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ۚ إِلَىٰ ثَمُّودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ آعُبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ٢ قَالَ يَنقَوْمِ لِرَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحُونَ ﴿ مَا قَالُواْ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن

الله تعالى : يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقنى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكى شيئاً . يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا علىٰ أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئاً . يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ، - ظ ابن كثير -. ٤١ ﴿ نَكُووا ﴾ غيّروا – ك –. \$\$ ﴿ ادخل الصَّرْح ﴾ هو سطح من زجاج أبيض شفاف تحته ماء عذب جار فیه سمك - ظ ج - ﴿ حسبته لجة ﴾ من الماء – ج – ﴿ مُمُودُ ﴾ مملّس مسوّىٰ – ك ﴿ من قوارير ﴾ زجاج شفاف - ك -﴿ وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين ﴾ أي متابعة لدين سليمان في عبادته لله وحده لا شريك له الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً وتزوجها سليمان بعد ذلك – ظ ابن كثير وف -. 20 ﴿ أَخَاهُم ﴾ في النسب فهو من القبيلة - ظ ف وج - لا أخاهم في الدين والعقيدة .

٤٧ ﴿ اطّبرنا ﴾ تشاءمنا – ظ ج – ﴿ بك وبمن معك ﴾ أي المؤمنين وقد كانوا قُحطوا المطر وجاعوا – ظ ج – قال ابن كثير : أي ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيراً ، وذلك أنهم لشقائهم كان لا يصيب أحداً منهم سوء إلا قال : هذا من قِبَل صالح وأصحابِه ، وهذا كما قال الله تعالى إخباراً عن قوم فرعون ﴿ وإن تصبهم سيئةٌ يطّيروا بموسى

ومن معه ... ، الآية ، وقال تعالى ﴿ وإن تصبُّهم حسنة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا: هذه من عندك ، قل: كلِّ من عند الله ، أي بقضائه وقدره . ا ه باختصار ﴿ طَائِرُكُمْ عَنْدُ اللَّهُ ﴾ شؤمكم عملكم المكتوب عليكم عنده تعالى - ك -﴿ قوم تفتنون ﴾ يفتنكم الشيطان بوسوسته -ك -. ٤٨ ﴿ تسعة رهط ﴾ أشخاص من الرؤساء – ك –. 24 ﴿ تَقَاسِمُوا بِاللَّهِ ﴾ حلفوا بالله – ظ ج – ﴿ لنبيتنَّه وأهله ﴾ لنقتلنهم ليلاً بغتة - ك -. ٥٠ ﴿ وَمَكُونَا مَكُواً ﴾ أي جازیناهم بتعجیل عقوبتهم - ج -. ۵۲ ﴿ لآية ﴾ لعبرة - ج -. ٥٤ ﴿ الفاحشة ﴾ أي اللواط وهو أمر مخالف للفطرة أن يأتي الذكر الذكر ، لذلك سمى شذوذاً جنسياً ، قال النبي مَالِينَهِ: « أخوف ما أخاف عليكم عمل قوم لوط ﴾ . ولعن من فعله ثلاثاً فقال : ﴿ لَعَنِ اللهِ من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، رواه ابن ماجه والترمذي والحاكم - ظ الكبائر - وهو يسبب ضرراً صحياً وينم عن ذوق منحرف بالإضافة لما ينتظر الفاعل من عذاب الله القهار . ٧٥ ﴿ من الغابرين ﴾ الباقين في العذاب ، فقد كانت تدل لفعل اللواط ، ولو لم تكن تفعل هي الفواحش - ظ ابن كثير وج –.

مَعَكَ قَالَ طَنَيْرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ١ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُبَيِّنَنَّهُ وَأَهْلَهُ مُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عَمَاشَهِ دْنَامَهْ لِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ٢ وَمَكُرُواْ مَكُرُا وَمَكُرْنَا مَكُراً وَهُمْ لَا يَسْعُرُونَ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَكُمْ وَقُومَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ رَبِّي وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا أَتَأْتُونَ ٱلْفَيِحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ١ أَيْنَكُمْ لَنَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوَّةً مِن دُونِ ٱلنِّسَاء بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُلَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ أَنْوِجُواْ عَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَنَّهُ وَأَهْلَهُ ۗ إِلَّا مْرَأَتُهُۥ قَدَّرْنَكُهَا مِنَ ٱلْغَلِيرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطُواً فَسَآءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ

• ٦٠ ﴿ فَأَنْبَتَنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بِهِجَةً ﴾ حدائق بهيجة ناضرة حية جميلة مفرحة .. ومنظر الحدائق يبعث في القلب البهجة والجمال الناضر الحي الذي يبعثها كفيل بإحياء القلوب . وتدبر آثار الهجة والجمال الناضر الحي الذي يبعثها كفيل بإحياء القلوب . وتدبر آثار الإبداع في الحدائق كفيل بتمجيد الصانع الذي أبدع هذا الجمال العجيب . وإن تلوين زهرة واحدة وتنسيقها

ٱلَّذِينَ اصْطَفَى ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّي أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا } فَأَنْبَتْنَا بِهِ ۽ حَدَا بِنَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِنُواْ شَجَرَهَ ۖ أُولَكُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ مَوْمٌ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَنَاهَآ أَنْهَنْرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَوْكَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلأَرْضُ أَولَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ١ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُكْتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ أَوْكَهُ مَعَ اللَّهِ تَعَلَىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُفُكُمُ مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَوَلَكُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ١٠ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَـٰوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ بَلِ أَذَّرَكَ عَلَّمُهُمْ فِي ٱلَّائِمَوَّ بَلْ هُمْ

ليعجز عنه البشر . وإن تموج الألوان وتداخل الخطوط وتنظم الوريقات في الزهرة الواحدة ليبدو معجزة تتقاصر دونها عبقرية الفن القديم والحديث . فضلاً عن معجزة الحياة النامية في الشجر، وهي السر الأكبر الذي يعجز عن فهمه البشر ﴿ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ﴾ وسر الحياة كان وما يزال مستغلقاً على الناس . ولا بد من الرجوع فيه إلى مصدر وراء هذا الكون المنظور . وعندما يصل القرآن في هذه الوقفة أمام الحياة النامية في الحدائق البهيجة إلى إثارة التطلع والانتباه وتحريك التأمل والتفكير ، يهجم عليهم بسؤال : ﴿ أَإِلَّهُ مَعَ الله ﴾ ؟ ولا مجال لمثل هذا الادعاء ، ولا مفر من الإقرار والإذعان والقرآن كما في الآيات التاليات يقرعهم بقوله « أإله مع الله » وهم لا يملكون أن يدعوا هذه الدعوى . لا يملكون أن يقولوا : إن إلهاً مع الله يفعل من هذا كله شيئاً ، وهم مع هذا يعبدون أرباباً من دون الله ﴿ بل هم قوم يعدلون ﴾ يسوّون آلهتهم المدعاة بالله تعالى فيعبدونها عبادة الله سبحانه . وقد يكون معناها : يحيدون . أي يحيدون عن الحق الواضح المبين . بإشراك أحد مع الله في العبادة ، وهو وحده الخالق الذي لم يشاركه أحد في الخلق . وكلا الأمرين تصرف عجيب لا يليق! - ظ في ظلال القرآن -. ٦٦ ﴿ أُمَّنْ جعلِ الأرضِ قراراً ﴾ لا تميد

بأهلها - ج - فهي متوازنة غير مضطربة ﴿ رواسي ﴾ جبالاً ثوابت تمنعها من الاضطراب . ٦٧ ﴿ أَهُنْ يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ﴾ ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد ، المرجو عند النوازل . ٦٤ ﴿ أَهُنْ يحيب يبدأ الخلق ثم يعيده ﴾ وبدء الخلق حقيقة واقعة لا يملك أحد إنكارها ، ولا يمكن لأحد تعليلها بغير وجود الله ووحدانيته . وجوده لأن وجود هذا الكون ملجىء للإقرار بوجوده ، وقد باءت بالفشل المنطقي كل محاولة لتعليل وجود هذا الكون على هذا النحو الذي يظهر فيه التدبير والقصد بغير الإقرار بوجود الله . ووحدانيته لأن آثار صنعته ملجئة للإقرار بوحدانيته ، فعليها آثار التقدير الواحد والتدبير الواحد ، وفيها من التناسق المطلق ما يجزم بالإرادة =

= الواحدة المنشئة للناموس الواحد . فأما إعادة الخلق فهذه التي كانوا يجادلون فيها ويمارون ولكن الإقرار ببدء الخلق على هذا النحو الذي يظهر فيه التقدير والتدبير والقصد والتنسيق ملجىء كذلك للتصديق بإعادة الخلق ، ليلقوا جزاءهم الحق على أعمالهم في دار الفناء ، التي لا يتم فيها الجزاء الحق على الأعمال وإن كان يتم فيها أحياناً بعض الجزاء . فهذا

التنسيق الواضح في خلقة الكون يقتضى أن يتم تمامه بالتنسيق المطلق بين العمل والجزاء . وهذا لا يتم في الحياة الدنيا . فلا بد إذن من التصديق بحياة أخرى يتحقق فيها التناسق والكمال. ومن هذا التلازم بين الإقرار بمبدىء الحياة والإقرار بمعيدها يسألهم ذلك السؤال: ﴿ أَم من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ ، . - ظ في ظلال القرآن -. ﴿ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ﴾ وإنهم ليعجزون عن البرهان ، كما يعجز عنه من يحاوله حتى الآن . وهذه طريقة القرآن في الجدل عن العقيدة . يستخدم شواهد الكون وحقائق النفس ، فيجعل الكون كله إطاراً للمنطق الذي يأخذ به القلوب ، ويوقظ به الفطرة ويجلوها لتحكم منطقها الواضح الواصل البسيط، ويستجيش به المشاعر والوجدانات بما هو مركوز فيها من الحقائق التي تغشيها الغفلة والنسيان. ويحجبها الجمود والكفران .. ويصل بهذا المنطق إلى تقرير الحقائق العميقة الثابتة في تصميم الكون وأغوار النفس - ظ في ظلال القرآن -. 70 ﴿ الغيب ﴾ ما غاب عن إدراكهم وهو القيامة - ظ ألوسي -. ٦٦ ﴿ ادَّارِكُ علمهم في الآخرة ﴾ انقطع علمهم بالآخرة ، ولم يبق لهم علم بشيء مما سيكون فيها قطعاً ، أو بل علموا ذلك في الآخرة حين لم ينفعهم العلم -ظ ألوسى -. ٧٧ ﴿ ردف لكم ﴾ لحقكم ووصل إليكم - ك -. ٧٤ ﴿ مَا تَكُنُّ ﴾ ما

فِي شَكِّ مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عُمُونَ ١٠ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوآ أُوذَا كُنَّا تُرْبًا وَوَابَآؤُنَا أَيَّا لَمُخْرَجُونَ ١٠ لَقَدْ وُعِدْنَا هَلْذَا نَحْنُ وَءَابَآ وُنَامِن قَبْلُ إِنْ هَلَاۤ إِلَّا أَسَلِطِيرُ الْأُولِينَ ١ مُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٥ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْتِي مِّتَ يَمْكُرُونَ ١٠٠٥ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَدُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٢ وَمَا مِنْ غَآبِيَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْكِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَ ويلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ ۞ وَ إِنَّهُ لَمُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ إِنَّا رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكِّيهُ عَ وَهُوَالْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿ فَتُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَيِّ الْمُبِينِ ﴿

خفى - ظ ج -. • ٧ ﴿ غائبة ﴾ الهاء للمبالغة : أي شيء في غاية الخفاء على الناس - ج - ﴿ في كتاب مبين ﴾ بين هو اللوح المحفوظ ومكنون علمه تعالى - ظ ج -. ٧٩ ﴿ فتوكل على الله ﴾ ثق به - ج - والتوكل على الله هو سر نجاح المسلم وانتصاره ، أما التواكل وذلك بترك الأخذ بالأسباب فإن الإسلام ينبذه . انظر إلى هجرة رسول الله على الله على ولاحظ احتراس رسول الله على له ينه عنه أي بكر الصديق رضي الله عنه قال : نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت : يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا . فقال « ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما » متفق عليه .

٨١ ﴿ إِن تسمع ﴾ ما تسمع سماع إفهام وقبول - ج -. ٨٧ ﴿ وقع القول ﴾ دنت الساعة وأهوالها الموعودة - ك - ﴿ أخرجنا لهم دآبة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ﴾ قال على ﴿ لا تقوم الساعة حتىٰ تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج

عيسى بن مريم عليه السلام والدجال وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب ، ونار من قعر عدن تسوق أو تحشر الناسُ تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم جيث قالوا » ، رواه أحمد ومسلم وأهل السنن ، وقال الترمذي حسن صحيح . والدابة المذكورة في الآية تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله عز وجل وتبديلهم الدين الحق ، يخرج الله لهم دابة من الأرض قيل مكة وقيل غيرها فتكلم الناس على ذلك - ظ ابن كثير -. ٨٣ ﴿فهم يوزعون﴾ أي يجمعون برد آخرهم إلى أولهم ثم يساقون - ج -. ٨٧ ﴿ ويوم ينفخ في الصور ﴾ في القرن النفخة الأولىٰ من إسرافيل – ظ ج – ﴿ فَفُرْعٌ ﴾ خافوا الخوف المفضى إلى الموت - ظ ج - ﴿ إِلَّا مِن شَاءَ الله ﴾ أي جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وعن ابن عباس هم الشهداء إذ هم أحياء عند ربهم يرزقون - ج - ﴿ دَاخِرِينَ ﴾ صاغرين أذلاء بعد البعث - ك -.





91 ﴿ هذه البلدة ﴾ أي مكة - ج -. ٩٢ ﴿ وأن أتلو القرآن ﴾ عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيمان - ج - ومن المؤسف أن بعض الناس لا يقرؤوا القرآن إلا على الموتى ، ولكن الأولى بالأحياء أن يقرؤوا القرآن ويتدبروه ويعملوا به .

تفسير سورة القصص ١ ﴿ طَسَمَ ﴾ مر الكلام عن الأحرف المقطعة في أوائل بعض السور في أول تفسير سورة البقرة .

مَن جَآءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَعٍ يَوْمَ إِن ءَامِنُونَ ﴿ وَمَنجَآءَ بِٱلسَّيْثَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢ إِنَّكَ أَمْرَتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ هَنذهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ مُنْ أَنْ أَكُونَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ اللَّهِ وَأَنْ أَتَلُواْ الْقُرْءَانَ فَيَنِ آهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدى لِنَفْسِهَ، وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّكَ أَنَّا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ١ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيريكُمْ عَاينته عَ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَارَبْكَ بِغَضل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ (٢٨) سيُؤرَة (لقَصَصَرَفَكَتَنْ وَلْكِ الْهَا ثَهَانَ وَمُتَانِوْكِ <u>ؠ</u>ٳٛڛۜؖۅۘٲڵڗؘؖڡۧڒؚ<u>ٙٲڵڗۜٙڝ</u>ۑۄ طسد ١٥ يلك واينتُ الْكِتنبِ الْمُبِينِ ١٥ تَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُومَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَيِّ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ٢

٤ ﴿ علا في الأرض ﴾ تجبر وطغى في أرض مصر - ك - ﴿ شيعاً ﴾ فرقاً في خدمته - ج - ﴿ يستضعف طائفة منهم ﴾ هم بنو إسرائيل - ج - ﴿ يذبح أبناءهم ﴾ المولودين - ج - ﴿ ويستحيي نساءهم ﴾ يستبقهن أحياء للخدمة - ظ ج وك -. ٥ -٩ ﴿ ونويد أن نَمُنَّ على الذين استُضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمة ،

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِعَةً مِنْهِم يَذْبِحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِءَ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٥ وَنُرِيدُ أَن تَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتَجْعَلُهُمْ أَيِّكَ وَتَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ وَثُمَكِّنَ لَمُمْ فِي الْأَرْضِ وَثُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَلْمَنْنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحْـذَرُونَ ﴿ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰٓ أَمِّ مُومَىٰٓ أَنَّ أَرْضِعِيُّهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْبَيِّ وَلَا تَحَافِي وَلَا تَحْزَنِيَ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٢ فَٱلْتَقَطَهُ ۗ عَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَمُمْ عَدُوًّا وَحَرْنًا ۚ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَلْمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَطِينَ ﴿ وَقَالَتَ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُ لُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَغْفِذُهُ وَلَدُا وَهُمْ لَا يَسْعُرُونَ ﴿ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أَمَّ مُومَىٰ فَدْرِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِ عَلَوْلَا أَن رَّ بَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِ لِنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَتْ لِأَخْنِهِ مَ قُصِيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ ۽ عَن جُنبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ ونجعلهم الوارثين . ونمكن لهم في الأرض ﴾ فهؤلاء المستضعفون الذين يتصرف الطاغية في شأنهم كما يريد له هواه البشع النكير ، فيذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ، ويسومهم سوء العذاب والنكال . وهو مع ذلك يَحْذرهم ويخافهم على نفسه وملكه، فيبث عليهم العيون والأرصاد، ويتعقب نسلهم من الذكور فيسلمهم إلى الشُّفَار كالجَزَّار ! هؤلاء المستضعفون يريد الله أن يمن عليهم بهباته من غير تحديد ، وأن يجعلهم أئمة وقادة لا عبيداً ولا تابعين ، وأن يورثهم الأرض المباركة التى أعطاهم إياها عندما استحقوها بعد ذلك بالإيمان والصلاح، وأن يمكن لهم فيها فيجعلهم أقوياء راسخى الأقدام مطمئنين – في ظلال القرآن -. ٧ ﴿ فِي البِّم ﴾ في البحر أي النيل - ج - ﴿ إِنَا رَادُوهُ إِلَيْكُ وَجَاعِلُوهُ من المرسلين ﴾ يروي أنها أرضعته ثلاثة أشهر لا يبكى ، وخافت عليه فوضعته في تابوت مطلى بالقار من داخل ، ممهيد له فيه ، وأغلقته وألقته في بحر النيل ليلاً – ظ ج والألوسي –. ٩ ﴿ وَقَالَتَ امْرَأَةً فَرَعُونَ : قَرَةً عَيْنَ لَيْ ولك ، لا تقتلوه ، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً ، وهم لا يشعرون ﴾ لقد اقتحمت به القدرة الإلهية على فرعون قلب امرأته ، بعدمًا اقتحمت به عليه حصنه . لقد حمته بالمحبة . ذلك الستار الرقيق الشفيف . لا بالسلاح ولا

١٣ ﴿ فرددناه إلى أمه ﴾ ولقد سألت زوجة فرعون أم موسى أن تقيم عندها فترضعه ، فأبت أم موسى وقالت : إن لي بعلاً وأولاداً ولا أقدر على المقام عندك ، فأرضعته في بيتها بالنفقة والكسوة والإحسان الجزيل . وقد أبدلها الله بعد خوفها أمناً في عز وجاه ورزق دار ، ولهذا جاء في الحديث « مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير ، كمثل أم

موسىٰ ترضع ولدها وتأخذ أجرها، – ظ ابن كثير -. 18 ﴿ بِلْغِ أَشْدُه ﴾ قوة بدنه ونهاية نموه – ك – ﴿ واستوىٰ ﴾ اعتدل عقله وكمل - ك - ﴿ آتيناه حكماً ﴾ أي نبوة ﴿ وعلماً ﴾ بالدين ، أو علم الحكماء والعلماء وسمتهم قبل استنبائه فلا يقول ولا يفعل ما يستجهل فيه ، وهو أوفق لنظم القصة لأنّ الاستنباء بعد الهجرة ورجوعه منها – ظ تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب عليه -. 10 ﴿ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ﴾ في وقت لا يعتاد دخولها ولا يتوقعونه فيه قيل كان وقت القيلولة وقيل بين العشاءين - تفسير البيضاوي - ﴿ وهذا من عدوه ﴾ أي قبطى وكان يسخر إسرائيليا ليحمل حطبا إلى مطبخ فرعون - ظ ج - ﴿ فوكزه ﴾ أي ضربه بجُمع كفه وكان شديد القوة والبطش - ج - ﴿ قال هذا ﴾ قتله - ج - ﴿ من عمل الشيطان ﴾ المهيج غضبي - ج - ومما جاء في بعض التفاسير : ولا يقدح في عصمته لكونه خطأ وإنما عدّه من عمل الشيطان على عادتهم في استعظام محقرات ما فرط منهم – ظ تفسير البيضاوي -. ١٧ ﴿ فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيراً للمجرمين ﴾ فلن أكون معيناً للكافرين بك المخالفين لأمرك - ظ ابن كثير -. 18 ﴿ يستصرحه ﴾ يستغيثه من قبطي – ظ ألوسي - ﴿ لَعُويَ ﴾ ضال عن الرشد - ك -.

\* وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَـْلُ أَدْلُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُـمْ لَهُ نَصِحُونَ ١ فَرَدُدْنَهُ إِلَّا أُمِّهِ عَنَّ تَقَدَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمُ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَتَّى وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ أَشُدُّهُ وَٱسْتُوَىٰ ءَاتَبْنَهُ حُكًّا وَعِلْتٌ وَكَذَٰلِكَ تَجْزِى ٱلمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَلْذَا مِنْ لُدُوِّهِ ء فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ ء عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ عَوَ كُرُهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَلْذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُو مُضِلَّ مَيْنَ شِي قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرِّحِيمُ ١ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى قَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ ١ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَة خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَاللَّهُ وُمُوسَى إِنَّكَ لَغُونٌ مُبِينٌ ١٠٠ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لِّمُّهَا قَالَ يَكُوسَينَ

٢٠ ﴿ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعىٰ قال : يا موسى إن الملاً يأتمرون بك ليقتلوك . فاخرج إني لك من الناصحين ﴾ إنها قدرة الله تسفر في اللحظة المطلوبة ، لتتم مشيئته ! لقد عرف الملاً من قوم فرعون ، وهم رجال حاشيته وحكومته والمقربون إليه أنها فعلة موسىٰ . وما من شك أنهم أحسوا فيها بشبح الخطر . فهي فعلة طابعها

الثورة والتمرد، والانتصار لبني إسرائيل. وإذن فهي ظاهرة خطيرة تستحق التآمر . ولو أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا كانت جريمة قتل عادية ما استحقت أن يشتغل بها فرعون والملأ والكبراء فهيأ الله واحداً من أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الملأ . الأرجح أنه الرجل المؤمن من آل فرعون ٱلْمُصْلِحِينَ ۞ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ الذي يكتم إيمانه ، والذي جاء ذكره في سورة « غافر » لقد سعى إلى موسى « من أقصىٰ قَالَ يَكْمُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلَا يَأْتَكُرُونَ بِكَ لِيَفْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ المدينة » في جد واهتمام ومسارعة ، ليبلغه قبل إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّلِصِحِينَ ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآبِهُا يَتَرَقَّبُ أن يبلغه رجال الملك : « إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك ، فاخرج إني لك من الناصحين » . – قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَآةَ ظ في ظلال القرآن مع تصرف -. ٢٢ **﴿سُواء السبيل**﴾ أي قصد الطريق أي الطريق مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ السَّبِيلِ ٢ الوسط إليها – ظ ج –. ٢٣ ﴿ أَمَةٌ ﴾ جماعة وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ - ج - ﴿ امرأتين تذودان ﴾ تمنعان أغنامهما عن الماء - ج - ﴿ مَا خَطْبُكُمَا ﴾ أي ما وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُ أَمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُما شأنكما لا تسقيان - ج - ﴿ يُصْدِر قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿ الرعاء ﴾ يصرف الرعاة مواشيهم عن الماء – ك -. ٧٤ ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ﴾ من بتر أخرىٰ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أُنزَلْتَ بقربها رفع حجراً عنها لا يرفعه إلا عشرة أنفس إِلَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿ إِنَّ فَجَآءَتُهُ إِحْدَنَهُمَا تَمْشِيعَلَى - ج - ﴿ من خير ﴾ من طعام - ظ ج -. ٢٥ ﴿ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء ﴾ ٱسْتِحْيَاءَ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَفَيْتَ أي مشى الحرائر . عن عمرو بن ميمون قال : لَنَّا فَلَتَّ جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَحَفُّ قال عمر رضي الله عنه ﴿ جاءِت تمشي عليٰ استحياء قائلة بثوبها على وجهها ، ليست نَجُوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ مَا قَالَتْ إِحْدَالُهُمَا يَكَأْبُتِ

- ظ ابن كثير - ﴿ وقص عليه القصص ﴾ مصدر بمعنى المقصوص من قتله القبطي وقصدهم قتله وخوفه من فرعون − ج − قال ابن كثير : وقد اختلف المفسرون في الرجل من هو ؟ على أقوال : أحدها شعيب النبي عليه السلام الذي أرسل إلى أهل مدين . وقال آخرون : بل كان ابن أخي شعيب وقيل رجل مؤمن من قوم شعيب . اه .

بسَلْفُع من النساء ولاجة خرّاجة ، الإسناد صحيح – السلفع من النساء الجريثة السليطة ٧٦ ﴿ إِن خير من استأجرت القوي الأمين ﴾ أي استأجره لقوته وأمانته فسألها عنه فأخبرته بما قدم من رفع حجر البئر ، ومن قوله لها : امشي خلفي ، وزيادة أنها لما جاءته وعلم بها صوب رأسه فلم يرفعه ، فرغب في إنكاحه − ج −. ٧٧ ﴿ علىٰ أَن تَأْجُرنِي ﴾ تكون أجيرًا لي في رعي غنمي − ج − ﴿ حجج ﴾ أي سنين − ج −.

أي وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع - ابن كثير - ﴿ إنهم كانوا قوماً فاسقين ﴾ أي خارجين عن طاعة الله مخالفين

٧٩ ﴿ آنس ﴾ أبصر من بعيد - آج -﴿ لَعَلِّي آتِيكُم مَنْهَا بَخْبُر ﴾ عن الطريق وكان قد أخطأها - ج - ﴿ جِدُوةَ مِن النَّارِ ﴾ عود فيه نار بلا لهب - ك -. ٣١ ﴿ كَأَنَّهَا جَانُّ ﴾ حية خفيفة في سرعة حركتها – ك – ﴿ وَلَمْ يعقب﴾ لم يرجع على عقبه أو لم يلتفت -ك-. ٣٧ ﴿ جيبك ﴾ فتحة القميص حيث يدخل الرأس - ك - ﴿بيضاء من غير سوء﴾ من غير برص، فأدخلها وأخرجها تضيء كشعاع الشمس تغشى البصر - ظ ج -﴿واضمم إليك جناحك من الرهب﴾ مما حصل لك من خوفك من الحية . والظاهر أن المراد أعم من هذا وهو أنه أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب وهو يده ، فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الحنوف . قال ابن أبي حاتم عن مجاهد قال : كان موسى عليه السلام قد ملىء قلبه رعباً من فرعون فكان إذا رآه قال : اللهم إني أدرأ بك في نحره وأعوذ بك من شوه ، فنزع الله ما كان في قلب موسى عليه السلام وجعله في قلب فرعون - ظ ابن كثير - ﴿فَذَانَكُ بِرَهَانَانَ مِن رَبِّكُ ﴾ يعنى إلقاء العصا وجعلها حية تسعى ، وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المحتار وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه .

ولهذا قال تعالىٰ ﴿ إِلَى فَرَعُونَ وَمَلَتُهُ ﴾

ٱسْتَفْجُرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ١ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِعَكَ إِحْدَى أَبْنَقَ هَلْتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرُنِي ثَمَننِي جِمَعِ فَإِنْ أَثْمَمْتَ عَشْرًا فَمَنْ عندكُ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَنَجِدُنِيْ إِن شَآءَ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ١٠ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِلُّ ١ \* فَلَتَّ قَضَىٰ مُومَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ مَ الْسَمِن جَنب الطُّورِ نَاراً قَالَ لِأَهْلِهِ الْمُكُثُواۤ إِنِّي عَانَسْتُ نَاراً لَّعَلَّى عَالِيكُم مِّنْهَا بِخَبْرِ أَوْجَلُوهِ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ مَا مَلَمَّا أَتَهَا نُودِيَ مِن شَيْطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَدْرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَدُمُومَينَ إِنِّي أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَالُّ فَلَمَّا رَءَاهَا مَهُمْ كُأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَنَّ مُدْبِرًا وَلَدْ يُعَقِّبُ ۚ يَنْمُومَنِيٓ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴿ ٱسْلُكْ يَدَكَ فِي جَمْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓو وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ

لأمره ودينه - ابن كثير -.

٣٤ ﴿ ردءاً ﴾ عوناً – ظ ألوسي –. ٣٥ ﴿ سنشد عضدك بأخيك ﴾ سنقويك به – ظ ف – ﴿ سلطاناً ﴾ غلبة وتسلطاً وهيبة في قلوب الأعداء – ف – فالله سبحانه وتعالى يعين من يبلغ دعوته للناس بكل جرأة ويعطيه من الانتصارات ما لا يتوقع . ٣٦ ﴿ فلما جاءهم موسى بآياتنا بيناتِ قالوا : ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا

فَذَانِكَ بُرْهَنَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَاٍ يُعِرَّةَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَنْسِقِينَ ١٠٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ﴿ وَأَنِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِقُنِيَّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَتَجْعَلُ لَكُمَّا سُلْطَنُنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُما يَعَايَنْتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُما ٱلْغَلِلُونَ ﴿ فَلَتَ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِعَايَلْتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَا هَنَذَا إِلَّا سِعْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَنْذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُولِينَ ١ وَقَالَ مُومَىٰ رَبِّي أَعْـلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْحُدَىٰ مِنْ عِندِهِ = وَمَن تَكُونُ لَهُ مُ عَنقِبَهُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِدُونَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَا مَاعَلْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأُوقِدْ لِي يَنْهَنَّمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّى أَطَّلِعُ إِنَى إِلَكِ مُومَىٰ وَ إِنِّى لَأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ وَاسْتَكْبَرَهُوَ وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظُنُواْ أَنَّهُمْ إِلَيْكَ لَا يُرْجَعُونَ ﴿ فَا خَذْنَهُ

بهذا في آبائنا الأولين ﴾ وكأنما هي ذات القولة التي يقولها المشركون لمحمد علطية في مكة يومذاك .. ٥ ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ، فهي المماراة في الحق الواضح الذي لا يمكن دفعه . المماراة المكرورة حيثما واجه الحق الباطل فأعيا الباطل الجواب . إنهم يدعون أنه سحر ، ولا يجدون لهم حجة إلا أنه جديد عليهم ، لم يسمعوا به في آبائهم الأولين ! وهم لا يناقشون بحجة ، ولا يدلون ببرهان، إنما يلقون بهذا القول الغامض الذي لا يحق حقاً ولا يبطل باطلاً ولا يدفع دعوىٰ . فأما موسىٰ – عليه السلام – فيحيل الأمر بينه وبينهم إلى الله . فما أدلوا بحجة ليناقشها ، ولا طلبوا دليلاً فيعطيهم ، إنما هم يمارون كما يماري أصحاب الباطل في كل مكان وفي كل زمان، فالاختصار أوليٰ والإعراض أكرم ، وترك الأمر بينه وبينهم إلى الله . ٣٧ ﴿ وقال موسىٰ : ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون ﴾ وهو رد مؤدب مهذب يلمِّح فيه ولا يصرح . وفي الوقت ذاته ناصع واضح ، ملىء بالثقة والطمأنينة إلى عاقبة المواجَّهة بينَ الحق والباطل . فربه أعلم بصدقه وهداه، وعاقبة الدار مكفولة لمن جاء بالهدى ، والظالمون في النهاية لا يفلحون . سنة الله التي لا تتبدل . وإن بدت ظواهر الأمور

أحياناً في غير هذا الاتجاه . سنة الله يواجه بها موسى قومه ويواجه بها كل نبي قومه . وكان رد فرعون على هذا الأدب وهذه الثقة ادعاء وتطاولاً ، ولعباً ومداورة وتهكماً وسخرية : « وقال فرعون : يا أيها الملاً ما علمت لكم من إله غيري . فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى ، وإني لأظنه من الكاذبين » . – في ظلال القرآن – . ٣٨ ﴿ فأوقند لي يا هامان على الطين ﴾ فاطبخ لي الآجر – ج – ﴿ صرحاً ﴾ قصراً عالياً – ج – .

•٤ ﴿ فنبذناهم ﴾ فطرحناهم → ظ ج -. ٤١ ﴿ أَنْهَمْ ﴾ رؤساء في الشرك - ظ ج -. ٤٢ ﴿ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ﴾ طرداً وإبعاداً حيث لا تزال الملائكة تلعنهم وكذا المؤمنون - ظ ألوسي - ﴿ المقبوحين ﴾ المطرودين المبعدين ، أو المهلكين المشوهين بسواد الوجوه وزرقة العيون - ف -. ٤٣ ﴿ القرون ﴾ الأم - ك -. ٤٤ - ٤٥

﴿ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين . ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر ﴾ يقول تعالى منبهاً على برهان نبوة محمد عليه حيث أخبر بالغيوب الماضية خبراً كأن سامعه شاهد وراء لما تقدم ، وهو رجل أمّى لا يقرأ شيئاً من الكتب ، نشأ بين قوم لا يعرفون شيئاً من ذلك . كما أنه لما أخبره عن مريم وما كان من أمرها قال تعالى « وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ، الآية : أي وما كنت حاضراً لذلك ولكن الله أوحاه إليك . وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه وما كان من إنجاء الله له وإغراق قومه ثم قال تعالى : • تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ، الآية . وقال في آخر السورة « ذلك من أنباء القرى نقصه عليك ، وقال بعد ذكر قصة يوسف و ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ، الآية . وقال في سورة طه ، كذلك نقض عليك من أنباء ما قد سبق ، الآية وقال ههنا بعد ما أخبر عن قصة موسى من أولها إلى آخرها كيف كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له و وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر ، يعنى ماكنت يا محمد بجانب الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة التي

وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي ٱلْمَيِّ فَٱنظُرْكَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ ٱلظَّالِينَ ١٠ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِّمَةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ٢٠ وَأَتْبَعْنَكُمْ فِي هَلَاهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ١ وَلَقَدْ عَاتَيْكَ مُوسَى ٱلْكِتَنْبَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَابِرَ النَّاسِ وَهُدِّي وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِي إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَلَكِكَنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ نَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَا يَتِنَنَا وَلَكِيَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَئِكِن رَحْمَةً مِن رَبِّكَ لِتُنفِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنَهُم مِن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠٠ وَلُولًا أَنْ تُصِيبُهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيمٍ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَٰتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢ فَلَتَ جَآءَهُمُ ٱلْحَتُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُولِي مِثْلَ

هي شرقيه على شاطىء الوادي و وما كنت من الشاهدين و لذلك ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليك ذلك ليكون حجة وبرهاناً على قرونٍ قد تطاول عهدهم ونسوا حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين – ظ ابن كثير – وط ابن كثير – لا في مقيماً – ج – . 33 في نادينا كو موسى – ابن كثير – ٤٧ في لسولا كو هـلّا – ج – . 8٨ في تعاونا – ج – .

◄ الذين آتيناهم الكتاب من قبله ﴾ أي من قبل القرآن - ظ ج - ﴿ هم به يؤمنون ﴾ أيضاً نزلت في جماعة أسلموا من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره ، ومن النصاري قدموا من الحبشة ومن الشام - ج - . ٤٠ ﴿ أُولئك يؤتؤن أَجرَهم مرتين ﴾ بإيمانهم بالكتابين - ج - . ٥٥ ﴿ اللغو ﴾ الباطل أو الشتم والأذي من

المشركين - ظ ف وج - ﴿ سلام عليكم ﴾ سلام متاركة منا من الشتم وغيره – ج – إذ لا تحل تحية الإسلام على كافر . ﴿ لا نبتغي الجاهلين ﴾ لا نصحبهم - ج - عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلِيْكُ قال : ﴿ المرء علىٰ دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل » رواه أبو داود والترمذي . ٥٦ ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ﴾ فالمسلم الداعية لدين الله يقوم بدعوة الناس للإسلام مقتدياً برسول الله عَيْثُ وأما هدايتهم فأمر مرده إلى الله سبحانه عن أبي هريرة قال: لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله عَلَيْكِ فقال: ﴿ يِا عماه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة » فقال لولا أن تعيرني بها قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك لا أقولها إلا لأقربها عينك . فأنزل الله تعالىٰ « إنك لا تهدي من أحببت ... » الآية , واه مسلم والترمذي - ظ ابن كثير للحديث -والمهتدون في الآية هم المستعدون للإيمان - ظ ألوسي -.

مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوْلَهُ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ بِعْرَانِ تَظَلْهَرَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَلْفِرُونَ ۞ قُلْ فَأْتُواْ بِكِتَلْبِ مِنْ عِندِ آللهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ فَإِن لَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّكَ يَتَّبِعُونَ أَهُوا مُهُمَّ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هُونَهُ بِغَيْرٍ هُدُّى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدى ٱلْقُومَ ٱلظَّالمينَ ﴿ \* وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقُولَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢ الَّذِينَ وَاتَّيْنَاهُمُ ٱلْكِتَكَ مِن قَيْلِهِ عُم بِهِ عَيْفُونَ ١٥ وَإِذَا يُسْلَى عَلَيْهِمْ قَالُواْ عَامَتًا بِدِيَّ إِنَّهُ ٱلْحُتُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ وَ أُولَنَّهِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّ تَنْنِ بِمَا صَبُرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغَوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَنْهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ وَقَالُواْ إِن



٧٥ ﴿ وقالوا إن نتبع الهدى معك تُتَخطُف من أرضنا ﴾ أي ينتزعنا العرب منها بسرعة إن اتبعنا الإسلام . وهذه حجة الأذناب وضعيفي الشخصية اليوم ، يتركون الحق الناصع والكلام المنير والعقيدة السليمة الدافعة خوف عداء المجرمين والملحدين من أعداء الإسلام . هذا ما قالته قريش لقدوتنا عَلَيْكُم . ﴿ أَو لَم نحكن لهم حرماً آمناً ﴾ يأمنون فيه

من الإغارة والقتل الواقعين من بعض العرب على بعض - ج - ﴿ يَجِيلُ إِلَيْهُ عُمِاتَ كُلُ شِيءَ ﴾ تجمع وتجلب له الشمرات بكثرة - ظ ج وف-. ٩٥ ﴿ فِي أَمِها ﴾ في أصلها وكبيرتها التي ترجع تلك القرى إليها - ظ ألوسي -. ٣٣ ﴿ وَلِنَا اللَّذِينَ أَعُولِنا مُعْلَمُهَا اللَّهِ القولُ ﴾ بدخول النار وهم رؤساء الضلالة - ج - ﴿ وَلِنا هَوُلاءَ اللَّذِينَ أَعُولِنا هُمُ عَلَيْهِم القولُ ﴾ بدخول اللّذِينَ أَعُولِنا هُمُ عَلَيْهُم كَاعُولِنا ، تَبِرأَنا إليك ، ما كانوا إيانا يعبدون ﴾ فشهدوا عليهم أنهم أغووهم فاتبعوهم ثم تبرؤوا من عبادتهم كما قال تعالى و واتخذوا من دون الله آلمة ليكونوا لهم عزاً . كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضرً وساء الضلالة .

نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۖ أَوَكَمْ ثُمُكِّن لَّهُمُّ حَرَمًا وَامِنُ الْجُبَيِّ إِلَيْهِ مُمَرَّتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْفًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَكُرْ أَهْلَكُنَّا مِن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَدْ تُسْكَن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۗ وَكُنَّا نَعْنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ وَهَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أَمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ وَايَنْيِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِيكِي ٱلْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ﴿ إِنِّي وَمَاۤ أُو بِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَنَكُمُ ٱلْحَيَزَةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْغَيْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ أَفَنَ وَعَدْنَكُ وَعَدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَفِيهِ كُن مَّنَّعْنَاهُ مَنَاعَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَ ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١٥ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ مُركَاءِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَغُويَنَّا أَغُويَنَّهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَـآ إِلَيْكُ مَا كَانُوٓاۤ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُركَاءَ كُرْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ

٩٨ ﴿ وربك يخلق ما يشاء ويختار ﴾ أي ما يشاء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فالأمور كلها خيرها وشرها يبده ومرجعها إليه – ظ ابن كثير – ﴿ ما كان لهم الخيرة ﴾ نفي على أصح القولين كقوله سبحانه : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » – ظ ابن كثير – ﴿ سبحان الله

لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ مَن فَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَ } يَوْمَهِذ فَهُمْ لَا يَنَسَآءَلُونَ ١٥٥ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمَلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ١٠ وَرَبُّكَ يَحُلُقُ مَايَشَآهُ وَيَحْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْحِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهَ وَتَعَلَىٰ عَمَّ أَشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِ الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢ قُلْ أَرَ ۚ يَتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ مَرْمَدًا إِنَّ يَوْمِ الْقِيْكُمةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِياً وَ أَفَلا تُسْمَعُونَ ١ قُلْ أَرَءَ يُتُمُّ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَكُمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١٠٠ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَجَعَلَ لَكُدُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَادَ لِنَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَيَوْمُ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَاءِي الَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ﴿

وتعالىٰ عما يشركون ﴾ أي من الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا تختار – ابن كثير – قال صاحب الظلال –رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته – عند هذه الآية: وهذا التعقيب يجيء بعد حكاية قولهم : ٩ إن نتبع الهدى معك تُتخطفٌ من أرضنا ، وبعد استعراض موقفهم يوم الحساب على الشرك والغواية .. يجيء لتقرير أنهم لا يملكون الاختيار لأنفسهم فيختاروا الأمن أو المخافة ! ولتقرير وحدانية الله ورد الأمر كله إليه في النهاية . ﴿ وربك يخلق ما يشاء ويختار . ما كان لهم الحيرة ، إنها الحقيقة التي كثيراً ما ينساها الناس ، أو ينسون بعض جوانبها ، إن الله يخلق ما يشاء ، لا يملك أحد أن يقترح عليه شيئاً ولا أن يزيد أو ينقص في خلقه شيئاً ، ولا أن يعدل أو يبدل في خلقه شيئاً . وإنه هو الذي يختار من خلقه ما يشاء ومن يشاء لما يريد من الوظائف والأعمال والتكاليف والمقامات، ولا يملك أحد أن يقترح عليه شخصأ ولا حادثأ ولا حركة ولا قولاً ولا فعلاً .. « ما كان لهم الخيرة » لا في شأن أنفسهم ولا في شأن غيرهم ، ومرد الأمر كله إلى الله في الصغير والكبير . هذه الحقيقة لو استقرت في الأخلاد والضمائر لما سخط الناس شيئاً يحل بهم ، ولا استخفهم شيء ينالونه بأيديهم ، ولا أحزنهم شيء يفوتهم أو يفلت منهم . فليسوا هم الذين يختارون ، إنما

الله هو الذي يختلر . وليس معنى هذا أن يلغوا عقولهم وإرادتهم ونشاطهم . ولكن معناه أن يتقبلوا ما يقع – بعد أن يبذلوا ما في وسعهم من التفكير والتدبير والاختيار – بالرضى والتسليم والقبول . فإن عليهم ما في وسعهم والأمر بعد ذلك لله . ولقد كان المشركون يشركون مع الله آلهة مدعاة ، والله وحده هو الحالق المختار لا شريك له في خلقه ولا في اختياره . . • سبحان الله وتعالى عما يشركون ، . . – في ظلال القرآن – . ٧١ ﴿ سرمداً ﴾ دائماً

وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَنَنكُمْ فَعَلْمُواْ أَنَّ ٱلْحَتَّى لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ ۞ إِنَّ قَلْرُونَ كَانَ مِن قَوْمٍ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِم أَوَا تَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُواْ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقُومُهُ وَ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ١ وَٱبْتَخِ فِيمَآ ءَاتَنْكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةُ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَ ۗ وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ ۗ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ قَالَ إِنَّكَ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أُوكُمْ يَعْكُمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْفَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَا فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ زِينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْكَ يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِي قَنْرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلقَّلْهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿ فَا فَخَسَفْنَا بِهِ ع

المال فرح بطر – ج –. ۷۷ ﴿ وَابْتُغُ فَيْمَا آتاك الله الدار الآخرة ﴾ استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات التي يحصل لك بها الثواب في الدنيا والآخرة – ابن كثير – ﴿ ولا تنس نصيبك من الدنيا ﴾ أي مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح فإن لربك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك حقّاً ولِزُورك عليك حقاً فآت كل ذي حق حقه – ا ه ابن كثير – جاء في ظلال القرآن عند قوله تعالىٰ : « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا »: وفي هذا يتمثل اعتدال المنهج الإلهي القويم . المنهج الذي يعلق قلب واجد المال بالآخرة . ولا يحرمه أن يأخذ بالقسط من المتاع في هذه الحياة . بل يحضه على هذا ويكلفه إياه تكليفاً ، كي لا يتزهد الزهد الذي يهمل الحياة ويضعفها . لقد خلق الله طيبات الحياة ليستمتع بها الناس، وليعملوا في الأرض لتوفيرها وتحصيلها ، فتنمو الحياة وتتجدد ، وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض. ذلك على أن تكون وجهتهم في هذا المتاع هي الآخرة ، فلا ينحرفون عن طريقها ، ولا يشغلون بالمتاع عن تكاليفها . والمتاع في هذه الحالة لون من ألوان الشكر للمنعم ، وتقبل لعطاياه ، وانتفاع بها ، فهو طاعة من الطاعات يجزي عليها الله

بالحسنى . وهكذا يحقق هذا المنهج التعادل والتناسق في حياة الإنسان ، ويمكنه من الارتقاء الروحي الدائم من خلال حياته الطبيعية المتعادلة ، التي لا حرمان فيها ولا إهدار لمقومات الحياة الفطرية البسيطة - في ظلال القرآن - وأحسن كا أحسن الله إليك في ... فهذا المال هبة من الله وإحسان ، فليقابل بالإحسان فيه . إحسان التقبل ، وإحسان التصرف ، والإحسان به إلى الخلق ، وإحسان الشعور بالنعمة ، وإحسان الشكران - في ظلال القرآن - وحسان التعام في الأرض في ... الفساد بالبغي والظلم ، والفساد بالمتاع المطلق من مراقبة الله ومراعاة الآخرة، والفساد بملء صدور الناس بالحرج والحسد والبغضاء، والفساد بإنفاق المال في غير وجهه أو إمساكه عن وجهه على كل حال -في ظلال القرآن - راجع تفسير الآية ٣٠ من سورة الروم ٧٨ ﴿ من القرون ﴾ من الأم -ظ ج - =



 = ﴿ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ﴾ سؤال استعلام لعلمه تعالىٰ بحالهم ولمعرفة الملائكة إياهم بسيماهم ويسألون سؤال توبيخ قال تعالى : ﴿ وقفوهم إنهم مسؤولون ﴾ . ٧٩ ﴿ فخرج ﴾ قارون – ج – ﴿ علىٰ قومه في زينته ﴾ بأتباعه الكثيرين ركباناً متحلين بملابس الذهب والحرير علىٰ خيول وبغال متحلية – ج – ﴿ حظً ﴾

وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَكَ كَانَ لَهُ مِن فِثَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ١٥ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ = وَيَقْدِرُ لَوْلاَ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لْحَسَفَ بِنَّا وَيْكَأْنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ تَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَلْقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۚ وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسِّيَّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُكَ إِلَى مَعَادِ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مَّينِ رَيْ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْفَخَ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةُ مِّن رَّبِّكُّ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَنْفِرِينَ ١٠٥٥ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَنتِ ٱللَّهُ بَعْدَ إِذْ أَرْكَتْ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ وَلَا تَدْءُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ كَا إِلَىٰهَ إِلَّا

نصيب - ج -. ٨٠ ﴿ وقال الذين أوتوا العلم ﴾ بالثواب وفناء الدنيا وبقاء العقبي لغابطی قارون – ف – ﴿ وَيَلَكُمْ ثُوابُ اللَّهُ خير لمن آمن وعمل صالحاً ﴾ أي جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما ترون كما في الحديث الصحيح ﴿ يقول الله تعالىٰ : أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عينًا رأت ولا أذنَّ سمعتْ ولا خطر علىٰ قلب بشر واقرؤوا إن شئتم ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون ، -ابن كثير – وأصل ويلك الدعاء بالهلاك ، ثم استعمل في الزجر والردع والبعث علىٰ ترك ما لا يرضي – ظ ف – ﴿ وَلَا يُلَقَّاهَا ﴾ أي الجنة المثاب بها – ج – ﴿ إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴾ على الطاعة وعن المعصية – ج –. ٨١ ﴿ فَحُسَفُنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ ﴾ ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله عليه قال: ه بينا رجل يجر إزاره إذ خسف به ، فهه يتجلجل في الأرض إلىٰ يوم القيامة ۽ – ظ ابن كثير –. ٨٧ ﴿ وَيَكَأَنُّ ﴾ وي اسم فعل بمعنى أعجب ، أي أنا والكاف بمعنى اللام --ظ ج –. ٨٣ ﴿ عَلَوْاً ﴾ بغياً أو ظلماً أو كبرأ - ظ ف - ﴿ **ولا فساداً ﴾** عملاً بالمعاصي أو قتل النفس أو دعاء إلى عبادة غير الله . وقد علق الموعد في هذه الآية بترك إرادة العلو والفساد ولم يعلق بفعلهما . وعن على

كرم الله وجهه أن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها . وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يرددها حتى قبض . وقال بعضهم حقيقته التنفير عن متابعة فرعون وقارون متشبئاً بقوله « إن فرعون علا في الأرض » « ولا تبغ الفساد في الأرض » — ظ ف — . ٨٥ ﴿ فرض عليك القرآن ﴾ أوجب عليك العمل به أو أعطاكه — ظ ألوسي — ﴿ لوادُّك إلى معاد ﴾ إلى مكة وكان قد اشتاق إليها عَلَيْكُ — ظ ج — . ٨٦ ﴿ وادع إلى ربك ﴾ إلى توحيده وعبادته — ج — فالمسلم همه دعوته مهما وضع في دربه من العقبات .

٨٨ ﴿ إلا وجهه ﴾ أي إلا إياه ، فالوجه يمبر به عن الذات وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه : « أصدق كلمة قالها لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل » . – ظ ابن كثير .
 تفسير سورة العنكبوت



١ ﴿ الَّمْ ﴾ مر الكلام عن هذه الأحرف في أول تفسير سورة البقرة . ٢ ﴿ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يُفتنون ﴾ استفهام إنكار ، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان ، كما جاء في الحديث الصحيح: و أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ، يبتلي الرجل على حسب دينه ، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء ، - ظ ابن كثير -. ٣ ﴿ فليعلمن الله الذين صدقوا ﴾ في إيمانهم علم مشاهدة – ظ ج ~ أي يعلم الأمر وهو موجود ظاهر وقد علمه الله سبحانه أزلاً وعلم زمن وجوده أزلاً كذلك . ٤ ﴿ أَن يسبقونا ﴾يفوتونا فلا تنتقم منهم -ج-. ٦ ﴿ وَمِن جَاهِد ﴾ جاهد نفسه بالصبر على طاعة الله سبحانه أو الشيطان بدفع وساوسه أو الكفار – ف – ﴿ فَإِنَّمَا يَجَاهِدُ لنفسه ﴾ لأن منفعة ذلك ترجع إليها – ف -﴿ إِنَّ الله لغني عن العالمين ﴾ وعن طاعتهم ومجاهدتهم وإنما أمر ونهى رحمة لعباده – ف – فليس للمسلم المؤمن بهذا القرآن أن يمُنَّ على أحد بجهاد أو طاعة أو تعلم أو دعوة بعد هذا

التقرير الحكم .

٨ ﴿ ووصینا الإنسان بوالدیه حسناً ﴾ یقول تعالیٰ آمراً عباده بالإحسان إلیٰ الوالدین ، بعد الحث علی التمسك بتوحیده ، فإن الوالدین هما سبب وجود الإنسان ، ولهما علیه غایة الإحسان − ظ ابن کثیر − ﴿ وإن جاهداك لتشرك بی ما لیس لك به علم فلا تطعهما ﴾ أی وإن حرصا أن تتابعهما علی دینهما إذا كانا مشركین ،

بِوَلِمَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ ع عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَنَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَيِّتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمَلُواْ الصَّالِحَاتِ لَنُدَّخِلَتْهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ وَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَهِن جَاءَ نَصْرٌ مِن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ ٱللهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ثَنَّ ۖ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ للَّذِينَ وَامَنُواْ ٱ تَبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَلِيَكُرُ وَمَاهُم بِحَلِمِلِينَ مِنْ خَطَلِينَاهُم مِن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَلِدُبُونَ ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِمِمُّ وَلَيُسْتَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٥٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَللُونَ ﴿ إِنَّ فَأَنْجَيْنُهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَة وَجَعَلْنَهُمَا ءَايَةً

فلا تطعهما . عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : نزلت فيّ أربع آيات فذكر قصته ، وقال قالت أم سعد : أليس الله قد أمرك بالبر ؟ والله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتني أموت أو تكفر ، قال : فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها « أي فتحوه بعود » فنزلت الآية أخرجه الترمذي – ابن كثير –. وفي هذا درس عملي بليغ للمسلم الناشيء وسُط المجتمع الجاهلي في أسرة جاهلية في كل أرض وفي كل جيل فعليه أن يصبر على إيذاء والديه مع إحسانه إليهما ، لكن عليه أن لا ينفصل عن المجتمع والكيان الإسلامي . فيبقى كسعد رضى الله عنه غصناً من شجرة المجتمع الرباني . وأمر بديهي أن يلاقي المسلم من أسرته الجاهلية كل إيذاء وفتنة . وفي صموده برغم كل ذلك برهان أكيد على حسن البداءة والسير وفق منهج الله سبحانه . • 1 نزل في المنافقين ﴿ وَمِنَ النَّاسُ مِن يَقُولُ آمِنَا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِي في الله ﴾ لأجل الله تعالىٰ أو من أجل إيمانه بالله تعالیٰ – ظ ألوسی – ﴿ وَلَتُنْ جَاءَ نَصِرُ من ربك ليقولُن إنا كنا معكم ﴾ في الإيمان فأشركونا في الغنيمة . ١٢ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطایاکم ، وما هم بحاملین من خطایاهم من شيء إنهم لكاذبون ﴾ يقول تعالى مخبراً عن كفار قريش إنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع

الهدى ارجعوا عن دينكم إلى ديننا واتبعوا سبيلنا « ولنحمل خطاياكم » أي وآثامكم إن كانت لكم آثام في ذلك علينا وفي رقابنا . كما يقول القائل افعل هذا وخطيئتك في رقبتي . قال الله تعالى تكذيباً لهم « وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون » أي فيما قالوه أنهم يحتملون عن أولئك خطاياهم فإنه لا يحمل أحد وزر أحد . • 1 ﴿ آية ﴾ عبرة – ج –. 17 -17 → 17 ﴿ وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . إنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون . وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين ﴾ .. لقد

دعاهم دعوة بسيطة واضحة لا تعقيد فيها ولا غموض وهي مرتبة في عرضها ترتيباً دقيقاً يحسن أن يتملاه أصحاب الدعوات .. لقد بدأ ببيان حقيقة الدعوة التي يدعوهم إليها: « اعبدوا الله واتقوه ٤ . ثم ثنى بتحييب هذه الحقيقة إليهم وما تتضمنه من الخير لهم لو كانوا يعلمون أين يكون الخير : « ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » . وفي هذا التعقيب ما يحفزهم إلى نفي الجهل عنهم واختيار الخير لأنفسهم وهو في الوقت ذاته حقيقة عميقة لا مجرد تهييج خطابي . وفي الخطوة الثالثة: بين لهم فساد ما هم عليه من العقيدة من عدة وجوه : أولها : أنهم يعبدون من دون الله أوثاناً – والوثن التمثال من الخشب – وهي عبادة سخيفة ، وبخاصة إذا كانوا يَعْدِلُون بها عن عبادة الله .. وثانيها : أنهم بهذه العبادة لا يستندون إلى برهان أو دليل وإنما يخلقون إفكاً وينشئون باطلاً يخلقونه خلقاً بلا سابقة أو مقدمة وينشئونه إنشاء من عند أنفسهم بلا أصل ولا قاعدة .. وثالثها : أن هذه الأوثان لا تقدم لهم نفعاً ، ولا ترزقهم شيئاً ، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً ، وفي الخطوة الرابعة : يوجههم إلى الله ليطلبوا منه الرزق الأمر الذي يهمهم ويمس حاجتهم و فابتغوا عند الله الرزق ، والرزق مشغلة النفوس وبخاصة تلك التي لم يستغرقها الإيمان ولكن ابتغاء الرزق من الله وحده حقيقة لا مجرد استثارة

ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ إِنَّكَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَانًا وَتَخَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَ بْتَغُواْ عِندَ ٱللَّه ٱلرَّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّ مِّن قَبْلِكُمٌّ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَنُ ٱلْمُسِينُ ﴿ أُولَرْ يَرُواْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَإِنَّا ذَاكِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ مُلْ سِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ مُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَكُ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ١٥٥ وَمَآ أَنتُم يِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءَ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ١٥ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَكِتِ اللَّهِ وَلِقَآبِهِ = أُوْلَيْكِ يَسِمُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْكِ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ٢ فَاكَانَ جَوَابَقَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّ قُوهُ فَأَجَلُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَدِتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٢

للميول الكامنة في النفوس. وفي النهاية يهتف بهم إلى واهب الأرزاق المتفضل بالنعم ليعبدوه ويشكروه و واعبدوه واصكروا له ». وأخيراً يكشف لهم أنه لا مفر من الله فمن الخير أن يتوبوا إليه مؤمنين عابدين شاكرين: و إليه ترجعون » فإن كذبوا – بعد ذلك كله – فما أهون ذلك ، فلن يضر الله شيئاً ولن يخسر رسوله شيئاً ، فقد كذب الكثيرون من قبل ، وما على الرسول إلا واجب التبليغ: و وإن تكذبوا فقد كذب أم من قبلكم وما على الرسول إلا اللاغ المبين » وهكذا يأخذهم خطوة خطوة ويدخل إلى قلوبهم من مداخلها ويوقع على أوتارها في دقة عميقة . وهذه الملاغ المبين » وهكذا يأخذهم خطوة جديراً بأن يتملاه أصحاب كل دعوة لينسجوا على منواله في مخاطبة النفوس الخطوات تعد نموذجاً لطريقة الدعوة جديراً بأن يتملاه أصحاب كل دعوة لينسجوا على منواله في مخاطبة النفوس والقلوب . – في ظلال القرآن – . ١٢ ﴿ والله تورون – ظ ج – . ٢٢ ﴿ وما أنتم بمعجزين ﴾ وبكم عن إدراككم – ج – ﴿ ولا في السماء ﴾ لو كنتم فيها أي لا تفوتونه – ج – ٢٣ ﴿ أو لئك يتسوا من رحمي ﴾ عن إدراككم – ج – ﴿ ولا في السماء ﴾ لو كنتم فيها أي لا تفوتونه – ج – ٣٠ ﴿ أو لئك يتسوا من رحمي ﴾ عن إدراككم – ج – ﴿ ولا في السماء ﴾ لو كنتم فيها أي لا تفوتونه – ج – ٣٠ ﴿ أو لئك يتسوا من رحمي ﴾ =

= يئسوا من جنتي - ظ ج -. ٧٤ ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمَهُ ﴾ قوم إبراهيم عليه السلام ﴿ إِلا أَنْ قَالُوا اقْتَلُوهُ أَو حَرِقُوهُ ﴾ فهذا جواب أعداء الحق والمنطق السليم أن يلجؤوا إلى التعذيب الجسدي ، كما عذب بلال وعمار وحبيب ابن أم عمارة نسيبة ، أو التعذيب النفسي - في نظرهم - كما فعل الروم مع عبد الله بن حذافة . وفي كل

> مرة انتصر الإيمان بالباقي سبحانه على الجسد الفاني ، وما هذه الأساليب إلا دليل على إفلاس الكفار في عالم الفكر والقم أمام الإسلام في نهجه الخالد وقيمه السامية . ﴿ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ من النار ﴾ التي قذفوه فيها بأن جعلها عليه برداً وسلاماً – ج – فالمسلم يعتقد أن الله هو الحالق للأفعال وحده فلا خالق إلا الله فالموت والحياة والحرق والبرودة ... إلخ بيد الله سبحانه وحده فهو لذلك لا يخشع إلا الله ويستمر علىٰ الحق كما سار إبراهيم عليه السلام من قبل. ٧٥ ﴿ إِنَّا اتَّخَذَّتُم مِن دُونِ اللهُ أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ﴾ أي لتتوادوا بينكم وتتواصلوا لاجتماعكم على عبادتها واتفاقكم عليها ، كما يتفق الناس علىٰ مذهب فیکون سبب تحاببهم - ظ ف -فالإسلام يأبني التعاون والاتحاد على أسس جاهلية غير إسلامية قال تعالى : « وتعاونوا علىٰ البر والتقوىٰ ولا تعاونوا علىٰ الإثم والعدوان ، . ٢٨ ﴿ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ﴾ الفعلة البالغة في القبح وهي اللواطة – ف -. ٢٩ ﴿ وتقطعون السبيل ﴾ طريق المارة بفعلكم الفاحشة بمن يمر بكم فترك الناس المرور بكم - ظ ج - ﴿ وِتَأْتُونَ فِي ناديكم ﴾ مجلسكم الذي تجتمعون فيه - ك -﴿ المنكر ﴾ أي المضارطة والمجامعة والسباب

والفحش في المزاح والخذف بالحصيٰ –ظ

ف –. ٣٠ ﴿ قَالَ رَبِّ انصرني ﴾ فطلب النصر من الله وحده .





٣٦ - ٣٦ - ٣٣ ﴿ ولما جاءت رسلنا إبراهيمَ بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين . قال إن فيها لوطاً . قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابوين . ولما أن جاءت رسلنا لوطاً سيء بهم وضاق بهم ذَرْعاً ﴾ لما استنصر لوط عليه السلام بالله عز وجل عليهم بعث الله لنصرته ملائكة فمروا على

إبراهم عليه السلام في هيئة أضياف ، فجاءهم بما ينبغى للضيف فلما رآهم إبراهيم أنه لا همة لهم إلى الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة ، فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة وكانت حاضرة فتعجبت من ذلك كا تقدم بيانه في سورة هود والحِجْر . فلما جاءت إبراهيم البشرى وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط أخذ يدافع لعلهم ينظرون لعل الله أن يهديهم . ولما قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية قال إن فيها لوطأ قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين » أي من الهالكين ، لأنها كانت تمالئهم على كفرهم وبغيهم . ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط في صورة شبان حسان ، فلما رآهم كذلك « سيء بهم وضاق بهم ذرعاً » أي اغتم بأمرهم إن هو أضافهم خاف عليهم من قومه وإن لم يضفهم خشي عليهم منهم - ابن کثير -. ۳٤ ﴿ رَجِزاً ﴾ عذاباً - ج -. ٣٧ ﴿ فَأَحَدْتُهُمْ الرجفة ﴾ الزلزلة الشديدة بسبب الصيحة - ك - ﴿ جاثمين كميتين قعوداً لا حراك بهم - ك -. ٣٨ ﴿ وكانوا مستبصرين ﴾ عقلاء يمكنهم التمييز بين الحق والباطل – ألوسي –. ٣٩ ﴿ وما كانوا سابقين ﴾ فائتين من عذابنا - ج -،

لَنُنَجِينَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَلَيرِينَ ٢ وَلَمَا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوكًا سِيٓءَ بِهِـمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَاتَحَفْ وَلَا تَحْزَنُّ إِنَّا مُنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا آمْ أَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنبِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَلِذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُفُونَ ﴿ وَلَقَد تَرَكُنَّا مِنْهَا ءَايَةُ بَيِّنَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِلَّىٰ مَدَّينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ وَارْجُواْ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْنُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٠ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنشِمِينَ ﴿ وَعَادَا وَمُمُودَاْ وَقَد تَبَيَّنَ لَكُم مِن مَّسَكِنهِم ۚ وَزَيَّنَ لَحُهُ ٱلشَّيْطُانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ٢ وَقَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَلَمَنَّ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَسْنَكُبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَنْبِقِينَ ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ عَلَيْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ

• ٤ ﴿ حاصباً ﴾ ربحاً عاصفة فيها حصباء وهم قوم لوط – ألوسي –. ٤١ ﴿ مثل الذين اتخذوا من دون الله أو لياء ﴾ أي آلهة . وكل من أطبع في أمور فيها تضادُّ مع بعض أحكام الإسلام القطعية كتحليل حرام أو تحريم حلال ثبت دليلهما بالقرآن أو السنة المتواترة يكون مُتَّخَذاً إلهاً من دون الله ، كما جاء عن عَدِي بن حاتم رضى الله

عنه أنه لما دخل على رسول الله عَلَيْكُم وفي عنق عدي صليب من فضة وهو - أي الرسول أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوٓ أَنفُسَهُمْ عَلِينَةً - يقرأ هذه الآية : « اتخذوا أحبارهم يَظْلَمُونَ رَبِّ مَثَلُ الَّذِينَ الَّحَٰ لُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيكَ وَ ورهبانهم أرباباً من دون الله » قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم ، فقال : ﴿ بِلِّي إِنَّهُم حرموا كَمْثَلَ ٱلْعَنْكُبُوتِ ٱلْخَذَتْ بَيْنَا وَإِنَّا أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم ، رواه الإمام أحمد ٱلْعَنَكُبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ والترمذي وابن جرير ومن المعلوم أن عديًّا كان مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١٠٠٠ وَتِلْكَ قد تنصر في الجاهلية قبل أن يسلم . ﴿ كَمثُلُ العنكبوت ﴾ في الضعف وسوء الاختيار – ظ ٱلْأَمَّنالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاصِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ٢ ف - ﴿ اتخذت بيتاً ﴾ لنفسها فإن ذلك بيت خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَيِّ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لا يدفع الحر والبرد ولا يقى ما تقى البيوت – ظ ف -. 20 ﴿ إِن الصلاة تني عن لِلْمُؤْمِنِينَ ١ أَتُلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِيمِ الفحشاء ﴾ الفعلة القبيحة كالزنا مثلاً – ف ٱلصَّلَوَةُ إِنَّ ٱلصَّلَوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِّرِ وَلَذِكُرُ ﴿ والمنكر ﴾ وهو ما ينكره الشرع والعقل. وقيل من كان مراعياً للصلاة جره اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ١٠٠ \* وَلَا تُجَدِدُواْ أَهْلَ ذلك إلىٰ أن ينتهي عن السيئات يوماً ما . جاء رجل إلى النبي عُلِيِّة فقال إن فلاناً يصلي بالليل ٱلْكِتَنْبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ فإذا أصبح سرق فقال: « إنه سينهاه ما وَقُولُواْ ءَامَنًا بِٱلَّذِى أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَيْهُنَا تقول » رواه الإمام أحمد . ﴿ وَلَذَكُو اللَّهُ أكبر ﴾ ذِكْر الله عبده أكبر من ذكر العبد لله وَ إِلَنْهُ كُمْ وَاحِدٌ وَتَعْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ أَرْلَنَكَ تعالىٰ - ألوسي -. ٤٦ ﴿ ولا تجادلوا أهل إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبُ فَالَّذِينَ ءَاتَوْنَكُمُ ٱلْكِتَنَبَ يُؤْمِنُونَ الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل بِهِ - وَمِنْ هَنَّوُلاً مَن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمَا يَجْمَدُ بِعَايَلِتِنَا إِلَّا



وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم » . يعني إذا أخبروا بما لا نعلم صدقه ولا كذبه فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقا ولا تصديقه فلعله أن يكون باطلاً ولكن نؤمن به إيماناً مجملاً معلقاً على شرط وهو أن يكون منزلاً لا مبدلاً ولا مؤولاً . روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها

بالعربية لأهل الإسلام . فقال رسول الله عَلَيْكُ ه لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ، - ظ ابن كثير -. 44 ﴿ وما كنت تتلو من قبله ﴾ القرآن – ج - ﴿ مَنَ كُتَابِ وَلَا تَخْطُهُ بِيمِينَكِ إِذًا ﴾ أي لو كنت قارئاً كاتباً ﴿ لارتاب ﴾ شك ﴿ المبطلون ﴾ اليهود فيك ، وقالوا الذي في التوراة إنه أمي لا يقرأ ولا يكتب - ج -. • ﴿ وَقَالُوا ﴾ أي كفار مكة ﴿ لُولًا ﴾ هلَّا ﴿ أَنزِلَ عليه ﴾ أي محمد ﴿ آيات من ربه ﴾ كناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى – ظ ج - ﴿ قُل ﴾ لمم ﴿ إنما الآيات عند الله ﴾ ينزلها كيف يشاء ﴿ وإنما أنا نذير مبين ﴾ مظهر إنذاري بالنار أهل المعصية - ج -. ٥١ ﴿ أُولُم يَكْفَهُم .. ﴾ الآية . أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والدارمي بسنده عن يحيى ابن جعدة قال جاء ناس من المسلمين بكتب كتبوها فيها بعض ما سمعوه من اليهود ، فقال النبي عَلِيْكُ : ﴿ كَفَى بَقُومُ ضَلَالَةً أَنْ يَرْغَبُوا عَمَا جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم فنزلت « أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ، - ظ أسباب النزول للسيوطي -. ٥٣ ﴿ ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بَعْتَةً ﴾ يقول تعالى مخبراً عن جهل المشركين في

ٱلْكَنْفِرُونَ ١٠٥ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَلْبِ وَلَا يَخُطُهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَآرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الدُّتُ بَيِّنَكْتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمُ وَمَا يَجْعَدُ بِعَايَلَيْنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ وَايَتُ مِن رَّبِّهِ عَ قُلْ إِنَّمَا ٱلَّا يَتُ عِندَ آللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا لَذِيرٌ مَّبِينٌ ١٠٠ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَرْلَنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةُ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٥ مُلْ كَنَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَلَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالَّذِينَ وَامَنُواْ بِالْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِاللَّهِ أَوْلَدُ إِنَّ مُمَّ الْخُلْسِرُونَ ١ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى جَمَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيْأَتِينَهُم بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ كَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ يَوْمَ يَغْشَلُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَكِيبَادِي ٱلَّذِينَ وَامَنُوٓاْ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيِّي فَأَعْبُدُونِ (إِنَّ كُلُّ نَفْسٍ ذَا يِهَةُ ٱلْمُوتِ

استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم وبأس الله أن يجل عليهم ، كما قال تعالى « وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » وقال ههنا « ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب » أي لولا ما حتّم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قريباً سريعاً كما استعجلوه ، ثم قال « وليأتينهم بغتة » أي فجأة . – ابن كثير –. ٥٠ ﴿ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة ﴾ يعني أن المؤمن إذا لم تتيسر له العبادة في بلد هو فيه ولم يتمش له أمر دينه ، فليهاجر عنه إلى بلد يقدّر أنه فيه أسلم قلباً وأصح ديناً وأكثر عبادة – ظ ف – نزل هذا في ضعفاء المسلمين مسلمي مكة كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها – ج – قال رسول الله عَيْنَا عُد الله عَيْنَا أصبت خيراً فأقم » رواه الإمام أحمد .

> ظ ألوسى -. ٦٦ ﴿ فَأَنَّىٰ يُؤْفِكُونَ ﴾ فكيف يصرفون عن عبادته ؟ - ك -. ٦٢ ﴿ ويقدر ﴾ ويضيق – ظ ج –. ٦٤ ﴿ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ﴾ أي وما هي لسرعة زوالها عن أهلها وموتهم عنها إلا كما يلعب الصبيان ساعة ثم يتفرقون . وفيه ازدراء للدنيا وتصغير من شأنها ، وكيف لا يصغرها وهبي لا تزن عنده جناح بعوضة . واللهو ما يتلذذ به الإنسان فيلهيه ساعة ثم ينقضي - ظ ف – ﴿ وَإِنَّ الدَّارِ الآخرة لهي الحيوان ﴾ أي الحياة أي ليس فيها إلا حياة مستمرة دائمة لا موت فيها ، فكأنها في ذاتها حياة –ظ ف-. ٦٥ ﴿ الفلك ﴾ السفينة ﴿ دَعُوا الله مخلصين له الدين ﴾ كائنين في صورة من أخلص دينه – ظ ألوسي –. ٦٦ ﴿ وليتمتعوا ﴾ باجتماعهم على عبادة الأصنام

مُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنْبِوْنَنَّهُم مِنَ ٱلْحَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا فِعْمَ أَجْرُ الْعَنْمِلِينَ ﴿ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَتُوَكُّلُونَ ﴿ وَكَأْيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَعْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهُا وَ إِيَّاكُمْ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقُمْرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُوْفِكُونَ ١٥٥ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ع وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠ وَلَيْنِ سَأَلْتَهُم مَّن تَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء فَأَحْيابِهِ ٱلأَرْضَ مِنْ بَعْد مَوْتِها لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٢ وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحُيَٰوَةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا هَوْ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةُ لِمَى ٱلْحَيَوَانُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٥٥ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَكُهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ أُولَدُ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَّمًا ءَامَنَا وَيُخَطَّفُ ٱلنَّاسُ 77 ﴿ وَيُتَخَطِّفُ الناس ﴾ يسلبون قتلاً وسبياً – ظ ف -. ٦٨ ﴿ مثوى ﴾ مأوى - ج -. ٦٩ ﴿ والذين جاهدوا ﴾ أطلق المجاهدة ولم يقيدها بمفعول ليتناول كل ما تجب مجاهدته من النفس والشيطان وأعداء الدين - ف - ﴿ فينا ﴾ في حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصاً - ف - ﴿ لنهدينهم سبلنا ﴾ لنزيدنهم هداية إلى سبل الخير وتوفيقاً ~

ظ ف - ﴿ وَإِنْ الله لَمْعِ الْحَسنينِ ﴾ بالنصرة والمعونة في العقبى المعقبي المعونة في العقبي - ف -.

تفسير سورة الروم

١ ﴿ الَّمْ ﴾ مر الكلام في هذه الحروف في أول تفسير سورة البقرة . ٧ ﴿ غلبت الروم ﴾ وهم أهل الكتاب ، غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثان ، ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمين : نحن نغلبكم كا غلبت فارس الروم - ج -. ٣ ﴿ فِي أَدْنَىٰ الأَرْضِ ﴾ أي أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة التقى فيها الجيشان والبادىء بالغزو الفرس - ج -﴿ وهم من بعد غَلَبهم سَيَعُلِبُون ﴾ فارس . ٤ ﴿ فِي بضع سنين ﴾ هو ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر . وقد ناصب أبيّ بن خلف أبا بكر في هذا الأمر على عشر قلائص من كل واحد منهما وجعل الأجل ثلاث سنين . فأخبر أبو بكر رسول الله عَلَيْكِ فقال عليه السلام ( زد في الخطر وأبعد في الأجل ، فجعلاها مائة قلوص إلى تسع سنين . ومات أبّي من جرح رسول الله عليه . وقد ظهرت الروم على فارس يوم الحديبية فأخذ أبو بكر الخطر من ورثة أُبَيّ فقال عليه الصلاة والسلام « تصدق به » . وهذه آية بينة على صدق نبوته عليه ، وأن القرآن من عند الله ، لأنها إنباء عن علم الغيب - ظ ف - والقلوص من النوق الشابّة . وهناك



روايات تختلف عن هذه الرواية – ظ ابن كثير –. ٧ ﴿ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخوة هم غافلون ﴾ أي أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها ، فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها ، وهم غافلون في أمور الدين وما ينفعهم في الدار الآخرة كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة . قال الحسن البصري والله ليبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي . وقال ابن عباس في قوله تعالى « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » يعني الكفار يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال – ابن كثير –.



﴿ أو لم يتفكروا في أنفسهم ، ما خلق الله السمواتِ والأرضَ وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى . وإن
كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون ﴾ يقول تعالى منبهاً على التفكر في مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقها
وأنه لا إله غيره ولا رب سواه ، فقال « أو لم يتفكروا في أنفسهم » يعنى به النظر والتدبّر والتأمل لخلق الله الأشياء

من العالم العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة ، فيعلموا أنها ما خلقت سدى ولا باطلاً ، بل بالحق ، وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى، وهو يوم القيامة ، ولهذا قال تعالى « وإن كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون » . - ابن كثير -. ٩ ﴿ وأثاروا الأرض ﴾ حرثوها وقلبوها للزرع والغرس – ج –. 10 ﴿ السُّوآَىٰ ﴾ تأنيث الأسوأ الأقبح والمراد بها جهنم – ج –. ١٢ ﴿ يَبْلُسُ الْمُحْرَمُونَ ﴾ يسكت المشركون لانقطاع حجتهم - ج -. ١٣ ﴿ وَكَانُوا بشركائهم كافرين ﴾ أي متبرئين منهم - ج ﴿يحبرون﴾ يسرون − ج −. ١٧ ﴿ فسبحان الله حين تمسون .. ﴾ الآية هذا تسبيح منه تعالىٰ لنفسه المقدسة وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كال قدرته وعظم سلطانه – ظ ابن كثير –.

ٱلسَّمَاوَت وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَيِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِم لَكَثِهُرُونَ ﴿ أُولَدُّ يَسِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقبَةُ ٱلَّذِينَ من قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعُمْرُوهَا أَكْثَرُ بَمَّا عَرُوهَا وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم إِلَّبَيِّنَتِ فَلَكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِينَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ فَي مُمَّ كَانَ عَقِبَةً ٱلَّذِينَ أَسَنُّواْ ٱلسُّوآَىٰ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ إِنَّ اللَّهُ يَبْدُواْ أَنْكُلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ مُمَّ إِلَّيْهِ تُرْجَعُونَ ١٥ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ١٠ وَلَرْ يَكُن لَمُّ مُ مِّن شُرَكا بِهِمْ شُفَعَتُواْ وَكَانُواْ بِشُركا بِهِمْ كَنْفِرِينَ ١٠ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَهِذِ يَتَفَرَّقُونَ ١٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَسِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١ ٱلْكَخِرَةِ فَأُوْلَكَمِكَ فِي ٱلْعَلَابِ مُعْضَرُونَ ١٠ فَسُبْحَننَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۞ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ

19 ﴿ يخوج الحيّ من الميت ﴾ الطائر من البيضة ، أو الإنسان من النطفة ، أو المؤمن من الكافر – ظ ف – عن ﴿ وَيَخْرِج الميت من الحي ﴾ أي البيضة من الطائر ، أو النطفة من الإنسان ، أو الكافر من المؤمن – ظ ف – عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون

وله الحمد في السموات والأرض وعشيّاً وحين تظهرون » إلى « وكذلك تخرجون » أدرك ما فاته في يومه ذلك . ومن قال حين يمسى أدرك ما فاته في ليلته ، رواه أبو داود . ٧٠ ﴿ وَمَن آياته ﴾ تعالى الدالة على قدرته – ج – ﴿ أَنْ خُلْقُكُمُ من تراب ﴾ أي أصلكم آدم - ج - ﴿ ثُم إذا أنتم بشر ﴾ من دم ولحم - ج - ﴿تنتشرون﴾ في الأرض – ج –. ٢١ ﴿ وَمَنْ آيَاتُهُ أَنْ خُلُقَ لكم من أنفسكم أزواجاً ﴾ بخلق حواء من ضلع آدم وسائر النساء من نطف الرجال والنساء - ج - جاء في كتاب ردود على أباطيل القسم الثاني للعلامة المجاهد محمد الحامد رحمه الله ﴿ وَالَّذِي أَرِيدَ تُوجِيهِ الْأَبْصِارِ إِلَيْهِ هُو أَنَّهُ لَا علاقة للعصر الجليدي بظهور الإنسان من حيث إن ظهوره لم يكن نتيجة تفاعلات كونية كما يتوهم ، وخبر الله هو الحق ، وقد قص علينا في كتابه الكريم كيف كان بدء خلق الإنسان الأول وهو سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام ، وأن الله سبحانه خلق منه زوجه حواء وزاو ج بينهما وأسكنهما الجنة ثم أهبطهما إلى الأرض وبث منهما النسل ونشر الذرية قال الله تعالى : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالأ كثيرأ ونساءً ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ، . فنظرية النشوء والارتقاء لا مكان لها في قلوب المؤمنين . والإنسان بهيكله

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ٢ يُحْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُحْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ وَكَذَالِكَ تُحْرَجُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْ ءَايَتِهِ ۗ أَنْ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ٢ وَمِنْ وَايَنِيهِ مَا أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَا جَالِمَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةُ وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١٠ وَمِنْ عَايَنتِهِ عَلَقُ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ كَا يَنِتِ لِلْعَالِمِينَ ﴿ وَمِنْ وَايَتِهِ عَمَامُكُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَٱبْنِغَآوُكُم مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ ءَا يَنْتِهِ عَلَيْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا ﴾ فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكْتِ لِقُوْمِ يَمْفِلُونَ ﴿ وَمِنْ عَايَكَتِهِ عَالَمَتِهِ عَالَمَتِهِ عَالَمَتِهِ عَا أَنْ تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأُمْرِهِ عَ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿ وَإِنَ كَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ

العظمي وشكله المعهود وإن تفاوت آحاده طولاً وقصراً ونحافة وبدانة . ولن يحيد مؤمن عن منهج القرآن الكريم إلا إذا شاء أن يرتد أو يتزندق والعياذ بالله تعالى . على أن التحقيق العلمي أبطل هذه النظرية وبددها تبديداً . فإن الحفريات دلت دلالة قاطعة على اتحاد الهيكل العظمي للإنسان القديم والإنسان الحديث . وقد صدق الله العظيم في قوله الكريم « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » ا ه . ردود . ﴿ لتسكنوا إليها ﴾ تتميلوا إليها وتألفوها – ك – . ٧٥ ﴿ ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض ﴾ بأن ينفخ إسرافيل في الصور للبعث من القبور – ج – .

٢٦ ﴿ له قانتون ﴾ مطيعون منقادون لإرادته – ك – أو خاضعون خاشعون طوعاً وكرهاً – ظ ابن كثير –.
 ٢٧ ﴿ وهو أهون عليه ﴾ قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني أيسر عليه . وقال آخرون : كلاهما – أي البداءة والإعادة – بالنسبة إلى القدرة سواء . ومال لهذا عدد من المفسرين – ظ ابن كثير – فأهون بمعنى هيّن .

قال تعالىٰ : « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، أو أهون بالنظر للمخاطبين ، وإلا فهما عند الله تعالى سواء . وفي هذا ردع منطقى علمي لمنكري اليوم الآخر – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكِ : ﴿ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ إِ كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ، وشتمني ولم يكن له ذلك ، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون على من إعادته ، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولداً ، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ، رواه البخاري – الحديث من ابن كثير -. ﴿ وله المَثَلُ الأعلىٰ في السموات والأرض ﴾ أي الصفة العليا وهي أنه لا إله إلا الله - ج -. ٣٠ ﴿ حَيْفًا ﴾ ماثلاً عن الباطل إلى الإسلام -ك - ﴿ فطرة الله ﴾ خلقته - ج - ﴿ التي فطر الناس عليها ﴾ وهي دينه أي ألزموها– ج – إن المنهج القويم لحياة البشرية : هو الذي يقوم على تصور صحيح عن فطرة الإنسان، لذلك قام منهج الله عز وجل ذلك الدين القيم على فطرة الله التي فطر البشرية عليها: فالإنسان في الإسلام مزيج من الضرورة القاهرة ، والإشراقة الطليقة من القيود ، هو جسد وروح . فهو ليس قبضة طين خالصة تخضع للضرورات القاهرة من طعام وشراب

وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُمْ قَلِيْتُونَ ١٠٥ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَوُا الْخَلْقَ مُمْ يُعِيدُهُ وَهُواَ هُوَنَ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْقَزِيزُ الْحَكِيمُ ١ ضَرَبَ لَكُم مَّنَكُامِّنْ أَنْفُسِكُمْ ، هَل لَّكُمْ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن شُرَكَاءً فِي مَارَزَقَنْكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سُوآتُهُ تَخَافُونَهُمْ يَكِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَدَّالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهُوا مَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَحُهُم مِّن نَّنْصِرِينَ ١٠ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ وَ اللَّهِ الدِّينُ الْقَيُّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ \* مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَآتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَـكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِ مَ فِرِحُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ صُرُّ



وجنس ... إلخ خضوعاً لا تملك نفسها منه ، ولا تختار لنفسها سلوكاً معيناً إزاء هذه الضرورات . وليس إشراقة روح خالصة ، طليقة من القيود ، ترفرف حيث تشاء ، لا تخضع لضرورة ، ولا تتأثر بقيود الزمان والمكان ، والوجود والفناء ، وثقلة الجسم المنجذب إلى الطين . لذلك كله جاء الإسلام بمناهج أخلاقية وروحية عبادية تشرق بها الروح ، وجاء الإسلام بمناهج اقتصادية وحقوقية تعطي الجسد حقه في هذه الحياة ، فلا طغيان لحاجات الروح على حاجات الجسد على متطلبات إشراق الروح وطمأنينة النفس . قال تعالى : على حاجات الجسد كما لا طغيان لحاجات الجسد على متطلبات إشراق الروح وطمأنينة النفس . قال تعالى : « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ... » ٣١ ﴿ منيبين إليه ﴾ راجعين – ظ ف – . ٣٢ ﴿ من الدين قد فرقوا دينهم أي بدلوه وغيره وآمنوا =

= ببعض وكفروا ببعض . وهذه الأمة اختلفت فيما بينها على ملل كلها ضلالة إلا واحدة . سئل رسول الله عَلَيْ عن الفرقة الناجية منهم فقال : « من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي » رواه الحاكم – ظ ابن كثير – ثبتنا الله على طريق أهل السنة والجماعة . ٣٦ ﴿ وَحَمّ هَا أَي نعمة من مطر أو سَعة أو صحة – ف – ﴿ فَرَحُوا بَها ﴾ بطروا بسببها –

ف - ﴿ سَيَّئَةً ﴾ أي بلاء من جدب أو ضيق أو مرض - ف - ﴿ بِمَا قَدَمَتَ أَيْدِيهِم ﴾ بسبب شؤم معاصيهم - ف - ﴿ إِذَا هُمْ يقنطون ﴾ ييأسون من الرحمة . ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة -ج -. ٣٧ ﴿ ويقدر ﴾ يضيق الرزق لمن يشاء آبتلاءه – ج –. ٣٩ ﴿ وَمَا آتِيتُمْ مَنْ رَبًّا لَيْرِبُو في أموال الناس ﴾ يريد وما أعطيتم أكلة الربا من ربا ليربو في أموالهم – ظ ف – ﴿ فَلا يُوبُو عند الله كه فلا يزكو عند الله ولا يبارك فيه - ظ ف - ﴿ المَصْعِفُونَ ﴾ ذوو الإضعاف من الحسنات - ظ ف - قال ابن كثير جاء في الصحيح: « وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فُلُوَّه أو فصيلَه حتى تصير التمرة أعظم من أُحُد ، . 13 ﴿ ظهر الفساد في البر ﴾ أي القفار بقحط المطر وقلة النبات - ج - ﴿ والبحر ﴾ بأخذ السفن غصباً - ظ ألوسي - ﴿ لِيذيقهم بعض الذي عملوا ﴾ أي عقوبته - ظ ج -.

فَتَمَتُّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ أَمْ أَنْزَلْنَ عَلَيْهِمْ سُلْطُكْنَا فَهُوَيَّتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ - يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَآ أَذَفْتَ ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبُّهُم سَيِّثَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلُ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۖ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَا ءَاتَدِتُمْ مِن رِّبًا لِيَرْبُواْفِ أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ اللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِن زَكَوْةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُولَنَّهِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزْفَكُو مُمْ يُمِينُكُو مُمَّ يُحْبِيكُو مَلْ مِن شُرَكَا بِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُمْ مِن شَيْءٍ سُبْحَلنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنْقِبَةُ ٱلَّذِينَ

٤٣ ﴿ فأقم وجهك للدين القيم ﴾ البليغ الاستقامة الذي لا يتأتىٰ فيه عَوَج – ف – ﴿ يصدّعون ﴾ يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والنار – ج – . ٤٤ ﴿ يَمْهَدُون ﴾ يُوطّعون مواطن النعيم – ك – . ٤٦ ﴿ مبشرات ﴾ بعنىٰ لتبشركم بالمطر – ج – ﴿ الفلك ﴾ السفن – ظ ج – .
 ٢٧ ﴿ ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى المحمدة المحمدة

مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُشْرِكِينَ ﴿ فَأَوْمُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْدِمِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَيِد يَصَّدَّعُونَ ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمَلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِمٍ مُ يَمْهَدُونَ ﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلْ حَتِ مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكُنْفِرِينَ ١ وَمِنْ وَاينتِهِ وَأَن يُرْسِلَ ٱلرِيكَ مُبَشِّرَتِ وَلِيكُذِيفَكُمُ مِّن رَحْمَتِهِ ، وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ كَآا أُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرُمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِيْكِ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاء كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَـلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَنْلِمِهِ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ مِن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ } إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ فَانظُرْ إِنَّ ءَاثَلِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

قومهم فجاؤوهم بالبينات ﴾ بالحجج الواضحات على صدقهم في رسالتهم إليهم فكذبوهم - ج - ﴿ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أجرموا ﴾ أهلكنا الذين كذبوهم – ج – ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصِرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ على الكافرين بإهلاكهم وإنجاء المؤمنين – ج – جاء في ظلال القرآن في تفسير قوله تعالىٰ الذين أجرموا . وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ، وسبحان الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين ، وجعله لهم حقًّا ، فضلاً وكرماً . وأكده لهم في هذه الصيغة الجازمة التي لا تحتمل شكًّا ولا ريباً . وكيف والقائل هو الله القوي العزيز الجبار المتكبر القاهر فوق عباده وهو الحكم الخبير . يقولها سبحانه معبرة عن إرادته التي لا ترد، وسنته التي لا تتخلف ، وناموسه الذي يحكم الوجود . وقد يبطىء هذا النصر أحياناً - في تقدير البشر -لأنهم يحسبون الأمور بغير حساب الله، ويقدرون الأحوال لا كما يقدرها الله . والله هو الحكيم الخبير . يصدق وعده في الوقت الذي يريده ويعلمه ، وفق مشيئته وسنته . وقد تتكشف حكمة توقيته وتقديره للبشر وقد لا تتكشف . ولكن إرادته هي الخير وتوقيته هو الصحيح. ووعده القاطع واقع عن يقين ، يرتقبه الصابرون واثقين مطمئنين - في ظلال

القرآن – روى ابن أبي حاتم عن أم الدرداء رضى الله عنها عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال سمعت رسول الله عليه القرآن – روى ابن أبي حاتم عن أم الدرداء رضى الله عنه الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة » ثم ثلا هذه الآية « وكان حقّاً علينا نصر المؤمنين » – ظ الحديث في تفسير ابن كثير –. 24 ﴿ فَتثير سحاباً ﴾ تحرَّكه وتنشره – ك – ﴿ وَيَجعُلُه كِسَفاً ﴾ قطعاً متفرقة – ك – ﴿ الوَدْقَ ﴾ المطر – ظ ك – ﴿ من خلاله ﴾ فرجه ووسطه – ك – . 24 ﴿ لمبلسين ﴾ آيسين من نزوله – ك –.

٥٢ ﴿ فإنك لا تسمع الموتى ﴾ أي موتى القلوب ، أو هؤلاء في حكم الموتى ، إذ لا ينتفع الموتى بإيمانهم بعد موتهم ، فلا تطمع أن يقبلوا منك – ظ ف – وقد تواترت الآثار بأن الميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشر ، قال رسول الله عليه .
الله عليه : « ما من رجل يزور قبر أخيه وبجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم » رواه ابن أبي الدنيا –

ابن كثير -. ٣٥ ﴿ وما أنت بهاد العمي ﴾ أي عمي القلوب - ف -. ٥٤ ﴿ ضَعْف ﴾ ماء مهين - ج - ﴿ قَوَةً ﴾ أي قوة الشباب - ج - ﴿ مُ مَعْف مِن بعد قوة ضعفاً وشيئيةً ﴾ ضعف وشيب الحرم - ج - . ٥٥ ﴿ كَذَلْكُ كَانُوا يَوْفُكُونَ ﴾ يصرفون عن الحق البعث كا صرفوا عن الحق الصدق مدة اللَّبث - ج - .

إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًا لَظَلُوا مِنْ بَعْدِهِ ع يَكْفُرُونَ ١٠ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآة إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ١٠ وَمَا أَنتَ بِهُدِ ٱلْعُمْيِعَن صَلَلَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ (١٥) \* اللهُ ألَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفِ قُوهُ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةٌ يَحَلُقُ مَايَسَآءُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالَبِنُواْ غَيْرَ سَاعَةٌ كَذَاك كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَنْبِ اللهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِلَّنَكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١ فَيَ وَمَهِإِ لَآيَنَفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْلِرَتُهُمْ وَلَا هُمَّ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَّبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلَاا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَشَلِ وَلَيْنِ جِنْتُهُم بِثَايَةٍ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ



و كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ﴾ أي مثل ذلك الطبع وهو الختم يطبع الله على قلوب الجهلة الذين علم الله منهم اختيار الضلال حتى يسموا المحقين مبطلين وهم أعرق خلق الله في تلك الصفة – ف –.
 إن وعد الله ﴾ بنصرتك على أعدائك وإظهار دين الإسلام على كل دين – ف – ﴿ ولا يستخفنك

الذين لا يوقنون ﴾ أي لا يحملنك هؤلاء الذين لا يوقنون بالآخرة على الحفة والعجلة في الدعاء عليم مالعذاب . أو لا يحملنك على الحفة والقلق جزعاً مما يقولون ويفعلون فإنهم ضلال شاكون لا يستبعد منهم ذلك – ظ

تفسير سورة لقمان

1 ﴿ الَّهُم ﴾ مر الكلام عن الأحرف المقطعة التي تأتي في أوائل بعض السور في أول تفسير سُورة البقرة . ٦ ﴿ وَمَنَ النَّاسُ مَنَ يَشْتُرِي لهُو الحديث ليضل عن سبيل الله ﴾ فالمشاهد أنه يحاول كثير من الضالين إبعاد الناس عن هدي الإسلام ، فيلجأون لتسميم أمتهم بأفكار هدامة مستوردة وقصص تافهة مائعة وغناء معيب. وكان من هؤلاء النضر بن الحارث يشتري أخبار الأكاسرة من فارس ويقول: إن محمداً يقص طرفاً من قصة عاد وثمود فأنا أحدثكم بأحاديث الأكاسرة فيميلون إلى حديثه ويتركون استماع القرآن . واللهو كل باطل ألهي عن خير ، ولهو الحديث نحو السمر بالأساطير التي لا أصل لها والغناء . قال عليه « ليكوننّ في أمتى أقوام يستحلون الحِر والحرير والخمر والمعازف » رواه البخاري وأحمد وابن ماجه وغيرهم. والحِرُّ هو الفرج. والمراد استحلال الزنا. والحرير والمسكرات وآلات اللهو المطربة محرمة ولو بلا



غناء كالمزمار والطنبور والعود . ويباح الدف في النكاح وما في معناه من الحوادث السارة ، ويكره في غيره ، وإباحة الدف مقيدة بما إذا كان بغير جلاجل ، أما بها فلا يباح . ولا سيما الصنوج اللطاف الموضوعة على جوانبه في خروق . عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله على قال : « من قعد إلى قينة يستمع منها صب الله في أذنيه الآئك يوم القيامة » رواه ابن عساكر وابن صرصري . والقينة الأمة مغنية كانت أو غير مغنية ، والمراد هنا المغنية لذكر الاستماع . والآئك الرصاص المذاب – ظررسالة الإسلام والغناء للعلامة المجاهد الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى الله » طريق الإسلام – ج – ﴿ أولئك لهم عذاب مهين ﴾ أي يهينهم و ه مِنْ » في أول الآية لابهامه يقع على الواحد والجمع أي النضر وأمثاله – ظ ف – . ٧ ﴿ وإذا تعلى عليه آياتنا ﴾ القرآن – ج – =

= ﴿ وَلَى مستكبراً ﴾ متكبراً – ج – ﴿ كَأَنْ لَم يَسَمَعُهَا كَأَنْ فِي أَذَنِيهِ وَقُواً ﴾ صمماً . وجملتا التشبيه حالان من ضمير ولّى ، أو الثانية بيان للأولى – ج – وجاء في بعض كتب التفسير « كأن في أذنيه وقراً » ثقلاً وهو حال من لم يسمعها – ظ ف – . ١٠ ﴿ خلق السموات بغير عمد ترونها ﴾ أي العمد جمع عماد وهو الأسطوانة ، وهو

صادق بأن لا عمد أصلاً - ج - وأما قوله تعالى ، ترونها ، فكما تقول لصاحبك أنا بلا سيف ولا درع تراني . ١٢ ﴿ لُقُمان ﴾ قال رسول الله عَلَيْكُم : ﴿ اتَّخَذُوا السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة : لقمان الحكيم والنجاشي وبلال المؤذن ، رواه الطبراني – ظ ابن كثير - والمساواة مبدأ أصيل في الإسلام. ﴿ حميد ﴾ محمود في صنعه – ج –. ١٣ ﴿ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ﴾ لأنه تسوية بين من لا نعمة إلا وهي منه ومن لا نعمة له أصلاً – ف - ومن الشرك إعطاء حق التشريع لمنهج الحياة لأحد مع الله وذلك كاتباع امرىء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام اللذين ثبت دليلهما قطعاً بالقرآن أو السنة المتواترة . ١٤ ﴿ وفصاله ﴾ وفطامه − ظ ج −. ١٥ ﴿ فلا تطعهما ﴾ فلا توافقهما في الشرك إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ﴿ وَاتَّبُعُ صَبِيلًا من أناب إلي ﴾ أي سبيل المؤمنينُ في دينك ولا تبع سبيلهما فيه وإن كنت مأموراً بحسن صحبتهما في الدنيا - ظ ف -.

وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٢٥ خَلَقَ السَّمَاوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرُونَهُمَّا وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوْسِي أَن تَمِيدَ بِكُرْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَأَنْزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءَمَا } فَأَنْبَنَّنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿ هَا هَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَ بَلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّدِينٍ ١ وَلَقَدْ وَاتَيْنَ لُقُمَنَ الْحِكُمَةَ أَنِ الشُّكُرِيلِّةِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِيُّهِ ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۞ وَ إِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِآبْنِهِ ۗ وَهُو يَعِظُهُ ۚ يَنْبُنَى ٓ لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمَّهُ وَهَنَّا عَلَىٰ وَهِنِ وَفِصَلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَلَهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ - عِلْمٌ فَلَا تُطِعَهُما وَصَاحِبُهُما فِي الدُّنيا مَعْرُوفًا وَآتَيِعْ سَيِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَإِن يَدُبُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خُرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَغْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَتِ

1**٧ ﴿ يَا بَنِي أَقَمَ الصَّلَاةَ ﴾** أمره أن يأتي بالصلاة كاملة بحقوقها وفي عرض هذا من لقمان درس عملي للآباء تجاه أبنائهم قال رسول الله عَلَيْكُم : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرَّقوا بينهم في المضاجع ﴾ رواه أبو داود والحاكم وأخرجه البزار . ﴿ مَنْ عَزْمُ الْأَمُورُ ﴾ أي مما قطعه الله قطع

الدنيا والآخرة بأنه سخر لهم ما في السموات من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم ، وما خلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبَرَد ، وجعله إياها لهم سقفاً محفوظاً ، وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمار ، وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة الشبه والعلل ، ثم مع هذا كله ما آمن الناس كلهم بل منهم من يجادل في الله ، أي في توحيده وإرساله الرسل ، ومجادلته في ذلك بغير علم ولا مستند من حجة صحيحة ولا كتاب مأثور صحيح ، ولهذا قال تعالى « ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا =

أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١ يَنْبُنَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَمْ بِالْمَعْرُوفِ وَآنَهُ عَنِ الْمُنكِرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُودِ ١ وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّجًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُعْتَالٍ فَقُورِ ١ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكُ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ١ أَلَا تَرَوْاْ أَنَّ اللَّهُ سَغَّرَكُمُ مَّا فِي السَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَنْهِرَةُ وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَّى وَلَا كِتَنبِ مُنِيرِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ٱللَّواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ وَابَآوَنَآ أَوَ لَوْكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ \* وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ تُحْسِنُ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُورَ ٱلْوُثُونَى وَ إِلَى ٱللَّهِ عَلْقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٠ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَعْزُنكَ كُفْرُهُ ۗ

إيجاب وإلزام أي أمر به حتماً – ظ ف –. ١٨ ﴿ وَلَا تُصَغِّر خَدَكَ لَلنَّاسُ ﴾ أي أقبل علىٰ الناس بوجهك تواضعاً ولا تولهم شق وجهك وصفحته كما يفعله المتكبرون – ظ ف - قال رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ رَبِّ أَشْعَتْ ذَي طِمْرَين يصفح عن أبواب الناس إذا أقسم على الله لأبرّه » رواه ابن أبي الدنيا . وقال محمد ابن الحسين بن على رضى الله عنهم: « ما دخل قلب رجل من شيء من الكبر إلا نقص من عقله بقدر ذلك » - ظ ابن كثير -﴿ مَوَحًا ﴾ خِيلاء – ج – عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعاً « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ، رواه ابن أبي ليليٰ – ظ ابن كثير –. ١٩ ﴿ واقصد في مشيك ﴾ توسط فيه بين الدبيب والإسراع، وعليك السكينة والوقار – ج – ﴿ وَاغْضُضُ مِنْ صَوْتُكُ ﴾ اخفض صوتك - ف - ﴿ إِنْ أَنكُو الأصوات ﴾ أي أوحشها - ف - ﴿ لصوت الحمير ﴾ لأن أوله زفير وآخره شهيق كصوت أهل النار . وعن الثوري : صياح كل شيء تسبيح إلا الحمار فإنه يصيح لرؤية الشيطان . ٢٠ -٢١ ﴿ أَلَمُ تُرُوا أَنَ اللهِ سُخُرُ لَكُمُ مَا فِي السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ﴾ يقول تعالى منبها خلقه على نعمه عليهم في



= هدى ولا كتاب منير » أي مبين مضيء « وإذا قيل لهم » أي لهؤلاء المجادلين في توحيد الله « اتبعوا ما أنزل الله » أي على رسوله من الشرائع المطهرة « قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا » أي لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين ، قال الله تعالى « أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون » أى فما ظنكم أيها المحتمون بصنيع آبائهم أنهم كانوا

على ضلالة وأنتم خلف لهم فيما كانوا فيه ، ولهذا قال تعالى « أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ، - ابن كثير - ٢٢ ﴿ ومن يسلم وجهه إلى الله ﴾ أي يقبل على طاعته - ج - ﴿ وَهُو مُحْسَنُ ﴾ موحد ~ ج -﴿ فَقد استمسك بالعروة الوثقيٰ ﴾ بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه - ج -. ٢٦ ﴿ لله مَا فِي السموات والأرض ﴾ ملكاً وخلقاً وعبيداً فلا يُشرك به سبحانه . ٧٧ ﴿ والبحر يمده من بعده سبعة أبْحُر ﴾ مداداً - ج -أي حبرًا . ﴿ مَا نَفِدت كُلَّمَات الله ﴾ المعبر بها عن معلوماته بكتابتها بتلك الأقلام وبذلك المداد ولا بأكثر من ذلك لأن معلوماته تعالى غير متناهية - ج - ﴿ إِنْ الله عزيز ﴾ لا يعجزه شيء – ج – ﴿ حَكُم ﴾ لا يخرج شيء عن حكمته - ج -. ۲۸ ﴿ مَا خَلَقُكُم وَلَا بعثكم إلا كَنفس واحدة ﴾ خلقاً وبعثاً لأنه بكلمة كن فيكون - ج - ﴿ إِنْ الله سميع ﴾ يسمع كل مسموع - ج - ﴿ بِصِيرٍ ﴾ يبصر كل مبصر لا يشغله شيء عن شيء - ج -. ٢٩ ﴿ أَلَمْ تُو ﴾ أَلَمْ تعلم يا مخاطب - ج --﴿ أَنَ اللهِ يُولِجُ ﴾ يدخل ﴿ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ ويولج النهار ﴾ يدخله – ج – ﴿ فِي الليل ﴾ فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر - ج -﴿ وسخر الشمس والقمر كل ﴾ منهما -- ج ﴿ يَجِرِي ﴾ في فلكه - ج - ﴿ إِلَى أَجِلَ

ٱلصُّدُورِ ١٠ ثُمَيِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظِ ﴿ وَأَنِ سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّ ٱللَّهَ هُـوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَيِمِيدُ ١ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلُهُ وَالْبَحْرُ يَمُذُهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَجْرِ مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِ يزُّ حَكِيمٌ ۞ مَّاخَلْفُكُو وَلَا بَعْشُكُو إِلَّا كَنَفْسٍ وَحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ أَلَّهُ تَرَأَنَّ اللَّهُ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَفَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِى إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ آللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ ذَ لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ أَلَّمْ الْمَرْأَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِنْ وَايْتِيهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَئِتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (١٠) وَ إِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظَّلِلِ دَعُواْ اللَّهُ مُعْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَتَّ نَجَّنَّهُمْ إِلَى الَّبِّرِ فَيَنَّهُم

مسمى ﴾ هو يوم القيامة - ج -. ٣٠ ﴿ وأن الله هو العلى الكبير ﴾ وأنه هو العلى الشأن الكبير السلطان - ظ ف -. ٣١ ﴿ الفلك ﴾ السفن - ج - ﴿ إِن فِي ذلك الآيات لكل صبار ﴾ على بلائه - ف - ﴿ شكور ﴾ لنعمائه وهما صفتا المؤمن ، فالإيمان نصفان نصفه شكر ونصفه صبر ، فكأنه قال إن في ذلك الآيات لكل مؤمن ٣٧ ﴿ وَإِذَا غَشَيْهِم ﴾ أي الكفار – ف – ﴿ موج كالظلل ﴾ الموج يرتفع فيعود مثل الظلل والظلة كل ما أظلك من جبل أو سحاب أو غيرهما – ف – ﴿ دَعَوُا الله مخلصين له الدين . فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد ﴾ أي باق على الإيمان والإخلاص الذي كان منه ولم يعد إلى الكفر ، أو مقتصد في الإخلاص الذي كان

مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْعَدُ بِعَايَتِنَا إِلَّاكُلُ خَتَّارِ كَفُورِ ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ ا تَّقُواْ رَبَّكُمْ وَاخْشُواْ يَوْمُا لَّا يَجْزِى وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ؞ وَلَا مَوْلُودُ هُو جَازِ عَن وَالِدِهِ عَ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحُيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ ٱلْغُرُورُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْدِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدًّا وَمَا تَدْدِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ مُّهُوتُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ (٣١) سِنُورَة السَّحَتِّ لِمُّ مُكْتَهُ وأتكافاتكالاؤت الَّهُ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنكِ لارَبْ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ ۚ بَلْ هُوَ ٱلْحَتُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَنَهُم مِن نَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُم يَهَدُونَ ٢ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّة عليه في البحر . يعنى أن ذلك الإخلاص الحادث عند الخوف لا يبقى لأحد قط والمقتصد قليل نادر – ف – ﴿ خَتَّارٍ ﴾ غدّار والختر أقبح الغدر – ف – ﴿ كَفُورٍ ﴾ لربه - ف -. ٣٣ ﴿ فلا تغرنكم ﴾ فلا تخدعنكم وتلهينكم بلذاتها - ك - ﴿ الحياة الدنيا ﴾ عن الإسلام - ج - إن من الأمراض الرئيسة التي أصابت العالم الإسلامي في عصره الحديث انخداع كثير من المسلمين بهذه الحياة الدنيا واللهو بلذاتها . مما أودى بهم إلى حب الدنيا وكراهية الموت ، وجعل أعداء الإسلام لا يهابونهم . بل أقبلوا على العالم الإسلامي من كل حَدَب وصوب ، فسيطروا عليه مع أن عدد المسلمين في العالم يزيد عن ٨٠٠ مليون نسمة ، وعدد المسلمين في العالم الإسلامي ٠٤٠ مليون نسمة ، ويشخص رسول الله مَالِلَهُ مرض الأمة وأسبابه فيقول : « يوشك الأم أن تداعي عليكم كما تداعي الأكلة إلى قصعتها » فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال : « بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوَهَن » فقال قائل: يا رسول الله وما الوَهَن قال: « حب الدنيا وكراهة الموت » رواه أبو داود . ولقد كانت الثروة الطبيعية المكتشفة في العالم الإسلامي محنة كبرى وكان على المشرفين عليها

والمستفيدين منها أداء حق الله تعالى فيها في نصرة المسلمين دون الغرور بمتاعها الزائل كما نشاهد . عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « إن مما أخاف عليكم من الخدري رضي الله عنه قال : « إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها » متفق عليه . وعنه أن رسول الله عَيَّاتُهُ قال : « إن الدنيا حلوة تخضرة ، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء » رواه مسلم ولقد كان رسول الله عَيِّاتُهُ أبعد الناس عن الغرور بالحياة الدنيا . عن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال « ما ترك رسول الله عَيِّاتُهُ عند موته ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمّة ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء التي كنها وسلاحه وأرضاً جعلها لابن السبيل صدقة » رواه البخاري . من خلال كل ذلك نلحظ أن على =

= المسلمين أن يستجيبوا لأمر ربهم تعالى : « فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور » . ﴿ ولا يغرنكم بالله ﴾ في حلمه وإمهاله – ج – ﴿ الغَرُورِ ﴾ ما يغرُّ ويخدع من شيطان وغيره .

تفسير سورة السجدة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي عَلِينَةٍ يقرأ في الفجر يوم الجمعة «الَّمْ تنزيل، السجدة و « هل أتى على الإنسان » ، رواه البخاري ومسلم –ظ ابن كثير–. ١ ﴿ الَّمْ ﴾مر الكلام في هذه الحروف في أول تفسير سورة البقرة . ٢ ﴿ لا ربيب ﴾ لا شك - ظ ج -. ٣ ﴿ افتراه ﴾ أي اختلقه محمد عَلِيُّكُ – ظ ف -. ٦ ﴿ عالم الغيب والشهادة ﴾ أي ما غاب عن الخلق وما حضر − ج − ٨ ﴿ مَنْ سلالة ﴾ من نطفة - ف - ﴿ من ماء ﴾ أي منى وهو بدل من سلالة − ف − ﴿ مهين ﴾ ضعيف حقير – ف – ٩ ﴿ وَنَفِحْ فِيهِ مِنْ روحه ﴾ جعله حيًّا حسَّاساً بعد أن كان جماداً - ج - ﴿ وَالْأَفْتَدَةَ ﴾ القلوب - ج - ١٠ ﴿ أَيْدًا صَلَّنَا فِي الأَرْضَ ﴾ غبنا فيها بأن صرنا تراباً مختلطاً بتراب الأرض – ظ ألوسي –. ١١ ﴿ قُلُ يَتُوفَاكُمُ مَلَكُ المُوتُ الَّذِي وَكُلُّ بَكُم ثُمَّ إلى ربكم تُرجعون ﴾ الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة وقد سمى في بعض الآثار بعزرائيل وهو المشهور . قال قتادة وغير واحد: له أعوان ، وقوله تعالى « ثم إلى ربكم ترجعون » أي يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لجزائكم – ظ ابن كثير – ١٢ ﴿ فَاكْسُوا رؤوسهم ﴾ من الذل والحياء والندم - ف -﴿ عند ربهم ﴾ عند حساب ربهم – ظ ف –

أَيَّالِمِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُمْ مِن دُونِهِ عَ مِن وَلِيّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا نَشَذَكُّرُونَ ١ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّكَ تَعُدُونَ ١٥٥ ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ, وَبَدَأً خَلْقَ ٱلْإِنْسَنِ مِن طِينٍ ﴿ مُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِن مَاءِ مَهِينِ ٢٥ مُمَّسُونُهُ وَنَفَحَ فِيهِ مِن رُوحِهِ ، وَجَعَلَ لَكُرُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْعِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ٢ وَقَالُوٓا أَوْذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أُونَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَنْفِرُونَ ﴿ إِنَّ \* قُلْ يَتُوَفَّلُكُمْ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُرْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٠ وَلَوْ تَرَىَّ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَا كِسُواْرُ وُسِهِمْ عِندَرَيْهِمْ رَبَّنا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِئُونَ ١٠٠٠ وَلَوْ شِئْنَا لَا تَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَائِهَا وَلَكِنْ حَنَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِئَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ فَا فَدُوتُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ

قال تعالى « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً » ﴿ ولكن حقّ القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ﴾ أي من الصنفين فدارهم النار لا محيد لهم عنها ولا محيص لهم منها – ابن كثير – فليس على المسلم هداية البشر إنما هدايتهم على الله سبحانه وتعالى وحده إنما كلفه الله بدعوة الناس للإسلام « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى » .



18 ﴿ إِنَّا نَسَيْنَاكُمْ ﴾ تركناكم في العذاب كالمنسي – ف – ﴿ وَوَقُوا عَذَابِ الْحَلَدُ ﴾ أي العذاب الدائم الذي لا انقطاع له – ف –. 10 ﴿ خَرُوا سَجِداً ﴾ سجلوا لله تواضعاً وخشوعاً وشكراً على ما رزقهم من الإسلام – ف – ﴿ وَصَبِحُوا بَحْمَدُ رَبِهُمْ ﴾ ونزهوا الله عما لا يليق به وأثنوا عليه حامدين له – ف – . 13 ﴿ تَتَجَافَىٰ

جنوبهم عن المضاجع ﴾ ترتفع وتتنحى عن الفرش ومضاجع النوم – ظ ف – قال رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا جَمَعَ اللهِ الْأُولِينِ وَالْآخِرِينِ يوم القيامة جاء مناد فنادئ بصوت يسمع الخلائق سيعلم أهل الجمع اليوم من أولي بالكرم ثم يرجع فينادي ليقم الذين كأئت تتجافى جنوبهم عن المضاجع – الآية – فيقومون وهم قليل ، رواه ابن أبي حاتم . ١٧ ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ﴾ قال رسول الله عَلَيْظُ : ﴿ قَالَ اللهُ تعالىٰ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » قال أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ، رواه البخاري وغيره . ١٩ ﴿ نُزُلًّا ﴾ هو ما يعد للضيف من الطعام والشراب والمراد ثواباً – ظ ألوسى -. ٢١ ﴿ العذاب الأدنى ﴾ عذاب الدنيا بالقتل والأسر والجدب سنين والأمراض ج - ﴿ العذاب الأكبر ﴾ عذاب الآخرة - ج -. ۲۲ ﴿ إِنَّا مِن الْجُرِمِينِ مُنتَقِّمُونَ ﴾ عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله عليه يقول: « ثلاث من فعلهن فقد أجرم ، من عقد لواء في غير حق ، أو عق والديه ، أو مشي مع ظالم ينصره فقد أجرم ، يقول الله تعالیٰ « إنا من المجرمين منتقمون » . رواه

ابن جرير وابن أبي حاتم . ٢٣ ﴿ وَلَقَدُ آتِينَا

يَوْمِكُمْ هَاذَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوتُواْ عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا يُؤْمِنُ بِعَايَتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُرِّوُا بِهَا خَرُّواْ سَجِداً وَسَبَحُواْ بِعَدِ رَبِيمٌ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (١٠) ﴿ يَخَافَىٰ ور وو مو من المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومِمّا رَزَقَنْهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ فَكَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْنِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعَيْنٍ جَزَآءً مِكَ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ أَفَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْنَوُونَ ﴿ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلْحَت فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ تُزُلّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٢ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَفُواْ فَمَأْوِنَهُمُ النَّارُ كُلَّكَ أَرَادُواْ أَنْ يَعْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ = تُكَذِّبُونَ إِنْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَنتِ رَبِيء ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَ أَ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقَمُونَ ١ وَلَقَدْ ءَاتَدِنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُن في مِرْيَةِ مِن لِقَاآبِهِ = وَجَعَلْنَهُ هُدُى لِّبَنِيِّ إِسْرَ ءِيلَ ﴿



موسىٰي الكتاب ﴾ التوراة – ج – ﴿ فلا تكن في مِزية ﴾ شكّ – ج – ﴿ من لقائه ﴾ وقد التقيا ليلة الإسراء – ج ﴿ وجعلناه ﴾ أي موسىٰ أو الكتاب وهو التوراة بعد نزوله قبل أن يحرف ﴿ هدى ﴾ هادياً – ج –.

٧٤ ﴿ أَنْمَة ﴾ قادة – ظ ج – ﴿ لما صبروا ﴾ على دينهم وعلى البلاء من عدُوهم – ج – ٧٦٠ ﴿ أَو لَم علِهِ لَهُم ... ﴾ الهمزة للإنكار ألم يكفهم ويهدهم ويرشدهم إلى الإيمان كثرة ما أهلكنا من الأقوام – ظ ألوسي – ﴿ القرون ﴾ الأم الخالية – ك – ٧٧ ﴿ الأَرْضِ الحُجُوز ﴾ اليابسة الجرداء التي قطع نباتها – ك – ٧٨ ﴿ هذا مناهم المناهم ا

الفتح ﴾ النصر علينا أو الفصل بالخصومة – ك ـ النصر علينا أو الفصل بالخصومة – ك ـ ٢٩ ﴿ ينظرون ﴾ يمهلون ليؤمنوا – ك ـ أخرج الترمذي والنسائي والحاكم وأحمد عن جابر قال : كان عليه لا ينام حتى يقرأ التم تنزيل السجدة ، وتبارك الذي بيده الملك – ظ الألوسي من أجل الحديث –.

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةُ يَهْدُونَ وَأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ فِعَالَمَنَا مُوْمَنَا مُوْمَ وَقَصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَبَدَمَة فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَحْتَلِفُونَ ﴿ أَوْلَا يَهْدِ لَمُمْ كُرَّ الْقَبَدَمَة فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَحْتَلِفُونَ ﴿ أَوْلَا يَهْدِ لَمُمْ كُرَّ الْقَبَدَمَة فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَحْتَلِفُونَ ﴿ أَوْلَا يَهْدُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ أَمْلَكُمَا مِن قَبْلِهِم مِنْ الْقُرُونِ بَعْشُونَ ﴿ أَوْلَا يَهْمُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فَلَا يَسْمَعُونَ ﴿ أَوْلَا يَرَواْ أَنَا لَيْنَ فَي وَلَا لَكَ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ وَالْمَا الْمُؤْلِنَا مَنَا لَكُلُ لِللَّهُ مِنْ وَلَا لَكُونُ وَفَا لَكُونُ مِنْ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَقَالُونَ مَنَى مَنْ الْفُونَ مَنَى اللَّهُ اللَّهُ مُونَ ﴿ وَلَا مُمْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فأتئانا فانتكلن وتتيزعه دسن



يَنَأَيُّكَ ٱلنِّيُّ ٱتَّتِي ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَنْفِ

اتق الله ﴾ دم على تقواه - ج - ﴿ ولا تطع الكافرين والمنافقين ﴾ فيما يخالف شريعتك - ج -.
 ﴿ واتبع ما يوحى إليك من ربك ﴾ أي القرآن - ج -. ٣ ﴿ وكيلاً ﴾ حافظاً موكولاً إليه كل أمر - ظ

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٥ وَآ تَّبِعْ مَايُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَنَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ، وَمَا جَعَلَ أَزُوا جَكُرُ ٱلَّذِي تُظَالِمِ رُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهُ لِنِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياً وَكُمْ أَنْكَ وَكُمْ ذَالكُمْ فَوْلُكُمْ بِأَفُواهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَيَهُدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآبَاتِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ فَإِن لَّهِ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ٱلنَّبِيُّ أُولَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهُم وَأَزُوجُهُ أَمَّهُمْ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِتَنْبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَدِجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓا إِلَّا أُولِكَ إِيكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَالِكَ فِ الْكِنْدِ مَسْطُورًا ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِيثَنقَهُمْ وَمِسْكَ وَمِن نُّوجٍ وَ إِبْرَاهِمٍ وَمُومَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيِمٌ وَأَخَــٰذَنَا ف –. ٤ ﴿ تظاهِرُونَ مَنْهِنَ ﴾ تحرمونهن كحرمة أمهاتكم – ك – يقول الواحد مثلاً لزوجته أنت علىَّ كظهر أمي – جُ – قاصداً بهذا تحريمها كحرمة الأم وكان في الجاهلية يعد طلاقاً . ﴿ وَمَا جَعَلُ أَدْعِياءُكُمْ ﴾ مَنْ تتبنونهم من أبناء غيركم – ك – ﴿ أَبِنَاءُكُمْ ﴾ أي ليسوا بأبنائكم حقيقة – ظ ج – وسبب نزول هذه الآية أن زيد بن حارثة وهو رجل من بني كلب سبى صغيراً فاشتراه حكم بن حزام لعمته خديجة . فلما تزوجها رسول الله عليه وهبته له ، فطلبه أبوه وعمه فخير فاختار رسول الله عَلِيْكُ . فأعتقه وتبناه عَلِيْكُ . وكان يقال له زيد بن محمد . فلما تزوج النبي عليك زينب بعد طلاق زيد لها لانعدام الوفاق قال المنافقون تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهي عنه فأنزل الله هذَّه الآية – ظ ف مع زيادة – ﴿ السبيل ﴾ سبيل الحق - ج - ٥ ﴿ أَقْسُطُ ﴾ أعدل - ج - ﴿ وَمُوالِكُمْ ﴾ وأولياؤكم في الدين – ك – ﴿ وَلِيسَ عَلَيْكُمُ جُناح فيما أخطأتم به ﴾ أي إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع ولهذا قال رسول الله عَلِيْكِيدٍ : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر » رواه البخاري – ظ ابن كثير -. ٦ ﴿ أُولَىٰ بِالمؤمنين ﴾ أرأف بهم ، وأنفع لهم – ك – قال ابن كثير في

تفسيره وفي الصحيح « والذي نفسي بيده لا يؤمنُ أحدُكم حتى أكونَ أحبَّ إليه من نفسِه ومالِه وولدِه والناسِ أجمعين » . ﴿ وأولوا الأرحام ﴾ وذوو القرابات – ف – ﴿ بعضُهم أولىٰ ببعض ﴾ في التوارث وكان المسلمون في صدر الإسلام يتوارثون بالولاية في الدين وبالهجرة لا بالقرابة ثم نسخ ذلك وجعل التوارث بحق القرابة – ف – ﴿ إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أُولِيائكُم معروفاً ﴾ بوصية فجائز – ج –.

٩ ﴿ إذ جاءتكم جنود ﴾ أي الأحزاب وهم قريش وغَطَفان من العرب وقُريظة من اليهود . فقد اجتمع الكفر بألوان عتلفة على حرب الإسلام ، والذين قاموا بجمعهم بعض زعماء اليهود ، ومنهم حُيَّى بن أُخطَب ، حقداً على الإسلام ورجالاته ، مع أنهم رجال حق وعدالة ، ولقد قبض عليه رسول الله عَلَيْكَةٍ وقال له قبل أن يُقتل ألم يخزك الله يا حيى ؟

فأجاب ما لمت نفسي في عداوتك ، ثم قتل . ولقد استرق رسول الله عَلِيْكِ بنته صفية ثم أعتقها وتزوجها وهي راضية . وأسلمت رضي الله عنها ﴿ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها ﴾ وهم الملائكة وكانوا ألفاً بعث الله على الكفار ريحاً وهي صببًا وكانت باردة في ليلة شاتية فآذتهم وأسفّت التراب في وجوههم - ظ ف - وانهزموا من غير قتال . ١٠ ﴿ من فوقكم ﴾ أي من أعلى الوادي من قبل المشرق بنو غطَّفان - ف - ﴿ وَمِن أَسِفُلُ مِنكُم ﴾ من أسفل الوادي من قبل المغرب قريش – ف – ﴿ وَإِذْ زَاغَتُ الأبصار ﴾ مالت عن سننها ومستوى نظرها حيرة أو عدلت عن كل شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوها لشدة الروع – ف – ﴿ وَبِلْغَتُ القلوب الحناجر ﴾ نهايات الحلقوم تمثيل لشدة الحنوف – ك – عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قلنا يوم الحندق يا رسول الله هل من شيء نقول فقد بلغت القلوب الحناجر قال « نعم قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا » – رواه ابن أبي حاتم - ﴿ وتظنون بالله الظُّنونا ﴾ ظنون مختلفة ظن المنافقون أن محمداً عليه وأصحابه يستأصلون وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون - ظ ابن كثير -. ١١ ﴿ وزلزلوا زلزالاً شديداً ﴾ من الخوف . ١٢ ﴿ ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً ﴾ فالانهيار

مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ﴿ لِيَسْعَلَ ٱلصَّلِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَابًا أَلِيمًا ۞ يَنَأَيُّكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ تُكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحًا وَجُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِصِيرًا ١ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِن فَوْفِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْخَسَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ مَنَ الِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَيدِيدًا ١٥ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلَّا غُرُورًا ﴿ وَإِذْ قَالَت طَّأَ إِفَ أُونِهُمْ يَنَأُهُ لَ يَثْرِبَ لَامُقَامَ لَكُرْ فَارْجِعُواْ وَيُسْتَقِيْنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنَّبِيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُونَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١٠٠٠ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُهِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبَّتُواْ بِكَ إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدْكَانُواْ عَلَهَدُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَايُولُونَ ٱلْأَدْبَئِرَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهَ مَسْعُولًا ١٠٠ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ

النفسي نتيجة بديهية عند المنافقين واستعلاء الإيمان عند المؤمنين على الشدائد أمر بديهي أيضاً ، لأن الإيمان دعامة الروح المعنوية العالية . روي أن مُعتَّب بن قُشير حين رأى الأحزاب قال : يعدنا محمد فتح فارسَ والروم وأحدُنا لا يقدر أن يتبرز فَرَقاً . ما هذا إلا وعد غرور . ١٣ ﴿ وَإِذْ قَالَتَ طَائِفَةَ مَنهم ﴾ من المنافقين – ظ ف – ﴿ يا أهل يثرب ﴾ هم أهل المدينة ﴿ لا مقام لكم ﴾ لا إقامة لكم ههنا – ك – ﴿ فارجعوا ﴾ عن الإيمان إلى الكفر أو من عسكر رسول الله عَيِّلِيَّةً إلى المدينة – ف – ﴿ عورة ﴾ غير حصينة يخشى عليها – ج – ١٤ ﴿ وَلُو دُخلت ﴾ أي المدينة – ج – . ﴿ أَفْطَارِهَا ﴾ نواحيها – ج – ﴿ الفتية ﴾ أي الردة والرجعة إلى الكفر ومقاتلة المسلمين – ف – .

١٨ ﴿ قد يعلم الله ﴾ قد هنا للتحقيق ﴿ المعوقين ﴾ المثبّطين - ج - ﴿ البأس ﴾ القتال - ج -.
 ١٩ ﴿ تدور أعينهم ﴾ بميناً وشمالاً - ف - ﴿ كالذي يغشى عليه من الموت ﴾ كا ينظر المغشى عليه من معالجة سكرات الموت حذراً وخوفاً ولواذاً بك - ف - ﴿ فإذا ذهب الخوف ﴾ وحيزت الغنائم ﴿ سلقوكم بالسنةِ سكرات الموت حذراً وخوفاً ولواذاً بك - ف - ﴿ فإذا ذهب الخوف ﴾ وحيزت الغنائم ﴿ سلقوكم بالسنةِ

حِدَاد ﴾ خاطبوكم مخاطبة شديدة وآذوكم بالكلام ، أي يقولون وفروا قسمتنا فإنا قد شاهدناكم وقاتلنا معكم وبمكاننا غلبتم عدوكم -ظ ف - ﴿ أَشَحَّةُ عَلَى الْحَيْرِ ﴾ أي خاطبوكم أشحة علىٰ المال والغنيمة – ظ ف – ﴿ أُولئكُ لَمْ يَؤْمَنُوا ﴾ في الحقيقة بل بالألسنة - ف - ﴿ فأحبط الله أعمالهم ﴾ أبطل بإضمارهم الكفر ما أظهروه من الأعمال – ف -. ٢٠ ﴿ لُو أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ ﴾ أي كاثنون في البادية – ج –. ٢١ ﴿ لَقَدُ كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كه أي قدوة وهو المؤتسي به أي المقتدى به ، كيف لا ورسول الله عَلَيْظُ المثل الأكمل والأعلىٰ في البشرية في كل فضيلة وصفة حميدة فهو سيد الكرماء وسيد الرحماء وسيد الشجعان بل هو عَلِيْكُ سيد كل البشر في كل صفة كال . ولقد صيغ في ذكر صفاته عَلَيْكُ من النثر والشعر ما لم يوصف به إنسان آخر ، يكفيه عَلَيْكُ أنه حَوَّلَ الله تعالَىٰ على يده أمة جاهلية وأعراباً ضالين إلى أمة تصنع حضارة رائعة ودولة عادلة . وآخي بين الأقوام فلا تفاضل إلا بالعمل الصالح وأسس الدولة التي امتدت بعده من فرنسا غرباً إلى الصين شرقاً . ﷺ .





٧٣ ﴿ مِن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ أخرج مسلم والترمذي وغيرهما عن أنس قال غاب عمي أنس بن النضر عن بدر فكبر عليه . فقال أول مشهد قد شهده رسول الله عَلَيْكُ غبت عنه . لئن أراني الله مشهداً مع رسول الله عَلَيْكُ لَيَرَيْنُ الله ما أصنع . فشهد يوم أحد فقاتل حتى قتل فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربة

وطعنة ورمية ونزلت هذه الآية «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، إلى آخرها - أسباب النزول للسيوطي -. ٢٤ ﴿ وَيعدُبِ المنافقين إن شاء ﴾ إذا لم يتوبوا – ف – ﴿ أو يتوب عليهم ﴾ إن تابوا - ف -. ٢٦ ﴿ظاهروهم﴾ عاونوا الأحزاب - ف - ﴿ مَن أَهِلَ الكتاب ﴾ من بني قريظة - ف - ﴿ من صَيَاصيهم ﴾ من حصونهم جمع صِيصَة وهي ما يتحصن به - ظ ج - بعد أن رجع الأحزاب عاد المسلمون إلى المدينة ووضعوا سلاحهم ، بعد ذلك أمر الله رسوله بالمسير لبني قريظة ، فحاصهم المسلمون خمساً وعشرين ليلة ، فقال رسول الله عَلَيْظِة لقريظة تنزلون على حكمى ؟ فأبوا ورضوا بحكم سعد بن معاذ من الأنصار . فقال سعد حكمت فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبىٰ ذراريهم ونساؤهم . فكبّر النبي عَلَيْكُ وقال : « لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة » - ظ ف -. ٢٧ ﴿ وأرضاً لم تطؤوها ﴾ بعد وهي خيبر أخذت بعد قريظة -ج -. ٢٨ ﴿ يَا أَيِّهَا النَّبِي قُلُ لأَزُواجُكُ إِنَّ كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ﴾ أردن شيئاً من الدنيا وقد كثرت الغنائم على المسلمين وقد كان رسول الله عَلَيْظِهِ ينفق نصيبه منها في سبيل الله ، فطلبن الثياب وزيادة نفقة وتغايرن ، فغم ذلك رسول الله عَلَيْكُ ، فنزلت الآية فبدأ بعائشة رضي الله عنها وكانت أحبهن إليه ، فخيرها وقرأ

وَتَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَيْنُهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبُهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدُلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّ لِيَجْزِى اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رِّحِيمًا ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَنَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ تَوِيًّا عَزِيزًا ١ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَلْهُرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَلْبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُومِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ١١٠ وَأُورَثُكُمُ أَرْضُهُمْ وَدِينُرُهُمْ وَأَمُوكُمْ وَأَرْضًا لَرّ تَطَعُوهًا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ يَأَيُّما ٱلنِّيُّ قُلِ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ وَزِينَتُهَا فَتَعَالَيْنَ أَمَيْعَكُنَ وَأُسَرِحُكُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآيْرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ للْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجُّوا عَظِيمًا ﴿ يُلْفِسُآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ

عليها القرآن فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة ، فرؤي الفرح في وجه رسول الله عَلَيْكُ . ثم اختار جميعهن اختيارها ﴿ أَمْتَعْكُنْ ﴾ أعطكن متعة الطلاق . وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا المفوضة بالطلاق قبل الوطء – ظ ف – ﴿ وَاسْرِحْكُنَّ ﴾ لا ضرار فيه .

٣٠ ﴿ بفاحشة ﴾ سيئة بليغة في القبح – ظ ف –. ٣١ ﴿ ومن يقنت ﴾ ومن يطع – ظ ج –.
 ٣٢ ﴿ فلا تخضعن بالقول ﴾ أي إذا كلمتن الرجال من وراء حجاب فلا تجئن بقولكن خاضعاً أي ليناً حنثاً مثل كلام المريبات – ف – ولكل مسلمة بزوجات الرسول عَيْنَا قلوة حسنة في هذا . ٣٣ ﴿ وقرن في بيوتكن ﴾

أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة . ومن المباح شرعاً خروجها من بيتها في لباس إسلامي للصلاة في المسجد بشرطه . كما قال رسول الله عَلَيْكُم « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات » وفي رواية « وبيوتهن حير لهن ، وقال عليه « صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها » رواه أبو داود والبزار – ظ ابن كثير – ﴿ وَلا تبرجن ﴾ لا تبدين الزينة الواجب سترها - ك - ﴿ الجاهلية الأولىٰ ﴾ جاهلية الكفر قبل الإسلام - ظ ف - أما الجاهلية الأخرى فهي جاهلية الكفر والفجور والفسوق والإلحاد في زماننا . وكان لهن في الجاهلية مشية وتكسر وتغنج فنهي الله تعاليٰ عن ذلك – ظ ابن كثير للقسم الأخير -.





٣٥ ﴿ إِن المسلمين والمسلمات ﴾ الآية عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي عَلَيْكُم يا نبي الله : ما لي أسمع الرجال يذكرون في القرآن ، والنساء لا يذكرن ؟ فأنزل الله تعالى : « إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات .. » رواه النسائي إذا كان ذلك كذلك فالأولى أن تتساءل المرأة المسلمة لم لا يؤدي دعاة الإسلام حقوقها في التربية في حال

التفريط فيها . إن دعوة الإسلام لا تزال عرجاء حتى تعطى المرأة حقوقها في التربية الإسلامية الحقة ﴿ والقانتين والقانتات ﴾ القنوت هو الطاعة في سكون قال تعالى: « أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً » وقال تعالى « كل له قانتون ، - ظ ابن كثير - ﴿ والصادقين والصادقات ﴾ هذا في الأقوال فإن الصدق خصلة محمودة ، وهو علامة على الإيمان كما أن الكذب أمارة على النفاق ، ومن صدق نجا « عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر » الحديث - ظ ابن كثير - ﴿ وَالْحَاشِعِينَ والخاشعات ﴾ الخشوع هو السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع ، والحامل عليه الخوف من الله تعالى ومراقبته كما في الحديث : « اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، -ظ ابن كثير - ﴿ والمتصدقين والمتصدقات ﴾ الصدقة هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء الذين لا كسب لهم - ظ ابن كثير -﴿ والصائمين والصائمات ﴾ والصوم زكاة البدن ، يزكيه ويطهره وينقيه من الأخلاط الرديئة - ظ ابن كثير - ﴿ وَالْحَافِظِينَ فَرُوجِهِمْ والحافظات ﴾ أي عن المحارم والمآثم إلا عن المباح – ظ ابن كثير – ﴿ وَالْدَاكُرِينِ اللهُ كثيراً والذاكرات ﴾ قال رسول الله عَلَيْكُم : ه ما عمل آدمي عملاً قط أنجىٰ له من عذاب الله تعالى من ذكر الله عز وجل ، رواه الإمام

وَاللَّهِ كِهِ بِنَ اللَّهَ كَشِيرًا وَالذَّا كِأَتِّ أَعَدَّ اللَّهُ لَكُم مَّغْفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ ورسُولُهُ - أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكًا مَّبِينًا ١ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأَتِّي اللَّهَ وَتُخْنِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَحْشَى ٱلنَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَحْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَيْ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَوْرًا زَوَّجَنَكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيا آيِم إِذَا قَضُواْ مِنْهُ نَّ وَطُرًا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْ عُولًا ١٠ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَّهُم سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنُهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكُفِّي بِاللَّهِ حَسِيبًا ١ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَ آحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِين رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَامُمُ ٱلنَّبِيِّكَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ يَكَالُمُ اللَّهُ عَلَيْمًا

الله تعالى من ذكر الله عز وجل » رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : إن رسول الله على الله قال الذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين كانا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات » أخرجه ابن أبي حاتم ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بمثله في أعد الله لهم مغفوة وأجراً عظيماً » خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم ، أي أن الله تعالى قد أعد لهم أي هيأ لهم مغفوة » منه لذنوبهم و الجراً عظيماً » وهو الجنة – ظ ابن كثير – ٣٧ ﴿ لللهي أنعم الله عليه ﴾ بالإسلام الذي هو أصل النعم – ف – ﴿ وأنعمت عليه ﴾ بالعمل بما وفقك الله له من صنوف الإحسان التي منها تحريره – ظ ألوسي – وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه – ظ ابن كثير – ﴿ أمسك عليك زوجك ﴾ زينب بنت جحش ﴿ واتق ألوسي – وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه – ظ ابن كثير – ﴿ أمسك عليك زوجك ﴾ زينب بنت جحش ﴿ واتق أبر عنها صفحاً لعدم صحتها فلا = أي حاتم وابن جرير ههنا آثاراً عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها فلا =

= نوردها . وقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن هذه الآية « وتخفي في نفسك ما الله مبديه » نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة رضي الله عنهما . وقال ابن أبي حاتم حدثنا ابن عيينة عن على بن زيد بن جدعان قال سألني على بن الحسين رضي الله عنهما ما يقول الحسن في قوله تعالى « وتخفي في

ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكُمَّا كَثِيرًا ﴿ وَهَا وَسَيِّحُوهُ الْكُرَّةُ وَأَصِيلًا ١٠ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَنْهِكُنُّهُ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُكَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ٢ ر عود ره ر رور رود رود و الله و الله الله و الله الله و ا يَكَأَيُّكَ النِّي إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٢ وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ - وَسِراجًا مُّنِيرًا ١٠ وَبَثِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ فَضُلًا كَبِيرًا ۞ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَـٰلِمِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَنهُم وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلله وَكَنْ بِٱلله وَكِلًا ١ اللَّهِ يَثَانِهَا الَّذِينَ وَامْنُواْ إِذَا نَكُمْعَمُ الْمُؤْمِنَاتِ مُ طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَكَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتِعُوهِنَّ وَسِرِحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ يَنَأَيُّ النَّبِي إِنَّا أَحْلَلْنَ لَكَ أَزْوُجَكَ ٱلَّذِي وَاتَّلِتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ بَمِينُكَ مِمَّا أَفَآءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَات عَمِّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّنِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكَ وَبَنَاتٍ خَالَنْكِ ٱلَّذِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرَأَةً مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا

نفسك ما الله مبديه ، فذكرت له فقال لا . ولكن الله تعالى أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها . فلما أتاه زيد رضي الله عنه ليشكوها إليه قال ﴿ اتق الله وأمسك عليك زوجك ، ، فقال قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفى في نفسك ما الله مبديه ، وهكذا روي عن السدي أنه قال نحو ذلك . وقال ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو كتم محمد عَلِيلَةٍ شيئاً مما أوحي إليه من كتاب الله تعالى لكتم و وتخفى في نفسك ما الله مبديه وتخشٰي الناس والله أحق أن تخشاه ٣ – ظ ابن كثير - جاء في تفسير النسفي ﴿ وتحنشيٰ الناس » أي قالة الناس أنه نكح امرأة ابنه . ﴿ وَطُواً ﴾ حاجته المهمة - ك -﴿ أَدْعِيالُهُم ﴾ من تبتُّوهم - ك -. ٣٨ ﴿ خَلُوا مِن قَبِلٍ ﴾ مضوًّا من قبلك من الأنبياء – ك – ﴿ قدراً مقدوراً ﴾ مراداً أزلاً أو قضاء مقضيًّا – ك –. ٣٩ ﴿ حسيباً ﴾ محاسباً على الأعمال – ك –. • ٤ ﴿ وخاتم النبيِّين ﴾ بمعنى الطابع أي آخرهم يعني لا ينبُّأ أحد بعده وعيسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام ممن نبيء قبله وحين ينزل من السماء ينزل عاملاً بشريعة الله التي أنزلت على محمد عَلِينَهُ كَأَنَّهُ بَعْضُ أَمَّتُهُ – ظ ف –. 1 \$ ﴿ يَا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً كه يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم

لربهم تبارك وتعالى المنعم عليهم بأنواع النعم وصنوف المنن لما لهم في ذلك من جزيل الثواب وجميل المآب . قال رسول الله على المذهب والمنتخب « ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم ، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم » قالوا وما هو يا رسول الله ؟ قال على « ذكر الله عز وجل » رواه الإمام أحمد وابن ماجه – ظ ابن كثير – وليس معنى هذا ترك فروض الإسلام من الزكاة والجهاد وغير ذلك فالإسلام كل لا يتجزأ قال تعالى : « إنما يتقبل الله من المتقين » وليس تارك الفرض بمتى . ٤٢ ﴿ هو الذي يصلى عليكم ﴾ أي يرحمكم الفرض بمتى . ٤٢ ﴿ وملائكته ﴾ أي يستغفرون لكم – ج – . ٤٤ ﴿ وملائكته ﴾ الظاهر أن المراد والله أعلم =

= تحيتهم أي من الله تعالى يوم يلقونه سلام أي يوم يسلم عليهم ، كما قال عز وجل « سلام قولاً من رب رحيم » وزعم قتادة أن المؤد أنهم يحيون بعضهم بعضاً بالسلام يوم يلقون الله في الدار الآخرة ، واختاره ابن جرير ، « قلت » وقد يستدل له بقوله تعالى « دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » وقوله

تعالىٰ ﴿ وأعد هُم أجراً كريماً ﴾ يعني الجنة وما فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والأزواج والملاذ والمناظر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر -ظ ابن كثير-. ٥٤ ﴿ شاهداً ﴾ أي لله بالوحدانية ، وأنه لا إله غيره ، وشاهداً على الناس بأعمالهم يوم القيامة « وجئنا بك على هؤلاء شهيداً » . كقوله « لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ، وقوله عز وجل ﴿ وَمُبِشِّراً وَنَذَيْراً ﴾ أي بشيراً للمؤمنين بجزيل الثواب ونذيراً للكافرين من وبيل العقاب . ٤٦ ﴿ وداعياً إلى الله بإذنه ﴾ أي داعياً الخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك - ظ ابن كثير -فالمسلم يكون داعياً لدين الله سبحانه وله أسوة بالرسول عليه قال تعالى: « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » ﴿ وسراجاً منيراً ﴾ جلا به الله ظلمات الشرك واهتدىٰ به الضالون كا يُجلىٰ ظلام الليل بالسراج المنير ويهتدئ به - ظ ف -. 24 ﴿ إِذَا نَكُحُمُ المؤمنات ﴾ أي تزوجتم والنكاح هو الوطء في الأصل وتسمية العقد نكاحاً لملابسته له من حيث إنه طريق إليه – ظ ف – وفي تخصيص المؤمنات مع أن الكتابيات تساوي المؤمنات في هذا الحكم إشارة إلى أن الأولى بالمؤمن أن ينكح مؤمنة – ظ ف – ﴿ أَنْ تمسوهن ﴾ والخلوة الصحيحة كالمس – ف -.

لِلنَّحِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةٌ لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْعَلِمْكَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبْمٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رِّحِيمًا ١٠ \* تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءً وَمَنِ الْبَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكٌ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن تَقَرَّ أَعْنِهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَاتَدْتُهُ عُلُهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُو بِكُمَّ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيًّا حَلِيمًا ١ ١ لَا يَعِلْ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجِ وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبُ ﴿ إِنَّ كِنَّا يَهُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ أَبِيُوتَ ٱلنَّهِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُرٌ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَنظِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنْتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَقْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِء مِنكُرٌ ۖ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِء مِنَ ٱلْحَيِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَكَا فَسَعُلُوهُنَّ مِن وَرَآء جِجَابٍ

موهن ﴿ أجورهن ﴾ مهورهن - ج - ﴿ وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ﴾ مما رجعه إليك من الغنيمة وهي صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما - ظ ك وف - ﴿ حوج ﴾ ضيق في النكاح - ج -. ٥ ﴿ توجي ﴾ تؤخر عنك - ك - ﴿ وَتَوْوِي إليك ﴾ تضم إليك وتضاجع - ك - ﴿ أَنْ تَقَرّ أُعِينِهِنّ ﴾ إلى سرورهن لعلمهن أنه بحكم الله - ك - ﴿



﴿ غير ناظرين إناه ﴾ غير منتظرين نضجه واستواءه - ك - ﴿ ولكن إذا دعيتم فادخلوا ﴾ قال عليه :
 ا إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو غيره » رواه مسلم - ظ ابن كثير - ﴿ فإذا طعمتم فانتشروا ﴾ فنفرقوا ولا تمكثوا عنده - ك - ﴿ ولا مستأنسين لحديث ﴾ أي لا تدخلوا بيوت النبي عليه مستأنسين ، نهوا

عن أن يطيلوا الجلوس يستأنس بعضهم ببعض لأجل حديث يحدث به - ف - و من العادات السيئة أن يضيع بعض الناس وقت علماء الإسلام العاملين بزيارات طويلة لمجرد التحدث في أمور تافهة لا تهم المسلمين. وما علم أولتك أن عظمة الأمة تكمن في وقت علمائها العاملين . وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « حسبُكَ في الثقلاء أن الله تعالى لم يحتملهم وقال فإذا طعمتم فانتشروا ، – قول عائشة من تفسير النسفى - ﴿ وَإِذَا سَأَتُمُوهُنَّ ﴾ أي أزواج النبي عَلِيْكُ – ج – ﴿ مَتَاعًا ﴾ عارية أو حاجة - ف - ﴿ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ ﴾ من الخواطر المريبة – ف - فإذا كان الصحابة الأتقياء في ذلك الوقت أمروا أن يكلموا زوجات الرسول عَلَيْكُم من وراء ستر فكيف بغيرهم في زماننا هذا مع غير زوجات النبي عَلَيْكُ الطاهرات ، لا شك أن الأمر أوليٰ وأهم ولو كان الرجل ابن عم أو ابن خالٍ أو ابن عم الزوج أو عمه أو خاله أو أخاه . قال عَلَيْكُ : ﴿ إِياكُمْ وَالدَّحُولُ عَلَىٰ النساء! » فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحموَ قال: « الحمو الموت » متفق عليه. والحمو قريب الزوج. ٥٦ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلموا تسليماً ﴾ أصل الصلاة في كلام العرب الدعاء ، قال الأعشى :

ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُو بِكُرْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنكِحُواْ أَزُواْجَهُ مِنْ بَعْدِهِ مَا أَبُدًا إِنَّا ذَٰ لِكُرْ كَانَ عِندَ ٱللَّهَ عَظِيمًا ﴿ إِن تُبدُواْ شَيْعًا أَوْ تُحْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِنَ وَلَا أَبْنَآيِنَ وَلَا إِخُونِينَ وَلَا أَبْنَآءِ إِخُونِينَ وَلَا أَبْنَاءِ أَخُوانِهِنَّ وَلَا نِسَآمِينَ وَلَا مَامَلَكُتْ أَيْمُنَّهُنَّ وَأَنَّقِينَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَنَأَيْكَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ آلِلَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ إِنَّ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَاٱ كُنَّسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ مُهْمَنَّنَا وَإِنْمُ مُبِينًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِي قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْدِيهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤَذِّيْنَّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ يَا لَمْ يَنْتُهِ ٱلْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ



تقول بنتسي وقد قرّبتُ مرتحلاً يا رب جنّب أبي الأوصاب والوجعا عليكِ مثلُ الذي صليتِ فاغتمضي نوماً فإن لجنب المرء مضطجعا

أما معناها شرعاً: قال البخاري: قال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس: يصلون يبرّكون. وقال الترمذي وسفيان الثوري صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. قال عَلَيْكَةُ : « أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة » رواه الترمذي وقال حسن غريب. وقال الاستغفار. قال عَلَيْكُ في حديث « إن جبريل أتاني فقال: من صلى عليك من أمتك واحدة صلى الله عليه عشر صلوات ورفعه =

يصل على ، رواه الإمام أحمد وقال حسن غريب . ٥٨ ﴿ فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً ﴾ مما قال ابن كثير في تفسيره : ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله ثم الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه ويصفونهم بنقيض ما أخبر ، فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم - ظ ابن كثير -. ٥٩ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي قُلَ لأَزُواجِكُ وَبِنَاتُكُ ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ﴾ الجلباب ما يستر الكل مثل الملحفة . ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن . يقال إذا زلَّ الثوب عن وجه المرأة أدنِ ثوبك علىٰ وجهك . قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة ، وعن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية « يدنين عليهن من جلابيبهن » خرجت نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها رواه ابن أبي حاتم - ظ ابن كثير - وقال الشيخ ابن تيمية في رسالته (حجاب المرأة) في تفسير الآية نفسها: « وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لئلا يعرفن ٤ . ثم قال : ١ وقد ذكر عَبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ مُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مِّنْ مَلْعُونِينَ ۚ أَيْنَمَا ثُقِفُوۤاْ أَخِذُواْ وَقُتِلُواْ تَقْتِيلًا ﴿ إِنَّ اسْنَةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ١٠٠٠ يَسْعُلُكُ النَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَلْفِرِينَ وَأَعَدَّ لَمُهُم سَعِيرًا ١ حَدلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيَّ وَلا نَصِيرًا رَيُّ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُمْمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلْلَيْنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ وَبَّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيراً ﴿ مِنْ اللَّهِ يَكَأَيُّكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَ اذَوْاْ مُومَيٰي فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مَّ قَالُواْ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيبًا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَتَّقُواْ اللَّهُ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١ أَعْمَـٰكَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ

يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق. وثبت في الصحيح كا في سنن أي داود والترمذي والموطأ للإمام مالك وغيرها من كتب الحديث أنه كان النبي عليه قد أمر أن: « المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين » وأنه « نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب » قال ابن تيمية : وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن ، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن . ا ه . رسالة حجاب المرأة لابن تيمية . وقال الأستاذ العلامة أبو الأعلى المودودي في ذلك : « وهذا صريح الدلالة على أن النساء في عهد النبوة قد تعودن الانتقاب ولبس القفازين عامة فنهن عنه في الإحرام . » كتاب الحجاب لأبي الأعلى صفحة ٣٦٩ . وإذا استعرضنا أقوال الفقهاء في ستر وجه المرأة بحضرة رجل أجنبي لرأيناها تتلخص في قولين : =

(الأول) وجوب ستر المرأة وجهها عند الفتنة وجواز كشفه عند أمن الفتنة على اعتبارهم أن الوجه ليس بعورة .
 (الثاني) وجوب ستر المرأة وجهها عند وجود الرجل الأجنبي بإطلاق لأن الوجه عورة يجب سترها – ولما كانت الفتنة متحققة في غالب الأحيان في هذا الزمان حيث ضعف تأثير الوازع الديني على النفوس وكثرت المغريات

فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ إِنَّا عَرَضَمْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْلِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُـولًا ٢ لِّيُعَلِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوراً رَّحِيماً ﴿ (٢٤) سِخ كَا سَكِحَ كَا مَكِيَا مُكِيَامًا وآسيانها الع وجنيون بِنْ إِللَّهِ الرَّمْ الرَّحْ إِلرَّحِيمِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَنُولَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٢٠٠ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلِم

والمثيرات والمساحيق والأصباغ . . فالحجاب الشرعى : هو ستر المرأة المسلَّمة ( التي تريد النجاة في الدارين ، وجهها وعدم كشفه حتى لا تكون مطمع الفاسقين المتلصصين . ولباس المرأة والرجل لا بد أن تتوافر فيه في شريعة الإسلام الشروط الأربعة التالية لكى تحل مواجهة الناس به : ١ – ألا يصف ﴿ أَي لا يظهر معالم العورة من ثنيات أو بروزات » ٢ - ألا يشف (أي لا يرى ما تحته من العورة ، ٣ - ليس فيه تشبه من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال ٤ - ألا يدعو إلى مَخيلة . ٦٠ ﴿ مُوضَ ﴾ بالزنا – ج – ﴿ وَالْمُرْجَفُونَ ﴾ والمشيعون للأخبار الكَّاذبة - ظ ك - ﴿ لنغرينك بهم ﴾ لنسلطنك عليهم – ظ ج –. ٦٧ ﴿ وَقَالُوا رَبُّنَا إِنَا أطعنا سادتنا ﴾ جمع سيد، والمراد رؤساء الكفرة الذين لقنوهم الكفر وزينوه لهم – ظ ف -. ٦٩ ﴿ وَجِيهاً ﴾ ذا جاه وقدر مستجاب الدعوة – ك –. ٧٧ ﴿ عُرضنا الأمانة ﴾ التكاليف من أوامر ونواه – ك – ﴿ فَأَبِينَ ﴾ امتنعُن – ك – ﴿ وأَشْفَقْنَ منها ﴾ خفن من الحيانة فيها – ك –. ٧٣ ﴿ لَيَعَدُبُ اللهُ المُنافَقِينَ وَالمُنافَقَاتُ وَالمُشْرِكِينَ والمشركات ﴾ المضيعين للأمانة – ظ ج – ﴿ وَيُتُوبُ اللهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ ﴾ المؤدين للأمانة ج - ﴿ وَكَانَ الله غفوراً ﴾ للمؤمنين -ج - ﴿ رحيماً ﴾ بهم -- ج -.

تفسير سورة سبأ

1 ﴿ الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير ﴾ يخبر تعالى أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة ، المالك لجميع ذلك ، الحاكم في الحمد المطلق في الدنيا والآخرة ، وله الحكم وإليه ترجعون » ولهذا جميع ذلك ، كما قال تعالى « وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة ، وله الحكم وإليه ترجعون » ولهذا قال تعالى ههنا « الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض » . أي الجميع ملكه وعبيده وتحت تصرفه . قال تعالى « وإن لنا للآخرة والأولى » . ثم قال عز وجل « وله الحمد في الآخرة » فهو المعبود أبداً ، المحمود على =

= طول المدىٰ . وقوله تعالىٰ « وهو الحكم » أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره « الخبير » الذي لا تخفیٰ عليه خافية ولا يغيب عنه شيء . وقال مالك عن الزهري خبير بخلقه حكيم بأمره – ظ ابن كثير –. ٧ ﴿ ما يلج ﴾ ما يدخل – ف – ﴿ وما يخرج منها ﴾ كتبات وغيره – ج – ﴿ وما يخرج فيها ﴾ يصعد إليها من الملائكة والدعوات – ف –. ٣

﴿ لا يعزب ﴾ لا يغيب – ظ ج – ﴿ ذرة ﴾ أصغر نملة – ج –. ﴿ كتاب مبين ﴾ يَيِّن هو اللوح المحفوظ – ج –. ٥ ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوًّا فِي ﴿ **آیاتنا ﴾** اجتهدوا في رد القرآن – ف – ﴿ معاجزين ﴾ مسابقين ظانين أنهم يفوتوننا -ظ ف - ﴿ رَجِز ﴾ سيء العذاب - ج -. ٦ ﴿ الذين أوتوا العلم ﴾ مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه – ج – ﴿صراط﴾ طريق - ج -. ٧ ﴿ هل ندلكم علىٰ رجل ﴾ هو محمد عليه - ج - والذي قال هذا هم كفار قريش بعضهم لبعض - ظ ف -. ٨ ﴿ أَفْتَرَىٰ عَلَىٰ الله كَذَبَأَ ﴾ أُمَّو مفتر على الله كذباً فيما ينسب إليه من ذلك -ف - ﴿ أَم بِه جنة ﴾ جنون يوهمه ذلك ويلقيه علىٰ لسانه – ف – ولم يقف رسول الله عَلَيْكُ عن تبليغ دعوة الله برغم الاتهامات الباطلة الموجهة إليه ، بل سار حتىٰ نصره الله تعالىٰ ، فعلى المسلم الحق الداعية لدين ربه أن يقتدي. برسول الله عليه ولا يوقفه عن مسيرته وصف كاذب أو تهمة باطلة . ٩ ﴿ كَسَفًّا ﴾ قطعاً

ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغُرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابِ مَّبِينِ ﴿ إِنَّ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِـلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَكَيِكَ لَحُم مَّغْ فِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي وَا يَنْتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَيْكَ لَمُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزِ أَلِيمٌ ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ الَّذِينَ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ هُوَ الْحَتَّ وَيَهْدِئَ إِلَّهُ صِرَاطِ الْعَزِيزِ ٱلْحَيْمِيدِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلِ يُنَيِّكُمْ إِذَا مُزِقَعُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَنِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ٢ أَفْ تَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ - جِنَّهُ أُ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْاَنِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَمْ يَرُواْ إِلَّ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأَ تَخْسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءَ إِنَّ فِي ذَاكَ لَا يَهُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنبِ ٢ \* وَلَقَدْ ءَا تَلْنَا دَاوُردَ منَّا فَضْلُا كَيْحِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ, وَالطَّيْرَ ۚ وَأَلَنَّ لَهُ



• 1 ﴿ يَا جَبَالَ أُوِّيِ مَعَهُ ﴾ من التأويب رجعي معه التسبيح . ومعنى تسبيح الجبال أن الله يخلق فيها تسبيحاً فيسمع منها كما يسمع من المسبح معجزة لداود عليه السلام – ف – ﴿ والطير ﴾ بالنصب عطفاً على محل الجبال أي دعوناها تسبح معه – ج – . ١٦ ﴿ سابغات ﴾ دروع كوامل يجرها لابسها على الأرض – ج – ﴿ وقدر

الخَدِيدَ رَبِّي أَنِ اعْمَلْ سَنِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٥ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ وَوَعُهُ اللَّهِ وَرَوَاحُهُا شَهُرٌ وَأَسَلَنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْفَطِّرِ وَمِنَ الْفَطِّرِ وَمِنَ أَجْنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ عَ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُّهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١٥٠ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَآءُ مِن تَحَرِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورِ رَاسِيَاتٍ أَعْمَلُواْ وَالَ دَاوُدَدُ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ١ مُلَكَ قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَمُ مُ عَلَى مَوْتِهِ ۚ إِلَّا دَابَّهُ ٱلأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأْتُهُ فَلَمَّا خَرَّ تَلَيَّنَتِ ٱلْجِئْ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّكَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالًا كُلُواْ مِن رِّذْقِ رَبِكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ, بَلْدَةُ طَيِبةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ (فِي) فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّدَيْمِمْ جَنَّدَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلِ مَعْطِ وَأَثْلِ

في السرد ﴾ نسج الدروع ، قيل لصانعها سراد أي اجعله بحيث تتناسب حلقه – ج –. ١٢ ﴿ غَدُوهَا شَهُو ﴾ سيرها من الغدوة بمعنىٰ الصباح إلىٰ الزوال مسيرة شهر – ظ ج - ﴿ وَرُواحِهَا شَهُرُ ﴾ سيرها من الزوال إلى الغروب مسيرة شهر – ظ ج – ﴿ عين القِطْر ﴾ عين النحاس الذائب فنبع كالماء – ك - ﴿ وَمِنْ يَزْغُ مَنْهُمْ ﴾ ومن يمل ويعدل منهم -- ك -. ١٣ ﴿ من محاريب ﴾ قصور أو مساجد – ك – ﴿ وتماثيل ﴾ وصور مجسمة من نحاس وغيره ولم يكن اتخاذ الصور حراماً في شريعته – ج – ﴿ وَجَفَانَ كَالْجُوابِ ﴾ وقصاع كبار كالحياض – ظ ك – ﴿ وقدور راسيات ﴾ ثابتات لها قوائم لا تنحرك عن أماكنها تتخذ من الجبال باليمن يصعد إليها بالسلالم - ج - ﴿ وقليل من عبادي الشكور ﴾ العامل بطاعتي شكراً لنعمتي – ج -. ١٤ ﴿ فلما قضينا عليه ﴾ على سليمان - ج - ﴿ الموت ﴾ أي مات ومكث قائماً على عصاه حولاً ميتاً والجن تعمل الأعمال الشاقة على عادتها لا تشعر بموته حتى أكلت الأرضة عصاه فخر مِيتاً – ظ ج - ﴿ دَآبَةُ الْأَرْضِ ﴾ الأرضة التي تأكل الخشب - ك - ﴿ تَأْكُلُ مُنسَأْتُه ﴾ والعصا تسمى منسأة لأنه يُنسأ بها أي يطرد - ظ ف - ﴿ خُرُّ ﴾ سقط سليمان - ف -. ١٥

﴿ لَقَدَ كَانَ لَسَبِهِ ﴾ كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها ، وكانت التبابعة منهم ، وبلقيس صاحبة سليمان عليه الصلاة والسلام من جملتهم ، وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم ، وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى ، ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد روى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الرحمن ابن وعلة قال سمعت ابن عباس يقول إن رجلاً سأل رسول الله عليه عن سبأ ما هو أرجل أم امرأة أم أرض ؟ قال رسول الله عليه عن منهم سنة وبالشام منهم أربعة . فأما اليمانيون فمَذْحِج =

= وكِنْدة والأزد والأشعريون وأنمار وحِمْيَر ، وأما الشامية فلَخْم وجُذَام وعاملة وغسان ، - ظ ابن كثير - ﴿ في مسكنهم آية ﴾ ثم فسرها بقوله عز وجل جنتان عن يمين وشمال أي من ناحيتي الجبلين والبلدة بين ذلك كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور أي غفور لكم إن استمررتم على التوحيد - ظ ابن كثير - ﴿ جنتان عن يمين

ما شاء الله أن يدعني ، ويفتح على بمحامد لا أحصيها الآن ، ثم يقال : يا محمد ارفع رأسك ، وقلْ تُسمعُ ، وسلّ تعطه ، واشفع تشفُّعْ ... » – ظ ابن كثير – ﴿ فُزِّع عن قلوبهم ﴾ أزبل عنها الفزع والخوف – ك –.

وشمال ﴾ عن يمين واديهم وشماله - ظ ج -. 17 ﴿ فأعرضوا ﴾ عن شكره وكفروا – ج – ﴿ فأرسلنا عليهم سيلَ العَرِمِ ﴾ جمع عرمة ، وهو ما يمسك الماء من بناء وغيره إلى وقت حاجته ، أي سيل واديهم الممسوك بما ذكر فأغرق جنتيهم وأموالهم – ج – ﴿ وأثُّل ﴾ الأثل شجر يشبه الطرفاء أعظم منه وأجود عوداً – ظ ف –. ۱۸ ﴿ وجعلنا بينهم ﴾ بين سبأ وهم باليمن – ج – ﴿ وَبِينِ القَرَىٰ التِي بَارَكْنَا فيها ﴾ بالماء والشجر ، وهي قرى الشام التي يسيرون إليها للتجارة - ج - ﴿ قَرَىٰ ظاهرة ﴾ متواصلة من اليمن إلى الشام - ج - ﴿ وَقَدُونَا فيها السير ﴾ جعلناه على مراحل متقاربة −ك-. 19 ﴿ ربنا باعد بين أسفارنا ﴾ إلى الشام اجعلها مفاوز ، وذلك ليتطاولوا على الفقراء بركوب الرواحل وحمل الزاد والماء فبطروا النعمة -ج - ﴿ لآيات ﴾ عبراً - ج - ٢١ ﴿ إلا لنعلم ﴾ علم ظهور ، أي لنعلم الشيء وهو موجود . وقد علم الله كل شيء أزلاً ، ولكن حتىٰ يقيم الحجة علىٰ عباده بما فعلوا ٢٧ ﴿ ظهير ﴾ معين علىٰ الخلق والتدبير -ك-. ٧٣ ﴿ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له كه أي لعظمته وجلاله وكبريائه لا يجتريء أحد أن يشفع عنده تعالى في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة ، كما قال عز وجل « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ، ولهذا ثبت في الصحيحين عن رسول الله عَلَيْكُم أنه حين يقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق كلهم قال: « فأسجد لله تعالى فيدعني

وَهَلْ نُجَازِى إِلَّا ٱلْكُفُورَ ۞ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَنَّا فِيهَا قُرَى ظَلْهِرَةٌ وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ١ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَلَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسُهُم فَعَلَنْكُمْ أَحَادِيثَ وَمَنَّقَنْكُمُ كُلَّ مُمَزَّقٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ١٠ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ ۚ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلمُوْمِنِينَ ٢٠٠ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلَطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَلِيٌّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ مَنْ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَنُوٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَمُهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ ١ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُر حَتَّى إِذَا فَرْعَ عَن قُلُومِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ ۖ قَالُواْ الْحَتَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ \* قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِنَّا كُرْ لَعَكَىٰ هُدَّى أَوْ فِيضَلَالٍ



٢٥ ﴿ أجرمنا ﴾ اكتسبنا – ك –. ٢٦ ﴿ يفتح بيننا ﴾ يقضي ويحكم بيننا – ك – ﴿ هو الفتاح ﴾ القاضي الحاكم – ك – فدعوة الإسلام دعوة إنسانية عالمية ، ك – ك – فدعوة الإسلام دعوة إنسانية عالمية ، ليست مقيدة بحدود أرضية أو عنصرية أو زمنية . قال تعالى مخاطباً رسوله عَلَيْكَ : « قال يا أيها الناس إني

مُّبِينِ ﴿ مُل لَّا تُسْعَلُونَ عَلَّ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ مَا يَعْمَعُ بِينْنَا رَبِنَا ثُمَّ يَفْتُحُ بِينْنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿ فَيْ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحُقْتُم بِهِ عَ شُرِكَا ۚ عَلَا بَلْ هُوَاللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَأَفَّةُ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَنَّى هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ قُل لَكُم مِيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَقْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلا تَسْتَقْدمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُوَّمِنَ يَهُذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيُّهِ ۚ وَلَوْتَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مُوْفُونُونَ عِندَ رَبِيمَ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقُولَ يَقُولُ الَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنُّمْ لَكُنَّا مُوْمِنِينَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَخَنُ صَدَدْنَكُمْ عَنِ ٱلْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنتُم مُجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُ وَنَنَا أَن تَكْفُرُ بِاللَّهِ عالمية ، ليست مقيدة بحدود أرضية أو عنصرية أو سول الله إليكم جميعاً » وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه : د أعطيت خمساً لم يُعطَهن أحد من الأنبياء قبلي : نُصرتُ بالرعب مسيرة شهر ، وجُعلت لي الأرضُ مسجداً وطَهوراً ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ، وأعطيتُ الشفاعة ، وكان النبي لأحد قبلي ، وأعطيتُ الشفاعة ، وكان النبي يعثُ إلى قومه خاصة وبُعثتُ إلى الناس يعثُ إلى قومه خاصة وبُعثتُ إلى الناس عامة » رواه البخاري ومسلم . وفي الصحيح عامة » رواه البخاري ومسلم . وفي الصحيح والأحمر » – ظ ابن كثير من أجل الحديث – أن رسول الله علي الدالين على البعث – ظ ج كالتوراة والإنجيل الدالين على البعث – ظ ج كالتوراة والإنجيل الدالين على البعث – ظ ج — فله ين المتروس والمقدمين – ف – .

٣٣ ﴿ مكر الليل والنهار ﴾ صدّنا مكركم بنا فيهما - ك - ﴿ أنداداً ﴾ أمثالاً من غلوقاته نعبدها - ك - ﴿ أسرّوا الندامة ﴾ أخفوا الندم أو أظهروه - ك - ﴿ الأغلال ﴾ القيود تجمع الأيدي إلى الأعناق - ك -. ٣٤ ﴿ وما أرسلنا في قيه من ندير إلا قال مترفوها إنا عا أرسلتم به كافرون ﴾ فهي قصة معادة ، وموقف

مكرور ، على مدار الدهور . وهو الترف يغلظ القلوب ، ويفقدها الحساسية ، ويفسد الفطرة ويغشيها فلا ترى دلائل الهداية ، فتستكبر على الهدى وتصر على الباطل ، ولا تتفتح للنور . والمترفون تخدعهم القيم الزائفة والنعيم الزائل، ويغرهم ما هم فيه من ثراء وقوة ، فيحسبونه مانعهم من عذاب الله ، ويخالون أنه آية الرضي ، عنهم ، أو أنهم في مكان أعلى من الحساب والجزاء . ٣٥ ﴿ وقالوا : نحن أكثر أموالاً وأولاداً ، وما نحن بمعذبين ﴾ والقرآن يضع لهم ميزان القيم كما هي عند الله ، ويبين لهم أن بسط الرزق وقبضه ، ليست له علاقة بالقيم الثابتة الأصلية ، ولا يدل على رضى ولا غضب من الله ، ولا يمنع بذاته عذاباً ولا يدفع إلى عذاب . إنما هو أمر منفصل عن الحساب والجزاء ، وعن الرضيٰ والغضب ، يتبع قانوناً آخر من سنن الله - في ظلال القرآن -. ٣٦ ﴿ قُل : إِنْ رَبِي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ وهذه المسألة مسألة بسط الرزق وقبضه ، وتملك وسائل المتاع والزينة أو الحرمان منها مسألة يحيك منها شيء في صدور كثيرة . ذلك حين تتفتح الدنيا أحياناً على أهل الشر والباطل والفساد، ويحرم من أعراضها أحياناً أهل الخير والحق والصلاح ، فيحسب بعض الناس أن الله ما كان ليغدق على أحد إلا وهو عنده ذو مقام . أو يشك بعض الناس في

وَتَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأُسَرُواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَلَابَ وَجَعَلْنَ ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَافِرُونَ ٢ وَقَالُواْ نَحْنُ أَكْثُرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَنَدُا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ٢ قُـلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْـدِرُ وَلَكِينً أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَاۤ أَمُوا لُكُمْ وَلَا أُوْلَندُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْنَيْ إِلَّا مَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَنَبِكَ لَهُمْ جَزَآةُ ٱلصِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ وَامِنُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي وَالَّذِينَ مُعَيْجِزِينَ أُوْلَيْكَ فِي ٱلْعَلْمَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ مُنْ اللَّهِ عُلْمٍ إِنَّا رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُۥ وَهُو خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ۞ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَّذِيكَةِ أَهَـٰٓ وُلَّاء إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَانَكَ أَنَّ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم

قيمة الخير والحق والصلاح ، وهم يرونها محوطة بالحرمان ! ويفصل القرآن هنا بين أعراض الحياة الدنيا والقيم التي ينظر الله إليها . ويقرر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . وأن هذه مسألة ، ورضاه وغضبه مسألة أخرى ولا علاقة بينهما . - في ظلال القرآن -. ٣٧ ﴿ وَلَفَىٰ ﴾ قربى أي تقريباً . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْهُ قال : وإن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ، رواه مسلم وابن ماجه وغيرهما ﴿ في الغرفات ﴾ المنازل الرفيعة في الجنة - ك -. ٣٨ ﴿ هماجزين ﴾ لنا مقدرين عجزنا وأنهم يفوتوننا - ج -.

13 ﴿ سبحانك ﴾ تنزيهاً لك عن الشريك – ج – ﴿ أنت ولينا من دونهم ﴾ أي لا موالاة بيننا وبينهم من جهتنا – ج – ﴿ كانوا يعبدون الجن ﴾ الشياطين أي يطيعونهم في عبادتهم إيانا – ج – ٤٣ ﴿ إَفْكَ مَفْتَرَىٰ ﴾ كذب مختلق – ك – ٤ ﴿ مَفْتَرَىٰ ﴾ كذب مختلق – ك – ٤ ﴿ مَفْتَرَىٰ ﴾ كذب مختلق – ك – ٤ ﴿ مَفْتَرَىٰ ﴾ إنكاري عليهم بالتدمير – ك – ﴿

بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ آلِكُمْ أَكْثَرُهُم بِهِم مُوْمِنُونَ ١ فَٱلْيُوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ وَإِذَا نُشَلَى عَلَيْهِمْ وَايَتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَا هَاذَآ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَا كَانَ يَعْبُدُ وَاللَّهُ مُو وَقَالُواْ مَا هَلَدَآ إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرًى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَتِّي لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَلَذَآ إِلَّا سِحْرٌمُّبِينٌ ١ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ ﴿ إِنَّ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَاتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ ﴿ إِنَّ \* قُلْ إِنَّكَ أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَنْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمُّ أَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبُكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ١ قُلْ مَا سَأَلْنُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُولَكُمْ ۚ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيـدٌ ۞ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْـذِفُ

٤٦ ﴿ أَن تقوموا الله ﴾ أي لوجه الله خالصاً لا لحمية ولا عصبية بل لطلب الحق - ظ ف – ﴿ مثنىٰ ﴾ اثنين اثنين – ف – ﴿وَفُوادِيْ ﴾ فرداً فرداً - ف - ﴿ ثُمَّ تتفكروا ﴾ في أمر محمد ﷺ وما جاء به ، أما الاثنان فيتفكران ويعرض كل واحد منهما محصول تفكيره على صاحبه وينظران فيه نظر الصدق والإنصاف حتلي يؤديهما النظر الصحيح إلى الحق ، وكذلك الفرد يتفكر في نفسه بعدل ونصفة ويعرض نتائج تفكيره على عقله. ومعنى تفرقهم مثنى وفرادى أن الاجتماع في كثير من الأحيان يشوش الحواطر ويعمى الأبصار ويمنع الرؤية ويقل الإنصاف فيه ويكثر الاعتساف ويثور عجاج التعصب فيه - ظ ف مع زيادة - وفي هذا إرشاد لطيف إلى أهمية الدعوة الفردية . فإنها روح الدعوة وكيانها . وهي تأكيد على زحف الإسلام الصامت وسط الأعاصير والتيارات الجاهلية . ولكن ذلك لا يعني إهمال الدعوة الجماعية ، فقد فعلها رسول الله عليه كا سيأتي في شرح هذه الآية ، فهي أدعى إلى إشاعة روح التعاون والتصميم علىٰ دحر الفكر الجاهلي . وهي أحسن خاصة إذا تم بعدها حصاد الدعوة الفردية ، وما لم يتجه دعاة الإسلام إلى الدعوة والتربية الفردية فستبقى أسس بنيانهم ضعيفة ، وما اتجهوا إليها إلا



قويت أسس بنيانهم وبدأ زحف إسلامهم يسير من موقع إلى موقع في « متوالية » عجيبة . ﴿ إِنْ هُو إِلاَ نَذَير لَكُم بين يَدِي عَذَاب شَدِيد ﴾ عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : صعد النبي عَلَيْتُ الصفا ذات يوم فقال : « يا صباحاه » فاجتمعت إليه قريش فقالوا : ما لك ؟ فقال : « أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني » قالوا : بلى . قال عَلَيْتُه : « فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » فقال أبو لهب تباً لك ألهذا جمعتنا . فأنزل الله عز وجل « تبت يدا أبي لهب وتب » رواه البخاري – ظ ابن كثير –.

ويقذفون ﴾ يرجمون بالمظنون ويتكلمون بما لم يظهر لهم - ظ ألوسي - ﴿ بالغيب من مكان بعيد ﴾ أي بما غاب علمه عنهم غيبة بعيدة حيث قالوا في النبي عَلَيْكُ ساحر شاعر كاهن وقالوا في القرآن سحر وشعر وكهانة -ظ ج-. ٤٥ ﴿ وحيل بينهم وبين ما يشتهون ﴾ من الإيمان أي قبوله -ج- ﴿ إنهم كانوا في شك ﴾من أمر الرسل

والبعث وهذا دليل على أن الشك في الإيمان كفر محض فلا يقبل عند الله إلا اليقين .

بِالْحَيِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ثَلَ مُلْجَآةَ ٱلْحَتُّ وَمَا يُشِيدِئُ ٱلْبَيْطِلُ وَمَا يُعِيدُ ١ فَي قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّكَ أَضِلُ عَلَىٰ نَفْسِى وَإِنِ الْمُنَدَّبُ فَهَا يُوحِى إِلَىٰ رَبِي ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ١ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ ﴿ وَقَالُواْ ءَامَنَا بِهِ ء وَأَنَّى لَمُهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ١٠ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ عَمِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ﴿ وَ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَلِيٍّ مَّرِيبٍ ﴿ (٢٥) سِوُرَة فِي إَظِمَ كِي بَنْ وَأَيْ الْهَاجَيْنِ وَأَرْبِعُونَ الْمُ \_ أِللّهِ ٱلرَّحْرَ الرَّحِيمِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَكَ بِكُمْ رُسُلًا أُولِيَ أَجْنِحَةٍ مَنْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي الْخُلْقِ

تفسير سورة فاطر

ا ﴿ فاطر السموات ﴾ مبتدئها ومبتدعها – ظ ف –. ٢ ﴿ ما يفتح الله ﴾ ما يرسل الله – ك – ﴿ للناس من رحمة ﴾ من أية رحمة رزق أو مطر أو صحة أو غير ذلك – ف – ﴿ فلا ممسك لها ﴾ فلا أحد يقدر على

مَا يَشَآءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ النَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَمَا أَوْمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ يَأَيُّكَ النَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُّ هَلَّ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُمُ مِنَ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوٌّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ٢ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدَ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكٌ وَإِلَى ٱللَّهِ رُجُعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَأَيُّهِا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهَ حَقَّ فَلَا تُغْزَنَّكُو ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَ ۗ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ٢ إِنَّ ٱلشَّيْطُلْنَ لَكُرْعَدُو ۗ فَآخِذُوهُ عَدُوا ۚ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِرْبَهُۥ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ اللَّهِ مِنْ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَيدِيُّدُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَمُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّ أَفَنَ زُينَ لَهُ مُوا عَمَلِهِ عَلَهِ عَلَمَ الْهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاَّةٌ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٢ وَاللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلُ ٱلرِّيكَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنْهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّت

إمساكها وحبسها . فالمسلم يعتقد أن النفع والضرر بيده سبحانه وحده ، لذلك تراه لا يخشى ولا يخشع ولا يدعو إلا الله سبحانه . عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ﴿ كُنت خلف النبي عُلِيِّكُ يُومَّأُ فقال لى : يا غلام إنى أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رُفعت الأقلام وجَفَّت الصحف ، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح - الحديث من الأربعين النووية –. ٣ ﴿ فَأَنَّىٰ تَوْفَكُونَ ﴾ فبأي وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك – ف –. ٤ ﴿ وَإِنْ يَكُذُبُوكُ فَقَدْ كُذِّبِتُ رَسُلُ مِن قَبِلْكُ ﴾ فإذا كان الرسل قد كُذُّبوا ومنهم رسول الله عليه ، فلا عجب أن يكذب الداعية المسلم ويتهم بشتى الاتهامات الباطلة . ٥ ﴿ فلا تغرنكم ﴾ فلا تخدعنكم – ك – ﴿ الْغُرُورُ ﴾ الشيطان - ج -. ٦ ﴿ إِنَّمَا يَدْعُو حَزِيهُ ﴾ حزب الشيطان وهم أتباعه في الكفر - ظ ج-. ٨ ﴿ أَفْمَن زَيِنَ لَهُ سَوْءَ عَمِلُهُ فَرَآهُ حسنأ كه يعنى كالكفار والفجار يعملون أعمالاً سيئة وهم في ذلك يعتقدون ويحسبون

أنهم يحسنون صنعاً ، أفمن كان هكذا قد أضله الله ألك فيه حيلة ؟ لا حيلة لك فيه - ابن كثير - ﴿ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ﴾ أي لا تأسف على ذلك فإن الله حكيم في قدره - ظ ابن كثير - فكثيراً ما تهز الداعية لدين الله الآلام وتغلبه العبرات حسرة وألماً على بعد الناس عن منهج الله سبحانه وسيرهم نحو الدمار والخور والنار ، فليعلم أن الهداية بيد الله تعالى وأن ذاك كان بقدره ليميز الخبيث من الطيب وليلتجيء إلى الله بالدعاء المأثور : « اللهم إني أعوذ بك من الهم والحرّن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من الجبن والبخل ، وأعوذ بك من غلبة الدَّين وقهر الرجال ، وليكثر من ذكر الله ليشعر قلبه بالسكينة والطمأنينة إلى الله العظيم الكريم .

١٠ ﴿ مِن كَانَ يُوبِدُ الْعَزَةُ فَلَلُهُ الْعَزَةُ جَمِيعًا ﴾ أي العزة كلها مختصة بالله ، عزة الدنيا وعزة الآخرة ، وفي الحديث ه إن ربكم يقول كل يوم أنا العزيز فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز » – ظ ف – لذلك كان على المسلم أن يستشعر بالعزة تملاً جوانحه لأنه عزيز بالله جل جلاله ومن سواه من الكفرة أذلاء لأنهم عبيد الشهوات أو الخرافات أو الطواغيت

من البشر . قال تعالى : « والله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ، . وما أحسن قول الشاعر المسلم عندما قال: ومما زادنی شرفاً وتیْهاً

وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي

﴿ وَالَّذِينَ يُمَكِّرُونَ السِّيئَاتُ ﴾ والمراد مكر قريش به عليه الصلاة والسلام حين اجتمعوا في

وأن صيرتَ أحمَدَ لي نبيًّا

دار الندوة كما قال تعالى : « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ، الآية . ١٢ ﴿وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا مِلْح أَجَاجٍ ، ومن كل

تأكلون لحمأ طريأ وتستخرجون حلية تلبسونهاك إن إرادة التنويع في خلق الماء واضحة ، ووراءها

حكمة - فيما نعلم - ظاهرة ، فأما الجانب العذب السائغ اليسير التناول فنحن نعلم جانباً من حكمة الله فيما نستخدمه وننتفع به ، وهو

قوام الحياة لكل حي . وأما الجانب الملح المر وهو البحار والمحيطات فيقول أحد العلماء في

بيان التقدير العجيب في تصميم هذا الكون الضخم: ( وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية

من الأرض طول الدهور - ومعظمها سام - فإن الهواء باق دون تلويث في الواقع ، ودون تغير في

نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان. وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من

وهذا بعض ما تكشف لنا من حكمة الخلق والتنويع ، واضح فيه القصد والتدبير ، ومنظور فيه إلى تناسقات وموازنات يقوم بعضها على بعض في حياة هذا الكون ونظامه . ولا يصنع هذا إلا الله خالق هذا الكون وما فيه ومن فيه . فإن هذا

التفرقة وفي كل تفرقة أخرى وستأتي في السورة إشارات إلى نماذج منها في عالم المشاعر والاتجاهات والقيم والموازين . ثم

الطري هو الأسماك والحيوانات البحرية على اختلافها . والحلية من اللؤلؤ والمرجان . واللؤلؤ يوجد في أنواع من القواقع

فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِكٌ كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَيِّمًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُم وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيْعَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَيْكَ هُوَيَبُورُ ٢ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُوكُمْ وَمَا يَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ } إِلَّا فِي كِتَنْبُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَـٰذَا عَذْبٌ فُرَاتُ سَآيِنٌ شَرَابُهُ وَهَنَدًا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ

فِيهِ مَوَائِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُم لَّشُكُونَ ٢ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَعَّرَ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ بَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ذَٰلِكُو ٱللَّهُ رَبُكُو لَهُ ٱلْمُلْكُ

وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ع مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُرْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ

الماء – أي المحيط – الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل والنباتات وأخيرًا الإنسان نفسه .. ، .

التنسيق الدقيق لا يجيء مصادفة واتفاقاً بحال من الأحوال . والإشارة إلى اختلاف البحرين توحي بمعنى القصد في هذه يلتقى البحران المختلفان في تسخيرهما للإنسان : « ومن كل تأكلون لحماً طريّاً وتستخرجون حلية تلبسونها ، واللحم

يتكون في أجسامها نتيجة دخول جسم غريب كحبة رمل أو نقطة ماء ، فيفرز جسم القوقعة داخل الصدفة إفرازًا =

= خاصاً يحيط به هذا الجسم الغريب ، كي لا يؤذي جسم القوقعة الرخو . وبعد زمن معين يتصلب هذا الإفراز ، ويتحول إلى لؤلؤة ! والمرجان نبات حيواني يعيش ويكون شعاباً مرجانية تمتد في البحر أحياناً عدة أميال ، وتتكاثر حتى تصبح خطراً على الملاحة في بعض الأحيان ، وخطراً على كل حي يقع في براثنها ! وهو يقطع بطرق خاصة

وتتخذ منه الحلي! - في ظلال القرآن -. ﴿ الْفُلْكُ ﴾ السفن – ج – ﴿ مواخر ﴾

تمخر الماء أي تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة – ج –. ١٣ ﴿ يُولِج ﴾ يدخل - ك - ﴿ وسخر الشمس والقمر كل ﴾ منهما - ج - ﴿ يجري ﴾ في فلكه - ج -

﴿ لأَجِلُ مُسمَىٰ ﴾ يومُ القيامة – ج – ﴿ قطمير ﴾ هو القشرة الرقيقة على النواة -ك –. ١٨ ﴿ وَلَا تَوْرُ وَازْرُهُ وَزُرُ أَخْرَىٰ ﴾

ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرىٰ – ظ ف - ﴿ مِثْقَلَةً ﴾ نفس أثقلتها الذنوب - ك -﴿ حملها ﴾ ذنوبها التي أثقلتها – ك – ﴿ تَزَكُّىٰ ﴾ تطهر من الكفر والمعاصى -ك-.

19 ﴿ وَمَا يُسْتُونِ الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرِ ﴾ مثل للكافر والمؤمن أو للجاهل والعالم -ف-. ٢١ ﴿ ولا الظل ولا الحرور ﴾ الحق

والباطل أو الجنة والنار ، والحرور الريح الحار تكون بالليل والنهار – ظ ف –. ٢٢ ﴿ وما

أنت بمسمع من في القبور ﴾ أي الكفار شبههم بالموتني فيجيبوا - ج -. ٧٥ ﴿ بالزبر ﴾ بالكتب المنزلة - ك -.

لَكُمُّ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكْفُرُونَ بِشْرِكُكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ١ \* يَنَأَيُّ النَّاسُ أَنْهُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ إِن يَشَأَ يُذِّهِبُكُرُ وَيَأْتِ بِخُلْقِ جَدِيدِ ١٠٥٥ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَلَا تَزِرُ

وَازِرَةٌ وِزْرَ أَغْرَىٰ وَإِن تَذْعُ مُنْفَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ

منْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيَّ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ

رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةُ وَمَن تَزَّكِي فَإِنَّمَا يَتَزَّكِي

لِنَفْسِهُ ء وَإِلَى اللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ١٠ وَمَا يُسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ

وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظُّلُكَتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿ وَلَا ٱلظِّلُّ

وَلَا الْحَـرُورُ ﴿ وَهَا يَسْتَوِى الْأَحْبَاءُ وَلَا الْأَمُونَ ۗ

إِنَّ اللَّهُ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن

فِي ٱلْقُبُورِ ۞ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۞ إِنَّا أَرْسَـلْنَكَ

بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَ إِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ١

وَإِن يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كُنَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ

رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزَّرُ وَبِالْكِتَابِ الْمُندِ ٢



٢٦ ﴿ كَانَ نَكِيرِ ﴾ إنكاري عليهم بالتدمير - ك -. ٢٧ - ٢٨ ﴿ أَلَمْ تُو أَنَ الله أَنْزِلَ مَن السماء ماء ،
 فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد ييض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك . إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ جدد : طرائق وخطوط مختلفة الألوان - ك -

غرابيب سود : متناهية في السواد كالأغربة - إنها لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب لفتة تطوف في الأرض كلها نتبع فيها الألوان والأصباغ في كل عوالمها ، في الشمرات ، وفي الجبال ، وفي الناس ، وفي الدواب والأنعام. لفتة تجمع في كلمات قلائل ، بين الأحياء وغير الأحياء في هذه الأرض جميعاً ، وتدع القلب مأخوذاً بذلك المعرض الإلمى الجميل الرائع الكبير الذي يشمل الأرض جميعاً . وتبدأ بإنزال الماء من السماء ، وإخراج الثمرات المختلفات الألوان . ولأن المعرض معرض أصباغ وشيات ، فإنه لا يذكر هنا من الثمرات إلا ألوانها ( فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ) . وألوان الثار معرض بديع للألوان يعجز عن إبداع جانب منه جميع الرسامين في جميع الأجيال. فما من نوع من الثار يماثل لونه لون نوع آخر . بل ما من ثمرة واحدة يماثل لونها لون أخواتها من النوع الواحد . فعند التدقيق في أي ثمرتين أختين يبدُّو شيء من اختلاف اللون! وينتقل من ألوان الثار إلى ألوان الجبال نقلة عجيبة في ظاهرها ، ولكنها من ناحية دراسة الألوان تبدو طبيعية . ففي ألوان الصخور شبه عجيب بألوان الثار وتنوعها وتعددها ، بل إن فيها أحياناً ما يكون على شكل بعض الثار وحجمها كذلك حتى ما تكاد تفرّق من الثار صغيرها وكبيرها . تابع في ظلال القرآن . ٢٩

مُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوااً فَكَيْفَ كَانَ نَكير ١ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءَ مَآءً فَأَخْرُجْنَا بِهِ عَمْرَتِ مُعْتَلِقًا أَلُونُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَمُعْرَبُعُنَالِفً أَلْوَانُهُا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفُ أَلُوا نُهُ إِكَذَالِكَ ۚ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰنَوُا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ١ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ١ الَّذِينَ يَسْلُونَ كِتَنْبَ اللَّهِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مَّسَ رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَلْرَةً لَن تَبُورَ ٢ لِيُوفِيهُمْ أَجُورُهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضْلِهِ } إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ إِنَّ وَالَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَتُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عَلَيْدٍ بَصِيرٌ ٢٦ أُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِناً فَنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ، وَمِنْهُم مُقْنَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَالِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ٢ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ

﴿ يتلون كتاب الله ﴾ يداومون على تلاوة القرآن – ف – ﴿ وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرّاً وعلانية ﴾ فهم لا يقتنعون بتلاوته عن حلاوة العمل به فكانوا علماء عاملين ﴿ لَن تَبُور ﴾ لن تكسد وتفسد ، أو لن تهلك الدين و مصدقاً لما بين يديه ﴾ لما تقدمه من الكتب المنزلة . ٣٣ ﴿ الكتاب ﴾ القرآن – ج – ﴿ الذين اصطفينا من عبادنا ﴾ وهم أمتك – ج – ﴿ فمنهم ظالم لنفسه ﴾ بالتقصير في العمل به – ج – وهو المرجأ إلى أمر الله – ف – يعاقبه على فعله إن لم يعف عنه سبحانه ثم يدخل الجنة بفضله سبحانه ﴿ ومنهم مقتصد ﴾ يعمل به أغلب الأوقات – ف – ﴿ ومنهم سابق بالخيرات ﴾ يضم إلى العلم التعليم والإرشاد إلى العمل – ج – جعلنا الله تعالى من الدعاة لدينه في أقوالنا وأعمالنا .

وَلُوْلُوا ۗ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١٠ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَا ٱلْحَزَنَّ إِنَّا رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَّلِهِ عَ لَا يَمَشُّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَشْنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورِ ۞ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أُولَمْ نُعِيرُكُمْ مَّا يَشَذَكُّ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوتُواْ فَكَ لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَلَوْتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ لِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ مُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُۥ وَلَا رَبِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتُ ۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَنفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُم شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ أَمْ ءَاتَيْنَاهُم

- ظ ابن كثير - جاء في الصحيحين أن رسول الله عَلَيْظُ قال : 3 من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ، , وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال : نهانا رسول الله والله أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها ، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليها. أخرجه البخاري. ٣٤ ﴿ وَقَالُوا الْحَمَدُ لللهِ الَّذِي أَذَهِبُ عَنَا الْحَزَنُ ﴾ كل ما يحزن ويغم – ك –. ٣٥ ﴿ دار المُقامة ﴾ دار الإقامة الدائمة وهي الجنة - ك - ﴿ من فضله ﴾ فلم تكن الأعمال تساوي ما أعطوا من المنزلة والمقام كما ثبت في الصحيح أن رسول الله عليه قال: لن يُدخِل أحداً منكم عملُه الجنة ، قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ﴿ وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل ، – ظ ابن کثیر – ﴿ نصب ﴾ تعب – ج – ﴿لَغُوبِ﴾ إعياء من التعب – ك –. ٣٧ ﴿ يصطرخون ﴾ يستغيثون بشدة وعويل. ٣٩ ﴿ هُو الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَاتُفٌ فَي الأرض. فمن كفر فعليه كفره. ولا يزيد الكافرين كفرُهم عند ربهم إلا مقتاً . ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً ﴾ إن تتابع الأجيال في الأرض، وذهاب جيل ومجيء . جيل ، ووراثة هذا لذاك ، وانتهاء دولة وقيام

دولة ، وانطفاء شعلة واتقاد شعلة . وهذا الدثور والظهور المتواليان على مر الدهور .. إن التفكير في هذه الحركة الدائبة خليق أن يجد للقلب عبرة وعظة ، وأن يشعر الحاضرين أنهم سيكونون بعد حين غابرين ، يتأمل الآتون بعدهم آثارهم ويتذاكرون أخبارهم ، كما هم يتأملون آثار من قبلهم ويتذاكرون أخبارهم . وجدير بأن يوقظ الغافلين إلى اليد التي تدير الأعمار ، وتقلب الصولجان ، وتديل الدول ، وتورث الملك ، وتجعل من الجيل خليفة لجيل . وكل شيء يمضي وينتهي ويزول ، والله وحده هو إلباقي الدائم الذي لا يزول ولا يحول . ومن كان شأنه أن ينتهي ويمضي ، فلا يخلد ولا يبقى . - في ظلال القرآن -.

 « قل أرأيتم شركاء كم ﴾ آلهتكم التي أشركتموهم في العبادة – ف – ﴿ الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض ﴾ أروني بدل من أرأيتم ، لأن معنى أرأيتم أخبروني ، كأنه قبل أخبروني عن هؤلاء الشركاء وعما استحقوا به الشركة ، أروني أي جزء من أجزاء الأرض استبدوا بخلقه دون الله – ف – وإذا كان من المستغرب أن يعبد

كَتَبُا فَهُمْ عَلَى بَيِنَتِ مِنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظّّلِونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلّا عُرُورًا ﴿ \* إِنَّ اللهَ يُصِيكُ السَّمَوْتِ وَالأَرْضَ أَن تَرُولا وَلَيْن زَالتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدَهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ مَنْ بَعْدَهِ إِنَّهُ مَانَ خَرُولاً وَلَيْن زَالتَا إِنْ أَمْسَكُهُما مِنْ إَحْدَى أَيْنَيْهِمْ لَهِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأَمْمُ فَلَمَا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَا نُفُورًا ﴿ السَّيِّ الْمَالِمُ السَّيِّ اللَّهِ اللهِ فَي الأَرْضِ وَمَكُر السَّيِّ وَلا يَعِيقُ الْمَكُرُ السَّيِّ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ الله

دَابَّةٍ وَلَكِن يُوْزِهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسْمَى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ

فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِصِيرًا ﴿

المشركون في زمن رسول الله عليه الأصنام والأنداد ولم تخلق شيئاً فمن المستغرب أيضاً أن يتوجه الناس في العصر الحديث مع كل ما أوتوا من وسائل إلى البشر بالعبادة فيعطوهم حق التشريع وهم لم يخلقوا شيئاً من النعم المهيأة للإنسان . ﴿ غُرُورًا ﴾ باطلاًأو خداعاً -ك-. ٤١ ﴿ إِن الله يمسك السمسوات والأرض أن تزولا ﴾ يمنعهما من أن تزولا لأن الإمساك منع - ف - ﴿ وَلَتُن زَالُتًا ﴾ على سبيل الفرض - ف - ﴿ إِنْ أَمسكهما ﴾ ما أمسكهما - ف - ﴿ من أحد من بعده ﴾ من بعد إمساكه – ظ ف – ﴿ إنه كان حليماً غفوراً ﴾ غير معاجل بالعقوبة حيث يمسكهما وكانتا جديرتين بأن تهذا هذا لعظم كلمة الشرك كما قال تعالى و تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًّا ، - ظ ف -. ٤٢ ﴿ جَهِد أيمانهم ﴾ أغلظها وأوكدها - ك-﴿ نفوراً ﴾ تباعداً عن الحق وفراراً منه -ك-. ٢٤ ﴿ لا يَحيق ﴾ لا يحيط أو لا ينزل - ك -﴿ فَهِلَ يَنظُرُونَ ﴾ فما ينتظرون - ك -﴿ سنة الأولين ﴾ سنة الله فيهم بتعذيبهم لتكذيبهم - ك -.

تفسير سورة يس

قال عَلَيْكُ في حديث « ويس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله تعالى والدار الآخرة إلا غفر له واقرؤوها على موتاكم » رواه الإمام أحمد والنسائي عن معقل بن يسار . ١ ﴿ يس ﴾ قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في

(٣١) سِيُوْرِةِ بِسُرَمَيْكَ بَنْ فأياتا ماكلات وكثانون إِللَّهِ ٱلرَّحْمِ الرَّحْدِيمِ يس ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٢ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيدٍ ٢ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ الرَّحِيدِ ١ لِتُنْـنِدُ قَـوْمًا مَا أَنْذِرَ وَابَآ وُمُمْ فَهُمْ غَنفِلُونَ ﴿ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِي إِلَى ٱلأَذْقَانِ فَهُم مُقْمَحُونَ ١٠٥٥ وَجَعَلْنَامِنَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ ٢ وَسَوَآءُ عَلَيْهِمْ وَأَنذَرْتُهُمْ أَمْ لَرْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ إِنَّمَا تُسْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الدِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكِيمٍ ١ إِنَّا تَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَا ثَلْرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ أول تفسير سورة البقرة ٢ ﴿ والقرآن ﴾ قسم - ظ ف - ﴿ الحكم ﴾ أي المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - ابن كثير -. ﴿ إِنْكَ ﴾ يا محمد . ٣ - ٤ ﴿ لَمْنَ الْمُرْسَلِينَ . عَلَى صَرَاطَ مُسْتَقِّمٍ ﴾ أي على منهج ودين قويم وشرع مستقيم – ابن كثير – راجع تفسير الآية ٢٣ من سورة البقرة. ٦ ﴿ لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ﴾ يعني بهم العرب ، فإنه ما أتاهم من نذير من قبله ، وذكرهم وحدهم لا ينفي من عداهم ، كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم ، فقد أتت آيات وأحاديث متواترة في عموم بعثته ﷺ ، قال الله تعالى ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الناس إني رسول الله إليَكم جميعاً ، الآية ١٥٨ من سـورة الأعـراف راجع تفسيرهــا . ٨ ﴿أَغْلَالُهُ قَيُوداً تَشَدَ أَيْدِيهِمَ إِلَى أَعْنَاقِهِمِ -ك- ﴿ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴾ رافعو الرؤوس غاضُّو الأبصار – ك –. ٩ ﴿ سَدَّأَ ﴾ حاجزاً ومانعاً - ك - ﴿ فَأَعْشِيناهُم ﴾ فألبسنا أبصارهم غشاوة – ك –. ١١ ﴿ وخشى الرحمن بالغيب ﴾ وخاف عقاب الله ولم يره

17 ﴿ ونكتب ما قدموا ﴾ أي من الأعمال – ابن كثير – ﴿ وآثارهم ﴾ في تفسيرها قولان أحدهما نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم وآثارهم التي أثروها من بعدهم فنجزيهم على ذلك أيضاً إن خيراً فخير وإن شراً فشر . وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيْنَا : ﴿ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثِ

من علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده ، والقول الثاني أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية – ظ ابن كثير - ﴿ إِمَامُ مِبِينَ ﴾ أصل عظيم وهو اللوح المحفوظ – ظ ك –. ١٣ ﴿ القرية ﴾ أنطاكية - ظ ج - ﴿ المرسلون ﴾ أي رسل عيسى - ج -. 18 ﴿ فَعَزَّزْنَا بِثَالَثُ ﴾ فقويناهما وشددناهما به – ك –. ١٨ ﴿ تطيرنا بكم كه تشاءمنا بكم وذلك لانقطاع المطر عليهم - ظ ج -. ١٩ ﴿ مسرفون ﴾ متجاوزون الحد بشرككم - ج -. ٧٠ ﴿ وجاء من أقصى المدينة رجل ﴾ هو حبيب النجار كان قد آمن بالرسل ومنزله بأقصى البلد - ج -﴿ يسعىٰ ﴾ يشتد عَدُواً لما سمع بتكذيب القوم الرسل - ج - ﴿ قال يا قوم اتبعوا المرسلين ﴾ يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم – ابن كثير -. ٢١ ﴿ اتبعوا من لا يسألكم أجرًا ﴾ أي على إبلاغ الرسالة ﴿ وهم مهتدون ﴾ فقيل له أنت على دينهم ؟ - ج -فقال : ٢٧ ﴿ ومالى لا أعبد الذي فطولي ﴾ خلقني أي لا مانع لي من عبادته الموجود مقتضيها وأنتم كذلك - ج - ﴿ وَإِلَيْهُ ترجعون کے بعد موتکم فیجازیکم بکفرکم -ج-. ۲۳ ﴿ آلهة ﴾ أصناماً - ج -. ۲۴ ﴿ إِنِّي إِذاً ﴾ إن عبدت غير الله - ج -﴿ لَفِي ضَلَالَ مَبِينَ ﴾ يين - ج - عن

فِي إِمَارٍ مُّبِينٍ ﴿ وَأَضْرِبْ لَمُم مَّنَالًا أَضْعَلَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَّا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّاۤ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ مَا أَنَّمُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكَ وَمَآ أَنزَلَ الرَّحْكُنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿ مَا قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلۡبَكَٰعُ ٱلۡمُبِينُ ۞ قَالُوۤاۤ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُرٍّ لَين لَّوْ تَنْتُهُواْ لَنَرْجُمْنَكُمْ وَلَيْمَسْنَكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ قَالُواْ طَلَيْرِكُمْ مَعَكُمُ أَيْنِ ذُرِّرُتُمْ بَلْ أَتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنقُومِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ عُواْ مَن لَّا يَسْعُلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْنَدُونَ ١٥ وَمَالِيَ لَآأَعُبُدُ الَّذِي فَطَرَبِي وَ إِلَّيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ مَا أَغَنِدُ مِن دُونِهِ يَـ وَالْهَةُ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَلُنُ بِفُرِ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيُّكًا وَلَا يُنْقِذُونِ ٢ إِنِّ إِذًا لَّنِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۞ إِنِّ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَشْمُعُونِ ﴿ إِنَّ مِيلَ أَدْخُلِ أَلْجُنَّةً قَالَ يَنْلَيْتَ قَوْمِي

حذيفة رضي الله عنه عن النبي عليه قال: « والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم » رواه الترمذي وقال حديث حسن . عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : « يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ، وإني سمعت رسول الله عليها يقول : إن الناس إذا رأوًا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه » رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة – الحديثان من رياض الصالحين –. عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي عليه وقد وضع رجله في الغرز : أي الجهاد أفضل ؟ قال : « كلمة حق عند سلطان جاثر » رواه النسائي بإسناد صحيح . – والغرز : هو ركاب كور الخيل – الحديث من رياض الصالحين –.

٢٦ ﴿ قيل ادُّحل الجنة ﴾ عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم وطنوه بأرجلهم حتى خرج قُصْبه « أي أمعاؤه »

من دبره ، وقال الله له ادخل الجنة فدخلها فهو يرزق فيها ، أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصَّبها . قال مجاهد : قيل لحبيب النجار ادخل الجنة وذلك أنه قتل فوجبت له فلما رأى الثواب ﴿ قال يا ليت قومي يعلمون ﴾ – ظ ابن كثير –. ٢٨ ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى

يَعْلَمُونَ ١٠ مِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١٠ \* وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندِ مِن أَلسَّمَا و وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ خَدِيدُونَ ﴿ يَنْحَسَرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ۦ بَسْتَمْزِءُونَ ﴿ أَلَّهُ يَرُوْا كُمْ أَهْلَكُنَّا مَبْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَ مُحْضَرُونَ ١٠ وَءَايَةٌ لَمُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمِينَةُ أَحْيِينَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَينَهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن تَعْمِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُبُونِ لِيَأْكُواْ مِن تُمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٢ سُبْحَدْنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزُّوجَ كُلَّهَا مِثَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَوَايَةٌ لَّمُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَمَكَ ۚ ذَٰ لِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيدِ ﴿ الْعَلِيدِ مِنْ وَالْقُمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَا لَعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ٢

قومه من بعده ﴾ من بعد موته – ظ ج – ﴿ من جند من السماء ﴾ ملائكة لإهلاكهم - ج -. ٢٩ ﴿ إِلَّا صِيحة واحدة ﴾ صاح بہم جبریل – ج – ﴿فَإِذَا هُم خَامَدُونَ ﴾ ساكتون ميتون – ج – بعث الله إليهم جبريل عليه الصلاة والسلام فأخذ بعضادتي باب بلدهم ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون عن آخرهم لم تبق بهم روح تتردد في جسد – ابن کثیر –. ۳۰ ﴿ یا حسرة علی العباد ﴾ يا حسرة العباد على أنفسهم على ما ضيعوا وفرطوا في جنب الله – ظ ابن كثير –. ٣٦ ﴿ القرون ﴾ الأم – ج –. ٣٢ ﴿ لما جميع ﴾ إلا مجموعون – ك –. ٣٣ ﴿ وآية لهم ﴾ وعلامة لهم − تدل على أن الله يبعث الموتنٰى – إحياء الأرض الميتة – ظ ف – ﴿ الأرض الميتة ﴾ اليابسة – ظ ف – ﴿ أَحِينَاهَا ﴾ بالماء – ج –. ٣٤ ﴿ **جنات** ﴾ بساتین – ف –. ۳۹ ﴿ الْأَرُواجِ ﴾ الأصناف . ٣٨ ﴿ والشمس تجري ﴾ وآية لهم الشمس تجري – ف – ﴿ لمستقر لها ﴾ المراد بمستقرها هو منتهى سيرها ، وهو يوم القيامة يبطل سيرها وتسكن جركتها وتكور وينتهى هذا العالم إلى غايته وهذا هو مستقرها الزماني . ظ ابن كثير –.

٣٩ ﴿ قدرناه مَنازلَ ﴾ قدرنا سيره في منازل

- ك - ﴿ كَالْغُرْجُونُ الْقَدْيِمِ ﴾ كعود عدق النخلة العتيق -- ك --.

♦٤ ﴿ وكلَّ ﴾ تنوينه عوض عن المضاف إليه من الشمس والقمر والنجوم - ج -. ٤١ ﴿ وآية لهم أمّا حملنا فريتهم في الفلك المشحون ﴾ يقول تبارك وتعالى ودلالة لهم أيضاً على قدرته تبارك وتعالى تسخيره البحر ليحمل السفن ، فمن ذلك بل أوله سفينة نوح عليه الصلاة والسلام التي أنجاه الله تعالى فيها بمن معه من المؤمنين الذين لم يبق

على وجه الأرض من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام غيرهم ، ولهذا قال عز وجل و وآية لهم أنا حملنا ذريتهم ، أي آباءهم ، في الفلك المشحون » أي في السفينة المملوءة من الأمتعة والحيوانات التي أمره الله تبارك وتعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين . قال ابن عباس رضي الله عنهما المشحون المؤقّر – ظ ابن كثير –. ٤٢ ﴿ وخلقنا لهم من مثله ﴾ أي مثل فلك نوح وهو ما عملوه على شكله من السفن الصُّغار والكبار بتعليم الله تعالىٰ – ج – ﴿ مَا يركبون ﴾ فيه – ج –. ٤٣ ﴿ وإن نشأ نغرقهم ﴾ مع إيجاد السفن - ج - ﴿ فلا صریخ ﴾ فلا مغیث – ظ ج –. 24 ﴿ ما ينظرون ﴾ ما ينتظرون - ظ ج - ﴿ إلا صيحة واحدة ﴾ وهي نفخة إسرافيل الأولىٰ – ج - ﴿ وهم يَخِصُمُونَ ﴾ يختصمون في معاملاتهم عافلين - ظ ألوسي -. ٥١ ﴿ وَنَفْخُ في الصور ﴾ هو قرن ، النفخة الثانية للبعث ، وبين النفختين أربعون سنة – ج ﴿ الأَجداث ﴾ القبور - ج - ﴿ ينسلون ﴾

يخرجون بسرعة - ج -.

لِا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَآ أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ١٠٠ وَءَايَةٌ لَمُّمْ أَنَّا حَمْلُنَا ذُرِّ يَتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمُشْحُونِ ١٠ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ ع مَا يَرْكُبُونَ ١٥ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَمُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَنَكًّا إِلَى حِينٍ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيِّدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحُونَ ١٤٠ وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ وَالَةِ مِنْ وَالَئِتِ رَبِّيمُ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَفَكُدُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ ﴿ إِنَّ أَنَّمُ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مَّبِينٍ ١ وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ١ مَايَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ ٢ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ١ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿ قَالُواْ يَنُوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا ۗ هَنَا



لا في الم للتنبيه - ج - ﴿ ويلنا ﴾ هلاكنا - ظ ج - ﴿ من موقدنا ﴾ يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منها ، فلما عاينوا ما كذبوا به في محشرهم ( قالوا : يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ، ، وهذا لا ينفي عذاجم في قبورهم لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد - ابن كثير -. ٥٠ ﴿ إِنْ أَصِحابِ

مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ وَصَــدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ثِنَّ إِنَّاكَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْثًا وَلَا تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ أَصْلَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْبَوْمَ فِي شُغُلِ فَنكِهُونَ ١٥٥ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَنلِ عَلَى الْأَرَآمِكِ مُتَّكِعُونَ ١ ١٨ مُمْ فِيهَا فَكَهَةٌ وَلَمُهُم مَّا يَدَّعُونَ ١ سَلَنَّمُ قَوْلًا مِن رَّبِّ رَّحِيمٍ ۞ وَآمْتَـٰزُواْ ٱلْيَوْمَ أَيْبَ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ ﴿ أَلَا أَعْهَدْ إِلَيْكُو يَنْبَنِي عَادَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانُّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مَّبِينٌ ﴿ وَأَن اَعْبُدُونِي ۚ هَٰلَذَا صِرَاظٌ مُسْتَقِيمٌ ١١٠ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُرْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۚ أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَا لَهِ عَلَمْهُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَـدُونَ ﴿ اصْلَوْهَا ٱلْبَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ١ الْيَوْمَ كَغْيَمُ عَلَىٰ أَفُواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتُشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٥٥ وَلَوْ نَشَاء لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْينِهِم فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّراطَ فَأَنَّى

الجنة اليوم في شُغُل ﴾ عما فيه أهل النار مما يتلذذون به ﴿ فاكهون ﴾ متنعمون ملذون - ظ ف -. ٥٦ ﴿ الأراثك ﴾ السرر المزينة الفاخرة – ك –. ٧٠ ﴿ وَلَهُمُ مَا يَدُّعُونَ ﴾ يتمنونه أو ما يطلبونه – ك – ٥٨ ﴿ سلام قولاً من رب رحم ﴾ والمعنى أن الله يسلم عليهم بواسطة الملائكة أو بغير واسطة تعظيماً لهم وذلك متمناهم ولهم ذلك لا يمنعونه – ظ ف –. ٥٩ ﴿ وَامْتَازُوا الَّيُومُ أَيُّهَا الْجُرْمُونَ ﴾ أي انفردوا عن المؤمنين عند اختلاطكم بهم – ظ ج - ٦٠ ﴿ أَنْ لَا تَعْبِدُوا الشَّيْطَانَ ﴾ وعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس به إليهم ويزينه لهم – ظ ف – وكل من يطيع غير الله في تخليل حرام أو تحريم حلال ثبت دليلهما بدلالة قطعية بالقرآن أو السنة المتواترة واعتقد صواب فعله كفر وارتد وكان متخذأ المطاع إلهاً من دون الله سبحانه وذلك لمصادمته لنصوص القرآن والسنة اعتقاداً . قال تعالى : « أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ، وقال سبحانه : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ﴾ - سلمنا ربّنا فرضينا بأحكام دينك –. 😘 ﴿ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ﴾ يختم الله على أفواه الكفار



لقولهم والله ربنا ما كنا مشركين ، وكل عضو منهم ينطق بما صدر عنه . وفي الحديث الشريف عنه عَلَيْكُ : « يقول العبد يوم القيامة إني لا أجيز على إلا شاهداً من نفسي فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعداً لكنّ وسحقاً فعنكن كنت أناضل » رواه مسلم وأحمد – ظ ألوسي –.

77 ﴿ فاستبقوا الصراط ﴾ ابتدروا الطريق ليجوزوه - ك -. 77 ﴿ ولو نشاء لمسخناهم ﴾ قردة أو خنازير أو حجارة - ف - ﴿ على مكانتهم ﴾ في مكان معاصيهم - ك -. 7٨ ﴿ ومن نعمره ﴾ نطل عمره - ظ ك - حجارة - ف - أخلق ﴾ نرده إلى أرذل العمر - ك - . ٧٠ ﴿ من كان حيّاً ﴾ عاقلاً متأملاً لأن الغافل كالميت - ظ

ف - ﴿ وَيَحَقُّ الْقُولُ ﴾ وتجب كلمة العذاب - ف -. ٧١ ﴿ أَنْعَاماً ﴾ هي الإبل والبقر والغنم - ج -. ٧٥ ﴿ وهم لهم جند ﴾ والأصنام جند معدون للكفار - ك -﴿ محضرون ﴾ تحضرهم معهم في النار لعذابهم - ك -. ٧٧ ﴿ من نطفة ﴾ مني إلى أن إصبرناه شديداً قويّاً - ج - ﴿ فَإِذَا هُو خصيم ﴾ شديد الخصومة لنا - ج - همين، يتُنها في نفى البعث - ج -. ٧٨ ﴿ وضرب لنا مثلاً ﴾ في ذلك وهو العاص بن وائل وقيل أبيّ ابن خلف ﴿ ونسي خلقه ﴾ من المني وهو أغرب من مثله - ج - ﴿ قَالَ مَن يحيى العظام وهي رميم ﴾ وروي أنه أخذ عظماً رميماً ففتته وقال للنبي عَلَيْكُم : أَتَرَىٰ يحيى الله هذا بعد ما يلي ورم ؟ فقال عَيْكُ : نعم ويدخلك النار - ج -.

يُبْصِرُونَ ١٠٠ وَلَوْ نَشَآهُ لَمَسَخْنَنْهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَكَ ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۞ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَالَٰتِي أَفَلًا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا عَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَوْمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مَّبِينٌ ﴿ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَبُّ وَيَمِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَنْفِرِينَ ١ يَرُوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَمُهُم مِّمَّا عَلِتْ أَيْدِينَآ أَنْعَلَمُا فَهُمْ لَمَا مَالِكُونَ ﴿ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَيْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ١ وَهُمُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَٱلَّخَـٰذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِمَـٰةُ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصَرَهُمْ وَهُمْ لَمُدُمْ جُنــُدُ عَضُرُونَ ١٠ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُمُ ۚ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ أُوَلَرْ يَرَالْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نَّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۞ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلُا وَنَّسِي خَلْقَ مُّ وَالَّ مَن يُعْيِ ٱلْعِظْامَ وَهِي رَمِيدٌ ٢ قُـلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَـلْقٍ

٧٩ ﴿ قُل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ﴾ يعلم كل مخلوق مجملاً ومفصلاً قبل حلقه وبعد حلقه - ج - فالذي خلق الإنسان قادر على إعادة خلقه سبحانه . ٨٠ ﴿ من الشجر الأخضر ﴾ المرخ والعفار أو كل شجر إلا العناب - ج - . ٨٠ ﴿ إنما أمره ﴾ شأنه - ف - ﴿ إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ﴾

فيحدث أي فهو كائن موجود لا محالة . فالمكونات بتخليقه وتكوينه ولكن عبر عن إيجادها بقوله كن من غير أن يكون منه كاف ونون ، وإنما هو بيان لسرعة الإيجاد كأنه يقول : كما لا يثقل قول كن عليكم فكذا لا يثقل علىٰ الله ابتداء الخلق وإعادتهم – ظ ف-. ٨٣ ﴿ فسبحان الذي بيده ملكوتُ كل شيء وإليه ترجعون ﴾ أي تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء للحي القيوم الذي بيده مقاليد السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وله الخلق والأمر وإليه يرجع العباد يوم المعاد فيجازي كل عامل بعمله وهو العادل المنعم المتفضل. ومعنى قوله سبحانه وتعالى ه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء » كقوله عز وجل ۵ قل من بيده ملكوت كل شيء ؟ » وكقوله تعالىٰ « تبارك الذي بيده الملك » . عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله عَلَيْكُ ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوُّذ . قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه « سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ، ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة ، رواه أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي . - ظ ابن کثیر –.



تفسير سورة الصافات

٢- ٢- ٣ ﴿ والصافات صفاً . فالزاجرات زجراً . فالتاليات ذكراً ﴾ أقسم سبحانه وتعالى بطوائف الملائكة أو بنفوسهم الصافات أقدامها في الصلاة . فالزاجرات السحاب سوقاً أو عن المعاصي بالإلهام . فالتاليات لكلام الله من الكتب المنزلة وغيرها ، وهو قول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد ، أو بنفوس العلماء العاملين الصافات أقدامها في التهجد وسائر الصلوات . فالزاجرات بالمواعظ والنصائح . فالتاليات آيات الله والدارسات شرائعه ، أو بنفوس الغزاة في سبيل الله التي تصف الصفوف وتزجر الخيل للجهاد وتتلو الذكر مع ذلك - ظ ف - وجواب القسم :
 ١٤ ﴿ إِن إلهكم لواحد ﴾ قيل هي جواب قولهم أجعل الآلهة إلها واحداً . ٥ ﴿ ورب المشارق ﴾ أي مطالع =

= الشمس وكذلك المغارب تشرق الشمس كل يوم في مشرق منها وتغرب في مغرب منها ، ولا تطلع ولا تغرب في السنة في واحدٍ يومين ، قال تعالى « فلا أقسم برب المشارق والمغارب » وأما « رب المشرقين ورب المغرين » فإنه أراد مشرقي الصيف والشتاء ومغربهما وأما قوله عز وجل « رب المشرق والمغرب » فإنه أراد به الجهة . فالمشرق جهة والمغرب جهة .

 ظ ف -. ۷ ﴿ شیطان مارد ﴾ خارج من الطاعة - ف -. ٨ ﴿ إِلَىٰ المَلاَّ الْأَعَلَىٰ ﴾ أي الملائكة لأنهم يسكنون السموات. والإنس والجن هم الملأ الأسفل لأنهم سكان الأرض -ف - ﴿ ويقذفون ﴾ يرمون بالشهب - ف -. ٩ ﴿ دحورا ﴾ إبعاداً وطرداً - ك -﴿ واصب ﴾ دائم - ظ ف -. ١٠ ﴿ شهاب ﴾ ما يرى كالكوكب منقضاً من السماء - ك - ﴿ ثاقب ﴾ مضىء أو محرق -ك -. ١١ ﴿ لازب ﴾ لازم يلصق باليد . ١٤ ﴿ وإذا رأوا آية ﴾ معجزة كانشقاق القمر ونحوه - ف - ﴿ يستسخرون ﴾ يبالغون في سخريتهم - ك -. ١٨ ﴿ داخرون ﴾ صاغرون أذلاء - ك -. ٢٧ ﴿ احشروا ﴾ خطاب الله سبحانه للملائكة - ك -﴿ وأزواجهم ﴾ أي وأشباههم وقرناءهم من الشياطين أو نساءهم الكافرات - ظ ف -. ٢٣ ﴿ صراط الجحيم ﴾ طريق النار – ف -. ٧٤ ﴿ وقفوهم إنهم مسؤولون ﴾ أي قفوهم حتى يُسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنيا - ظ ابن كثير -. ٧٧ ﴿ وأقبل بعضهم على بعض ﴾ أي التابع على المتبوع - ف -.

كُلِّ جَانِبِ ١ يُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ١ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتَّبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلَقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبِ ١ مِنْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ١ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذْكُرُونَ ١٤ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ ١٥ وَقَالُوٓاْ إِنْ هَالْمَا إِلَّا سِعْرٌ مُّبِينٌ ١٠٠ أَوْذَا مِنْنَا وَكُمَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أُونًا لَكَبُعُوثُونَ ١٠ أُوَءَابَآ وُنَا ٱلْأُولُونَ ١٠ عُلْنَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿ إِنَّ فَإِنَّكَ هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ١ وَقَالُواْ يَوَيَلْنَا هَنَذَا يَوْمُ ٱلدِينِ ١ يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عِ تُكَذِّبُونَ ﴿ \* أَحْشُرُواْ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٢ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ١٠ مَالَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ١٠ بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلُمُونَ ٢٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاعَلُونَ ١٠ قَالُوٓاْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَّا عَنِ ٱلْبَصِينِ ١٠٠ قَالُواْ بَل لَّمْ



٣٣ ﴿ فَإِنهِم ﴾ فإن الأتباع والمتبوعين جميعاً – ف – ﴿ يومثلُ ﴾ يوم القيامة – ف –. ٣٤ ﴿ في العذاب مشتركون . إنا كذلك نفعل بالمجرمين ﴾ بالمشركين إنا مثل ذلك الفعل نفعل بكل مجرم – فلا يياس المسلم إذا رأى تسلط الطغاة في أي أرض فإن الله سيعذبهم وأتباعهم في الآخرة وينصرنا عليهم إن نصرنا دينه . ٣٥ ﴿ إنهم كانوا إذا قبل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ﴾

تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكُنِ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَنِعِينَ ﴿ إِنَّ فَكَنَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّكَ ۚ إِنَّا لَدَآ يِقُونَ ﴿ فَأَغُونَنَكُمْ إِنَّاكُنَّا غَنُوينَ ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَهِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ١٠٠ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَاۤ إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَيِّنَا لَنَارِكُواْ ءَالِهَنِنَا لِشَاعِمِ تَّجُنُونِ ﴿ بَلْ جَآءً بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَذَآ بِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿ وَإِنَّ وَمَا ثُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ أُولَيْكَ لَمُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿ فَوَ كُلِمُ وَهُم مُكْرَمُونَ ﴿ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَلِبِلِينَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَّعِينِ ۞ بَيْضَاءَ لَذَّةِ لِلشَّسْرِبِينَ ۞ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ١ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِنٌ ﴿ كَأَنَّهُ نَا بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَنْسَاءَلُونَ ﴿ فَيْ قَالَ قَآيِلٌ مِّنْهُمْ إِلِّي كَانَ لِي

فالكافرون المتكبرون يأبون الانصياع لأحكام الله سبحانه ومنها التوحيد، وخاصة أن يعتقدوا أن الله وحده المشرع لمنهج الحياة الذي يفصل الحلال والحرام لذلك تراهم في كل وقت وفي كل أرض يستكبرون عندما يقال لا إله إلا الله ، لأنهم يدركون فحواها ، فقد كان بإمكان أبي جهل أن ينطق بألفاظ لا معنيٰ لها ، ولكنه كان يدرك بسليقته العربية معنىٰ لا إله إلا الله فناصب هو وأصحابه رسول الله العداء الشديد ، فحطمه الله تعالى بعد ذلك ورمى بالقَليب قتيلاً . 👀 ﴿ بِكَأْسٍ ﴾ بخمر 🛊 من معين ﴾ من شراب نابع من العيون – كُ -. ٤٧ ﴿ لا فيها غُول ﴾ يعني لا تؤثر فيهم غولاً وهو وجع البطن – ابن كثير – ﴿ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ لا تذهب عقولهم . وعن ابن عباس : في الحمر أربع خصال السكر والصُّداع والقيء والبول، فذكر الله تعالى خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال كما ذكر في سورة الصافات . 28 ﴿ وعندهم قاصرات الطرف ﴾ حابسات الأعين على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم لحسنهم عندهن - ج - ﴿ عِين ﴾ جمع عيناء أي نجلاء واسعة العين – ف –. 4 ﴿ بَيضٍ ﴾ والمراد بَيض النعام – ظ ألوسي – ﴿ مكنون ﴾ مصون مستور لم يصبه غبار -

ك – عن ابن عباس رضي الله عنهما « كأنهن بيض مكنون » يقول اللؤلؤ المكنون . وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه الله عنه أن أول الناس خروجاً إذا بُعثوا ، وأنا خطيبهم إذا وفدوا ، وأنا مبشرهم إذا حزنوا ، وأنا شفيعهم إذا حُبسوا ، لواء الحمد يومئذ بيدي ، وأنا أكرم ولد آدم على الله عز وجل ولا فخر ، يطوف على ألف خادم كأنهم البيض المكنون – أو اللؤلؤ المكنون » رواه ابن أبي حاتم . • • ﴿ فَأَقَبَلُ بَعْضِهُم ﴾ بعض أهل الجنة – ج ﴿ عَلَى بعض يتساءلون ﴾ عما مر في الدنيا – ج – .

10 ﴿إِنِي كَانَ لِي قرين﴾ صاحب ينكر البعث -ج-. ٥٣ ﴿ لمدينون ﴾ نجزيون من الدين وهو الجزاء -ف-.
 20 ﴿ قال ﴾ ذلك القائل المسلم . ٥٥ ﴿ سواء الجحيم ﴾ في وسطها - ف -. ٥٩ ﴿ كدت لتردين ﴾ قاربت لتهلكني بالإغواء - ك -. ٥٧ ﴿ ولولا نعمة ربي ﴾ وهي العصمة والتوفيق في الاستمساك بعروة

الإسلام – ف – . ٦٢ ﴿ نَوْلاً ﴾ وهو ما يعد للنازل من ضيف وغيو – ج – ﴿ شجوة الزقوم ﴾ المعدّة لأهل النار وهي من أخبث الشجر بتهامة ينبتها الله في الجحيم – ج – . ٦٥ النظر – ج – . ٦٧ ﴿ لَشَوْياً ﴾ لخلطاً ولمزاجاً وحوههم ويقطع أمعاءهم – ظ ف – . ٦٩ - وجوههم ويقطع أمعاءهم – ظ ف – . ٦٩ - روحوههم الفور أنها ألفوا آباءهم ضائين . فهم على آثارهم يُهْرَعُون ﴾ علل استحقاقهم للوقوع في تلك الشدائد بتقليد الآباء في الدين واتباعهم والإهراع : هو الإسراع الشديد كأنهم يحثون أياهم في الوسراع الشديد كأنهم يحثون أياهم في الوسراء الوسراء الوس

قَرِينٌ ﴿ يَقُولُ أَونَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ أَوْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ قَالَ هَـلْ أَنتُم مُطَّلِعُونَ ﴿ فَاطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوٓآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَ لَتُرْدِينِ ﴿ وَكُولًا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ أَفَ أَغَنُ بِمَيْتِينٌ ﴿ إِلَّا مَوْلَنَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَـذَّبِينَ ﴿ إِنَّ هَلَذَا لَمُـُواۤالْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١ لِمِثْلِ مَنْذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَلْمِلُونَ ١ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِنْنَهَ للظَّالِمِينَ ١ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ١ طَلَّعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ آلشَّيْطِينِ ﴿ إِنَّ فَإِنَّهُمْ لَا كُلُونَ مِنْهَا اللَّهُ وَلَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٠ مُمَّ إِنَّ لَمُدُّمْ عَكَيْهَا لَشُوبًا مِنْ حَيِيدِ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ۞ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا ءَابَآءَهُمْ ضَالِّينَ ١٠ فَهُمْ عَلَى ءَاثَرِهِمْ يُمْرَعُونَ ١٥ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ ٱلْأُولِينَ ١ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿ فَإِنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاهِبَةُ

٧٥ ﴿ وَلَقَدَ نَادَانَا نُوح ﴾ بقوله: رب إني مغلوب فانتصر – ج – ﴿ فَلْنَعْم الْجِيبُون ﴾ له نحن: أي دعانا على قومه فأهلكناهم بالغرق – ج – لذلك على الداعية المسلم أن يدعو ربه أيام الشدائد والله هو الناصر العزيز . فالالتجاء إلى الله القوي يطمئن النفس ويشحذ همنها وهو السر في بقاء الإسلام ورجالاته كالقلعة الشامخة بالرّغم من

الأعداء الكثيرين الذين ناصبوه العداء على مر التاريخ ، انظر إلى دعاء الرسول عليه يوم غزوة بدر الكبرى . ٨٣ ﴿ من شيعته ﴾ أي ممن تابعه في أصل الدين – ج –. ٨٨ ﴿ فَنَظُرُ ﴾ تأمُّل تأمُّلَ الكاملين – ك –. ٨٩ ﴿ إِنِّي سَقِيمٍ ﴾ يريد أنه سقيم القلب لكفرهم - ك -. • ٩ ﴿ مدبرين ﴾ أي مولين الأدبار - ف -. ٩١ ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ آلْهُمْ ﴾ فمال إليها سرّاً - ف - ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ وكان عندها طعام – ف –. ٩٤ ﴿ فَأَقْبِلُوا إِلَيْهُ يزفون ﴾ أي يسرعون المشي فقالوا له نحن نعبدها وأنت تكسرها - ج -. ٩٥ ﴿ أَتَعْبِدُونَ مَا تُنْحَتُونَ ﴾ أي أتعبِدُون من دون الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم - ابن كثير -. ٩٦ ﴿ وَاللَّهُ خُلَقَكُمُ وما تعملون ﴾ يحتمل أن تكون ما مصيدرية فيكون تقدير الكلام خلقكم وعملكم، ويحتمل أن تكون بمعنىٰ الذي ، تقديره والله خلقكم والذي تعملونه . وكلا القولين متلازم والأول أظهر لما رواه البخاري في كتاب أفعال العباد عن علي بن المديني عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً قال : ﴿ إِنَّ الله تعالَىٰ يصنع كُلُّ صانع وصنعته ، – ظ ابن کثیر –. ۹۷ ﴿ فِي الجحيم ﴾ في النار الشديدة - ظ ف -.

ٱلمُنذَرِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَلْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ وَتَجَيَّنَكُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ مُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَنْلَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُمُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٥٥ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ١ \* وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ ء لَإِبْرَاهِيمَ ۞ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمِ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذًا تَعْبُدُونَ ﴿ أَيِفُكًا وَالِمَـةُ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ۞ فَكَ ظَنْتُمُ بِرَبِّ ٱلْعَنْلَمِينَ ﴿ فَنَظَرَنَظُرَةُ فِي ٱلنَّجُومِ ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَفِيمٌ ﴿ اللَّهِ فَتَوَلُّواْ عَنْهُ مُدْيِرِينَ ﴿ فَرَاغَ إِلَّا وَالْهَنِّهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿ فَأَقْبَلُوٓا إِلَيْهِ يَزِقُونَ ﴿ قَالَ أَ تَعْبُدُونَ مَا تَغْتُونَ ١٠ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ١٠ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ, بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴿ مَا مَأْرَادُواْ بِهِـ،



٩٨ ﴿ فجعلناهم الأسفلين ﴾ المقهورين عند الإلقاء فخرج من النار – ف -. ٩٩ ﴿ وقال إني ذاهب إلىٰ ربي ﴾ إلىٰ موضع أمرني بالذهاب إليه – ف – ﴿ سيهدين ﴾ سيرشدني إلىٰ ما فيه صلاحي في ديني ويعصمني ويوفقني – ظ ف – . ١٠٢ ﴿ فلما بلغ معه السعي ﴾ بلغ أن يسعىٰ مع أبيه في أشغاله وحوائجه – ظ ف – ﴿ يا

بنى إني أرىٰ في المنام أني أذبحك ﴾ قيل له في المنام اذبح ابنك ورؤيا الأنبياء وحي كالوحي في اليقظة – ظ ف – ﴿ ستجدني إن شاء الله من الصابرين ﴾ على الذبح . روي أن الذبيح قال لأبيه يا أبت خذ بناصيتي واجلس بين كتفى حتىٰ لا أوذيك إذا أصابتني الشفوة ، ولا تذبحني وأنت تنظر في وجهى عسلى أن ترحمني ، واجعل وجهى إلىٰ الأرض ، ويروىٰ اذبحني وأنا ساجد ، واقرأ على أمى السلام ، وإن رأيت أن ترد قميصي على أمى فافعل فإنه عسى أن يكون أسهل لما - ف -. ١٠٣ ﴿ فلما أسلما ﴾ انقاداً لأمر الله وخضعًا – ظ ف – ﴿ وَتُلُّهُ للجبين ﴾ صرعه على جبينه ووضع السكين على حلقه فلم يعمل ثم وضع السكين على قفاه فانقلب السكين - ظ ف - جاء في ظلال القرآن ﴿ فلما أسلما وتله للجبين ، ومرة أخرى يرتفع نبل الطاعة وعظمة الإيمان وطمأنينة الرضى وراء كل ما تعارف عليه بنو الإنسان . إن الرجل يمضى فيكب ابنه على جبينه استعداداً . وإن الغلام يستسلم فلا يتحرك امتناعاً . وقد وصل الأمر إلى أن يكون عياناً ، لقد أسلما .. فهذا هو الإسلام . هذا هو الإسلام في حقيقته ، ثقة وطاعة وطمأنينة ورضى وتسلم .. وتنفيذ .. وكلاهما لا يجد في نفسه إلا هذه المشاعر التي لا يصنعها غير الإيمان العظيم . إنها ليست

كَيْدًا جُعَلَّنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ۞ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُّ إِلَى رَبِي سَيَهْدِينِ ١ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّلْحِينَ ١ فَبَشِّرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (إِنَّ فَلَتَّ بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعَى قَالَ يَدُبُنَى ۚ إِنِّىٓ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّيٓ أَذْبَحُـكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَنَابُتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَنَجِدُنِيٓ إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ فَلَمَّاۤ أَسُلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَكَيْنَكُ أَنْ يَنَإِبُرُ هِيمُ ﴿ مَنْ عَدْ صَدَّفْتَ ٱلزُّهُ يَأَ إِنَّا كَذَاكِ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَنَذَا لَمُوا أَلْبَكُوا ٱلْمُسِينُ ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِيْجٍ عَظِيمٍ ١ وَرَكَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١ سَلَّمُ عَلَى إِرْ هِيمَ ﴿ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٥ وَبَشَّرْنَهُ بِإِنْعَنْقَ بَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَبَنْرَكَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَتَى وَمِن ذُرِيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِرٌ لِّنَفْسِهِ عُمِينٌ ١٠٥٥ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَنُونَ ١ وَأَخَينَنُهُمَا وَقُومَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلْلِبِينَ ۞ وَءَاتَيْنَاهُمَا

الشجاعة والجراءة . وليس الاندفاع والحماسة . ولقد يندفع الفدائي وهو يعلم أنه قد لا يعود . ولكن هذا كله شيء والذي يصنعه إبراهيم وإسماعيل هنا شيء آخر . ليس هنا دم فائر ، ولا حماسة دافعة ولا اندفاع في عجلة تخفي وراءها الخوف من الضعف والنكوص ! إنما هو الاستسلام الواعي المتعقل القاصد المريد ، العارف بما يفعل المطمئن لما يكون . لا بل هنا الرضي الهادىء المستبشر المتذوق للطاعة وطعمها الجميل ! وهنا كان إبراهيم وإسماعيل قد أديا . كانا قد أسلما . كانا قد حققا الأمر والتكليف ولم يكن باقياً إلا أن يذبح إسماعيل ، ويسيل دمه ، وتزهق روحه . وهذا أمر لا يعني شيئاً في ميزان الله ، بعد وضع إبراهيم وإسماعيل في هذا الميزان من روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل ما أراده منهما ربهما . كان الابتلاء قد تم . والامتحان قد وقع . ونتائجه قد ظهرت . وغاياته قد تحققت . ولم يعد إلا الألم البدني . وإلا الدم المسفوح . والجسد الذبيح . والله سبحانه و تعالى لا يطلب أن يُعذب عباده بالابتلاء . ولا يطلب دماءهــم =

=وأجسادهم في شيء . ومتى خلصوا له واستعدوا للأداء بكلياتهم فقد أدوا ، وقد حققوا التكليف ، وقد جازوا الامتحان بنجاح وعلم الله من إبراهيم وإسماعيل صدقهما . فاعتبرهما قد أديا وحققا وصدقا – ۱ هـ بتصرف –. ٤ • ١ – ٥ • ١ ﴿ وَفَادِينَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ . قَدْ صَدَّقَتُ الرَّوْيَا ﴾ قد صدقت الرَّوْيا وحققتها فعلاً فالله لا يطلب إلا

ٱلْكِتَنْبُ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَنَّهُمَا ٱلْقِيرُاطَ ٱلْمُسْتَفِيمَ ١ وَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ ١ سَلَمُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ١ إِنَّا كَذَٰ لِكَ تَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَتَقُونَ ١١ أَتَدَّعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلِقِينَ ١٠٠ اللَّهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآيِكُو ٱلْأُولِينَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونٌ ١ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ١ وَرَكَّنَّا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ١ سَلَامٌ عَلَىٰٓ إِلَّ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كُذَ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَّيْنُهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينٌ ﴿ إِلَّا عَمُوزًا فِي الْغَنبِرِينَ ﴿ مُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَ إِنَّكُمْ لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِعِينٌ ١ وَبِالْيْسِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ الإسلام والاستسلام بحيث لا يبقى في النفس ما تكنه عن الله أو تعزه عن أمره أو تحتفظ به دونه ، ولو كان هو الابن فلذة الكبد . ولو كانت هي النفس والحياة . وأنت يا إبراهم قد فعلت . جـدت بكـل شيء وبأعــز شيء ، وجدت به في رضي وفي هدوء وفي طمأنينة وفي يقين فلم يبق إلا اللحم والدم – ظ في ظلال القرآن –. 1 · ٩ ﴿ إِنَّ هَذَا هُو الْبَلاءِ المبين ﴾ الاختبار البين الذي يتميز فيه المخلصون من غيرهم أو المحنة البينة – ف –. ١٠٧ ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بَذِبْحٍ ﴾ هو ما يذبح . وعن ابن عباس هو الكبش الذي قربه هابيل فقبل منه وكان يرعني في الجنة حتىٰ فدي به إسماعيل – ظ ف –. ١٠٨ ﴿ وتركنا ﴾ وأبقينا – ظ ج – ﴿ عليه في الآخرين ﴾ ثناء حسناً - ج -. ١١٨ ﴿ الصراط ﴾ الطريق - ج -. ١٢٥ ﴿ بعلاً ﴾ هو علم لصنم كان من ذهب - ظ ف -. ۱۲۷ ﴿ لِمُحْصَــرُونَ ﴾ في النـــار – ف – ١٣٥ ﴿ الْعَابِرِينِ ﴾ الباقين – ظ ف – ١٤٠ ﴿ إِذْ أَبَقَ ﴾ الإباق : الهرب إلى حيث لا يهتدي إليه الطلب ، فسمى هربه من قومه بغير إذن ربه إباقاً مجازاً - ف - ﴿ إِلَىٰ الْفَلَكُ الْمُشْحُونَ ﴾ تأخر العذاب عنهم فخرج كالمستور منهم فقصد البحر وركب السفينة فوقفت فقالوا ههنا عبد آبق من سيده . وفيما يزعم

البحارون أن السفينة إذا كان فيها آبق لم تجرِ . فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس فقال أنا الآبق وزج بنفسه في الماء – ظ ف – . المدحَضين كه المغلوبين بالقرعة – ف –. الماء – ظ ف –.

127 ﴿ مليم ﴾ آت بما يلام عليه – ك –. 127 ﴿ فلولا أنه كان من المسبحين ﴾ الذاكرين بقوله كثيراً في بطن الحوت : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين – ج – لذلك على المسلم أن يكثر من ذكر الله وقت الشدائد والكروب . 120 ﴿ وهو سقيم ﴾ عليل مما ناله من التقام الحوت . وروي أنه عاد بدنه كبدن الصبي حين

لَمُحْضَرُونَ ١٠٠ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠ إِلَّا عِبَادَ

ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ مَا أَنْتُمْ

عَلَيْهِ بِفَائِنِينَ ١ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ١ وَمَا

مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعَلُومٌ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّا أَوُّنَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّا أَوُّنَ

يولد – ف –. ١٤٦ ﴿ يقطين ﴾ هو القرع المعروف وقيل غيره – ك ~. ١٤٧ ﴿ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ﴾ في مرأى الناظر أي إذا رآها الرائي قال هي مائة ألف أو أكثر وقال آخرون معناه بل يزيدون - ظ ف -. 159 ﴿ أَلُوبُكُ الْبِنَاتِ ﴾ بزعمهم أن الملائكة بنات الله – ج – وكانوا يكرهون ولادة البنات لهم. 107 ﴿ سلطان ﴾ حجة وبرهان -ك-. ١٥٩ ﴿ سبحان الله عما يصفون ﴾ نزه نفسه عن الولد والصاحبة - ف -. ١٦٢ ﴿ بِفَاتِنِينَ ﴾ بمضلين - ف - قال جبيل للنبي عَلَيْكُ : ١٦٤ ﴿ وَمَا مَنَا ﴾ معشر الملائكة أحد - ج - ﴿ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ في السموات يعبد الله فيه لا يتجاوزه - ج -. 170 ﴿ الصافون ﴾ الأقدام في الصلاة - ظ ج -.



197 ﴿ المسبحون ﴾ المنزهون الله عما لا يليق به – ج –. 1۷۳ ﴿ وَإِنْ جَنْدُنَا هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ وهكذا تكون النهاية للمؤمنين الصابرين الأتقياء المجاهدين مهما عصفت عواصف الكفر والنفاق ومهما تكاتف أعداء الإسلام على رجالات الإسلام وحماته مما جاء في ظلال القرآن: «... هذا الوعد سنة من سنن الله الكونية سنة

وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونٌّ ﴿ لَوْأَنَّ عِندَنَا ذِكُا مِنَ الْأُوَّلِينٌ ١ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَكَفَرُواْ بِهِ عَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ١٥ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُهُ ٱلْغَلِبُونَ ١٥ فَتُولَّ عَهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ١٠ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٠ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١ ١٥ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٠ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ١٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿

ماضية كما تمضى هذه الكواكب والنجوم في دوراتها المنتظمة ، وكما يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان ، وكما تنبثق الحياة في الأرض الميتة ينزل عليها الماء ... ولكنها مرهونة بتقدير الله ، يحققها حين يشاء ، ولقد تبطىء آثارها الظاهرة بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة . ولكنها لا تخلف أبدأ ولا تتخلف ، وقد تتحقق في صورة لا يدركها البشر لأنهم يطلبون المألوف من صور النصر والغلبة ، ولا يدركون تحقق السنة في صورة جديدة إلا بعد حين ! ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة لجند الله وأتباع رسله ، ويريد الله صورة أخرى أكمل وأبقىٰ ، فيكون ما يريده الله . ولو تكلف الجند من المشقة وطول الأمد أكثر مما كانوا ينتظرون .. ولقد أراد المسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون لهم عير قريش وأراد الله أن تفوتهم القافلة الرابحة الهينة ، وأن يقابلوا النفير وأن يقاتلوا الطائفة ذات الشوكة . وكان ما أراده الله هو الخير لهم وللإسلام . وكان هو النصر الذي أراده الله لرسوله وجنده ودعوته على مدى الأيام .... ۱۷۷ ﴿ بساحتهم ﴾ بفِنائهم والمراد بهم – ك - ﴿ فساء صباح المنذرين ﴾ أي بنس ما يصبحون أي بئس الصباح صباحهم ولهذا ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : صبح رسول الله عليه خيبر فلما خرجوا

بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش رجعوا ، وهم يقولون : محمد والله ، محمد والحميس فقال النبي عَلَيْكُ : و الله أكبر خربت خيبر . و معنى قولهم « محمد والخميس » أكبر خربت خيبر . ومعنى قولهم « محمد والخميس » أي محمد والجيش . ١٨٠ ﴿ رَبِّ الْعَزْقُ ﴾ الغلبة والقدرة والبطش – ك –.

تفسير سورة ص

١ ﴿ ص ﴾ مر الكلام في الحروف في أوائل بعض السور في أول تفسير سورة البقرة . ﴿ والقرآن ذي الذكر ﴾ أي ذي البيان أو الشرف ، وجواب هذا القسم محذوف أي ما الأمر كما قال كفار مكة من تعدد الآلهة – ج – . ٧ ﴿ في

عزة كه حمية وتكبر عن الإيمان - ج -﴿ وشقاق ﴾ خلاف وعداوة للنبي عَلَيْكُ - ج-. ٣ ﴿ وَلاِت حَيْنَ مَنَاصَ ﴾ أي ليس آلحين حين فرار . ٦ ﴿ وانطلق الملاً منهم أن امشوا ﴾ وانطلق أشراف قريش عن مجلس أبي طالب بعدما قال لهم رسول الله عليه « أتعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم » قالوا: نعم وعشراً . فقال: قولوا لا إله إلا الله ، فقاموا وقالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب . انطلقوا بعدما بكتهم رسول الله عليه بالجواب العتيد قائلين بعضهم لبعض أن امشوا . و اأن ، بمعنى « أى » - ظ ف -. A ﴿ اللَّكُو ﴾ القرآن -ف -. ١٠ ﴿ فليرتقوا في الأسباب ﴾ الموصلة إلى السماء فيأتوا بالوحى فيخصوا به من شاؤوا - ظ ج -. ١٢ ﴿ فُو الأُوتاد ﴾ قيل كانت له أوتاد وحبال يلعب بها بين يديه ، وقيل يوتد من يعذب بأربعة أوتاد في يديه ورجليه - ف -. ١٣ ﴿ أصحاب الأيكة ﴾ سكان الغيضة الكثيفة الملتفة الشجر - ك -.

صَ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلدِّكْرِ ٢ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِنَّ وَ وَشِفَاقِ ٢ كُمْ أَهْلَكُنَّا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ وَعَجِبُواْ أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَنْفِرُونَ هَنْذَا سَنِحِرٌ كُذَّابٌ ﴿ إِنَّ أَجَعَلَ ٱلْآلِحَةَ إِلَنْهَا وَاحِدًا إِنَّ هَلَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿ وَانطَاقَ الْمَلَا مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَى الْمِينِكُمُّ إِنَّ هَلَا الْشَيْءُ يُرَادُ ٢ مَا سَمِعْنَا بَهِنَدَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَلْدُ آ إِلَّا ٱخْتِلَتُّى ١ أُوْزِلَ عَلَيْهِ ٱلدِّكُومِنْ بَيْنِنَّا بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِي بَلِلَّمَا يَذُوقُواْ عَذَابِ ١٠ أَمْ عِندُهُمْ خَزَآ إِنَّ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ﴿ أَمْ أَمُّمُ مُّلُّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما فَلْيَرْتَفُوا فِي الْأَسْبَكِ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَخْزَابِ ١١٠ كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأُوْتَادِ ﴿ وَكُمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَعَبْكُمْ ِ أُولَلَهِكَ ٱلْأَحْزَابُ ۞ إِن كُلُّ إِلَّا كُذَّبَ الرُّسُلَ كَخَنَّ عِقَابِ ﴿ وَمَا يَنظُرُ مَنْؤُلَّا وَإِلَّا

10 ﴿ مَا لَمَا مِن فَواق ﴾ ما لها توقف قدر فواق الناقة وهو ما بين حلبتها ك-. 17 ﴿ قِطْنا ﴾ نصيبنا من العذاب - ك -. 17 ﴿ قِطْنا ﴾ نصيبنا من العذاب - ك -. 17 ﴿ فَا الأَيْد ﴾ أي القوة في العبادة . وكان داود عليه السلام يصوم يوماً ويفطر يوماً ويقوم نصف الليل وبنام ثلثه ويقوم سدسه - ظ - - ﴿ إِنْهُ أَوْلِهِ مَا اللَّهِ وَيَوْمُ سَدِسُهُ - ﴿ ﴿ أَلَهُ أَوْلُولُ كُو مِنْ اللَّهُ وَيَوْمُ سَدِسُهُ - ﴿ ﴿ إِنْهُ أَوْلُولُ كُولُ مِنْ اللَّهُ وَيَوْمُ سَدِسُهُ - ﴿ ﴿ إِنْهُ أَوْلُولُ كُولُولُ اللَّهُ وَيَوْمُ اللَّهُ وَيَقُومُ سَدِسُهُ - ظ - - ﴿ إِنْهُ أَوْلُولُ كُولُ مِنْ اللَّهُ وَيَقُومُ سَدِسُهُ - ظ - - ﴿ إِنْهُ أَلُهُ وَيُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَقُومُ اللَّهُ وَيَقُومُ اللَّهُ وَيَقُومُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَقُومُ اللَّهُ وَيَقُومُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَقُومُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَقُومُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَعْمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمُ لَا أَنْ اللَّهُ وَيَعْمُ لَا أَلُولُولُ اللَّالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَّا إِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

أيضاً فهو أحد قولين عنده . ﴿ وَخَرَّ رَاكُعاً ﴾ ساجداً لله - ك - ﴿ وَأَنَابٍ ﴾ رجع إلى الله بالتوبة - ك -.

بالتسبيع - ج - . • ٢ ﴿ وشددنا ملكه ﴾ عبدنا دَاوُودَ ذَا ٱلْأَيَّةُ إِنَّهُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَرْمَا لَحَسَابِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

سور مصلاه ونزلوا إليه – ك –. ۲۲ ﴿ وَلَا تشطط ﴾ ولا تجُرْ في حكمك – ك – ﴿ سواء الصراط ﴾ وسط طريق الحق –ك –.

٢٣ ﴿ إِنْ هَذَا أَحَى ﴾ أي على ديني -

ج – وأُخوّة الإيمان فوق كل أخوة قال تعالى :

( إنما المؤمنون إخوة » ﴿ أكفلنيها ﴾ انزل لي
عنها حتى أكفلها – ك – ﴿ وعزني في
الجنطاب كم غان مقم ن في الحامة – اله

الخطاب ﴾ غلبني وقهرني في المحاجة – لَّه –. ٢٤ ﴿ الحُمُلُطَاء ﴾ الشركاء الذين خلطوا أموالهم جمع خليط ﴿ وظن ﴾ أي أيقن – ج – ﴿ فتتَّاه ﴾ ابتليناه وامتحناه – ك – قال

وتتاه ، ابتلیناه وامتحناه - ك - قال
 صاحب الظلال: والقضیة كا عرضها أحد
 الخصمین تحمل ظلماً صارحاً مثیراً لا يحتمل

التأويل. ومن ثم اندفع داود يقضي على أثر سماعه لهذه المظلمة الصارخة ، ولم يوجه إلى الخصم الآخر حديثاً ولم يطلب إليه بياناً ولم

عَبْدَنَا دَاوُرِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأُوَّابُ ١ إِنَّا سَغَرْنَا ٱلِحْبَالَ مَعَـهُ, يُسَبِّحَنَ بِٱلْعَيْنِي وَٱلْإِشْرَاقِ ۞ وَٱلطَّيْرَ تَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ وَ أُوَّابٌ ١٠ وَصَدَدْنَا مُلْكُهُ, وَءَا تَيْنَنُهُ ٱلْحَكُمَةَ وَفَصْلَ الْخُطَابِ ۞ \* وَهَلْ أَتَلَكَ نَبُوُّا ٱلْخُصْمِ إِذْ نَسَوْرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ٢٠ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُدِدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْحَيِّ وَلَا تُشْطِطُ وَأَهْدِنَا إِلَىٰ سَوَآء ٱلصَّرُط ﴿ إِنَّ هَانَدَآ أَنِي لَهُ وَيُسْعُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةٌ وَلِي نَعْجَةٌ وَاحْدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّ فِي فِي آلِخُطَابِ ﴿ فَإِنَّ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِدِ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْخُلَطَآء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمَلُواْ ٱلصَّالِحَاتَّ وَقَلِيـلٌ مَّاهُمَّ وَظَنَّ دَاوُردُ أَنَّكَ فَتَنَّـٰهُ



٢٥ ﴿ وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ﴾ أي وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل بها وحسن مرجع وهو الدرجات العالية في الجنة لتوبته وعدله التام في حكمه وسلطانه – ظ ابن كثير –. ٧٧ ﴿ فويل ﴾ هلاك – ك –.
 ٢٩ ﴿ أُولُوا الألباب ﴾ أصحاب العقول – ج –. ٣٠ ﴿ إنه أواب ﴾ رجاع إليه تعالى بالتوبة – ك –. ٣٠

﴿ الصافنات ﴾ الخيول الواقفة على ثلاث وطرف حافر الرابعة – ك – ﴿ الجياد ﴾ السراع السوابق في العَدُو - ك -. ٣٢ ﴿ أَحببت حب الخير ﴾ آثرت حب الخيل – ك – ﴿ عن ذكر ربي ﴾ لأجله تعالىٰ تقوية لدينه – ك - ﴿ توارت بالحجاب ﴾ غابت الخيل عن الأبصار في جربها - ك -. ٣٣ ﴿ فطفق مسحاً ﴾ فشرع يمسحها مسحاً - ك -﴿ بالسوق ﴾ بسيقانها - ك -. ٣٤ ﴿ فتما سليمان ﴾ ابتليناه وامتحناه – ك – ﴿ جسداً ﴾ شق إنسان ولد له – ك – ﴿ أَمَاكِ ﴾ رجع إلى الله تعالى بالتوبة – ك – وروي عن النبي عَلِيُّكُم : ﴿ قَالَ سَلْيَمَانَ لَأَطُوفَنَّ الليلة على سبعين امرأة ، كل واحدة منهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله ، ولم يقل إن شياء الله ، فطاف عليهن ، فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل فجيء به علىٰ كرسيه فوضع في حجره فو الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون ، رواه البخاري ومسلم وغيرهما - وأما ما يروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيت سليمان عليه السلام فمن أباطيل اليهود .

وَ إِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَوُلْنَىٰ وَحُسْنَ مَعَابِ رَثِينٍ يَلدَاوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْخَيِّ وَلَا نَتَّبِعِ الْمُوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَمُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نُسُواْ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿ وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّادِ ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ تَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّادِ ﴿ كِتَنْبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْنَرَكُ لِيَدَّبُّرُواْ عَايْنِيهِ وَلِيَنَذَّكُّ أُولُواْ الْأَلْبَيِ ٢٠ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرَدَ سُلَيْمَانٌ بِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ إِنَّ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ الْحِيَادُ ١٤ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِعَن ذِحْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْجِجَابِ ﴿ رُدُّوهَا عَلَيٌّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿ مَا فَالَ رَبِّ آغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي

٣٦ ﴿ رُخاء ﴾ لينة طيبة لا تزعزع – ظ ف – ﴿ أصاب ﴾ قصد وأراد – ظ ف –. ٣٧ ﴿ غواص ﴾ في البحر لاستخراج نفائسه – ك –. ٣٨ ﴿ مقرّفين في الأصفاد ﴾ وكان يقرن مردة الشياطين بعضهم مع بعض في القيود والسلاسل للتأديب والكف عن الفساد – ظ ف –. ٣٩ ﴿ فامنن ﴾ فأعط منه ما شئت من المنة وهي

مُلْكًا لَا يَلْبَنِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَتَ ٱلْوَهَابُ ﴿ فَسَخَّوْنَا لَهُ ٱلرِّبِحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ٢ وَٱلشَّيَاطِينَ كُلِّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصِ ۞ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَآمَٰنُ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ ١١٥ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابِ ٢ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ ۖ أَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطُانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ ﴿ إِنَّ الْرَكُضُ بِرِجْلِكَ هَلْذَا مُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ١٠ وَوَهَبْنَ لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ۞ وَخُذْ بِيَـدِكَ ضِغْنَا فَأَضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَتُهُ صَارِرا لَيْعُمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابٌ ١ وَأَذْكُرْ عِبَدَنَآ إِبْرَهِمَ وَإِنْعَلَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ١١٠ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأُخْيَارِ ۞ وَاذْكُرْ إِنْهَا عِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْبَارِ ﴿ هَٰذَا ذِكٌّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ العطاء – ف -. ٤١ ﴿ بِنُصْبٍ ﴾ ضرّ – ج - ﴿ وعداب ﴾ ألم ، ونسب ذلك إلىٰ الشيطان وإن كانت الأشياء كلها من الله تأدباً معه تعالیٰ – ج – وقیل له ۲۶ ﴿ ارکض برجلك ﴾ اضرب بها الأرض فضرب فنبعت عين ماء - ظ ج - ﴿ هذا مغتسل ﴾ ماء تغتسل به فيه شفاؤك – ك –. ٤٣ ﴿ ووهبنا له أهله ومثلهم معهم ﴾ أي أحيا الله من مات من أولاده ورزقه مثلهم – ج – ﴿ رَحَمْهُ ﴾ نعمة - ج - ﴿ وَذَكُونُ ﴾ وعظة - ظ ج - ﴿ لأُولَى الأَلْبَابِ ﴾ لأصحاب العقول -ج -. \$\$ ﴿ ضغثاً ﴾ هو حزمة صغيرة من حشيش أو ريحان أو غير ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قبضة من الشجو – ظ ف – ﴿ فَاضرِبِ بِهِ ﴾ زوجتك وكان قد حلف ليضربنها مائة ضربة لإبطائها عليه يومأ ج - وفي الآية إرشاد لطيف إلى الرفق بالمرأة . وما أجمل ما قاله رسول الله عليه « رفقاً بالقوارير » . • \$ ﴿ أُولَى الأَيدِي ﴾ أصحاب القوة في العبادة - ج -. •٥ ﴿ جنات عدن ﴾ جنات إقامة – ظ ابن كثير – ﴿ مفتحة لهم الأبواب ﴾ أي أبوابها أي إذا جاؤوها فتحت لهم أبوابها ، وقد ورد في ذكر أبواب الجنة الثانية أحاديث كثيرة من وجوه عديدة . - ظ ابن كثير -. ٥٢ ﴿ قاصرات الطرف ﴾ حابسات العين على أزواجهن - ج - ﴿ أَتُوابٍ ﴾ مستويات في الشباب والحسن - ك

بصرنا عليهم . فعند ذلك يعرفون أنهم في الدرجات العاليات وهو قوله عز وجل « ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدْنا ما وعَدَنا ربنا حقّاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقّاً قالوا : نعم فأذن مؤدّن بينهم أن لعنة الله على الظالمين ٥

إلى قوله « ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون » – ظ ابن كثير --.

- ٥٦ ﴿ يصلونها ﴾ يدخلونها - ج -﴿ المهاد ﴾ الفراش . ٧٠ ﴿ حميم ﴾ أي ماء حار محرق - ج - ﴿ وغسَّاقَ ﴾ صديد يسيل من أجسامهم - ك - عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله عَلَيْكُم أنه قال : ﴿ لُو أَن دَلُواْ من غساق يُهراق في الدنيا لأنَّن أهل الدنيا » رواه الإمام أحمد والترمذي ٥٨ ﴿ وآخر ﴾ وعذاب - ك - ﴿ من شكله أزواج ﴾ من مثله أصناف وألوان – ك –. ٥٩ ﴿ هذا فوج ﴾ جمع كثيف – ك – ﴿ مقتحم معكم ﴾ داخل معكم النار قهراً عنه - ك -﴿ لا مُرحباً بهم ﴾ لا رَحبت بهم النار ولا اتسعت - ك - ﴿ صالو النار ﴾ داخلوها . مقاسو حرّها – ك –. ٦٢ – ٦٣ ﴿ وقالوا ما لنا لا نزى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار . أتخذناهم سِحْريّاً أم زاغت عنهم الأبصار ﴾ هذا إخبار عن الكفار في النار أنهم يفتقدون رجالاً كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم المؤمنون في زعمهم . قالوا ما لنا لا نراهم معنا في النار قال مجاهد : هذا قول أبي جهل يقول : ما لى لا أرى بلالاً وعماراً وصهيباً وفلانا وفلانا . وهذا ضرب مثل وإلا فكل الكفار هذا حالهم يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النار ، فلما دخل الكفار النار افتقدوهم فلم يجدوهم . فقالوا « ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار . أتخذناهم سِخرِياً ﴾ أي مهزوءاً بهم – ك – أي في الدار الدنيا « أم زاغت عنهم الأبصار » يسألون أنفسهم بالمحال يقولون : أو لعلهم معنا في جهنم ولكن لم يقع

مَعَابِ ١ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَمْهُ ٱلْأَبُوبُ ١ مُتَّكِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَ لَمَ كَثِيرَةِ وَشَرَابِ ٢ \* وَعِندُهُمْ قَامِرَاتُ ٱلطَّـرْفِ أَتَرَابٌ ﴿ هَاذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ هَاذَا لِرَزْقُنَا مَالَهُ مِن نَّفَادٍ ﴿ مَا لَدًا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَثَابِ ﴿ مَا جَهَـنَّمَ يَصْلُونَهَا فَيِنْسَ الْمِهَادُ ١٠ هَنذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيٌّ وَغَسَّاقٌ ۞ وَءَاخُرُ مِن شَكْلِهِ ٓ أَزْوَاجُ ۞ هَـٰذَا فَوْجُ مُقْتَحِمٌ مَّعَكُمُّ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ ﴿ قَالُواْ بَلَّ أَنَّمُ لَا مَرْحَبًا بِكُرٌّ أَنَّمُ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَ ۖ فَبِلْسَ ٱلْقَرَارُ ١٥ اللهُ أَرَبَّكَ مَن قَدَّمَ لَنَا هَلَذَا فَزِدَهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّادِ ١ وَقَالُواْ مَالَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِنَ ٱلْأَشْرَادِ ١ أَتَحَذَّنَاهُمْ مِنْدِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ١ إِنَّ ذَالِكَ لَحَتَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّادِ ١ مُلَّا إِنَّكَ أَنَا مُنذِرَّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ١ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ١



٦٧ ﴿ قل هو نبأ عظيم ﴾ أي خبر عظيم وشأن بليغ وهو إرسال الله تعالى إياي إليكم . وقيل هو أي القرآن .
 ٦٨ ﴿ أنتم عنه معرضون ﴾ غافلون – ظ ابن كثير –. ٦٩ ﴿ بالملاً الأعلىٰ ﴾ أي الملائكة – ج –.
 ٧٧ ﴿ فإذا سويته ﴾ فإذا أتممت خلقته وَعَدَلته – ف – ﴿ ونفخت فيه من روحى ﴾ الذي خلقته ، وأضافه

الله تخصيصاً كبيت الله وناقة الله . والمعنى أحييته وجعلته حساساً متنفساً – ف – في فقعوا له ساجدين في سجود تحية بالانحناء – - ٧٧ ﴿ فإنك رجيم ﴾ مطرود – ج – .
 ٨١ ﴿ إلىٰ يوم الوقت المعلوم ﴾ وقت النفخة الأولىٰ – ج – .
 ٨٢ ﴿ الحَمْ الله عليه عليه عليه المعلوم ﴾ وقت النفخة الأولىٰ – ج – .
 ٨٨ ﴿ الحَمْ الله عليه عليه المؤمنين – ج – .

قُلْ هُوَنَبُوًّا عَظِمٌّ ۞ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۞ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْيهِ بِالْمَلَا الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ١٠ إِن يُوحَىٰ إِلَّ إِلَّا أَغَا أَنَّا نَذِيرٌ مُّبِينً ١ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَيِّكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿ إِنَّ فَإِذَا سَوْيَتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ, سَنجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْهِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ قَالَ يَنَإِيْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ٢ قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْ لَهُ خُلُقَتْنِي مِن نَارٍ وَخُلَقْتُهُ مِن طِينٍ ٢ قَالَ فَأَنْمُرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِينِ ١٥ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَنُونَ ١ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ عَلَى إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ مَا لَا فَبِعِزَّ تِكَ لَأُغُو يَنَّهُمُ أَجْعَينٌ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ مَا قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلَّهِ مَا أَكُنَّ أَقُولُ ﴿ لَأُمْلَانًا جَهَنَّمَ مِنكَ وَمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ثُلَّ مُلَّا ٨٦ ﴿ قل ما أسألكم عليه من أجر ﴾ يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجراً تعطونيه من عَرَض الحياة الدنيا – ابن كثير – وكل داعية مستقيم لدين الله سبحانه له أسوة حسنة برسول الله عَيْنَاتُهُ فينبغي أن لا يكون مقصده من دعوة الناس للإسلام عرض الحياة الدنيا من مالٍ فانٍ أو منصب زائل أو شهرة

مهلكة في الآخرة . ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلَّفِينَ ﴾ أي وما أريد على ما أرسلني الله تعالى به ولا مَآ أَسْئَلُكُرْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنْ أبتغى زيادة عليه بل ما أمرت به أديتُه لا أزيد هُوَ إِلَّا ذِكُّ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَتَعَلَّمُ نَبَّأُهُ بَعْدَ حِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عليه ولا أنقص منه وإنما أبتغى بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة . روى سفيان الثوري عن مسروق قال : أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله (٢٩) سيُؤرَة (لنُّوَرَهُ كَتُ عنه قال : يا أيها الناس من علم شيئاً فليقل به وأيانها جسره وستعوث ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم ، فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم ، فإن الله عز وجل قال لنبيكم عَلَيْكُم : ﴿ قُلْ مَا أَسَأَلُكُم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين » أخرجاه -تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٢ إِنَّا أَزَلْنَا آ ظ ابن كثير - ٨٧ ﴿إِن هُو إِلَّا ذَكُو لَلْعَالَمِينَ ﴾ فالقرآن لجميع المكلفين من إنس وجن فدعوة إِلَيْكَ ٱلْكَتَنَبِ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللهَ تُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ (١ الإسلام دعوة عالمية لا يحدها إقلم ولا قوم ولا أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ مَا أُولِيآ ا جنس ولا لون ، قال تعالىٰ : « قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً » - قال تعالى في مَانَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْنَى إِنَّ اللَّهَ يَحَكُرُ بَيْنَهُمْ القرآن « إن هو إلا ذكر للعالمين » . ٨٨ ﴿ ولتعلمن نبأه ﴾ نبأ القرآن وما فيه من الوعد فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ هُو كَلْذِبُّ والوعيد وذكر البعث والنشور - ف - ﴿ بعد كَفَّارٌ ﴿ لَوْ أَرَادَ آللَهُ أَن يَغْيِذَ وَلَدًا لَّاصْطَنَى مِّمَّا يَخْلُقُ حين ﴾ بعد الموت أو يوم بدر أو يوم القيامة مَا يَشَاءُ سُبْحَانَةُ مُواللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّادُ ﴿ خَلَقَ تفسير سورة الزمر ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُ ٱلَّذِلَ عَلَى ٱلنَّهَادِ ١ ﴿ تنزيل الكتاب من الله ﴾ لقد نزل هذا

وَيَكُورُ النَّهَارَ عَلَى النَّيْلِ وَسَخَرُ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ كُلُّ وَسَخَرُ النَّهَ مَن الله تبارك وتعالى ، فهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك وتعالى ، فهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك طابن كثير – ﴿ العزيز الحكيم ﴾ المنيع الجناب الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره – ظ ابن كثير – . ٢ ﴿ فاعبد الله مخلصاً له الدين ﴾ من الشرك أي موحداً له – ج – ﴿ ألا لله الدين الخالص ﴾ لا يستحقه غيره – ج – قالوا . ٣ ﴿ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله وزفى ﴾ قريى مصدر بمعنى تقريباً – ج – .

﴿ الأنعام ﴾ الإبل والبقر والغنم الضأن والمعز – ظ ج – ﴿ ثمانية أزواج ﴾ من كلَّ زوجان ذكر وأنثى ، كا يين في سورة الأنعام – ج – . ٧ ﴿ إِن تكفروا فإن الله غني عنكم ﴾ وفي الحديث القدسي في صحيح مسلم « يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي

يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿ خَلَقَكُمُ مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَرْلَ لَكُم مِنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَنَيْهَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَ يَكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِخَلْقِ فِي ظُلُمَاتِ ثَلَاثٍ ذَالِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُّ لَآإِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيًّ عَنكُم وَلا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُّر وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِدُ وَازِرَةٌ وِذُرَ أَخْرَى مُمَّ إِلَى رَيِّمُ مَّرِجُعُكُمْ فَيُنَيِّنُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيدٌ بِذَاتِ ٱلصُّـدُورِ ۞ \* وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنْسَنَ ضُرُّ دَعَا رَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلُهُ نِعْمَةُ مِّنَّهُ نَسِي مَا كَانَ يَدَّعُواْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ع قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيدًا ﴿ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ ١ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَقَامَيُا يَعْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ عَلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ يَتَذَكُّ أُولُواْ الْأَلْبَابِ ٢٥ قُلْ يَعِبَادِ

شيئاً ﴾ – ظ ابن كثير – ﴿ وَلَا تُورُ وَازْرُهُ وزر أخرى ﴾ أي لا يؤاخذ أحد بذنب آخر - ف - وهذه قاعدة عامة في كل جريمة وذنب في الإسلام . ٨ ﴿ أَنداداً ﴾ شركاء في العبادة – ظ ألوسي – ٩ ﴿ هُو قَانَتُ ﴾ قائم بوظائف الطاعات – ج – قال رسول الله عَلَيْهُ : و من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة ، رواه النَّسائي والإمام أحمد ﴿ آناء الليل ﴾ ساعاته ﴿ ويرجو رحمة ﴾ جنة – ج - ﴿ رَبُّه ﴾ كمن هو عاص بالكفر وغيره -ظ ج - ﴿ قُل هِل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾ أي لا يستويان كما لا يستوي العالم والجاهل – ج \_ للترمذي عن أبي أمامة : ذكر للنبي ﷺ رجلان عالم وعابد. فقال: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم . إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر يصلون على معلم الناس الخير ، ﴿ إنَّمَا يَتَذَكُّو ﴾ يتعظ – ج – ﴿ أُولُو الألبابِ ﴾ أصحاب العقول - ج -.



الذين أحسنوا في هذه الدنيا ﴾ بالطاعة – ج – ﴿ حسنة ﴾ هي الجنة – ج – ﴿ وأرض الله واسعة ﴾ فهاجروا إليها من بين الكفار ومشاهدة المنكرات – ج – ﴿ إنما يوفى الصابرون ﴾ على مفارقة أوطانهم وعشائرهم وعلى غيرها من تجرع الغصص واحتمال البلايا في طاعة الله وازدياد الخير – ف – ﴿ أجرهم بغير حساب ﴾ عن ابن عباس

رضى الله عنهما لا يهتدي إليه حساب الحساب ولا يعرف. والمراد المبالغة بالكثرة. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي عَلِينَةً وهو يوعك فقلت : يا رسول الله ، إنك توعك وعكاً شديداً . قال : « إني أوعَك كما يوعَك رجلان منكم » قلت .. ذلك أن لك أجرين . قال: «أجل ، ذلك كذلك ، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته ، وحُطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها » رواه البخاري ومسلم . أرواحنا فداك رسول الله فإنك تصبر ولا تتوقف عن تبليغ رسالة الله عز وجل حتى في لحظات الوعك الشديد . ما أحرى دعاة الإسلام أن يكابدوا الجراح ويبلغوا دعوة الله عز وجل رغم المحن . ١٦ ﴿ ظُلَلٌ ﴾ طباق – ج –. ١٧ ﴿ اجتنبوا الطاغوت ﴾ الأوثان والمعبودات الباطلة - ك -.

ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُر ۗ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۚ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ شِي قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِينَ ١٥ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ١٥ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُعْلِصًا لَّهُ وِينِي ﴿ إِنَّ فَأَعْبُدُواْ مَا شِنْتُمْ مِّن دُونِهِ عَلْ إِنَّ الْخَلْسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنْفُسُهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠ كُمُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِيمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ يُحَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَ ادَهُ عَلِيهِ إِذِ فَا تَقُونِ ١ وَالَّذِينَ اجْنَلُهُواْ ٱلطَّنغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَمُمُ ٱلْبُشَرَى ۚ فَبَشَّرْ عِبَادُ ١ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ و أُولَنَيِكَ الَّذِينَ مَدَنهُمُ اللَّهُ وَأُولَنيكَ مُمْ أُولُوا الْأَلْبَبِ أَفَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنْفِذُ مَن فِي النَّارِينَ لَكِنِ الَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبُّهُمْ لَهُمْ خُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا خُرَفٌ لا ﴿ لهم غوف ﴾ منازل رفيعة في الجنة - ك - عن أبي هريرة رضي الله عنه : قلنا : يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد قال عَلَيْكُ : « لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم ولو لم تذنبوا لجاء

مَّنْنِيَّةً تُحَرِّى مِن تَحْتِبَ الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ أَمَّ أَنَّ اللَّهَ أَنَّ لَا لَهُ أَنَّ لَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا مَا فَسَلَكُهُ يَنْدِيعَ فِي ٱلأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ عَزَرْعًا تَخْتَلِفًا أَلْوَانُهُمْ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنَّهُ مُصْفَرًا مُمَّ يَجْعَلُهُ وُحَكُمًّا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١١ أَفَنَ شَرَحَ ٱللهُ صَدْرَهُ, لِلْإِسْلَامِ فَهُوعَكَىٰ نُورِمِن رَبِهِۦ فَوَيْلُ لِلْقَلِسِيةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلَدَهِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ اللَّهُ تَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَنَّا مُتَسَابِهَا مَّنَانِي تَقْشَعِرْمِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَآهُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ لَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ إِنَّ أَفَنَ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ مِ سُوَّ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيْدَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ كُنَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَّنَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخُزْىَ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَاۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَـدْ

الله عز وجل بقوم يذنبون كي يغفر لهم » قلنا : يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها ؟ قال عَلَيْكُم : ﴿ لَبُنَهُ ذَهُبُ وَلَبُنَهُ فَضَهُ وَمِلاطُهَا المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران . من يدخلها ينعم ولا ييأس ، ويخلد ولا يموت ، لا تبليٰ ثيابه ولا يفني شبابه ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السموات ، ويقول الرب تبارك وتعالى وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين » رواه الإمام أحمد . وروى الترمذي وابن ماجه بعضه - ظ ابن كثير -. ٧١ ﴿ يهيج ﴾ يمضى إلىٰ أقصلي غايته وبيبس – ك – ﴿ يجعله حطاماً ﴾ يصيره فتاتاً هشيماً متكسراً – ك –. ٢٧ ﴿ أَفَمَنَ شُرَحَ اللَّهُ صدره للإسلام ﴾ فاهتدیٰ - ج - ﴿ فهو على نور من ربه ﴾ كمن طبع على قلبه دل على هذا قوله تعالى ﴿ فويل ﴾ هلاك أو حسرة أو شدة عذاب - ك - ﴿ للقاسية قلوبهم من ذكر الله كه عن قبول القرآن – ظ ج – ﴿ مِين ﴾ بيّن – ج –. ٢٣ ﴿ كُتَاباً متشابهاً ﴾ في إعجازه وهدايته وخصائصه – ك – ﴿ مثاني ﴾ مكرر فيه الأحكام والمواعظ وغيرها – ك – ﴿ تَقْشَعُو مَنَّهُ ﴾ ترتعد عند ذکر وعیدہ – ج – ﴿ تلین ﴾ تطمئن – ج - ﴿ جلودهم وقلوبهم إلىٰ ذكر الله ﴾ أي

عند ذكر وعده – ج – . ٢٩ ﴿ الخزي ﴾ الذل والهوان – ك – . ٢٨ ﴿ قرآناً عوبياً ﴾ فالقرآن عربي أي جاء من الله على لغة العرب فيفهم طبق قواعدها وأساليبها فإذا كتبت معانيه بأي لغة غير العربية لم يكن ذلك قرآناً فليس للقرآن ظاهر يعرفه علماء اللغة واعماء السنة التي بينت القرآن وباطن لا تحتمله اللغة ولا سنة الرسول عَلِياتُهُ لا من قريب ولا من بعيد إذ يصبح القرآن مرتعاً للأهواء في تأليه البشر واستباحة الزنى وترك الصلاة والزكاة والصوم والحج عافانا الله من الضلال . وسبحان الله هل وضعت اللغات في العالم إلا لفهم المقصود والمعنى من الكلام استناداً لقواعد اللغة وأساليبها . لذلك كان ضلالاً وكفراً شديداً فهم الفرق الباطنية لكتاب الله تعالى فوقعوا فيما أسلفنا من الأهواء ، فخالفوا واضح العبارة في دلالته من آيات الله تعالى ، والله سبحانه يقول : « ... قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون » ويقول جل جل جلاله : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم = غير ذي عوج لعلهم يتقون » ويقول جل جل جلاله : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم =

C. S.

= يتفكرون » آية ٤٤ النحل . ٢٩ ﴿ متشاكسون ﴾ متنازعون سيئة أخلاقهم – ج - . ٣١ ﴿ ثُم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ﴾ عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيَّالَةُ : « والذي نفسي بيده إنه ليختصم حتى الشاتان فيما انتطحتا » رواه الإمام أحمد ، وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيَّالَةً : « يجاء

بالإمام الجائر الخائن يوم القيامة فتخاصمه الرعية فيفلحون عليه فيقال له سدّ ركناً من أركان جهنم » رواه الحافظ أبو بكر البزار - ظ ابن كثير -. ٣٢ ﴿ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذُّب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوی للکافرین ﴾ یقول عز وجل مخاطباً للمشركين الذين افتروا على الله وجعلوا معه آلهة أخرى وادعوا أن الملائكة بنات الله وجعلوا لله ولدأ تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً . ومع هذا كذُّبوا بالحق إذ جاءهم على ألسنة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، ولهذا قال عز وجل « فمن أظلم ممن كذب على الله وكذَّب بالصدق إذ جاءه ، أي لا أحد أظلم من هذا ، لأنه جمع بين طرفي الباطل كذّب على الله وكذَّب رسول الله عَلَيْكُ قالوا الباطل وردوا الحق ولهذا قال جلّت عظمته متوعداً لهم « أليس في جهنم مثوى للكافرين » وهم الجاحدون المكذبون - ابن كثير -. ٣٤ ﴿ لَمُمَّ ما يشاؤون عند ربهم ﴾ يعنى في الجنة مهما طلبوا وجدوا . ٣٤ - ٣٥ ﴿ ذلك جزاء المحسنين . ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون كه كما قال عز وجل في الآية الأخرى « أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون » – ابن كثير –. ٣٦ ﴿ أَلِيسَ

ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكُّونَ ﴿ قُواانًا عَرَبِكًا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٥ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتُو يَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ١ مُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ١ \* فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنَ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَمْ مَثْوَى لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَالَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَمَسدَّقَ بِلْهِ أَوْلَدِكَ هُمُ ٱلْمُتَّفُونَ ٢ لَمُم مَّايَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِم ۚ ذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ لِيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمُ أَسُواً الَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَهُۥ وَيُحُوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ أُ فَكَ لَهُ مِنْ هَادِ ١٠٠ وَمَن يَهْدِ آللَّهُ فَكَ لَهُ مِن مُضِيِّلٌ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي آنتِقَامِ ( اللَّهِ عَلَيْ سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ

الله بكاف عبده فهو سبحانه يكفي من عَبدَه وتوكل عليه . قال رسول الله عَلِيْلَة : « أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به » رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي صحيح ﴿ ويخوفونك باللهين من دونه ﴾ أي بالأوثان التي اتخذوها آلهة من دونه فالمسلم يعتقد بأن الله هو الكافي فليس الرزق بيد غيره وليس الموت والحياة بيد غيره فهو لذلك لا يخاف أحداً إلا الله ولا يلتجيء إلا إليه . إن في هذه الآية مؤونة كافية وثقة قوية لكل مسلم قد حاولت جاهلية زمانه أن تقف في وجه كفايته وطمأنينته عندما وضح لها إفلاسها أمام فكر الإسلام ، فكيف يخاف المسلم غير الله كيف يخاف المسلم غير الله كيف يخاف تلكم الأقوام التي لا تغير شيئاً من قدر الله تعالى والرزق بيده عز وجل وله القوة جميعاً . قال =

= تعالى : « ومن يتقى الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب » إنه الله ... الله يا رجالات الإسلام فإياكم ودُريهمات الكفرة الأقزام . « أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه » . إن في هذه الآية نسمات رخية ينبغي أن تلامس قلوب دعاة الإسلام وعلماء الإسلام بل قلب كل من يبغي الدار الآخرة عندما يتعرض لفتنة

ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَةً يْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَـلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّوِةً أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ ثَمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ، قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ تَعَلَيْهِ يَتُوكَّلُ الْمُتَوكِّلُونَ ١٠٠٠ قُلْ يَنْفَوْم أَعْمَالُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَدِيلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلْ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ١ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَيَ الْمُتَدَى فَلِنَفْسِهِ ، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ إِنَّ اللَّهُ يَتُولَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَرْتُمُتْ فِي مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَىٰ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١ أَمِ الْخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَآ ۚ قُلْ أُوَلُوْكَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ ثَنَّ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ

الجاهلين . فتغدو السكينة تملأ جوانحه والإيمان الدافق يدفعه . ٣٨ ﴿ حسبي الله ﴾ كافيً في جميع أموري – ظ ك –. • \$ ﴿ يخزيه ﴾ يذله ويهينه – ك –. 1 \$ ﴿ إِنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ الكتاب ﴾ القرآن – ف – ﴿ للناس ﴾ لأجلهم ولأجل حاجتهم إليه ليبشروا وينذروا فتقوىٰ دواعيهم إلى اختيار الطاعة على المعصية - ف - ﴿ بالحق فمن اهتدى فلنفسه ﴾ فمن اختار الهدى فقد نفع نفسه ﴿ وَمَنْ صَلَّ فإنما يضل عليها ﴾ ومن اختار الضلالة فقد ضرها ﴿ وما أنت عليهم بوكيل ﴾ بحفيظ. ثم أخبر بأنه الحفيظ القدير عليهم بقوله : ٢ \$ ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها ﴾ وتوفيها إماتتها ، وهي أن يسلب ما هي به حية حساسة درّاكة - ظ ف - ﴿ والتي لم تمت في منامها ﴾ ويتوفي الأنفس التي لم تمت في منامها أي يتوفاها حين تنام تشبيهاً للنائمين بالموتى حيث لا يميزون ولا يتصرفون كما أن الموتى كذلك ، ومنه قوله تعالى « وهو الذي يتوفاكم بالليل ، − ظ ف − ﴿ فيمسك ﴾ الأنفس ﴿ التي قضى عليها الموت ﴾ الحقيقي أي لا يردها في وقتها حية ﴿ ويرسل الأخرى ﴾ النائمة ﴿ إلى أجل مسمى ﴾ إلى وقت ضربه لموتها - ظ ف - جاء في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكَ :

\* إذا أُوَىٰ أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره ، فإنه لا يدري ما خلفه عليه ، ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » . ﴿ إِنْ فِي ذَلْكَ ﴾ إن في توفي الأنفس مائتة ونائمة وإمساكها وإرسالها إلى أجل – ف – ﴿ لآيات ﴾ على قدرة الله وعلمه – ف – ﴿ لقوم يتفكرون ﴾ يجيلون فيه أفكارهم ويعتبرون – ف – . \$ \$ ﴿ لله الشفاعة جميعاً ﴾ أي هو مختص بها فلا يشفع أحد إلا بإذنه – ج –.

€3 ﴿ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآحرة ، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ﴾ .. والآية تصف واقعة حال على عهد النبي عَيْنِكُ حين كان المشركون يهشون ويبشون إذا ذكرت آلهتهم ، وينقبضون وينفرون إذا ذكرت كلمة التوحيد . ولكنها تصف حالة نفسية تتكرر في شتى البيئات والأزمان .

فمن الناس من تشمئز قلوبهم وتنقبض نفوسهم كلما دعوا إلى الله وحده إلهاً ، وإلى شريعة الله وحده قانوناً ، وإلى منهج الله وحده نظاماً . حتى إذا ذكرت المناهج الأرضية والنظم الأرضية والشرائع الأرضية هشوا وبشوا ورحبوا بالحديث، وفتحوا صدورهم للأخذ والرد . هؤلاء هم بعينهم الذين يصور الله نموذجاً منهم في هذه الآية ، وهم بذاتهم في كل زمان ومكان . هم المسوخو الفطرة ، المنحرفو الطبيعة ، الضالون المضلون ، مهما تنوعت البيئات والأزمنة ، ومهما تنوعت الأجناس والأقوام . - في ظلال القرآن -. ٢٦ ﴿ فَاطِرَ ... ﴾ مُبْدِعَ .. - ظ ج - ﴿ عَالَمْ الغيب والشهاذة كما غاب وما شوهد -ج-. ٤٩ ﴿ بل هي ﴾ القولة ﴿ فتنة ﴾ بلية يبتليٰ بها العبد – ج – ﴿ وَلَكُنَّ أَكْثُوهُمُ لَا يعلمون ﴾أن التخويل استدراج وامتحان −ج-. ٥١ ﴿ بمعجزين ﴾ بفائتين عذابنا بالهرب - ظ ك -. ٧٥ ﴿ ويقدِر ﴾ يضيقه لمن يشاء امتحاناً - ج -. ٥٣ ﴿ قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أسرفوا على أنفسهم ﴾ جَنَوًا عليها بالإسراف في المعاصى والغلو فيها - ظ ف - ﴿ لا تقنطوا ﴾ لا تيأسوا – ظ ف –. ﴿ مِن رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ﴾ بالعفو عنها إلا الشرك . قيل نزلت في وحشى قاتل حمزة رضي الله عنه عم الرسول عَلِيْكُ . قال رسول الله عَلَيْكُ : « ما

لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَ إِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٓ إِذَا هُمَّ يَسْتَبْشِرُونَ ١٤٥ قُلِ اللَّهُ مَّ فَاطِرَ السَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضِ عَلْمَ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَة أَنتَ تَحْكُرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَا فَتَدُواْ بِهِ عَمِن سُوء الْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمُ مِنَ اللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ١ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِ أُونَ ١ فَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَا قَالَ إِنِّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ بَلْ هِي فِتْنَةٌ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَكُ لَذَ قَالْمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ نِي فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَـٰٓؤُلَّاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كُسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أُولَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلِّرِزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَئِتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ \* قُلْ يَنْعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَيْ

أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية » رواه أحمد والبيهقي وغيرهما . عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال حين حضرته الوفاة : قد كنت كتمت منكم شيئاً سمعته من رسول الله عَلَيْتُهُ ، يقول : « لولا أنكم تذنبون لخلق الله عز وجل قوماً يذنبون فيغفر لهم » رواه أحمد ومسلم والترمذي .



€ ﴿ وَأَنْيَبُوا إِلَى رَبُّكُمُ وَأُسْلِمُوا لَهُ ﴾ أي ارجعوا إلى ربكم واستسلموا له – ظ ابن كثير – ﴿ من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ﴾ أي بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة . ٥٥ ﴿ اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ﴾ وهو القرآن العظم ﴿ من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون ﴾ أي من حيث لا تعلمون ولا تشعرون . ٥٦ ﴿ أَنْ تَقُولُ

أَنفُسهمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنوُبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنْ يَبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُوا لَعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ٢ وَاتَّبِعُواْ أَحْسَنُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ١٠ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَنَحْسَرَتَى عَلَى مَافَرَطتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ (إِنَّ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَ لِنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كُّرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَتِي فَكُذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَلفِرِينَ ٢ وَيَوْمَ الْقِيْكَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةً أَلَيْسَ فِيجَهَنَّمَ مَنْوَى لِلْمُنَكَيْرِينَ ﴿ يَكُ وَيُغِيِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمُسُهُمُ ٱلسُّوهُ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ لَهِ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَنَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أُولَنَهِكَ

كلمات القرآن « في جنب الله » في طاعته وحقه تعالى – ا ه – ﴿ الساخرين ﴾ المستهزئين بدينه وأهله وكتابه – ك – روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : « كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني فتكون عليه حسرة . قال وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني قال فيكون له الشكر، رواه الإمام أحمد والنسائي . ٨٠ ﴿ كُرُّةُ ﴾ رجعة إلى الدنيا – ج -. **٥٩ ﴿ واستكبرت ﴾** تكبرت عن الإيمان بها – ج –. ۲۰ ﴿ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مُسْوَدَة ، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ﴾ يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة . قال تعالى ههنا ۵ ويوم القيامة ترى الذين كذَّبوا على الله ، أي في دعواهم له شريكاً وولداً « وجوههم مسودة » أي بكذبهم وافترائهم وقوله تعالى: ﴿ أَلْيُسُ فِي جَهْمُ مَثُوى للمتكبرين ﴾ أي أليست جهنم كافية لهم سجناً وموئلاً لهم فيها الخزي والهوان بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن

نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ﴾

أي يوم القيامة يتحسر المجرم المفرط في التوبة

والإنابة ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله عز وجل – ابن كثير – جاء في

الانقياد للحق . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله عَلِيْظُ قال ﴿ إِنَّ المُتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذرّ في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجناً من النار في واد يقال له بولس من نار الأنيار ويسقّون من عصارة أهل النار ومن طينة الخبال » رواه ابن أبي حاتم – ظ ابن كثير –. ٣١ ﴿ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم ﴾ أي بما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله ﴿ لا يمسهم السوء ﴾ أي يوم القيامة ﴿ ولا هم يحزنون ﴾ أي ولا يحزنهم الفزع الأكبر بل هم آمنون من كل فزع مزحزحون عن كل شر ناثلون كل خير - ظ ابن كثير -. ٦٧ ﴿ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ﴾ يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلها وربها ومليكها والمتصرف فيها وكل تحت تدبيره وقهره وكلاءته – ابن كثير –. ٦٣ ﴿ له مقالید ﴾ مفاتیح أو خزائن – ظ ج –. ٦٥ ﴿ لیحبطن عملك ﴾ لیبطلن عملك ویفسدن – ك –.
 ٦٧ ﴿ وما قَدروا الله حق قدره ﴾ ما عرفوه حق معرفته ، أو ما عظموه حق عظمته حین أشركوا به غیره – ج –
 ٦٨ ﴿ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فیه أخرى فإذا هم قیام

هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٥ قُلْ أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِيَّ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْحَنْهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَيْنَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ١٠٠ بَلِ اللَّهَ فَأَعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّكِرِينَ ﴿ وَمَا فَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ = وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيدَمَة وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّتُ يَيْمِينِهِ عَ سُبْحَنْنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ مُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَنْبُ وَجِلْيَ ۚ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشَّهَدَآءِ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ يَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَّ الْ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا فَيَحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَمُمْ خَرَنْتُهَا ٱلَّهِ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِنكُر يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ عَايِثِ رَيْكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاَّةً يَوْمِكُمْ هَلِذَا ۚ قَالُواْ بَكِي وَلَكُنْ

ينظرون ﴾ يقول تبارك وتعالى مخبراً عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة « ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ، هذه النفخة هي نفخة الصعق وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض إلا من شاء الله كما جاء مصرحاً به مفسراً في حديث الصور المشهور ، ثم يقبض أرواح الباقين . حتى يكون آخر من يموت ملك الموت . وينفرد الحي القيوم الذي كان أولاً وهو الباقي آخراً بالديمومة والبقاء . ويقول « لمن الملك اليوم » ثلاث مرات . ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول « لله الواحد القهار » . أنا الذي كنت وحدي وقد قهرت كل شيء وحكمت بالفناء على كل شيء . ثم يحيي أول من يحيي إسرافيل ويأمره أن ينفخ في الصور أخرى وهي نفخة البعث . قال الله عز وجل « ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » أي أحياء بعدما كانوا عظاماً ورفاتاً صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة كما قال تعالى « فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة » - ظ ابن كثير -. 19 ﴿ وأشرقت الأرض بنور ربها ﴾ أي أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء ﴿ ووضع الكتاب ﴾ قال قتادة كتاب

الأعمال ﴿ وجيء بالنبيين ﴾ قال ابن عباس

رضي الله عنهما يشهدون على الأمم بأنهم بلغوهم رسالات الله إليهم ﴿ والشهداء ﴾ أي الشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشر ﴿ وقضي بينهم بالحق ﴾ أي العدل ﴿ وهم لا يظلمون ﴾ قال الله تعالى « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خودل أتينا بها وكفى بنا حاسبين » . ٧٠ ﴿ ووفيت كل نفس ما عملت ﴾ أي من خير أو شر .

٧١ ﴿ وَمِيقَ اللَّهِينَ كَفُرُوا إِلَى جَهِنِمُ زَمُواً ﴾ يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار . وإنما يساقون سوقاً عنيفاً بزجر وتهديد ووعيد كما قال عز وجل ﴿ يوم يدَّعُونَ إِلَى نار جهنم دعًا ﴾ أي يدفعون إليها دفعاً ، هذا وهم عطاش ظماء ، وهم في تلك الحال صم وبكم وعمى منهم من يمشي على وجهه – ظ ابن كثير –

﴿ حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ﴾ أي بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سريعاً لتعجل لهم العقوبة ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية الذين هم غلاظ الأخلاق شداد القوى على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل ﴿ أَلَمْ يَأْتُكُمْ رَسُلُ مَنْكُمْ ﴾ أي من جنسكيم تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم . ٧٧ ﴿ فَبُنُسُ مِثْوَى الْمُتَكِيرِينَ ﴾ أي فبئس المصير وبئس المقيل لكم بسبب تكبركم في الدنيا وإبائكم عن اتباع الحق فهو الذي صيركم إلى ما أنتم فيه فبئس الحال وبئس المآل – ظ ابن كثير -. ٧٣ ﴿ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمواً ﴾ وهذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وفداً إلى الجنة ( زمراً ) أي جماعة بعد جماعة : المقربون ثم الأبرار ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من يناسبهم: الأنبياء مع الأنبياء، والصديقون مع أشِكالهم، والشهداء مع أضرابهم ، والعلماء مع أقرانهم ، وكل صنف مع صنف ، كل زمرة تناسب بعضها بعضاً -ابن كثير -. ٧٥ ﴿ حافين ﴾ محدقين محيطين

تفسير سورة المؤمن 1 ﴿ حَمَّ ﴾ مر الكلام عن الأحرف المقطعة في أوائل بعض السور في أول تفسير سورة البقرة . ٧ ﴿ تنزيل الكتاب من الله العزيز

حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ١ عَلَى ٱذْخُلُوٓاْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما فَيِنْسَ مَثْوَى ٱلْمُنَكَيِّرِينَ ١ وَسِينَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ رَبُّهُمْ إِلَى ٱلْحَنَّةِ زُمُّواً حَتَّى إِذَا جَآءُ وِهَا وَفُتحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدُهُ وَأُورِثُنَا ٱلْأَرْضَ نَلْبُواْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيثُ نَشَآَّةُ فَينِعُمَ أَجُرُ الْعَنِمِلِينَ ﴿ وَرَى الْمَلَّيْكَةَ خَافِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِيسَمْ وَقَضِي بَيْنَهُم بِٱلْحَيِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ١ (٤) سُوُرُونَا فَافِي كَيْنَا حد العَزيلُ الْكِنَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافر ٱلذَّنْب وَقَابِل ٱلتَّوْبِ شَدِيد ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ

العلم ﴾ أي تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن من الله ذي العزة والعلم ، فلا يرام جنابه ولا يخفي عليه الذر وإن تكاثف حجابه - اين كثير -. ٣ ﴿ غافر الذنب وقابل التوب ﴾ أي يغفر ما سلف من الذنب ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إليه وخضع لديه
 ابن كثير - ﴿ شديد العقاب ﴾ أي لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا وعتا عن أوامر الله تعالى وبغى . وهذه كقوله
 د نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحم . وأن عذابي هو العذاب الألم » يقرن هذين الوصفين كثيراً في مواضع متعددة

من القرآن ليبقى العبد بين الرجاء والخوف -ابن كثير - ﴿ ذِي الطول ﴾ ذي الغنى أو الإنعام أو المن – ك – ﴿ لا إله إلا هو ﴾ أي لا نظير له في جميع صفاته فلا إله غيره ولا رب سواه ﴿ إِلَيْهِ المُصيرِ ﴾ أي المرجع والمآب فيجازي كل عامل بعمله - ظ ابن كثير - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِيهُ : ٥ من قرأ حمَّ المؤمن إلى : ١ إليه المصير » وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتیٰ یمسی ، ومن قرأهما حین یمسی حفظ بهما حتى يصبح ، أخرجه الترمذي والدارمي وابن السنى والمروزي . ٤ ﴿ تقلبهم ﴾ تنقلهم سالمين غانمين فإنه استدراج - ك -. • ﴿ لَيُدحضوا ﴾ ليبطلوا ويزيلوا - ك - عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال : و من أعان باطلاً ليدحض به حقّاً فقد برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسوله عَلَيْكُ ، رواه الطبراني . ٦ ﴿ وكذلك حقت كلمة ربك ﴾ أي وجبت وثبتت – ك –. ٧ ﴿ واتبعوا سيلك ﴾ دين الإسلام – ج –. ٨ ﴿ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ﴾ أي اجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة ، كما قال تبارك وتعالى « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء » أي ساوينا بين

لَا إِلَنَهُ إِلَّا أُمُّو إِلَيْهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ مَا يُجَدِّلُ فَ عَايَبَ اللهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلْدِ ٢ كَذَّبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْلِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أَمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَندَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحُتَّ فَأَخَذُهُمْ مُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ وَكَذَاكِ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ أَحْحَلْبُ النَّادِ ٢ الَّذِينَ يَعْمِلُونَ الْعَرْشُ وَمَنْ حَوْلَهُ مُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِيهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ ٤ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةُ وَعِلْكُ فَأَغْفِرْ للَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ۞ رَبُّنَا وأدخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ أَلِّي وَعَدَّبُمْ وَمَن صَلَّحَ مِنْ اَبَآبِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ وَقِهِمُ السَّيْعَاتِ وَمَن تَنِي السَّيْعَاتِ يَوْمَهِذ فَقَدْ رَحِمْتُهُ, وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَىرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ

الكل في المنزلة لتقر أعينهم . وما نقصنا العالي حتى يساوي الداني بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثير العمل تفضلاً منا ومنة – ظ ابن كثير –. ١٠ ﴿ إِن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون ﴾ يقول تعالى مخبراً عن الكفار أنهم ينادون يوم القيامة وهم في غمرات النيران يتلظون وذلك عندما باشروا من عذاب الله تعالى ما لا قبل لأحد به فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البغض بسبب ما أسلفوا من =

الأعمال السيئة التي كانت سبب دخولهم إلى النار فأخبرتهم الملائكة عند ذلك إخباراً عالياً ناداهم نداء بأن مقت الله تعالى لهم في الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان فيكفرون أشد من مقتكم أيها المعذّبون أنفسكم اليوم في هذه الحالة . قال قتادة في قوله تعالى « لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون » . يقول :

إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَـنِ فَتَكْفُرُونَ ﴿ فَي قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱلْمُنَيِّنِ وَأَحْيِيْنَنَا ٱلْمُنَيِّنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ مُرُوجٍ مِن سَبِيلِ ١٥ ذَالِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحَدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ ء تُؤْمِنُوا ۚ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ١ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ وَايَنتِهِ وَيُنزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَا ورِزْقًا وَمَا يَشَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ رَأِي فَآدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُوهَ الْكَنفِرُونَ ١٠ وَفِيعُ الدَّرَجَنتِ ذُوالْعَرْشِ يُلْقِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ -لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ (١٠) يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمِنِ الْمُلْكُ الْمَوْمِ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَهَّادِ ١ ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لَاظُلْمَ ٱلْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَلْظِمِينَ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ١٥ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْشِ وَمَا تُحْنِي ٱلصُّدُورُ ﴿ وَإِنَّهُ وَٱللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَتَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن

لمقت الله أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان في الدنيا فتركوه أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة – ظ ابن كثير -. ١٧ ﴿ إِذَا دَعَى الله وحده كفرتم ﴾ بتوحيده - ج - ﴿ وإن يشرك به ﴾ يجعل له شريك - ج - ﴿ تؤمنوا ﴾ تصدقوا بالإشراك - ج - ومن الشرك عبادة غير الله تعالىٰ من شمس وقمر ودعاءُ صالح متوفَّىٰ – إذ الدعاء مخ العبادة – ومن الشرك اعتقاد منهج للحياة مع منهج الله عز وجل من وضع إلبشر فيه تحليل الحرام القطعي وتحريم الحلال القطعى وهما ما ورد دليلهما القطعى الدلالة في القرآن أو السنة المتواترة . فإن صام صاحب هذا الشرك وصلى وزعم أنه مسلم مؤمن فهو كافر قطعاً . قال تعالى : « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ، ويوم القيامة يردّون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ، فالمسلم هو المستسلم لأحكام الله تعالىٰ كاملة . ١٣ ﴿ ينيب ﴾يرجع إلى التفكر في الآيات -ك-. 10 ﴿ يلقى الروح ﴾ ينزل الوحى أو القرآن أو جبريل – ك – ﴿ يُومُ التَّلَاقُ ﴾ يوم الاجتماع في الحشر – ك –. ١٦ ﴿ هُمُ بارزون ﴾ ظاهرون . أو خارجون من القبور – ك –. ١٧ ﴿ اليوم تجزئ كل نفس بما

كسبت لا ظلم اليوم ﴾ يخبر تعالى عن عدله في حكمه بين خلقه أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شر ، بل يجزي بالحسنة عشر أمثالها وبالسيئة واحدة . ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله عَيَّالله فيما يحكي عن ربه عز وجل أنه قال : « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تَظَالموا – إلى أن قال عز من قائل – يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله تبارك وتعالى ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » – ظ ابن كثير –. ١٨ ﴿ يوم الآزفة ﴾ يوم القيامة – ك – ﴿ حَمِي الترف ويب الترف والحلاقيم – ك – ﴿ حَمِي ﴾ قريب مشفق يهتم بهم – ك – ﴿ حَمِي النظرة الخائنة إلى ما لا يحلُّ – ك – .

الأرض محمد ا

٢٩ ﴿ أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ﴾ يقول تعالى « أو لم يسيروا » هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد « في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم » أي من الأمم المكذبة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام

ما حلَّ بهم من العذاب والنكال . مع أنهم كانوا أشد من هؤلاء قوة « وآثاراً في الأرض » أي أثروا في الأرض من البنايات والمعالم والديارات ما لا يقدر هؤلاء عليه ، كما قال عز وجل « ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ، وقال تعالى « وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها » أي ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أخذهم الله بذنوبهم وهي كفرهم برسلهم « وما كان لهم من الله من واق » أي وما دفع عنهم عذاب الله أحد ولا رده عنهم راد ولا وقاهم واق – ظ ابن كثير -. ٢٥ ﴿ واستحيوا نساءهم ﴾ استبقوهُنَّ للخدمة - ك - ﴿ ضلال ﴾ ضياع وبطلان ووبال – ك –. ٢٦ ﴿ وقال فرعون ذروني أقتلُ موسٰى وليَذْعُ ربه ، إني أخاف أن يبدّل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ﴾ ويبدو من قوله « ذروني أقتل موسى » أن رأيه هذا كان يجد ممانعة ومعارضة - من ناحية الرأي - كأن يقال مثلاً : إن قتل موسى لا ينهى الإشكال فقد يوحى للجماهير بتقديسه واعتباره شهيداً ، والحماسة الشعورية له وللدين الذي جاء به وبخاصة بعد إيمان السحرة في مشهد شعبي جامع وإعلانهم سبب إيمانهم ، وهم الذين جيء بهم ليبطلوا عمله ويناوئوه . وقد يكون بعض مستشاري الملك أحس في نفسه رهبة أن ينتقم إله موسى له ، ويبطش بهم وليس هذا ببعيد فقد كان الوثنيون يعتقدون بتعدد

دُونِهِ - لَا يَقْضُونَ شِنْيَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١ \* أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَوَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ لِنَّالُونِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ١٥ خُالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتَ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَلَتِنَا وَسُلْطَئِنِ مَّبِينٌ ﴿ إِلَّى فِرْعَوْنَ وَهَنَمَانَ وَقَرُونَ فَقَالُواْ سَلِحِرٌ كَذَّابٌ ﴿ مَا مَلَكَ جَآءَهُم بِٱلْحَيِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ مَعَهُم وَٱسْتَحْيُواْ نِسَآءَهُمْ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِيضَلَالِ ٢ وَقَالَ فِرْعُونُ ذَرُونِيَ أَقَتْلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبِهِۥ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَيِّلُ دِينَكُرُ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ٢ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُـنْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّي مُتَكَّبِّر لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِنْ وَالِ فِرْعَوْنَ يَكْنُمُ إِيمَنْنَهُ وَأَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ

الآلحة ، ويتصورون بسهولة أن يكون لموسى إله ينتقم له ممن يعتدون عليه . ويكون قول فرعون : « وليدع ربه » .. رداً على هذا التلويج ! وإن كان لا يبعد أن هذه الكلمة الفاجرة من فرعون كانت تبجحاً واستهتاراً ، لقي جزاءه في نهاية المطاف كا سيجيء . ولعله من الطريف أن نقف أمام حجة فرعون في قتل موسى : « إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد » . فهل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال الوثني ، عن موسى رسول الله عليه السلام إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد » ؟!! أليست هي بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح وليست هي بعينها كلمة الباطل الكالح في وجه الحق الجميل ؟ أليست هي بعينها كلمة الخداع كل داعية مصلح وليست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث لإثارة الخواطر في وجه الإيمان الهادىء ؟ إنه منطق واحد يتكرر ، كلما التقى الحق والجائل ، والإيمان والكفر ، والصلاح والطغيان على توالي الزمان واختلاف المكان . والقصة قديمة مكررة تعرض بين الحين والحين – في ظلال القرآن –

◄٧٧ ﴿ عَدْت بوبي ﴾ اعتصمت وتحصنت به تعالى -ك - جاء في الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْتُ كان إذا خاف قوماً قال : ٩ اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندراً بك في نحورهم ٩ - ظ ابن كثير - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى عَلَيْتُهُ قال : ٩ إذا تخوف أحدكم السلطان فليقل : اللهم

ربُّ السموات السبع وربُّ العرش العظيم كن لى جاراً من شر فلان بن فلان ، يعنى الذي وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيْنَاتِ مِن رَّيْكُمْ ۗ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْه يريد ، وشر الجن والإنس وأتباعهم أن يَفْرُطَ كَذَبُهُ ۚ وَإِن يَكُ صَادَقًا يُصِبُّكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم ۗ إِنَّ عليَّ أحد منهم ، عز جارك ، وجل ثناؤك ولا إله غيرك ، رواه الطبراني – ظ الترغيب ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَذَّابٌ ١٠ يَنقُومِ لَكُرُ والترهيب – ٧٨ ﴿ وقال رجل مؤمن من ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ آل فرعون ﴾ قيل هو ابن عمه – ج – ﴿ مسرف ﴾ مجاوز الحد – ف –. ۲۹ ٱللَّهِ إِن جَاءَنَا ۚ قَالَ فِـرْعَوْنُ مَاۤ أَرِيكُمْ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ وَمَآ ﴿ ظاهرين ﴾ غالين عالين - ك - ﴿ بأس الله ﴾ عذابه ونقمته – ك – ﴿ قَالَ فُرْعُونَ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي عَامَنَ يَلْقُومِ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل إِنِّيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْرَابِ ﴿ مِنْلَ دَأْبِ قَوْمِ الرشاد ﴾ عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: أشهد لسمعت رسول الله عليه نُوجٍ وَعَادِ وَتَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْبُ يقول: « ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء لِلْعِبَادِ ١٥ وَيَنقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلنَّنَادِ ١ غاشًا لرعيته إلا حرّم الله عليه الجنة ، رواه الطبراني بإسناد حسن - ظ الترغيب يَوْمَ تُولُونَ مُدْيِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَن والترهيب –. ٣١ ﴿ دأب قوم نوح ﴾ يُضْلِلِ اللَّهُ فَكَ اللَّهُ مِنْ هَادِ ﴿ وَلَقَدْ جَآءً كُمْ يُوسُفُ عادتهم في الإقامة على التكذيب - ك -. ٣٢ ﴿ يوم التناد ﴾ يوم القيامة للنداء فيه إلى مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مَّمَّا جَآءَكُم بِهُ ء حَتَّى الحشر - ك -. ٣٣ ﴿ عاصم ﴾ مانع ودافع - ك -. ٣٤ ﴿ مرتاب ﴾ شاك في دينه إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ - رَسُولًا كَذَالِكَ يُصَلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ( اللَّهِ الَّذِينَ يُجَدِدُونَ فِي عَايَنِ اللَّهُ بِغَيْرِ سُلْطَ إِنَّ أَنَّاهُمْ كُبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ

٣٥ ﴿ بغير سلطان ﴾ بغير برهان وحجة – ك – ﴿ كبر مقتاً ﴾ عظم جدالهم بغضاً – ك –. ٣٦ ﴿ صرحاً ﴾ قصراً أو بناء عالياً ظاهراً – ك – ﴿ أَبِلغُ الأسبابِ ﴾ الأبواب أو الطرق – ك –. ٣٧ ﴿ تباب ﴾ خسران وهلاك – ف –. ٣٧ ﴿ تباب ﴾ خسران وهلاك – ف –. ٣٩ ﴿ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع ﴾ تمتع يسير فالإخلاد إليها أصل الشر ومنبع الفتن – ظ ف –

ويا على المسلم أن لا يهمل شأن الآخرة وأن تكون دنياه مطية لآخرته وما أحكم قول الشاعر:

إن لله عبداداً فطنا طلقوا الفتنا

نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي

جعلوهـــا لجة واتخذوا

صالح الأعمال فيها سفنا واللجة: معظم الماء. ٣٩ – ٤٥ ﴿ وإنّ

الآخرة هي دار القرار . من عمل سيّنة فلا يجزى إلا مثلها ، ومن عمل صالحاً من ذكر أو أثن وهو مؤمن فأولئك بدخلون الجنة باقدن

أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ﴾ يقول المؤمن لقومه بمن تمرد

وطغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الجبار الأعلى فقال لهم « يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد » لا كما

كذب فرعون في قوله 1 وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ، ثم زهدهم في الدنيا التي قد آثروها على الأخرى وصدتهم عن التصديق برسول الله موسى

عليه الصلاة والسلام فقال « يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع » أي قليلة زائلة فانية عن

قريب تذهب وتضمحل . وقوله تعالى « وإن الآخرة هي دار القرار » أي الدار التي لا زوال

لها ولا انتقال منها ولا ظعن عنها إلى غيرها بل إما نعم وإما جحم . ولهذا قال جلت عظمته « من

عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ، أي واحدة

مثلها « ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب » أي لا يتقدر بجزاء بل يثيبه الله عز وجل ثواباً كثير – ٣٦ ﴿ لا بَعْدُ والله تعالى الموفق للصواب – ظ ابن كثير – ٣٦ ﴿ لا جُومٍ ﴾ حتَّى وثبت ، أو لا محالة ، أو حقاً – ك – ﴿ ليس له دعوة ﴾ مستجابة . أو استجابة دعوة – ك – ﴿ مُودَنَا إِلَىٰ الله ﴾ رجوعنا بعد الموت إليه تعالىٰ للجزاء – ظ ك –.

ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَيِّرٍ جَبَّارِ ﴿ وَقَالَ فِرْعُونُ يَنْهَلُمُنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّيَّ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ٢ أَسْبَبَ السَّمَوْتِ فَأَطَّلِعَ إِلَّا إِلَيْهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كُنذِبًا ۗ وَكَذَاكِ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّهُ عَمَلِهِ عَ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ٢ وَقَالَ ٱلَّذِي عَامَنَ يَنقَوْمِ ٱلَّهِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه يَنَقُوم إِنَّا هَنِيهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَنَنَّ وَ إِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقُرَادِ ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيْئَةُ فَلَا يُجْزَى ۚ إِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرِ أَوْ أَنْنَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَنَبِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ ۞ ۞ ﴿ وَيَنْقُومِ مَا لِى أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدُّعُونَنِيٓ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ إِنَّ تَدْعُونَنِي لأَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ـ مَالَيْسَ لِي بِهِ ـ عَلْمٌ وَأَنَّا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّرِ ﴿ لَا كَرَّمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَبْسَ لَهُ, دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَ وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَاۤ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَلُ ٱلنَّارِ ۞ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَتُولُ



﴿ فوقاه الله سيئات ما مكروا ﴾ أي في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فنجاه الله تعالى مع موسى عليه الصلاة والسلام ، وأما في الآخرة فبالجنة – ابن كثير –. ﴿ وحاق ﴾ أحاط أو نزل – ك –. ٤٦ ﴿ النار يعرضون عليها ﴾ يحرقون بها – ج – ﴿ غدوًا وعشيًا ﴾ صباحاً ومساءً ، أو دائماً في البرزخ – ك – والبرزخ :

لَكُمْ وَأُفَوِضُ أَمْرِى إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ٢ فَوَقَنْهُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِئَالِ فِرْعُونَ سُوهُ ٱلْعَذَابِ إِنْ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوا وَعَشِيًّا وَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ وَاللَّ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَلَابِ وَإِذْ يَكُا بُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعَفَـٰذُواْ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُرْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مَّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّادِ ١ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّاكُلُّ فِيهَآ إِنَّا ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ١٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِحَزَيْةٍ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُرْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمَا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ قَالُواۤ أُولَوْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيْنَاتِ قَالُواْ بَلَيْ قَالُواْ فَآدْعُواْ وَمَا دُعَنُّواْ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنًا وَالَّذِينَ وَامُّنُواْ فِي الْحَيَوْةِ اللَّهِ نَّيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلأَشْهَادُ رَقَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَكُمُهُ ٱلَّعْنَةُ وَكُمْمُ سُوَّ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُ دَىٰ وَأُورَثْنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱلْكَنَابُ ﴿ هُم اللَّهُ وَذَكُونَ الْأُولِ

ابن كثير : وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور – ا ه -. ٤٧ ﴿ يتحاجُون ﴾ يخاصم الكفار - ج - ﴿ لَلَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا ﴾ يعني الرؤساء – ف - ﴿ إِنَا كُنَا لَكُم تِبِعاً ﴾ أي أطعناكم فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر والضلال – ابن كثير -. 14 ﴿ إِنَّا كُلِّ فِيهَا ﴾ إنا كلنا فيها لا يغنى أحد عن أحد – ف – فالمسلم عليه أن يبتعد عن التبعية لزعماء الضلالة . ٤٩ ﴿ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا رَبكم يخفف عنا يوماً من العذاب ﴾ لما علموا أن الله عز وجل لا يستجيب منهم ولا يستمع لدعائهم بل قد قال ، اخسؤوا فيها ولا تكلمون » سألوا الخزنة وهم كالسجانين لأهل النار أن يدعوا لهم الله تعالى في أن يخفف عن الكافرين ولو يوماً واحداً من العذاب – ابن كثير -. • ٥ ﴿ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ﴾ أي إلا في ذهاب لا يقبل ولا يستجاب . - ابن كثير -. ٥١ ﴿ إِنَا لَنْتُصَرِّ رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ﴾ يعنى أن الله يغلّبهم في الدنيا

والآخرة بالحجة والظفر على مخالفيهم وإن غلبوا في الدنيا في بعض الأحايين امتحاناً من

الله ، لكن العاقبة لهم ما استقاموا « إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » عن أبي هريرة

هو فترة ما بعد الموت إلى يوم القيامة قال

رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال : « يقول الله تبارك وتعالىٰ من عادىٰ لي وليّاً فقد بارزني بالحرب » رواه البخاري . والأشهاد هم الملائكة والرسل والمؤمنون . ٧٠ ﴿ وَلَهُمَ اللَّعْنَةُ ﴾ البعد من رحمة الله – ف –.

٤٥ ﴿ لأولى الألباب ﴾ لذوي العقول – ف –. ٥٥ ﴿ فاصبر ﴾ على ما يجرّعك قومك من الغصص – ف –
 إن وعد الله حق ﴾ يعني أن ما سبق به وعدي من نصرتك وإعلاء كلمتك حق – ف – فهو واقع لا محالة فالصبر هو من أهم أسباب النصر فعن أبي عبد الله خباب بن الأرَتّ قال : شكونا إلى رسول الله عَلَيْكَةً وهو متوسّد

بُرْدة له في ظل الكعبة فقلنا : ألَّا تستنصرُ لنا ألا تدعو لنا ؟ فقال : « قد كان مَنْ قبلكم يؤخذُ الرجل فيحفرُ له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتني بالنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه ، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ، رواه البخاري في رواية : وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدّة ﴿ واستغفر لذنبك ﴾ أي لذنب أمتك أو ليقتدى بك ﴿ بالعشى والإبكار ﴾ طرفي النهار أو دائماً - ك - ٥٦ ﴿ سلطان ﴾ حجة وبرهان - ك - ﴿ إِنَّ فِي صدورهم إلا كِبْو ﴾ تعظم ، والكبر هو بطر الحق وغمط الناس. أما هؤلاء فلقد أرادوا الرياسة والتقدم على الناس وأن لا يكون أحد فوقهم فلهذا عادوك ودفعوا آياتك خيفة أن تتقدم ، لأَن النبوة تحتها كل ملك ورياسة ، أو إرادة أن تكون لهم النبوة دونك حسداً وبغياً - وما أكار أولتك الذين يحاربون الإسلام خوفاً على كراسيهم من أن يطبق عليها حكم الإسلام في الشورى والمال خاصة وفي سائر منهج الله للبشر عامة . مع أن تشريعات الإسلام هي من الله الحكيم الذي خلق الكون والحياة والإنسان وقد علم سبحانه

ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَائِرِ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِدُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلْطَانٍ أَتَلَهُمْ إِن فِيصُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبُلِغِيهِ ۚ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ مُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ( الله السَّمَاوُتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُا يَسْنَوِى ٱلأُعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيَّ \* قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيةٌ لَّارَبْ فِيهَا وَلَئِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَ وَقَالَ رَبُّكُمُ اَدْعُونِيَّ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتُكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِينَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١٠ ذَٰ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُرْ خَالِقَ كُلِّ مَنْ ءِ لَآ إِلَهَ إِلَّا أُهِّو فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ٢ كَذَٰ إِلَى يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَنِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ

ما يصلح لكل زمان وكل مكان فكان منهجه للبشر على هذا الأساس -. ﴿ ما هم ببالغيه ﴾ ببالغي مقتضى الكبر والتعاظم - ك - ﴿ فاستعد بالله ﴾ فالتجىء إليه من كيد من يحسدك وبيغي عليك - ف -. ٢٠ ﴿ وقال ربكم ادعوني ﴾ اعبدوني - ف - والدعاء من العبادة بل الدعاء مخ العبادة . قال ابن كثير في تفسيو : هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لمم بالإجابة . كا كان سفيان الثوري يقول : يا من أحبُّ عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله ، ويا من أبغض عباده إليه من من لم يسأله . وليس لأحد ذلك غيرك يا رب . رواه ابن أبي حاتم . وفي هذا المعنى يقول الشاعر :

الله يغضبُ إن تركتَ سؤاله وبُنتي آدمَ حين يُسأل يَغضبُ

﴿ أُستجب لَكُم ﴾ أثبُكم – ظ ف – ﴿ داخرين ﴾ صاغرين أذلاء – ك – ٦٧ ﴿ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون ﴾ فكيف ومن أي وجه تصرفون عن عبادته إلى عبادة الأوثان – ف – فإذا كان=

الله خالق الكون كله فمن العجب العجاب في عصرنا أن ينصرف الكفرة عن تشريعاته سبحانه وهو العليم بما يصلح لمخلوقاته إلى تشريعات الإسلام منهج الله يصلح لمخلوقاته إلى تشريعات الإسلام منهج الله للبشر . فهذا مؤتمر الحقوقيين في باريس سنة ١٩٥١ يعترف بصلاحية الإسلام للتطبيق في هذا العصر في القرن

العشرين . ٦٣ ﴿ يؤفك ﴾ يصرف عن الحق ال – ك – . ٦٤ ﴿ والرَّمْ قراراً ﴾ مستقراً تعيشون فيها – ك – ﴿ والسماء بناءً ﴾ سقفاً مرفوعاً كالقبة فوقكم – ظ ك – ظ ك بعده فتبارك الله ﴾ تعالى وتمجّد أو كثر خيسره – ك – . ٦٦ ﴿ لتبلغوا أشدكم ﴾ كال عقلكم – ك – . ٦٧ ﴿ فضى أمراً ﴾ أراده و تحرفون ؟ ﴾ كيف يصرفون ؟ ﴾ كيف الأعناق – ك – . ٢٧ ﴿ الحميم ﴾ الماء البالغ الأعناق – ك – . ٢٧ ﴿ الحميم ﴾ الماء البالغ نهاية الحرارة – ك – ﴿ يُسْجَرون ﴾ توقد أو نهاية الحرارة – ك – وقيل « يسجرون » يحرقون ظاهراً وباطناً – ظ الألوسي – .

الَّذِي جَعَلَ لَكُرُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزْفَكُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَنَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ مُوالِّحَى لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ فَأَدْعُوهُ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢ \* قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ مُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ مُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُحْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُغُواْ أَشُدُّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُواْ أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُعْيِهِ وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّكَ يَقُولُ لَهُ رُكُن فَيَكُونُ ١ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَدِدُونَ فِي وَايَنتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ١ الَّذِينَ كَنَّبُواْ بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ و رُسُلَنَّا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَٱلسَّلْسِلُّ يُسْحَبُونُ ١ فِي الْحَمِيمِ مُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ١



٧٥ ﴿ تفرحون ﴾ تبطرون وتأشرون - ك - ﴿ تموحون ﴾ تتوسعون في الفرح والبطر - ك -. ٧٦ ﴿ مثوى المتكبرين ﴾ مأواهم ومقامهم - ك -. ٧٧ ﴿ فاصبر إن وعد الله حق . فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نعوفينك فإلينا يوجعون ﴾ يتجه السياق إلى رسول الله عليه يوصيه بالصبر على ما يجده من كبر ومن جدال ، والثقة

بوعد الله الحق على كل حال . سواء أراه الله بعض الذي يعدهم في حياته ، أو قبضه إليه وتولى الأمر عنه . فالقضية كلها راجعة إلى الله ، وليس على الرسول إلا البلاغ ، وهم إليه راجعون : « فاصبر إن وعد الله حق . فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ، وهنا نقف أمام لفتة تستحق التدبر العميق. إن هذا الرسول الذي يلاقي ما يلاقي من الأذى والتكذيب والكبر والكنود ، يقال له ما مفهومه: أدّ واجبك وقف عنده . فأما النتائج فليست من أمرك . حتى شفاء صدره بأن يشهد تحقق بعض وعيد الله للمتكبرين المكذبين ليس له أن يعلق به قلبه ! إنه يعمل وكفيٰ . يؤدي واجبه ويمضى . فالأمر ليس أمره . والقضية ليست قضيته . إن الأمر كله لله . والله يفعل به ما يريد . يا لله ! يا للمرتقى العالى . ويا للأدب الكامل. الذي يأخذ الله به أصحاب هذه الدعوة . في شخص رسوله الكريم . وإنه لأمر شاق على النفس البشرية . أمر يحتاج إلى الصبر على أشواق القلب البشري العنيفة . ألعله من أجل هذا كان التوجيه إلى الصبر في هذا الموضع من السورة . فلم يكن هذا تكراراً للأمر الذي سبق فيها . إنما كان توجيهاً إلى صبر من لون جديد . ربما كان أشق من الصبر على الإيذاء والكبر والتكذيب ؟! إن احتجاز النفس البشرية عن الرغبة في أن ترى كيف يأخذ الله

مُمَّ قِيلَ لَمُم أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَلِ لَّهُ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيَّا كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ فَالِكُمْ بِمَا كُنُّمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَتِّي وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرُحُونَ ١ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَيِنْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكِّيرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّ فَإِمَّا نُرِيَّنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَيِّنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مَنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّهُ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ نِرُسُولِ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضَى بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكُبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُرْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ يَكُمْ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ الْمُدَّا عَايَنتِهِ ۽ فَأَىَّ ءَا يَلتِ ٱللَّهِ تُسْكُرُونَ ﴿ أَفَكُمْ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

أعداءه وأعداء دعوته ، بينا يقع عليها العداء والخصومة من أولئك الأعداء ، أمر شديد على النفس صعيب . ولكنه الأدب الإلهي العالي ، والإعداد الإلهي لأصفيائه المختارين ، وتخليص النفس المختارة من كل شيء لها فيه أرب ، حتى ولو كان هذا الأرب هو الانتصار من أعداء هذا الدين ! ولمثل هذه اللفتة العميقة ينبغي أن تتوجه قلوب الدعاة إلى الله في كل حين . فهذا هو حزام النجاة في خِصْمَ الرغائب ، التي تبدو بريئة في أول الأمر ، ثم يخوض فيها الشيطان بعد ذلك ويعوم ! - في ظلال القرآن -. ٨٠ ﴿ حاجة في صدوركم ﴾ أمراً ذا بال تهتمون به - ك -.

٨٧ – ٨٣ ﴿ أَفَلَم يَسْيَرُوا فِي الأَرْضِ فَيْنَظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الذَّيْنِ مَن قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون . فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم ﴾ يخبر تعالى عن الأم المكذبة بالرسل في قديم الدهر ، وماذا حل بهم من العذاب الشديد مع شدة قواهم وما أثروه في

الأرض وجمعوه من الأموال ، فما أغنى عنهم ذلك شيئاً ولا رد عنهم ذرة من بأس الله ، وذلك أنهم لما جاءتهم الرسل بالبينات، والحجج القاطعات ، والبراهين الدامغات ، لم يلتفتوا إليهم ولا أقبلوا عليهم، واستغنوا بما عندهم من العلم في زعمهم عما جاءتهم به الرسل . قال مجاهد : قالوا : نحن أعلم منهم لن نبعث ولن نعذب . وقال السدى : فرحوا يما عندهم من العلم ، بجهالتهم فأتاهم من بأس الله تعالى ما لا قبل لهم به – ابن كثير – ﴿ وحاق بهم ﴾ أي أحاط بهم ﴿ ما كانوا به يستهزئون کأي يكذبون ويستبعدون وقوعه. 🗚 ﴿ فَلَمَا رَأُوا بَأَسَنَا ﴾أي عاينوا وقوع العذاب بهم . ٨٥ ﴿ فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده ﴾ أي هذا حكم الله في جميع من تاب عند معاينة العذاب أنه لا يقبل ، ولهذا جاء في الحديث ﴿ إِنَّ الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » أي فإذا غرغر وبلغت الروح الحَنْجَرة وعاين المُلَكَ فلا توبة حينئذ ، ولهذا قال تعالى ﴿ وخسر هنالك الكافرون ﴾ – ابن كثير –.

تفسير سورة فصلت

ا ﴿ حَمْ ﴾ مر الكلام عن الأحرف المقطعة
في أوائل بعض السور في أول تفسير سورة
البقرة . ٣ ﴿ فصلت آياته ﴾ ميّزت
ونوعت ، أو بينت - ك - ﴿ قرآناً عربياً ﴾

فليس للقرآن معنى باطن لا تحتمله اللغة لا من قريب ولا من بعيد ، ومعنى ظاهر يفسر به القرآن طبق قواعد اللغة ومعاني الكلمات كما بين النبي عَيِّلِيَّة ، بل الأخير هو المعتمد ، فاللغة إنما وضعت لفهم المعاني بقواعدها ومفرداتها . ولقد دأب أعداء الإسلام على تحريف تفسير القرآن بحجة المعنى الباطن ، وذلك بعد عجزهم عن تحريف النصوص ، فكانوا بذلك أشد زنادقة عرفهم التاريخ الإسلامي . فكم وكم من آية وضحت أن القرآن عربي لغة . وتعتبر السنة أهم بيان للقرآن ذلك لأن الرسول عَلِيَّة كان عربيًا فصيحاً . فقد أوتي جوامع الكلم عَلِيَّة وكان الوحي يتنزل عليه عَلِيَّة . قال تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزُّل إليهم » . راجع تفسير الآية ٢٨ من سورة الزمر .



﴿ أَكنة ﴾ أغطية خِلْقية تمنع الفهم - ك - ﴿ وفي آذاننا وقر ﴾ ثقل يمنع من استاع قولك - ف -.
 ﴿ وويل ﴾ هلاك أو حسرة أو شدة عذاب - ك -. ٦ - ٧ ﴿ للمشركين . الذين لا يؤتون الزكاة ﴾ قال ابن عباس : يعنى الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله ، كقوله تبارك وتعالى « فهل لك إلى أن تزكى » والمراد بالزكاة هنا

طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة ، ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك ، وزكاة المال إنما سميت زكاة ، لأنها تطهره من الحرام ، وتكون سبباً لزيادته وبركته وكثرة نفعه ، واستعماله في الطاعات وقال السدي: « وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ، أي لا يؤدون الزكاة ، وقال قتادة : يمنعون زكاة أموالهم ، وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين - ظ ابن كثير - فالزكاة ركن من أركان الإسلام يكفر منكرها ، ويفرض إخراجها بشروطها، ويقاتِل الإمام مانعها كما قرر أبو بكر رضى الله عنه ، وذلك إقامة للتكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي . غير ممنون ﴾ غير مقطوع عنهم - ك -وهذا يدل على خلود أهل الجنة في الجنة كقوله تعالىٰ: ﴿ مَاكِثِينَ فِيهَا أَبِداً ﴾ . • ١٠ ﴿ رواسي ﴾ جبالاً ثوابت تعمل على منع الأرض من الاضطراب قال تعالى: « رواسي أن تميد بكم ، . ﴿ سَواءً ﴾ استوت سواء أي تمت وكملت - ظ ك -. ١١ ﴿ وهي دخان ﴾ مكونة مما يشبه الدحان - ك -. ١٢ ﴿ فقضاهن ﴾ أحكم وأبدع خلقهن - ك -﴿ وَأُوحِي ﴾ كُون ، أو دبَّر – ظ ك –. ١٣ . ﴿ أَنَدُرتُكُم صَاعَقَةً ﴾ خوفتكم عذاباً شديداً مهلكاً - ك -.

وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّنَا عَنِملُونَ ٢ قُلْ إِنَّكَ أَنَا بُشَرِّ مَثْلُكُم يُوحَىٰ إِلَى أَنَّكَ إِلَا مُكْرِ إِلَهُ وَحِدٌ فَأَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَأَسْتَغَفُّرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوْةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَمُدُّمَّ أَجْرُ غَيْرُ مَنُونِ ﴿ \* قُلْ أَيِّكُمْ لَنَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَأَندَادُا فَإِل رَبُّ الْعَلْمِينَ ٢ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَامِي مِن فَوْقِهَا وَبَنْرِكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُوانَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءٌ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ مُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَاء وّهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَمَ وَلِلْأَرْضِ ٱلْتِيا طَوْعًا أَوْكُرُهُ ۚ قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ١٠ فَقَضَلُهُنَّ سَبْعَ مَمَنُوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوحَىٰ فِي كُلِّي سَمَآ ۚ وَأَمْرُهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُسْلُ أَنْذَرْتُكُوْ صَاعِقَةً مِّشْلَ صَنِعقَةِ عَادِ وَتَمُودَ ﴿ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ



١٥ ﴿ فَأَمَا عَادَ فَاسْتَكْبُرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ أي بغوا وعتوا وعصوا ﴿ وقالوا من أشد منا قوة ؟﴾ أي منوا بشدة تركيبهم وقواهم واعتقدوا أنهم يمتنعون بها من بأس الله ﴿ أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ؟﴾ أي أنما يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة فإنه العظيم الذي خلق الأشياء وركب فيها قواها الحاملة لها وإن بطشه

شديد كما قال عز وجل ﴿ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ، فبارزوا الجبار بالعداوة بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا اللَّهُ قَالُواْ لَوْ وجحدوا بآياته وعصوا رسله ، فلهذا قال . شَآءً رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلْكِكُمُّ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ١ ١٦ ﴿ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رَيْحًا صَرْصَراً ﴾ قال بعضهم وهي الشديدة الهبوب ، وقيل الباردة ، فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكْبَرُواْ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَيِّ وَقَالُواْ مَنْ وقيل هي التي لها صوت ، والحق أنها متصفة أَشَدُّ مِنَّا فُوَّةً أَوْلَمْ يَرُواْ أَنَّ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ بجميع ذلك ، فإنها كانت ريحاً شديدة قوية ، لتكون عقوبتهم من جنس ما اغتروا به من أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَلِنِنَا يَجْحَدُونَ ١ قواهم ، وكانت باردة شديدة البرد جدًّا كقوله تعالى ( بريح صرصر عاتية ) – ابن كثير عَلَيْهِمْ دِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّارِ نَحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُم عَذَابَ - أي باردة شديدة وكانت ذاتَ صوت مزعج ٱلْحِزْي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ۖ وَلَعَ ذَابُ ٱلْآخِرَةِ أُخْرَىٰ - ابن كثير - ﴿ فِي أَيَامَ نَحِسَاتٍ ﴾ أي متتابعات ﴿ سبعَ ليالٍ وثمانيةَ أيامٍ حُسُوماً ﴾ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ١٠ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ وكقوله ( في يوم نحس مستمرٌ ) أي ابتدئوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَنِعَةَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُون بهذا العذاب في يوم نحس عليهم واستمر بهم هذا النحس ٥ سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ٧ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَتَجَيَّنَ الَّذِينَ وَامَنُواْ وَكَانُواْ حتى أبادهم عن آخرهم ، واتصل بهم خزي يَتَّقُونَ ١٥ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ اللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ الدنيا بعذاب الآخرة – ابن كثير – ﴿ لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ ولعذاب الآخرة أخزى ﴾ أي أشد حزياً لهم ﴿ وَهُمُ لَا يُنْصُرُونَ ﴾ أي في الأخرى كما لم وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَـاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فِي وَقَالُواْ ينصروا في الدنيا ، وما كان لهم من الله من لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَمُمْ عَلَيْناً قَالُوٓا أَنطَقَنَا ٱللهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ

واق يقيهم العذاب ويدراً عنهم النكال – في المنتخب المن

من نفسي ، فيقول الله تبارك وتعالى : أو ليس كفي بي شهيداً وبالملائكة الكرام الكاتبين -قال - فيردد هذا الكلام مراراً - فيختم على فيه وتتكلم أركانه بما كان يعمل ، فيقول بعداً لكنَّ وسُحقاً ، عنكن كنت أجادل » أخرجه مسلم والنسائي والبزار - ظ ابن كثير -. ٢٣ ﴿ وَذَلَكُم ظَنكُم الذِّي ظَننتم بربكم أَرْدَاكم فأصبحتم من الخاسرين ﴾ عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيْظُةٍ ﴿ لَا يَمُونَنُ أَحَدُ منكم إلا وهو يحسن بالله الظن ، فإن قوماً قد أرداهم سوء ظنهم بالله فقال الله تعالى: « وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين » رواه الإمام أحمد -أرداكم : أهلككم - ظ ج -. ٢٤ ﴿ مثوىٰ ﴾ مأوىٰ - ج - ﴿ وَإِنْ يُسْتَغْتِبُوا ﴾ يطلبوا العتبي أي الرضا - ج - ﴿ فما هم من المعتبين ﴾ المرضيين - ج -. ٢٥ ﴿ قيضنا الهم ﴾ هيأنا وسببنا لهم - ك -. ٢٦ ﴿ وَالْغُوَّا فِيهُ لَعَلَكُمُ تَعْلَبُونَ ﴾ وعارضوه بكلام غير مفهوم حتى تشوشوا عليه وتغلبوا على قراءته . واللغو الساقط من الكلام الذي لا طائل تحته - ف -. ٧٨ ﴿ دَارِ الْحُلْدِ ﴾ أي إقامة لا انتقال منها - ج -.

وَمَا كُنتُمْ تَسْتَبُرُونَ أَن يَشْهَدُ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مَّ تَعْمَلُونَ ١٠٠ وَذَالِكُمْ ظَنْكُ ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِكُمْ أَرْدَنكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ١ فَإِن يَصْبِرُواْ فَالنَّارُ مَثْوَى لَمُنَّم وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَكَ هُم مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١ \* وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ فِيَّ أُمَدِ قَدْ خَلَتْ مِن مَبْلِهِم مِنَ الْجِينَ وَالْإِنْسَ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تُسْمَعُواْ لِمَنذَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ١ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِ يَنَّهُمْ أَسُوا الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ ذَلِكَ جَزَآةُ أَعْدَآءَ اللَّهِ النَّارُ لَمُ مْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ بِعَايَدَتِنَا يَجْعَدُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَ لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ



٣٠ ﴿ تَتَوَلَ عَلِيهِم المَلائكة ﴾ عند الموت – ج –. ٣١ ﴿ مَا تَدَّعُونَ ﴾ ما تتمنونه أو تطلبونه – ك –.
 ٣٢ ﴿ نَوْلاً ﴾ منزلاً أو رزقاً وضيافة – ك –. ٣٣ ﴿ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله ﴾ أي لا أحد أحسن قولاً منه – ظ ج – فالمسلم الداعية لدين الله يعمل عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام في تبليغ رسالة الله سبحانه

للناس. وبقاء الإسلام ببقاء دعاته في سنة الله في خلقه بإذنه سبحانه، فعلى المسلم أن يلتزمهم ويأخذ العلم والعبادة وحال الإخلاص عنهم.

من كان يؤمن إيماناً بدعوته أجابه الفَـلَكُ الـدوّار آمينـا ومن تكن خلصت الله نيته

أصاب نصراً على الأيام مضمونا والدعوة إلى الله هي السبيل الذي ينبغي التزامه قال تعالى مخاطباً النبي عَلَيْكُ : ﴿ قُلُ هَذُهُ سَبِيلِي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين » والدعوة لا بد أن يتوفر فيها شرطان اثنان الأول: أن تكون الدعوة لله وحده والثاني : أن تكون « على بصيرة » . مما جاء في تفسير ابن باديس رحمه الله تعالى عند تفسير الآية ١٠٨ من سورة يوسف تحت عنوان ميزان الداعية: و ليس كل من زعم أنه يدعو إلى الله يكون صادقاً في دعواه ، فلا بد من التفرقة بين الصادقين والكاذبين . والفرق بينهما مستفاد من الآية بوجهين الأول: أن الصادق لا يتحدث عن نفسه ، ولا يجلب لها جاهاً ولا مالاً ، ولا يبغي لها من الناس مدحاً ولا رفعة . أما الكاذب فإنه بخلافه : فلا يستطيع أن ينسى نفسه في أقواله وأعماله . وهذا الفرق من قوله

قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَنْمُواْ نُتَنَّزُّلُ عَلَيْهُمُ الْمُلَتِّكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلا تَحْزُنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمَّ تُوعَدُونَ ﴿ غَنُ أُولِيآ وُكُرُ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْبَ وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيَّ أَنْفُسُكُرْ وَلَكُرْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ ثُلَّا لَا اللَّهُ تُزُلًّا مِنْ غَفُورِ رَحِيبِ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَـوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تُسْتُوى ٱلْحُسَنَةُ وَلَا السَّبِّئَةُ الدَّفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, عَدَوَّةٌ كَأَنَّهُ, وَلِيَّ حَيُّم ﴿ وَمَا يُلَقَّنْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنْهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١ وَمِنْ اَيَنتِهِ الَّيْ لُ وَالنَّهُ ارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَأَنْجُ دُواْ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ فَإِنِ السَّنَكْبَرُواْ فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالَيْسِلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْفَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

Ü.

 = الله عَلِيْكُ شيئاً قط بيده ولا امرأة ولا خادماً إلا أن يجاهد في سبيل الله ، وما نيل منه شيء قطّ فينتقم من صاحبه إلا أن يُنهَكَ شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى » رواه مسلم ﴿ حظّ ﴾ ثواب - ج - . ٣٦ ﴿ ينزغنك ﴾ يمنينك أو يصرفنك - ك - . ٣٨ ﴿ فالذين عند ربك ﴾ أي الملائكة -

وَمنْ وَاينتِه مَ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَرْلَكَ عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْبَاهَا لَمُحْي ٱلْمَوْنَةَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ في وَالْكِنَا لَا يَحْفُونَ عَلَيْنَا أَفَن يُلْقَ فِي النَّارِ خَيْرًا أَم مِّن يَأْتِي وَامِنُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَا شِنْتُمْ إِنَّهُ مِكَ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمَّ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ١٠ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ بَدَّيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ء تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَبِيدٍ ١ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيدٍ ٢ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْمَيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنْتُهُ ۚ ءَ أَغْجَمِي وَعَرَبِي ۗ قُلْهُ وَلِلَّذِينَ عَامَنُواْ هُدِّى وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرٌّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولْنَبِكَ مُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ٢ وَلَقَدْ وَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكَتَابَ فَاتَّخْتُلْفَ فيه وَلُولًا

ج - ﴿ لا يسأمون ﴾ لا يملّون - ج -. ٣٩ ﴿ الأرض خاشعة ﴾ يابسة لا نبات فيها – ج - 🖢 اهتزت 🖨 تحرکت بالنبات - ك -﴿ وربت ﴾ انتفخت وعلت – ك و ج –. ٤٠ ﴿ يلحدون في آياتنا ﴾ يميلون عن الحق في أدلتنا بالطعن – ف – أو يلحدون يميلون عن الحق والاستقامة - ك - ولقد جرى العرف مؤخراً أن تستعمل كلمة ملحد للمائل عن الاستقامة بإنكار وجود الله سبحانه وتعالى أو بإنكار حكم من أحكام الإسلام القطعية في النواحي الاجتماعية أو الاقتصادية أو الروحية أو غير ذلك . قال تعالى : « فلا وربِّك لا يؤمنون حتىٰ يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً » . والحرج هو الضيق فلا بد من الرضا والتسليم لمنهج الله عز وجل للبشر كاملاً حتى ينجو المرء من غضب الله سبحانه . ٤٣ ﴿ ما يقال لك ... ﴾ ما يقول كفار قومك في شأنك من طعنهم في كتابك وغير ذلك ... \$\$ ﴿ قَوْآنَا أعجميّاً ﴾ بلغة العجم كما اقترحوا – ك – ﴿ أُعجمي وعربي ﴾ فرد عليهم القرآن أكلام أعجمي ورسول عربي - ظ ك - فعلىٰ المسلم الداعية للإسلام دين الله أن يعلم أن أعداء

الإسلام لا يكفون بأي حال عن الترثرة والنقد التافه الذي لا يرتكز على أسس علمية وموضوعية . وكذلك فعلوا زمن النبي عصلة ،

فما توقف بل سار حتى انتصر بعون الله سبحانه ﴿ وشفاء ﴾ شفاء لما في الصدور من الشك ، إذ الشك مرض – ج ﴿ وَقُو ﴾ صمم – ظ ف – ﴿ وهو عليهم عمى ﴾ ظلمة وشبهة مستولية عليهم – ك –.

2 ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك ﴾ بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة – ج – ﴿ مريب ﴾ موقع في الريبة والقلق – ك – ف – ﴿ آذلك ﴾ أخبرناك موقع في الريبة والقلق – ك – ف – ﴿ آذلك ﴾ أخبرناك – ظ ف – . ٤٨ ﴿ لا يسأمُ ﴾ لا يمل

﴿ الإنسان ﴾ المقصود الكافر بدليل قوله وما أظن الساعة قائمة - ف - ﴿ من دعاء الخير ﴾ من طلب السعة في المال والصحة وغيرها – ظ ف مع ج – ﴿ وَإِنْ مُسَّهُ الشر ﴾ الفقر - ف - ﴿ فيؤوس ﴾ من الخير – ف – ﴿ قَنُوطُ ﴾ من الرحمة ، والقُنوط أن يظهر عليه أثر اليأس فيتضاءل ويقطع الرجاء من فضل الله وروحه . وهذا صفة الكافر بدليل قوله تعالى ﴿ إنه لا ييأس من رَوَّح الله إلا القوم الكافرون ﴾ أما المؤمن فإنه واثق بريه متوكل عليه ، انظر كيف كان رسول الله عليه عاجر من مكة إلىٰ المدينة وقومه يطلبون رأسه وهو يعد سراقة بسواري كسرى . ولقد لبسهما سراقة كا وعد رسول الله عليه ومن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقد كان صحابة رسول الله علالية في فقر وإيذاء من الكافرين فأغناهم الله وأعزهم وجعلهم سادة الشعوب ورافعي لواء العدالة والمساواة في العالم . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي عَلَيْكُ قبل موته بثلاثة أيام يقول : ﴿ لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُو يَحْسَنَ الظن بالله عز وجل ، رواه مسلم - الحديث من رياض الصالحين - ويعزىٰ للرافعي قوله:

فهنّــوني أحبـــائي وقولــــوا لك البشري قدمتَ على الكريم

١٥ ﴿ وَنَأَىٰ بَجَانِيه ﴾ تباعد عن الشكر بكليته – ظ ك –.

ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَـرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ

أَنْنَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءى

قَالُواْ وَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن ثَمِيدٍ رَثِي وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ

يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَالَمُم مِّن عَيِيسٍ ١٠ لَا يَسْمُمُ

ٱلْإِنْسَانُ مِن دُعَآهِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلسَّرُّ فَيَكُوسٌ

قَنُوطٌ ١ وَلَيْنَ أَذَقْنَنُهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّنَّهُ

لَيَقُولَنَّ هَلْذَا لِي وَمَآ أَظُنَّ ٱلسَّاعَةَ قَآيَمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ

إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لِلْحُسْنَى ۚ فَلَنُنْدِينَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

بِمَا عَمِـلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيـظٍ ﴿ وَ إِذَا

أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ ، وَإِذَا مَسَّهُ

ٱلشَّرُّ فَذُودُعَآءِ عَرِيضِ ﴿ قُلْ أَرَّايْتُمْ إِنْكَانَ مِنْ

عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ ، مَنْ أَضَلْ مِمَّنْ هُوَ فِي شِفَاقِ

بَعِيدِ ﴿ مُنْ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ



◄ ﴿ منريهم آياتنا في الآفاق ﴾ في أقطار السموات والأرض من النيرات والنبات والأشجار - ج - ﴿ وفي أنفسهم ﴾ من لطيف الصنعة وبديع الحكمة - ج - ﴿ أنه ﴾ أي القرآن - ظ ج - ﴿ الحق ﴾ المنزل من الله تعالى بالبعث والحساب والعقاب ، فيعاقبون على كفرهم به وبالجائي به - ج -. ٤٠ ﴿ مِرْبِة ﴾ شك - ج -.

تفسير سورة الشورى

١ - ٧ ﴿ حَمَّ ، غَسَتَقَ ﴾ مر الكلام في تفسير الحروف في بعض أوائل السور في أول تفسير سورة البقرة . ٤ ﴿ العلى ﴾ شأنه - ف - سبحانه وتعالى . ٥ ﴿ يَتَفَطُّرُنَ مِن فُوقِهِنَّ ﴾ أى تتشقق كل واحدة فوق التي تليها من عظمة الله تعالىٰ - ظ ج - ﴿ ويستغفرون لمن في الأرض ﴾ من المؤمنين - ج -. ٦ ﴿ أُولِياء ﴾ معبودات يزعمون نصرتها لهم - ك -. ٧ ﴿ أَم القرى ومن حولها ﴾ أي أهل مكة وسائر الناس - ج - ﴿ يوم الجمع ﴾ يوم القيامة لاجتماع الحلائق فيه – ك – ﴿ السعير ﴾ النار - ج −. ۱۰ ﴿ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب ﴾ وطريقة إيراد هذه الحقائق وتسلسلها وتجمعها في هذه الفقرة طريقة عجيبة ، تستحق التدبر . فالترابط الخفي والظاهر بين أجزائها ترابط لطيف دقيق . إنه يرد . كل اختلاف يقع بين الناس إلى الله و وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ، .. والله أنزل حكمه القاطع في هذا القرآن ، وقال قوله الفصل في أمر الدنيا والآخرة ، وأقام للناس المنهج الذي اختاره لهم في حياتهم الفردية والجماعية ، وفي نظام حياتهم ومعاشهم وحكمهم وسياستهم وأخلاقهم وسلوكهم. وبين لهم هذا كله بياناً شافياً . وجعل هذا



القرآن دستوراً شاملاً لحياة البشر ، أوسع من دساتير الحكم وأشمل . فإذا اختلفوا في أمر أو اتجاه فحكم الله فيه حاضر في هذا الوحي الذي أوحاه إلى رسوله لتقوم الحياة على أساسه . وعقب تقرير هذه الحقيقة يحكي قول رسول الله عليه الله عليها

= مسلماً أمره كله لله منيباً إلى ربه بكليته ٥ ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب » . فتجيء هذه الإنابة وذاك التوكل ، وذلك الإقرار بلسان رسول الله عليه في موضعها النفسي المناسب للتعقيب على تلك الحقيقة .. فها هو ذا رسول الله ونبيه يشهد أن الله هو ربه وأنه يتوكل عليه وحده ، وأنه ينيب إليه دون سواه . فكيف يتحاكم الناس

وَتُنذِرَ يَوْمَ الْحَمْعِ لَارَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي الْحَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَكُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لِحَعَلَهُمْ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِۦ وَالظَّالِدُونَ مَا لَهُمْ مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١٥) أَمِ ٱلْحَكُواْ مِن دُونِهِ } أَوْلِيكَ أَوَ فَاللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُـ وَعَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢ وَمَا أَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُّمُهُ ۚ إِلَى اللَّهِ ذَالِكُو ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أَنِيبُ فِي فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَوُكُمْ فِيبٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ ثَنَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ١٥ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَت وَالْأَرْضُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْلِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ \* شَرَعَ لَـكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَاوَصَّىٰ يِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ } إِبْرَهِم وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرُ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْنَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن

إذن إلى غيره عند اختلافهم في شيء من الأمر ، والنبي المهدي لا يتحاكم إلا إليه ، وهو أولى من يتحاكم الناس إلى قوله الفصل ، لا يتلفتون عنه لحظة هنا أو هناك؟ وكيف يتجهون في أمر من أمورهم وجهة أخرى ، والنبي المهدي يتوكل على الله وحده ، وينيب إليه وحده ، بما أنه هو ربه ومتولى أمره وكافله وموجهه إلى حيث يختار ؟ واستقرار هذه الحقيقة في ضمير المؤمن ينير له الطريق ويحدد معالمه ، فلا يتلفت هنا أو هناك . ويسكب فيه طمأنينة إلى طريقه ، والثقة بمواقع خطواته ، فلا يتشكك ولا يتردد ولا يحتار . ويشعره أن الله راعيه وحاميه ومسدد خطاه في هذا الاتجاه . والنبي المهدي سالك هذا الطريق إلى الله . واستقرار هذه الحقيقة في ضمير المؤمن يرفع من شعوره بمنهجه وطريقه ، فلا يجد أن هناك منهجاً آخر أو طريقاً يصح أن يتلفت إليه ، ولا يجد أن هنالك حكماً غير قول الله وحكمه يرجع عند الاختلاف إليه . والنبي المهدي ينيب إلى ربه الذي شرع هذا المنهج وحكم هذا الحكم – في ظلال القرآن –. ١٩ ﴿ فَاطُرُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ فَالله مَنْزُلُ ذلك القرآن ليكون حكمه الفصل فيما يختلفون فيه من شيء .. هو « فاطر السموات والأرض» .. وهو مديس السماوات والأرض. والناموس الذي يحكم السماء





17 ﴿ شرع لكم .. ﴾ بيّن وسن لكم طريقاً − ك − ﴿ ما وصلى به ﴾ ما أمر به وألزم − ك − ﴿ أقيموا الله عنه : لا المدين ﴾ دين التوحيد وهو الإسلام − ك − ﴿ ولا تتفرقوا فيه ﴾ ولا تختلفوا في الدين . قال على رضي الله عنه : لا تتفرقوا فالجماعة رحمة والفرقة عذاب − ف − ﴿ يَعْيِب ﴾ يرجع إليه

ويقبل طاعته – ك –. ١٤ ﴿ وَمَا تَفُرَقُوا ﴾ أي أهل الكتاب بعد أنبيائهم - ف - ﴿ إلا من بعد ما جاءهم العلم ﴾ إلا من بعد أن علموا أن الفرقة ضلال وأمر متوعد عليه على ألسنة الأنبياء عليهم السلام – ف – ﴿ ولولا ا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى ﴾ وهي بل الساعة موعدهم - ف - ﴿ لقضي بينهم ﴾ لأهلكوا حين افترقوا لعظم ما اقترفوا -ف- ﴿ مُربِب ﴾موقع في الريبة والقلق -ك-. • ١ ﴿ فَادِعُ ﴾ إلى الاتفاق والائتلاف علىٰ الملة الحنيفية القويمة - ف - ﴿واستقم﴾ عليها وعلىٰ الدعوة إليها – ف –. ١٦ ﴿ وَالَّذِينَ يَحَاجُونَ فِي الله ﴾ يخاصمون في دينه - ف - ﴿ من بعد ما استجيب له ﴾ من بعد ما استجاب له الناس ودخلوا في الإسلام ليردوهم إلى دين الجاهلية . وكان اليهود والنصاري يقولون للمؤمنين كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم فنحن خير منكم وأولى بالحق - ظ ف - ولقد علم اليهود أن لا سبيل لهم إلى ا ترك المسلمين لدينهم إلى اليهودية ، لذلك تراهم يحاربون الإسلام باسم نظم جاهلية في الاقتصاد والاجتماع من وضع اليهود . علماً بأن الإسلام يحوي منهجاً كاملاً شاملاً للحياة . لذلك كان حقّاً علينا أن نعجب إن علمنا أن كارل ماركس ابن رجل يهودي تظاهر بالنصرانية اسمه ماركس ولو قرأنا كتاب بروتوكولات حكماء صهيون -

يُنيبُ ﴿ وَمَا تَفَرَّقُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِي بَيْنَهُم ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ١٠ فَلِذَالِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتُ وَلَا نَتَبِعَ أَهُوآ وَهُمَّ وَقُلْ وَامَنتُ بِمَا أَنْلَ اللهُ مِن كِتَنْبِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللهُ رَبَّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُم ۗ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَّا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ١٥ وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اَسْتُجِيبَ لَهُ وُجَّتُهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِيمَ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَمْ مَ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١ اللهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَنبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَهُ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُتَّ أَلَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَنِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١ اللهُ لَطِيفٌ بعبَاده ، يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُ وَالْقُوى

ذلك الكتاب الذي فضحت به مؤتمرات الصهيونيين السرية ومقرراتهم بعدماً ظهر بأعجوبة في أوربا – ولو حاولنا أيضاً فهم البروتوكول الثاني منه لوجدناه كا يلي : « لا تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوفاء ، ولاحظوا هنا أن نجاح دارون وماركس ونتشه قد رتبناه من قبل والأثر غير الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأممي – يعني غير اليهودي – سيكون واضحاً لنا على التأكيد » . ﴿ حجتهم داحضة ﴾ باطلة زائلة – ك – ١٨ ﴿ مشفقون ﴾ خائفون – ف سيكون واضحاً لنا على التأكيد » . ﴿ حجتهم داحضة ﴾ باطلة زائلة – ك – ١٨ ﴿ مشفقون ﴾ خائفون – ف التواتر في الصحاح والحسان والسنن والمسانيد وفي بعض ألفاظه أن رجلاً سأل رسول الله عَلَيْكَ بصوت جهوري وهو في المعض أسفاره فناداه فقال : يا محمد فقال له رسول الله عَلَيْكَ نحواً من صوته : « هاؤم » فقال : متى الساعة ؟ فقال رسول الله عَلَيْكَ : « أنت مع من =

= أحببت » – ظ ابن كثير – ﴿ يُمارُونُ فِي السَّاعَة ﴾ يجادلون أو يشكُّون فيها – ك –. ٢٠ ﴿ حَرَثُ الآخرة ﴾ ثوابها الموعود أو العمل لها – ك –. ٢٣ ﴿ رَوْضَاتَ الْجَنَاتَ ﴾ محاسنها وملاذها أو أطيب مَساكنها – ك –. ٣٣ ﴿ وَضَاتَ الْجَنَاتَ ﴾ محاسنها وملاذها أو أطيب مَساكنها – ك –. ٣٣ ﴿ قَلَ لا أَسْأَلُكُم عَلَيْهِ أَجُراً ﴾ على تبليغ الرسالة – ظ ج – ﴿ إِلا المودة فِي القربيٰ ﴾ أي مودتكم إياي لقرابتي

منكم – ظ ألوسي – عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله تعالى « إلا المودة في القربيٰ » فقال سعيد بن جبير : قربي آل محمد ، فقال ابن عباس : عَجلْتَ ، إن النبي مالله له يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة . فقال : إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة - انفرد به البخاري - ظ ابن كثير - ولا ننكر الوصاة في أهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم ، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخراً وحسباً ونسباً . وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله عَلَيْكُ قال في خطبته بغدير خم : ١ إنى تارك فيكم الثَّقَلين كتاب الله وعترتي وإنهما لم يفترقا حتى يردا على الجوض » . وفي الصحيح أن الصديق رضي الله عنه قال لعلى رضي الله عنه : والله لقرابة رسول الله عَلَيْكُ أحب إلى أن أصل من قرابتي . وقال عمر بنُ الخطاب للعباس رضي الله عنه : والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله عليه من إسلام الخطاب - ظ ابن کثیر -.

ٱلْعَزِيزُ ١ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ تَرِدْ لَهُۥ فِي حَرْبِهِ ۗ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ ، مِنْهَا وَمَا لَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبِ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَنَّوا أَشَرَعُواْ لَمُمْ مِّنَ الدِّينِ مَالَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلًا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّلِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ الظَّلِينَ مُشْفِقِينَ مَّا كُسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمْ وَالَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَٰ إِلَّ هُوَ الْفَصّْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ ذَٰ الَّكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتُ قُل لَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَيِّ وَمَن يَفْتَرَفَ حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ آفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكُّ وَيَمْحُ اللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِتُّ ٱلْحَقَّ بِكَلَّمْنِيهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّـٰدُورِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيَّاتِ

٧٧ ﴿ لَبَعُوا ﴾ لطغُوا وتجبروا أو لتظالموا – ك –. ٧٨ ﴿ قنطوا ﴾ يئسوا من نزوله – ك – ﴿ وهو الولَّي ﴾ الذي يتولى عباده بإحسانه – ف – ﴿ الحميد ﴾ المحمود على ذلك يحمده أهل طاعته – ف -. ٣٠ ﴿ وَمَا أَصَّابُكُم من مصيبة فيا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ﴾ لما نزلت قال رسول الله عَلَيْكُ « والذي نفس محمد بيده ما من حدش

عود ، ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب . وما يعفو الله عنه أكثر ، رواه ابن وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أبي حاتم – ابن كثير –. ٣١ ﴿ بمعجزين ﴾ الصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَيْهِ ، وَالْكَنفِرُونَ لَمُمْ بفائتين من العذاب بالهرب - ك -. ٣٢ ﴿ الجوار ﴾ السفن الجارية - ك -عَذَابٌ شَـدِيدٌ ١ \* وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الزِّزْقَ لِعِبَ دِهِ عَ ﴿ كَالْأَعْلَامِ ﴾ كالجبال - ف -. ٣٤ لَبَغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِصَدَدِمًا يَشَآءُ إِنَّهُ ﴿ يُوبِقُهِنَ ﴾ يهلكهن بالغرق أي يهلك أهلَهن بِعِبَادِهِ عَبِيرٌ بُصِيرٌ ١ وَهُو ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثُ مِنْ بَعْدُ مَا قَنَطُواْ وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ



وَمِنْ وَالْأَرْضِ وَمَا بَتْ فِيهِما مِن دَآبَةً وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا بَسَآهُ قَدِيرٌ ١ وَمَآ أَصَنبَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَشِيرِ ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيْ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ وَمَنْ ءَايَكْتِهِ ٱلجَوَادِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَىٰمِ ﴿ إِن بَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَىٰ ظَهْرِوْةَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَئِتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ﴿ أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كُسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ١١ وَيَعْلُمُ ٱلَّذِينَ يُجَلِيلُونَ فِي وَايَنْتِكَ مَا لَحُهُم ٣٥ ﴿ محيص ﴾ مهرب من العذاب – ظ ف -. ٣٦ ﴿ فما أوتيتم من شيء ﴾ من أثاث الدنيا – ظ ج - ﴿ فمتاع الحياة الدنيا ﴾ يتمتع به فيها ثم يزول – ج – عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : نام رسول الله على حصير فقام وقد أثر في جنبه قلنا : يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءً . فقال : « ما لى وللدنيا ؟ ما أنا في على حصير فقام وقد أثر في جنبه قلنا : يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءً . فقال : « ما لى وللدنيا ؟ ما أنا في الله على حصير فقام وقد أثر في جنبه قلنا : يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءً .

الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . ٣٨ ﴿ وأمرهم شوري ﴾ يتشاورون ويتراجعون في أمرهم – ظ ك – فليس الحاكم المسلم متكبراً على المسلمين ولا مغلق الأذن كما في الأنظمة الاستبدادية التي تطلق على نفسها كذباً وزوراً ما تسميه « الديمقراطية » بل يشاور المسلمين كلَّا حسب اختصاصه ولقد أمر الله أول حاكم مسلم وهو رسول الله عليه بالمشورة مع رجاحة عقله وعلمه بسياسة الدولة عليه فقال سبحانه « وشاورهم في الأمر » راجع تفسير الآية ١٥٩ من سورة آل عمران . ٣٩ ﴿ أصابهم البغي ﴾ نالهم الظلم - ك -﴿ ينتصرون ﴾ ينتقمون ممن بغي عليهم – ك - ٤٢ ﴿ ويبغون في الأرض ﴾ يفسدون أو يتجبرون فيها - ك -.

مِن عِيصِ ١ فَ أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَتَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ﴿ إِنَّ وَالَّذِينَ يَجْتَنَبُونَ كَيْلَتِرَ ٱلْإِنْمِ وَالْفُواحِشَ وَ إِذَا مَا غَضِبُواْ هُمَّ يَغْفُرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِيمَ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمَّا رَزَقْنَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبَغَى هُمْ يَنتَصِرُونَ ٢٠ وَجَزَآؤُا سَيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۖ فَكَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لِأَيْجِبُ الظَّلِينَ ﴿ وَلَمَنِ أَنتَصَرَ بَعْدَ ظُلِّيهِ عَ فَأُولَيْكِ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلِ ٢ إِنَّ السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَيْ أَوْلَيْكَ كُمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُودِ ١ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ ء وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ ﴿ وَرَنَّهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْكَ خَنْشِعِينَ مِنَ

٤٥ ﴿ عليها ﴾ على النار - ظ ف - ﴿ خاشعين ﴾ خاضعين متضائلين - ك - ﴿ من طوف خفي ﴾ ضعيف النظر مسارقة - ظ ج -. ٤٧ ﴿ استجيبوا لوبكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئل وما لكم من نكير ﴾ لما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلة حذر منه وأمر بالاستعداد

له فقال « استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله » أي إذا أمر بكونه فإنه كلمح البصر يكون ، ليس له دافع ولا مانع . وقوله عز وجل « ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير » أي ليس لكم حصن تتحصنون فيه ولا مكان يستركم وتتنكرون فيه فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته فلا ملجأ منه إلا إليه . « يقول الإنسان ومئذ أين المفر ؟ كلا لا وَزَرَ إلى ربك يومئذ المستقر » – ابن كثير – . \* فإن الإنسان كفور ، بطر لأجلها – ك – ﴿ فإن الإنسان كفور ﴾ بطر لأجلها – ك – ﴿ فإن الإنسان كفور ﴾ أي جحود للنعمة .

ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفِ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ أَلَّا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿ وَمَا كَانَ لَمُهُم مِّنْ أُولِياً ۚ يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَا لَهُ مِن سَبِيلِ ١ السَّعِجيبُواْ لِرَيِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَكُمْ مِن مَلْجَإِ يَوْمَ إِلَهُ وَمَالَكُمْ مِّن نَّكِيرِ ۞ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَلَ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَغُ ۗ وَإِنَّاۤ إِذَآ أَذَفۡنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةُ فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ بُمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿ إِنَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَحْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَافًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوْيُزَوِّجُهُمْ ذُكُوانًا وَإِنْ ثُنَّا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٥ \* وَمَا كَانَ لِبَشِرِأَن يُكَالَمُهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآي حَجَابِ أَوْ يُرْسُـلَ رَسُولًا فَيُوحَى بِإِذْنِهِۦ مَا يَشَلُّ ۚ إِنَّهُرُ



1 € أو من وراء حجاب ﴾ أي يسمع كلاماً من الله كما سمع موسى عليه السلام من غير أن يبصر السامع من يكلمه . وليس المراد به حجاباً ساتراً لأن الله تعالى لا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام من الحجاب ، فهو سبحانه خالق الفراغ . وكان سبحانه ولا شيء معه . فليس تعالى جسماً حتى يحتاج إلى الفراغ . وهو الغني سبحانه الذي

ليس كمثله شيء . ولكن المراد به أن السامع عجوب عن الرؤية في الدنيا بأمر الله سبحانه — ظ ف مع زيادة وتصرف — . ٧٠ ﴿ أوحينا إليك روحاً ﴾ هو القرآن به تحيا الكتاب ﴾ القرآن – ف – ﴿ ولا الإيمان ﴾ الكتاب ﴾ القرآن – ف – ﴿ ولا الإيمان ﴾ أي تفاصيله وأركانه كالإيمان بالملائكة والرسل عما لا طريق إلى العلم به إلا السمع فقد كان على دين إبراهيم عليه السلام قبل البعثة وكان يتعبد الله تعالى وحده في غار حراء .

تفسير سورة الزخرف

المقطّعة . ٢ ﴿ والكتاب المبين ﴾ أي البين الحروف المقطّعة . ٢ ﴿ والكتاب المبين ﴾ أي البين الواضح الجلي المعاني والألفاظ . لأنه نزل بلغة العرب التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين عربياً ﴾ أي أنزلناه ﴿ قرآناً عربياً ﴾ أي بلغة العرب فصيحاً واضحاً كا قال عز وجل المسان عربي مبين الاحتال عن وجل المسان عربي مبين المن الله سبحانه وتعالى لكي يعقل ويفهم من الله سبحانه وتعالى لكي يعقل ويفهم الاستدلال بهذه الآية على تخصيص رسالة الإسلام بالعرب مع أن الله سبحانه يقول آمراً رسوله علياً العرب الناس إني رسول الله رسوله علياً العالياً والما الناس إني رسول الله وسالة

عَلَّى حَكِيمٌ ١٥ وَكَذَاكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَكُ نُورًا تَهْدِي بِهِ عَن نَّشَآهُ مِنْ عِبَادِنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيدٍ ﴿ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ الأمُسورُ ١ (١٢) سِوُرَةِ الْجِعُ وَنَعِيدُ وآئيا فهانيث وثهابؤك حد إنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّمُ تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّهُ فِي أَمِّ الْكِنْفِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ١ أَفَقَرِبُ عَنكُرُ الدِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴿ وَكُرْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِي فِي ٱلْأُوَّلِينَ ٢ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ٢٠٠٠ فَأَهْلَكْنَآ

إليكم جميعاً » ويقول سبحانه مخاطباً له على « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » فدعوة الإسلام إذن دعوة عالمية لا عرقية ولا إقليمية . ٤ ﴿ أفسرب عنكم عرقية ولا إقليمية . ٤ ﴿ أفسرب عنكم الله كر ﴾ أفنترك تذكيركم وإلزامكم الحجة بالقرآن أو الوحي – ك – ﴿ صفحاً ﴾ إعراضاً عنكم – ك – . ٧ ﴿ وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون ﴾ كاستهزاء قومك بك وهذا تسلية له على – ج – وفي هذا أيضاً تسلية لكل داعية للإسلام السائر على نهج رسول الله على ويستهزىء به المجرمون إذ إن لهم الأسوة برسول الله على الذي – سار رغم العقبات حتى نصره الله –.

١٠ ﴿ مهداً ﴾ مكاناً ممهداً ، بسطها لكم لتستقروا فيها ، ولا ينافي ذلك كرويتها لمكان عظمها – ظ ألوسي – ﴿ سبلاً ﴾ طرقاً – ج – . ١١ ﴿ خلق الأزواج ﴾ أوجد أصناف المخلوقات وأنواعها – ك – . ١٢ ﴿ خلق الأزواج ﴾ أوجد أصناف المخلوقات وأنواعها – ك – . ١٣ ﴿ وما كتا له

مقرنين كمطيقين وغالبين، أو ضابطين -ك-. ١٤ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبُّنَا لَمُنْقَلِّبُونَ ﴾ لراجعون في المعاد ، وعن النبي عَلِيْتُهُ أنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال: بسم الله ، فإذا استوى على الدابة قال : الحمد لله على كل حال ، سبحان الذي سخر لنا هذا إلى قوله لمنقلبون. وكبر ثلاثاً ، وهلل ثلاثاً - ظ ف -. ويذكر هذا الذكر عند ركوب السيارات والطائرات وجميع وسائل النقل الحديثة . أما السفن فالمستحب عند ركوبها أن يقال ٥ بسم الله مُجراها ومُرْساها ، . ١٥ ﴿ وجعلوا له من عباده جزءاً ﴾ حيث قالوا الملائكة بنات الله لأن الولد جزء من الوالد والملائكة من عباد الله تعالىٰ - ج - تعالى الله عن وصفهم . ١٦ ﴿ وأصفاكم بالبنين ﴾ وأخلصكم وآثركم بهم - ك -. ١٧ ﴿ كَظُمُ ﴾ مملوء في قلبه غيظاً وغمّاً - ك -. ١٨ ﴿ يُنَشُّؤُا فِي الحلية ﴾ يريىٰ في الزينة والنعمة وهنّ البنات – ك – ﴿ فِي الحُصام ﴾ المخاصمة والجدال - ك -.

أَشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُولِينَ ﴿ وَلَينَ سَأَلَتُهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ١ الَّذِي جَعَلَ لَكُدُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٠ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَا مَ يِفَدَرِ فَأَنْشَرْنَا بِهِ ء بَلْدَةً مَّيْتُ كَذَا لِكَ مُحْرَجُونَ ١٥ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَلَمُ مَاتَرٌ كُبُونَ ١٠ لِيَسْتُوراْ عَلَى ظُهُورِهِ عَ ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا اَسْتَوْيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبَحْنَ الَّذِي سَغَّرَ لَنَا هَا ذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ١٠ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجْزُءًا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُبِينً ١ إِن الْحَادَ مِن الْحَادَ مِن الْحَادَ مِن الْحَادِ وَأَصْفَنَكُمْ بِالْمَنِينَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَشَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسُودًا وَهُوَ كَظِيمً ۞ أُومَن يُنَشُّوا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوفِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ ١ وَجَعَلُواْ الْمَلْنَيِكُةُ الَّذِينَ هُمْ عَبَدُ الرَّحْمَنِ إِنَّنَّا أَشَهِدُواْ

٢٠ ﴿ يخرصون ﴾ يكذبون فيما قالوه - ك -. ٢٢ ﴿ على أُمّة ﴾ على طريقة ودين - ك -.
 ٢٣ ﴿ مترفوها ﴾ متنعموها المنغمسون في شهواتهم - ك - فالمترفون يحاربون الإسلام ، لأنه يقف في وجوههم إذا ساد في الأرض ، فيمنعهم من ظلم الناس وأخذ أموالهم الخاصة والعامة غصباً وعدواناً ، ويجعلهم على سوية

واحدة مع أفراد الأمة أمام قانون العدالة والمساواة منهج الله عز وجل للبشر . ٧٥ في فانتقمنا منهم في فعاقبناهم بما استحقوه على إصرارهم – ف –. ٧٧ في إلا الذي فطرني في استثناء منقطع كأنه قال لكن الذي فطرني -ف- ومعنى فطرني خلقني -ظ-. ٨٠ في وجعلها في أي كلمة التوحيد – ب - .



٣٦ ﴿ من القريتين ﴾ مكة والطائف – ك –. ٣٧ ﴿ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ﴾ في الغنى فلا يمكن أن يسوّى الناس في دخلهم الفردي في نظام الإسلام لاختلافهم في الإنتاج انطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص الذي نادى به الإسلام مستنداً إلى فكرة المساواة . وأسباب تفاوت الإنتاج عديدة منها

التفاوت في قوة الجسم ودرجة الذكاء ودرجة الرغبة في زيادة الإنتاج وتوفيق الله تعالىٰ فيما قدر . ﴿ لِيتخذ بعضهم بعضاً سُخرياً ﴾ أي ليسخر بعضهم بعضاً في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا - ظ ابن كثير - وهذا من حكمة الله سبحانه أن يتفاوت الناس في الغنى لكي يسخر بعضهم بعضاً فتعمر الأرض. ولقد أتى الإسلام بنظام التصادي يعطى العامل ورب العمل والغنى والفقير حقوقهم كاملة بحيث يمنع سائر أنواع الاستغلال من غش واحتكار وغير ذلك ويزيد الإنتاج . فما علينا إلا أن نقرأ ونعمل ما كتبه علماء الإسلام في الاقتصاد الإسلامي استنادأ منهم إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة . ٣٣ ﴿ ومعارج ﴾ مصاعد ومراقي ودَرَجاً - ظ ك - ﴿ يظهرون ﴾ يصعدون ويرتقون – ك –. 🕶 ﴿ وزخرفاً ﴾ ذهباً أو زينة – ظ ك – ﴿ لما متاع ﴾ إلا متاع – ك – عِن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ لُو كَانِتِ الدِنيا تَزِنُ عَنْدُ الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء أبدأ ، رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح - ظ ابن كثير -. ٣٦ ﴿ وَمِن يعشُ ﴾ ومن يتعامَ ويُعرض – ك – ﴿ نقيض له ﴾ نسبب أو نُتِحْ له - ك - ﴿ له قرين ﴾ مصاحب له لا يفارقه - ك -. ٣٩ ﴿ وَلَنَّ ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب

هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَدَيْنِ عَظِيمٍ ۞ أَهُمَّ يَفْسِمُونَ رَحْمَتُ رَبِكُ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُم فِي الْحَيْرَةِ الدُّنْيَ الرُّفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَدِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضُا سُوْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّتَ يَجْمَعُونَ ﴿ وَلُولًا أَنْ يَكُونَ ٱلنَّاسُ أَمَّهُ وَحِدَةً جَحَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةٍ وَلَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُولُا وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكِعُونَ ﴿ وَزُنْمُونًا وَإِن كُلُّ ذَاكَ لَمَّا مَنَكُمُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَرَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ١٠ وَمَن يَعْشُ عَن ذِ كُرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَانُنَا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مَهْنَدُونَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِنْسَ الْفَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمُ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ أَوْتَهُدِى ٱلْعُمْىَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَـٰ لِلْ مُسِينِ ﴿ فَامَّا

مشتركون ﴾ ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب أو كونكم مشتركين في العذاب . كما كان عموم البلوي يطيب القلب في الدنيا كقول الخنساء ترثي أخاها صخرًا قبل إسلامها :

ولولا كثرةً الباكين حولي على إخوانهم لقتلتُ نفسي ولا يبكون مثل أخي ولكنْ أعزي النفس عنه بالتأسي أما هؤلاء فلا يؤاسيهم اشتراكهم ولا يروحهم لعظم ما هم فيه – ظ ف مع زيادة –.

\$ 4 ﴿ وإنه لذكر لك ﴾ لشرف لك - ظ ج - ﴿ ولقومك ﴾ لنزوله بلغتهم - ظ ج - وقد كان العرب قبل الإسلام في شمال الجزيرة العربية عملاء للفرس معادين لبني قومهم وذلك كالمناذرة ، أو عملاء للروم معادين للعرب وذلك كالمغساسنة ولا تسأل عن جموعهم الغفيرة التي حاربت الإسلام مع الروم في موقعة اليرموك . أما في جنوب وذلك كالغساسنة ولا تسأل عن جموعهم الغفيرة التي حاربت الإسلام مع الروم في موقعة اليرموك . أما في جنوب المنافقة المرمول . أما في جنوب المنافقة ا

الجزيرة فقد كانت اليمن ذات الحضارة العمرانية العريقة تحت سيطرة الفرس تارة والحبشة تارة أخرى . وبقية العرب كانوا قبائل كثيراً ما تتناحر وتتصارع للنهب والسلب والافتخار . فجعل الله منهم بالإسلام ومن غيرهم من الأمم أمة موحدة على مبدأ سام وعقيدة شريفة وصدق القائل :

هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداث أحياه ﴿ وسوف تُسألون ﴾ أي عن هذا القرآن

وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له – ظ ابن كثير – فويل لمن يحارب الإسلام من العرب من سؤال ربهم وعذابه مع أن الإسلام شرف لهم في الدنيا والآخرة إن اتبعوه فلقد بني لهم الله تعالى به تاريخاً ناصعاً كان المسلمون العرب فيه دعاة حق وعدالة وحرية ومساواة وأنشأ لهم الله حضارة عريقة وذكراً دائماً في جميع أصقاع العالم بعد أن كانوا متفرقين . • • ﴿ ينكثون ﴾ ينقضون

عهدهم ويصرون علىٰ كفرهم – ج –. ٥٧ ﴿ وَلا يَكَادُ يُبِينَ ﴾ ولا يفصح الكلام لعي

لسانه – ظ ك –.

نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ١٠٠ أَوْ نُرِينَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ ﴿ فَآسْتَمْسِكْ بِالَّذِيّ أُوحِىَ إِلَيْكَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيبِهِ ﴿ وَا إِنَّهُۥ لَذِكُّ ۗ لَّكَ وَلِقَوْمِكُّ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ ﴿ وَسُعَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحَيٰنِ وَالْحَادُ يُعْبَدُونَ ١٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنتِنَا إِلَّى فِرْعَوْنَ وَمَلَا يِهِ \* فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَلَتَ جَآءَهُم بِعَايَنتِنَآ إِذَاهُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿ وَمَا نُرِيبِم مِّنْ وَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُمِنْ أَخْتِهَا وَأَخَذَنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٥ وَقَالُواْ يَنَّايُّهُ ٱلسَّاحُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندُكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ١ فَلَتَّ كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ - قَالَ يَنَقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَانِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَعْنِي ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَلْذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ فَالْوَلَا أَلْتِي عَلَيْهِ

٥٣ ﴿ مقترنين ﴾ مقرونين به يصدقونه - ك -. ٥٤ ﴿ فاستخف قومه فأطاعوه ، إنهم كانوا قوماً فاسقين ﴾ واستخفاف الطغاة للجماهير أمر لاغرابة فيه ، فهم يعزلون الجماهير أولاً عن كل سبل المعرفة ، ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوها ، ولا يعودوا يبحثون عنها ، ويلقون في روعهم ما يشاؤون من المؤثرات حتى تنطبع نفوسهم بهذه المؤثرات

المصطنعة . ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك ، ويلين قيادهم فيذهبون بهم ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين ! ولا يملك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على طريق ، ولا يمسكون بحبل الله ولا -يزنون بميزان الإيمان . فأما المؤمنون فيصعب خداعهم واستخفافهم واللعب بهم كالريشة في مهب الريح . ومن هنا يعلل القرآن استجابة الجماهير لفرعون فيقول: « فاستخف قومه فأطاعوه . إنهم كانوا قوماً فاسقين ، . - في ظلال القرآن -. ٥٥ ﴿ آسفونا ﴾ أغضبونا أشد الغضب بأعمالهم - ك - ٥٦ ﴿ سَلْفًا ﴾ قدوة للكفار في العقاب – ك – ﴿ وَمِثْلاً للآخرين كعبرة وعظة للكفار بعدهم –ظ ك-. ٧٥ ﴿ يصدون ﴾يضحكون فرحاً بما سمعوا – ج –. ٨ ﴿ قوم خَصِمون ﴾ لدُّ شداد الخصومة بالباطل - ك - عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ : ﴿ مَا ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل » ثم تلا رسول الله عَلِيُّكُ هذه الآية : ﴿ مَا ضَرِبُوهُ لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون » رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح - ظ ابن كثير -. ٥٩ ﴿ مثلاً ﴾ آية وعبرة كالمثل – ك –. 31 ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ عيسيٰ – ج – ﴿ لَعَلَّمُ لَلْسَاعَةً ﴾ تعلم بنزوله - ج - وهذا دليل على أنه رفع إلى السماء وسينزل ويكون نزوله علامة الساعة ﴿ فلا تَمْتُرنُّ بها ﴾ فلا تشكُّنُّ في قيامها - ك -.

أَسُورَةً مِّن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَكَيْكَةُ مُقْتَرَنِينَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ وَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَلَتَ وَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ٢ **غُعَلَنْهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ۞ \* وَلَمَّا ضُرِبَ** آبنُ مَرْيَمَ مَشَلًا إِذَا قَوْمُكَ مَنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ ءًا لِمُننَا خَيْرًا مُ هُوْ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ ١٥ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَنْكُ لِّبَنِيِّ إِسْرَ وِيلَ رَبِّي وَلَوْ نَشَآةُ لِحَعَلْنَا مِنكُم مَّلَيِّكَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱنَّبِعُونِ هَلَدًا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١ وَلَا يَصُدَّنَّكُو ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوٌّ مَّدِينٌ ﴿ وَلَمَّا جَآءً عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَكِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأَبَيْنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهُ ۚ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُرْ فَأَعْبُدُوهُ هَلْذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ١ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَخْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ



٦٥ ﴿ فاختلف الأحزاب من بينهم ﴾ في عيسيٰ أهو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة − ج − تعالىٰ الله عن وصفهم . ﴿ للذين ظلموا ﴾ حيث قالوا في عيسىٰ ما كفروا به − ف −. ٦٧ ﴿ الأخلاء ﴾ الأحباء في غير ذات الله − كأن يحبب بعضهم ببعض حقد بالباطل علىٰ المؤمنين أو فكرة ضالة أو معصية كزناً وخمر وغير

عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ رَفِي هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيهُم بَغْتَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ الْأَخِلَا } يَوْمَهِلْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَنْعِبَادِ لَاخَوْفُ عَلَيْكُرُ ٱلْمَوْمَ وَلَآ أَنُّمْ تَحْزَنُونَ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايِلْتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِينَ ١ أَدْخُلُواْ الْجُنَّةَ أَنْتُمْ وَالْوَاجُكُمْ تُحْبُرُونَ ٢ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبِ وَأَحْوَابٍ وَفِيهَا مَاتَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيَنُ وَأَنَّمَ فِيهَا خَلْدُونَ ١ وَيِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ لَكُوْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿ لَيْ لَا يُفَتَّرُ عَنَّهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُلِسُونَ ﴿ وَهِ وَمَاظَلَنْنَهُمْ وَلَنكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَوْاْ يَنَمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ مَّكِثُونَ ١ لَقَدْ جِئْنَكُمُ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُكُمْ لِلْمَقِّ كَارِهُونَ ٢ أَهُ أَبِرُمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ أَمْ يَحْسُبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ مِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ بَلَنَ وَرُسُلُنَا لَدَيْمٍمْ يَكُنُبُونَ ﴿ يَكُنُ لَكُنْ فَلْ

ذلك من الفساد ﴿ يُومُئُذِ ﴾ يوم القيامة – ف - ﴿ بعضهم لبعض عدرٌّ إلا المتقين ﴾ استثنىٰ المتحابين في الله على طاعته فإنهم أصدقاء هناك ، وعن معاذ رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عليه يقول : و قال الله عز وجلُّ : المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء ، رواه الترمذي وقال: - حديث حسن صحيح - يغبطهم: يتمنى مثلهم من الخير . والأخوة في الله تواسى الجراح وتخفف من ألم المصائب . ولقد آخي رسول الله عَلِيلَةُ بين المهاجرين والأنصار في أحلك الظروف من الفقر المادي للمهاجرين فقدم الأنصار للمهاجرين العون المادي والمعنوي . حتىٰ إن أحدهم كان يعرض على أخيه المهاجر أن يطلق إحدى زوجتيه لكي يتزوجها المهاجر . ورحم الله القائل : أخى في الله دعوتنا صفاء

اخي في الله دعوتنا. صفاء وحب باركت فيه السماء فإن قالوا سبيل العيش صعب

فقل حسبي من العيش الإخاء وللأخوة في الله حقوقها وآدابها من الزيارة في غير أوقات الكراهة إلا لضرورة . ومن المعونة المادية والمعنوية والإيثار وعدم التكلف واحتمال الأذى وستر العيب والنصيحة وعدم الطمع ولين الجانب والسؤال في حال الفراق ومحاولة الإصلاح بكل جهد حال الفساد . روي أن

عُمر رضي الله عنه سأل عن أخ له كان آخاه فخرج إلى الشام ، فسأل عنه بعض من قدم عليه فقال : ما فعل أخي فقال له : ذاك أخو الشيطان . قال : مه ، قال له : إنه قارف الكبائر حتى وقع في الخمر ، فقال : إذا أردُتَ الحروج فآذني . قال فكتب إليه «حمّ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ، ثم عاتبه تحت ذلك وعَذَلُهُ – أي لامه – . فلما قرأ الكتاب بكى فقال صدق الله تعالى ونصح عمر ، فتاب ورجع . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم » رواه البخاري . • ٧ ﴿ وأزواجكم ﴾ زوجاتكم المؤمنات في الدنيا – من ج مع ف – ﴿ تُحيرون ﴾ تسرون سروراً ظاهر الأثر –ك- . • ٧ ﴿ وأبواب ﴾ وفيها ﴾ وفي الجنة –ف – . =

= ٧٧﴿ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ﴾ أي أعمالكم الصالحة كانت سبباً لشمول رحمة الله إياكم ، فإنه لا تُدخل الجنة بالعمل ولكن برحمة الله وفضله . وإنما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات والآية جاءت على وجه التفضل والامتنان –ظ ابن كثير–. ٧٥ ﴿ مبلسون ﴾ آيسون من الفرج متحيرون –ف–.

إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَلُ الْعَلَيدِينَ ( شَهِ سُبْحَنَ رَبِ السَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ رَبِ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَ الْمَرْضِ مَنَ اللّهُ وَا يَوْمَهُمُ الّذِى فَى السَّمَاءِ إِلَكَ وَفِي الْأَرْضِ يُوعَدُونَ ﴿ وَهُو اللّهِ يَ فِي السَّمَاءِ إِلَكَ اللّهِ وَفِي الْأَرْضِ يُوعَدُونَ ﴿ وَهُ وَالْحَكِمُ الْعَلْمِ ﴿ فَي السَّمَاءِ إِلَكَ اللّهِ يَلُو اللّهُ وَفِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما وَعِندَدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ السَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما وَعِندَدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَنِ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما وَعِندَدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَالسَّمَونِ وَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما وَعِندَدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَنِ اللّهُ فَا لَيْنَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَى وَلَيْنِ اللّهُ فَا لَيْ يُولِكُونَ مِن دُونِهِ اللّهُ اللّهُ فَا أَنّ يُولُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةُ إِلّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَى يُولِعَ مُولَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا وَقُلُ سَلَامٌ فَي اللّهُ مَنُونَ يَعْلَمُونَ فَى عَلَيْ اللّهُ وَمِنْ وَقُلُ سَلَامٌ فَي السَلَامُ فَي مَا يَعْلَمُونَ وَقِي اللّهُ الْحَلْقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُلْفُولُولُ اللللللْمُ الللللْمُل

٧٧ ﴿ لِيقض علينا ربك ﴾ ايمتنا حتى نخلص من هذا العذاب - ظ ك - ﴿ قَالَ إنكم ماكثون ﴾ لابثون في العذاب لا تتخلصون منه بموت ولا فتور – ظ ف –. وفي هذه الآية دليل واضح على خلود الكفار في العذاب وعدم خروجهم منه . ٧٩ ﴿ أَبرموا أمرًا ﴾ أحكموا كيداً له علي الله علي - ك -. ٨٠ ﴿ ونجواهم ﴾ تناجيهم فيما بينهم - ظ ك -. ٨٤ ﴿ وَهُو الَّذِي فِي السَّمَاءُ إِلَّهُ وَفِي الأَرْضِ إله ﴾ أي هو الذي هو في السماء معبود بحق وهو في الأرض معبود بحق ، تعالى الله عن كل مكان سبحانه ، فهو الذي خلق الأمكنة فلا يحتاج إليها وهو الغنى سبحانه ، قال تعالى : « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ». وهذه الآية خرجت كقول أحدنا حاتم في طي وحاتم في تغلب ، على تضمين معنى الجواد الذي اشتهر به ، كأننا قلنا هو جواد في طي وجواد في تغلب – ظ ف للمثال – ولله المثل الأعلىٰ سبحانه . ٨٥ ﴿ تبارك ﴾ تعالىٰ ، أو تكاثر خيره وإحسانه – ظ ك -. ٨٧ ﴿ فَأَنَّى يؤفكون ﴾ فكيف يُصرفون عن عبادته تعالىٰ -ك -. ٨٨ ﴿ وقيلِه ﴾ بكسر اللام أي وقوله معطوف . ٨٩ ﴿ سلامٌ ﴾ متاركة وتباعد عن الجدال - ك -.



## تفسير سورة الدخان

١ ﴿ حَمْ ﴾ مر الكلام عن الأحرف المقطعة في أوائل بعض السور في أول تفسير سورة البقرة . ٣ ﴿ ليلة مباركة ﴾ ليلة القدر من رمضان – ك – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال : ٥ من قام ليلة القدر

<u>ۗ</u> ڴؚڵڵۘۏٲڵڗؙؖۼۘڒؚٲڶڗؖڿۑڃ حد ﴿ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَرَّلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُّنْرَكَةً إِنَّاكُنَّا مُنفِرِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمِ ﴾ أَمْرًا مِنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَهُمَّةً مِن رَّبِّكُ إِنَّهُ مُوالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ١٠ كَن إلَك إلَّا هُوَيُعِي ، وَيُبِتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ وَابَآيِكُمُ الْأُوَّلِينَ ٢ بَلْ هُمْمْ فِي شَيِكَ يَلْعَبُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانٍ مَّبِينٍ ٢٠٠٠ يَغْشَى ٱلنَّاسُ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّا أَكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١ أَنَّىٰ لَمُهُ ٱللَّهِ كُون وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مَّيِنٌ ﴿ مَهُ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلِّمٌ تَجْنُونُ ١٠٠ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُرْ عَآيِدُونَ ١٠ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى ٓ إِنَّا مُنتَقَمُونَ ١ \* وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلُهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاتِهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ١ أَنْ أَدُوٓ إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ ايماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » متفق عليه . \$ ﴿ يفرق ﴾ يفصل – ج – ﴿ كُلُّ أَمُو حَكُم ﴾ محكم من الأرزاق والآجال وغيرها التي تكون في السنة إلى مثل تلك الليلة ينفعهم الإيمان عند نزول العذاب – ج – . ١٣ ﴿ وقالوا معلَّم مجنون ﴾ فعلى المسلم الداعية للإسلام أن لا يستغرب رمي الكفرة له بالجنون فلقد رمَوًا بهذا قائده رسول الله عَلَيْكُ المعلل والمساواة والحق في العالم . ١٦ ﴿ يوم ناخذ بشدة وعنف وهو يوم بدر – ظ ج – . ١٧ ﴿ فتنا ﴾ ابتلينا وامتحنا و احت

١٨ ﴿ أَدُّوا إِلَى عباد الله ﴾ أي أدّوا إلى حق الله من الإيمان وقبول الدعوة إليه يا عباد الله . ١٩ ﴿ بسلطان ﴾ ببرهان وحجة على صدق – ظ ك −. ٣٣ ﴿ وأَسُر بعبادي ﴾ سر ليلاً ببني إسرائيل − ك −. ٢٤ ﴿ واترك البحر ﴾ إذا قطعته أنت وأصحابك − ج − ﴿ رَهُواً ﴾ ساكناً منفرجاً حتى يدخله القبط − ج −. ٢٩ ﴿ فما

أَمِينٌ ١ وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى اللَّهِ إِنِّي وَاتِيكُمْ بِسُلْطَائِن مَّبِينِ ١٤ وَإِنِي عُذْتُ بِرَبِي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ١ وَ إِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَأَعْتَزِلُونِ ١٠ فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنَّ هَنَوُلآ و قَوْمٌ عُجِيرُمُونَ ﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّنَّبِعُونَ ﴿ وَاللَّهِ إِنَّكُمْ مُنَّبِعُونَ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوا ۗ إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ ﴿ كُوْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ فَي وَزُرُوعٍ وَمَفَامٍ كَرِيمٍ ١ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِيهِينَ ﴿ كَذَالِكُ وَأُورَثُنَكُهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١ اللهُ فَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيَ إِسْرَ وَيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ ﴿ مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَالِبًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٥ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَوَاتَيْنَكُهُم مِّنَ ٱلْآيَاتِ مَافِيهِ بَلَكُوًّا مَّبِينٌ ﴿ إِنَّ هَـٰٓئُوَلَاءِ لَيَقُولُونُ ۚ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَلُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ إِنَّ الْمُؤْانِيَا إِناكَانَا إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ أَهُمْ الْمُ خَيْرُأُمْ قَوْمُ نَبْعِ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنْنُهُمْ إِنَّهُمْ

فرجا حتى يدخله القبط – ج - . ٢٩ و قما بكت عليه السماء والأرض في أي لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم ولا في الأرض بقاع عبدوا الله تعالى فيها فقدتهم ، فلهذا استحقوا أن لا يُنظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم . عن شريح بن عبيد الحضرمي قال : قال رسول الله عن شريح بن عبيد الحضرمي قال : قال رسول غريباً كما بدأ ، ألا لا غربة على مؤمن . ما مات غريباً كما بدأ ، ألا لا غربة على مؤمن . ما مات عليه السماء والأرض » ثم قرأ رسول الله عنية : . و فما بكت عليهم السماء والأرض » ثم قال و فما بكت عليهم السماء والأرض » ثم قال الهم اجعل لنا نصيباً في دعوتك في هذا الزمان لتكون لنا أسوة برسول الله عنية في وقت غربة الزمان الكون لنا أسوة برسول الله عنية في وقت غربة الإسلام ورجالاته ورحم الله القائل :

أنى اتجهتَ إلى الإسلام في بلدِ تجدُّه كالطيرِ مقصوصاً جناحاه ٣١ ﴿ كان عالِياً ﴾ متكبراً جبّاراً – ك –. ٣٧ ﴿ على العالمين ﴾ على عالمي زمانهم – ف –. ٣٣ ﴿ فيه بلاء ﴾ اختبار وامتحان –

ك – ٣٥ ﴿ بَمَنشَرِينَ ﴾ بمبعوثين بعد موتتنا – ك – .

٣٧ ﴿ قوم نُبِّع ﴾ الحِمْيَري ملك اليمن – ك –. ٤٠ ﴿ يوم الفصل ﴾ يوم القيامة يفصل الله فيه بين العباد ج –. ٤١ ﴿ إِلا مِن رحم الله ﴾ وهم المؤمنون ج –. ٤١ ﴿ إِلا مِن رحم الله ﴾ وهم المؤمنون فإنه يشفع بعضهم لبعض بإذن الله – ج – ٤٣٠ ﴿ إِنْ شجرة الزقوم ﴾ هي من أخبث الشجر المربتهامة ينبتها الله

كَانُواْ نَجْرِمِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّـمَاوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيِينَ ١ لَا يَعْلَمُونَ ١ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ١ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١٠ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ مُ هُوَ الْعَزِيزُ الرِّحِيمُ ﴿ إِنَّ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ﴿ إِنَّ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿ كَأَلْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ﴿ كَعَلْيِ ٱلْحَمِيمِ ﴿ خُذُوهُ فَآعْتِلُوهُ إِلَّا سَواء الْحَجِيمِ ١ مُمَّ صُبُواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عَمِنْ عَذَابِ الْحَيِيمِ ١ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ١ إِنَّ هَنذَا مَا كُنتُم بِهِ = تَمْ تَرُونَ ١ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ١ فِي جَنَّاتِ وَعُمُونِ ١ مَنْ مَلْبُسُونَ مِن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقِ مُتَقَلِيلِينَ ﴿ كَالَّهُ مَنْقَلِيلِينَ ﴿ كَالَّهُم بِحُورٍ عِينٍ ١ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِلَهَ مَامِنِينَ ١ لَا يَذُوتُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى ۚ وَوَقَلْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَضَلَّا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ

في الجحيم - ج - ولكن شتان بين شجر زقوم تهامة وشجر زقوم جهنم – عافانا الله منها – قال مجاهد : ولو وقعت قطرة منها في الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم - ظ ابن كثير -. \$\$ ﴿ الأثيم ﴾ أي في قوله وفعله وهو الكافر – ظ ابن كثير –. 63 . ﴿ كَالْمُهُلُ ﴾ كعكر الزيت أو المعدن المذاب - ظ ك مع ابن كثير -. ٢١ ﴿ كَعْلَى الْحُمْمِ ﴾ الماء الشديد الحرارة – ج –. ٧٧ ﴿ خلوه ﴾ يقال للزبانية خذوا الأثم - ج -﴿ فَاعْتِلُوهُ ﴾ جروه بعنف وقهر – ك – ﴿ سُواءَ الجحم ﴾ وسط النار – ك –. • ٥ ﴿ بِهِ تَمْتُرُونَ ﴾ فيه تجادلون وتمارون أو تشكون - ظ ك مع ف وج -. ٥٣ ﴿ سندس ﴾ رقيق الديباج – ك – ﴿ إستبرقِ ﴾ غليظه – ك –. ١٥ ﴿ بِحُورٍ ﴾ جمع حوراء . وهي الشديدة سواد العين والشديدة بياضها - ف - جاء في كلمات القرآن ( زوجناهم بحور ) بنساء بيض مخلوقات في الجنة – ك – ﴿ عَينَ ﴾ واسعات الأعين حسانها – ك – وعين جمع عيناء . وفي حديث رواه أنس رضي الله عنه عن رسول الله عَلِيْكُ ﴿ وَلُو أَنَّ امْرَأَةً مَنْ نَسَاءً أَهُلَّ الْجَنَّةُ اطلعت إلى الأرض لأضاءت ولملأت ما بينهما رائحة ولتَصِيفها علىٰ رأسها خير من الدنيا وما فيها » رواه البخاري . النصيف : الخمار ، قال

أبو أمامة الباهلي : قال رسول الله عليه : « ما من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين يغنيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجن وليس بمزمار الشيطان ولكن بتحميد الله وتقديسه » أخرجه الطبراني بإسناد حسن . •• ﴿ لا يدُوون فيها ﴾ يطلبون في الجنة من الخدم – ظ ج – . •• ﴿ لا يدُوون فيها الموت أبداً . كا الموت الأولى ﴾ هذا استثناء يؤكد النفي فإنه استثناء منقطع ومعناه أنهم لا يدُوون فيها الموت أبداً . كا ثبت في الصحيحين أن رسول الله عليه قال : « يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم يذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت » – ظ ابن كثير –.

و فارتقب ﴾ فانتظر هلاكهم - ج - ﴿ إنهم مرتقبون ﴾ هلاكك وهذا قبل نزول الأمر بجهادهم - ج -.
 تفسير سورة الجاثية

١ ﴿ حَمْ ﴾ مرَّ الكلام عن الحروف المقطعة في أوائل بعض السور في أول تفسير سورة البقرة . ٣ − ٤ − 0 ﴿ إن

في السموات والأرض لآيات للمؤمنين . وفي ع خلقكم وما يبث من دآبة آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون ﴾ يرشد تعالى خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه وقدرته العظيمة التي خلق بها السموات والأرض وما فيها من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع من الملائكة والجن والإنس والدواب والطيور والوحوش والسباع والحشرات وما في البحر من الأصناف المتنوعة واختلاف الليل والنهار في تعاقبهما دائبين لا يفتران هذا بظلامه وهذا بضيائه وما أنزل الله تبارك وتعالى من السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه وسماه رزقاً لأن به يحصل الرزق و فأحيا به الأرض بعد موتها ، أي بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء. وقوله عز وجل « وتصريف الرياح » أي جنوباً وشمالاً برية وبحرية ليلية ونهارية ، ومنها ما هو للمطر ومنها ما هو للقاح ، ومنها ما هو غذاء للأرواح ومنها ما هو عقيم لا ينتج – ابن كثير -. ٧ ﴿ ويل ﴾ هلاك أو حسرة أو شدة عذاب - ك - ﴿ أَفَاكُ ﴾ كذاب - ج -♦ أثم ♦ كثير الإثم - ج -.



الكتاب. ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد – ظ ابن كثير –. ١٦ ﴿ وفضلناهم على العالمين ﴾ عالمي زمانهم – ف – راجع تفسير الآية ٤٧ من سورة البقرة . ١٧ ﴿ بِغِياً بينهم ﴾ حسداً وعداوة بينهم – ك –. ١٨ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُ عَلَى شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ﴾ وهكذا يتمحض الأمر . فإما شريعة الله وإما أهواء الذين لا يعلمون وليس هنالك من فَرض ثالث . ولا طريق وسط بين الشريعة المستقيمة والأهواء المتقلبة ، وما يترك أحد شريعة الله إلا ليحكم الأهواء فكل ما عداها هوى يهفو إليه الذين لا يعلمون ! والله سبحانه يحذر رسوله عليه أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون ، فهم لا يغنون عنه من الله شيئاً . وهم يتولون بعضهم بعضاً . وهم لا يملكون أن يضروه شيئاً حين يتولى بعضهم بعضاً ، لأن الله هو مولاه – في ظلال القرآن – ١٩ ﴿ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً . وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. والله ولى المتقين ﴾ ... وإن هذه الآية مع التي قبلها لتعين سبيل صاحب الدعوة وتحدده ، وتغنى في هذا عن كل قول وعن كلُّ تعليق أو تفصيل: « ثم جعلناك على شريعة من الأمر \* فاتبعها ، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون . إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً ، وإن الظالمين

أَلِيهِ ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنتِنَا شَيُّنَا أَنَّحُ ذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيْكَ لَمُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ مِّن وَرَآ يَهِمْ جَهَمَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئًا وَلَا مَا آتَّخَ ذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ هَٰذَا هُـدُى وَالَّذِينَ كَفُرُواْ بِعَايَاتِ رَبِيمْ لَمُمْ عَذَابٌ مِن رِجْزِ أَلِيمُ ١ \* اللهُ ٱلَّذِي سَغَّرَ لَكُو ٱلْبَحْرَ لِنَجْرِى ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأُمْرِهِ عِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ = وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٠ وَسَغَرَّ لَكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَئِتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١٤ مُل لِلَّذِينَ عَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسَةً - وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْكَ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١١٥ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ الْكِتَابُ وَالْحُكْرُ وَالنَّاوَةُ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطِّيبَات وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَالْمَالَكُم مَا لَيْنَاهُم ت بِّنَ ٱلأَمْرِ فَ ٱخْتَلَفُواۤ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآ عَلَمُ



بعضهم أولياء بعض ، والله ولي المتقين » ... إنها شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف ، وما عداها أهواء منبعها الجهل ، وعلى صاحب الدعوة أن يتبع الشريعة وحدها ، ويدع الأهواء كلها . وعليه ألا ينحرف عن شيء من الشريعة إلى شيء من الأهواء . فأصحاب هذه الأهواء أعجز من أن يغنوا عنه من الله صاحب الشريعة . وهم إلّب عليه فبعضهم ولي بعض . وهم يتساندون فيما بينهم ضد صاحب الشريعة فلا يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة له أو جنوحاً عن الهوى الذي يربط بينهم برباطه . ولكنهم أضعف من أن يؤذوه . والله ولي المتقين . وأين ولاية من ولاية ؟ وأين ضعاف جهال مهازيل يتولى بعضهم بعضاً ، من صاحب شريعة يتولاه الله ولي المتقين ؟ =

= − ظ في ظلال القرآن −. جاء في كلمات القرآن « شريعة من الأمر » طريقة ومنهاج من الدين − ك −. ٢٠ ﴿ أَفْرأيت من ٢٠ ﴿ اِجْتَرْحُوا ﴾ اكتسبوا − ج −. ٢٣ ﴿ أَفْرأيت من الخذ إله هواه ﴾ أي هو مطواع لهوئ النفس يتبع ما تدعوه إليه فكأنه يعبده كما يعبد الرجل إلهه فأصل الشر متابعة

الهوى والخير كله في مخالفته - ظ ف - فعلى المؤمن أن يستمر في مجاهدة نفسه بمخالفة هواه مهما توصل إلى مراتب عالية في التربية . ورحم الله القائل :

إذا طالبتك النفس يوماً بشهوة وكان إليها للخلاف طريق

فدعها وخالف ما هويت فإنما

هواك عدوً والخلاف صديق ۲٤ ﴿ وقالوا ﴾ أي منكرو البعث – ج – ﴿ مَا هَى ﴾ أي الحياة - ج - ﴿ إِلَّا حِياتِنا الدنيا نموت ونحيا ﴾ أي يموت بعض ويحيا بعض بأن يولدوا - ج -. وقيل هذا كلام من يقول بالتناسخ أي يموت الرجل ثم تجعل روحه في موات فيحيا به - ظ ف - وهذه العقيدة موجودة عند البراهمة والبوذيين والجينيين . ولقد حاول أعداء الإسلام من الزنادقة الباطنيين دسها على العقيدة الإسلامية . فالقول بها باطل لا برهان له ولا دليل عليه من عقل ولا نقل ولا حس بل هي محض الهوى والخرافة . وتكفينا عقيدة اليوم الآخر الوارد بها النقل من كتاب وسنة . - ظ كتاب الرسول للأستاذ سعيد حوى - اللهم عافنا من الخرافات والضلالات يا كريم . ﴿ وَمَا يُهِلُّكُنَا إِلَّا الدُّهُرُ وَمَا لَهُمُ بَذَلْكُ

من علم إن هم إلا يظنون ﴾ أي يتوهمون

ويتخيلون . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

ٱلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ فِيَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠ مُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلأَمْنِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا نَتَّبِعْ أَهْوَآءَ الَّذِينَ لَا يَعْلُسُونَ ١ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيَّا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّلِينَ بَعْضُهُمْ أُوْلِيَاتُهُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِي ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ هَا هَاذَا بَصَّتْمٍ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسِّيعَاتِ أَن غَبْعَلَهُ مَ كَالَّذِينَ وَامَشُواْ وَعَمِـلُواْ الصَّلِحَنْتِ سَوَاءً عَيْنَهُمْ وَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ٢ وَخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَنُولِ وَالْأَرْضَ بِالْخَيْقِ وَلِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كُسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ أَفَرَءَيْتَ مَنِ الْخَذَ إِلَهُهُ مُونَهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عَلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ عَ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ مَ غِشَلُوا ۚ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَاهِي إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهُمُّ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ وَإِذَا لُنَّانَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَكِ مَّاكَانَ

قال رسول الله على الله يدي الأمر أقلب ليله ونهاره » وفي رواية « لا تسبوا الدهر فإن الله تعالى هو الدهر » رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ومعنى « فإن الله تعالى هو الدهر » أي فإن الله هو خالق الأفعال التي تحصل في الدهر - ظ ابن كثير -. لذلك لا يصح للمسلم أن يسب الدهر ولا الساعة ولا الوقت يقول الشافعي رحمه الله تعالى :

تعیبُ زماننا والعیب فینا وما لزماننا عیب سوانا ونهجو ذا الزمانَ بغیر ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا ولیس الذئب یاکل لحم ذئب ویاکل بعضُنا بعضاً عِیانا ٢٨ ﴿ جاثية ﴾ باركة على الركب لشدة الهول - ك - ﴿ كُل أمة تدعىٰ إلىٰ كتابها ﴾ كتاب أعمالها - ج -.
 ٣٣ ﴿ وحاق بهم ﴾ ونزل أو أحاط بهم - ظ ك -.

جُمَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ أَنْتُواْ بِعَا بَآيِنا إِن كُنتُمْ صَلاِقِينَ ٢ قُل اللهُ يُعْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِنَّ يَوْمِ الْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ لِنَوْمَ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ كُلْ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَىٰ كَتَنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجَزُّونَ مَاكُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ هَا هَاذَا كِتَنْبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَيِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كُنا أَشَا لَيْتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ في رَحْمَتُهُ عَذَلكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ رَبِّ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَلَمْ تَكُنَّ وَإِيلِتِي نُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُعْرِمِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُ مَّانَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنَّ إِلَّا ظَنَّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَبِقِنِينَ ﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَلْسَلُّكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ هَنذَا وَمَأْوَنكُو ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن

٣٤ ﴿ وقيل اليوم ننساكم ﴾ أي نعاملكم معاملة الناسي لكم في نار جهنم − ابن كثير −. ٣٥ ﴿ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً ﴾ أي إنما جازيناكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم حجج الله عليكم سخرياً تسخرون وتستهزئون بها – ابن كثير – وكل من استهزأ بحكم من أحكام الإسلام العامة في شؤون المجتمع أو الخاصة في شؤون الفرد أو الأسرة أو غير

ذلك أو أظهر الضيق منه كأن يتهمه بالقصور أو الجمود أو التخلف أو عدم الصلوح لهذا العصر - مع أنه من خالق الإنسان - كفر وارتد ومأواه النار ولا يغسَّل ولا يصليٰ عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين إلا أن يتوب ويرجع للإسلام . واسمع معى لما أقسم الله فيه برب محمد ﷺ أي به سبحانه وتعالىٰ . قال الله عز وجل: « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً » والحرج: هو الضيق . ٣٥ ﴿ يستعتبون ﴾ يطلب منهم الرجوع إلى ما يرضى الله – ك –. ٣٧ ﴿ وَلَهُ الكبرياء ﴾ العظمة والملك والجلال . وقد ورد في الصحيح « يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدأ منهما أسكنته ناري ، وفي رواية « فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي ، والحديث في صحيح مسلم ﴿ وهو العزيز ﴾ أي الذي لا يُغلب ولا يمانع - ظ ابن كثير - ﴿ الحكيم ﴾ في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره ، تعالى وتقدس لا إله إلا هو ظ ابن کثیر -.

## تفسير سورة الأحقاف

1 ﴿ حَمَّ ﴾ مر الكلام عن تفسير الأحرف التي تأتي في أوائل بعض السور في أول تفسير سورة البقرة . ٣ ﴿ وأجل مسمَّى ﴾ وبتقدير

أجل مسمىٰ ينتهيان إليه وهو يوم القيامة - ظ

نْنَصِرِينَ ﴿ وَإِنَّ ذَالِكُمْ بِأَنَّكُمُ ٱلَّخَذَيُّمْ ءَايَنْتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَغَرَّتُكُو الْحَيَوَةُ الدُّنْيَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (مِنْ) فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٢٠ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيآ أَ فِي ٱلسَّمَنُوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١ (١٦) سِئُورَةِ الاختَافِ عَلَيْمُنْ وَأَنْ الْمَاخِينُ وَيَ الْمُونَ حد ١ تنزيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ١ مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَانُ تَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا إِلَّا بِالْحَيْ وَأَجِلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ٣ قُلِّ أَرَءً يْتُمُ مَّاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلأرْضِ أَمْ هُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ ٱلنَّوْفِي بِكِتَلْبِ مِن

ف -. ٤ ﴿ لهم شرك ﴾ شركة ونصيب مع الله تعالى - ك - ﴿ أَثَارَهُ مِن عَلَم ﴾ بقية من علم عندكم - ك -.

قَبْلِ هَلْذَآ أَوْ أَثْنُرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ وَمَنْ

٨ ﴿ أَم ﴾ بمعنى بل - ج - ﴿ يقولون افتراه ﴾ أي القرآن - ج - ﴿ فلا تملكون لي من الله ﴾ من عذابه - ج - ﴿ فلا تملكون لي من الله ﴾ من عذابه - ج - ﴿ شيئاً ﴾ أي لا تقدرون على دفعه عني إذا عذبني الله - ج - ﴿ تفيضون فيه ﴾ تندفعون فيه طعناً وتكذيباً - ك - . ٩ ﴿ من الرسل ﴾ أي أول مرسل قد سبق قبلي

کثیرون منهم فکیف تکذبوننی – ج – ﴿ وَمَا أدري ما يفعل بي ولا بكم ﴾ في الدنيا أأخرج أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ ۗ إِلَىٰ من بلدي ؟ أم أقتل كما فعل بالأنبياء قبلي ؟ أو ترمونني بالحجارة ؟ أم يخسف بكم كالمكذبين يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآيِمٍ غَنفِلُونَ رَقٍ وَإِذَا حُشِرَ من قبلكم ؟ - ج - وقد أعلم الله تعالى نبيه ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَنْفِرِينَ ٢ والله بعد بذلك بأنه عصمه من قتل الناس له قال تعالى « والله يعصمك من الناس » ﴿إِنْ ﴾ وَ إِذَا نُنْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ ما ﴿ أَتَبِعِ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى ﴾ أي القرآنُ وُلَّا لَمَّا جَآءَهُمْ هَنذَا سِمْرٌ مُبِينٌ رَبِّي أَمْ يَقُولُونَ آفَتَرَنَّهُ قُلْ أبتدع من عندي شيئاً - ج - ﴿ وَمَا أَمَّا إِلَّا نذير مبين ﴾ بين الإنذار - ج - في هذه الآية إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَ أدب للواصلين، وطمأنينة للعارفين الذين تُفيضُونَ فِيه كَنَىٰ بِهِ ـُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُو ٱلْغَفُورُ يتأسون برسول الله عليه فيمضون في دعوتهم لله . لا لأنهم يعرفون مآلها ، أو يعلمون ٱلرِّحِيمُ ﴿ فَي فَلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِي مستقبلها ، أو يملكون فيها قليلاً أو كثيراً . مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرٌّ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَايُوحَىٰ إِلَىَّ وَمَاۤ أَنَا ۚ ولكن لأن هذا واجبهم وكفيُّ . وما يطلبون من ربهم برهاناً فبرهانهم في قلوبهم . وما إِلَّا نَذِيرٌ مَّسِينٌ ﴿ قُلْ أَرَائِكُمْ إِن كَانَ مِنْ عِسْدِ ٱللَّهِ يطلبون لأنفسهم خصوصية فخصوصيتهم أنه اختارهم . وما يتجاوزون الخط الدقيق الذي وَكُفُوتُمُ بِهِ ، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِيَ إِسْرَ أَعِيلَ عَلَى مِشْلِهِ ، أمر الله تعالىٰ به ، وبين لهم فيه مواقع أقدامهم فَعَامَنَ وَأَسْتَكْبَرِيمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ٢ على طول الطريق - ظ في ظلال القرآن -. ١٠ ﴿ وشهد شاهد من بني إسرائيل ﴾ مو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبِقُونَا عبد الله بن سلام - ج - ﴿ على مثله ﴾ إِلَيْهِ وَإِذْ لَرْ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَ فَسَيْقُولُونَ هَنَدَآ إِفْكٌ قَدِيمٌ ١ عليه أنه من عند الله – ج –. ١٩ ﴿ إَفْكُ قدیم ﴾ كذب متقادم - ك -. وَمِن قَبْلِهِ عَ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةٌ وَهَلْذَا كَتَلْبُ

17 ﴿ ثُمَ استقاموا ﴾ على توحيد الله وشريعة نبيه محمد ﷺ − ف −. 10 ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً ﴾ أمرناه بالإحسان إليهما والحنو عليهما . قال أبو داود الطيالسي عن سعد رضي الله عنه قال : قالت أم سعد لسعد : أليس قد أمر الله تعالى . فامتنعت من

الطعام والشراب حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصا ونزلت هذه الآية ، ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً ، ، رواه مسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث شعبة بإسناد نحوه وأطول منه ﴿ حملته أمه كرهاً ﴾ أي قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعباً من وحم وغثيان وثقل وكرب إلى غير ذلك مما ينال الحوامل من التعب والمشقة ﴿ ووضعته كرهاً ﴾ أي بمشقة أيضاً من الطلق وشدته - ظ ابن كثير -﴿ وقصاله ﴾ فطامه من الرضاع - ك -﴿ حتىٰ ﴾ غاية لجملة مقدرة أي وعاش حتىٰ - ج - ﴿ إِذَا بِلَغِ أَشِدُهُ ﴾ أي قوي وشب وارتجل - ظ ابن كثير - ﴿ وبلغ أربعين سنة ﴾ أي تناهي عقلهُ وكمل فهمه وحلمه -ظ ابن كثير - ﴿ أُوزِعني ﴾ ألهمني ووفقني ورغبني – ك – ﴿ وأصلح لي في ذريتي ﴾ أي نسلي وعقبي - ابن كثير - ﴿ إِنَّي تبت إليك وإني من المسلمين ﴾ وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ويعزم عليها – ظ ابن كثير –. ١٧ ﴿ أَفَ لكما ﴾ كلمة تضجر وتبرم وكراهية - ك -﴿ ويلك ﴾ دعاء عليه بالثبور والمراد به الحث والتحريض على الإيمان لا حقيقة الهلاك - ف -.

مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيكَ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ١٠ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠٠ أَوْلَيْكَ أَصْحَبُ الْمَانَةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهُا وَوَضَعَنهُ كُرُهُمُ وَحَمْلُهُ وَفِصَلْلُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَنَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِّدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّ يَنِيٌّ إِنَّى تُبْتُ إِلَّهِكَ وَإِنَّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٥٥ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُ عَن سَيْئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ ٱلْجَنَّةِ وَعْدَ ٱلصَّــــــ أَقِي ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالدَّيْهِ أُفِّ لَكُما أَتَعِدَانِنِي أَنْ أَنْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَيَقُولُ مَاهَنذَا إِلَّا أُسْطِيرُ الْأُولِينَ ١٠ أُولَيْكَ الَّذِينَ

والمشارب وتنزه عنها ويقول إني أخاف أن

أكون كالذين قال الله لهم موبخأ إياهم ومقرعاً

اُذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم
 بها ، ﴿ فَالْمُونَ بَمْ وَنُونَ عَذَابِ الْهُونَ بَمَا كُنْتُمْ

تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم

تفسقون ﴾ فجوزوا من جنس عملهم فكما نعموا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق

وتعاطوا الفسق والمعاصي جازاهم الله تبارك وتعالى بعذاب الهون ، وهو الإهانة والخزي

والآلام الموجعة والحسرات المتتابعة والمنازل في

الدركات المفظعة ، أجارنا الله سبحانه وتعالى من ذلك كله - ظ ابن كثير -. ٢٦ ﴿ أَخَا

عاد ﴾ هوداً - ف - ﴿ بِالأَحْقَافِ ﴾ وادِ

بين عمان ومهرة – ك -. ٢٧ ﴿ لِتَأْفِكُنَا ﴾ لتصرفنا – ظ ف -. ٢٤ ﴿ فَلَمَا رأُوهُ ﴾

أي العذاب – ج – ﴿ عارضاً ﴾ سحاباً

عرض في أفق السماء - ج -.

حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَيد قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلِحْنِ وَٱلْإِنْسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَلِيرِينَ ١٤٥ وَلِكُلِّ دَرَجَكَ ۗ مِّكَ عَمِلُوا ۗ وَلِيُوفِيهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٢ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبُمُ طَيِّبَائِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنيا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمُ تُجْزُونَ عَذَابَ الْمُونِ بِمَا كُنتُمُ تَسْنَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَبْرِ الْحُيِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿ \* وَآذْ كُرْ أَخَا عَادِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكًا عَنْ وَالْهَيْنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ مَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأَبَلِّغُكُمُ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ } وَلَكِنِيَّ أَرَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿ فَلَتَ رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْ دَيْهِمْ قَالُواْ هَنَذَا عَارِضٌ ثَمْ طِرُنَا بَلْ هُو مَا أَسْتَعْجَلْتُم بِهِ و رِجٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ثُدَيِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّكَ فَأَصْبَحُواْ



77 ﴿ ولقد مكناهم فيما ﴾ في الذي – ج – ﴿ إِن ﴾ نافية أو صلة ﴿ مكنّاكم ﴾ يا أهل مكة – ج – ﴿ فيه ﴾ من القوة والمال – ج – ﴿ وحاق بهم ﴾ وأحاط أو نزل بهم – ظ ك –. ٧٧ – ٧٨ ﴿ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرىٰ ، وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون . فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آفة ! بل ضلوا

عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون ﴾ .. وقد أهلك الله القرئ التي كذبت رسلها في الجزيرة كعاد بالأحقاف وثمود بالحجر وسبأ وكانوا باليمن ومدين وكانت في طريقهم إلى الشام . وكذلك قرى قوم لوط وكانوا يمرون بها في رحلة الصيف إلى الشمال. ولقد نوع الله في آياته لعل المكذبين يرجعون إلى ربهم ويثوبون. ولكنهم مضوا في ضلالتهم ، فأخذهم العذاب الألم ، ألواناً وأنواعاً ، تتحدث بها الأجيال من بعدهم ، ويعرفها الخلف من ورائهم . وكان مشركو مكة يتسامعون بها ، ويرون آثارها غادين رائحين . وهنا يلفتهم إلى الحقيقة الواقعة . فقد دمر الله على المشركين قبلهم وأهلكهم دون أن تنجيهم آلهتهم التي كانوا يتخذونها من دون الله ، زاعمين أنهم يتقربون بها إليه سبحانه، وهي تستنزل غضبه ونقمته: « فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة » إنهم لم ينصروهم « بل ضلوا عنهم » .. وتركوهم وحدهم لا يعرفون طريقاً إليهم أصلاً ، فضلاً على أن يأخذوا بيدهم وينجدوهم من بأس الله . « وذلك إفكهم وما كانوا يفترون » فهو إفك ، وهو افتراء ، وذلك مآله ، وتلك حقيقته ... الهلاك والتدمير ... فماذا ينتظر المشركون الذين يتخذون من دون الله آلهة بدعوى أنها تقربهم من الله زلفي ؟ وهذه هي العاقبة وهذا هو المصير ؟ - ظ في ظلال القرآن - « قرباناً » متقرباً بهم إلى

لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَاكِكَ غَيْرِى ٱلْقُومَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَلَقَدْ مَكَّنَّا هُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وأبصرا وأفيدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصرهم ولآ أَفْعِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ وَحَاقَ يهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ١٠٥ وَلَقَدْ أَهْلَكُمَّا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا وَالْحَاجُ بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِيْ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَتَ حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِنُواْ فَلَمَّا قُضِي وَلَّواْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِدِينَ ١ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَّا كِتَنَّا أَنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَيَّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ رجي يَلقَوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِيَ اللهِ وَوَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُرْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيدٍ ١ وَمَنَ لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ

الله - ج - « إفكهم » كذبهم في اتخاذها قرباناً - ك -. ٢٩ ﴿ صَرَفْنا ﴾ أَمَلنا - ج - ﴿ اللَّك نَفراً مِن الْجَنّ ﴾ جنَّ نُصَيْبِين أو جن نينوى وكانوا سبعة أو تسعة وكان عَيِّلِيَّة بوادي نخلة يصلي بأصحابه الفجر - رواه الشيخان ظ ج - ﴿ وَلُوا ﴾ رجعوا - ج - ﴿ إلى قومهم منذرين ﴾ مخوفين قومهم العذاب إن لم يؤمنوا وكانوا يهوداً وقد أسلموا - ج - . ٣٠ ﴿ مصدقاً لما بين يديه ﴾ أي تقدمه كالتوراة - ج - . ٣٠ ﴿ يا قومنا أجيبوا داعي الله ﴾ محمداً عَلِيلًا إلى الإيمان - ج - ﴿ يغفر لكم من ذنوبكم ﴾ أي بعضها لأن منها المظالم التي لا تغفر إلا برضاء أصحابها - ظ ج - .

٣٢ ﴿ فليس بمعجز ﴾ لله فائت منه بالهرب – ك – ﴿ أُولِياء ﴾ أنصار يدفعون عنه العذاب – ج –. ٣٣ ﴿ لَمْ يَغْمَى ﴾ لم يتعب – ك –. ٣٥ ﴿ فاصبر ﴾ على أذىٰ قومك – ج – ﴿ كما صبر أولو العزم ﴾ ذوو الثبات والصبر على الشدائد – ج – والمراد بأولي العزم ما ذكر في الأحزاب : « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم

> ومنك ومن نوج وإبراهم وموسى وعيسي ابن مريم ، - ظ ف - فالصبر هو من أسس الدعوة وأحد عوامل استمرارها الأساسية . ولقد استجاب رسول الله عليه لأمر ربه فصبر على إيذاء الكافرين وعبادته لربه . عن مسروق قال : قالت لى عائشة رضي الله عنها : ظل ثم طواه ثم ظل صائماً ثم قال : ﴿ يَا عَائشة إِنَّ

> رسول الله عَلَيْظُ صائماً ثم طواه ثم ظل صائماً الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد ، يا عائشة إن الله تعالى لم يرض من أولى العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر عن محبوبها ، ثم لم يرض منى إلا أن يكلفني ما كلفهم فقال: « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل » وإني والله لأصبرن كما صبروا جهدي ولا قوة إلا بالله » رواه ابن أبي حاتم – الحديث من ابن كثير - وصوم الوصال هو أن يُواصل الصيام يومين كاملين أو ثلاثة دون أن يأكل أو يشرب بينها ، مكروه لغير النبي عَلَيْكُ – ظ رسالة الصوم – ﴿ كَأَنْهُمْ يُومُ يُرُونُ مَا يوعدون ﴾ من العذاب في الآخرة لطوله – ج – ﴿ لَمْ يَلْبَعُوا ﴾ في الدنيا في ظنهم – ج – ﴿ إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ﴾ وقتأً يسيراً لما يرون من شدة العذاب - ظ ألوسي -. تفسير سورة محمد

أضل أعمالهم ﴾ أحبطها وأبطلها

لَهُ مِن دُونِهِ } أُولِياً أَ أُولَيْكَ فِي ضَلَيْلِ مُبِينِ أُولَرُ يَرُواْ أَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَلَرْ يَعْيَ خِلَقِهِنَّ بِقَندِرِ عَلَى أَن يُحْتِي ٱلْمَوْتَى بَلَيْ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَنَذَا بِالْحَتِّي ۚ قَالُواْ بَكِنَ وَرَبِّكَ ۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ فَاصْبِرْكُمَا صَبَرَ أَوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لِّمُ مُ كَانَّهُمْ مَا وَمُ يَرُونَ مَايُوعَدُونَ لَمْ يَلَبُثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِن نَّهَارِ بَلَكُ فَهَلْ يُهَلَّكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ (١٠) (٤٧) سِيُورَةِ جِيِّلْ مَارِنْتِينْ وأتنا فارتان وكالاون الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ ٢ وَالَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمُلُواْ الصَّالِحَاتِ وَامَنُواْ بَكَ نُزَّلَ عَلَى

٧ ﴿ كَفُر عَنهِم سَيْئَاتِهِم ﴾ ستر بإيمانهم وعملهم الصالح ما كان منهم من الكفر والمعاصي لرجوعهم عنها وتوبتهم -ف - ٤ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمَ الذِّينَ كَفُرُوا ﴾ من اللقاء وهو الحرب - ف - ﴿ فَضَرِبِ الرقابِ ﴾ أي فاضربوا رقابهم أي اقتلوهم - ظ ج - ﴿ أَتُختموهم ﴾ أكثرتم فيهم القتل - ف - ﴿ فشدوا الوَّثاق ﴾ فأحكموا قيد الأسرى منهم -

ك - ﴿ مِناً ﴾ أي تمنون عليهم بإطلاقهم من غير شيء - ظ ج - ﴿ فداء ﴾ بالمال أو وري رور درية محمدٍ وهو الحق مِن ربِهِم كَفَر عنهم سيِثاتِهِم وأصلَح بأسرى المسلمين - ك - قال بعض الفقهاء التخيير المذكور في الآية منسوخ بقوله تعالىٰ « اقتلوا المشركين » وحكمهم القتل أو الاسترقاق . وقال آخرون للإمام أن يختار أحد الأمور الأربعة بحسب مصلحة المسلمين القتل أو الاسترقاق أو الفداء بأساري المسلمين أو المن عليهم والإطلاق دون العوض ﴿ تضعَ الحربُ أوزارها ﴾ آلاتها وأثقالها ، والمراد حتى تنقضى الحرب ﴿ لِيبُلُوَ ﴾ ليختبر – ك – ﴿ والذينَ قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ﴾ والشهادة في سبيل الله هي أسمى أمنية يطمح إليها المسلم الكامل الإيمان . لذلك ترى رسول الله عَلَيْظُ يقول في حديث رواه أبو هريرة رضى الله عنه ﴿ والذي نفس محمد بيده لُودِدتُ أَنْ أُغْزُوَ فِي سبيلِ الله فأُقتلَ ، ثم أُغْزُوَ فأُقتلَ ، ثم أُغْزُو فَأَقْتَلَ ﴾ رواه مسلم . وهل كان رسول الله عَلَيْكُ دائماً إلا قدوتنا والمثل الكامل في دعوة الإسلام ورحم الله القائل : ولست أبالي حين أقتل مسلماً

على أي جنب كان في الله مصرعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : « ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكَلْمُهُ يدمَى ، اللون لون دم والريح ريح مسك ، متفق عليه ، مكلوم :

بَالْهُمْ مِنْ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَنْحَنْنُمُوهُمْ فَشُدُواْ ٱلْوَاْقَ فَإِمَّا مَنْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰ إِلَكَ وَلُوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَا نَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُصِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ ٥ سَيَهِدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بِالْمُمْ فِي وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُمْ ﴿ يَنَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواۤ إِن تَنصُرُواْ اللَّهَ يَنصُرْكُمُ وَيُنَيِّتُ أَقْدَامَكُمْ ١ ٢ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسُا لَّمُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ إِنَّ وَأَنَّهُمْ كُوهُواْ مَا أَرَّلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أُعْمَلَهُمْ ﴿ \* أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَكَيْهِمْ وَللَّكَ نُفِرِينَ أَمَّنَالُهَا ﴿ ذَاكِ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ

مجروح -. والشهادة يا أخي ليست بعيدة المنال عنك ولو حالت بعض الأعذار بينك وبين مكانها في الجهاد إذ إنك تصلها بتحرير نفسك من الجبن والكسل بسؤالك الله عز وجل عن عزم وتصميم أن يمن عليك بالشهادة ، أصغ إلى حديث رسول الله عَلَيْكُ المروي عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : « من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم تصبه ﴾ رواه مسلم . وعن أبي الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيُّكُم : ﴿ يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته ﴾ رواه أبو داود وغيره – الحديث من ابن كثير – ولا يعتبر القتل في سبيل شرائع جاهلية شهادة بل ميتة جاهلية . وإنما الشهادة هي ما كانت في سبيل الله تعالىٰ لتطبيق منهج الله سبحانه وهو الإسلام في الأرض ابتغاء وجه الله تعالى . =



- ج - . ١٣ ﴿ وَكَأْيِنَ ﴾ وكم - ج - . ١٥ ﴿ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْرِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ مَاء غير آسن ﴾ أي غير متغير ، بخلاف ماء الدنيا فيتغير بعارض - ظ ج - ﴿ وأنهار من خمر للمة ﴾ تأنيث لَذٌ ، وهو اللذيذ - ف - ﴿ للشاربين ﴾ أي ما هو إلا التلذذ الخالص ليس معه ذهاب عقل ولا نحمار ولا صُداع ولا آفة من آفات الحمر - ف - ﴿ لا فيها غَوْلٌ ولا هم عنها يُنْزَفون ﴾ ﴿ ماءً حميماً ﴾ غُولٌ ولا هم عنها يُنْزَفون ﴾ ﴿ ماءً حميماً ﴾ أي شديدة الحرارة - ج - . ١٩ ﴿ ماذا قال آنفاً ﴾ ماذا قال الآن ، الساعة القريبة آنفاً ﴾

اَمنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنفِرِينَ لَامُولَىٰ لَكُمْم ١ إِنَّ ٱللَّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ وَامُّنُواْ وَعَمُلُواْ ٱلصَّالِحَلِيِّ جَنَّائِيٌّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا أَوَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَنْوَى لَمَّهُ ١٠٠٠ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُ قُوَّةً مِن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَنْرَجَتْكَ أَهْلَكُنْكُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٠٠ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّهِ عَكَن زُيِّنَ لَهُ رُسُوا عَمَلِهِ ، وَاتَّبَعُوا أَهْوَا عَهُم ١٠ مَثُلُ الْحُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَقُونَ فِيهَا أَنْهُدُ مِن مَّا وَغَيْرِ وَاسِن وَأَنْهُدُ مِن لَّهِنِ لَّهُ يَتَغَيَّرُ طُعْمُهُۥ وَأَنْهُرُ مِنْ مَعْمِرِ لَّذَةِ لِلسَّنْرِبِينَ وَأَنْهُرْ ۗ مِّنْ عَسَلِ مُصَنَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الشَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَّبِّهِمْ كُمَنْ هُوَ خَلِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءٌ حَمِيمًا فَقَطُّعَ أَمْعَا تَهُمْ رَقِي وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا نَرَجُواْ منْ عندكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ وَانِفًا أَوْكَيْكِ الَّذِينَ طَبَّعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَآءَهُمْ ﴿ وَالَّذِينَ الْمُنَدُواْ زَادَهُمْ هُدِّي وَوَاتَنْهُمْ تَقُونِهُمْ (١٠)

1A ﴿ جَاءَ أَشُرَاطُها ﴾ علاماتها ومنها مبعثه ﷺ 19 ﴿ واستغفر لذنبك ﴾ لأجله ، قيل له ذلك مع عصمته لتستنَّ به أمته . وقد أطاع أمر ربه ﷺ يقول : ٥ والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرّة ، رواه البخاري – ظ ج مع رياض الصالحين – ولم يكن له ذنب

عليه من فعل الصغائر أو الكبائر وإنما يسمى ترك الأفضل في حق الأنبياء – صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - ذنباً مجازاً ، قال رسول الله عليه في الاستغفار والتهليل: « وعليكم بلا إله إلا الله والاستغفار ، فأكثروا منهما ، فإن إبليس قال: إنما أهلكت الناس بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار ، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء ، فهم يحسبون أنهم مهتدون ، أخرجه الحافظ أبو يعلى . ﴿ والله يعلم متقلبكم ﴾ متصرفكم لأشغالكم بالنهار - ج - ﴿ وَمَثُولَمُ ﴾ مأواكم لمضاجعكم بالليل ، أي هو عالم بجميع أحوالكم لا يخفى عليه شيء منها فاحذروه . والخطاب للمؤمنين وغيرهم - ج -. ٢٠ ﴿ ينظرون إليك نظر المفشى ﴾ الغمل - ج - ﴿ عليه من الموت ﴾ خوفاً منه وكراهة له ، أي فهم يخافون من القتال ويكرهونه – ج – ﴿ فَأُولَىٰ لَهُم ﴾ تعبير يفيد الوعيد والتهديد، أي قاربوا ما يهلكهم . ٢١ ﴿ طاعة وقول معروف ﴾ طاعة مبتدأ خبره محذوف تقديره خير لهم . ٧٧ ﴿ فهل عسيتم إن توليتم ﴾ لعلكم إن تركتم الإسلام وقعتم في الإجرام ﴿ إِنْ تُولِيمُ ﴾ أي عن الجهاد ونكلتم عنه - ابن كثير - ﴿ أَنْ تفسدوا في الأرض وتُقطّعوا أرحامكم ﴾ عن أبي بكر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيلَةً : « ما من ذنب أحرى أن يعجّل الله

فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيهُم بَغْتُكُم فَقَدْجَآء أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَتُهُمْ ١ لَآ إِلَنَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلُمُ مُنَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَسَكُمْ (إِنَّ) وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذْآ أَرْلَتْ سُورَةٌ عُسَكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَىٰ لَمُهُمْ ١ وَقُولُ مَّعْرُوكٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ ١ فَهُلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ أَوْلَنْبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ اللهُ فَأَصَمُهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَلُرُهُمْ ﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُكَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ٱرْتَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَنرِهِم مَنْ بَعَدَ مَاتَبِينَ لَهُمُ ٱلْحُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَمُهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرِهُواْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ١

تعالى عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم ٤ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه — ظ ابن كثير – فصل يا أخي أقاربك بزيارة أو مال أو دعاء أو تعليم ونصيحة في الله ، فهم أولى الناس بدعوتك . عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه عنه الرحم معلقة بالعرش ، وليس الواصل بالمكافىء ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ٤ رواه البخاري والإمام أحمد . ٣٧ ﴿ فأصمهم ﴾ عن استاع الحق – ج ﴿ وأعمى أبصارهم ﴾ عن طريق الهدى – ج – . ٧٤ ﴿ أم ﴾ بمعنى بل . ٧٥ ﴿ ارتدوا ﴾ بالنفاق ﴿ سُولَ ﴾ أي زين لهم سوء عملهم ﴿ وأملى لهم ﴾ مد لهم في الأماني الكاذبة ، والآمال الزائفة كتغريره إياهم ببعد الأجل وحمله لهم على الانغماس في الأعمال السيئة .

٢٨ ﴿ ما أسخط ﴾ ما أغضب ﴿ كرهوا رضوانه ﴾ أي العمل بما يرضيه – ج – ﴿ فأحبط ﴾ فأبطل .
 ٢٩ ﴿ مرض ﴾ نفاق ﴿ أضغانهم ﴾ أحقادهم الكامنة – ك –. ٣٠ ﴿ بسيماهم ﴾ بعلامتهم الدالة على نفاقهم ﴿ في لحن القول ﴾ فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم بمغامز يضمنونها حديثهم . ٣١

﴿ ولنبلونَّكُم ﴾ نختبركم بالجهاد وغيره – ج - ﴿ حتىٰ نعلم ﴾ علم ظهور - ج - أي فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّتُهُمُ ٱلْمَكَيِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ يعلم الله الشيء وهو ظاهر موجود وقد علمه وَأَدْبَدُرُهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَنَّبَعُواْ مَا أَتَّخَطَ ٱللَّهَ وَكُرِهُواْ أزلاً سبحانه . وفي ذلك إقامة للحجة على العبد إذا كان مصيره إلى العذاب ﴿ ونبلوَ رِضُوْنَهُ وَأَحْبَطُ أَعْنَلُهُمْ ١٥ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم أخباركم ﴾ نظهر طاعتكم وعصيانكم – ظ ج مَّرَضُ أَن لَن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَنَهُمْ ١٠ وَلَوْ نَشَآهُ – ٣٢ ﴿ وشاقُوا الرسول ﴾ خالفوه – ج - ٣٣ ﴿ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالُكُمْ ﴾ بالمعاصى لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْتُهُم بِسِيمَهُمْ ۖ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ مثلاً – ج –. ٣٥ ﴿ فَلَا تَهْنُوا ﴾ أي لا تضعفوا ولا تستكينوا بل كونوا أقوياء بإيمانكم ٱلْقُولِ وَاللَّهُ يَعْلُمُ أَعْمَلُكُمْ ﴿ وَكَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلُمُ بالله ﴿ وَاللَّهُ مَعْكُمْ ﴾ بالغلم والنصر – ج – ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرْ وَالصَّنبِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُرْ ﴿ إِنَّ إِنَّ ﴿ **وَلَنْ يَتُرَكُمُ ﴾** وَلَنْ يَنْقَصَكُم – ج –. ٣٦ ﴿ إَنَّمَا الْحِياةِ اللَّذِيا لَعْبِ وَلَهُو ﴾ عن عبد الله ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآ قُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ ابن مسعود رضى الله عنه قال : نام رسول الله بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُواْ اللهُ شَيْءً وَسَيْحِيِطُ عَلِيلَةً على حصير وقد أثر في جنبه قلنا : يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءً . فقال : « ما أَعْمَالُهُمْ ۞ \* يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامُنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ لي وللدنيا ؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَلَا تُتَّطِلُواْ أَعْمَالُكُمْ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تحت شجرة ثم راح وتركها » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . والإسلام أباح كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُــمْ كُفَّارٌ فَلَن التنعم بنعم الله سبحانه إلا أن رسول الله عَلَيْكُ كان المثل الأعلىٰ للحاكم العادل الذي يصر أن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْمٌ ﴿ فَكَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنْتُمُ يعيش عيشة الفقراء من أمته فيحس بآلامهم ٱلْأَعْـ لَوْنَ وَٱللَّهُ مَعْـكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ ﴿ إِنَّكَ ﴿ وَلا يَسْأَلُكُم أَمُوالُكُم ﴾ جميعها بل الزكاة المفروضة فيها – ج – والإسلام جاء بنظام الْحَيَوْةُ الدُّنْيَ لَعِبُّ وَلَمْ قُو وَإِن تُؤْمِنُواْ وَلَتَّقُواْ يُؤْتِكُمْ اقتصادي يحل مشكلة الفقر ويرفع من مستوى

الرقي المادي .



٣٧ ﴿ فَيُحْفِكُم ﴾ يجهدكم بطلب كل المال – ك – وفي الآية بيان يسر الإسلام ومجانبته ما لا تطبقه النفوس. ٣٨ ﴿ وَإِنْ تَتُولُوا ﴾ أي عن طاعته واتباع شرعه −. ابن كثير – ﴿ يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ﴾ في التولي عن الإيمان والتقوى ، ولكن يكونون سامعين مطبعين له ولأوامره – ظ ابن كثير مع الألوسي – في هذه الآية إرشاد

لدعاة الإسلام في كل عصر وفي كل جيل بأن زحف الإسلام إنما يمتد وسط المجتمع الجاهلي بتوفيق الله وقدرته ، وإنما ذلك نعمة عظمى أجراها الله عز وجل على أيديهم فينالون بها الثواب الجزيل . فإن تولوا فإن الله عز وجل لن يترك دينه ودعوته بل سيتقدم لنصر دين الله تعالى دعاة استمعوا لنداء ربهم فأطاعوه . لذلك كان عليهم أن مخلص نفوسهم لربها سبحانه فلا يمنون بأعمالهم على أحد من المؤمنين .

تفسير سورة الفتح

أخرج الحاكم والبخاري في تاريخه وأبو داود والنسائي قال : نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها – ظ أسباب النزول للسيوطي مع تفسير الألوسي -. ١ ﴿ إِنَا فَتَحَنَا لَكُ فَتَحَّا مِبِيناً ﴾ جعل الله صلح الحديبية فتحاً باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل الأمر إليه - ظ ابن كثير -. ٢ ﴿ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ غفر الله تعالى لرسوله عَلَيْكُ كل ذنوبه المتقدمة والمتأخرة ، ومع هذا فقد استمر بل زاد صلابة في دينه ونصراً لدعوته وعبادته لربه. لذلك فمن العجب أن ترى أناساً صلّوا ركعات وسبحوا مرات يصابون بالغرور ويزعمون الوصول إلى الله سبحانه ، ويطمئنون إلى عملهم لا إلى ربهم . أو ترى ناساً نالوا قطرة من بحر العلم أو قاموا بفرض تبليغ الدعوة إلى الله بكلمات فتشعر

أُجُورِكُمْ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ ١٤ إِن يَسْتَلْكُمُوهَا فَيُخْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ ١٠ هَاأَنُّمُ هَنَوُلا و تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَينكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّكَ يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ، وَاللَّهُ ٱلْغَنِي وَأَنتُمُ ٱلْفُقُرَآءُ وَإِن نُتَوَلَّوْا يَسْتَبْدَلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوّا أمْنَالَكُم ١ (٤٨) سِيُورَةِ (لفَيْتِح مِلانِكَيْن وأكالماتنك وعشروك بِسُـــُ إِللَّهِ ٱلرَّحْ إِلْرَجِيهِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مُّبِينًا ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْمَّرُ وَيُتِمَّ نِعْمَنَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَيَنْصُرَكَ آلَةُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ مُوَالَّذِي أَرْلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُواْ إِيمَناً مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ

انفسهم بالكِبْر والغرور . صحيح أن تعلم الإسلام وتبليغه للناس هو عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام فهو أفضل الأعمال وأعلى الدرجات . ولكن بشرط أن تخلص النفوس لربها فتبتعد عن الرياء والكبر والغرور وهل يعرف أحد منا مصيو . أيموت على إيمان وتقوى وصلاح أم على كفر وفسق والعياذ بالله ؟ اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة . واسمع معى يا أخي ما رواه الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة يقول : كان النبي عَيَاتُهُ يصلي حتى ترم قدماه . فقيل له : أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال عَيَاتُهُ : وأفلا أكون عبداً شكوراً » – ظ ابن كثير للحديث - والمراد بالذنب ما فرط منه عَيَاتُهُ من خلاف الأولى بالنسبة إلى مقامه عَيَاتُهُ – ظ الألوسي -.

٤ ﴿ السكينة ﴾ الطمأنينة - ج -. ٦ ﴿ عليهم دائرةُ السَّوَّء ﴾ دعاء عليهم بوقوعه بهم - ك -.
 ٩ ﴿ وتعزّروه ﴾ وتنصروه تعالى بنصر دينه - ظ ك - ﴿ وتوقّروه ﴾ وتعظموه تعالى وتبجلوه - ظ ك ﴿ بُكرة وأصيلاً ﴾ غدوة وعشيًا أو جميع النهار - ك -. ١ ٩ ﴿ إِنْ الذين يبايعونك ﴾ يَعة الرضوان بالحديبية

- ظ ج - ﴿ ... يد الله فوق أيديهم ﴾ أي إن عَقْد الميثاق مع الرسول عَلَيْكُ كعقده مع الله تعالىٰ من غير تفاوت من باب ٥ من يطع الرسول فقد أطاع الله ، ، فإنه سبحانه منزه عن الجوارح وصفات الأجسام وعن حاجته إلىٰ الفراغ لَّأنه خالقه . وهو الغنى سبحانه فلا يحتاج إليه . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيُّ : و من سلَّ سيفه في سبيل الله فقد بايع الله ، رواه ابن أبي حاتم ويقاس عليه كل سلاح أشهر في سبيل الله سبحانه ﴿ فمن نكث فإغا ينكث على نفسه ﴾ فهو الخاسر في كل جانب. هو الخاسر في الرجوع عن الصفقة الرابحة بينه وبين الله تعالىٰي . وما من بيعة بين الله وعبد من عباده إلا والعبد فيها هو الرابح من فضل الله ، والله هو الغني عن العالمين . وهو الخاسر حين ينكث وينقض عهده مع الله فيتعرض لغضبه وعقابه على النكث الذي يكرهه ويمقته ، فالله يحب الوفاء ويحب الأوفياء . ﴿ وَمَنْ أُوفَى بِمَا عاهد عليهُ الله فسيؤتيه أجراً عظيماً ﴾ مكذا على إطلاقه: « أجراً عظيماً » .. لا يفصله ولا يحدده . فهو الأجر الذي يقول عنه الله إنه عظم . عظم بحساب الله وميزانه ووصفه الذي لا يرتقى إلى تصوره أبناء الأرض المقلون المحدودن الفانون – ظ الظلال – « نكث » نقض البيعة والعهد – ج –.

عَلِيهاً حَكِيماً إِن لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَهْمُ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيماً ﴿ فَي وَيُعَذِّبَ ٱلمنظفين وَالمنظفية وَالمُشْرِكِينَ وَالمُشْرِكِينَ ٱلظَّآنِينَ بِٱللَّهِ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَعَضِبَ الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهتم وساءت مصيران وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَفِيرًا ﴿ يَّهُ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْزِرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتُسِيِّحُوهُ بِكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّكَ يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهَ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَكُن نَكَثَ فَإِنَّكَ يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ -وَمَنْ أُونَىٰ بِمَا عَنْهَدُ عَلَيْهُ ٱللَّهُ فَسَيُوْتِيهِ أَجُّوا عَظِيمًا ١٠ سَيَقُولُ لَكَ ٱلمُخَلِّقُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَ أَمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغَفِّرُ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُرْ ضَرًّا أَوْ

11 ﴿ الْحَلَّفُونَ ﴾ عن صحبتك في عمرة الحديبية - ك -. ١٢ ﴿ لَن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وزين ذلك في قلوبكم ﴾ أي إنهم يستأصلون بالقتل فلا يرجعون - ج - ﴿ قوماً بوراً ﴾ هالكين أو فاسدين - ك -. 10 ﴿ يربدون ﴾ بذلك - ج - ﴿ أن يبدلوا كلام الله ﴾ أي أن يغيروا موعد الله بغنائم خيبر أهل الحديبية

ي ال يغيروا موعد الله بغنائم خيبر اهل الحديبيه خاصة – ظ ج وف –. ١٦ ﴿ أُولِي بأس ﴾ أصحاب شدة وقوة في الحرب – ك – قيل هم فارس والروم – ج –. ١٧ ﴿ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ﴾ نفى الإثم عن ذوي العاهات في التخلف عن الجهاد – ظ ك و ج وف –.

أَرَادَ بِكُرْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّنَ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْماً بُورًا ١٠ وَمَن لَّد يُوْمِن بِاللَّهِ وَرسُولِه ع فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١١ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَّا مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَلْبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن نَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قُومٍ أُولِي بَأْسِ شَديد تُقَنِّ لُونَهُمْ أَوْ يُسلُّمُونَ فَإِن تُطيعُواْ يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن نَتُولَوْا كَمَا تُولَيْتُمُ مِن قَبْلُ يُعَذِّبْكُرْ عَذَابًا ألِيمًا ١ أَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبٌ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ

1A ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ﴾ ... وإنني لأحاول اليوم من وراء ألف وأربعمائة عام أن أستشرف تلك اللحظة القدسية التي شهد فيها الوجود كله ذلك التبليغ العُلُوي الكريم من الله العلى العظم إلى رسوله الأمين عن جماعة المؤمنين . أحاول أن أستشرف صفحة الوجود في تلك اللحظة وضميره

\$ t

يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُولَ يُعَلِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ١ ١ \* لَّقَدْ رَضِي آللُّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَتْرَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَلَبُهُمْ فَتَحُا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَامَ كَثِيرَةُ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَنذِهِ - وَكَفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُدْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُدْ صِرْطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَأَنْعَرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ فَـدِيرًا ﴿ وَلَوْ فَاسْلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوَلُواْ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١ مُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلٌ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُرُ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَ تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ مُنْهُ مُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهُدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ

المكنون ، وهو يتجاوب جميعه بالقول الإلهي الكريم ، عن أولئك الرجال القائمين إذ ذاك في بقعة معينةٍ من هذا الوجود .. وأحاول أن أستشعر بالذات شيئاً من حال أولئك السعداء الذين يسمعون بآذانهم، أنهم هم، بأشخاصهم وأعيانهم ، يقول الله عنهم : لقد رضى عنهم . ويحدد المكان الذي كانوا فيه ، والهيئة التى كانوا عليها حين استحقوا هذا الرضيٰ : وإذ يبايعونك تحت الشجرة » .. يسمعون هذا من نبيهم الصادق المصدوق، على لسان ربه العظيم الجليل ... يا لله ! كيف تلقوا - أوائك السعداء - تلك اللحظة القدسية وذلك التبليغ الإلهي ؟ التبليغ الذي يشير إلى كل أحد ، في ذات نفسه ، ويقول له: أنت . أنت بذاتك . يبلغك الله . لقد رضي عنك . وأنت تبايع . تحت الشجرة ! وعلم ما في نفسك . فأنزل السكينة عليك ! إن الواحد منا ليقرأ أو يسمع : ﴿ الله ولي الذين آمنوا » .. فيسعد . يقول في نفسه : ألست أطمع أن أكون داخلاً في هذا العموم ؟ ويقرأ أو يسمع: « إن الله مع الصابرين » ... فيطمئن . يقول في نفسه : ألست أرجو أن أكون من هؤلاء الصابرين ؟ وأولئك الرجال يسمعون ويُبَلِّغون . واحداً واحداً . أن الله يقصده بعينه وبذاته . ويبلغه : لقد رضي عنه! وعلم ما في نفسه. ورضى عما في

نفسه ! يا لله ! إنه أمر مهول ! - ظ في ظلال القرآن - والمراد بالبيعة في قوله تعالى و ... إذ يبايعونك تحت الشجرة » هي بيعة الرضوان في الحديبية وكان أن بعث رسول الله عَلَيْكُ عَبَان بن عفان لقريش فأخبرهم أنه عَلَيْهُ لم يأت لحرب وإنما جاء زائراً للبيت فاحتبس عندهم فأرجف بأنهم قتلوه ، وكانوا قد هموا بقتل خراش بن أمية الذي بُعث قبل عنمان فقال عَلَيْكُ : ولا نبرح حتى نناجز القوم ، ودعا الناس إلى البيعة فبايعوه تحت الشجرة على أن يناجزوا قريشاً ولا يفروا - ظ ف - ﴿ السكينة ﴾ الطمأنينة ﴿ وأثابهم فتحاً قريباً ﴾ هو فتح خيبر بعد انصرافهم من الحديبية . ٢١ ﴿ أحاط الله بها ﴾ علم أنها ستكون لكم - ج - . ٢٤ ﴿ ببطن مكة ﴾ بالحديبية

٢٥ ﴿ والهدي ﴾ والبدن التي ساقها الرسول عَلَيْكُ – ظ ك – ﴿ معكوفاً ﴾ محبوساً ﴿ محله ﴾ المكان الذي يحلّ فيه نحره معرة ﴾ مكروه وشدة فيه نحره – ك – ﴿ فتصيبكم منهم معرة ﴾ مكروه وشدة وهى الكفارة إذا قتله خطأ وسوء قالة المشركين أنهم فعلوا بأهل دينهم مثل ما فعلوا بنا من غير تمييز والإثم إذا قصر – ظ

ألوسى مع ف -. ٢٦ ﴿ الحمية ﴾ الأنفة والغضب - ك - ﴿ كلمة التقوىٰ ﴾ لا إله إلا الله وأضيفت إلى التقوى لأنها سببها - ج -. ٧٧ ﴿ لقد صدق الله رسوله الرؤيا ﴾ رأى رسول الله عَلِيُّكُم في النوم عام الحديبية قبل خروجه ، أنه يدخل مكة ، هو وأصحابه ويحلقون ويقصرون ، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا . فلما خرجوا معه وصدهم الكفار بالحديبية ورجعوا وشق عليهم ذلك راب بعض المنافقين فنزلت – ظ ج – ﴿ فتحاً قريباً ﴾ هو فتح خيبر وتحققت الرؤيا في العام القابل – ج-. ٢٨ ﴿ ودين الحق ﴾ أي الإسلام −ف - ﴿ لِيظهره ﴾ ليعليه - ف - ﴿ على الدين كله ﴾ على أهل جميع الأديان من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين ومشركين – ظ ابن كثير - عن تمم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : ﴿ لِيبلغنُّ هَذَا الأمر ما بلغ الليل والنهار . ولا يترك الله بيت مَدَرٍ ولا وبر – يعنى كل الناس من حضر وبدو - إلا أدخله هذا الدين يعز عزيزاً ويذل ذليلاً ، عزاً يعز الله به الإسلام وذلًا يذل الله به الكفر » رواه الإمام أحمد . وقال عَيْنَا : « إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها ، وإن عُمالها في النار إلا من اتقلى الله وأدَّى الأمانة ، رواه الإمام أحمد - ظ ابن كثير للحديثين في تفسير سورة

التوبة –.

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّوْمِنَنَتٌ لَّهُ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَوُوهُمْ فَتُصِيبُكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةُ بِغَيْرِ عِلْمِد لِيُدْخِلَ اللهُ في رَحْمَتِه - مَنْ يَشَاء لَوْ تُزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ مَيِّةً ٱلْحَلِهِلِيَّةِ فَأَرَّلَ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّفْوَىٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠ لَقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولُهُ ٱلرُّهْ يَا بِٱلْحَتِّي لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللهُ عَامِنِينَ مُعَلِقِينَ رُهُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَغَافُونَ فَعَلِمَ مَالَدٌ تَعْلَمُواْ فَحَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ١ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ إِلْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَيِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِينِ كُلِّهِ، وَكُنَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ تُحْمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدًّا أَءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّا ۚ بَيْنَهُمْ تَرَنَّهُمْ رُكَعًا مُعِدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ ٱللَّهَ وَرِضُونَا سِيمَاهُمُ في وُجُوههم مِّنْ أَثْرِ ٱلسُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكَةِ

٢٩ ﴿ محمد رسول الله ﴾ يخبر تعالى عن محمد عَلَيْكُ أنه رسوله حقاً بلا شك ولا ريب وهو مشتمل على كل وصف جميل – ظ ابن كثير – ﴿ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴾ وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديداً عنيفاً على الكفار ، رحيماً براً بالأخيار ، غضوباً عبوساً في وجه الكافر الذي يحارب الإسلام

ضحوكاً بشوشاً في وجه أخيه المؤمن وانظر إلى قوله « رحماء بينهم » فهم متعاطفون متوادّون كالوالد مع الولد وهذا أعلى درجات المحبة ﴿ سيماهم ﴾ علامتهم – ف – ﴿ في من التأثير السجود ﴾ أي من التأثير الذي يؤثره السجود فقد استنارت وجوههم من طول ما صلوا بالليل – ظ ف – ﴿ أخرج شلهم ﴾ صفتهم – ف – ﴿ أخرج شطأه ﴾ فراخه المتفرعة في جوانبه – ك – ﴿ فَاستغلظ ﴾ فصار غليظاً – ك – ﴿ فاستوى على سوقه ﴾ فاستقام على حضارة كاستقام على حضارة – ك –

تفسير سورة الحجرات

١ ﴿ لا تقدّموا ﴾ لا تقطعوا أمراً من الأمور

- ك - قال رسول الله عَلَيْكُ لمعاذ حين بعثه
إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال: بكتاب الله

تعالى ، قال: « فإن لم تجد؟» قال: بسنة

رسول الله قال: « فإن لم تجد؟» قال رضي

الله عنه: أجتهد رأبي ، فضرب في صدره

وقال: « الحمد لله الذي وفق رسول رسول

الله لما يرضى رسول الله » رواه أحمد وأبو داود

والترمذي وابن ماجه . ٢ ﴿ ولا تجهروا له

بالقول كجهر بعضكم لبعض ﴾ أي إذا

نهيتم عنه من رفع الصوت بل عليكم أن لا

وَمَثْلُهُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ كَزَرْعِ أَنْرَجَ شَطْعُهُ فَعَازَرُهُ فَأَسْتَغْلُظُ فَأَسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ عَ يُعْجِبُ ٱلزَّرَاعَ لِيغيظُ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةُ وَأَجْرًا عَظِيمًا ١ (١٩) سُوَلِ لِلْحُجُولِ (١٩) وَإِيَّانِهَا مِنْكَا إِنْ عَيْرَةُ يَنَأَيُّكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَاتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَا نَكُرْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجْهَـرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَنَهُ بِعَضِكُ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنْهُ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُونَ أَصُوَّتُهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أَوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْنَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقْوَىٰ لَهُمُ مَّغْ فِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ

تبلغوا به الجهر الدائر بينكم ، وأن تتعمدوا في مخاطبته القول اللين المقرب من الهمس الذي يضاد الجهر . أو لا تقولوا له : يا محمد يا أحمد . وخاطبوه بالنبوة والسكينة والتعظيم . ومن الآداب أن لا يرفع المؤمن صوته عند قبر رسول الله عليه المنتف في مسجده في كلام لغو غير مفيد ، وأن لا يتكلم عند قراءة الحديث الشريف بل عليه الإنصات والاستماع ﴿ أَن تَعِط أَعمالكم ﴾ كراهة أن تبطل أعمالكم – ك – . ٣ ﴿ يغضون أصواتهم ﴾ يخفضونها ويخافتون بها – ك – . ٣ ﴿ يغضون أصواتهم ﴾ يخفضونها ويخافتون بها – ك – ﴿

٣ ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا ، أن تصيبوا قوماً بجهالة ، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ﴾ . ويخصص الفاسق لأنه مظنة الكذب وحتى لا يشيع الشك بين الجماعة المسلمة في كل ما ينقله أفرادها من أنباء . فيقع ما يشبه الشلل في معلوماتها فالأصل في الجماعة المؤمنة أن يكون أفرادها موضع ثقتها ، وأن تكون

أنباؤهم مصدقة مأخوذاً بها . فأما الفاسق فهو موضع الشك حتى يثبت خبره وبذلك يستقم أمر الجماعة وسطأ بين الأخذ والرفض لما يصل إليها من أنباء . ولا تعجل الجماعة في تصرف بناءً على خبر فاسق. فتصيب قوماً بظلم على جهالة وتسرع . فتندم على ارتكابها ما يغضب الله ، ويجانب الحق والعدل في اندفاع – ظ في ظلال القرآن - ونزلت هذه الآية في الوليد ابن عُقْبة وقد بعثه رسول الله عَلَيْكُ مصدقاً إلى بني المصْطَلِق وكانت بينه وبينهم إحنة في الجاهلية فلما شارف ديارهم ركبوا مستقبلين إليه ، فحسبهم مقاتليه ، فرجع وقال لرسول الله عَلَيْتُهُ قد ارتدوا ومنعوا الزكاة . فبعث خالد بن الوليد فوجدهم يصلون فسلموا إليه الصدقات فرجع - ظ ف - ومدلول الآية عام ، وهو يتضمن مبدأ التمحيص والتثبت من خبر الفاسق ، فأما الصالح فيؤخذ بخبره ، لأن هذا هو الأصل في الجماعة المؤمنة ، وخبر الفاسق استثناء . والأخذ بخبر الصالح جزء من منهج التثبت لأنه أحد مصادره . أما الشك المطلق في جميع المصادر وفي جميع الأخبار ، فهو مخالف لأصل الثقة المفروض بين الجماعة المؤمنة ، ومعطل لسير الحياة وتنظيمها في الجماعة ، والإسلام يدع الحياة تسير في مجراها الطبيعي، ويضع الضمانات والحواجز فقط

ٱلْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٢٥ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لِّمُنَّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَنَايُهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِتُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْماً بِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمْ نَسْمِينَ ٢ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَيْتُمْ وَلَئِكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَّيَّنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفَرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَنَيِكَ هُمُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴿ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَيَعْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ ﴿ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْمُنْتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُنْعَرَىٰ فَقَلِيَلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّ ۚ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ فَإِن فَآءَتْ فَأُصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّكَ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُوَيْكُمُّ وَآتَفُواْ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ ﴿ يَنَا يُهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ لَا يَسْخُرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيرًا

الإطلاق والاستثناء في مصادر الأخبار – ظ في ظلال القرآن – والفاسق هو من شهد الشهادتين وصحت عقيدته لكنه لم يعمل بما أمر الله سبحانه – ظ التعريفات للجرجاني – « فتبينوا » فتثبتوا « بجهالة » يعني جاهلين بحقيقة الأمر وكنه القصة – ظ ف – . ٧ ﴿ فَيَتُم ﴾ لأثمتم وهلكتم – ك – . ٩ ﴿ بِقَت ﴾ اعتدت واستطالت – ك – . الأمر وكنه القصة – ك – ﴿ وأقسطوا ﴾ واعدلوا – ظ ج – . ١ ﴿ إنما المؤمنون إخوة ﴾ أي الجميع إخوة في الدين – ظ ابن كثير – .

11 ﴿ وَلاَ تَلْمَزُوا أَنْفُسَكُم ﴾ لا يعب بعضُكم بعضاً – ك – ﴿ وَلاَ تَنَابِزُوا بِالْأَلْقَابِ ﴾ أي لا تداعُوا بالألقاب ، وهي التي يسوء الشخص سماعها – ظ ابن كثير – ﴿ بئس الاسمُ ﴾ المذكور من السخرية واللمز والتنابز – ج –. 17. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا اجتبوا كثيراً مِن الظن إن بعض الظن إثم ﴾ وبعض الظن كثير

مِنْهُمْ وَلَا نِسَآهُ مِن نِسَآهِ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُواْ بِالْأَلْقَابِ بِنْسَ ٱلِاسَمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَّرْ يَثُبُ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّاللُّمُونَ ١ يَنَأَيُّكِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۚ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَحُمْ أَخِيهِ مَيْنًا فَكِرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَاَّبٌ رَّحِيمٌ ١ يَنَالُهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكَّرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوٓا إِنَّ أَكْرَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتَقَنَّكُم إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ ﴿ \* قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ وَامَنَّا قُلُ لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَـٰنُ فِي قُلُوبِكُرٌّ وَإِن تُعلِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لِا يَلِنَّكُمُ مِنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْعًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ إِنَّكَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ وَامَّنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنَّمَ لَرْيَرْتَابُواْ وَجَلَهَدُواْ بِأَمْوَلِهُمْ وَأَنفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللَّهِ أُولَيْكِ هُمُ الصَّدِقُونَ رَقِي قُلْ أَتُعَلَّمُونَ

كظن السوء بأهل الخير من المؤمنين وهم كثير . بخلاف الفساق منهم فلا إثم فيه في مثل ما يظهر منهم – ظ ف وج – قال رسول الله عَلَيْهُ فِي حَدَيثُ رَوَاهُ البخاري وأبو داود عن أبي هريرة « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ، ﴿ وَلا تجسسوا ﴾ لا تتبعوا عورات المسلمين ومعايبهم بالبحث عنها - ظ ابن كثير - وقال رسول الله عَلَيْظُهُ: « من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صُبّ ف أَذنيه الآنك يوم القيامة ، أخرجه البخاري . والآنك : الرصاص المذاب ﴿ ولا يغتب بعضكم بعضاً ﴾ فيه نهى عن الغيبة . وقد فسرها رسول الله عَلَيْكِ . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما الغيبة ؟ قال عَلَيْكُم : « ذكرك أخاك بما يكره » قيل: أفرأيت إن كان في أخى ما أقول ؟ قال عَلَيْهِ : ( إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » رواه مسلم وأبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح -ظ ابن كثير - والغيبة محرمة بالإجماع. ﴿ أَيْحِبِ أَحدكم أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهُ مِيناً ﴾ أي لا يحسن به – ظ ج – ﴿ فكرهتموه ﴾ أي فغيبته في حياته كأكل لحمه بعد مماته وقد عرض عليكم الثاني فكرهتموه فاكرهوا الأول - ظ ج - ﴿ **تواب** ﴾ قابل توبة التائبين – ج -. ١٣ ﴿ يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر

وأنثى ﴾ من آدم وحواء فلا معنى للتفاخر والتفاضل في النسب – ظ ف – ﴿ وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ﴾ أي إنما رتبكم على شعوب وقبائل ليعرف بعضكم نسب بعض فلا يعزى لغير آبائه ، لا أن تتفاخروا بالآباء والأجداد ، وتدّعوا التفاضل في الأنساب – ظ ف – والإسلام هو أول من عمل بالمساواة وثار على منكريها ولا زالت كلمة عمر لعمرو بن العاص « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً » مدوية على مر الأزمان صارخة في وجه أولئك الذين داسوا مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص . قال ذلك عمر رضي الله عنه بعد أن ضرب ابن عمرو القبطي وقال له : « أتسبقني وأنا ابن الأكرمين » في سباق خيل . فالإسلام لا يفرق بين قوم وقوم وشعب وشعب بل يأخذ كل فرد بعمله ، وبما يقدمه لنفسه من عبادة لربه وبما يقدمه لإخوته في المجتمع =



= الإنساني من تفان في خدمتهم وخيرهم ، بعد أن يكون ذلك الفرد قد حاز الإيمان . ومن هنا نعلم أن الدعوة الإسلامية عالمية ليست محصورة أو مقيدة بقوم أو وطن أو بأي عصبية عمياء قال تعالى مخاطباً نبيه عليه . وقل يا أيها الناس إني رسول الله الله الكيم جميعاً » . عن حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه الله عنها : « كلكم

بنو آدم ، وآدم نحلق من تراب ، ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكوئن أهون على الله تعالى من الجغلان ، رواه أبو بكر البزار . 14 ﴿ أَمنًا ﴾ صدقنا بقلوبنا – ج – ﴿ قولوا أسلمنا ﴾ انقدنا ظاهراً – ج – لأوامر الله ﴿ لا يَلْتُكُم ﴾ لا يَنقُصْكُم – ظ ج وك – .

تفسير سورة ق

١ ﴿ قَ ﴾ مر الكلام في الأحرف المقطعة في أوائل بعض السور في أول تفسير سورة البقرة.
 ٣ ﴿ ذلك رجع بعيد ﴾ بعيد عن العادة أو الإمكان – ظ ألوسي –. ٤ ﴿ ما تنقص الأرض ﴾ تأكل منهم – ج – ﴿ كتاب حفيظ ﴾ هو اللوح المحفوظ فيه جميع الأشياء المقدرة – ج –. ٥ ﴿ أمر مَرِيج ﴾ مختلط مضطرب ملتبس عليهم – ك –.



₹ ﴿ فروج ﴾ فتوق وشقوق – ك –. ٧ ﴿ والأرض مددناها ﴾ بسطناها وهو لا ينافي كرويّتها الناقصة من جهة القطبين لمكان العظم فهي بحسب رؤية الرائي لأول وهلة مبسوطة ﴿ وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي ﴾ جبالاً ثوابت تمنعها من المَيد ، كما يدل عليه قوله تعالىٰ في آية أخرىٰ « رواسي أن تميد بكم » ، فالجبال تعمل على توازن الأرض

ومنعها من الاضطراب. وقد وصلت فُرُوجٍ ﴿ وَإِلَّا أَرْضَ مَدَدُنَّكُهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ١٠ تَبْصِرَةً وَذِ كُرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مَّنِيبٍ ١٥ وَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا مَ مُبَدِّكًا فَأَنْبُقْنَا بِهِ عَجَّلْتِ وَحَبَّ آلْحَصِيدِ ﴿ وَالنَّخْلُ بَاسِقَلِتِ لَّمَا طَلْعٌ نَصِيدٌ ١٠ وَزُقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْبَيْنَا بِهِ عَبَلْدَةُ مَّيْنًا كَذَاكَ أَخُرُوجُ ١٠٠ كَذَّبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصْحَبُ ٱلرَّسَ وَثَمُودُ ﴿ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطِ ﴿ وَأَصْكَابُ الْأَيْكَةِ وَفَوْمُ نُبَيِّعٌ كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ كَنَّبَ وَعِيدِ ١٠ أَفَعَيِينَا إِلْخَالَقِ الْأُوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدِ ١٥٥ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسَوِسُ بِهِ عَنْفُ أُو وَتَحَوُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (١) إِذْ يَتَلَقَّ ٱلْمُنَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ١ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ( اللهِ وَجَآءَتْ كُلُّ

الكشوف العلمية إلى ذلك في العصر الحديث ، وفي ذلك إعجاز واضح ﴿ زوج بهیج ﴾ صنف حسن نضر – ك –. ۹ ﴿ وحب الحصيد ﴾ وحب الزرع الذي يحصد – ك –. • **١ ﴿ باسقات ﴾** طوالاً – ج - ﴿ طَلَعٌ ﴾ نَوْرُها ما دام في وعائه – ك - ﴿ نضيد ﴾متراكم بعضه فوق بعض -ك-. ١١ ﴿ كَذَلْكُ الْحُرُوجِ ﴾ أي كما حييت هذه البلدة الميتة كذلك تخرجون أحياء بعد موتكم لأن إحياء الموات كإحياء الأموات – ف -. ١٢ ﴿ أصحاب الرَّسُّ ﴾ البتر ، رسّوا نبيهم ﴿ أَي دسّوه ﴾ فيها فأهلكوا - ك -﴿ وَثُمُودُ ﴾ قوم صالح – ج –. ١٤ ﴿ وأصحاب الأيكة ﴾ سكان الغيضة الكثيفة الملتفة الشجر – ك – ﴿ قُومُ ثُبُّع ﴾ الحميري ملك اليمن – ك – ﴿ فحق وعيد ﴾ فوجب وحل وعيدي وفيه تسلية لرسول الله عَلِينًا وتهديد لهم - ف -. 10 ﴿ أَفْعِينَا بالخلق الأول ﴾ أي لم نعجز به فلا نعجز بالإعادة - ظ ج - فالله الذي خلق الإنسان أول مرة قادر على إعادته ﴿ فِي لَبْسِ ﴾ خلط وشبهة – ج –. ١٦ ﴿ تُوسُوسُ ﴾ نحدث – ج – ﴿ حِبلِ الوريد ﴾ عرق كبير في العنق – ك –. ١٧ ﴿ يتلقىٰ ﴾ يأخذ ويثبت – ج - ﴿ المتلقيان ﴾ الملكان الموكلان بالإنسان بما

يعمله ﴿ عَنِ اليمينِ وعن الشمال قعيد ﴾ عن اليمين قاعد وعن الشمال قاعد – ظ ج مع الألوسي –. ١٨ ﴿ رقيب ﴾ ملك يرقب قوله ويكتبه – ظ ألوسي – ﴿ عتيد ﴾ حاضر وكل من رقيب وعتيد بمعنى المثنى – ظ ج -. ١٩ ﴿ سكرة الموت ﴾ شدته الذاهبة بالعقل - ظ ف - ﴿ تحيد ﴾ تنفر وتهرب - ف -. ٢٠ ﴿ ونفخ **في الصور ﴾** للبعث − ج −.

٢١ ﴿ وجاءت ﴾ فيه - ج - ﴿ كُل نفس ﴾ إلى المحشر - ج - ﴿ معها سائق ﴾ ملك يسوقها إليه - ج - ﴿ وشهيد ﴾ يشهد عليها بعملها وهو الأيدي والأرجل وغيرها - ج -. ٢٢ ﴿ فكشفنا عنك غطاءك ﴾ أزلنا غفلتك بما تشاهده اليوم حديد ﴾ حاد تدرك به ما

أنكرته في الدنيا - ج -. ٢٣ ﴿ قرينه ﴾ الملك الكاتب الشهيد عليه – ظ ف – ﴿ هذا ما لديّ عتيد ﴾ أي معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان – ظ ابن كثير –. ۲۰ ﴿ مويب ﴾ شاكً في دينه - ج -. ٢٧ ﴿ قرينه ﴾ الشيطان - ج - ﴿ مَا أَطَغَيتُهُ ﴾ مَا قَهِرتُه على الطغيان والغواية – ك –. ٢٩ ﴿ وَمَا أَنَا بظلام للعبيد ﴾ فلا أعذب عبداً بغير ذنب -ظ ف – وكل من يتهم ربه والمنعم عليه بالظلم كفر وارتد . فالله عز وجل قدَّر وقدره نافذ ، ولكنه أخفي عنا ما قدّر وأعطانا العقل وأعطانا الكسب والاختيار فهو العادل الحكم سبحانه ، ألا ترى أننا لا نحاسب على النسيان والخطأ بدون قصد في الآخرة ، أو لا نرى أن المجنون إذا اقترف جرماً يؤخذ في عرف الناس إلىٰ المشافي العقلية والنفسية ولا يوضع في السجن لعدم وجود العقل والكسب والاختيار. ولو ارتكب العاقل البالغ الراشد جرمأ حُوسب وتلقيٰ عقوبته إن كان يستحقها. أولم ننصت إلى حديث رسول الله عليه : عن على وعمر رضى الله عنهما أن رسول الله عَلَيْكُ قال: « رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتىٰ يحلم » رواه أحمد وأبو داود والحاكم. فلا يؤاخذ في الآخرة واحد من هؤلاء الثلاثة وذلك لعدم وجود

نَفْسٍ مَّعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدٌ ١٠٠٠ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ١ وَقَالَ قَرِينُهُ, هَنَذَا مَالَدَى عَتِيدٌ ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَنِيدٍ ١٠٠ مَّنَّاعِ لِلْعَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبٍ ١٠٥ الَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ \* قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ أَلَ لَا تَحْتَصِمُواْ لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمُ بِالْوَعِيدِ ١ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ١ كُنَّ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدِ ٢٥ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ١ هَنْذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿ مَّنْ خَشِي ٱلرَّمْنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ لَهُ لَمُ مَا يَشَآءُ وَنَ فِيهَ ۖ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ١ مَن وَكُرْ أَهْلَكُنَّا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي الْبِلَدِ هَلْ مِن عَيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ

الكسب والاختيار أو عدم اكتاله فانظر إلى كال حكمته وعدله سبحانه . وأما دليل أننا لا نحاسب على الخطأ والنسيان فهو قول رسول الله على الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » رواه الطبراني بإسناد صحيح كل ذلك لعدم كال الكسب والاختيار أو عدمه في هذه الحالات . آمنا بقضائك وقدرك ربنا وأنت الحكيم الحكم العدل فلك الحمد ولك الشكر . ولعدم اكتال الأهلية ونقصانها أبحاث مطولة في نظام المعاملات المالية والعقوبات والعبادات في التشريع الإسلامي وما ذلك إلا لنقصان أو عدم الكسب والاختيار . فسبحان الله الذي قال : « وما ربك بظلام للعبيد » . ٣١ ﴿ وأزلفت الجنة ﴾ قربت – ج – . ٣٧ ﴿ أواب ﴾ رجّاع إلى الله بالتوبة – ك – ﴿ محميظ ﴾ حافظ لحدوده – ج – . ٣٣ ﴿ قرنِ ﴾ أمة – ك – ﴿ محميص ﴾ مهرب ومفر من الموت – ظ ك مع ج – .

٣٧ ﴿ وهو شهيد ﴾ حاضر بفطنته لأن من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب − ف −. ٣٨ ﴿ لغوب ﴾ تعب واعياء . نزل ردّاً على اليهود في قولهم : إن الله استراح يوم السبت . وانتفاء التعب عنه بتنزهه عن صفات المخلوقين ولعدم المماسة بينه وبين غيره ، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون − ج −. ٣٩ ﴿ فاصبر ﴾ خطاب

تفسير سورة الذاريات 1 ﴿ والذاريات ذرواً ﴾ ﴿ قسم ﴾ بالرياح تذرو التراب وغيره – ك –. ٢ ﴿ فالحاملات وقراً ﴾ السحب تحمل الأمطار – ك –.



٣ ﴿ فالجاريات يسراً ﴾ السفن تجري بسهولة في البحار - ك -. ٤ ﴿ فالمقسمات أمراً ﴾ الملائكة تقسم المقدرات الربانية - ك -. ٦ ﴿ إِن ما توعدون ﴾ من البعث « جواب قسم » - ك -. ٦ ﴿ إِن الدين ﴾ المجزاء أو الحساب - ك -. ٧ ﴿ ذات الحُبُك ﴾ الطرق التي تسير فيها الكواكب - ك -. ٩ ﴿ يؤفك المجزاء أو الحساب - ك -. ٧ ﴿ ذات الحُبُك ﴾ الطرق التي تسير فيها الكواكب - ك -. ٩ ﴿ يؤفك

عنه ﴾ يصرف عن الحق الآتي به الرسول - ك ا ﴿ قتل الحَرّاصون ﴾ لعن وقبح الكذابون - ك -. ١١ ﴿ غمرة ﴾ جهالة غامرة - ك - ﴿ ساهون ﴾ غافلون عما أمروا به - ك -. ١٢ ﴿ أَيَّانَ يُومُ الَّذِينَ ﴾ متني يوم الجزاء؟ «إنكار له». ١٣ ﴿ يَفْتُنُونَ ﴾ يحرقون ويعذبون – ك –. ١٧ ﴿ يهجمون ﴾ ينامون - ك -. ١٨ ﴿ بِالأَسْحَارِ ﴾ أواخر الليل – ك –. ١٩ ﴿ المحروم ﴾ الذي حرم الصدقة لتعففه عن السؤال مع حاجته – ك –. ٢٢ ﴿ وفي السماء رزقكم ﴾ المطر المسبب عنه النبات الذي هو الرزق - ج -. ٧٤ ﴿ ضيف إبراهيم ﴾ أضيافه من الملائكة – ك – وإكرام الضيف من الأخلاق الإسلامية الحميدة وقد جاء في حديث شريف متفق عليه رواه أبو هريرة أنه عَيْرُكُ قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » - ظ رياض الصالحين للحديث - وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلىٰ وجوب الضيافة للنزيل - ظ ابن کثیر -.

يُسرُا ﴿ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ۞ إِنَّكَ تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ١ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعٌ ١ وَالسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ١ إِنَّاكُمْ لَنِي قَوْلِ خُتَكِيفٍ ١ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿ تُعِلَ الْخُرَّاصُونَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَة سَاهُونَ ١٠٠ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٠٠ يَوْمُ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿ ذُوتُواْ فِتْنَتَكُّرُّ هَاذَا ٱلَّذِيكُنتُم بِهِ - تَسْتَعْجِلُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ ١٠٠ وَاخِذِينَ مَا وَاتَّهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ١ كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ الَّيْـلِ مَا يَهْجَعُونَ ١ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ إِنَّ أَمْوَلِهُمْ حَتَّ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٥ وَفِي ٱلْأَرْضِ وَايَنتُ إِلْمُوقِنِينَ ١ وَفِيَ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَفِي ٱلسَّمَآ ۚ وِزْفُكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ ٢٠٠ فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَتَّ مِّشْلَ مَآأَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرِمِينَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا ۚ قَالَ

٢٦ ﴿ فراغ إلىٰ أهله ﴾ أي انسل خفية في سرعة - ابن كثير - وهذا من آداب الضيافة . ٢٧ ﴿ ألا تأكلون ﴾ على سبيل العرض والتلطف – ظ ابن كثير –. ٢٨ ﴿ فأوجس ﴾ أضمر في نفسه – ج – ﴿ منهم خيفة ﴾ وذلك لأنهم لم يأكلوا ، لأن من لم يأكل من طعامك لم يحفظ ذمامك – ظ ف – ولم يعلم أنهم ملائكة فلا يأكلون . ٧٩ ﴿ صَرَّةٍ ﴾ صيحة – ظ ج –

سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ﴿ فَيْ فَرَاغَ إِلَّ أَهْلِهِ عَلَا يَعِجْلِ سَمِينِ ١ فَقَرَّ بَهُ وَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُونَ ١ فَأُوجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمِ عَلِيدِ فَأَقْبَلَتِ آمْرَاتُهُ فِي صَرَّةِ فَصَكَّتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمٌ ﴿ قَالُواْ كَذَاكِ قَالَ رَبُّكِ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ١ \* قَالَ فَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ عُجْرِمِينَ ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينٍ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَرَيِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ فَأَعْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مُا وَجَدْنَا فِيهَا



غَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَرَكَا فِيهَا عَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَكُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطُنِ مَّبِينِ ﴿ فَتَوَكَّى بِرُكْنِهِ ، وَقَالَ سَنْحِرُّ أَوْ بَجْنُونُ ١٠ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذُنَهُمْ فِيالَيْمَ وَهُو مُلِيمٌ ١ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيجُ الْعَقِيمَ ١

مَا تَذَرُ مِن شَيْءُ وَأَنتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالْرَمِيمِ ١

٣٧ ﴿ آية ﴾ علامة علىٰ إهلاك الكافرين – ظ ج -. ۳۸ ﴿ بسلطان مبين ﴾ بحجة واضحة - ج -. ٣٩ ﴿ بركنه ﴾ مع جنوده لأنهم له كالركن – ج –. ٤٠ ﴿ وَهُو مَلَّمُ ﴾ آتِ بما يلام عليه من الكفر - ك -. ١١ ﴿ الربح العقيم ﴾ المهلكة لهم وسميت عقيماً لأنها أهلكتهم وقطعت دابرهم وشبه قطع

دابرهم بعقم النساء - ظ ألوسي -. ٤٧ كالرمم ﴾ كالشيء البالى المتفتت – ظ

ج -.

﴿ فصكت وجهها ﴾ أي ضربت بيدها على

جبينها –ظ ابن كثير –. ﴿ وقالت عجوز

عقيم ﴾ أي كيف ألد وأنا عجوز وقد كنت حالُ الصبا عقيماً لا أحبل ؟ - ابن كثير -.

٣١ ﴿ فَمَا خَطَبُكُم ﴾ فَمَا شَأَنَكُمُ الخَطَير؟ – ك –. ٣٣ ﴿ حجارة من طين ﴾ مطبوخ

بالنار – ج –. ۴٪ ﴿ مسومة ﴾ معلمة عليها

اسم من یرمی بها – ج –. ۳۵ ﴿ فَأَخْرَجُنَا من كان فيها ﴾ أي من قرىٰ قوم لوط – ظ ج

وألوسي –. ٣٦ ﴿ فَمَا وَجَدُنَا فَيْهَا غَيْرَ بَيْتُ

من المسلمين ﴾ وهو لوط وابنتاه – ظ ج –.

££ ﴿ فعتوا ﴾ تكبروا - ج -. ٤٧ ﴿ بأيدٍ ﴾ بقوة - ج -. ٤٨ ﴿ والأرض فرشناها ﴾ مهدناها و بسطناها لتستقروا عليها ولا ينافي ذلك شبهها للكرة - ظ تفسير الألوسي - فلو كانت ملساء أو ذات تضاريس صعبة كلها لتعذرت الحياة عليها فمن نعم الله تعالى تمهيدها . ٤٩ ﴿ خلقنا زوجين ﴾ صنفين ونوعين مختلفين

- ك - أي جميع المخلوقات أزواج : سماء وأرض، وليل ونهار، وهمس وقمر، وبر وبحر ، وضياء وظلام ، وإيمان وكفر ، وموت وحياة ، وشقاء وسعادة ، وجنة ونار ، حتى الحيوانات والنباتات - ابن كثير -. • ٥ ﴿ فَفُرُوا إِلَى الله ﴾ فاهربوا من عقابه إلى ثوابه - ك -. ٥٢ ﴿ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ﴾ وفي هذا تسلية للداعية الأول عليه لقولهم عنه هو ساحر أو مجنون مع أنه عليه جاء بخير الدنيا والآخرة . فقد بني الله تعالىٰ لمن آمن به منهم دولة عادلة ، ووحدهم وجعل منهم أساتذة يعلمون العالم أسس الرحمة الإنسانية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية والشوري في الحكم في وقت ساد فيه الحكم القسري . وسبب قذفهم بصفة الجنون للرسول عليه هو دعوتهم إلى غير ما اعتادوا عليه وألفوه من ميوعة قاتلة للإمكانات أو ظلم للضعفاء أو عصبيات ذميمة سواء كانت عرقية أم قبلية أم إقليمية وحد للحرية المعقولة . وبعد عجزهم عن محاربة مبادىء الإسلام العادلة يبدؤون بتحطيم شخصية الرسول عليه في أعين الناس علهم يحافظون على ما هم فيه . وكذلك دأب المنحرفين من الملحدين مع كل داعية للإسلام فعليه أن يصبر كما صبر رسول الله عليه الذي سار جتلي انتصر بعون الله تعالى . ٣٠

وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ ﴿ فَعَنُواْ عَنْ أَمْنِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ إِنَّ فَكَ ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ ١٠٠ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلِسْقِينَ ﴿ وَالسَّمَا لَا بَنْيَنَّهَا بِأَيْسِدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ١٠ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَنْهِـ دُونَ ١٥٠ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْكَ زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٤ فَفِرُوٓ أَ إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مَّبِينٌ ١ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا وَانتَرَّ إِنِّي لَكُمْ مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ كَذَالِكَ مَا أَنَّى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونُ ﴿ أَتَوَاصَوْا بِهِ عَبْلُ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَا أَنتَ بِمَلُومِ ﴿ وَذَكِرْ فَإِنَّ الدِّكُرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِخَنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ١٥ مَا أَرِيدُ مِنْهُم مِن رِزْقٍ وَمَا أَرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ١٥ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ١٥ فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَسُواْ ذَنُوبًا مِّشْلَ ذَنُوبٍ أَحْحَذِيهِمْ فَلَا

سار جتى انتصر بعون الله تعالى . ٣٠ ﴿ أَتُواصُوا بِه ﴾ تعجيب من إجماعهم على تلك الكلمة الشنيعة ، أي كأن الأولين والآخرين منهم أوصى بعضهم بعضاً ببذا القول حتى قالوه جميعاً – ظ ألوسي – ﴿ بل هم قوم طاغون ﴾ أي لكنهم طغاة تشابهت قلوبهم ، فقال متأخرهم كا قال متقدمهم – ابن كثير – والطاغي هو الذي تجاوز الحد الذي حده الله سبحانه . ٤٠ ﴿ فما أنت بحلوم ﴾ يعني فما نلومك على ذلك – ابن كثير – . ٣٠ ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم – ظ ابن كثير – والعبادة تشمل الطاعة الضمنية النفسية كالإيمان والتواضع والإخلاص . . إلخ وكذلك الطاعة العملية من شعائر تعبدية كالصلاة والصوم والحج والزكاة ومن نظم إسلامية في المجتمع والاقتصاد والأخلاق والتعليم وغير ذلك . قال تعالى : « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً » .

99 ﴿ ذَنوباً ﴾ نصيباً من العذاب - ج -. ٦٠ ﴿ فويل ﴾ هلاك أو حسرة أو شدة عذاب . تفسير صورة الطور

١ ﴿ والطور ﴾ هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى . ٧ ﴿ وكتاب مسطور ﴾ مكتوب على وجه الانتظام – ك−.

يَسْتَعْجِلُونِ ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي و رو یوعدون ش (٥٢) سيورة الظور مُكِتَبَ وَأَنْ الْمَا لِمُنْكَ وَارْبِعَهُ كُنْكُ وَالطُّورِ ﴾ وَكِتَلِبِ مَسْطُورِ ۞ فِي رَقِّ مَنشُورِ ۞ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُودِ ﴿ وَالسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ﴿ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ۞ مَّالَهُ مِن دَافِع ١ يُوْمَ مُمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا ١ وَتَسِيرُ أَبِخْبَالُ سَيْرًا ١٠ فَوَيْلُ يَوْمَهِ فِي لِلْمُكَدِّبِينَ ١٠ الَّذِينَ هُمْ فِي خُوْضِ يَلْعُبُونَ ﴿ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَّ نَارِجَهَنَّمَ دَعًّا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَّمَ مَعًّا هَلَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٠٠ أَفَيخُرُ هَلَآ آ أَمَّ أَنتُمْ لَانتَبْصِرُونَ ١٠٠ اصَّلَوْهَا فَاصَّبِرُواْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآاً عَلَيْكُمُّ إِنَّا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّا

٣ ﴿ رَقُّ ﴾ ما يكتب نيه - ك -﴿ منشور ﴾ مبسوط غير مختوم عليه – ك –. ٤ ﴿ والبيت المعمور ﴾ ثبت في الصحيحين أن رسول الله عليه قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة : « ثم رفع بي إلى البيت المعمور ، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه » فالبيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة - ظ ابن كثير -. ٣ ﴿ وَالْبِحْرِ المُسجورِ ﴾ الموقد ناراً يوم القيامة – ك –. ٩ ﴿ تمور السماء ﴾ تضطرب وتدور كالرّحيٰ - ك -. ١٠ ﴿ وتسمير الجبـال سيراً ﴾ تصمير هباء منثوراً وذلك في يوم القيامة - ج -. ١١ ﴿ فويسل ﴾ هلاك أو حسرة أو شدة عذاب - ك -. ١٢ ﴿ خُوضٍ ﴾ اندفاع في الأباطيل – ك --. ١٣ ﴿ يُدَعُونَ ﴾ يدفعون بعنف وشدة - ك -. ١٦ ﴿ اصلُوْهـا ﴾ ادخلوها ، أو قاسوا حرها - e - 1A ﴿ فَاكَهِينَ ﴾ متلذّذين ناعمين مسرورين - ك -. • ٢ ﴿ متكثين على سرر مصفوفة ﴾ وفي الحديث « إن الرجل ليتكيء مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه ولا يمله يأتيه ما اشتهت نفسه ولذت عينه » أخرجه ابن أبي حاتم عن الهيثم بن مالك الطائي مرفوعاً . ﴿ بحور عين ﴾ بنساء بيض نُجْل العيون حسانها - ك -.

٢١ ﴿ أَخْفَنَا بِهِم ذَرِّيتِهِم ﴾ أي نلحق الأولاد بإيمانهم وأعمالهم درجات الآباء وإن قصرت أعمال الذرية عن أعمال الآباء - ظ ف- ﴿ وَمَا أَلْتِنَاهُمَ ﴾ وما نقصناهم -ك-. ۲۳ ﴿ يتنازعون ﴾ يتعاطون بينهم –ج - ﴿ فيها ﴾ في الجنة - ج - ﴿ لا لَفُقَ فيها ﴾ لا كلام ساقط في أثناء شربها - ظ ك بتصرف - ﴿ ولا تأثم ﴾ لا يفعلون ما يؤثم فاعله أي ينسب إلى الإثم لو فعله في دار التكليف – ظ ألوسي – وهي الدنيا . ٧٤ ﴿ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ﴾ إخبار عن خدمهم وحشمهم في الجنة كأنهم اللؤلؤ الرطب المكنون في حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم- ظ ابن كثير -. ٢٦ ﴿ مشفقين ﴾ خائفين العاقبة - ك -. ٧٧ ﴿ عذاب السموم ﴾ نار جهنم النافذة في المسام - ك -. ٢٨ ﴿ هُو البُّر ﴾ المحسن العطوف – ك – ٣٠ ﴿ شاعر نتربص به ریب المنون ﴾ حوادث الدهر فيهلك كغيره من الشعراء - ج -والتربص الانتظار - ج -.

المُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيدٍ ۞ فَلَكِهِينَ بِمَآ ءَاتَكُهُمْ رَبِهِمْ وَوَقَلُهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْحَجِيمِ ۞ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مُنَّا مُتَّكِئِنَ عَلَىٰ سُرُ رِمَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجَنَّكُ مُ بِحُورٍ عِينٍ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتُهُمْ ذُرِيتُهُم بِإِيمَانِ أَخْفَنَا بِهِم ذُرِيتُهُم وَمَا أَلْمَنَاهُم مِنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٌ كُلُّ أَمْرِي بِمَاكَسَبَ رَهِينٌ ١ وَأَمْدُدْنَاهُم بِفَلِكُمْ وَلَحْدٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ١٠٠٠ يَتَنَنْزَعُونَ فِيهَا كُأْسًا لَّالَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ١٠٠٠ \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ عْلَمَانٌ لِّمَامٌ كَأَنَّهُمْ لُوْلُوُّ مَّكْنُونٌ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَنَسَآءَ لُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قُبُّلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ فَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿ مُشْفِقِينَ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرِّحِيمُ ١ فَلَا كُرُّ فَكَ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا تَجْنُونٍ ۞ أَمُّ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبِّصُ بِهِ - رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴿ تُعَلَّمُ تُرَبِّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُم

(P.A.)

٣٧ ﴿ أحلامهم ﴾ عقولهم - ج - ﴿ قوم طاغون ﴾ متجاوزون الحد في العناد - ك -. ٣٣ ﴿ تَقَوَّلُه ﴾ اختلقه من تلقاء نفسه - ك -. ٣٧ ﴿ مَقْوَلُه ﴾ الختلقه من تلقاء نفسه - ك -. ٣٠ ﴿ مَمْ المصيطرون ﴾ الأرباب الغالبون أو المسلّطون - ك -. ٤٠ ﴿ مَنْ مَعْلِمُ مَنْقُلُونَ ﴾ من التزام غرم متعبون - ك -. ٤٤ ﴿ كِسُفًا ﴾ قطعة عظيمة - ك -. ٤٨ ﴿ بأعيننا ﴾

بمرأى منا نراك ونحفظك - ج - ﴿ وسبح بحمد ربك حين تقوم ﴾ أي إلى الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. روى مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول هذا في ابتداء الصلاة. وقال بعضهم « وسبح بحمد ربك حين تقوم » تقوم من كل مجلس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه أنه فقال: « من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وتحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر الله له ما كان في مجلسه والنسائي وأتوب إليك إلا غفر الله له ما كان في مجلسه وقال الترمذي: حسن صحيح - ظ اين كثير -.

أَحْلَامُهُم بِهَنَدَآ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ٢٠٠٠ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ مِلَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلَيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِثْلِيةَ إِن كَانُواْ صَلِمَةِينَ ﴿ إِنَّ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَيْلِقُونَ ﴿ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَّا يُوقنُونَ ١ ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآيِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصِيْطِرُونَ ١ أَمْ لَمُ مُ سُلَّمٌ يَسْتَمَعُونَ فِيهُ فَلْيَأْت مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَيْنِ مُبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُرُ ٱلْبَنُونَ ١ أَمْ تَسْعُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَغْرَدِ مَثْقَلُونَ ١ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ ١٠٠٠ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدُا فَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ١٠٠٥ أَمْ لَهُمْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِن يَرُواْ كِسُفًا مِنَ ٱلسَّمَاء سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿ إِنَّ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَافُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ١٠٠٠ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَأَصْبَرُ

29 ﴿ وإدبار النجوم ﴾ وقت غيبتها بضوء الصباح – ك – وهما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر – ظ ابن كثير – وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : لم يكن رسول الله علياً على شيء من النوافل أشد تعهداً منه على ركعتى الفجر . وفي لفظ مسلم « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » .

سورة النجم

1 ﴿ وَالنَّجُم ﴾ أقسم سبحانه بالثريا أو بجنس النجوم – ظ ف – ﴿ إِذَا هُوَىٰ ﴾ إذا غرب أو انتثر يوم القيامة – ف –. ٧ ﴿ مَا ضل صاحبكم ﴾ ما عدل الرسول عن الحق والهدئ – ك – ﴿ وَمَا غُونُ ﴾ وما اعتقد اعتقاداً باطلاً قطُّ - ك -. ٣ ﴿ وَمَا يَنطَقَ عن الهوى ﴾ أي إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملاً موفوراً من غير زيادة ولا نقصان – ظ ابن كثير – عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله عَلَيْكُ أنه قال : ﴿ لَا أَقُولُ إِلَّا حقّاً » قال بعض أصحابه : فإنك تداعبنا يا رسول الله ؟ قال : « إني لا أقول إلا حقًّا » رواه الإمام أحمد – ظ ابن كثير –. ٥ ﴿ شدید القویٰ ﴾ أمين الوحي جبريل عليه السلام – ك –. ٦ ﴿ ذُو مِرَّةٍ ﴾ قوة وشدة أو منظر حسن – ظ ج – ﴿ فاستوىٰ ﴾ فاستقام علىٰ صورة نفسه الحقيقية - ظ ف-. ٧ ﴿ وهو ﴾ أي جبريل عليه السلام -ف-. ﴿ بِالأَفْقِ الْأَعْلِ ﴾ مطلع الشمس -ف-. ٨ ﴿ دَمَا ﴾ قرب جبريل من النبي عَلَيْكُ - ك - ﴿ فَتَدَلَّى ﴾ زاد في القرب -ج-. ٩ ﴿ قاب قوسين ﴾ بقدرهما إذا مُدّا -ظ ابن كثير -. ١٠ ﴿ فَأُوحَىٰ ﴾ الله سبحانه وتعالى - ظ ج - ﴿ إِلَىٰ عَبْده ﴾ جبريل - ج - ﴿ مَا أُوحَىٰ ﴾ جبريل إلى النبي

الحُكُم رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنَكَ وَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ١ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَإِدْبَكَرَ ٱلنَّجُومِ (٥٣) سُرُوزُةِ الْبَغْنُ لِمُ كَلِّينَا وَلَكِ الْهِ أَنِ لَنَا إِنْ وَيَوْكِ وَيُولِ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴾ وَمَا يَسْطِئُنُ عَنِ ٱلْمُمَوَىٰ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ﴿ وَهُوَ بِٱلْأَفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿ فَأُوحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ عَمَا أَوْحَىٰ ٢ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَيْ ١٠ أَفَتُمَرُونَهُ عَلَى مَا يَرَىٰ ١٠ وَلَقَدْ رَوَاهُ رَزَّلَةً أُنْعَرَىٰ ١٠ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ ١٠ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَايَغْشَىٰ ﴿ إِنَّ مَازَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى ١٠ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ١٤ يَكِ مِنْ

علقه . ولم يذكر الموحى تفخيماً لشأنه -ج-. 11 ﴿ الفؤاد ﴾ فؤاد النبي علق - ظ ج - ﴿ ما رأى ﴾ ببصره من صور جبريل - ج - . 17 ﴿ افتارونه ﴾ أفتجادلونه على - ك - . ١٣ ﴿ نزلة أخرى ﴾ مرة أخرى في صورته الحقيقية - ظ ك - . 18 ﴿ عند سدرة المنتهى ﴾ لما أسري به في السموات وهي شجرة نبق عن يمين العرش لا يتجاوزها أحد من الملائكة - ج - . 10 ﴿ جنة المأوى ﴾ مقام أرواح الشهداء - ك - . ١٧ ﴿ ما زاغ البصر ﴾ ما مال بصر النبي على عما أمر برؤيته - ظ ك - ﴿ وما طغى ﴾ وما جاوزه إلى ما لَمْ يؤمر به

٢٠ - ٢٠ ﴿ اللات والعزى ومناة ﴾ أصنام كانوا يعبدونها في الجاهلية - ك - كانوا يقولون إن الملائكة وهذه الأصنام بنات الله . وكانوا يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله مع وأدهم البنات وكراهتهم لهن - ظ ف - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . ٢٧ ﴿ قسمة ضيزى ﴾ جائرة - ظ ج - . ٢٣ ﴿ سلطان ﴾ حجة وبرهان

- ج. -. ۳۰ ﴿ مبلغهم من العلم ﴾ منتهىٰ علمه - ف -.

الْكُبْرَىٰ ١ اللهُ أَفَرَء يُثُمُّ اللَّنتَ وَالْعُنزَىٰ ١ وَمَنَوْةَ النَّالِنَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُو وَلَهُ ٱلْأَنْنَىٰ ﴿ يَلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسَلَ \* سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَوَابَا وَمُ مَّ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنِيْ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا نَهْ وَى ٱلْأَنْفُسُّ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبُّهُ ٱلْمُدَىٰ ٢ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَاتَّمَنَّىٰ ١ فَلَهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ﴿ \* وَكُمْ مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَلَوْتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا إِلَّامِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَسَلَّهُ وَيَرْضَىٰ ١٠ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَنَّهِكَةَ تَسْمِيةَ الْأَنْنَى ١ وَمَا لَمُهُم بِهِ عَمِنْ عِلْم إِن يَنَّبِعُونَ إِلَّا الظُّنُّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَيِّ شَيْعًا ١ مَنْ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَرْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَوةَ الدُّنْبَ إِنَّ فَإِلَّكَ مَبْلَغُهُم مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ إِلَّا الْحِلْمِ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن الْمُسَدَىٰ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ



٣١ ﴿ بِالْحَسَنَىٰ ﴾ الجنة – ج –. ٣٧ ﴿ يَجْتَبُونَ كَبَائُو الْإِثْمَ ﴾ أي الكبائر من الإثم . والكبائر الذنوب التي يَعْلِقُهُ : ﴿ اجتنبُوا السبع الموبقات ﴾ قيل : وما هن يا رسول الله ؟ قال : ﴿ الشرك بالله ﴾ والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا والتولي يوم

الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي - ظ كتاب الكبائر - وأحسن كتاب جمع بحث أنواع الكبائر وتبيينها فيما أعلم كتاب الكبائر لشمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى . ﴿ الفواحش ﴾ ما عظم قبحه من الكبائر - ك - ﴿ اللَّمِم ﴾ صغائر الذنوب -ك - ﴿ فَلَا تُرَكُّوا أَنْفُسُكُم ﴾ لا تمدحوها على سبيل الإعجاب أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن - ج - ولكن أين القلب الحي الذي يحس بالفرق بين الأمرين. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال : مدح رجل رجلاً عند النبي ﷺ فقال رسول الله صَالِقُهُ : ﴿ وَيُلُكُ قَطُّعَتُ عَنْقُ صَاحِبُكُ – مُرَارًا - إذا كان أحدكم مادحاً صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلاناً والله حسيبه ولا أزكى على الله أحداً أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك ، رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه . ٣٤ ﴿ وَأَكِدَىٰ ﴾وقطع عطيته بخلاً −ظ ك−. ٣٨ ﴿ لا تزر وازرة ﴾ لا تحمل نفس آثمة - ك -. ٨٨ ﴿ أَقْنَىٰ ﴾ أفقر أو أرضى بما أعطىٰ - ك -. 43 ﴿ الشُّعرىٰ ﴾ كوكب خلف الجوزاء كانت تعبد في الجاهلية - ج -.

لِيَجْزِىَ الَّذِينَ أَسَنَّعُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِىَ الَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ٢ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنِّرَ الْإِثْمِ وَالْفَوْحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمُ إِنَّا رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَأَعْلُمُ بِكُرُّ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أَمَّهَ لِيَكُمْ فَلَا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمُّ هُوَأَعْمُ بِمَنِ اتَّقَقَ ١ أَفَرَاتُتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ١٠ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ١٠ أَعِندُهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَىٰ ١٥٥ أَمْ لَرْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي مُعُفِ مُوسَىٰ ١ وَ إِبْرُهِمَ الَّذِي وَفِّنَ ١ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَثْرَىٰ ١ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ مِسُوفَ يُرَىٰ ١٠٠٠ أُمَّ يُجْزَنهُ الْحَزَاءَ الْأُونَىٰ ١٠٠٠ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ١٠٠ وَأَنْهُمُ هُوَ أَضْعَكَ وَأَبْكَىٰ ١٠٠ وَأَنَّهُ هُوَأَمَّاتُ وَأَحْيَا إِنَّ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَانِ الذَّكَرُ وَالْأُنْيَ ٢ مِن نَطْفَةٍ إِذَا تُمنَّىٰ ١٠ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ١٠ وَأَنَّهُ مُوا أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مُو رَبُّ الشَّعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ ۖ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى ﴿ وَنُمُّ وَذَا فَكَ أَبْنَىٰ ۞

٣٥ ﴿ والمؤتفكة ﴾ قرئ قوم لوط - ك - ﴿ أهوى ﴾ أسقطها إلى الأرض بعد رفعها - ك -.
 ٤٥ ﴿ فغشّاها ﴾ ألبسها وغطّاها - ك -. ٥٥ ﴿ آلاءِ ربك ﴾ نعمه تعالى - ك - ﴿ تَبَارَىٰ ﴾ تتشكّك - ك -.
 ك - ٧٥ ﴿ أَزْفَتُ الآزْفَةَ ﴾ اقتربت الساعة ودنت -ك -. ٦٠ ﴿ ولا تبكون ﴾ لسماع وعده ووعيده -ج-.

٩١ ﴿ وأنتم سامدون ﴾ لاهون غافلون
 عما يطلب منكم - ج -.

تفسير سورة القمر

 ١ ﴿ اقتربت الساعة ﴾ يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها . عن أنس أن رسول الله عَلِيلَةُ خطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس أن تغرب فلم يبق منها إلا يسير فقال: « والذي نفسي بيده ما بقى من الدنيا فيما مضي منها إلا كما بقى من يومكم هذا فيما مضي منه وما نرى من الشمس إلا يسيراً ، رواه الحافظ أبو بكر البزار - ظ ابن كثير - ﴿ وانشق القمر ﴾ انفلق فلقتين معجزة له عَلَيْهُ على أبي قبيس وقعيقعان آية له مَالِلَهِ وقد سئلها فقال: «اشهدوا» رواه البخاري ومسلم - ظ ك وج -. ٢ ﴿ آية ﴾ معجزة له عَلِيلَةِ - ج - ﴿ سحر مستمر ﴾ ذاهب أو زائل قريب . ٣ ﴿ وكل أمر ﴾ من الخير والشر – ج – ﴿ مُستقر ﴾ بأهله في الجنة أو النار – ج –. 4 ﴿ مَوْدَجُو ﴾ ازدجار وانتهار وردع – ك –.





٩ شيء نُكُر ﴾ منكر فظيع « هول القيامة » – ك –. ٧ ﴿ خشعاً أبصارهم ﴾ ذليلة خاضعة –ك –
 ﴿ الأجداث ﴾ القبور – ج –. ٨ ﴿ مهطعين ﴾ مسرعين ، مادي أعناقهم – ك –. ٩ ﴿ عبدنا ﴾ نوحاً –
 ج – ﴿ وقالوا مجنون ﴾ أي هو مجنون . – ف – مع أنه دعاهم إلى الترفع عن عبادة الحجارة فلا نعجب لذلك

إذا قيل لداعية لدين الله مجنون . فلقد اتهم بهذا نوح عليه السلام ومعلم البشرية محمد عليلة الذي ما أبه لشائعاتهم وسار حتى نصره الله . وهذا دائماً أسلوب الفارغين المهزومين أن يلجؤوا إلى محاربة أشخاص الدعاة بكل وسيلة بعد أن يخفقوا في محاربة المبادىء العادلة ﴿ وَازْدُجُو ﴾ زجر عن أداء الرسالة بالشتم وهدد بالقتل – ظ ف مع ج –. ١٠ ﴿ فدعا ربه ﴾ فكذلك الداعية لدين الله عليه أن يلتجيء إلى ربه وقت الشدائد. ١١ ﴿ أبواب السماء ﴾ السحاب - ك -. ١٣ · ﴿ وَدُسُر ﴾ ومسامير تشد بها الألواح. وأصل الدسر الدفع الشديد بقهر فتسمى به المسمار لأنه يدق فيدفع بشدة . ١٤ ﴿ تجري بأعيننا ﴾ بأمرنا بمرأىٰ منا وتحت حفظنا وكلاءتنا – ابن كثير –. 10 ﴿ مدكر ﴾ معتبر متعظ بها – ك –. ١٩ ﴿ رَبُّحَا صَرْصَواً ﴾ باردة أو شديدة الصوت – ف – ﴿ يُومُ نَحْسُ ﴾ شؤم عليهم – ك – ﴿ مستمر ﴾ دائم ذلك الشؤم عليهم لأنهم بعد أن أهلكوا لم يزالوا معذبين في البرزخ حتى يدخلوا جهنم يوم القيامة - ظ ألوسي -. • ٢ ﴿ تَنزع الناس ﴾ تقلعهم عن أماكنهم - ظ ف وك - ﴿ أعجاز نخل ﴾ أصوله بلا رؤوس – ك – ﴿ منقعر ﴾ منقطع من قعره ومغزسه – ك –.

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نَّكُو ﴿ إِنَّ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَعْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ٢ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَنْفِرُونَ هَنْذَا يَوْمُ عَسِرٌ ١ \* كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ بَجُنُونٌ وَٱزْدُبِرَ ١٤ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِّي مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرْ ١٠ فَفَتَحْنَا أَبْوَكِ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءِ مُنْهَمِرٍ ١ وَبَغَرْنَا ٱلأَرْضَ عُبُونًا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُلِرَ ١٠ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَنْوَجِ وَدُسُرٍ ١ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءٌ لِّمَن كَانَ كُفِرَ ١ وَلَقَد تَرَكَننَهَا ءَايَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ١ فَكَيْفَ كَانَ عَلَابِي وَنُذُرِ ١٠ وَلَقَدْ يَشَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلَّذِكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ١ كُذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٨ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحُا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْنَمِرٍ ١ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْمَازُ كَخْلِ مُّنقَعِرِ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدْ يَشَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّحْدِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ ١٠ كُذَّبَتْ تَمُودُ



٢٤ ﴿ وسعر ﴾ جنون – ج –. ٧٥ ﴿ أشر ﴾ متكبر بطر – ج –. ٧٧ ﴿ فتنة ﴾ امتحاناً لهم وابتلاءً – ظ ف – ٧٠ ﴿ قسمة بينهم ﴾ مقسومة بينهم وبين الناقة – ك – ﴿ كُل شِرْب ﴾ كِل نصيب وحصة من الماء – ك – ﴿ كُل شِرْب ﴾ كِل نصيب وحصة من الماء – ك – ﴿ فعتضر ﴾ فتناول السيف – ج – ك – ﴿ فعقر ﴾ فتناول السيف – ج ﴿ فعقر ﴾ به الناقة أي قتلها موافقة لهم – ( المسيف –

ج -. ٣١ ﴿ كهشيم ﴾ كالشجر اليابس بِٱلنَّذُرِ ﴿ فَقَالُواْ أَبْشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ ۚ إِنَّا إِذَا لَنِي الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته في الشتاء ضَلَيْلِ وَسُعُورِ ١ أَعُلْقِي ٱلذِّ كُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ - ظ ألوسي - ﴿ المحتظر ﴾ الذي يعمل الحظيرة – ظ ألوسي –. ٣٤ ﴿ حاصباً ﴾ كَذَابُ أَشِرُ ١ سَيَعْلَمُونَ عَدًا مِّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ريحاً ترميهم بالحصباء – ك –. ٣٦ ﴿ فَهَارُوا إِنَّا مُرْسِلُواْ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّكُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَيِرْ ١ **بالنذر** ﴾ فكذبوا بالنذر متشاكين – ف –. ٣٧ ﴿ راودوه عن ضيفه ﴾ طلبوا منه وَنَبِهُمْ أَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةُ بَيْنُهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرُّ ١ الفاحشة مع أضيافه - ظ ف وك -﴿ فطمسنا أعينهم ﴾ أعميناهم أو أزلنا أثر فَنَادَوْاْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ١ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي أعينهم - ظ ك -. ٣٨ ﴿ بكرة ﴾ أول النهار وَنُدُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيم - ك - ﴿ عَذَابِ مستقر ﴾ دائم متصل بعذاب الآخرة – ج –. ٱلمُحتَظِرِ ١ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن

مُدَّكِرٍ ١ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنَّـٰذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطٍ ۖ نَجَيْنَكُم بِسَحَرِ ﴿ يَعْمَةُ مِّنْ عِندِنَا كَذَالِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْخَرَهُ مِ بَطْشَنَا أَفْتَمَارُواْ بِٱلنَّذُرِ ١٠ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ ع فَطَمَسْنَا أَعْيَبُمْ فَذُوتُواْ عَذَابِي وَنُدُرِ ١٠٠ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ﴿ فَلُوتُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّ كُوفَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿ وَكُفَّدْ جَآءَ وَالَّ ٤٣ ﴿ براءة ﴾ من العذاب - ج - ﴿ في الزبر ﴾ في الكتب السماوية المتقدمة - ظ ك وف -. ٤٤ ﴿ أَم يقولون ﴾ بل يقول كفار قريش - ظ ألوسي -. ٤٥ ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾ عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال وهو في قبة له يوم بدر : ﴿ أَنشدك عهدك ووعدك . اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في

الأرض أبداً » فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده وقال : حسبك يا رسول الله ، ألححتَ على ربك . فخرج وهو يثب في الدرع وهو يقول: « سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهني وأمر » رواه البخاري والنسائي . ٤٦ ﴿ أَدَهَىٰ ﴾ أعظم بلية – ج –. ٤٧ ﴿ **وَسُغُر** ﴾ نَارَ مسعَّرَةً بتشديد العين أي مهيجة في الآخرة - ج -. ٤٨ ﴿ سقر ﴾ اسم علم لجهنم من سقرته النار إذا لوحته – ظ ف –. 43 ﴿ إِنَا كُلُّ شيء خلقناه بقدر ﴾ والقدر التقدير أي بتقدير سابق أو خلقنا كل شيء مقدراً محكماً مرتباً على حسب ما اقتضته الحكمة - ظ ف - والسلف من الصحابة لم يكونوا متعمقين في الخوض في مبحث القضاء والقدر عملاً بالحديث الشريف: «إذا ذكر القدر فأمسكوا » ، فكانوا يعتقدون التوسط في الأمر فلا جبر للعبد على الفعل ولا تفويض له حتىٰ يخرج عن مقام العبدية التي هي صفته وليس مع الله تعالى من ينازعه في تصرفاته . -ظ ردود على أباطيل القسم الثاني للعلامة المجاهد محمد الحامد رحمه الله – راجع تفسير الآية ٢٩ من سورة ق . • ٥ ﴿ وَاحِدَةُ ﴾ كلمة واحدة ، وهي : «كن ، - ك -. ١٥ ﴿ أَشِياعِكُم ﴾ أشباهكم في الكفر - ظ ك-. ٧٠ ﴿ فِي الزبر ﴾ كتب الحفظة - ج

فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ ١٠ كُنَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا كُلَّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزِ مُقْتَدِرِ ﴿ أَكُفَّادُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَدِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ ١ أَمْ يَقُولُونَ أَخُنُ جَبِيعٌ مُّنتَصِرٌ ١ سَيْهَزُمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّرُ ١٠٠٠ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ١٠ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَّالِ وَسُعُرِ ١ مَسَّ سَقَرَ ١ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَكُ بِقَلَرِ ١ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةٌ كَلَيْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴿ يَ وَلَقَدْ أَهْلَكُمْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ١ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ١ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُّ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهُرِ رُقُ فِي مَفْعَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِيكِ مُقْتَدِرِ رُقَ (٥٥) سيورة (إخرم إنتيها وآكانها ثنان وسينجوب

- ٣٠ ﴿ وكل صغير وكبير ﴾ أي من أعمالهم - ظ ابن كثير - ﴿ مستطر ﴾ مجموع عليهم وسطر في صحائفهم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله على كان يقول : « يا عائشة إياك ومحقّرات الذنوب فإن لها من الله طالباً » رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما . ٥٠ ﴿ مقعد صدق ﴾ في مكان مَرْضيّ - ف - ﴿ عند مليك ﴾ مثال مبالغة أي عزيز الملك واسعه . و « عند » إشارة إلى الرتبة والقرب من فضله تعالى - ظ ج - ﴿ مقتدر ﴾ قادر لا يعجزه شيء - ظ ج - .

• ﴿ بحسبان ﴾ يجريان بحساب مقدر في بروجهما – ظ ك –. ٦ ﴿ والنجم ﴾ النبات الذي ينجم ويطلع من الأرض لا ساق له كالبقول ﴿ يسجدان ﴾ ينقادان لله تعالى فيما خلقا له – ظ ف وك –. ٧ ﴿ ووضع الميزان ﴾ شرع العدل وأمر به الخلق – ظ ك –.

 ♦ ﴿ الله تطغو الله أي لأجل ألّا تجوروا – ج –. ٩ ﴿ بالقسط ﴾ بالعدل - ج - ﴿ ولا تخسروا الميزان ﴾ ولا تنقصوا الموزون – ظ ج -. ١٠ ﴿ لَلْأَنَّامُ ﴾ للخلق من الإنس والجن وغيرهم – ظ ج –. ١١ ﴿ ذَاتُ الأكام ﴾ الأكام هي أوعية التمر وتعرف بالطلح – ظ ألوسي –. ١**٢ ﴿ العصف ﴾** القشر أو التبن أو الورق اليابس - ك - ﴿ وَالْرَبِّحَانَ ﴾ النبات الطيب الرائحة - ظ ك -. ١٣ ﴿ آلاء ﴾ نِعَم - ج - ﴿ ربكما ﴾ أيها الإنس والجن – ج – ﴿ تِكَذَبَانَ ﴾ تَكُفُرانَ - ظ ك - ذكرت هذه الآية إحدى و ثلاثين مرة . روىٰ الحاكم والترمذي عن جابر قال : قرأ علينا رسول الله عَلَيْثُ سورة الرحمن حتى ختمها ، ثم قـال : ﴿ مَا لِي أَرَاكُمْ سَكُوتًا ؟ لَلْجِنُّ كانوا أحسن منكم ردّاً . ما قرأتُ عليهم هذه الآية من مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالواً : ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ، . 18 ﴿ صلصال ﴾ طين يابس يسمع له صلصلة إذا نقر - ج -. 10 ﴿ من مارج من نار ﴾ هو لهبها الخالص من الدخان - ج -. ١٧ ﴿ المشرقين ﴾ مشرق الشتاء ومشرق الصيف - ج -. ١٩ ﴿ موج ﴾ أرسل - ج - ﴿ البحرين ﴾ العذب والمِلْح

ٱلرَّحْدَنُ ٢ عَلَمَ ٱلْقُرَءَانَ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴿ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ١ الشَّمْسُ وَٱلْقُمَرُ بِحُسْبَانِ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجُرِيسَجُدَانِ ﴿ وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ١٠ أَلَا تَطْغَوْاْ فِي ٱلْمِيزَانِ ١٠ وَأَقْيِمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُحْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٥ فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّغْلُ ذَاتُ الْأَكْامِ ١ وَٱلْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ١٠٠ فَبِأَيِّ عَالاً ورَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِن صَلْصَـٰلِ كَٱلْفَخَّارِ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ وَخَلَقَ ٱلْحَانَ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ ١ تُكَذِّبَانِ ١ وَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ١ فَبِأَيْءَ الْآورَبِكُما تُكَدِّبَانِ ١٥ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ١٠ بَيْنَهُمَا بَرْزَجٌ لَايَبْغِيَانِ ١٠ فَبِأَي الآء رَبِكُما تُكَذِّبَانِ ٢ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو وَالْمَرْجَانُ ١ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَوَادِ ٱلْمُنشَعَاتُ فِي الْبَحْرِكَا لَأَعْلَامِ ١٠ فَيِأْيِ وَاللَّهِ رَبِّكُما مُكَدِّبَانِ ١٠

- ج - ﴿ يَلْتَقِيانَ ﴾ في رأي العين - ج -.

\* \* ﴿ يَنْهِمَا بُوزَخُ ﴾ حاجز من قدرته تعالىٰ - ظ ف - ﴿ لا يَبْغِيانَ ﴾ لا يطغیٰ أحدهما علیٰ الآخر - ك -.

\* \* ﴿ يَنْهِمَا بُوزَخُ ﴾ حاجز من قدرته تعالیٰ - ظ ف - ﴿ لا يَبْغِيانَ ﴾ لا يطغیٰ أحدهما علیٰ الآخر - ك - \* \* \* ﴿ وَلَهُ التّقيا وصارا كالشيء الواحد ، فتقول خرجت من البلد وإنما خرجت من محلة من محاله - ظ ف -. \* \* \* ﴿ وله الجوار ﴾ السفن الجارية - ك - ﴿ المنشآت ﴾ المرفوعات الشرع « القلوع » - ك - . ﴿ كَالأَعَلَامُ ﴾ كالجبال عظماً وارتفاعاً - ج - .

لكم في سنقصد لحسابكم - ج - ﴿ أَيُّهَا الْفَقَلانَ فِي الْإِنْسِ وَالْجِنَّ - ج - . ٣٣ ﴿ تَنْفَدُوا فِي تَخْرِجُوا هُرِباً مِن قَضائِي - ك - ﴿ بَسُلُطَانُ فِي بَقُوةً وقهر ، وهيهات . ٣٥ ﴿ شُواظُ مِنْ نَارٍ فِي هُو لَمِنِهَا الْحَالَصِ مِن الدَّخانُ أَو معه - ج - ﴿ نَحَاسُ ﴾ هو الدخان الذي لا لهب له . قالهما ابن عباس - الدخان الذي لا لهب له . قالهما ابن عباس - ظ ألوسي - ﴿ فَكَانَتُ وَرَدَةً فِي كَالُورِدَةُ فِي الْحَمْرُ - طُ ج - ، ٣٧ ﴿ كَالُوهَانُ فِي الْخُورِدَةُ فِي الْخُورِةُ وَ الْمُورِةُ وَ الْمُورِةُ وَ الْمُورِةُ وَ الْمُورِقِي وَرَرَقَةُ الْمِيونَ - ظ ج - ﴿ بِالنُواصِ ﴾ وزرقة الميون - ظ ج - ﴿ بِالنُواصِ ﴾ بشعور مقدم الرأس - ك -.

كُلُّمَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَيَبْنَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْحَـكُلِ وَٱلْإِكْرَامِ ١ فَبِأَي وَالآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ يَسْتَلُهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَفِي شَأْنِ ﴿ فَبِأَيِّ وَالْآوِرَبِكُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُوْ أَيُّهُ ٱلنَّفَلَانِ ﴿ فَبِأَيَّ ءَالَّاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ﴿ يَلْمَعْشَرَ أَلِحْنِ وَٱلْإِنْسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُواْ مِنْ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوٓا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلَطَيْنِ ١٠ فَبِأَي الآءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ١٠ يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُوَاظٌ مِن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلاَ تَنتَصِرَانِ ١٠٠٠ فَبِأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَٱلَّدِهَانِ ﴿ فَبِأَيْ وَالَّاءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيَوْمَهِذِ لَا يُسْفَلُ عَن ذَنْبِهِ يَ إِنْسُ وَلَا جَآنٌ ﴿ فَيَأْيِّ ءَالآهِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوْصِي وَالْأَقْدَامِ ١٠ فَبِأَيَّ الآءِ رَبِّكُمَّا تُكَذَّبَانِ ﴿ مَا مَادِهِ عَجَهَمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِمَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ مَا اللَّهُ مُومُونَ ﴿

35 ﴿ هم ﴾ ماء حار - ج - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ﴿ إِن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم ، حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه ، وهو الصهر ثم يعاد كما كان ﴾ رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب صحيح . قال الله تعالىٰ : ﴿ فالذين كفروا قطّعت لهم ثياب من نار يصب

من فوق رؤوسهم الحميم . يُصْهَرُ به ما في بطونهم والجلود . ولهم مقامع من حديد » يَطُوفُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴿ مَا مِنْ عَبِلُمَ اللَّهِ رَبِّكُمَّا الحج ١٩ - ٢١ . ﴿ آنِ ﴾ شديد الحرارة تُكَذِّبَانِ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامٌ رَبِّهِ عَجَنْتَانِ ﴿ مَا مَإِلَّي يسقونه إذا استغاثوا من حر النار . وهو منقوص كقاض – ج –. 43 ﴿ مقام ربه ﴾ عَالَا و رَبِّكُما تُكَلِّبَانِ ﴿ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ﴿ فَبِأَيْ عَالَا وَ قيامه بين يديه للحساب فترك معصيته -ج-. ٨٤ ﴿ أَفِنَانَ ﴾ أغصان - ظ ج -. ١٥ رَبِّكُمَّ تُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِ يَانِ ﴿ فِي فَإِلِّي وَالْآهِ ﴿ مَنْ كُلُّ فَاكْهَةً زُوجَانَ ﴾ صنفان صنف رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ۞ معروف وصنف غريب - ف -. ٥٤ فَيأَى ۚ الْآءَ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُسُرُشٍ ﴿ وجنى الجنتين دان ﴾ وثمرها قريب يناله القائم والقاعد والمتكيء - ف - وعن البراء بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ ۗ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانِ ﴿ فَيَ أَلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ابن عارب رضى الله عنه في قوله: ﴿ وَذَلَكَ قطوفها تذليلاً ، قال : إن أهل الجنة يأكلون رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِي فِينَ قَنِصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ من ثمار الجنة قياماً وقعوداً ومضطجعين رواه إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنَّ ١٠ فَيِأْيِ وَالآوَرِيكُمُا تُكَذِّبَانِ البيهقي وغيره موقوفاً بإسناد حسن. ٦٠ ﴿ فَيَهِنَ ﴾ في الجنتين وما اشتملتا عليه من كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَاتُ ﴿ فَيَأِي ءَالَّاءِ رَبِّكُمَّا العلالي والقصور – ج – ﴿قاصرات تُكَذِّبَانِ ۞ مَلْ جَزَآءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ۞ الطرف، قصرُن أبصارهن على أزواجهنَّ -ك - ﴿ يطمئهُنُّ ﴾ يفتضَّهنّ - ج -. ٥٨ فَبِأَيْ وَالْآءِرَبِكُما تُكَذِّبَانِ ١٠ وَمِن دُونِهِما جَنَّانِ ١٠ ﴿ كَأَنْهِنَ الْيَاقُوتُ ﴾ صفاء - ج -﴿ وَالْمُرْجَانَ ﴾ اللَّوْلُو بياضاً - ج - وفي فَإِنِّي وَالْآهِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ﴿ مُدْهَا مَّنَانِ ﴿ فَإِنِّي حديث شريف رواه الإمام أحمد والبخاري ءَالْآءِ رَبِّكُمْ تُكَذِّبَانِ ﴿ فِي فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ بنحوه عن أنس أن رسول الله عَلَيْكُ قال: ٥ ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى فَيِأْيِّ وَالْآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَتَخَـَّلُ الأرض لملأت ما بينهما ريحاً ولطاب ما بينهما ، ولَنَصِيفُها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ﴾

- ظُ ابن کثیر -. عُدُّ ﴿ مدهامتان ﴾ سوداوان من شدة خضرتهما - ج -. ٦٦ ﴿ نَضَّاخِتان ﴾ فوارتان بالماء - ج -.

٧٠ ﴿ خيرات حسان ﴾ فاضلات الأخلاق حسان الخَلْق - ظ ف -. ٧٧ ﴿ حور ﴾ بيض ، أو شديدات سواد العيون وبياضها – ظ ألوسي مع الجلالين – ﴿ مقصورات ﴾ مستورات - ج – ﴿ فِي الخيام ﴾ من در بحوف مضافة إلىٰ القصور شبيهة بالخدور − ج −. V٦ ﴿ رفرفٍ ﴾ هو كل ثوبٍ عريض وقيل الوسائد − ف −



الميمنة ﴾ تعظيم لشأنهم بدخولهم الجنة - ج -.

﴿ عبقري ﴾ بسط ذات خمل رقيق – ك -. ٧٨ ﴿ تبارك ﴾ تعالى . أو كثر حيره وإحسانه - ك - ﴿ ذِي الجلال ﴾ العظمة والاستغناء المطلق - ك - وفي صحيح مسلم والسنن الأربعة عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عَلِيْكُ إذا سلم لا يقعد يعنى بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول: « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ، - ظ ابن كثير -. تفسير سورة الواقعة عن ابن عباس قال : قال أبو بكر يا رسول الله قد شيبت قال : « شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت ، رواه الترمذي وقال : حسن غريب . والشيب كان معدوداً قليلاً عند النبي عَلَيْكِ . ١ ﴿ إذا وقعت الواقعة ﴾ قامت القيامة -ج -. ٧ ﴿ لِيس لوقعتها كاذبة ﴾ ليس في وقت وقوعها نفس تكذب بها - ظ ألوسي -. 🏲 🧁 خافضة رافعة ﴾ مظهرة لخفض أناس بدخولهم النار ولرفع آخرين بدخولهم الجنة – ظ ج -. ٥ ﴿ وَبُسُّت الجِبال ﴾ فُتتت كالسويق المُلتوت - ك -. ٦ ﴿ هباء

منبثاً ﴾ غباراً متفرّقاً منتشراً - ك -. V ﴿ أَزُواجاً ﴾ أصنافاً -- ج -. ٨

﴿ فَأُصِحَابِ المِّيمِنَةُ ﴾ وهم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم - ظ ج - ﴿ مَا أَصِحَاب

٩ ﴿ وأصحاب المشأمة ﴾ الشمال بأن يؤتى كل منهم كتابه بشماله - ج -. ١٠ ﴿ والسابقون ﴾ مبتدأ ف - ﴿ السابقون ﴾ خبره تقديره السابقون إلى الخيرات السابقون إلى الجنات . وقيل الثاني تأكيد للأول والخبر . ١١ ﴿ وَلَيْكُ مَن الأولين . وقليل من

الآخويين ﴾ أي هم ثلة . والثلة الأمة من الناس الكثيرة . والمعنى أن السابقين كثير من

الأولين وهم الأمم من لدن آدم إلى نبينا محمد عليهما الصلاة والسلام و« قليل من الآخرين »

وهم أمة محمد عَلِيْكُ . وقيل من الأولين من

متقدمي هذه الأمة ومن الآخرين من متأخريها - ظ ف -. 10 ﴿ موضونة ﴾ منسوجة

بقضبان الذهب والجواهر – ج –. ۱۷

﴿ ولدان مخلّدون ﴾ مُبَقّرُن على هيئة الولدان في البهاء – ك –. ١٨ ﴿ بأكواب ﴾ أقداح

لا عرىٰ لها - ج - ﴿ وكأم ﴾ إناء شرب

الحنمر -ج- ﴿ مَن مَعَينَ ﴾ أي خمر جارية من منبع لا ينقطع أبداً - ج -. 19 ﴿ لا

يصدعون عنها ولا يُنْزِفُونَ ﴾ أي لا يحصل

لهم منها صداع ولا ذهاب عقل بخلاف خمر الدنيا – ظ ج –. ۲۱ ﴿ وَلَحْمَ طَيْرِ مِمَا

يشتهون ﴾ يروي الحسن بن عرفة عن عبد الله

وَأَصْلَبُ الْمَشْعَمَة مَا أَمْعَكُ الْمَشْعَمَة ﴿ وَالسَّابِقُونَ ٱلسَّنِقُونَ ١ أُوْلَنَهِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ١ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ١ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ١ عَلَىٰ سُرُرِ مَوْضُونَةٍ ﴿ إِنَّ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَلِلِينَ ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ تُحَلِّدُونَ ﴿ إِنَّ بِأَكُوابِ وَأَبَارِينَ وَكُأْسٍ مِّن مَّعِينِ ١ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ١ وَفَكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَبَّرُونَ ٢٥ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ١ وَحُورً عِينٌ ١ ٢ كَأَمْنَالِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ ١ جَزَآة بِكَ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَيْ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلَا تَأْثِيمًا ١ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿ وَأَصَّابُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصَّابُ ٱلْيَمِينِ ١٠ فِي سِدْرِ غَضُودٍ ١٠ وَطَلْحٍ مَّنْ وَدِ ١ وَظِلِّ مَّـدُودِ ١ وَمَآوِ مَسْكُوبِ ١ وَفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ١ لَامَقْطُوعَةٍ وَلَا تَمْنُوعَةٍ ١ وَفُرُشِ مِّرْفُوعَةِ ﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَكُهُنَّ إِنْشَاءً ﴿ إِنَّ الْحَكَلْنَكُهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ عُرِبًا أَمْرَابًا ۞ لِأَصْلَبِ ٱلْمَيْمِينِ ۞ ثُلَّةٌ

ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله عَلِينَهُ : ﴿ إِنْكُ لَتَنْظُرُ إِلَىٰ الطَّيْرُ فِي الْجِنَةُ فتشتهيه فيخر بين يديك مشويّاً ، - ظ ابن كثير -. ٢٢ ﴿ وحور عين ﴾ نساء ييض واسعات الأعين حسانها - ظ ك -. ٣٣ ﴿ المكنون ﴾ المصون - ج -. ٢٥ ﴿ لَغُواً ﴾ كلاماً لا خير فيه - ك -. ٢٨ ﴿ فِي سَمْرِ ﴾ شجر النبق – ج – ﴿ مخضودً ﴾ لا شوك فيه – ج –. ٢٩ ﴿ وطلح ﴾ شجر الموز أو مثله - ك - ﴿ منضودٍ ﴾ نضَّدَ بالحمل من أسفله إلى أعلاه - ك -. ٣١ ﴿ وماء مُسكوب ﴾ جار دائماً - ج -. ٣٦ ﴿ فَجَعَلْنَاهُنَ أَبِكَاراً ﴾ عذاري كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن عُذاري ولا وجع - ج – عن الحسن قال : أتت عُجوز فقالت يا رسول الله ادع الله تعالىٰ أن يدخلني الجنة فقال : « يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز » قال : فولت تبكي . قال : « أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز ، إن الله تعالىٰ يقول : ﴿ إِنَا أَنشَأْنَاهِنَ إِنشَاءَ فَجَعَلْنَاهِنَ أَبْكَاراً ﴾ رواه الترمذي – ظ ابن كثير – فقد كان عَلِيْكُ يمزح ولكنه لا يقول إلا حقًّا . ٣٧ ﴿ عُرُبًا ﴾ متحببات إلى أزواجهن جمع عروب – ظ ألوسي – ﴿ أَتُوابِاً ﴾ جمَّع ترب أي مستويات في السن – ج – وليس الجمال والاستواء بالسن خاصاً بنساء الجنة . عن معاذ بن جبل أن رسول الله = = عَلِيْكُ قال : « يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً مكحولين بني ثلاث وثلاثين سنة » رواه الترمذي وقال : حسن غريب . ٤٣ ﴿ فِي سموم ﴾ ريح حارة من النار تنفذ في المسام – ج -. ٤٣ ﴿ يحموم ﴾ دخان شديد السواد أو نار – ك – . ٤٦ ﴿ أَيهَا الضالُونَ المكذبونَ .

لآكلون من شجر من زقوم ﴾ ولا يدري أحد ما شجرة الزقوم إلا ما وصفها الله به في سورة أخرى من أن طلعها كرؤوس الشياطين ورؤوس الشياطين لم يرها أحد ولكنها تلقى في الحس ما تلقيه ! على أن لفظ « الزقوم » نفسه يصور بجرسه مَلْمَساً خشناً شائكاً مدبباً يشوك الأكف - بله الحلوق - وذلك في مقابل السدر المخضود والطلح المنضود - ومع أن الزقوم كرؤوس الشياطين! فإنهم لآكلون منها . ٥٣ ﴿ فمالتون منها البطون ﴾ فالجوع طاغ والمحنة غالبة . وإن الشوك الخشن ليدفع إلى الماء لتسليك الحلوق وري البطون ! وإنهم لشاربون . ١٥ ﴿ فشاربون عليه من الحمم ﴾ الساخن الذي لا يبرد غلة ولا يروي ظماً . ٥٥ ﴿ فشاربون شرب الهيم ﴾ .. وهي الإبل المصابة بداء الاستسقاء لا تكاد ترتوي من الماء - في ظلال القرآن -. ٨٠ ﴿ أَفِرأَيتُم مَا تَمْنُونَ ﴾ تريقون من المني في أرحام النساء - ج -. ٥٩ ﴿ أَأَنْتُم تَخْلَقُونُه ﴾ أي المني بشراً - ظ ج -. ٢٠ ﴿بمسبوقين﴾ بمغلوبين - ك -.

مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلَّانِحِينَ ۞ وَأَحْسَبُ الشِّكَالِ مَا أَصَّابُ الشِّكَالِ ١٠٠ فِي سَمُومِ وَحَمِيمٍ ١٠٠ وَظِيلٌ مِن يَعْمُومِ ﴿ لَا بَارِدِ وَلَا كُوبِمِ ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتَرَفِينَ ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِّذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَونًا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ أَوَ البَآوُنَا ٱلأَوْلُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلَّاخِرِينُّ ١ لَمُجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمِر مَعْلُومِ رَقِي مُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّ الضَّالُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَّ ١ لَا كِلُونَ مِن شَهِرِ مِن زَفُّومِ ﴿ فَالِعُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١ فَشَارِ بُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ١ فَسَارِ بُونَ شُرْبَ الْمِيمِ ﴿ مَا لَذَا أُزُفُهُمْ يَوْمَ الَّذِينِ ﴿ مَا خَنُ خَلَقْنَكُرْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُم مَّا ثَمَنُونَ ۞ ءَأَنْتُمْ تَخَلُقُونَهُ وَأَمْ نِكُنُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ ثَنَّ ثَخَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ١٠٠٠ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْشَلَكُمْ وَنُنِسْئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَـدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَّأَةُ

₹ ﴿ تزرعونه ﴾ تنبتونه – ج –. ٩٥ ﴿ حطاماً ﴾ هشيماً متكسراً قبل إدراكه – ف – ﴿ تفكهون ﴾ تتعجبون من سوء حاله ومصيره وتقولون : ٣٦ ﴿ إِنَّا لَمُغْرِمُونَ ﴾ مهلكون بهلاك رزقنا – ك –. ٣٩ ﴿ المؤنَّ ﴾ السحاب – ظ ج –. ٧٠ ﴿ تورون ﴾ تخرجون من ﴿ المؤنَّ ﴾ السحاب – ظ ج –. ٧٠ ﴿ تورون ﴾ تخرجون من

الشجر الأخضر – ج – قدحاً بالزناد – ظ ك -. ٧٣ ﴿ متاعاً للمقوين ﴾ منفعة ٱلْأُولَىٰ فَلُولَا تَذَكُّرُونَ ١ أَفَرَوَيْتُم مَّا تَحُرُّنُونَ ١ للمسافرين أو المستحقين من الناس أجمعين . ءَأَنَّمُ تَزَرَعُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴿ لَيْ لَوْ نَشَاهُ لِحَعَلْنَكُ وهذا التفسير أعم من غيره . وقد يستدل له بقول رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءَ فَيُ حُطَامًا فَظَلَّتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ بَلَّ ثلاثة : النار والكلأ والماء ، رواه الإمام أحمد نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿ أَفَرَةً يُتُمُّ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ وأبو داود وابن ماجه بنحوه – ظ ابن كثير – فالإسلام لم يقرر الملكية الجماعية في كل الأمور ءَأَنَّمُ أَرْلَتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ لَوْنَسَآهُ بل في أمور محدودة – راجع كتب الفقه في هذا - وأجاز في الباقي الملكية الفردية . ولذلك جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿ أَفُرَا يُنْهُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي شرع الزكاة عن المال والإرث. وقال تُورُونَ إِنَّ وَأَنْمُ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنْشِعُونَ ١ سبحانه: « للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ، وذلك انسجاماً نَحْنُ جَعَلْنَنْهَا تَذْكِرَةُ وَمَتَنْعًا لِلْمُقْوِينَ ١٠٠ فَسَيِّح بِٱسْمِ مع تكوين الإنسان الذي خلقه الله راغباً في رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ١ \* فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ ١ الملكية الفردية . قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لحب الخير لشديد ، وإذا خالفنا فطرة الإنسان وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعَلَّمُونَ عَظِيمٌ ١٠٠ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كُرِيمٌ ١٠٠ في هذا ساءت حياته وقلّ إنتاجه وفقد جريته فِ كِتَنْبِ مَكْنُونِ ١ اللهِ اللهُ الْمُطَهِّرُونَ ١ التي هي أخص خصائص إنسانيته ، وتحول إلىٰ حالة هو فيها أشد عبودية من عبد مملوك زمام تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ شِينَ أَفَيِهَنَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم أمره إلىٰ غيره بل أشد ذلّاً من حيوان مملوك مُدْهِنُونَ ١ مِنْ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَدِّبُونَ ١ لرجل لا تقترب الرحمة من قلبه . ٧٤ ﴿ فَسَبِّحٍ ﴾ نزُّه - ج -. ٧٧ ﴿ إِنْهُ ﴾ فَلُوْلًا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْخُلُقُومَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَبٍ لِي مَنظُرُونَ ﴿ المتلو عليكم - ج -. ٧٨ ﴿ لَقُرآن كُريمٍ ، في كتاب ﴾ مكتوب – ج – ﴿ مكنون ﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكُن لَّا تُبْصِرُونَ (مِّيْم مصون وهو المصحف − ج −. ٧٩ ﴿ لا يمسه ﴾ خبر بمعنى النهي – ج – ﴿ إِلاَّ

المطهرون ﴾ الذين طهروا أنفسهم من الأحداث − ج − قال العلامة المجاهد محمد الحامد في كتابه ردود على أباطيل في القسم الثاني منه ﴿ وأما مس المصحف بغير طهارة فغير جائز في مذاهب الأكثرين من أئمة المسلمين وفقهاء العلماء . وقد استدلوا بقوله تعالى : ﴿ إنه لقرآن كريم . في كتاب مكنون . لا يمسه إلا المطهرون ﴾ فإنه إن كان الضمير في ﴿ لا يمسه ﴾ عائداً إلى القرآن الكريم فقد ثبت الحكم . والمطهرون هم غير المحدثين . وقد فهم الصحابة هذا فإن أخت عمر منعته من مس القرآن قبل أن يغتسل حين دخل عليها غضبان لأنها أسلمت . وكان =



= ذلك قبل أن يسلم رضي الله عنه وعنها وعن سائر الصحابة . الطهارة إذا أطلقت في لغة الشرع عند بيان الأحكام فالمتبادر منها الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر . وعلى احتمال معنى آخر للآية الكريمة وهمو أن المراد بالمطهرين فيها الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام والضمير عائد على اللوح المحفوظ ، فإن المدعى ثابت أيضاً لأن

الكلام مسوق لمدح القرآن بأنه مصون ومحفوظ عن مسّ غير المطهرين إياه لأن اللوح ْ فَكُوْلَا إِن كُنتُمْ غَـيْرَ مَدِينِينَ ۗ ۞ تَرْجِعُونَهَاۤ إِن كُنتُمْ المحفوظ الذي فيه لا يمسه إلا الملائكة صَلِيقِينَ ١ مَنْ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ إِنَّ فَرَوْحٌ المطهرون . وإنه لأشرف ما في اللوح وأكرمه على الله سبحانه وأعزه فلا يمسه من البشر إلا وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابٍ الطاهر من الحدثين . فإن قيل إن الجملة خبرية ٱلْبِينِينِ ﴿ فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَصْعَلِ ٱلْبَينِ ﴿ وَأَمَّا إِن غير ناهية ، قلنا إن الخبر هنا معناه النهي وهو أسلوب بليغ من أساليب العرب في مكالماتهم . كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّآلِينُّ ﴿ فَانُزُلُّ مِّنْ حَبِيرٍ ﴿ والقرآن نزل طبق طرائقهم فيها . والذي يقطع الاحتمال ويحسمه نهائياً كتاب سيدنا محمد وَتَصْلِيَةُ جَمِيمِ ﴿ إِنَّ هَنَذَا لَمُوَّحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴾ رسول الله عَلِيلَتُهُ لعمرو بن حزم ﴿ أَن لا يمس فَسَيْح بِاسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ القرآن إلا طاهر » رواه أبو داود والترمذي عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما ا هـ. ردود . ۸۱ ﴿ أَنْتُم مَدَهُنُونَ ﴾ متهاونون (٥٧) سِيُولِ اللَّهِ المَّلِينَةِ المَّلِينَةِ المَّلِينَةِ المَّلِينَةِ المُّلِينَةِ المُنْفِقِةِ المُنْفِقِةِ مكذبون – ج –. 🕊 ﴿ بلغت ﴾ الروح وَأَيَّا مَّا فِينِ عَامَ وَعَشْرُونَ فَ وقت النزع - ج -. ٨٥ ﴿ ونحن أقرب إليه منكم ﴾ أي بملائكتنا - ابن كثير -. ٨٩ ﴿ فَرَوْحٌ وريحان ﴾ فله استراحة ورزق – ف –. ۹۳ ﴿ فَنْزُلْ ﴾ فله قِرى وضيافة – سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ك -. ٩٦ ﴿ فسبح باسم ربك العظيم ﴾ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الْحَكِيمُ ١ لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ يُعْي، الله عليه : « كلمتان خفيفتان على اللسان وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ هُوَ ٱلْأُوَّلُ وَٱلْآنِرُ ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله و بحمده سبحان الله العظم » رواه البخاري وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِلُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ هُوَٱلَّذِى وغيره – ظ ابن كثير –. تفسير سورة الحديد

﴿ سبح الله ... ﴾ نزهَ الله ومجده ودل عليه ... ٣ ﴿ هُو الأُولُ ﴾ قبل كل شيء بلا بداية – ج – ﴿ وَالْآخُرُ ﴾ الذي يبقى بعد هلاك كل شيء – ف – ﴿ وَالْظَاهِرُ ﴾ بالأدلة الدالة عليه – ف – من مخلُّوقاته وتدبيره ﴿ والباطن ﴾ لكونه غير مدرك بالحواس – ظ ف -. ﴿ ثم استوىٰ علىٰ العرش ﴾ تقدم تفسيره في تفسير الآية ٤٥ من سورة الأعراف وأنه يمر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل تعالى الله علوًا كبيراً – راجع ابن كثير – ﴿ يلج ﴾ يدخل – ج – ﴿ وهو معكم أينا كنتم ﴾ بعلمه – ج – مما قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : « وهو معكم أينا كنتم والله بما

و رحو معلم يه صم به بعده به تعملون بصير » أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم ، حيث كنتم وأين كنتم من بر أو من بحر ، في ليل أو في نهار ، في البيوت أو في القفار ، الجميع في علمه على السواء ، فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ، ويعلم سركم ونجواكم كا قال تعالى : « ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور » وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله عليم قال لجبريل لما سأله عن الإحسان : « أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » وكان الإمام أحمد رحمه الله ينشد هذين البيتين :

إذا ما خلوتَ الدهر يوماً فلا تقل خلوتُ ولكن قل عليَّ رقيبُ

حموت ولحق مل علي رمي ولا تحسبنَّ الله يغفل ساعة ولا أن ما تخف علم بذ

خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةٍ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتُوىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلُمُ مَا يَلِيجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْدُرُجُ مِنْهَا وَمَا رَ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرِجُ فِيهَا ۚ وَهُو مَعَكُّرُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٢ المِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَأَنْفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مَّسْتَخَلِّفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ وَامَنُواْ مِنكُرْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدّ أَخَذَ مِينَا فَكُرْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَدِهِ وَ وَايَنِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِنَ ٱلظُّلُنَ إِلَّ ٱلنُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُرْ لَرَهُ وَفُ رَّحِيمٌ ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْجِ وَقَنتَلَّ أُوْلَتَهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَنتُلُواْ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ

والهجرة للمدينة وللحبشة في أفريقية فكان لهم من الله سبحانه الأجر الأكبر وكل من عمل عملاً صالحاً بعدهم فلهم مثل أجره ، لأنهم سببه فلقد بقي الإسلام بصبرهم ودعوتهم وجهادهم لمن بعدهم بإذن الله . قال رسول الله عليه على اللهم أنشدك عهدك ووعدك . اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبداً » ذلك مما رواه البخاري ومسلم . وما علينا بعد هذا إلا أن نعمل عملهم فنكون حماة الإسلام وحاملي رايته في العصر الحديث . وما على المسلمين إلا أن يبدؤوا ولأهمية البدء في كل أمر قال أحد المفكرين : « شق الطريق نصف العمل » والحسنى كه أي المثوبة الحسنى وهي الجنة - ك -.

١١ ﴿ يقرض الله ﴾ بإنفاق ماله في سبيل الله – ج –. ١٧ ﴿ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات أيديهم ﴾ يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة بحسب أعمالهم . كما قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى : « يسعى نورهم بين أيديهم » قال :

علىٰ قدر أعمالهم يمرون على الصراط ، مهم من نوره مثل الجبل. ومنهم من نوره مثل النخلة . ومنهم من نوره مثل الرجل القائم . وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة . وسمع عبد الرحمن بن جبير يحدث أنه سمع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران عن النبي عَلِيْكُ قَالَ : ﴿ أَنَا أُولَ مِن يُؤْذِنَ لَهُ يُومُ القيامة بالسجود وأول من يؤذن له برفع رأسه . فأنظر من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فأعرف أمتى من بين الأمم ، فقال له رجل: يا نبي الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك ؟ فقال : ﴿ أَعَرِفُهُمْ مُحَجَّلِينَ مِنْ أثر الوضوء ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم ، وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم بسيماهم في وجوههم، وأعرفهم بنورهم يسعىٰ بين أيديهم ﴾ رواه ابن أبي حاتم « وبأيمانهم » أي وبأيمانهم كتبهم – ظ ابن كثير -. ١٣ ﴿ انظرونا ﴾ انتظرونا -ك - ﴿ بسور ﴾ حاجز بين الجنة والنار - ك -. ١٤ ﴿ فَتَنْتُمُ أَنفُسكم ﴾ أهلكتموها بالنفاق – ك - ﴿ وتربصتم ﴾ انتظرتم بالمؤمنين النوائب – ك – ﴿ وَغُوتُكُمْ الأماني ﴾ وخدعكم طول الآمال والطمع في امتداد الأعمار - ظ ف مع ك - ﴿ أَمُو الله كه الموت -ظ ف- ﴿ الغرور كِ الشيطان وكل مخادع - ك -.

ٱلْحُسَٰنَى ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ مِّنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لَهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ ١ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْتَهِم بُشَرَاكُدُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَيِسْ مِن نُورِكُرٌ قِيلَ أَرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْنَمِسُواْ نُوراً فَضْرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرَهُ مِن قَبَلِهِ الْعَـذَابُ ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَرْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَنَ وَلَنكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسكُمْ وَرَبَّعَتْمُ وَأَرْبَتُمْ وَعَرَّتُكُمْ ٱلْأُمَانِيُّ حَتِّى جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَلَّهُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُرْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُونَكُمُ النَّازُ هِيَ مَوْلَنكُرُ وَيِنْسَ الْمَصِيرُ (إِنَّ \* أَلَّمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَحْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَيِّةِ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتنَبَ مِن قَبْلُ



17 ﴿ أَلَمْ يَأْنُ ... ﴾ ألم يحن ... – ج – عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية و ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية إلا أربع سنين . رواه مسلم . ﴿ فطال عليهم الأمد ﴾ المبالغون في الصدق – ج − ﴿ والشهداء عند

فَعَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُ فَنسِقُونَ ١ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِكَ قَدْ بَيَّنَّا لَكُرُ ٱلْآينت لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ ١٠ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَحُمْ وَلَمْهُمْ أَجْرٌ كُرِيمٌ ١ وَالَّذِينَ وَامُّواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ مَا أُولَنَّهِكَ هُـمُ الصِّدِيقُونَ وَالشُّهَـدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُـمَ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أَوْلَئَبِكَ أَصْحَبُ ٱلْحَيْمِيمِ إِنَّ اعْلَمُواْ أَغَمَّا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَالَعِبُّ وَلَمْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَانُوا بَيْنَكُرْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأُولَةِ كَثَلَ غَيْثِ أَعْبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ مُ يَهِيجُ فَتَرَثُهُ مُصْفَرًّا مُمَّ يَكُونُ حُطَنَّما وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانٌ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُورِ ﴿ سَائِفُواْ إِلَّ مَغْفِرَة مِن رَّبِكُر وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ ذَٰ اللَّهَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْ إِلَّا لَعَظِيم ١

ربهم ﴾ على المكذبين من الأمم − ج −. ٢٠ ﴿ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وَلهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ، ثم يهيج فتراه مصفرًا ، ثم يكون حطاماً . وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ﴾ والحياة الدنيا حين تقاس بمقاييسها هي وتوزن بموازينها تبدو في العين وفي الحس أمراً عظيماً هائلاً . ولكنها حين تقاس بمقاييس الوجود وتوزن بميزان الآخرة تبدو شيئأ زهيدأ تافهأ وهي هنا في هذا التصوير تبدو لعبة أطفال بالقياس إلى ما في الآخرة من جد تنتهي إليه مصائر أهلها بعد لعبة الحياة ! لعب . ولهو . وزينة . وتفاخر . وتكاثر .. هذه هي الحقيقة وراء كل ما يبدو فيها من جد حافل واهتمام شاغل . ثم يمضى يضرب لها مثلاً مصوراً على طريقة القرآن المبدعة . « كمثل غيث أعجب الكفار نباته ، والكفار هنا هم الزراع. فالكافر في اللغة هو الزارع ، يكفر أي يحجب الحبة ويغطيها في التراب ولكن اختياره هنا فيه تورية وإلماع إلى إعجاب الكفار بالحياة الدنيا ! وثم يهيج فتراه مصفراً، للحصاد، فهو موقوت الأجل ينتهي عاجلاً ، ويبلغ أجله قريباً « ثم يكون حطاماً » .. وينتهى شريط الحياة كلها بهذه الصورة المتحركة المأخوذة من مشاهدات البشر المألوفة .. ينتهى بمشهد

الحطام! فأما الآخرة فلها شأن غير هذا الشأن. شأن يستحق أن يحسب حسابه ، وينظر إليه ، ويستعد له : « و في الآخرة عذاب شديد ومففرة من الله ورضوان ، ... فهي لا تنتهي في لمحة كما تنتهي الحياة الدنيا . وهي لا تنتهي إلى حطام كذلك النبات البالغ أجله .. إنها حساب و جزاء .. ودوام .. يستحق الاهتام! — في ظلال القرآن — جاء في كلمات القرآن « يهيج » يمضي إلى أقصى غايته ويبس . ﴿ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ﴾ أي هي متاع فان غار لمن يركن إليه فإنه يغتر بها و تعجبه حتى يعتقد أن لا دار سواها ولا معاد وراءها ، وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة — ظ ابن كثير — . ٢٩ ﴿ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾ أي هذا الذي أهلهم الله له ، هو من فضله ومنة عليهم وإحسانه إليهم — ظ ابن كثير —.

٢٧ ﴿ في كتاب ﴾ يعني اللوح المحفوظ – ج – ﴿ نبرأها ﴾ نخلق هذه الكائنات – ك –. ٧٣ ﴿ تأسوا ﴾ تحزنوا – ج – ﴿ ولا تفرحوا ﴾ فرح بطر بل افرحوا فرح شكر على النعمة – ظ ج – ﴿ مختال ﴾ متكبر بما أوتي – ج – . ٧٠ ﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ﴾

مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَنْبِ مِن مَبْلِ أَن نَبْرَأُهُمَّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ لِّكُلْلاَ تَأْسُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرُحُواْ بِمَا عَاتَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالِ فَخُورٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْمُغْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِي الخَميدُ ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَرْلَنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنَابُ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسِطُ وَأَرْلَنَا ٱلْحَديدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهُ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ١ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرُهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّ يَتِهِمَا ٱلنَّبُوةَ وَالْكِنَابُ فِينْهُم مُهْتَدِ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١ مُّ قَفَيْنَا عَلَىٰ عَاثَلِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ وَ اللَّهَ الْإِنْجُيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱلَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةُ وَرَهْبَانَّيَّةُ أَبْتَدُعُوهَا مَا كَتَبْنَهُا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَبْتِغَآءَ رِضُونِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَعَاتَلِنَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ

الحديد كه خلقناه . أو هيأناه لكم - ك - في بأس شديد كه قوة شديدة - ك -.

فالرسالة واحدة في جوهرها ، جاء بها الرسل ومعهم البينات عليها، ومعظمهم جاء بالمعجزات الخوارق. وبعضهم أنزل عليه كتاب. والنص يقول: « وأنزلنا معهم الكتاب ، بوصفهم وحدة ، وبوصف الكتاب وحدة كذلك ، إشارة إلى وحدة الرسالة في جوهرها . « والميزان » .. مع الكتاب فكل الرسالات جاءت لتقر في الأرض وفي حياة الناس ميزاناً ثابتاً ترجع إليه البشرية ، لتقويم الأعمال والأحداث والأشياء والرجال ، وتقم عليه حياتها في مأمن من اضطراب الأهواء واختلاف الأمزجة ، وتصادم المصالح والمنافع . ميزاناً لا يحابي أحداً لأنه يزن بالحق الإلهي للجميع، ولا يحيف على أحد لأن الله رب الجميع . هذا الميزان الذي أنزله الله في الرسالة هو الصمان الوحيد للبشرية من العواصف والزلازل والاضطرابات والخلخلة التي تحيق بها في معترك الأهواء ومضطرب العواطف، ومصطخب المنافسة وحب الذات . فلا بد من ميزان ثابت يثوب إليه البشر ، فيجدون عنده الحق والعدل والنصفة بلا محاباة . ﴿ ليقوم الناس بالقسط ، ... فبغير هذا الميزان الإلهي

الثابت في منهج الله وشريعته ، لا يهتدي الناس إلى العدل ، وإن اهتدوا إليه لم يثبت في أيديهم

ميزانه ، وهي تضطرب في مهب الجهالات والأهواء! – ظ في ظلال القرآن – ﴿ وَأَنْوَلْنَا ٢٧ ﴿ قفينا على آثارهم ﴾ أتبعناهم وبعثنا بعدهم – ك – ﴿ الذين اتبعوه ﴾ وهم الحواريون – ابن كثير – ﴿ ورهبانية ﴾ هي رفض النساء واتخاذ الصوامع – ج – ﴿ ابتدعوها ﴾ أي ابتدعها أمة النصاري – ابن كثير – ﴿ ما كتبناها ﴾ ما فرضناها عليهم ذلك ، إنما كتبنا عليهم ﴿

ابتغاء رضوان الله –أحد قولين في ابن كثير –. ۲۸ ﴿ يؤتكم كفلين ﴾ نصيبين –ج –. ۲۹ ﴿ لثلًا يعلم ﴾ ليعلم و الا ، صلة – ك –.

### تفسير سورة المجادلة

 ١ ﴿ تجادلك ﴾ تحاورك وتراجعك الكلام – ك – والمجادِلة امرأة قال لها زوجها : أنت على كظهر أمى . عن عائشة قالت : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات . لقد جاءت المجادلة إلى النبي عَلِيُّكُ تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل: « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها » إلى آخر الآية أخرجه البخاري تعليقاً ، ورواه النسائي وابن ماجه . وعن عائشة أنها قالت : تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء . إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفىٰ على بعضه وهى تشتكي زوجها إلى رسول الله عليه وهي تقول : يا رسول الله أكل مالي وأفني شبابي ونثرت له بطنی حتیٰ إذا كبرت سنی وانقطع ولدي ظاهر مني ، اللهم إني أشكو إليك . قالت : فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها » قالت : وزوجها أوس بن الصامت أخرجه ابن أبي حاتم . ٢ ﴿ يظاهرون ﴾ يحرمون نساءهم تحريم أمهاتهم - ك - ﴿ منكواً من القول ﴾ فظيعاً منه ينكره الشرع والعقل - ك - ﴿ وَزُورًا ﴾ كذباً منحرفاً عن الحق – ك





اتباع شرع الله عز وجل والانقياد له والخضوع إليه – ابن كثير –. ٧ ﴿ نجوىٰ للائة ﴾ تناجيهم ومسارّتهم – ك –.

مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَالِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ عَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ مُهُرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا شًا فَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِنُتَوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ رُكُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَآ وَايَاتِ بَيِّنَاتِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَبِعَهُمُ أَلَّهُ جَمِيعًا فَيُنَيِّهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَلُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١٠ أَلَوْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن خَبْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا نَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنبِيِّهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ أَلَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُواْ عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا

قولهم السام عليك أي الموت - ج - ﴿ لُولًا يعذبنا ﴾ هلّا يعذبنا – ك – ﴿ حسبهم جَآءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَرْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِمٍ مُ جهنم ﴾ كافيهم جهنم عذاباً – ك – لَوْلَا يُعَلِّبُنَا ٱللهُ بِمَا نَقُولٌ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا ﴿ يَصَلُونُهَا ﴾ يدخلونها أو يقاسون حرَّها - ك -. ١٠٠ ﴿ إِنَّا النَّجُونُ مِنَ الشَّيْطَانُ فَينْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُواْ إِذَا تَنَاجَيْهُمْ ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله . وعلى الله فليتوكل المؤمنون كه أي فَلَا تَلَنَاجُواْ بِالْإِنْمِ وَٱلْعَدُوٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجُواْ إنما النجوى وهي المسارة حيث يتوهم مؤمن بِالْبِرِ وَالنَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِيَّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢ بها سوءاً « من الشيطان ليحزن الذين آمنوا » يعنى إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل إِنَّ النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ وَامَنُواْ الشيطان وتزيينه « ليحزن الذين آمنوا ، أي وَلَيْسَ بِضَآ رِهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَنُوكَلِ ليسوءهم . وليس ذلك بضارهم شيئاً إلا بإذن الله ، ومن أحسَّ من ذلك شيئاً فليستعذ بالله ٱلْمُوْمِنُونَ ٢ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَّنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُوْ تَفَسَّحُواْ وليتوكل على الله فإنه لا يضره شيء بإذن الله . فِي ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَجِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تأذّ لمؤمن. عن عبد الله ٱنشُزُواْ فَانشُزُواْ يَرْفَعِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ابن مسعود قال : قال رسول الله عليه : ﴿ إِذَا ٱلْعِلْمُ دَرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ يَنَّالِهَا ٱلَّذِينَ كُنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه ، رواه الإمام أحمد وأخرجه وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا البخاري ومسلم. وجاء في كلمات القرآن « ليحزن » ليوقع في الهم الشديد . 1 1 يقول صَدَقَةً ذَاكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِن لَّرْ تَجِدُواْ فَإِنَّ اللَّهَ تعالىٰ مؤذناً عباده المؤمنين وآمراً لهم أن يحسن غَفُورٌ رَحِيمٌ ١ مَا مُنْفَقَتُمْ أَنْ تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى تَجُولَكُمْ بعضهم إلى بعض في المجالس ﴿ يِأْمِهَا الدِّينِ آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس صَدَقَتِ فَإِذْ لَرْ تَفْعَلُواْ وَآبَ اللهُ عَلَيْكُرْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ فافسحوا يفسح الله لكم ﴾ وذلك أن الجزاء من جنس العمل . قال قتادة : نزلت هذه الآية

في مجالس الذكر ، وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلاً ضنوا بمجالسهم عند رسول الله على فأمرهم الله تعالى أن يفسح بعضهم لبعض . وعن ابن عمر أن رسول الله على قال : « لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا » رواه الإمام أحمد والشافعي وأخرجه البخاري ومسلم . وفي الحديث المروي في السنن أن رسول الله على كان يجلس حيث انتهى به المجلس ، ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس ، فكان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون منه على مراتبهم فالصديق رضي الله عنه يجلسه عن يمينه وعمر عن يساره ، وبين الصحابة رضي الله عنهان وعلى لأنهما كانا ممن يكتب الوحي وكان يأمرهما بذلك كما رواه مسلم . عن ابن مسعود أن عديه غالباً عثمان وعلى لأنهما كانا ممن يكتب الوحي وكان يأمرهما بذلك كما رواه مسلم . عن ابن مسعود أن ع

= رسول الله عَلِيْكُ كان يقول : ﴿ لِيلينيَ منكم أولوا الأحلام والنهى ، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ﴾ وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه . ولهذا كان أبيّ بن كعب سيد القراء إذا انتهى إلى الصف الأول انتزع منه رجلاً يكون من أفناد الناس ويدخل هو في الصف المقدم ويحتج بهذا الحديث : ﴿ لِيليني منكم أولوا

الكفار الذين كانوا في حد، والشرع في حد، يخالفونه ويعادونه في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب الأذلين في الدنيا والآخرة - ظ ابن كثير -. ٢٩ ﴿ لأَعْلَبَنَّ أَنَا ورسلي ﴾ بالحجة والسيف أو بأحدهما - ف -.

الأحلام والنهيي . وأما عبد الله ابن عمر فكان لا يجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه عملاً بمقتضى ما تقدم من روايته الحديث الذي أوردناه . وفي الحديث الصحيح بينا رسول الله عَلَيْظُ جالس إذ أقبل ثلاثة نفر فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها وأما الآخر فجلس وراء الناس وأدبر الثالث ذاهباً ، فقال رسول الله عَلَيْهِ : ﴿ أَلَا أَنْبُكُم بَخْبُرُ الثلاثة ؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله . وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه . وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه ، وإنه لحرى بدعاة الإسلام أن يجلسوا حيث ينتهي بهم المجلس ، كما كان يفعل رسول الله عليه كم مرّ فيظهر في ذلك خير الإسلام ومساواته بشكل عملي . جاء في كلمات القرآن « تفسحوا » توسّعوا فيها ولا تضاموا . ﴿ انشزوا ﴾ انهضوا إلىٰ عمل الخير . ١٤ ﴿ تُولُوا قُومًا ۗ غضب الله عليهم ﴾ يعنى اليهود الذين كان المنافقون ِيمالئونهم ويوالونهم في السر - ظ ابن كثير – وكل من يتولى الكافرين فيقبل رئاستهم وأمرهم له برضاه يرتد عن الإسلام قال تعالىٰ : ﴿ وَمَن يَتُولُّهُمْ مَنكُمْ فَإِنَّهُ مَنْهُمْ ﴾ . ١٦ ﴿ جُنَّة ﴾ ستراً على أنفسهم وأموالهم -ك -. 19 ﴿ استحوذ عليهم ﴾ استولى وغلب على عقولهم - ك - . . • ٧ ﴿ إِنَّ الدِّينَ يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين ﴾ إن

وَ اللَّهِ الزَّكَوْةَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَ تَعْمَلُونَ ١٠ \* أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٥ أَعَدَ اللَّهُ لَمْمَ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآةً مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أَخَذُوٓا أَيْكُنُّهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ إِنَّ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوكُمُ مُ وَلَا أَوْلَلُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا أَوْلَيْكَ أَصْلَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ بَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ رُكَا يَحْلِفُونَ لَكُرْ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَنْذِبُونَ ﴿ اللَّهُ ٱسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطُنُ فَأَنْسُهُمْ ذِكُرَ اللَّهِ أُوْلَيْكَ حِزْبُ الشَّيْطُنُّ أَلَّا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ أُوْلَكَمِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ١٠٠ كُتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِى إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ١٠ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَيْوِمِ ٱلْآخِرِ يُوآدُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَوْ



٧٧ ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر ﴾ نزلت هذه الآية إلى آخرها في أبي عبيدة بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر ﴿ أو أبناءهم ﴾ كالصديق همَّ يومئذٍ بقتل ابنه عبد الرحمن ﴿ أو إخوانهم ﴾ كمصعب بن عمير قتل أحاه عبيد بن عمير يومئذٍ ﴿ أو عشيرتهم ﴾ كعمر قتل قريباً له يومئذٍ أيضاً ، وكحمزة وعلى وعبيدة بن الحارث

كَانُواْ وَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنْهُمْ أَوْ عَشِيرَهَمْ أَوْلَنَهِكَ كَنَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَدَمِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ مُمُ الْمُفْلِحُونَ ٢ (٥٩) سيُورة المُضْمُ الناتين وآيانا النج وعشرون ألله ألرجم أأرجب سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَيَ ٱللَّهِ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٥ مُوَالَّذِي أَنْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ مِن دِيَدِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشْرِ مَاظَنَنْتُمْ أَنْ يُخْرَجُواْ وَظُنُواْ أَنَّهُمُ مَا نِعْتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَّنَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرِيْحَتِسِبُواْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرَّعْبُ يُحْرِبُونَ بَيُوتِهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُواْ يَنَأُولِي ٱلْأَبْصَـٰرِ ٣

قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئيد – ظ ابن كثير – ﴿ وأيدهم ﴾ قوّاهم – ألوسي – ﴿ بروح منه ﴾ أي من عنده والمراد بالروح نور القلب - ظ ألوسي - ﴿ رضي الله عنهم ورضوا عنه ﴾ سر بديع وهو أنه لما تساموا عن صلات القرائب والعشائر لما تعارضت مع منهج ربهم عوضهم الله رضاه سبخانه وأرضاهم عنه بما سيعطيهم من النعيم العظيم الحالد في الآخرة – ظ ابن كثير مع تصرف – ﴿ أُولئك حزب الله ﴾ أي هؤلاء حزب الله عز وجل أي عباد الله تعالىٰ وأهل كرامته – ابن كثير - ﴿ أَلَا إِنْ حَزِبِ اللهِ هُم المفلحون، تنويه بأنهم هم الفائزون السعداء المنصورون في الدنيا والآخرة وذلك على خلاف ما ذكر به حزب الشيطان فقال سبحانه: ﴿ أَلَا إِنْ حزبِ الشيطانِ هم الحاسرون ، - ظ ابن كثير -.

#### تفسير سورة الحشر

روي أن هذه السورة نزلت في بني النضير الذين صالحوا النبي علم حين قدم المدينة على أن يكونوا لا عليه ولا له ، فلما ظهر يوم بدر قالوا : هو النبي الذي جاء وصفه في التوراة . ولما أصيب المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا ، فخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة فحالف أبا سفيان عند الكعبة ، فأمر علم علم علم عمل عمل مسلمة الأنصاري فقتل كعباً

غِيْلة . ثم لما هموا بقتل النبي عَلَيْكُ بحجر يلقونه عليه تحت بعض حصونهم خرج عَلَيْكُ مع الجيش إليهم وحاصرهم إحدى وعشرين ليلة وأمر بقطع نخيلهم . فلما قذف الله الرعب في قلوبهم طلبوا الصلح فأنى عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاؤوا من متاعهم ، فجلوا إلى الشام إلى أريحا وأذرعات - ظ ف - واليهود في الأصل دخلاء على الجزيرة العربية قوّوا مركزهم فيها بإثارة العرب بعضهم على بعض قبل الإسلام ولقد حرضوا القبائل العربية على حرب الإسلام بل اجتمعوا على حربه أيضاً في غزوة الأحزاب ونصر الله الإسلام عليهم جميعاً . الح صبح كه نزه - ظ ج - . ٢ ﴿ لأول الحشر كه هو حشرهم إلى الشام - ظ ج - ﴿ فأتاهم الله كه أمره أو عذا به - ج - .

٤ ﴿ شَاقُوا ﴾ خالفوا - ج -. • ﴿ لينة ﴾ نخلة - ج -. ٢ ﴿ ما أفاء الله ﴾ ما رد وما أعاد من الأموال
 - ك - ﴿ فما أوجفتم عليه ﴾ فما أجريتم على تحصيله - ك - ﴿ ركاب ﴾ ما يركب من الإبل خاصة - ك -.
 ٧ ﴿ كيلاً يكون دُولَةً بين الأغياء منكم ﴾ أي جعلنا هذه المصارف لمال الفيء كيلا يبقى مأكلة يتغلب عليها

الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء ولا يصرفون منه شيئاً إلى الفقراء – ابن كثير -. ٩ ﴿ والذين تبوَّؤُوا الدار والإيمان ﴾ توطنوا المدينة مع الإيمان – ك – وهم الأنصار – رضي الله تعالى عنهم ظ ف – ﴿ يحبون من هاجر إليهم ﴾ حتى شاطروهم أموالهم وأنزلوهم منازلهم – ظ ف – وانظر إلى محبتهم للمهاجرين فيما رواه البخاري : دعا النبي عَلِيْكُ الأنصار أن يقطع لهم البحرين قالوا : لا إلا أن تُقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: ﴿ أَمَا لَا فَاصِيرُوا حَتَّىٰ تَلْقُونِي فإنه سيصيبكم أثَرَة ». ﴿ وَلا يَجِدُونَ فِي صدورهم حاجة مما أوتوا ﴾ أي ولا يجدون في أنفسهم حسداً للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة – ظ ابن كثير – وذلك دليل إخلاصهم ، فالداعية الحق لدين الله تعالىٰ يُستُرُّ برؤية من هو أفضل منه عبادة وعلماً وعملاً ولا يحسده . ولو عقل دعاة الإسلام وعلماؤه جميعاً هذا لما كان للشيطان أن ينزغ بينهم ﴿ ويؤثرون ﴾ ويفضلون ﴿ خَصَاصة ﴾ فقر واحتياج - ك - روي أنه نزل برجل منهم ضيف فَنَوَّمَ الصبية وقرب الطعام وأطفأ المصباح ليشبع ضيفه ولم يأكل هو. قال أبو زيد: قال لي شاب من أهل بَلْخ: ما الزهد عندكم؟ قلت : إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدنا

وَلَوْلَا أَنْ كُتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿ ذَٰ إِنَّ إِنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا فَطَعْتُم مِن لِينَهُ أُو تَرَكْتُمُوهَا فَآيَمَةٌ عَلَىٰٓ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ﴿ وَمَا ٓ أَفَاءَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَ مِنْهُمْ فَكَ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢ مَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَاعَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيآ وَمنكُر وَمَآ وَاتَنكُو ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنَّهُ فَآنَهُوا وَآتَقُواْ آلله إِنَّ آلله شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ لِلْفُقَرَآءَ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿

صبرنا . فقال : هكذا عندنا كلاب بلخ بل إذا فقدنا صبرنا وإذا وجدنا آثرنا – ظ ف – قال ابن كثير وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله عليه أنه قال : « أفضل الصدقة جهد المقل » .

١٠ ﴿ غَلَا ﴾ حقداً . وبغضاً وغشاً - ك -. ١١ ﴿ أَمْ تَرَ إِلَى الذَّينَ نَافقُوا يَقُولُونَ لِإَخُوانِهُمُ الذَّينَ كَفُرُوا مَن أَهِلِ الكتابِ ﴾ فأهل الكتاب هؤلاء كفروا . والمنافقون إخوانهم ولو أنهم يلبسون رداء الإسلام ! ثم هذا التوكيد الشديد في وعد المنافقين لإخوانهم : ﴿ لَكُن أَخْرِجَمُ لنَخْرِجِن مَعْكُمُ وَلاَ نَطِيعٍ فَيْكُمُ أَحَداً أَبَداً ، وإنْ

قوتلتم لننصرنكم ﴾ والله الخبير بحقيقتهم يقرر غير ما يقررون ، ويؤكد غير ما يؤكدون . ١١ –١٢ ﴿ وَاللَّهُ يَشْهِدُ إِنَّهُمْ لَكَاذُبُونَ . لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ، ولتن نصروهم ليولن الأدبار ، تُم لا ينصرون ﴾ .. وكان ما شهد به الله . وكذب ما أعلنوه لإخوانهم وقرروه – في ظلال القرآن - والمنافقون الذين وعدوا اليهود بنصرتهم على الرسول عليه والمؤمنين كانوا عرباً ، ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي، ورسول الله عَلَيْظُ كان عربيًّا كذلك ، ومع كل ذلك وعد المنافقون « إخوانهم » اليهود بالنصرة معادين لرسول الله عَلِينَةً والمؤمنين . فمن هنا تدرك أن الرابطة العقدية هي الأساس في كل صراع وعلى كل صعيد وفي كل مكان . وأن الرابطة العرقية أمر واه سرعان ما تذوب أمام الرابطة العقدية ، تلمح ذلك في قول الله عز وجل عن المنافقين ه ... يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ، وأنت تعلم أن اليهود والعرب من عرقين مختلفين . إن الأمة المسلمة مطالبة أن تحدد موقفها من اليهود والمنافقين من أي عرق كانوا وعند ذلك يبدو طريق النصر واضحأ بيناً . إن في هذه الآيات عبرة عظمي ودرساً بليغاً ومواقف جدية فحرى بنا أن نتأملها طويلاً ويقرر القرآن حقيقة قائمة في نفوس

هَابَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُودِهِمْ حَاجَةٌ مِنَّ أَوْتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِمٍ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُعَّ نَفْسِهِ ، فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٢٥ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْلِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَ نِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا مِا لَإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ وَامْنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رِّحِيمُ ﴿ إِلَّا لَا لَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَلْبِ لَهِنْ أَعْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُو وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَلْدِبُونَ ١ لَا يَحْرُجُونَ مَعْهُمْ وَلَنِ قُو تِلُواْ لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَإِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَأَنَّ الْأَدْبَدَرُهُمَّ لَايُنصَرُونَ ۞ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١ لَا يُقَانِنُلُونَكُرُ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةِ أَوْمِن وَرَآءِ روع روو رورو بريخ بروو . بريم وروه وروم مريعاً وقلومهم شيي ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١٠٠٠ كَنْلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ



المنافقين وإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب . ١٣ ﴿ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله . ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ﴾ فهم يرهبون المؤمنين أشد مما يرهبون الله . ولو خافوا الله ما خافوا أحداً من عباده . فإنما هو خوف واحد ورهبة واحدة . ولا يجتمع في قلب خوف من الله وخوف من شيء سواه . فالعزة لله جميعاً . وكل قوى الكون خاضعة لأمره ، « وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها » فمم يخاف إذن ذلك الذي يخاف الله ؟ ولكن الذين لا يفقهون هذه الحقيقة يخافون عباد الله أشد مما يخافون الله ... « ذلك بأنهم قوم لا يفقهون » – ظ في ظلال القرآن –. ١٤ ﴿ لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر . بأسهم بينهم شديد . تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى . ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ﴾ . وما تزال الأيام تكشف حقيقة الإعجاز في تشخيص حالة =

= المنافقين وأهل الكتاب حيثما التقى المؤمنون بهم في أي زمان ومكان . بشكل واضح للعيان . ولقد شهدت الاشتباكات الأخيرة في الأرض المقدسة بين المؤمنين وبين اليهود مصداق هذا الخبر بصورة عجيبة . فما كانوا يقاتلونهم إلا في المستعمرات المحصنة في أرض فلسطين . فإذا انكشفوا لحظة ولوا الأدبار كالجرذان . حتى لكان

هذه الآية نزلت فيهم ابتداء . وسبحان العلم الخبير! وتبقى الملامح النفسية الأخرى و بأسهم بينهم شديد ) ... و تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ، على خلاف المؤمنين الذين تتضامن أجيالهم وتجمعهم آصرة الإيمان من وراء فواصل الزمان والمكان ، والجنس والوطن والعشيرة ... « ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ، ... والمظاهر قد تخدع فنرى تضامن الذين كفروا من أهل الكتاب فيما بينهم ، ونری عصبیتهم بعضهم لبعض ، کا نری تجمع المنافقين أحياناً في معسكر واحد . ولكن الخبر الصادق من السماء يأتينا بأنهم ليسوا كذلك في حقيقتهم ، إنما هو مظهر خارجي خادع . وبين الحين والحين ينكشف هذا الستار الخادع . فيبدو من ورائه صدق الخبر في دنيا الواقع المنظور وينكشف الحال عن نزاع في داخل المعسكر الواحد، قائم على اختلاف المصالح، وتفرق الأهواء، وتصادم الاتجاهات. وما صدق المؤمنون مرة، وتجمعت قلوبهم على الله حقأ إلا وانكشف المعسكر الآخر أمامهم عن هذه الاختلافات وهذا التضارب وهذا الرياء الذي لا يمثل حقيقة الحال ، وما صبر المؤمنون وثبتوا إلا وشهدوا مظهر التماسك بين أهل الباطل يتفسخ وينهار ، وينكشف عن الخلاف الحاد والشقاق والكيد والدس في القلوب الشتيتة المتفرقة - ظ

قَرِيبًا ذَاتُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠٠ كَنْلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ الْإِنسَانِ ٱكْفُرْ فَلَتَّا كَفَرَ قَالَ إِنِي بَرِى مُ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ ١٠ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهًّا وَذَالِكَ جَزَّ ۖ وُأَ ٱلظَّّـٰلِينَ ١ مِنَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَيد وَآتَقُواْ ٱللَّه إِنَّ ٱللَّه خَبِير مِنا تَعْمَلُونَ ١٥ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَلهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَلِيقُونَ ١٠ لَا يَسْتَوِى أَحْمَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآيِرُونَ ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبِلِ لَرَأَيْنَهُ وَخَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَمْشَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٥ مُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُو عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ۚ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرِّحِيمُ ۞ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَـٰهُ إِلَّا هُوَ الْمَاكُ الْقُدُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمِنُ الْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُنْكَبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ هُوَ ٱللَّهُ

ظلال -. ٢١ ﴿ خاشعاً ﴾ ذليلاً خاضعاً - ك - ﴿ متصدعاً ﴾ متشققاً - ك - ي ٢٧ ﴿ الغيب والشهادة ﴾ السر والعلانية - ج - ي ٢٣ ﴿ الملك ﴾ المالك لكل شيء - ك - ﴿ المقدوس ﴾ البليغ في النزاهة عن النقائص ﴿ السلام ﴾ ذو السلامة عما لا يليق به - ظ ج - ﴿ المؤمن ﴾ المصدق لرسله بالمعجزات - ك - ﴿ المهيمن ﴾ الرقيب على كل شيء - ك - ﴿ العزيز ﴾ القوي الغالب - ك - ﴿ الجبار ﴾ القاهر ، أو العظيم - ك - ﴿ المتكبر ﴾ عما لا يليق به - ج -.

۲٤ ﴿ البارىء ﴾ المنشىء من العدم – ج – ﴿ المصور ﴾ خالق الصور على ما يريد – ك – ﴿ له الأسماء الحسنىٰ ﴾ التسعة والتسعون اسماً الوارد بها الحديث – ظ ج –. راجع تفسير الآية ١٨٠ من سورة الأعراف .
 تفسير سورة المتحنة

ٱلْخَالَةُ ٱلْبَارِيُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَيِّحُ لُهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢ (١) سَيُوْلِوُ الْمُنْتَحِنَا لَهُ لَا لَهُ الْمُنْتَخِينا لَهُ لَا لِيَالِيا لَهُ الْمُنْتَخِينا لَهُ لَا لَهُ وَلْكِنَا مَا نَكُلِثُ عَشَكُوا وَ يَنَا يُهَا الَّذِينَ وَامَنُواْ لَا نَتَّحِذُواْ عَدُونِي وَعَدُو كُمْ أُولِيآ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمُودَّةِ وَقَدْ كَفُرُواْ بِمَا جَآءَ كُم مِنَ ٱلْحَيِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ نَعَرَجُهُمْ جِهَلِدًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِغَآءَ مَرْضَاتِي لَسِرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمُودَةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُرٌ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَتُهُم بِالسُّوء وَوَدُّواْ لَـوْ تَكْفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَنُدُكُمُّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُرٌّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

١ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا عَدُوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة .. ﴾ كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب بن أبي بلتعة . وذلك أن حاطباً هذا كان رجلاً من المهاجرين وكان من أهل بدر أيضاً وكان له بمكة أولاد ومال ولم يكن من قريش أنفسهم بل كان حليفاً لعثان ، فلما عزم رسول الله عَلَيْكُ على فتح مكة لما نقض أهلها العهد وأمر النبى عليه المسلمين بالتجهز لغزوهم وقال: « اللهم عم عليهم خبرنا » عمد حاطب هذا فكتب كتاباً وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله عَلَيْكُ من غزوهم ليتخذ بذلك عندهم يداً . فأطلع الله تعالى على ذلك رسوله عَلِيْكُ استجابة لدعائه فبعث في إثر المرأة فأخذ الكتاب منها . فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله عَلَيْكُ . فقال رسول الله عَلَيْكُ : « يا حاطب ما هذا ؟ » قال : لا تعجل عليَّ . إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهلهم بمكة . فأحببت إذ فاتنى ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتی ، وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام . فقال رسول الله عليه: « إنه صدقكم » فقال

عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال رسول الله عَلَيْكُ : « إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » . « عدوي وعدوكم » يعني المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين الذين شرع الله عداوتهم ومصارمتهم ونهي أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء – ظ ابن كثير – ﴿ يُخرِجون الرسول وإياكم ﴾ هذا مع ما قبله من التهييج على عداوتهم وعدم موالاتهم لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده . ولهذا قال تعالى : ﴿ وَمَا نَقُمُوا اللهُ رَبِّكُم ﴾ أي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين كقوله تعالى : « وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد » ﴿ إن كنتم خوجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي ﴾ أي إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم أولياء إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي وأعداء كم وقد =

= أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقاً عليكم وسخطاً لدينكم – ظ ابن كثير – ﴿ تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ﴾ أي تفعلون ذلك وأنا العالم بالسرائر والضمائر والظواهر – ظ ابن كثير –. ٤ ﴿ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا بُرآءُ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا

بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدأ حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهم لأبيه لأستغفرن لك ﴾ يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارحة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم « قُد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه » أي وأتباعه الذين آمنوا معه « إذ قالوا لقومهم إنا بُرآءُ منكم، أي تبرأنا منكم «ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ، أي بدينكم وطريقتكم « وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً » يعنى وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم فنحن أبداً نتبرأ منكم ونبغضكم « حتى تؤمنوا بالله وحده » أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان والأنداد . ٥ ﴿ رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فَتَنَّةَ لَلَّذِينَ كفروا ﴾ أي لا تسلطهم عليناً فيفتنونا بعذاب - ف -. ٦ ﴿ الحميد ﴾ المستحق للحمد -ظ ف -. ٨ ﴿ تقسطوا إليهم ﴾ تفضوا إليهم بالقسط والعدل - ك -.

بَصِيرٌ ٢ قَدْ كَانَتْ لَكُو أَسْوَةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرُهِمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ - إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ۖ وَّأَمِنكُمْ وَمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ إِلَّا قَوْلَ إِيْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْنَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَاۤ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِنْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَآغَفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١٥ لَقَدْ كَانَ لَكُرْ فِيهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ اللهُ وَالْيَوْمَ الْآيِرْ وَمَن يَتُولً فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَةٌ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لَا يَنْهَلُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَدْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِيدرِكُرْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّكَ يَنْهَنَّكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَلْتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِن دِيَكْرِكُمْ



٩ ﴿ وظاهروا ﴾ عاونوا - ج - ﴿ تولُوهم ﴾ تتخذوهم أولياء - ك -. ١٠ ﴿ فامتحنوهن ﴾ فاختبروهن بالتحليف - ك - في الحيد و في المحافر إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ﴾ فلا يصح عقد زواج لكافر على مسلمة . وجماعه لها زنى محض وذلك بدليل هذه الآية وبإجماع جميع علماء الإسلام قديمًا وحديثًا . ومن حكم

وَظُنهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتُولِّمُ فَأُولَيْهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ يَنَأَيُّكَ الَّذِينَ وَامَنُواْ إِذَا جَاءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَآمَنِحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْـلُمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُومُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلٌّ لِّمَامُ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَوَاتُوهُمْ مَّا أَنفَقُواْ ولاجناح عكيكران تنكحوهن إذا ةاتيتموهن أجورهن وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكُوافِرِ وَسْعَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْعَلُواْ مَآأَنفَفُواْ ذَٰلِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٥ وَإِن فَاتَكُرْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّار فَعَاقَبْتُمْ فَعَاتُواْ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزَّوْجُهُم مِثْلَمَا أَنفَقُواْ وَا تَقُواْ اللَّهُ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مِ مُوْمِنُونَ ١ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِي إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيَّا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَنَدُهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبهَتَيْنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيدِيبِنَ وَأَدْمِلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ في مَعْرُوفِ فَبَايِعَهُنَّ وَأَسْتَغَفِرْ لَمُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ خلك إبعادها عن خطر الارتداد عن الدين من حيث قوة الرجل وسلطانه عليها وهي الضعيفة قوة وقد تغلب عاطفتها عقلها فتتبع ملة الكفر. وحكمة أخرى وهي أن الكتابي إذا تزوج مسلمة لا يحترم نبيها فقد يسيء له بغظ، لكن المسلم يحترم عيسى وموسى بل يعتبرهما رسولين لله سبحانه – ظردود على أطيل للعلامة المجاهد محمد الحامد رحمه الله تعالى – والكتابي هو اليهودي والنصراني تعالى – والكتابي هو اليهودي والنصراني عدتهن » – ك – ﴿ بعصم الكوافر ﴾ بعقود نكاح المشركات – ك – . 11 ﴿ فعاقبتم ﴾ نكاح المشركات – ك – . 11 ﴿ فعاقبتم ﴾ فغزوتم وغنمتم – ج – .

17 ﴿ بِبِهَانَ ﴾ بإلصاق اللقطاء بالأزواج – ك – ﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾ يعني فيما أمرتهن به من معروف ونهيتهن عنه من منكر – ظ ابن كثير – ومن ذلك النياحة وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عند قال : قال رسول الله عليه : « ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية » .

﴿ فبايعهن ﴾ فعل ذلك عَلَيْكُ بالقول ولم يصافح واحدة منهن – ج –. ١٣ ﴿ لا رَّحِيمٌ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ لَا نَتَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ تتولُّوا ﴾ لا تتخذوا أولياء – ك – يعني أعواناً اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُوا مِنَ الْآيرَةِ كَمَا يَبِسَ الْكُفَّارُمِنْ توادونهم وتناصحونهم - ظ ك في أول السورة – ﴿ قُوماً غُضب الله عليهم ﴾ هم اليهود – أُمْحَلْبِ ٱلْقُبُودِ ١ ج – وقد حذر الله تعالى من موالاة اليهود لحقدهم الدفين على المسلمين ولخطرهم على (۱۱) سُخِرُةِ الصَّفِيْ (۱۱) وَلَاسَكِنَا نِشَا الْحِ عَِشْدِيرَةِ البشرية إذ همهم الأكبر أن يمزقوا العالم ليحيوا بزعمهم . راجع كتاب برتوكولات حكماء صهيون الذي يفضح مقرراتهم السرية الخطيرة \_\_\_\_\_\_لِللَّهِ ٱلرَّحْمِ لِٱلرَّحِيمِ إذ يكشف بعض حقدهم على البشرية . لقد جاء في البروتوكول التاسع منه ما يلي : ﴿ وَلَقَدَ خدعنا الجيل الناشيء من الأمميين - غير اليهود سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ - وجعلناه فاسداً متعفناً . بما علمناه من ٱلْحَكِيمُ ١ يَنَأَيُّ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالًا مبادىء ونظريات معروف لدينا زيفها التام، ولكننا نحن أنفسنا الملقنون لها، ويعترف تَفْعَلُونَ ﴿ كَبُرَمَقْتُ عندَ اللهَ أَن تَقُولُواْ مَالًا حكماء صهيون في البروتوكول الثاني بما يلي : تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَدِّتُلُونَ في سَبِيلِهِ ع لا تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوفاء ، ولاحظوا هنا أن نجاح دارون ، وماركس ، صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَدُنَّ مَّرْصُوصٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ ونتشه، قد رتبناه من قبل. والأثر غير لِقَوْمِهِ = يَنَقُوم لِرَ تُؤْذُونَنِي وَقَدَ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللّه الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأممي - غير اليهودي - سيكون واضحاً لنا على إِلَيْكُمْ فَلَتَّ زَاغُوٓا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى التأكيد ۽ . ٱلْقَوْمَ ٱلْفَلْسِقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبُّنُ مَرْيَمَ يَكْبَنِيَ تفسير سورة الصف

١ ﴿ سبح ﴾ نزه – ظ ج –. ٤ ﴿ إِن الله
 يحب الذين يقاتلون في سبيله ﴾ يقاتلون في

سبيل الله من كفر بالله تعالى لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان – ظ ابن كثير – ﴿ صَفّا كَأْنَهِم بنيان مرصوص ﴾ وفي هذا حث للمؤمنين على أن يكون قتالهم بنظام وخطة سديدة وتماسك على مر الأزمان . عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه : ه ثلاثة يضحك الله الهم : الرجل يقوم من الليل والقوم إذا صفوا للصلاة ، والقوم إذا صفوا للقتال » رواه ابن ماجه والإمام أحمد والمعنى : أن الله يرضى عنهم . • ﴿ واغوا ﴾ مالوا عن الحق – ك – .

وإذ قال عيسى بن مويم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي التوراة قد بشرت بي وأنا مصداق ما أخبرت عنه وأنا مبشر بمن بعدي اوهو الرسول النبي الأمي العربي المكي . وما أجمل ما أورد البخاري عن جبير بن مطعم قال : سمعت رسول الله

عَلَيْكُ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ لِي أَسْمَاءَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنِا أَحْمَدُ وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب، ورواه مسلم - ظ ابن كثير - ﴿ بالبينات ﴾ الآيات والعلامات – ج –. ٨ ﴿ نُورِ الله ﴾ شرع الإسلام وبراهين الله تعالىٰ – ظ ج – ﴿ مِنهُ ﴾ مُظّهر - ج -. ٩ ﴿ ليظهره ﴾ ليعليه - ج - قال رسول الله عَلِيْكُ : ﴿ إِنَّهُ ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها ، وإن عمالها في النار إلا من اتقىٰ الله وأدَّى الأمانة ، رواه الإمام أحمد . ولا شك أن معنى هذا انتشار الإسلام في كل أنحاء العالم . عن عبد الله ابن عمرو يقول : كنا عند رسول الله عليه فسئل أي المدينة تفتح أولاً يعنى القسطنطينية أو الرومية فقال : ﴿ مدينة هرقل أولاً ﴾ يعنى القسطنطينية رواه الحاكم . ١٢ ﴿ عَدْنِ ﴾ إقامة - ج -.

إِسْرَاءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْثُمُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرِينَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى أَشْهُهُۥ أَحْمَدُ فَلَتَ جَآءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَلْذَا سِمْرٌ مُّدِينٌ ١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّينِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَيُدَّعَىٰ إِلَى ٱلْإِسْلَامْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتَّمُّ نُورِهِ - وَلَوْ كَرِهُ ٱلْكَنْفِرُونَ ١ اللَّهِي هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِالْمُدَى وَدِينِ ٱلْحَتِّي لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ - وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ٢ يَنَأَيُّكَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى تِجِنَرَةِ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيدٍ ﴿ ثَنَّ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتُجَلُّهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأُمُو لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١١٥ يَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ وَيُدْخِلْكُرْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمُسَلِكِنَ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتِ عَدْنَ ذَ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ وَأَخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا فَصْرُ مَنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ

1٤ ﴿ أنصار الله ﴾ لدينه – ظ ج – ﴿ للحواريين ﴾ وهم أصفياء عيسى وهم أول من آمن به ، وكانوا اثني عشر رجلاً . وحواري من الحور وهو البياض الخالص . وقيل كانوا قصارين يحورون الثياب أي يبيضونها – ظ ج –.

كُونُواْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّكُ مَنْ أَنصَارِيَ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَعَامَنَت طَّآيِفَةٌ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ وَكَفَرَت طَّآيِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ عَلَىٰ عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَلِهِرِينَ ﴿ فآتيانا اخكن عشيكنة \_لِللَّهِ ٱلرَّحْزَ ٱلرَّحِيمِ يُسَيِّحُ لِلهِ مَافِي السَّمَنَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمْيِتَ رَسُولًا مِنْهُم يَتْلُواْ عَلَيْهِم النِّيهِ ، وَيُزِّكِيهِم وَيُعَلِّمُهُم الْكِتَابَ وَٱخْتِكَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَنِي ضَلَالٍ مَّبِينٍ ﴿ ﴿ وَالْحَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِيِمَّ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَالْكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

مَثَلُ الَّذِينَ مُعِلُّواْ النَّوْرَنةَ ثُمَّ لَرْ يَعَلُوهَا كَمَثَلَ الْحَمَادِ يَعْمِلُ

تفسير سورة الجمعة ١ ﴿ يسبح الله ﴾ ينزمه - ظ ج - ﴿ الملك ﴾ مالك الأشياء كلها - ك - ﴿ القدوس ﴾ البليغ في النزاهة عن النقائص - ك -﴿ العزيز ﴾ القوى الغالب - ك -. ٢ ﴿ فِي الأميين ﴾ في العرب المعاصرين له عليه والأمى من لا يكتب ولا يقرأ كتاباً وقد وحدهم الله تعالى بالعقيدة الإسلامية وبلغة القرآن الواحدة والتاريخ الواحد وألتشريع الواحد . ﴿ ويزكيهم ﴾ يطهرهم من أدناس الجاهلية – ك –. ٣ ﴿ وَآخرين منهم لما يلحقوا بهم ﴾ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا جلوساً عند النبي عَلِيْكُ فأنزلت عليه سورة الجمعة « وآخرين منهم لما يلحقوا بهم » قالوا من هم يا رسول الله ؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثاً وفينا سلمان الفارسي، فوضع رسول الله عَلِيْنَةِ يده على سلمان ثم قال : « لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال – أو رجل – من هؤلاء ، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . والثريا نجم . • ﴿ مثل الله ين حمّلوا التوراة ﴾ كلفوا العمل بها ﴿ ثُم لَم يحملوها ﴾ لم يعملوا بما فيها من وصفه عَلَيْهُ فلم يؤمنوا به – ظ ج – ﴿ يحمل أسفاراً ﴾ كتباً عظاماً ولا ينتفع بها – ك – وكذلك هؤلاء اليهود في حملهم الكتاب الذي أو توه ، حفظوه لفظاً ولم يتفهموه ، ولا عملوا بمقتضاه ، فهم أسوأ حالاً من الحمار ، لأن الحمار لا فهم له ،

وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها -ظ ابن كثير-. وهادوا في تديّنوا باليهودية - ك -. الخيب والشهادة في السر والعلانية - ج -. ٩ فو فاسعوا إلى ذكر الله في فامضوا للصلاة - ظ ج - ﴿ و و دروا البيع في اتركوه و تفرغوا لذكر الله تعالى - ظ ك -. ١٠ فو فانتشروا في تفرقوا للتصرف في حوائجكم - ك -. ١١ فو انفضوا إليها في تفرقوا عنك قاصدين إليها - ك -.

أَسْفَاراً بِيْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقُوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ يُمَّا قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓاْ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أُولِيكَ } لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَنَمَنُّواْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ وَكَا يَتَمَنُّونَهُ وَ أَبَدًا بِكَ قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِلْظَّالِمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ ٱلَّذِي تَهِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُم مُ مُ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِم ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَيِّثُكُم مِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُواْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْمَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٢ فَإِذَا قُصِيَتِ ٱلصَّلَاةُ فَآتَنَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهَ وَآذْ كُووْا ٱللَّهَ كَنِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠٠ وَإِذَا رَأُوْاْ تَجَارَةً أَوْ لَمَوا انفَضَّوا إِلَيْهَا وَتَركُوكَ قَآيِكٌ قُلْ مَاعِند ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَرَّةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلزَّرْقِينَ ﴿ اللهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل وإياتها اخلكاعشكة

١ ﴿ المنافقون ﴾ راجع تفسير الآية ٨ من سورة البقرة . ٧ ﴿ جُنة ﴾ وقاية لأنفسهم وأموالهم – ك – ٣
 ﴿ فطبع ﴾ ختم – ك – ﴿ لا يفقهون ﴾ لا يعرفون حقيقة إلإيمان – ك – . ٤ ﴿ وإذا رأيتهم تعجبك

أجسامهم . وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم نُحشب مُسَنَّدَةً . يحسبون كل صيحة عليهم . هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله ! ألَّى يؤفكون ﴾ فهم أجسام تُعجب. لا أناسي تتجاوب! وما داموا صامتين فهم أجسام معجبة للعيون .. فأما حين ينطقون فهم خواء من کے معنی ومن کیل حس ومن کے خالجة . . و تسمع لقولهم كأنهم خشب و . . ولكنها ليست خشباً فحسب. إنما هي و خشب مسندة » .. لا حركة لها . هـذا الجمود الراكد البارد يصورهم من ناحية فقه أرواحهم إن كانت لهم أرواح! ويقابله من ناحية أخرى حالة من التوجس الدائم والفزع الدائم والاهتزاز الدائم: « يحسبون كل صيحة عليهم » فهم يعرفون أنهم منافقون مستورون بستار رقيق من التظاهر والحلف والملق والالتواء . وهم يخشون في كل لحظة أن يكون أمرهم قد افتضح وسترهم قد انكشف. والتعبير يرسمهم أبداً متلفتين حواليهم، يتوجسون من كل حركة ومن كل صوت ومن كل هاتف يحسبونه يطلبهم وقد عرف حقيقة أمرهم !! وبينا هم خشب مسندة إذا كان الأمر أمر فقه وروح وشعور بإيقاعات الإيمان إذا هم كالقصبة المرتجفة في مهب الريح إذا كان الأمر أمر خوف على الأنفس والأموال! وهم بهذا وذاك يمثلون العدو الأول للرسول عليه

# بِسُ لِللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْ تَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ, وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَنذِبُونَ ٢٠ المَّخَذُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةٌ فَصَدُّواْ عَنسَبِيل ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَّنُواْ أُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٢ \* وَإِذَا رَأَيْتُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تُسمع لِقُولِهِم كَأَنَّهُم خُشُبٌ مُسنَدَة يُحسبون كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوْ فَأَحَذُرُهُمْ قَلْتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ٢٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُمَّ تَعَالُوٓاْ يَسْتَغْفِرْلَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَواْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتُمْ يَصُدُونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ﴿ صَوآ الْعَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَمُمْ أَمْ لَرَّ تَسْتَغْفِرْ هُمْ لَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقُومَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴿ مُسمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفقُوا عَلَى مَنْ عِسْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُواْ وَللَّهَ خَزَآ بِنُ ٱلسَّمَاوَات

وللمسلمين: « هم العدو فاحذرهم » هم العدو الحقيقي . العدو الكامن داخل المعسكر ، المختبىء في الصف . وهو أخطر من العدو الخارجي الصريح « فاحذرهم » . « قاتلهم الله أنى يؤفكون » ... فالله مقاتلهم حيثا صرفوا وأنى توجهوا . والدعاء من الله حكم بمدلول هذا الدعاء ، وقضاء نافذ لا راد له ولا معقب عليه ... وهذا هو الذي كان في نهاية المطاف – ظ في ظلال القرآن – . ﴿ وَإِذَا قَيل هُم تعالوا ﴾ معتذرين – ج – ﴿ لَوُوا الله ي نهاية المطاف – ظ في ظلال القرآن – . ﴿ وَإِذَا قَيل هُم تعالوا » معتذرين – ج – ﴿ لَوُوا وَوسهم ﴾ عطفوها إعراضاً واستهزاءً – ك – أخرج ابن جرير عن قتادة قال : قيل لعبد الله بن أبي لو أتيت النبي وأخرج فاستغفر لك فجعل يلوي رأسه فنزلت فيه : « وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله » الآية . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة مثله . إن الداعية المسلم ليس مكلفاً بشق قلوب الناس ليفهم ما فيها فإن له الظاهر والله =



= يتولّى السرائر . ولكنه مكلف أن يحتاط لسير دعوته ودوام سلامتها وذلك بحسن تعرفه ودراسته لصفات المنافقين وليس ذلك شكّاً منه بإيمان من أعلن إسلامه ولكنه احتراس مطلوب . قال عمر رضي الله عنه : « لست بالخِبِّ ولا الخبُّ يخدعنى » . ويستطيع الداعية المسلم أن يكشف النقاب عن صفات المنافقين من خلال هذه

الآيات الواردة في هذه السورة وأوائل سورة البقرة وغير ذلك مما لا يخفي على الداعية وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٢٠ يَقُولُونَ البصير . ٧ ﴿ حتىٰ ينفضوا ﴾ كي يتفرقوا لَهِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ عنه ﷺ . ٨ ﴿ لِيخرِجنِ الأَعْزِ ﴾ الأشد والأقوى يعنون أنفسهم - ك - ﴿ الأَذَلُّ ﴾ وَللَّهُ ٱلْعِزَّةُ وَلَرُسُولِهِ عَولَلْمُؤْمِنِينَ وَلَكُنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ الأضعف والأهون . يعنون الرسول والمؤمنين -ك- ﴿ ولله العزة ﴾ الغلبة والقهر -ك-. لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ ٩ ﴿ يَا أَبِيا الذِّينِ آمنوا لا تلهكم وَلَا أَوْلَنُدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأَوْلَنَهِكَ أمو الكم ولا أو لادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ﴾ يقول تعالى هُــُمُ ٱلْخَلْسِرُونَ ﴿ وَأَنْفِقُواْ مِن مَّارَزَقْنَكُم مِن قَبْلِ آمراً عباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهياً لهم عن أَن يَأْتِي أَحَدَكُمُ ٱلْمُوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَتَّرْتَنِي أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك ومخبراً لهم بأنه من التهي بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما إِلَّةَ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥ خلق له من طاعة ربه و ذكره فإنه من الخاسرين وَلَن يُؤَيِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَ ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . ١١ ﴿ وَلَنْ يُؤْخُرُ اللَّهُ نَفُساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا تَعْمَلُونَ 📆 والله خبير بما تعملون ﴾ أي لايُنظِر أحداً بعد حلول أجله ، وهو أعلم وأخبر بمن يكون (١٤) سِكُلُو النَّعَائِنَ مَلِنَةِ يَنْ صادقاً في قوله وسؤاله عمن لو رُد لعاد إلى شر وأكاتها ثناوعت وت مما كان عليه . عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال : ذكرنا عند رسول الله عَلَيْكُ الزيادة في لَّاللَّهُ ٱلرَّجْهُ وَٱلرَّجِبِ العمر فقال: « إن الله لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها وإنما الزيادة في العمر أن يرزق الله العبد يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ ذرية صالحة يدعون له فيلحقه دعاؤهم في قبره » رواه بن أبي حاتم . - ظ ابن كثير -.

١ ﴿ يسبح الله ﴾ ينزهه - ظ ج - ﴿ لَهُ الملك ﴾ التصرف المطلق في كل شيء - ك -. ٥ ﴿ وبال أمرهم ﴾ سوء عاقبة كفرهم . ٧ ﴿ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلي وربي لتبعثن ﴾ إن إنكار الكافرين لليوم الآخر

والبعث من القبور يقوم على استبعاد تصور حدوثهما دون مستند علمي على ذلك. والاستبعاد هذا ليس دليلاً في حد ذاته. ألم يستبعد بعض الناس وصول الإنسان إلى تلك الكشوفات العلمية الرائعة يبدو ذلك واضحأ في وصول الإنسان إلى القمر واختراع تلك الآلات الحديثة التي سبرت أغواراً في الكون ؟ فلم يكن استبعاد التصور مانعاً من وقوع الحقائق العلمية . والصانع المهندس الماهر الذي صنع الآلة الكهربائية على أساس إعادة تركيبها ثانية لو بعثر قطعها وكان بارعاً في صناعتها أولاً يستطيع هذا الصانع تركيبها ثانية بعد فكها ولا شك أن ذلك أهون عليه . هذا فعل الإنسان وهو جمع وتفريق ، فكيف بالله – وله المثل الأعلىٰ - الذي خلق الإنسان ولم يكن شيئاً وجعل له السمع والبصر .. أفلا يقدر أن يعيده لا شك أنه قادر سبحانه على ذلك « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » وإننا في نظرة تأمل واحدة إلى هذا الكون نستطيع أن ندرك فيها قيام يوم الحساب فالله الذي خلق الكون بأشجاره وبحاره ومحيطاته وأرضه بقوانينها الكثيرة المعقدة لا شك أنه حكم يضع الأمر موضعه والله الذي خلق الإنسان خلق له الحواس الخمس بدقتها والقلب الذي يدفع الدم بحركاته اللاإرادية من الإنسان .. لا شك أن هذا الإله رحم بهذا

وَلَهُ ٱلْحَمَدُ وَهُو عَلَىٰ كُلِ مَنْ وَ قَدِيرٌ ١ هُو ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَيِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُؤْمِنٌ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ خَاتَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَيِّ وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿ يَعْلُمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَاتُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الصَّدُودِ ﴿ أَلَّمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاتُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَكُمُّمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَي ذَ إِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوٓا أَبَشْرٌ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلَّواْ وَٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَاللَّهُ غَنِي حَمِيدٌ ١ زَعَمَ الَّذِينَ كَفُرُواْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلْ بَكَيْ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّوُنَّ بِمَا عَلِثُمٌّ وَذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٥ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَجْمَعُكُرْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيْعَاتِهِ ، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا

الإنسان حكيم في خلقه ومن اعتقادنا برحمته وحكمته تعالى علينا أن ندرك أن هناك يوماً يجمع فيه الناس. فهل يرضى الحكيم الرحيم سبحانه ترك المظلوم دون إنصافه من الظالم والمقتول دون إنصافه من الطالم والمصلحين المؤمنين المستضعفين دون إنصافهم من الطغاة المجرمين. قال الله عز وجل: « أفحسبتم أنما خلقناكم عَبَئاً وأنكم إلينا لا تُرجَعون ».

٩ ﴿ يوم التخابن ﴾ وهو أن يغبن بعضهم بعضاً ، لنزول السعداء منازل الأشقياء التي كانوا ينزلونها لو كانوا سعداء ، و نزول الأشقياء منازل السعداء التي كانوا ينزلونها لو كانوا أشقياء – ظ ف – . ١٩ ﴿ هَمَا أَصَابَ مَن مَصِيبَةً إِلاَ بَإِذِنَ الله ﴾ يقول تعالى مخبراً بما أخبر به في سورة الحديد ﴿ مَا أَصَابُ مَن مَصِيبة في الأرض ولا في

أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نيرأها إن ذلك على الله يسير » . وهكذا قال ههنا : « ما ٱلأَنْهُ لُوخُ للدِينَ فِيهَا أَبَدًّا ذَلكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظْمُ ٢ أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ، قال ابن عباس وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا أُولَتَهِكَ أَصَابُ بأمر الله يعني عن قدره ومشيئته – ظ ابن كثير - ﴿ وَمِنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ بِهِدُ قَلْبُهُ ﴾ ومن أصابته ٱلنَّارِخَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا أَصَابَ مِن مصيبة فعلم أنها بقضاء الله تعالى وقدره فصبر واحتسب واستسلم لله تعالى هدى الله قلبه مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ وعوضه عما فاته من الدنيا هدي في قلبه ويقيناً بِكُلِّ ثَمَىٰۥ عَلِيمٌ ۞ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُـولَ صادقاً ، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيراً منه – ظ إبن كثير –. 14 ﴿ إِنَّ مِن فَإِن تُولِّينُمْ فَإِنَّكَ عَلَى رَسُولِكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُسِينُ ٢ أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم ﴾ ٱللَّهُ لَا إِلَكَ إِلَّا هُو ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ أن تطيعوهم في التخلف عن الخير كالجهاد والهجرة فإن سبب نزول الآية الإطاعة في ذلك يَنَأَيُّكَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَندُكُمْ عَدُوًّا - ج −. ۱۵ ﴿ فتنة ﴾ بلاء وامتحان لَّكُرِّ فَآحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفُرُواْ فَإِنَّ واختبار – ك – ﴿ فَاتَّقُوا الله مَا استطعتم ﴾ أي جهدكم وطاقتكم كما ثبت في الصحيحين اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنِّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَنَادُكُمْ فِتْنَاةً ۗ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول وَاللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١٠٠٠ فَا تَقُواْ اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ الله عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا أَمْرِتُكُمْ بِأَمْرِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه " - ظ وَأَشْمُعُواْ وَأَطْيِعُواْ وَأَنْفَقُواْ خَيْراً لَأَنْفُسُكُم وَمَن ابن كثير –. ١٦ ﴿ وَاسْمَعُوا وَأُطِيعُوا ﴾ أي كونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله ولا يُوقَ شُعَّ نَفْسِهِ - فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠٠ إن تحيدوا غنه يمنة ولا يسرة ولا تقدموا بين يدي تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ۖ وَٱللَّهُ الله ورسوله ولا تتخلفوا عما به أمرتم : ولا ترتكبوا ما عنه زجرتم – ظ ابن كثير – وقوله شَكُورٌ حَلِيمٌ ١ عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيرُ تعالىٰ . ١٧ ﴿ إِن تَقْرَضُوا اللهِ قَرْضًا حَسَنَاً يضاعفه لكم ويغفر لكم ﴾ أي مهما أنفقتم

من شيء فهو يخلفه ومهما تصدّقتم من شيء فعليه جزاؤه ، ونزل ذلك منزلة القرض له ، كما ثبت في الصحيحين أن الله تعالى يقول : « من يقرض غير مظلوم ولا عديم » ولهذا قال تعالى : « يضاعفه لكم » كما تقدم في سورة البقرة « فيضاعفه له أضعافاً كثيرة » « ويغفر لكم » أي ويكفر عنكم السيئات . جاء في كلمات القرآن « قرضاً حسناً » احتساباً بطيبة نفس ، ولهذا قال تعالى : ﴿ والله شكور ﴾ أي يجزي على القليل بالكثير ﴿ حليم ﴾ أي يصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات – ظ ابن كثير –.

و فطلقوهن لِعِلَّتهن ﴾ فطلقوهن مستقبلات لعدتهن . والمراد أن تطلق المدخول بها من المعتدات في طهر لم
 يجامع فيه ثم تخلّى حتى تنقضي عدتها وهذا أحسن الأخلاق – ظ ف – ﴿ وأحصوا العدة ﴾ اضبطوها وأكملوها

ثلاثة قروء – ك -. ﴿ لا تخرجوهن ﴾ حتىٰ تنقضي عدتهن – ف – ﴿ من بيوتهن ﴾ من مساكنهن التي يسكنّها قبل العِدّة ، وهي بيوت الأزواج – ظ ف –. ٢ ﴿ وأشهدوا ﴾ يعني عند الرجعة والفرقة جميعاً . وهذا الإشهاد مندوب إليه لثلا يقع بينهما التجاحد – ف – ﴿ يَجِعُلُ لَهُ مُخْرِجًا ﴾ من كرب الدنيا والآخرة − ج -. ٣ ﴿ ويرزقه من حيث لا يحسب ﴾ لا يخطر بباله - ظ ج - عن عبد الله بن عباس أنه ركب خلف رسول الله عَلَيْكُ يوماً ، فقال له رسول الله عليه : ﴿ يَا غَلَامَ إِنِّي مَعْلَمُكُ كلمات : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تُجاهَكَ ، وإذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك . رُفعت الأقلامُ وجفتِ الصحفُ ، رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح - ظ ابن كثير - ﴿ حسبُهُ ﴾ كافيه - ج - ﴿ قد جعل الله لكل شيء ﴾ كرخاء وشِدة – ج – ﴿ قدراً ﴾ ميقاتاً – ج –.





٤ ﴿ أَجلهن ﴾ عديمن - ج -. • ﴿ أَنزله إليكم ﴾ من اللوح المحفوظ - ف -. ٦ ﴿ وُجُدكم ﴾ وسعكم وطاقتكم - ك - ﴿ تعاسرتم ﴾ تضايقتم فلم ترض وطاقتكم - ك - ﴿ تعاسرتم ﴾ تضايقتم فلم ترض الأم بما ترضع به الأجنبية ولم يزد الأب على ذلك - ف -. ٧ ﴿ قلر عليه ﴾ ضيق عليه - ك -. ٨ ﴿ وكأين

من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً ﴾ يقول تعالى متوعداً لمن خالف أمره وكذب رسله وسلك غير ما شرعه ومخبراً عما حل بالأم السالفة بسبب ذلك فقال تعالى : ﴿ وَكَأَيْنَ مَن وَطِعْت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة وطغت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة عذاباً نكراً ﴾ أي منكراً فظيعاً – ابن كثير – جاء في كلمات القرآن : ﴿ وَكَأَيْنُ مِن قرية ﴾ كثير من أهل قريسة ، أه بتصرف . ٩ كثير من أهل أمرها ﴾ أي غب مخالفتها وندموا حيث لا ينفعهم الندم – ابن كثير –.

ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُرْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرِ وَالَّتِعِي لَرْ يَحِضْنُّ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجُلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلُهُنَّ وَمَن يَتَّتِي ٱللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ ع يُسْرًا ٢ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ ۗ إِلَيْكُمْ وَمَن يَنَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْعَنْهُ سَيْعَاتِهِ ، وَيُعظِمُ لَهُ وَأَجرًا فِي أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُرْ وَلَا تُضَاّرُ وهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِ نَ وَإِن كُنَّ أُولَنِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَلَّهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعَنَ لَكُرْ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَأَيْمُرُواْ بَيْنَكُمُ بِمَعْرُونِ وَإِن تَعَاسَرُمْ فَسَرَّضِعُ لَهُۥ أَخْرَىٰ ﴿ لِينَفِقَ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَيْهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْنَفِقَ مِلَّ عَاتَنْهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا عَاتَنْهَا سَيَجْعَلُ ٱلله بعد عُسِر يُسرُا ﴿ وَكَأَيْنَ مِن قَرْيَةٍ عَنْتَ عَنْ أَمْرٍ رَبَّهَا وَرُسُلِهِ عَ فَ اسْبَعْهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبَنْهَا عَذَابًا نَّكُوا ١٥ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿ أَعَدَ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَا كِالسَّدِيدُ أَفَا تَقُواْ ٱللَّهَ يَأُولِي

• 1 ﴿ وَكَانَ عَاقَبَةَ أَمُوهَا خَسَراً . أَعَدَ الله لهم عَذَاباً شَدَيْداً ﴾ أي في الدار الآخرة مع ما عجل لهم من العذاب في الدنياً . ثم قال تعالى بعد ما قص من خبر هؤلاء : ﴿ فَاتَقُواْ الله يَا أُولِي الْأَلِبَابِ ﴾ أي الأفهام المستقيمة ، لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولي الألباب – ابن كثير –. ﴿ ذَكُواً ﴾ قرآناً – ج –. ١١ ﴿ رسولاً ﴾

محمداً عليه منصوب بفعل مقدر أي وأرسل

سورة التحريم

١ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي لَمْ تَحْرُمُ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكُ ﴾ اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة والصحيح أن ذلك كان تحريمه العسل. كما قال البخاري عند هذه الآية ، عن عائشة قالت : كان النبي عليه يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له : أكلت مَغَافير ؟ ( وهو صمغ يسيل من بعض الشجر ، إني أجد منك ريح مغافير . قال : ﴿ لا ، ولكنى كنت أشرب عسلاً عن زينب بنت جحش ، فلن أعود له ، وقد حلفتُ . لا تخبرى بذلك أحداً ، - ظ ابن كثير - فالمراد من الآية هو عزمه ﷺ على عدم العود لشرب العسل. ٢ ﴿ تحلة أيمانكم ﴾ تحليلها بالكفارة - ك - ﴿ والله مولاكم ﴾ ناصركم ومتولى أموركم – ك –.



## (١٦) سِيُولُو الْمِعْ مِنْ مَالِنَهُمْ (١٦) وآكانا النناعشيرة

يَنَا يُهُا ٱلنَّبِي لِمَ نُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُّ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٥ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُرْ يَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَنكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

وَإِذْ أَسَرَ النَّبِي إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ عَدِيثًا فَلَتَّ نَبَّأَتْ



٤ ﴿ صغت قلوبكما ﴾ مالت عن حقه ﷺ عليكما -ك- ﴿ تظاهرا عليه ﴾ تتعاونا عليه بما يسوءه -ك-.
 ﴿ هو مولاه ﴾ وليه وناصره -ك - ﴿ ظهير ﴾ ظهير ﴾ ظهراء أعوان له في نصره عليكما - ج -. •
 ﴿ قانتات ﴾ مطيعات - ج - ﴿ سائحات ﴾ صائحات أو مهاجرات - ج -. ٦ ﴿ قوا أنفسكم وأهليكم

بِهِ عِ وَأَظْهِرُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بِعَضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَكُمَّا نَبَّأُهَا بِهِ ۦ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَنذَا ۚ قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ إِن نَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمآ وَ إِن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَـاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُكَبِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلُهُ ﴿ أَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلَمَاتِ مُّ وْمِنْكِ قَلْنِتَكِ تَلْهِبَكِ عَلِدَاتِ سَلْهِ حَتِ ثَيِّبَكِ وَأَبْكَارًا ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامْنُواْ قُوَاْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَنَّبِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٢ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمُ ۚ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ تُوبُواۤ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي ٱللهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ

ناراً ﴾ عن على رضي الله عنه في قوله تعالىٰ : « قوا أنفسكم وأهليكم ناراً » يقول : أدبوهم وعلموهم . وقال أحد المفسرين تأمرهم بطاعة الله تعالى وتنهاهم عن معصيته سبحانه وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه فإذا رأيت الله معصية قذعتهم عنها وزجرتهم عنها – ظ ابن كثير – إن على الأب بل على كل داعية للإسلام أن يهيىء وسائل التربية الإسلامية الحقة للأبناء والقرابة وللأجيال الصاعدة . من هذه الوسائل : ١ – ترسيخ الإيمان في نفوسهم وتمتينه بالبراهين العلمية الحقة بأسلوب مبسط سهل مع إيضاح معنى الشهادتين لهم . ٢ - تنشئتهم على سائر الأخلاق الإسلامية الفاضلة كالكرم والوفاء والصدق والأمانة والشجاعة مع المحافظة على عنصر الحياء عندهم . عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عَلَيْكِ قال: « أَدَّبُوا أولادكم وأحسنوا أدبهم » رواه ابن ماجه. ٣ – تربيتهم على امتثال الأوامر كالصلاة واجتناب النواهى كأذى الناس وتعريفهم الحلال والحرام . ٤ - تعليمهم وتعويدهم على تلاوة القرآن الكريم مع إشعارهم بتعظيمه. ٥ - تأديبهم على حب الله تعالى بذكر نعمه دائماً وحب رسول الله عَلِيْكُ وحب آل بيته وصحابته رضوان الله عليهم . ﴿ غلاظ

شداد ﴾ قساة أقوياء وهم الزبانية - ك -.

٨ ﴿ توبوا إلى الله توبة نصوحاً ﴾ صادقة أو خالصة أو مقبولة – ظ ك – لقد أو جب الله التوبة من كل ذنب فإن كانت المعصية بين الإنسان وبين ربه لا تتعلق بحق أحد الناس فللتوبة شروط ثلاثة لا تصلح إلا بها
 ١ – الإقلاع عن المعصية . ٢ – الندم على فعلها . ٣ – العزم على ألّا يعود إليها أبداً . وإن كانت المعصية تتعلق

بحق إنسان فالشروط أربعة الثلاثة الماضية وأن يبرأ من حق صاحبها . فإن كانت مالاً أو نحوه رده إليه ، وإن كان غيبة استحله منها – ظ رياض الصالحين مع زيادة - وإن ترتب على ذلك إثارة حقد ونزغ الشيطان دعا له بظهر الغيب وذكره بخير في المجالس إن كان من أهل الخير . • ١ ﴿ ضرب الله مثلاً للذين كفروا ﴾ أي في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم أن ذلك لا يجدي عنهم شيئاً إن لم يكن الإيمان حاصلاً في قلوبهم ، ثم ذكر كمثل فقال : ﴿ امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ﴾ أي نبيين رسولين عندهما في صحبتهما ليلاً ، ونهاراً ، يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط – ابن كثير – ﴿ فَخَانِتَاهُمَا ﴾ في الدين – ظ ج –. ١٢ ﴿ التي أحصنت فرجها ﴾ أي حفظت فرجها وصانته عن مقارنة الفواحش، فهي عفيفة شريفة طاهرة لا كما يزعم اليهود – عليهم لعنة الله – ، أنها زنت وأن ولدها ولد زنيٰ ﴿ فَنَفَحْنَا فَيَهُ مَنْ روحنا ﴾ قال ابن كثير : إن الله بعث جبريل فتمثل لها في صورة بشر ، وأمره أن ينفخ بفيه في جيب درعها ، فنزلت النفخة فولجت في. فرجها فكان منه الحمل بعيسي عليه السلام -أ ه مختصر تفسير ابن كثير -.

يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَثِّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢ مَنَا يُهَا النَّبِي جَنِيدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغُلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِنُّسَ الْمَصِيرُ ٢ ضَرَبَ اللهُ مَنْكُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ آمْرَاتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَكَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَقِيلَ أَدْخُلًا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَمْرَ أَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ أَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْنَا فِي أَلْحَنَّةً وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَّلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِيَّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلَمْتِ رَبُّهَا وَكُتُبِهِ ع وكَانَتْ مِنَ ٱلْقَلِيتِينَ (١ (١٧) سِيُوْرِقُ المِكْ الْحَاكِمَةِ مَنْ ولأيامان لاون تَبَارِكَ ٱلَّذِي بِيده ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً ٢

تفسير سورة تبارك

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عَيِّلِيِّهِ قال : « إن سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها حتى غفر له : تبارك الذي بيده الملك » رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة وقال الترمذي : حديث حسن . وروى الترمذي أيضاً عن جابر أن رسول الله عَلَيْكِ كان لا ينام حتى يقرأ « أَلَمْ تنزيل » و « تبارك الذي بيده الملك » . ١ ﴿ تبارك ﴾ تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين أو كثر خيره وإنعامه –ظ ف وك – ﴿ الذي بيده الملك ﴾ فهو مالك الملك يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء – ف – .



ليبلوكم ﴾ ليختبركم في الحياة - ج - ٣ ﴿ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ﴾ ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا مخالفة ولا نقص ولا عيب ولا خلل - ا ه ابن كثير - وفي هذا دليلان : دليل على وجود الله سبحانه ودليل على وحدانيته ﴿ فارجع البصر ﴾ أعده إلى السماء - ج - ﴿ فطور ﴾ صدوع وشقوق - ج - وقال

قتادة في قوله تعالىٰ : « هل ترى من فطور » هل تری خللاً یا ابن آدم – ظ ابن کثیر –. گ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمُوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ خاسئاً ﴾ صاغراً لعدم وجدان الفطور – ك - ﴿ حسير ﴾ كليل من كثرة المراجعة -وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْعَفُورُ ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ك -. • ﴿ بمصابيح ﴾ بنجوم وكواكب مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلَّهُ حَنِ مِن تَفَنُوتٍ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ مضيئة – ظ ج وك – ﴿ رجوماً للشياطين ﴾ بانقضاض الشهب منها عليهم – ك – تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿ ثُمَّ أَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ ﴿ السعير ﴾ النار الموقدة − ج −. ٧ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتُا وَهُو حَسِيرٌ ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ﴿ شهيقاً ﴾ صوتاً منكراً كصوت الحمار – ج -. ٨ ﴿ تَمَيُّز ﴾ تتقطع وتتفرق -- ك -. ٱلدُّنْيَا بِمُصَدِيعَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا 11 ﴿ فُسَحَقًا ﴾ فبعداً من الرحمة والكرامة لَمُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ - ك -. ١٢ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ﴾ يخبر تعالىٰ جَهَنَّمَ وَبِلْسَ ٱلْمُصِيرُ ﴿ إِذَاۤ أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَمَا عمن یخاف مقام ربه فیما بینه وبینه فینکفّ شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ١٠ تَكَادُ ثَمَيَّزُمِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْتِي عن المعاصى ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحد إلا الله تعالى بأنه تكفر عنه ذنوبه ويجازى فِيهَا فَوْجٌ سَأَهُمُ مُنزَنُّهَا أَلَمْ يَأْتِكُمُ لَنِيرٌ ﴿ قَالُواْ بَلَيَ بالثواب الجزيل - ظ ابن كثير - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا زَلَّ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّ صَالِقَهُ : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل أَنُّمُ إِلَّا فِي ضَٰلَنِلِ كَبِيرٍ ۞ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْ إلا ظله : إمام عادل ، وشابٌّ نشأ في عبادة الله تعالیٰ ، ورجل قلبه معلق بالمساجد ، ورجلان نَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْلِ السَّعِيرِ ﴿ مَا عَارَفُوا بِذَنْبِهِمْ تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها بِٱلْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١٠٠ وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ أَوِ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر

الله خالياً ففاضت عيناه » – ظ رياض الله خالياً ففاضت عيناه » – ظ رياض الصالحين – وقد استظل الثلاثة الذين ذكروا أخيراً في الحديث بخشيتهم لربهم سبحانه وتعالى بالغيب .

١٥ ﴿ الأرض ذلولاً ﴾ مذلّلةً لينة سهلة – ك – ﴿ فامشوا في مناكبها ﴾ فسافروا حيث شئتم من أقطارها
 وتردّدوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات – ظ ابن كثير – ﴿ وكلوا من رزقه ﴾ فالسمي في السبب لا ينافي التوكل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إنه سمع رسول الله عليها يقول : « لو أنكم

تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً وتروح بطاناً ، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . فأثبت لها رواحاً وغدوًا لطلب الرزق مع توكلها على الله عز وجل – ظ ابن كثير – ﴿ وَإِلَيْهُ النَّسُورِ ﴾ إليه تبعثون من القبور . ١٦ ﴿ مَن فِي السماء ﴾ سلطانه وقدرته ﴿ تمور ﴾ ترتج وتضطرب – ك –. ١٧ ﴿ حاصباً ﴾ ريحاً ترميكم بالحصباء - ج -. ١٨ ﴿ نكير ﴾ إنكاري عليهم بالإهلاك - ك -. ١٩ ﴿ صَافَاتُ وَيَقْبَضُنُّ ﴾ باسطات أجنحتهن في الجو عند الطيران ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن – ك – ﴿ مَا يُمسكهن ﴾ عن الوقوع في حال البسط والقبض - ج -. ٢١ ﴿ لَجُوا فِي عَتِّلُ ﴾ تمادَوْا فِي استكبار وعناد – ك -. ٢٢ ﴿ صراط ﴾ طريق .

أَجْهَرُواْ بِهِ يَا إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ١ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُرُ ٱلأرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَّنَا كِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ع وَ إِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿ مَنْ عَالَمْنُمُ مَّن فِي ٱلسَّمَاءَ أَن يَخْسِفَ بِكُرُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ١٠٠ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَنَعَلَمُ وَنَ كَيْفَ نَذِيرِ ١٠٠٠ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١ أُوَلَرُ يَرُواْ إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَاتِ وَيَقْبِضَنَّ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ ﴿ أَمَنَ هَنَذَا ٱلَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُرْ يَنصُرُكُم مِن دُونِ ٱلرَّحْلَنِ إِنِ ٱلْكَنفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ﴿ إِنَّا أَمَّنْ هَلَذَا ٱلَّذِي يَرْزُفُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لِحَواْ فِي عُنُو وَنُفُودٍ ١ أَلَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ = أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرْطٍ مُّسْتَقِيمٍ ١٠ قُلْ هُوَ الَّذِيَّ أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْعِلَّةُ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ١٠ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ 
> ١ ﴿ والقلم ﴾ قسم بالقلم الذي يُكتب به – ك - ﴿ وَمَا يُسطُّرُونَ ﴾ ما يكتبونه بالقلم -ك -. ٣ ﴿ غير ممنون ﴾ غير مقطوع - ظ ج -. ٤ ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ قالت عائشة رضى الله عنها عن رسول الله عَلِيُّكُ : « كان خلقه القرآن » رواه مسلم وأبو داود وأحمد ، أي ما في القرآن من مكارم الأخلاق. ولقد حث رسول الله ﷺ كثيراً على حسن الحلق . عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله عَلِيْكُ قَالَ : ﴿ إِنَّ مِنْ أَحْبَكُمْ إِلَى وَأَقْرِبُكُمْ مِنْيَ عجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً ، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ إِنَّ المُؤْمِنِ لَيْدُرِكُ بَحْسَنِ الْحُلْقِ دَرِجَةً الصائم القائم » رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وعن أبي هريرة عن النبي عليه قال : اغا بعثت لأتمم صالح الأخلاق ، رواه الإمام أحمد بسند صحيح . ٦ ﴿ بأيكم المفتون ﴾ بأي الفريقين منكم المجنون - ظ ك -.



٩ ودّوا لو ثدهن ﴾ أحبوا أن تلاينهم وتصانعهم - ك - ﴿ فيدهنون ﴾ فهم يلاينونك ويصانعونك - ك - .
 ١٠ ﴿ حَلَاف ﴾ كثير الحلف في الحق والباطل. وفي هذا زجر لاعتياد الحلف - ظ ف -.
 ١١ ﴿ همّاز ﴾ عياب طعان مغتاب - ف - ﴿ مشاء بنميم ﴾ نقال للحديث بين الناس على وجه السعاية

والإفساد بينهم - ظ ف - وعن ابن عباس قال: مر رسول الله عَلِيْكُ بقبرين فقال: « إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة ، رواه البخاري ومسلم . ١٣ ﴿ عَتَّلَ ﴾ غليظ جاف – ظ ج وف – ﴿ زَنْيِمٍ ﴾ دعيّ ادعاه رجل أنه ابنه وهو ابن غيره – ظ ألوسي –. 10 ﴿ إِذَا تَتَلُّ عَلَيْهُ آیاتنا که القرآن – ف – ﴿ قَالَ أَسَاطِيرِ الأولين ﴾ أباطيل الأولين المسطرة في كتبهم . ولقد وصف الكفرة الإسلام بالجمود والتأخر والافتراء منذ أمد بعيد مع أنه صنع من العرب الأميين أمة حضارة متقدمة تعلم العالم أسس العدالة والمساواة والعلم . ١٦ ﴿ سنسمه على الخرطوم ﴾ سنجعل على أنفه علامة يعير بها -ظ ألوسي والجلالين - ١٧ ﴿ بلوناهم ﴾ امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع – ج – ﴿ الجنة ﴾ بستان بالقرب من صنعاء - ك -﴿ لِيصرِمنها ﴾ يقطعون ثمرتها - ج -﴿ مصبحين ﴾ وقت الصباح كي لا يشعر بهم المساكين - ظ ج -. ١٨ ﴿ ولا يستثنون كه حصة المساكين مخالفين لأبيهم -ك -. 19 ﴿ طَائف ﴾ بلاء وعذاب « نار محرقة ، . • ٧ ﴿ كَالْصِرِيمِ ﴾ كالليل الأسود أو مثل الزرع إذا حصد وأصبح هشيماً - ظ ابن کثیر -. ۲۲ ﴿ صارمین ﴾ قاصدین

وَهُوَ أَعْـُمُ مِالْمُهُنَّـدِينَ ١ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ١ وَدُّواْ لَوْ تُدَّهِنُ فَيُسَدِّهِنُونَ ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِ بِن ١ مَّازِ مَشَامَ بِمَيدٍ ١ مَنَاعِ الْمُنْدِمُعْتُ أَثِيمِ ۞ عُنُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ۞ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ١٤٠ إِذَا تُسْلَىٰ عَلَيْهِ وَايَنْتُنَا قَالَ أَسْلِطِيرُ ٱلْأُولِينَ ١ مَنْ سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ١ إِنَّا بَلُونَكُهُمْ كَا بَكُونَا أَصْلَبُ الْجُنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّا مُصْبِحِينَ ١ وَلَا يَسْتَلْنُونَ ١٥ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفٌ مِن رَّبِّكَ وَهُمْ نَا يَمُونَ ١١ فَأَصْبَحَتْ كَالصِّرِيمِ ١٠ فَتَنَادُوْاْ مُصْبِحِينٌ ١ أَنِ أَغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَدْرِمِينَ ﴿ فَٱنْطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَنَّفَتُونٌ ﴾ أن لَا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ إِنَّ وَغَدُواْ عَلَى حَرْدٍ قَدِدِينَ ١٠٠ فَلَكً رَأُوهَا قَالُوٓا إِنَّا لَضَالُّونَ ١٠٠ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿ قَالَ أُوسَطُهُمْ أَلَرْ أَقُلَ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿ مَا لَوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِينَ ٢

قطع ثماره - ك - . ٢٣ ﴿ يتخافون ﴾ يسر بعضهم إلى بعض بالحديث - ظ ف - . ٧٥ ﴿ وَعَدَوْا عَلَى حَرْدَ ﴾ جدّ في المنع - ظ ف في أحد الأقوال - ﴿ قادرين ﴾ عند أنفسهم على المنع أو قادرين على بستانهم فيما يزعمون ويريدون - ظ ف وابن كثير - . ٧٦ ﴿ فَلَمَا رأوها ﴾ سوداء محترقة - ج - ﴿ إِنَا لَضَالُونَ ﴾ عنها أي ليست هذه - ظ ج - . ٧٨ ﴿ أوسطهم ﴾ خيرهم - ج - ﴿ لُولًا تسبحون ﴾ هلا تستغفرون الله من فعلكم وحبث نيتكم - ك - .

٣١ ﴿ ويلنا ﴾ هلاكنا - ج -. ٣٧ ﴿ إلى ربنا راغبون ﴾ طالبون منه الخير والعفو - ك -. ٣٧ ﴿ أَم ﴾
 بل . ٣٩ ﴿ لكم أيمان علينا ﴾ عهود مؤكدة بالأيمان - ك - ﴿ بالغة ﴾ متناهية في التوكيد - ظ ألوسي -.
 ٤٠ ﴿ زعيم ﴾ كفيل بأن يكون لهم ذلك - ك - . ٢٤ ﴿ يكشف عن ساق ﴾ كناية عن شدة هول القيامة -

ك -. ٣٤ ﴿ ترهقهم ﴾ تغشاهم - ج -. ٤٤ ﴿ سنستدرجهم ﴾ سندنيهم من العذاب درجة فدرجة حتى نوقعهم فيه . اللهم إنا نسألك العافية من الاستدراج من حيث لا نعلم . وفي فلم . وفي الصحيحين عن رسول الله عليها أنه قال : « إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ : « و كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ، إن أخذه ألم شديد » .

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَكَوْمُونَ ﴿ قَالُواْ يَكُو يَلْنَآ إِنَّا كُنَّا طَلِغِينَ ٢ عَسَىٰ رَبِّنَا أَنْ يُبْدِلُنَا خَيْرًا مَنْهَا إِنَّا إِلَّى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ كَذَاكَ ٱلْعَذَابُ ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَة أَكْبَرُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْـدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿ أَفَنَّجْعَلُ الْمُسْلِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ مَالَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ ﴿ أَمْ لَكُمْ كِنَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونٌ ﴿ إِنَّ لَكُرْ فِيهِ لَمَا تَغَيَّرُونَ ﴿ أَمْلَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَدَمَةِ إِنَّ لَكُرْ لَمَا تَحْكُمُونَ ٢ سَلَّهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ﴿ إِنَّ أَمْ لَكُمْ شُرَكَا } فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَا بِمْ إِن كَانُواْ صَالِقِينَ ﴿ يَوْمَ يُكُشَّفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ خَشِعَةً أَبْصَـٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْكَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسَّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ۞ فَلَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴿ إِنَّ أَمَّ تَسْعُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَم

₹3 ﴿ أَم تَسَأَهُم أَجِراً ﴾ بل أتسألهم أجراً . والمعنى في ذلك أنك يا محمد تدعوهم إلى الله عز وجل بلا أجر تأخذه منهم بل ترجو ثواب ذلك عند الله تعالى وهم يكذبون بما جثتهم به بمجرد الجهل والكفر والعناد – ظ ابن كثير – ﴿ مَن مَعْرِم ﴾ مما يعطونكه – ج - . ٤٨ ﴿ وَلا تكن كصاحب الحوت ﴾ كيونس عليه السلام في

ن كصاحب الحوت ﴾ كيونس عليه السلام في العجلة والغضب على القوم حتى لا تبتلى ببلائه – ظ ف – ﴿ إِذْ نَادَىٰ ﴾ دعا ربه في بطن الحوت بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين – ف – ﴿ مكظوم ﴾ مملوء غيظاً في قلبه على قومه – ك – ٤٩ ﴿ مذموم ﴾ معاتب بزلته – ظ ف –. • ﴿ فاجتباه ربه ﴾ فاصطفاه بعودة الوحي إليه – ظ ك –. • ﴿ أَيُرْ لَقُونَكَ ﴾ يزلون قدمك فيرمونك – ك – .

### تفسير سورة الحاقة

ا ﴿ الحاقة ﴾ من أسماء يوم القيامة لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد – ظ ابن كثير –. ﴾ بالقيامة لأنها تقرع القلوب بأموالها – ج –. ﴿ بالطاغية ﴾ بالصيحة المجاوزة للحد في الشدة – ج –. ﴿ بوج صرصر ﴾ شديدة الصوت أو شديدة البرودة – ظ ف – ك –. ﴿ وف حسوماً ﴾ متتابعات – ظ ج وف – ﴿ أعجاز نخل ﴾ جذوع نخل بلا رؤوس ﴿ خاوية ﴾ ساقطة أو فارغة أو بالية – ك –.



سَخُرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَتَمْلِيْهَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقُومِ

فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنُّهُمْ أَعْجَازُ نَعْلِ خَاوِيةٍ ﴿ فَا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُمُ

المُونِ الْمُونِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِينِ الْمُونِي

٩ ﴿ والمؤتفكات ﴾ قرى قوم لوط التي ائتفكت أي انقلبت بهم – ظ ف –. ١٠ ﴿ أَحَلْةَ رابية ﴾ زائدة في الشدة على غيرها – ج –. ١١ ﴿ الجارية ﴾ سفينة نوح عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام – ظ ك –. ١٢ ﴿ وتعيها أذن واعية ﴾ أي وتفهم هذه النعمة وتذكرها أذن واعية –ظ ابن كثير –. ١٤ ﴿ فَلَكُمّا ﴾ دقّتا – ج –.

مِّنْ بَاقِيَةٍ ﴿ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتُ بِٱلْخُى الْمُنَةِ ﴿ فَعَصُواْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةُ رَّابِيةً ١ إِنَّا لَمَّا طَعَا ٱلْمَاءُ مَلَنْكُرُ فِي ٱلْجَارِيَةِ ١ لِنَجْعَلَهَالَكُمْ تَذْكَرَةُ وَتَعَيَّهَا أَذُنَّ وَعِيَّةٌ ١٠ فَإِذَا نُفْخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ١٠ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُمَّا دَكَّةً وَاحِدَةً ١ فَيَوْمَهِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١ وَانْشَقّْتِ السَّمَآءُ فَهِي يَوْمَهِذِ وَاهِيَةٌ ١٠ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَابِهَا وَيَعْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِدْ كَمَنينَةُ ١ يَوْمَهِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْنَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةٌ ١٠٠ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كَتَنْبُهُ بِيَمِينه عَيَقُولُ هَآ وُمُ الْقَرُهُ وَأَكِتَنْبِيهُ ١ ظَنَنتُ أَتِي مُلَتِي حِسَابِية ﴿ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيةٍ ١ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ تُعُلُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيتَ المِمَا أَسْلَفُتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيةِ ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَنْبَهُ بِشِهَالِهِ عَنَيْقُولُ يَنْلَيْنَنِي لَرْ أُوتَ كِتَنْبِيَّهُ ١ وَلَرْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهُ ﴿ يَلْلُمْنَهُ اكَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ ﴿

17 ﴿ على أرجائها ﴾ جوانب السماء - ج - . 19 ﴿ هاؤم ﴾ خلوا - ظ ابن كثير وف - ﴿ كتابيه ﴾ كتابي ، فالهاء للسكت وف - ﴿ كتابيه ﴾ كتابي ، فالهاء للسكت وقطوفها ﴾ ثمارها - ج - ﴿ دانية ﴾ قطوفها ﴾ ثمارها - ج - ﴿ دانية ﴾ لا ﴿ كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الحالية ﴾ قال ابن كثير أي يقال لهم ولا نقط ثبت في الصحيح عن رسول الله عليها أنه قال : ﴿ اعملوا وسدّدوا وقاربوا واعلموا أنّ أحداً منكم لن يدخله عمله الجنة ﴾ قالوا : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برخمة منه وفضل » . ٢٧ ﴿ يا يتغمدني الله برخمة منه وفضل » . ٢٧ ﴿ يا ليسياً الله النسياً النسياً الله النسياً الله النسياً الله النسياً الله النسياً النساء النسياء النسياً النسول الله النسياً النساء النسياء النساء النسا

٣٠ ﴿ خلوه ﴾ خطاب لخزنة جهنم - ج - ﴿ فَعُلُوه ﴾ اجمعوا يديه إلى عنقه في الغُل - ج -.
 ٣١ ﴿ الجحيم صلّوه ﴾ أدخلوه أو أحرقوه فيها - ك -. ٣٢ ﴿ ذرعها ﴾ طولها - ف - ﴿ فاسلكوه ﴾ فأدخلوه فيها -ك-. ٣٦ ﴿ غسلين ﴾ صديد أهل النار أو شجر فأدخلوه فيها -ك-. ٣٦ ﴿ غسلين ﴾ صديد أهل النار أو شجر

﴿ ذرعها ﴾ طولها – ف – ﴿ فاسلكوه ﴾ ٢٦ ﴿ فسلين ﴾ صديد أهل النار أو شجر فيها – ج – . 33 ﴿ تقوّل علينا ﴾ اختلق وافترى علينا – ك – . 63 ﴿ باليمين ﴾ بيمينه أو بالقوة – ك – . 53 ﴿ الوتين ﴾ نياط القلب . أو نخاع الظهر – ك – . 54 ﴿ وإنه ﴾ الكافرين ﴾ ندامة إذا رأوا ثواب المصدقين وعقاب المكذبين به – ظ ك مع ج – . ٢٥ ﴿ صبح ﴾ نزه – ج – .

مَا أَغْنَىٰ عَنَّى مَالِيه ٢٥٥ هَلَكُ عَنِّي سُلْطُنيَّهُ ١١٥ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ﴿ ثُمَّ أَلْحُحِمَ صَلُّوهُ ﴿ ثُمَّ فَعَ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسَلُكُوهُ ١٠ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَنْهُنَا حَمِيمٌ ﴿ وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ١ لَا يَأْكُلُهُ ۗ إِلَّا الْخَيْطِءُونَ ١ فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۚ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيرِ ﴿ وَمَا هُوَ بِقُولِ شَاعِي قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴾ وَلَا بِفَوْلِ كَاهِنَّ قَلِيلًا مَاتَذَكُّرُونَ ١٠٠٠ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَنْكِينَ ١ وَلَوْ تَقَوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ١ لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْبَمِينِ ١٠ مُمَ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَ مِنكُم مِنْ أَحَدِعَنَّهُ حَجِزِينَ ١٠٠ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُنَّقِينَ ١٠٠ وَ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُكَدِّبِينَ ١٠٠ وَ إِنَّهُمْ خَسْرَةً عَلَى الْكَنْفِرِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لِحَنَّ الْيَقِينِ ﴿ فَسَبِّح بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠٠



السماوات - ج -. \$ ﴿ الروح ﴾ جبريل عليه السلام - ك - ﴿ إِلَيْهُ ﴾ إِلَى مهبط أمره من السماء - ج - ﴿ فِي يوم ﴾ متعلق بمحذوف يقع العذاب بهم في يوم القيامة - ج - ﴿ كَانَ مَقَدَارِهِ حُسِينَ أَلْفَ سَنَةً ﴾ بالنسبة إلى الكافر لما يلقى فيه من الشدائد. وأما المؤمن فيكون عليه أخف من صلاة مكتوبة يُصَلِّيها في الدنيا كما جاء في الحديث – ج – هذا مع ما ينتظر الكافر من خلود في جهنم بعد ذلك . ٣ ﴿ إنهم يرونه ﴾ أي العذاب أو يوم القيامة – ف –. ٨ ﴿ كَالْمُهُلُّ ﴾ كذائب الفضة – ج –. ٩ ﴿ كَالْعَهِنْ ﴾ كالصوف في الخفة والطيران بالريح – ج-. ١٥ ﴿ حميم ﴾ قريب مشفق . ١١ ﴿يبصّرونهم﴾ يبصر الأحماء بعضهم بعضأ ويتعارفون ولا يتكلمون – ظ ج –. ۱۳ ﴿ وَفَصِيلتُه ﴾ عشيرته الأقربين – ك –. 10 ﴿ لَظَيْ ﴾ جهنم أو طبق منها – ك –. ١٦ ﴿ للشوىٰ ﴾ للأطراف أو جلد الرأس – ك –. ١٨ ﴿ وجمع ﴾ المال – ج – ﴿ فأوعمٰي ﴾ أمسكه في وعائه ولم يؤد حق الله منه – ج –. ١٩ ﴿ هلوعاً ﴾ يفسره ما بعده – ظ ف –. • ٧ ﴿ جَزُوعًا ﴾ كثير الجزع والأسى – ك - ٢١ ﴿ منوعاً ﴾ كثير المنع والإمساك



٢٣ ﴿ الذين هم على صلاتهم ﴾ أي صلواتهم الخمس - ف - ﴿ ذائمون ﴾ أي يحافظون عليها في مواقيتها - ف - والصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَلَيْظَةً : ﴿ بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحجّ البيت ،

وصوم رمضان ، رواه البخاري ومسلم. وإذا أديت الصلاة كاملة مع خشوعها وتفهم معانيها كانت مدعاة إلى اطمئنان النفس وثقتها بربها وصبرها على المصائب وشحذ للهمة . ولا يثاب المرء على صلاته إلا ما عقل منها . وقد جاء في حديث شريف رواه الطبراني عنه عَلَيْكُ أنه قال: « إن العبد إذا صلى فلم يتم صلاته خشوعها ولا ركوعها وأكثر الالتفات لم تقبل منه » ويوضح أهمية الصلاة في الإسلام الحديث المروي عن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عَلَيْكِ يقول: ﴿ إِنَّ بِينَ الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ، رواه مسلم. وللصلاة شروطها وأركانها التي لا تصح إلا بها لذلك كان على المسلم أن يتعلمها . ٧٧ ﴿ مشفقون ﴾ خائفون – ج -. ٣٢ ﴿ لأَماناتهم ﴾ أمانات الشرع وأمانات العباد – ظ ف –. ٣٣ ﴿ قَائِمُونَ ﴾ يقيمونها ولا يكتمونها - ج -. ٣٤ ﴿ والذين هم على صلاتهم يحافظون ﴾ أي على مواقيتها أو أركانها وواجباتها ومستحباتها -ظ ابن کثیر –. ٣٦ ﴿ قِبَلُكَ ﴾ نحوك – ج - ﴿ مهطعين ﴾ مسرعين نحوك -ظ ألوسى-. ٣٧ ﴿ عِزينِ ﴾ أي جماعات حِلَقاً حِلَقاً - ظ ج -. ٠٤ ﴿ بربّ المشارق ﴾ مطالع الشمس - ف -. ٤١ ﴿ بمسبوقين ﴾ **بمغلوبين** – ظ ألوسي –.

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآ مِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَ لِهِمْ حَتَّى مَعْلُومٌ ﴿ لِلسَّا بِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الَّذِينِ ۞ وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ١ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَلِفِظُونٌ ﴿ إِلَّا عَلَيْ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمُنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَكِنِ أَبْتَغَيْ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَابِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُمَنَنَتِهِمْ وَعَهْلِهِمْ رَاعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَلَدَاتِهِمْ قَآيُمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْمَ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَالَّذِينَ اللَّهِ مَا يَا عَلَى أَوْلَنَهِكَ فِي جَنَّدِتِ مُكْرَمُونَ ﴿ فَكَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿ عَنِ ٱلْبَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿ أَيْطَمَعُ كُلُّ امْرِي مِنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيدٍ ۞ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ۞ فَلَاۤ أَقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمُشَارِقِ وَٱلْمَغَرِبِ إِنَّا لَقَالِدُونَ ﴿ يَكَ أَن نَّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ

\*\* ﴿ الأجداث ﴾ القبور - ج - ﴿ سراعاً ﴾ مسرعين إلى الداعي - ك - ﴿ نُصُب ﴾ أحجار عظموها قبل الإسلام - ظ ك - ﴿ فَصُب ﴾ لا يرفعونها للِذلتهم - ظ ف - ﴿ وَمُعْلَمُوهُم ﴾ لا يرفعونها للِذلتهم - ظ ف - ﴿ وَمُعْلَمُهُم فَلَهُ ﴾ تغشاهم مهانة شديدة - ك -.

يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهِم إِلَىٰ نُصِبِ يُوفِضُونَ ﴿ يَكِي خَشِعَةً أَبْصَلُوهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَالِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ٢ (١١) سُوُلِ قَانِحَ مَكِيْنَا وَإِسِّالْهَامْكَانِ وَعَيْرُونَ بِسَـِ لِللَّهِ ٱلرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمَ لِهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ مَا أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ قَالَ يَنْقُومِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَا تَّقُوهُ وَأَطِيعُونٌ ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُوَنِّوْكُمْ إِنَّ أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ الله إذا جَآءَ لا يُؤَمِّرُ لَو كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿ فَا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيٓ إِلَّا فِرَارًا ١٠ وَإِنِّي كُلِّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَلِعِهُمْ فِي وَاذَانِهِمْ وَاسْتَغْشُواْ ثِيابَهُمْ وَأَصْرُواْ وَأَسْتَكْبَرُواْ ٱسْنِكْبَاراً ١٠ مُمَّ إِنَّى دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً ١٥ مُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ

\$ ﴿ من ذنوبكم ﴾ و من ، صلة ، فإن الإسلام يغفر به ما قبله . أو تبعيضية لاستثناء حقوق العباد كالقصاص والمال – ظ ج وف مع زيادة وتصرف -. ٥ ﴿ قَالَ رَبُّ ﴾ لقد عاد نوح يعرض على ربه أمره في نهاية الأمد الطويل ( ٩٥٠ ) عاماً وهو يصور الجهد النائب الذي لا ينقطع : ﴿ إِنِّي دُعُوتَ قُومِي ليلاً ونهاراً ﴾ ولا يمل ولا يفتر ولا ييئس أمام الإعراض والإصرار - ظ في ظلال القرآن -. ٦ ﴿ فَلَمَ يَزِدُهُمُ دَعَائيُ إِلَّا فَرَاراً ﴾ تباعداً ونفاراً عن الإيمان – ك –. ٧ ﴿ وَإِنِّي كُلُّمَا دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً ﴾ ولقد تحين نوح عليه السلام الفرصة ليصل إلى أسماعهم بدعوته ولكنهم كرهوا أن يصل صوته إلى أسماعهم . وكرهوا أن تقع عليه أنظارهم ، وأصروا على الضلال ، واستكبروا عن الاستجابة لصوت الحق والهدى: وهي صورة لإصرار الداعية على الدعوة وتحين كل فرصة ليبلغهم إياها، وإصرارهم هم على الضلال . تبرز من ثناياها ملامح الطفولة البشرية العنيدة . تبرز في وضع الأصابع في الآذان وستر الرؤوس والوجوه بالثياب . والتعبير يرسم بكلماته صورة العناد الطفولي الكامل، وهو يقول: إنهم « جعلوا

تفسير سورة نوح

أصابعهم في آذانهم » وآذانهم لا تسع أصابعهم كاملة ، إنما هم يسدونها بأطراف الأصابع. ولكنهم يسدونها في عنف بالغ ، كأنما يحاولون أن يجعلوا أصابعهم كلها في آذانهم ضماناً لعدم تسرب الصوت إليها بتاتاً ! وهي صورة غليظة للإصرار والعناد ، كما أنها صورة بدائية لأطفال البشرية الكبار . – ظ في ظلال القرآن – جاء في الجلالين « واستغشّوا ثيابهم » غطوا رؤوسهم بها لئلا ينظروه عليه السلام ا ه . ٨ ﴿ جهاراً ﴾ مجاهراً .

11 - 17 وأطعمهم في الرزق الوفير الميسور من أسبابه التي يعرفونها ويرجونها وهي المطر الغزير ، الذي تنبت به الزروع ، وتسيل به الأنهار ، كما وعدهم برزقهم الآخر من الذرية التي يحبونها وهي البنون والأموال التي يطلبونها وهيعال لكم جنات ويجعل لكم بطلبونها ويعزونها : ﴿ يرسل السماء عليكم مدواراً ويمددكم بأموال وبنين ، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم

أنهاراً ﴾ وقد ربط بين الاستغفار وهذه الأرزاق . وفي القرآن مواضع متكررة فيها هذا الارتباط بين صلاح القلوب واستقامتها على هدى الله ، وبين تيسير الأرزاق ، وعموم الرخاء ... جاء في موضع: ﴿ وَلُو أَنْ أَهُلَّ القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ، .. وهذه القاعدة التي يقررها القرآن في مواضع متفرقة قاعدة صحيحة تقوم على أسبابها من وعد الله ، ومن سنة الحياة ، كما أن الواقع العلمي يشهد بتحققها على مدار القرون . والحديث في هذه القاعدة عن الأمم لا عن الأفراد . وما من أمة قام فيها شرع الله واتجهت اتجاهأ حقيقيأ لله بالعمل الصالح والاستغفار المنبيء عن خشية الله ، ما من أمة اتقت الله وعبدته وأقامت شريعته فحققت العدل والأمن للناس جميعاً ، إلا فاضت فيها الخيرات ومكن الله لها في الأرض واستخلفها فيها بالعمران وبالصلاح سواء . ولقد نشهد في بعض الفترات أمماً لا تتقى الله ولا تقم شريعته، وهي مع هذا موسع عليها في الرزق ، ممكن لها في الأرض .. ولكن هذا إنما هو الابتلاء : ﴿ وَنَبَلُوكُمْ بِالشَّرِ وَالْحَيْرِ فَتَنَّةً ﴾ ثم هو بعد ذلك رُخاء مَؤُوف، تأكله آفات الاختلال الاجتماعي والانحدار الأخلاقي ، أو الظلم والبغى وإهدار كرامة الإنسان - ظ في

لَمْمْ وَأَسْرَرْتُ لَمُمْمْ إِسْرَارًا ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿ مِنْ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً ١ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَّكُرُّ جَنَّنِ وَيَجْعَلَ لَّكُوْ أَنْهُذُا ﴿ مَّالَكُو لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ١٠٠ أَلَمْ تَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَلُوْتِ طِبَاقًا رَقِي وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتَا ۞ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِنْعَرَاجًا ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُرُ الْأَرْضَ بِسَاطُأْ ١ لِتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ مَا نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّهُ يَزِدُهُ مَالُهُ, وَوَلَدُهُ , إِلَّا خَسَارًا ١٠ وَمَكُرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ﴿ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ وَالْمَنْكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُواَعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنُسْرًا ۞ وَقَدْ أَضَلُواْ كَيْيِرًا وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِدِينَ إِلَّا صَلَالًا ﴿ يَمَّا خَطِيقَاتِهِمْ أَغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ

ظلال القرآن – جاء في كلمات القرآن : « يرسل السماء » المطر الذي في السحاب . وجاء « مدراراً » غزيراً متنابعاً ا ه . ١٣ ﴿ لا ترجون لله وقاراً ﴾ لا تخافون عظمة الله – ك – . ١٥ ﴿ سموات طباقاً ﴾ متطابقة بعضها فوق بعض –ظ ألوسي – . ١٩ ﴿ بساطاً ﴾ متطابقة مصباحاً مصباحاً عصوفي بعضها فوق بعض – ك – . ﴿ سراجاً ﴾ مصباحاً مضيئاً يمحو الظلام – ك – . ﴿ سراجاً ﴾ مصباحاً مضيئاً يمحو الظلام – ك – . ٢١ – ٢٧ ﴿ قال نوح : رب إنهم عصوفي واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً . ومكروا مكراً كباراً ﴾ رب إنهم عصوفي بعد كل هذا الجهاد، وبعد كل هذا العناء ، وبعد كل هذا التوجيه، وبعد كل هذا التنوير، وبعد الإنذار والإطماع والوعد بالمال والبنين والرخاء . . بعد هذا كله كان العصيان . وكان السير وراء القيادات الضالة المضللة التي تخدع الأتباع =

= بما تملك من المال والأولاد ، ومظاهر الجاه والسلطان ، ممن « لم يزده ماله وولده إلا خساراً » . فقد أغراهم المال والولد بالضلال والإضلال فلم يكن وراءهما إلا الشقاء والخسران . هؤلاء القادة لم يكتفوا بالضلال .. « ومكروا مكراً كباراً ». مكراً متناهياً في الكبر مكروا لإبطال الدعوة وإغلاق الطريق في وجهها إلى قلوب الناس . ومكروا

لتزيين الكفر والضلال والجاهلية التي تخبط فيها القوم – ظ في ظلال القرآن – ٣٣ ﴿ وَدَا وَلا سُواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً ﴾ هذه أصنام عبدوها ثم انتقلت إلى العرب – ظ ك-. ٢٣ ﴿ وَيَاراً ﴾ أحداً يدور ويتحرك في الأرض – ك –. ٢٨ ﴿ تباراً ﴾ هلاكاً ودماراً – ك –. ٢٨

### تفسير سورة الجن

أخرج البخاري والترمذي وغيرهما عن ابن عباس قال : ما قرأ رسول الله ﷺ على الجن ولا رآهم ولكنه انطلق في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: ما هذا إلا لشيء قد حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا هذا الذي حدث فانطلقوا فاتصرف النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله عليه وهو بنخلة وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا : هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء . فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا : يا قومنا إنّا سمعنا قرآناً عجباً فأنزل الله على نبيه : « قل أوحى إلىّ .. » وإنما أوحى إليه قول الجن. -أسباب النزول للسيوطي-. ١ ﴿ نَفُو مِنَ الْجِنَ ﴾ جن تُصيبين وذلك في صلاة الصبح ببطن نخلة وهو موضع بين



مكة والطائف – ظ ج – ﴿ فَقَالُوا ﴾ لقومهم لما رجعوا إليهم ﴿ قَرْآناً عِجباً ﴾ يتعجب منه من فصاحته وغزارة معانيه وغير ذلك . ٢ ﴿ الرشد ﴾ الحق والصواب – ك –. ٣ ﴿ جدّ ربنا ﴾ عظمته – ظ ف –. ٤ ﴿ سفيهنا ﴾ جاهلنا أو إبليس إذ ليس فوقه سفيه – ف – ﴿ شططاً ﴾ قولاً مفرطاً في الضلال – ك –. ٣ ﴿ فَادُوهِم رَهْقاً ﴾ إثماً أو طغياناً وسفهاً – ك –.



٨ ﴿ لمسنا السماء ﴾ قصدنا بلوغها لاستاع كلام أهلها – ظ ألوسي –. ٩ ﴿ رصداً ﴾ راصداً ، مترقباً يرجمه – ك –. ١١ ﴿ منا الصالحون ﴾ بعد استاع القرآن – ج – ﴿ كنا طرائق قِدْداً ﴾ فرقاً مختلفين مسلمين وكافرين – ج – ﴿ ولا ﴿ بخساً ﴾ نقصاً من حسناته – ج – ﴿ ولا

رهقاً ﴾ ولا غشيان ذلة . قال الراغب : رهقه الأمر أي غشيه بقهر – ظ ألوسي – . ١٤ ﴿ القاسطون ﴾ الكافرون الجائرون عن طريق الحق لأن قسط جاز وأقسط عدل – ظ ف – . ١٦ ﴿ على الطريقة ﴾ طريقة الإسلام – ف – ﴿ غدقاً ﴾ كثيراً يتسع به العيش – ك – ﴿ صَعَداً ﴾ النختيرهم فيما أعطيناهم – ك – ﴿ صَعَداً ﴾ شاقاً . ١٩ ﴿ عبد الله ﴾ محمد عَيَاتِهُ – ظ الصلاة والسلام لصلاة الفجر بنخلة – ظ الوسي – ﴿ كادوا ﴾ أي الجن المستمعون ألوسي – ﴿ كادوا ﴾ أي الجن المستمعون القراءته – ج – ﴿ عليه لبداً ﴾ متراكمين من ازدحامهم عليه – ك – ﴿

اللهُ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلْتَ حَرَسًا شَديدًا وَشُهُبًا ٢٥ وَأَنَّا ثُمَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْنَمع ٱلْآنَ يَجِدُ لَهُ شَهَابًا رَّصَدُا ﴿ وَأَنَّا لَانَدْرِي أَشَرُ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكٌّ كُنَّا طَرَآ بِقَ قَدَدًا ١٠ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزُهُ مُرَبُّانِ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَى عَامَنَّا بِهِ عَلَى الْمُدَى يُؤْمِنُ بِرَبِّه ، فَلَا يَخَافُ بَغْسًا وَلَا رَهَقُا ١ وَأَنَّامِنًا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلِسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيْكَ تَحَرَّواْ رَشَدُا ١٠ وَأَمَّا ٱلْقَلِسطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١٠ وَأَلَّوِ اسْنَقَامُواْ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءٌ غَدَقًا السَّرِيقَةِ لِأَسْقَيْنَاهُم مَّآءٌ غَدَقًا ٢ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ ۽ يَسُلُكُهُ عَلَى ابَا صَعَدًا ١ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدُا ١ مَن قُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلا أَشْرِكُ بِهِ مَا أَحَدًا ١

٢٧ ﴿ ملتحداً ﴾ ملجاً - ج -. ٣٣ ﴿ إلا بلاغاً ﴾ استثناء من مفعول أملك أي لا أملك لكم إلا البلاغ إليكم - ج -. ٧٥ ﴿ قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً ﴾ يأمر تعالى رسوله ﷺ أن يقول للناس إنه لا علم له بوقت الساعة ولا يدري أقريب وقتها أم بعيد . وقد كان ﷺ يسأل عن وقت الساعة فلا

قُلْ إِنَّى لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ١٠ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَّ أَجِدَ مِن دُونِهِ عَمُلْتَعَدًّا ١٠ إِلَّا بَلَنْغُا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ١٠ حَتَى إِذَا رَأُوٓاْ مَايُوعَدُونَ فَسَيْعَلُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلَ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِى أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّ أَمَدًا ١ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ مَا أَحَدًا اللهِ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، رَصَدُا ١٠ لَيْ لَيَعْكُمُ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ١ (٧٣) سُوُلِةِ المِكِنْ الْمُخْتِلِينَ الْمُعْتِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْتِلِينَ الْمُعْتِلِينِ الْمُعْتِلِينَ الْمُعْتِلِينِ الْمُعْتِلِينِ الْمُعْتِلِينِ الْمُعْتِلِينِ الْمُعْتِلِينَ الْمُعْتِلِينِ الْمُعْتِلِينِ الْمُعْتِلِينِ الْمُعْتِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْتِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْتِلِينِ الْمُعْتِلِينِ الْمُعْتِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْتِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْتِلِينِ الْمُعْتِلِينِ الْمُعْتِلِينِ الْعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْتِلِينِ الْمُعِلِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلِي عِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِي عِلْمِينِ ا وآياناغفرون يَنَا مُهَا الْمُزِّمِلُ ١ قُم الَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ١ نَصْفَهُ أُوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿ أُوزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ

يجيب عنها . ولما تبدئ له جبريل في صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال: يا محمد فأخبرني عن الساعة ؟ قال : « ما المسئول عنها بأعلم من السائل » . ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري فقال : يا محمد متى الساعة قال : ﴿ وَيَحُكُ إِنَّهَا كَائِنَةً فَمَا أَعَدُدُتُ لَمَّا ؟ ﴾ قال : أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام ولكنى أحب الله ورسوله . قال : ﴿ فَأَنْتُ مَعَ من أحببت ، قال أنس: فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث - ابن كثير -. ٢٦ - ٢٧ ﴿ عالم الغيب فلا يظهر علىٰ غيبه أحداً . إلا من ارتضى من رسول ﴾ هذه كقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَحْيَطُونَ بَشِّيءَ مِنْ علمه إلا بما شاء ، . وهكذا قال ههنا إنه يعلم الغيب والشهادة وإنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه ، وهذا يعم الرسول الملكي والبشري . ثم قال تعالى : ﴿ فَإِنَّهُ يَسَلُّكُ مِنْ بَيْنِ يُدِّيَّهُ وَمِنْ خَلَّفُهُ رصداً ﴾ أي يخصه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله ويساوقونه على ما معه من وحمى الله . – ظ ابن كثير –. ٢٨ ﴿ لِيعلم .. ﴾ ليعلم الله ذلك موجوداً وهو سبحانه عليم به منذ الأزل.

ت تفسير سورة المزمل

٢ - ٧ ﴿ يأيها المزمل قم .. ﴾ إنها دعوة
 السماء ، وصوت الكبير المتعال .. قم .. قم

للأمر العظيم الذي ينتظرك ، والعبء الثقيل المهيأ لك . قم للجهد والنصب والكد والتعب . قم فقد مضى وقت النوم والراحة . قم فتها لهذا الأمر واستعد .. وإنها لكلمة عظيمة رهيبة تنتزعه عليه من دفء الفراش ، في البيت الهادىء والحضن الدافىء . لتدفع به في الحضم ، بين الزعازع والأنواء ، وبين الشد والجزم في ضمائر الناس وفي واقع الحياة سواء . إن هذا الذي يعيش لنفسه . قد يعيش مستريحاً ، ولكنه يعيش صغيراً ويموت صغيراً . فأما الكبير الذي يحمل هذا العبء الكبير .. فما له والنوم ؟ وما له والراحة ؟ وما له والفراش الدافىء ، والعيش الهادىء ، والمعتم المربح ؟ ! ولقد عرف رسول الله عليه حقيقة الأمر وقدره فقال لخديجة - رضي الله عنها - وهي الدعوه أن يطمئن وينام : « مضى عهد النوم يا خديجة » أجل مضى عهد النوم وما عاد منذ اليوم إلا السهر والتعب والجهاد الطويل الشاق ! - في ظلال القرآن -. جاء في كلمات القرآن « المزمل » المتلفف بثيابه - النبي عليه المناف

٢ - ٣ - ٤ ﴿ ...الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً ﴾ إنه الإعداد للمهمة الكبرى بوسائل الإعداد الإلهية المضمونة .. قيام الليل . أكثره أكثر من نصف الليل ودون ثلثيه . وأقله ثلث الليل .. قيامه للصلاة وترتيل القرآن . - ظ في ظلال القرآن - جاء في كلمات القرآن : « ورتل القرآن »

اقرأه بتمهل، وتبيين حروف. ٥ ﴿ قُولاً ثقيلاً ﴾ شاقاً على المكلفين وهو القرآن – ظ ك -. ٦ ﴿ نَاشَنَةُ اللَّيلُ ﴾ قيام الليل - ظ ف – ﴿ أَشَدُ وَطَأَ ﴾ أي يواطىء فيها قلب القائم لسانه - ظ ف مع ج - فيفهم ما ينطق به ﴿ وأقوم قيلاً ﴾ أبين قولاً – ج – لهدوً الأصوات – ظ ف –. ٧ ﴿ سبحاً ﴾ تصرفاً وتقلباً في مهماتك – ك –. ٨ ﴿ وتبتل إليه تبتيلاً ﴾ وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور الدنيا – ظ ابن كثير –. ١٠ ﴿ هجراً جميلاً ﴾ اعتزالاً حسناً لا جزع فيه – ك –. ١٩ ﴿ ذَرَنِي وَالْمُكَذِّبِينَ ﴾ دعنى وإياهـم فسأكفيكهم – ك –. ١٢ ﴿ أَنْكَالاً ﴾ قيوداً شديدة ثقالاً – ك –. 14 ﴿ كثيباً ﴾ رملاً مجتمعاً – ظ ف وك – ﴿ مهيلاً ﴾ سائلاً بعد اجتماعه - ف -. ١٦ ﴿ وبيلاً ﴾ شديداً -ج -. 1۸ ﴿ السماء منفطر ﴾ ذات انفطار أي انشقاق - ج -.

تَرْتِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَفِيلًا ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ مِيَ أَشَدُّ وَمْكُا وَأَقُومُ قِيلًا ١٠ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿ وَاذْكُرِ الْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّـلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ١٠٠٥ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوُّ فَأَغِيْدُهُ وَكِيلًا ﴿ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْرُهُمْ تَجْرُا جَمِيلًا ١١٦ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أَوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهَلَّهُمْ قَلِيلًا ١ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ١ وَطَعَامًا ذَا عُصِّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ١٠ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَآلِحْبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَنهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١ فَعَصَىٰ فِرْعُونُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخَذًا وَبِيلًا ١ فَكَيْفَ لَتَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ١ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ ع كَانَ وَعَدُورُ مَفْعُولًا ١٠ إِنَّ هَانِهِ ع نَذْكَرَةٌ فَنَ شَآءَ الْخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ١٠٠٠ \* إِنَّ رَبَّكَ



يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن تُلْتَى الَّبْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْتُهُ

٢٠ ﴿ لَن تحصوه ﴾ لن تطيقوا ضبط وقت قيامه - ك - ﴿ فتاب عليكم ﴾ فخفف عليكم وأسقط عنكم فرض قيام الليل - ف - ﴿ من فضل الله ﴾ رزقه بالتجارة أو طلب العلم . ﴿ وآخرون يقاتلون في سبيل الله ﴾ سوَّى الله بين المجاهد والمكتسب لأن كسب الحلال جهاد . قال

ابن مسعود رضي الله عنه : أيما رجل جلب وَطَآ بِفَةٌ مَّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُّ شيعاً إلى مدينة من مدائن المسلمين صابراً محتسباً فباعه بسعر يومه كان عند الله من عَلَمُ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُر أَ فَأَ قُرَّهُ وأَما تَيَسَّرُ مِنَ الشهداء - ظ ف - وقد حث الإسلام على ٱلْقُرْءَانَ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَيْ وَءَانَحُونَ العمل من أجل تقدم الأمة المسلمة وازدهارها وإذا أردنا أن ندرك فضل العمل والنفقة على يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَلْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاتَعُرُونَ الأهل فلنستمع إلى الحديثين التاليين: قال رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ مَا أَكُلُّ أَحِدُ طَعَامًا قَطَّ يُقَايِّلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا داود عَلَيْكُ كان يأكل من عمل يده » رواه البخاري وقال رسول الله عظم : « دينار تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ اللهِ هُوَخَيْراً أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، وَأَعْظُمُ أَجْرًا وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجراً الذي أنفقته (٤٤) سِوُرُةِ المِكْرُاثُومِكَيِّنْ على أهلك ، رواه مسلم . لذلك علينا أن نفهم وَلَيُ إِنْهَا مُنْذِئْتِ وَجَعِيرُوْكَ أنه لا مكان في الإسلام للقاعدين والخاملين الذين يعيشون عالة على المجتمع حتى ولو تفرغوا للعبادة ، فلقد أخرجهم عمر رضي الله عنه من المسجد بالقوة وقال لهم : ﴿ إِنَّ السَّمَاءِ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّقِّرُ فِي قُمْ فَأَنذِر فِي وَرَبَّكَ فَكَيِّر فِي لا تمطر ذهباً ولا فضة » وإذا علمنا أن الإسلام وَثِيَابَكَ فَطَهِّر ﴿ وَالرَّجْزَ فَأَهِمُر ﴿ وَلَا تَمْنُن يعتبر أن المسلمين آثمون إذا لم يصنعوا إبرة وصنعها لهم الكفار أدركنا تقصير المسلمين في تَسْتَكْثِرُ ١ وَلِرَبِّكَ فَأَصْبِرْ ١ فَإِذَا نُقِرَ فِ ٱلنَّاقُورِ ١ باب الصناعة وعلمها وتخطيطهم للمستقبل فيهما . ﴿ وَأَقْرَضُوا اللهِ قَرْضًا حَسْنًا ﴾ من فَذَالِكَ يَوْمَهِإ يَوْمُ عَسِيرٌ ﴿ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ غَيْرُ الحلال بالإخلاص - ف - أريد به الإنفاقات في سبيل الخيرات – ظ ألوسي – ﴿ وَمَا

ي تشييل سورات تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً ﴾ أي جميع ما تقدمونه بين أيديكم فهو لكم حاصل وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا – ا ه ابن كثير –.

# تفسير سورة المدثر

المدثر ﴾ النبي عَلِيْكُ وأصله المتدثر أي المتلفف بثيابه عند نزول الوحي عليه - ظ ج - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عَلِيْكُ يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه : « فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري قِبَل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرستي بين السماء والأرض فجثيت منه حتىٰ هويت إلى الأرض ، فجئت إلى أهلي فقلت زملوني زملوني ، فدثروني فأنزل الله تعالى : « يا أيها المدثر .. قم فأنذر .. » إلىٰ « فاهجر » ثم حمى الوحي وتتابع » رواه البخاري ومسلم . ٤ ﴿ وثيابك فطهر ﴾ عن =

= النجاسة ، أو قصّرها خلاف جر العرب ثيابهم خيلاء في ذلك الوقت فربما أصابتها نجاسة − ظ ج −. ۞ ﴿ والرجز ﴾ الأوثان − ظ ج − ﴿فاهجر﴾ أي دم على هجره − ج −. ٦ ﴿ ولا تمنن تستكثر ﴾ لا تعط شيئاً طالباً الكثير عوضاً عنه − ظ ك −. ٨ ﴿ نقر في الناقور ﴾ الناقور : الصور وهو كهيئة القرن − ظ ابن كثير −.

١١ ﴿ وَمَنْ خُلَقَتَ وَحَيْداً ﴾ ومن خلقت منفرداً بلا أهل ولا مال وهو الوليد بن المغيرة المخزومي – ظ ج –. ١٢ ﴿ مَالاً مُمُدُوداً ﴾ كثيراً دائماً غير منقطع عنه – ك –. ١٣ ﴿ وبنين شهوداً ﴾ حضوراً معه ، لا يفارقونه للتكسب لغناهم - ظ ك -. ١٤ ﴿ ومهدت له ﴾ بسطت له النعمة والرياسة وألجاه – ظ ك -. ١٦ ﴿ كلا ﴾ كلمة ردع وزجر – ك –. ١٧ ﴿ صَعُوداً ﴾ مشقة من العذاب أو جبلاً من نار يصعد فيه ثم يهوي كذلك فيه أبدأ - ظ ج -. ١٨ ﴿ إِنه فكر ﴾ فيما يقول في القرآن الذي سمعه من النبي ﷺ – ج –. ١٩١ ﴿ فَقَتَلَ ﴾ لعن وعذب - ج -. ۲۱ ﴿ نظر ﴾ تأمل فيما قدّر وهيّاً من الطعن – ك –. ٢٢ ﴿ وَبُسُمُ ﴾ اشتد في العبوس وكلوح الوجه - ظ ك -. ٢٤ ﴿ سحر يؤثر ﴾ يروىٰ ويتعلم من السحرة - ك -. ٢٦ ﴿ سأصليه سقر ﴾ سأدخله جهنم – ج –. ۲۸ ﴿ لا تبقي ولا تذر ﴾ شيئاً من لحم ولا عصب إلا أهلكته ثم يعود كما كان . ٢٩ ﴿ لُواحَةُ للبشر ﴾ مسودة للجلود . محرقة لها – ك –. ٣٠ ﴿ عليها تسعة عشر ﴾ ملكاً خزنتها - ظ ج -.

يَسِيرِ ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ, مَالًا مَّدُودًا ١٥ وَبَنِينَ شُهُودًا ١٥ وَمَهَّدتُ لَهُ مَمْ هِيدًا مُمَّ يَظْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ١ ٢٠ كَلَّمْ إِنَّهُ كَانَ لِآيَنِنَا عَنِيدًا ١ سَأْرِهِقُهُ وَسَعُودًا ﴿ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ١٤ مُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ١٠ مُمَّ نَظَرَ ١٨ مُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۞ ثُمَّ أَدْبَرَ وَأَسْتَكْبَرَ ۞ فَقَالَ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا مِعْرٌ يُؤْثُرُ ١٤ إِنْ هَنذَآ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشِرِ ١٥ سَأْصَلِيهِ سَفَرَ ﴿ وَمَآ أَذْرَىٰكَ مَاسَفَرُ ۞ لَاتُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۞ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿ عَلَيْهَا نِسْعَةً عَشَرَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَاۤ أَصْحَبَ النَّارِ إِلَّا مَلْنَبِكُ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِنْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكَتَنْبَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ وَامَنُواْ إِيمَانُ لَا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُوْمِنُونَ ۗ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَافِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا كَذَلكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَا هِيَ

٣٦ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا عَدْتُهُم ﴾ تسعة عشر – ف – ﴿ فَتَنَّ ﴾ ابتلاء واختباراً – ظ ف – ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جَوْدُ رَبُكُ اللهُ عَلَيْكُ : ﴿ إِنِي أَرَى مَا لَا تَرُونَ وَأَسْمِعُ مَا لَا تُسْمِعُونَ . أَطِّتَ السماء وحق لها أن تقط . ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد . لو علمتم ما أعلم

إلا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ مَ كَلَّا وَالْفَمَرِ فَ وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُ ١ وَالصَّبِحِ إِذَا أَسْفَرَ ١ إِنَّهَا لَإَحْدَى ٱلْكُبَرِ ١ نَدْيِرًا للبَشْرِ في لِمَن شَآءَ منكُرْ أَن يَتَقَدَّمَ أُويَتَأَثَّرَ فَكُنُّ نَفْسِ مِكَ كَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ إِلَّا أَحْسَبَ ٱلْبَمِينِ ﴿ فِي جَنَّاتٍ يَنْسَآءَ لُونَ ﴿ عَنِ الْمُجْرِمِينُ ﴿ مَاسَلَكُكُرُ فِي سَقَرَ ١ قَالُواْ لَدْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَدْ نَكُ نَعْلِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُمَّا غَفُوضُ مَمَ ٱلْخَالِضِينَ ﴿ وَكُمَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ حَتَّىَ أَتَلْنَا ٱلْيَقِينُ ﴿ فَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّفِعِينَ ١٤٤ فَمَ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ١٤٥ كَأَبُهُم حَمْرُ مُسْتَنفِرَةُ ١٥ فَرَتْ مِن قَسْوَرَةِ ١٥ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ أَمْرِي مَنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُعُفًا مُنَشَّرَةً ﴿ كَالَّا بَالَّا يَعَافُونَ ٱلَّا خِرَةً ﴿ مَا لَا يَعَافُونَ ٱلَّا خِرَةً كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ١ فَي فَكَن شَاءَ ذَكَّوُهِ ١ وَهَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ١ (٧٠) سِيُوْرُقُ (لفَيْامَنْمُ كِيَيْنَ وَلَيَانُهٰا أُرِيَعُولِكُ

لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ولا تلذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله تعالى ». فقال أبو ذر : والله لوددت أفي شجرة تُعْضَد . رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي : حسن غريب – ظ ابن كثير – ٣٧ ﴿ إِذَ أَدبر ﴾ ولّى وذهب – ك – متعلقة بعملها يوم القيامة – ظ ابن كثير – ٢٥ ﴿ مقسر ﴾ جهنم . ٤٤ ﴿ بيوم الدين ﴾ ليوم الجزاء والحساب – ك – . ٥٠ – ١٠ ﴿ كأنهم هم مستنفرة . فوت من قسورة ﴾ أي كأنهم في نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه حمر من همر الوحش فوت من يريد صيدها أو من أسد – ظ ابن كثير وك – .

١ ﴿ لا أقسم ﴾ أقسم و« لا » صلة – ظ ك –. ٢ ﴿ بالنفس اللوامة ﴾ كثيرة اللوم والندم على ما فات – ك – ولله سبحانه أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته لكن ليس لنا نحن العبيد أن نقسم إلا بالله سبحانه . ٤ ﴿ عَلَى أن

صهيب عن النبي عَلِيُّكُ قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة قال -- يقول الله تعالى تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ! ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ! قال : فيكشف الحجاب ، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم وهي الزيادة ، ثم تلا هذه الآية : « للذين أحسنوا الحسني وزيادة » رواه مسلم – ظ ابن كثير –. ٢٤

﴿ وَوَجُوهُ يَوْمَئُذُ بَاسُرَةً ﴾ كالحة شديدة العبوس وهي وجوه الكفار – ظ ف –.

نسوي بنانه ﴾ أصابعه كما كانت في الدنيا بلا نقصان وتفاوت مع صغرها فكيف بكبار العظام – ف – وإذا أردت أن تفهم وجه الإعجاز العظيم في هذه الآية والذي تكشف في العصر الحديث فراجع كتاب الطب محراب الإيمان لترى دقة خلق الإصبع وأنه لا يمكن أن تتشابه بصمتان في العالم من تاريخ وجود الإنسان على الأرض حتى اليوم وعند ذلك تدرك وجه الإعجاز في قوله تعالىٰ : ﴿ بِلَيْ قادرين على أن نسوى بنانه ، ٧ ﴿ بَوق البصر ﴾ دَهِش وتحير لما رأى ما كان يكذبه -ج -. ٨ ﴿ وخسف القمـر ﴾ ذهب ضوؤه – ك –. ١١ ﴿ لا وزر ﴾ لا ملجأ يتحصن به - ج -. ١٤ ﴿ بصيرة ﴾ حجة بينة أو عين بصيرة – ك –. ١٦ ﴿ لا تحوك **به** ﴾ بالقرآن قبل فراغ جبريل منه -- ج --﴿ لَتُعجل بِهِ ﴾ لتأخذه على عجلة مخافة أن ينفك منك – ظ ألوسي –. ١٧ ﴿ جمعه ﴾ في صدرك وحفظك إياه - ك - ﴿ وَقُرآنه ﴾ قراءتك إياه أي جريانه على لسانك - ج -. ٧٠ ﴿ العاجلة ﴾ الدنيا - ج. -. ٧٧ ﴿ وَجُــُوهُ ﴾ هي وجــُوهُ المؤمنين – ف – ﴿ نَاضِرَةً ﴾ من النضارة أي حسنة بهية مشرقة مسرورة – ظ ابن كثير - ٢.٣٠ ﴿ إِلَى رَبُّهَا فاظرة ﴾ أي تراه عياناً كما رواه البخاري في صحیحه : « إنكم سترون ربكم عياناً » وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث عن

الله الرَّحْزَ الرَّحِيرِ لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ٢ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ١ أَيْحَسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَّن تَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ ٢٠ بَانَ قَلدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُسَوِّى بَنَانَهُ ﴿ ﴿ بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿ فَيَ يَسْفُلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِينَامَةِ ﴿ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ١ وَخَسَفَ ٱلْقَكَرُ ١ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ١ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَهِـ ذِأَيْنَ ٱلْمَفَرُ ١ كُلُّهُ لَاوَزُدَ ١ إِنَّ رَبِّكَ يَوْمَهِـذِ ٱلْمُسْتَقَرُّ ١ يُنَبُّواْ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَهِ إِي عَلَا قَدَّمَ وَأَنَّرَ ١ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عَبِصِيرَةٌ ١٠ وَلَوْ أَلْقَ مَعَاذِيرَهُ وَاللهِ لَا تُحَرِّكْ بِهِ ع لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ مَ ١٠٠٠ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ۞ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَآتَبِعْ قُرْءَانَهُ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَاتُهُ ﴿ ١ كَالَّا بَلْ نُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ١ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ١ وُجُوهُ يَوْمَيِذِ نَاضِرَةً ١ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمَ لِهِ بَاسِرَةٌ ۞ تَظُنَّ أَن



٢٥ ﴿ فاقرة ﴾ داهية تقصم فقار الظهر – ف --. ٢٦ ﴿ بلغت ﴾ أي الروح – ظ ف – ﴿ التراقي ﴾ العظام المكتنفة لثغرة النحر عن يمين وشمال جمع ترقوة – ف -. ٧٧ ﴿ مَنْ راق ﴾ من يداويه وينجيه من الموت ؟ – ك -. ٣٣ ﴿ يتمطىٰ ﴾ يتبختر في مشيته إعجاباً

الموت ؟ - ك -. • ٣ ﴿ المساق ﴾ سوق العبا - ج -. ٣٤ ﴿ أُولَىٰ لك ﴾ قاربك ما يهلكك - ك -. ٣٦ ﴿ أيحسب الإنسان أن يترك سدى ﴾ هملاً لا يكلف بالشرائع - ظ ج - فإن الله الحكيم قد جعل له منهج حياة يسير عليه وهو الإسلام وسيحاسبه عن امتثال أوامر ذلك المنهج في اليوم الآخر ، فليس الأمر سدى فلا تكليف ولا حساب راجع تفسير الآية ٧ من سورة التغابن .



٢ ﴿ أمشاج ﴾ أخلاط ممتزجة متباينة الصفات - ك - ﴿ نبتليه ﴾ مبتلين له بالتكاليف فيما بعد - ك -.
 ٣ ﴿ إنا هديناه السبيل ﴾ بينا له طريق الهدى بأدلة العقل وببعث الرسل - ظ ف مع ج -. ٤ ﴿ وأغلالاً ﴾

بها تجمع أيديهم إلى أعناقهم ويقيَّدون - ك -. ﴿ الأبسرار ﴾ المطيعين - ظ ج -﴿ كَأْسَ ﴾ خمر أو زجاجةفيها خمر – ك – ويختلف خمر الدنيا عن خمر الآخرة إذ قال تعالیٰ عنها: ﴿ وَلَا يُنْزِفُونَ ﴾ . ﴿ يَفْجُرُونُهَا ﴾ يجرونها حيث شاؤوا من منازلهم – ك –. ٧ ﴿ مستطيراً ﴾ منتشراً غاية الانتشار - ك -. ٨ ﴿ ويطعمون الطعام على حبه ﴾ فالمؤمن الحق هو الذي ينفق من أحب الأوقات والأموال في سبيل الله سبحانه قال تعالى : ﴿ لَن تَنالُوا البُّر حَتَّىٰ تَنفقُوا مِمَا تحبون ﴾ ﴿ وأسيراً ﴾ الأسير من أهل القبلة . وقال ابن عباس: كان أسراؤهم يومثذ مشركين، أو العبد وهو القول المختار . انظر موقف الإسلام من الرق عند تفسير الآية ٦٠ من سورة التوبة . ١٠ ﴿ قَمَطُرِيراً ﴾ شديد العبوس – ك –. ١١ ﴿ نَصْرَةً ﴾ حسناً في الوجوه – ف – ﴿ وَسَرُوراً ﴾ في قلوبهم وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه . قال كعب بن مالك في حديثه الطويل وكان رسول الله عَلَيْكُ إذا سر استنار وجهه حتىٰ كأنه فلقة قمر - ظ ابن كثير -. ١٣ ﴿ الأرائك ﴾ الأسرة جمع الأريكة - ف -. 14 ﴿ وذللت قطوفها ﴾ قربت ثمارها لمتناولها – ك –. ١٥ ﴿ قواريراً ﴾ كالزجاجات في الصفاء

مَّذْكُورًا ١٥ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا فِي إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كُفُورًا ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ سَلَسِلاً وَأَغْلَناكُ وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ عَنْا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُستَطيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِ مِسْكِينًا وَيَتِيُّا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّ إِنَّكَ نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ بَزَآهُ وَلَا شُكُورًا ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّكَ يَوْمًا عَبُوسًا قَمْ طَرِيرًا إِنَّ فَوَقَنْهُمُ اللَّهُ شُرَّ ذَالِكَ الْيَوْمِ وَلَقَنَّهُمْ نَضْرَةُ وَسُرُورًا ١٠ وَجَزَعْهُم بِمَا صَـبَرُواْ جَنَّةُ وَحَرِيرًا ١ مُتَكِثِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآ بِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهُرِيرًا ﴿ وَدَانِينَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّكَ تُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَادِيرًا ﴿ مِنْ قَوَادِيرًا مِن ١٦ ﴿ قدروها ﴾ جعل الطائفون شرابها على قدر الري – ظ ج مع ك –. ١٨ ﴿ تسمىٰ سلسيبلاً ﴾ وصف شرابها بالسلاسة في الانسياغ – ك –. ١٩ ﴿ لَوْلُوا مَنثُوراً ﴾ كاللؤلؤ المفرَّق في الحسن والصفاء – ك –.
 ٢٠ ﴿ ثَمَ ﴾ ظرف أي في الجنة – ظ ف –. ٢١ ﴿ سندس ﴾ حرير رقيق ﴿ وإستبرق ﴾ حرير غليظ.

٢٤ ﴿ فَاصْبُرُ خُكُمْ رَبُّكُ وَلَا تَطْعُ مُنْهُمْ آثُّمَّا أو كفوراً ﴾ إن الأمور مرهونة بقدر الله. وهو يمهل الباطل ، ويملى للشر ، .. كل أولفك لحكمة يعلمها ، يجري بها قدره . وينفذ بها حكمه « فاصبر لحكم ربك » ... حتى يجيء موعده المرسوم . اصبر على الأذي والفتنة . واصبر على الباطل يغلب ، والشر يتنفج . ثم اصبر أكثر على ما أوتيته من الحق الذي نزل به القرآن عليك . واصبر ولا تسمع لما يعرضونه من المصالحة والالتقاء في منتصف الطريق على حساب العقيدة ، ولا تطع منهم آثما أو كفوراً » .. فهم لا يدعونك إلى طاعة ولا إلى بر ولا إلى خير . فهم أثمون كفار . يدعونك إلى شيء من الإثم والكفر إذن حين يدعونك إلى الالتقاء بهم في منتصف الطريق! وحين يعرضون عليك ما يظنونه يرضيك ويغريك وقد كانوا يدعونه باسم شهوة السلطان. وباسم شهوة المال ، وباسم شهوة الجسد . فيعرضون عليه مناصب الرياسة فيهم والثراء حتى يكون أغنى من أغناهم . كما يعرضون عليه الحسان الفاتنات ، حيث كان عتبة ابن ربيعة يقول له: « ارجع عن هذا الأمر حتى أزوجك ابنتي ، فإنني من أجمل قريش بنات ، : كل الشهوات التي يعرضها أصحاب الباطل لشراء الدعاة في كل أرض وفي كل

فِضَّةٍ قَـدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۞ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًاكَانَ مِزَاجُهَا زَنَجِبِيلًا ١٠ عَيْنًا فِيهَا تُسَعَىٰ سَلْسَبِيلًا ١٠ \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ تَحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْتُهُمْ لُوُّلُوُّا مَّنتُورًا ١٦٥ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَّكًا كَبِيرًا ﴿ عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَ إِسْتَبْرَقُ وَحُلُواْ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَلْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١ إِنَّ هَلْذَا كَانَ لَكُرْ بَزَآءً وَكَانَ سَعْبُكُم مَّشْكُورًا ١ إِنَّا نَحْنُ تُزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ مَا فَأَصْبِرْ لِحُكِّمْ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَائِكً أَوْ كَفُورًا ﴿ وَاذْكُرِ أَسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ وَإِن اللَّهِ لَا أَنْكِلُ فَأَسْجُدُ لَهُ وَسَبِّعْهُ لَيلًا طَوِيلًا ١١ إِنَّ هَنَّوُلَاء يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ١٠ أَعَنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِنْنَ بَدَّلْنَآ أَمْثَلُهُمْ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّ هَلَاهِ ءَ تَذْكِرَةً فَمَن شَاءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا ١٠ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ مُن يُدْخِلُ مَن

جيل! و فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آئماً وكفوراً ».. فإنه لا لقاء بينك وبينهم ولا يمكن أن تقام قنطرة للعبور عليها فوق الهوة الواسعة التي تفصل منهجك عن منهجهم. وتصورك للوجود كله عن تصورهم ، وحقك عن باطلهم ، وإيمانك عن كفرهم ، ونورك عن ظلماتهم ومعرفتك بالحق عن جاهليتهم . اصبر ولو طال الأمد ، واشتدت الفتنة وقوي الإغراء ، وامتد الطريق .. ولكن الصبر شاق ، ولابد من الزاد والمدد المعين: و واذكر اسم ربك .. وهذا هو الزاد -ظ في ظلال القرآن -. مما جاء في ابن كثير : الآثم هو الفاجر في أفعاله والكفور هو الكافر قلبه . ٧٥ ﴿ بكرة وأصيلاً ﴾ أول النهار وآخره أو دائماً - ك - ٧٧ ﴿ العاجلة ﴾ الدنيا - ج - . ٧٨ ﴿ شدنا أسرهم ﴾ أحكمنا خلقهم - ك - . ٧٩ ﴿ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً ﴾ بالتقرب إليه بالطاعة له تعالى واتباع رسوله عيسة - ظ ف - .



٣٠ ﴿ وما تشاؤون ﴾ اتخاذ السبيل إلى الله – ظ ف –. ﴿ إلا أن يشاء الله ﴾ إلا وقت مشيئة الله تعالى وإنما يشاء الله عز وجل ذلك ممن علم منه اختياره ذلك . وقيل هو لعموم المشيئة في الطاعة والعصيان والكفر والإيمان

تفسير سورة المرسلات عرفاً السم تعالى الرياح المتنابعة كمُرف الفرس ٢ بالرياح المتنابعة كمُرف الفرس ٢ ﴿ فَالْعَاصِفَاتُ عَصِفاً ﴾ الرياح الشديدة – ج - ٣ ﴿ وَالْنَاشِرات نَشْراً ﴾ الرياح تنشر آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل – ظ ج - . • ﴿ فَالْلَقْيات ذَكُواً ﴾ أي بالوحي إلى الأنبياء والرسل يلقون الوحي إلى الأنبياء والإنفار من الله تعالى – ظ ج - . • ٢ ﴿ مِن ماء مهين ﴾ ضعيف وهو المنبي – ج - . • ٢ ﴿ مِن ماء مهين ﴾ ضعيف وهو المنبي – - . • ٢ ﴿ مِن ماء مهين ﴾ ضعيف وهو المنبي – - . • ٢ ﴿ مِن ماء مهين ﴾ ضعيف وهو المنبي – - . • ٢ ﴿ مِن ماء مهين ﴾ ضعيف وهو المنبي – - . • ٢ ﴿ مِن ماء مهين ﴾ ضعيف وهو المنبي – - . • ٢ ﴿ مِن ماء مهين ﴾ ضعيف وهو المنبي – - . • ٢ ﴿ مِن ماء مهين ﴾ ضعيف وهو المنبي – - . • ٢ ﴿ مِن ماء مهين ﴾ ضعيف وهو المنبي – - . • ٢ ﴿ مِن ماء مهين ﴾ ضعيف وهو المنبي المنبي – - . • ٢ ﴿ مِن ماء مهين ﴾ ضعيف وهو المنبي المنبي – - . • ٢ ﴿ مِن ماء مهين ﴾ ضعيف وهو المنبي المنبي



٢٥ ﴿ كَفَاتًا ﴾ مصدر كفت بمعنى ضم أي ضامة – ج – . ٢٦ ﴿ أحياء ﴾ على ظهرها – ج – ﴿ وأمواتًا ﴾ في بطنها – ج – . ٢٧ ﴿ رواسي ﴾ جبالاً ثوابت تمنع الأرض من الاضطراب ﴿ شامخات ﴾ مرتفعات – ظ ك – ﴿ ماء فواتًا ﴾ عذباً – ج – . ٣٠ ﴿ ظلّ ذي ثلاث شعب ﴾ هو دخان جهنم إذا ارتفع

مَّعْلُورِ ١ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَالِرُونَ ١ وَيْلُ يَوْمَيِد لِلْمُكَذِبِينَ ١ أَمَ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ١ أَحْيَاءً وَأَمُواْ تَأْنَ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَنْمِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَكُمُ مَّآءً فُرَاتًا ١٠ وَيْلٌ يَوْمَهِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٥ انطَلِقُوٓا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ ع تُكَدِّبُونَ ١٠٥ انطَلِقُوۤ اللهَ ظِلِّ ذِي تَلَاثِ شُعَبِ ﴿ إِنَّهَا لَا لِلَّهِ لِلَّهِ لَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ﴿ إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرِ رِكَالْقَصْرِ ١٥ كَأَنَّهُ مِنْكَتُّ صُفْرٌ ١٥ وَيْلٌ يَوْمَبِدْ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ مَاذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ١٥ وَيْلٌ يَوْمَ إِنْ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٦ هَنَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِّ جَمَعَنْكُمْ وَٱلْأُولِينَ ١٠ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَبْدٌ فَكِيدُونِ ١٥ وَيْلٌ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٥ إِنَّا ٱلْمُنَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ١٠ وَفَوَ كِهَ مِنَ يَشْتَهُونَ ١٠ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَ عِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ يَنْ يَوْمَهِ ذِلِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ يَكُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّاكُم مُجْرِمُونَ ﴿ وَيَلَّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ قَلْ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿

افترق ثلاث فرق لعظمه − ج −. ٣١ ﴿ لا ظليل ﴾ لا مظلّل من الحر – ك –. ٣٣ ﴿ جمالةٌ صفرٌ ﴾ حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال - ظ ابن كثير هذا القول مروي في البخاري عن ابن عباس --. ٣٨ - ٣٩ ﴿ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين . فإن كان لكم كيد فكيدون ﴾ وهذه مخاطبة من الخالق تعالى لعباده يقول لهم: « هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين » يعنى أنه جمعهم بقدرته في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر . وقوله تعالى : « فإن كان لكم كيد فكيدون » تهديد شديد ووعيد أكيد أي إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي فافعلوا فإنكم لا تقدرون على ذلك كما قال تعالى : « يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان » وقد قال تعالى : « ولا تضرونه شيئاً ، وفي الحديث : « يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعى فتنفعوني ولن تبلغوا ضرى فتضروني ، عن أبي عبد الله الجدلي قال: أتيت بيت المقدس فإذا عبادة ابن الصامت وعبد الله بن عمرو وكعب الأحبار يتحدثون في بيت المقدس فقال عبادة : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ينفذهم ويسمعهم الداعي

ويقول الله : « هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين . فإن كان لكم كيد فكيدون » اليوم لا ينجو مني جبار عنيد ، ولا شيطان مريد . فقال عبد الله بن عمرو فإنا نحدث يومئذ أنها تخرج عنق من النار فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهراني الناس نادت : أيها الناس إني بعثت إلى ثلاثة ، أنا أعرف بهم من الأب بولده ، ومن الأخ بأخيه ، لا يغيبهم عني وَزَر ، ولا تخفيهم عني خافية ، الذي جعل مع الله إلها آخر ، وكل جبار عنيد ، وكل شيطان مريد ، فتنطوي عليهم فتقذف بهم في النار قبل الحساب بأربعين سنة . – رواه ابن أبي حاتم – – ظ ابن كثير – . ٢٤ ﴿ كلوا وَتَعَعُوا ﴾ خطاب للكفار في الدنيا – ج – .

١ ﴿ عم ﴾ عن أي شيء - ج - . ٧ ﴿ عن النبأ العظيم ﴾ وهو ما جاء به النبي عَلَيْكُ من القرآن المشتمل على البعث وغيره - ظ ج - . ٣ ﴿ الذي هم فيه مختلفون ﴾ فالمؤمنون يثبتونه والكافرون ينكرونه - ج - .

٦ ﴿ أَلَمْ نَجِعُلُ الأَرْضُ مِهَاداً ﴾ كالفراش الموطأ يسهل العيش عليها - ظ ألوسي .-فالأرض مع كرويتها ممهدة فلو كانت ملساء أو ذات تضاريس قاسية في كل أنحائها لما أمكن العيش عليها ، فمن نعم الله تمهيدها . ٩ ﴿ وجعلنا نومكم سباتاً ﴾ قطعاً لأعمالكم وراحة لأبدانكم – ظ ف وك –. ١٠ ﴿ الليل لباساً ﴾ ساتراً لكم بظلمته كاللباس - ك -. ١١ ﴿ وجعلنا النهار معاشاً ﴾ وقت معاش تتقلبون في حوائجكم ومكاسبكم فيه -ظ ف -. ۱۲ ﴿ سبعاً شداداً ﴾ سبع سموات قویات محکمات - ظ ج مع ك -. ١٣ ﴿ سراجاً وهَاجاً ﴾ مضيئاً وقَاداً أي جامعاً للنور والحرارة، والمراد الشمس -ف-. 1٤ ﴿ المعصرات ﴾ السحائب التي حان لها أن تمطر - ك - ﴿ ثجاجاً ﴾ منصباً بكثرة - ظ ألوسي -. ١٦ ﴿ وجنات ألفافاً ﴾ بساتين ملتفة الأشجار – ك وظ ف – فالذي خلق هذه الظواهر والأشياء قادر على بعث الإنسان للحساب سبحانه . ١٧ ﴿ كَانَ ميقاتاً ﴾ وقتاً للثواب والعقاب – ج –.





١٨ ﴿ ينفخ في الصور ﴾ الصور القرن والنافخ إسرافيل – ظ ج – ﴿ فَتَأْتُونَ ﴾ من قبوركم إلى الموقف – ج – ﴿ أَفُواجاً ﴾ جماعات مختلفة – ج – . ٢٠ ﴿ فكانت سراباً ﴾ كالسراب الذي لا حقيقة له – ك – . ٢٠ ﴿ أَفُواجاً ﴾ جماعات مختلفة – ج – ظ ابن كثير – ٢٠ ﴿ للطاغين ﴾ وهم المردة العصاة المخالفون

أَفْوَاجُا ١٥ وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتَ أَبُو بُا ١٥ وَسُيِّرِتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ١ لَطَّنغينَ مَثَابًا ١٠ لَيْدِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ١٠ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿ جَزَآتَهُ وِفَاقًا ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ عِاينتِنَا كِذَابًا ١٠ وَكُلَّ مِّي وَكُلَّ مِّي وَأَحْصَيْنَهُ كِتَنَّا ١ فَلُوتُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَـذَابًا ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ١ حَدَآ بِنَ وَأَعْنَابًا ١ وَكُوَاعِبُ أَثْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاتًا ١ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا وَلَا كِدًّا بَأَ ١ جَزَآء مِن رَبِّكَ عَطَآء حِسَابًا ﴿ رَبِّ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَيْنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلزُّوحُ وَٱلْمَلَايِكَةُ صَفًّا ۖ لَا يَنَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحَننُ وَقَالَ صَـوَابًا ۞ ذَلِكَ ٱلْيَـوْمُ ٱلْحُتُّ فَنَ شَآءَ ٱلْخُذَ إِنَّ رَبِّهِ عَمَابًا ﴿ إِنَّا أَنَذُونَكُمْ عَذَابًا قَرِيبُ يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْفِ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ

للرسل – ظ ابن كثير – ﴿ مَآبًا ﴾ مرجعاً – ظ ابن كثير والجلالين -. ٧٣ ﴿ أَحَقَابًا ﴾ دهوراً متتابعة لا نهاية لها – ك –. ٧٤ ﴿ بُودًا ﴾ روحاً وراحة من حر النار – ك – وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه قال : ١ إن أهون أهل النار عذاباً أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه ، رواه مسلم. ٧٥ ﴿ حميماً ﴾ ماءً حاراً غاية الحرارة – ج – عن النبي ﷺ قال : ﴿ إِنَّ الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتىٰ يمرق من قدميه ، وهو الصهر ثم يعاد كما كان ، رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب صحيح . ﴿ وغساقاً ﴾ ما يسيل من صديد أهل النار – ظ ج –. ٢٦ ﴿ جزاء وفاقاً ﴾ موافقاً لعملهم فلا ذنب أعظم من الكفر ولا عذاب أعظم من النار - ج -. ۴۰ ﴿ فَدُوقُوا فَلَنَ نَزِيدُكُمْ إِلَّا عَدَّابًا ﴾ هذه أقسى آية على الكافرين فمع الخلود زيادة عذاب دائمة - اللهم إنا نسألك العفو والعافية -. ٣١ ﴿ إِنْ لَلْمَتَّقِينَ مَفَازًاً ﴾ مكان فوز في الجنة - ج -. ٣٢ ﴿ حداثق ﴾ بساتين -ظ ج - جاء في حديث شريف رواه ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله عَلِيلَةٍ أنه قال : « إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف

سنة ، رواه الترمذي والطبراني والبيهقي . ٣٣ ﴿ وكواعب أتراباً ﴾ وحوراً كواعب فلم يتدل ثديهن مستويات في السن والحسن - ظ ابن كثير مع ك - وقد جاء في حديث شريف رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله علي قال : « لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحاً ، ولأضاءت ما بينهما ، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ، والنصيف : الخمار . ٣٤ ﴿ دهاقاً ﴾ مملوءة - ف - . ﴿ كَذَّاباً ﴾ تكذيباً شديداً - ك - . ٣٩ ﴿ حساباً ﴾ كافياً وافياً سالماً كثيراً - ابن كثير - . ٣٨ ﴿ الروح ﴾ جبريل - ظ ف - . ٣٩ ﴿ مآباً ﴾ مرجعاً بالعمل الصالح - ف - .

• 3 ﴿ يَا لَيْنِي كُنْتَ تُواباً ﴾ عندما يقول الله تعالى للبهائم بعد الاقتصاص من بعضها لبعض كوني تراباً يقول الكافر يا ليتني كنت حيواناً فأرجع إلى التراب فلا أعذب – ظ ابن كثير مع ج –.

تفسير سورة النازعات

 النازعات ﴾ أقسم الله بالملائكة تنزع أرواح الكفار - ك - ﴿ غُرِقاً ﴾ نزعاً بشدة - ج -. ٢ ﴿ وَالنَّاشَطَاتُ نَشَطاً ﴾ الملائكة تنشط أرواح المؤمنين أي تسلها برفق – ج –. ٣ ﴿ والسابحات سبحاً ﴾ الملائكة تسبح من السماء بأمره تعالى أي تنزل - ج -. ٤ ﴿ فالسابقات سبقاً ﴾ الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة – ج –. • ﴿ فالمدبرات أمراً ﴾ الملائكة تنزل بتدبير ما أمرت به – ك -. ٦ ﴿ ترجف الراجفة ﴾ تضطرب وتتزلزل الأجرام بسبب الصيحة الهائلة « نفخة الموت ٤ . ٧ ﴿ تتبعها الرادفة ﴾ نفخة البعث التي تردف الأولى - ك - . ٨ ﴿ قلوب يومئيد ﴾ قلوب منكري البعث – ف – ﴿ وَاجْفَةً ﴾ خائفة قلقة – ج –. ٩ خاشعة ﴾ ذليلة لهول ما ترى - ج -. 10 ﴿ فِي الْحَافِرةَ ﴾ إلى الحالة الأولىٰ « الحياة » - ك -. ١٣ ﴿ زَجْرَةُ وَاحِدُهُ ﴾ صيحة واحدة « نفخة البعث » - ك -. 18. ﴿ بِالساهِرة ﴾ بوجه الأرض أحياء بعدما كانوا ببطنها أمواتاً – ج –. ١٧ ﴿ طَعَىٰ ﴾ تجاوز الحد في الكفر – ج –. ١٨ ﴿ هُلَ لك ﴾ أدعوك - ج - ﴿ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ ﴾ تتطهر من الكفر والطغيان - ك - ولأهمية نصح الحكام الطغاة قال رسول الله عَلَيْكِ : عير الشهداء حمزة بن عبد المطلب ثم رجل

يَلْلَيْنَنِي كُنتُ ثُرُابًا ۞ (٧١) سِئُ اقْ النَّا زِعَاكُ كِنَيْنُ وَإِيَّانِهَا سِنْتِ وَلَايِعُونَ \_ألله الرَّجْزُ الرَّجِيمِ وَالنَّانِ عَلْتِ غَرْقًا ٢٥ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ١ وَٱلسَّنِحَتِ سَبْحًا ﴿ فَٱلسَّنِقَاتِ سَبْقًا ﴿ فَٱلْمُدَبِّرُتِ أَمْرًا ١٥ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ١٥ تَنْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ١ قُلُوبٌ يَوْمَهِذِ وَاجِفَةً ﴿ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴿ يَقُولُونَ أَوِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ نَ أَوْذَا كُنَّا عِظْكُمُّا لَخِرَةُ ١ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةٌ ١ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةً ١ مَن فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ١ مَلْ أَتَلَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ١٥ إِذْ نَادَنهُ رَبُّهُ بِإِلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى ١ آذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ١٠٠٠ فَقُلْ هَـل لَكَ إِلَّ أَن تَزَكَّىٰ ١ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ١

قام إلى إمام فأمره ونهاه في ذات الله عالى فقتله على ذلك ، أخرجه الحاكم وقال : صحيح الإسناد . عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه على ذلك ، أخرجه الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ، أخرجه أبو داود والترمذي بسند حسن . وقال عليه على الله عليه : « يسكون من بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولم يرد على الحوض ، أخرجه النسائي والترمذي وصححه . ولقد جعل الله في هذه الأمة من يسير على نهج موسى عليه السلام في نصح الطغاة كالعز بن عبد السلام وسعيد بن جبير الذي قتل في الله تعالى وعطاء بن رباح وأحمد بن حنبل الذي سجن في الله جلّ جلاله . وغيرهم كثير على مر الأزمان لا تنقطع قوافلهم قال ابن كثير جاء في الصحيحين : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذام ولا =

= من خالفهم حتىٰ يأتي أمر الله وهم كذلك » . وفي إحدى الروايات « وهم بالشأم » ولهذا تكون بلاد الشام في آخر الزمان معقلاً للإسلام وأهله . ٧٧ ﴿ فحشر ﴾ يجدّ في الإفساد والمعارضة – ك – . ٧٣ ﴿ فحشر ﴾ جمع السحرة وجنده – ج – . ٧٠ ﴿ فأخذه الله ﴾ أهلكه بالغرق – ج – ﴿ فكال ﴾ عقوبة – ج –

فَأَرَنْهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿ مُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ﴿ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأُعْلَى ١ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ ٱلَّاخِرَةِ وَٱلْأُوكَ ١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَغْشَىٰ ﴿ مَا مُأْنَتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآةُ بَنَنْهَا ١٠ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّنِهَا ١٠ وَأَغْطُشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحُنُهَا ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَنْهَا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أُخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَلْهَا ١٥ وَأَلِجْبَالَ أَرْسَلْهَا ١٠ مَتَنَّكًا لَّـكُمْ وَلأَنْعَنِمِكُمْ ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ يَوْمَ يَشَدُ كُرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿ وَبُرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ١٠ فَأَمَّا مَن طَغَنَّ ١ وَءَاثَرَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَ لِي فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِي ٱلْمُأْوَىٰ ١ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ٢ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ١٠ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا ﴿ فَهُمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنْهَا ۚ ﴿ إِلَّا رَبِّكَ مُنتَهَنَّهَا ﴿ إِنَّكَ أَنتَ مُنذَرُ مَن يَخْشَلْهَا ﴿ كَأَنَّهُمُ

﴿ الآخرة ﴾ أي الكلمة الآخرة وهي قوله : « أنا ربكم الأعلى » ﴿ والأولى ﴾ أي قوله قبلها: « ما علمت لكم من إله غيري » - ظ ج -. ۲۸ ﴿ رفع سَمْكُها ﴾ جعل ثخنها مرتفعاً جهة العلو – ك – ﴿ فَسُوَّاهَا ﴾ فجعلها مستوية الخلق بلا عيب - ك -« ومستوية أي تامة » . ٧٩ ﴿ وأغطش ليلها ﴾ أظلمه - ج - ﴿ وأخرج ضحاها ﴾ أبرز نهارها المضيء بالشمس - ك -. ٣٠ ﴿ وَالْجِبَالُ أَرْسَاهًا ﴾ أثبتها في الأرض، كالأوتاد – ك –. ٣٤ ﴿ الطامة الكبرى ﴾ الداهية العظميٰ « القيامة » . ٣٧ ﴿ طَعَيٰ ﴾ جاوز الحد فكفر - ف - ﴿ خاف مقام ربه ونهیٰ النفس عن الهویٰ ﴾ خاف القیام یوم القيامة لحساب ربه وخاف حكم الله فيه ونهني نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها – ظ ابن كثير مع ف -. ٤٢ ﴿ أيان مرساها ﴾ متنى وقوعها وإقامتها -ج-. ٣٤ ﴿ فَيمٍ ﴾ في أي شيء -ج- ﴿ أنت من ذكراها ﴾ ليس عندك علم وقوعها حتىٰ تذكره لهم - ظ جُ وف -. تفسير سورة عبس

عن عائشة رضى الله عنها قالت: أنزل ﴿ عبس وتولَىٰ ﴾ في ابن أم مكتوم الأعمى أتى رسول الله عَيْنَةِ فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني ، وعند رسول الله عَيْنَةِ رجل من عظماء المشركين فجعل رسول الله عَيْنَةِ يعرض

عنه ويقبل على الآخر فيقول له : أترى بما أقول بأساً ؟ فيقول: لا ، فنزلت: « عبس وتوليٰ أن جاءه الأعمى ، أخرجه الترمذي والحاكم . فكان رسول الله عَيْظِيُّه بعدها يقول لابن أم مكتوم مرحباً بمن عاتبنى فيه ربي. واستخلفه على المدينة مرتين – ظ ف –. ٣ ﴿ يَزُّكَى ﴾ يتطهر بما يسمع منك من دنس الجهل - ظ ف - ١٠ ﴿ تَلَهِّي ﴾ تتشاغل -ظ ج - يجيء هذا الحادث ليرجع البشرية جميعاً إلى ميزان الإسلام بقيمه القويمة وهو الميزان الذي أنزله الله سبحانه للناس مع الرسل عليهم الصلاة والسلام ليقوموا به القيم كلها « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .. هذه هي القيمة الوحيدة التي يرجح بها وزن الناس أو يشيل وهي قيمة سماوية بحتة ، لا علاقة لها بمواصفات الأرض وملابساتها إطلاقاً .. فالناس يعيشون في الأرض ويرتبطون فيما بينهم بارتباطات شتى ، كلها ذات وزن وذات ثقل وذات جاذبية في حياتهم وهم يتعاملون بقيم فيها النسب، وفيها القوة ، وفيها المال ويأتي الإسلام ليقول: «إن أكرمكم عند الله أتقاكم» فيضرب صفحاً عن كل القيم الشديدة الجاذبية إلى الأرض - ظ في ظلال القرآن -. 10 ﴿ سفرة ﴾ كتبة من الملائكة ينتسخون الكتب من اللوح المحفوظ – ظ ف -. 17

﴿ بررة ﴾ مطيعين لله – ظ ج –. ١٧



﴿ قَتَلَ الْإِنْسَانَ ﴾ لعن الكافر – ج -. ٢٠ ﴿ السبيل ﴾ أي طريق خروجه من بطن أمه – ج -. ٢٢ ﴿ أَنْشُرُهُ ﴾ أحياه بعد موته – ف -.



٢٣ ﴿ كلا ﴾ ردع للإنسان عن الكفر – ف – ﴿ لما يقض ﴾ لم يفعل – ج –. ٢٨ ﴿ قضباً ﴾ فصفصة رطبة – ظ ألوسي –. ٣٠ ﴿ وَأَبَا ﴾ ما ترعاه البهائم – ظ ج –. ٣٦ ﴿ وَأَبَا ﴾ ما ترعاه البهائم – ظ ج –. ٣٣ ﴿ وَأَبَا ﴾ ما ترعاه البهائم – ظ ج –. ٣٣ ﴿ وصاحبته ﴾

زوجته - ج -. ۳۷ ﴿ لَكُلُ أَمْرَى مَهُمْ يَوْمِيْدُ شَأْنُ يَغْيِهُ ﴾ أي هو في شغل شاغل عن غيره . عن ابن عباس قال : قال رسول الله عن غيره : « تحشرون حفاة عراة مشاة غرلاً » قال : « لكل امرى عرى بعضنا عورة بعض ؟ قال : « لكل امرى منهم يومئد شأن يغنيه أو قال : ما أشغله عن النظر » رواه النسائي وغيره . ۳۸ ﴿ مسفرة ﴾ منيئة - ج - . • ٤ ﴿ خَبَرَة ﴾ غبار - ج منه شقها ﴾ تغشاها - ج -

ا و الشمس كورت كه لففت وذهب وذهب الشمس كورت كه لففت وذهب بنورها − ج −. ۲ ﴿ الكدرت كه تساقطت − ف −.



٤ ﴿ العشار ﴾ النوق الحوامل - ج - ﴿ عطلت ﴾ أهملت بلا راج - ك -. ٦ ﴿ البحار سجرت ﴾ أوقدت فصارت ناراً - ظ ج -. ٨ ﴿ الموؤودة ﴾ وهي المولودة التي كان أهل الجاهلية ما قبل الإسلام يدسونها في التراب حية تجوت خوف العار أو خوف الفقر . فجاء

الإسلام فصان الأعراض وأغنى الناس بنظامه العادل ونهى عن هذه العادة الذميمة ، بل أمر وَإِذَا ٱلْحِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْمِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿ بالزواج وعدم تقليل النسل ، فشجع على كثرة وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِرَتْ ١ الأولاد . عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله عَلِيْكُ فقال : يا وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوجِتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْمُ، دَةُ سُلِّتْ ﴿ رسول الله ، إني أحببت امرأة ذات حسب بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلصَّحْفُ نُشِرَتْ ﴿ ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها ؟ فنهاه . ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك . ثم أتاه وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتْ ١٥ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتْ ١ الثالثة فقال له: « تزوّجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم » رواه أبو داود والنسائي وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أَزْلِفَتْ ١ عَلِيتَ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ١ والحاكم وقال: صحيح الإسناد. • ١ فَلاَ أَقْسِمُ بِالْخُنِّسِ ١ الْجَوَادِ الْكُنِّسِ ١ الْجَوَادِ الْكُنِّسِ ﴿ الصحف ﴾ صحف الأعمال - ج -. 11 ﴿ كشطت ﴾ قلعت كما يقلع السقف -وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ١٠ وَٱلصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ظ ف وك -. ١٢ ﴿ سعرت ﴾ أججت -إِنَّهُ لِقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيدٍ ١٠ فِي فِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ ظ ج -. ۱۳ ﴿ الجنة أَزَلَفْت ﴾ قربت وأدنيت من المتقين – ك –. 10 ﴿ فَلا مَكِينِ ﴿ مُطَاعِ ثُمَّ أُمِينٍ ۞ وَمَا صَاحِبُكُمُ أقسم ﴾ لا صلة - ج - أي أقسم - ظ بِمَجْنُونٍ ١ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ ١ وَمَا هُوَعَلَى ألوسي -. 10 - 17 ﴿ بَالْحَنْسُ الْجُوارُ الكنّس ﴾ الكواكب السيارة تخنس نهاراً ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ ١٥ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطُ نِ رَجِيمٍ ١ وتختفي عن البصر وهي فوق الأفق، وتظهر ليلاً ثم تكنس وتستتر في مغيبها تحت الأفق – فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ١٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُّرٌ لِّلْعَالَمِينَ ١٠٠ لِمَن ك -. ١٧ ﴿ عسعس ﴾ أقبل بظلامه أو أدبر شَاءً مِنكُرُ أَن يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ - ج -. **١٩ ﴿ إِنه ﴾** أي القرآن - ج -﴿ لقول رسول ﴾ هو جبريل أضيف إليه اللهُ رَبُّ الْعَنْكِينَ ١ لنزوله به – ظ ج –. ۲۰ ﴿ مَكَينَ ﴾ ذي مكانة رفيعة - ج -. ٢٧ ﴿ وَمَا صَاحْبُكُم ﴾

محمد ﷺ – ظ ج – ﴿ بمجنون ﴾ كا زعم – ج – . ٢٣ ﴿ رآه ﴾ رأى محمد ﷺ جبريل على صورته التي خلق عليها – ج – . ٢٤ ﴿ بضنين ﴾ ببخيل مقصر في تبليغه – ك –. خلق عليها – ج – . ٢٤ ﴿ الغيب ﴾ الوحي – ظ ف وك – ﴿ بضنين ﴾ ببخيل مقصر في تبليغه – ك –.

#### تفسير سورة الانفطار

١ ﴿ انفطرت ﴾ انشقت - ف -. ٢ ﴿ انتثرت ﴾ تساقطت متفرقة - ك -. ٤ ﴿ القبور بعثرت ﴾ قلب ترابها وبعث موتاها – ظ ج -. ٦ - ٧ - ٨ ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانَ مَا غُرِكَ بَرِبُكَ الْكُرِيمِ . الذي خلقك فسواك

(٨٢) سُوْرِةِ الانفطارِ فِكَيْنَ وللسانها شنع عشرة إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱنتَثَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِعَارُ فُجِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْيِرَتْ ﴿ عَلِيتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ رَقِي يَكَايِهَا ٱلْإِنْسَانُ مَاغَرَكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ١ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ﴿ فِي فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّاشَآةَ رَكَّبَكَ ١ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ﴿ كِرَامًا كُنتِينَ ١ مِنْ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١ إِنَّ ٱلأَبْرَارَكَنِي نَعِيمِ ١٥ وَإِنَّ ٱلْقُجَّارَكَنِي جَعِيمِ ١ يَصْلُونَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿ وَمَا هُمْمَ عَنْهَا بِغَمَّا بِبِينَ ﴿ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ١ ثُمَّ مَا أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ١ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسِ شَيْفًا وَالْأَمْرُ يَوْمَسِدُ للهُ ١

فعدلك . في أي صورة ما شاء ركبك ﴾ إن هذا الخطاب: « يا أيها الإنسان » ينادي في الإنسان أكرم ما في كيانه ، وهو « إنسانيته » التي بها تميز عن سائر الأحياء، وارتفع إلى أكرم مكان ، وتجلى فيها إكرام الله له ، وكرمه الفائض عليه . «يا أيها الإنسان ، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ؟، إنه خطاب يهز كل ذرة في كيان الإنسان حين تستيقظ إنسانيته ويبلغ من القلب شغافه وأعماقه، وربه الكريم يعاتبه هذا العتاب الجليل ويذكره هذا الجميل بينما هو سادر في التقصير ، سيّء الأدب في حق مولاه الذي خلقه فسواه فعدله . إن خلق الإنسان على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة الكاملة الشكل والوظيفة أمر يستحق التدبر الطويل والشكر العميق والأدب الجم ، والحب لربه الكريم الذي أكرمه بهذه الخلقة ، تفضلاً منه ورعاية ومنة . فقد كان قادراً أن يركبه في أية صورة أخرى يشاؤها. فاختار له هذه الصورة السوية المعتدلة الجميلة .. وإن الإنسان لمخلوق جميل التكوين، سوي الخلقة، معتدل التصميم، وإن عجائب الإبداع في خلقه لأضخم من إداركه هو ، وأعجب من كل ما يراه حوله وإن الجمال والسواء والاعتدال لتبدو في تكوينه الجسدي، وفي تكوينه العقلي ، وفي تكوينه الروحي سواء ،



وهي تتناسق في كيانه في جمال واستواء . وهناك مؤلفات كاملة في وصف كمال التكوين الإنساني العضوي ودقته وإحكامه - ظ في ظلال القرآن -. ٩ ﴿ تكذبون بالدين ﴾ بالجزاء والبعث - ك -. ١٠ ﴿ عليكم لحافظين ﴾ من الملائكة لأعمالكم – ج-. ١٣ ﴿ الأبرار ﴾ المؤمنين الصادقين في إيمانهم – ج -. ١٤ ﴿ الفجار ﴾ الكفار - ج -. 10 ﴿ يصلونها ﴾ يدخلونها ويقاسون حرها - ج - ﴿ يَوْمُ الَّذِينَ ﴾ يَوْمُ الْجُزَاءَ - ف -. ١ ﴿ ويل ﴾ عذاب أو شدته أو هلاك - ك - ﴿ للمطففين ﴾ المنقصين الكيل أو الوزن - ك -.
 ٣ ﴿ كالوهم ﴾ كالوا لهم - ظ ج - ﴿ وزنوهم ﴾ وزنوا لهم - ظ ج - ﴿ يخسرون ﴾ ينقصون الكيل أو

الوزن - ج -. ٤ ﴿ أَلا ﴾ استفهام وتوبيخ - ج - هذه الآيات في المطففين ، فما بالك فيمن أخذ أموال الناس ظلماً بلا وزن ولا كيل ؟ قال رسول الله عَلِيُّكُم : ﴿ مَنِ اقْتَطْعَ حَقَّ امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة » فقال رجل : وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله ؟ فقال : ﴿ وَإِنْ قَضِيباً مِنْ أراك » رواه مسلم . فلقد منع الله أكل المال ظلمأ وبنفس الوقت شرع للمسلمين نظامأ كاملاً عادلاً يهيىء حياة كريمة قال تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم » . ٦ ﴿ يوم يقوم الناس لوب العالمين ﴾ عن ابن عمر رضى الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال : ﴿ يُومُ يَقُومُ الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه ، رواه البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عَلِيلًا كان يفتتح قيام الليل: يكبر عشراً ويحمد عشرأ ويسبح عشرأ ويستغفر عشرأ ويقول : « اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ﴾ ويتعوَّذ من ضيق المقام يوم القيامة . رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه – ظ ابن كثير للحديثين -. ٧ ﴿ كتاب الفجار ﴾ صحائف أعمالهم - ف -. ﴿ لَقَي سَجِينَ ﴾ لمثبت في ديوان الشر – ك –. ٩ ﴿ مرقوم ﴾ مسطور بين الكتابة -ظف هذا أحد قولين-. ١٢ ﴿ معتلِد ﴾ فاجـر جائر مجاوز نهج الحق

(٨٢) سُورة المطفقين مَكِيّة وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ١٦ الَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ١٠٥٥ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُضِرُونَ ٢٠ أَلَا يَظُنُّ أُولَيْكَ أَنَّهُم مَّبِعُونُونَ ١٠ لِيَوْمٍ عَظِيدٍ ٢ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلْلِينَ ١ كُلَّا إِنَّ كِتَلْبَ ٱلْفُجَّارِ لَنِي سِجِّينٍ ﴿ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَاسِجِّينٌ ﴿ كَتَـٰبٌ مَّرْقُومٌ ﴿ وَيْلُ يَوْمَهِمْ لِللَّهُ كُذِّبِينَ ﴿ اللَّهِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿ وَهَا يُكَذِّبُ بِهِ ۗ إِلَّا كُلَّ مُعْنَدٍ أَثِيمِ ١ إِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِ عَايِنْتُنَا قَالَ أَسْنِطِيرُ ٱلْأُولِينَ كَلَّا بَلَّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِم يَوْمَيِيدِ لَّمَحْجُوبُونَ ١١٥ مُمَّ إِنَّهُمْ لَمَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ١١٦ ثُمَّ يُقَالُ هَلَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ =

- ك - . ١٣ ﴿ قَالَ أَسَاطِيرِ الأُولِينَ ﴾ أباطيلهم المسطرة في كتبهم - ك - . ١٤ ﴿ رَانَ عَلَى قَلُوبِهِم ﴾ غلب وغطّى عليها - ك - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلِيْكُ قال : ﴿ إِنْ العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت فذلك قول الله تعالى : كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » وواه ابن ماجه والترمذي وقال : حسن صحيح - ظ ابن كثير -. ١٥ ﴿ عن ربهم يومثه ﴾ يوم القيامة - ج - فلا ابن ماجه والترمذي وقال : حسن صحيح - ظ ابن كثير -. ١٥ ﴿ عن ربهم يومثه فهو الغني سبحانه عن ﴿ عجوبُونُ ﴾ فلا يرونه - ج - أما المؤمنون المتقون فيرون ربهم سبحانه بلا كيف فهو الغني سبحانه عن عن صهيب رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنها : ﴿ إذا دخل أهل الجنةِ الجنة يقول الله عز وجل : تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ، ألم تدخلنا الجنة ، وتنجنا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب تريدون شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم » ثم تلا هذه الآية : ﴿ للذين أحسنوا الحسني وزيادة ». رواه مسلم =

= والترمذي والنسائي ١٨ ﴿ لَفِي عَلَيْنِ ﴾ لمثبت في ديوان الخير – ك –. ٢٣ ﴿ الأَرائك ﴾ الأَسرة في الحجال – ظ ف –. ٢٤ ﴿ رحيق ﴾ شراب خالص لا غشّ الحجال – ظ ف –. ٢٥ ﴿ رحيق ﴾ شراب خالص لا غشّ فيه – ف – . ٣٠ ﴿ يتغامزون ﴾ يشير المجرمون إلى المؤمنين بالجفن والحاجب استهزاء – ج –. ٣١

فيه – ف – . • ٣ ﴿ يتغامزون ﴾ يشير الج ﴿ فكهين ﴾ متلذّين باستخفافهم بالمؤمنين - ك – وكذلك دأب المنحرفين والملحدين من المضلّين لشعوبهم أن يحقروا المؤمنين المتمسكين بمنهج الله في أعين الناس علهم يوقفون زحف الإسلام في وسط المجتمع الجاهلي وكذلك دأبهم حتى مع الرسل قال تعالى : « ولقد استهزىء برسل من قبلك » . ٣٦ ﴿ ثوّب ﴾ جوزي برسل من قبلك » . ٣٦ ﴿ ثوّب ﴾ جوزي

تُكَذِّبُونَ ١ كُلَّا إِنَّ كِتَابَ ٱلْأَبْرَادِ لَنِي عِلِّيِّينَ ١ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا عِلْيُونَ ﴿ كَتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ١٥ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَنِي نَعِيمٍ ١٥ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ١٠ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِم مَنَفْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٠ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ تَخْنُومِ ۞ خِتَنْمُهُ مِسْكٌّ وَفِي . ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمِ ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ وَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُواْ بِيمْ يَتَغَامَرُونَ ﴿ وَإِذَا أَنقَلَبُواْ إِلَّا أَهْلِهِمُ اَنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ٢ وَإِذَا رَأُوهُم قَالُواْ إِنَّ هَـٰتُؤُلَّاءِ لَضَالُونَ ﴿ وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنْفِظِينَ ﴿ فَأَلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّادِ يَضْحَكُونَ ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى ٱلأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ١٠ هَـلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ ىَفْعَلُونَ شَ

تفسير سورة الانشقاق

٢ ﴿ وأذنت ﴾ سمعت وأطاعت في الانشقاق - ج - ﴿ وحقت ﴾ وحق لها أن تسمع وتطبع - ج -.
 ٣ ﴿ الأرض مدت ﴾ بسطت وسويت كما يمد الأديم - ك -. ٤ ﴿ وألقت ما فيها ﴾ لفظت ما في جوفها من

بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضبّ لدخلتموه » قالوا : يارسول الله : اليهود والنصاري قال : « فَمَنْ » - ظ

الموتىٰ - ك -. ٦ ﴿ كادح إلى ربك ﴾ جاهد إلى ربك وذلك الموت وما بعده من الحال الممثلة باللقاء - ف - ٨ ﴿ فسوف يحاسب حساباً يسيراً ﴾ أي سهلاً بلا تعسير أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله . فإن من حوسب كذلك هلك لا محالة . عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عَلَيْظِيُّهُ : ه من نوقش الحساب عُذَّب » قالت : فقلت : أفليس قال الله تعالى: « فسوف يحاسب حساباً يسيراً ، قال : « ليس ذاك بالحساب ولكن ذلك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب » رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . ١١ ﴿ فسوف يدعو ثبوراً ﴾ يقول يا ثبوراه والثُّبور: الهلاك –ف-. ١٢ ﴿ ويصلى سعيراً ﴾ ويدخل جهنم - ف -. 14 ﴿ لَنْ يَحُورُ ﴾ لن يرجع إلى ربه - ظ ج -. ١٦ ﴿ فلا ﴾ لا صلة - ج - ﴿ بِالشَّفْقِ ﴾ بالحمرة في الأفق بعد غروب الشمس - ظ ج -. ١٧ ﴿ وَمَا وَسَقَ ﴾ ما ضم وجمع ما انتشر بالنهار – ك –. ١٩ ﴿ طَبَقاً عَنَ طَبِقٍ ﴾ حالاً بعد حال ، وهو الموت ثم الحياة وما بعدها من أحوال القيامة – ج -. وقال السدي من علماء التفسير: « لتركبن طبقاً عن طبق » أعمال من قبلكم منزلاً بعد منزل وكأنه أراد الحديث الصحيح : « لتركبن سنَنَ من كان قبلكم حذو القُذَّة





ابن كثير -.

٢٣ ﴿ بما يوعون ﴾ بما يجمعون في صحف أعمالهم من الكفر والتكذيب وأعمال السوء - ظ ف -.
 ٢٥ ﴿ غير ممنون ﴾ غير مقطوع .

### تفسير سورة البروج

1 ﴿ ذَاتِ البروجِ ﴾ ذات المنازل المعروفة للكواكب – ك –. ٧ ﴿ وَالْيُومُ الْمُوعُودُ ﴾ يوم القيامة − ج −. ٣ ﴿ وشاهد ﴾ من يشهد على غيره فيه – ك – ﴿ ومشهود ﴾ من يشهد عليه غيره فيه - ك -. \$ ﴿ قَتَل ﴾ لعن - ج - ﴿ الأخدود ﴾ الشق في الأرض - ج -. ۲ ﴿ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قَعُودُ ﴾ إذ هُمْ حولها على جانب الأخدود جلوس على الكراسي . ٧ ﴿ وهم على ما يفعلون بالمؤمنين ﴾ بالله من تعذيبهم بالإلقاء في النار إن لم يرجعوا عن إيمانهم – ج – وفي قصة أصحاب الأخدود استعلاء الإيمان على الحياة الدنيا الزائلة ، وإيثار الحياة الآخرة الخالدة . ومَثَلُّ للدعاة الذين يقفون في وجه الطغاة ، فَيُفْدُونَ دَعُوةَ رَبُّهُم بأنفسهم لينيروا الطريق، ومثل لصبر المرأة المؤمنة حتى على الإحراق بالنار متمسكة بعقيدتها . وتوضيح لدناءة نفوس الطغاة الذين يتلذذون بجريمتهم وصلفهم بأساليب قتل الإنسان وتعذيب الإنسان ، فهبطوا بذلك إلى أدنى من مستوى الحيوان الذي يقتل ليقتات لا ليتلذذ بمنظر القتل والتعذيب . إنهم آمنوا بعد استشهاد الغلام فلم يتركهم الطاغية الملك . وقد جاء في حديث رواه مسلم عن رسول الله عَلَيْكُم : ﴿ فَأُمْرِ بالأخدود بأفواه السكك فَخُدَّتْ وأضرم فيها النيران وقال : من لم يرجع عن دينه فأقحموه



فيها أو قيل له اقتحم ، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها ، فقال لها الغلام : يا أماه اصبري فإنك على الحق » – راجع قصتهم كاملة في حديث في رياض الصالحين باب الصبر – ولا زالت آثار جريمة الملك الطاغية وأعوانه واضحة في جنوب الجزيرة العربية خارج بلدة نجران ففي رؤياك لها ما يزيدك إيماناً واستعلاء على هذه الحياة الفانية . ﴿ شهود ﴾ حضور . ٨ ﴿ الحميد ﴾ المحمود .



• 1 ﴿ فَتُنُوا ﴾ عَذَبُوا وأُحرقوا . ٢ ٢ ﴿ إِنْ بَطْشَ رَبِكَ لَشَدَيْدٌ ﴾ .. وإظهار حقيقة البطش وشدته في هذا الموضع هو الذي يحسبه أصحابه ويحسبه الناس في الموضع هو الذي يحسبه أصحابه ويحسبه الناس في الأرض كبيراً شديداً . فالبطش الشديد هو بطش الجبار . الذي له ملك السموات والأرض لا بطش الضعاف

فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَمُمْ عَذَابُ آلْحَرِيقِ ١٠٠٠ إنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمَلُواْ الصَّالِحَلْتِ لَهُمْ جَنَّلْتٌ تَجْرِى مِن تَحْمَا ٱلْأَنْهَارُ ذَلكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ١ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَديدُ ١٠ إِنَّهُ مُوكَبِّدِئُ وَيُعِيدُ ١٠ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ١ فُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ١ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ١ مَلْ أَمَنكَ حَدِيثُ ٱلْخُنُودِ ١ فِرْعَوْنَ وَثُمُودَ ۞ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ ۞ وَاللَّهُ مِن وَرَآبِهِم مُحِيطُ ١ مِنْ مُو قُرْءَانٌ مَجِيدٌ ١ فِي لَوْجِ مَّعْفُوظِ ١ (٨١) سُوْرِةِ الطارِق مِكْيَنَا ولأسانها ينت عفيرة وَٱلسَّمَاءِ وَٱلطَّارِقِ ﴿ وَمَاۤ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ ﴿ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ﴿ إِن كُلُّ نَفْسِ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿

# تفسير سورة الطارق

الطارق ﴾ فسره ربنا بالنجم الثاقب.
 النجم الثاقب ﴾ هو المضيء كأنه يثقب الظلام فينفذ فيه – ظ ف –. ٤ ﴿ لَمَّا ﴾ إلا – ظ ج –.

٧ ﴿ من بين الصلب والتراثب ﴾ يخرج من كل البدن منهما ، والصلب والتراثب كناية عنه . ٨ ﴿ على رجعه ﴾ بعث الإنسان بعد موته – ج - . ٩ ﴿ السرائر ﴾ ضمائر القلوب في العقائد والنيات – ج -. 11 ﴿ ذَاتَ الرَّجْعِ ﴾ المطر وسمي به لعوده كل حين – ظ ف –. 17 ﴿ ذَاتَ الصَّدَعِ ﴾ الشق عن النبآت –

ج -. ١٣ ﴿ لقول فصل ﴾ فاصل بين الحق والباطل - ظ ف -. 10 ﴿ يكيدون كيداً ﴾ يعملون المكايد في إبطال أمر الله وإطفاء نور الحق - ف -. ١٦ ﴿ وأكيد كيداً ﴾ أستدرجهم من حيث لا يعلمون - ج -. ١٧ ﴿ رويداً ﴾ قليلاً – ج –.

تفسير سورة الأعلمٰ

عن على رضى الله عنه قال : كان رسول الله ماله يحب هذه السورة 1 سبح اسم ربك الأُعلى » رواه أحمد ، وثبت في الصحيحين أن رسول الله عَلِيْ قال لمعاذ: و هلًا صليتَ بسبح اسم ربك الأعلى ، والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ، . وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أيي بن كعب وعبد الله ابن عباس وعبد الرحمن بن أبزَى وعائشة أم المؤمنين أن رسول الله عَلِيْكُ كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد زادت عائشة والمعوِّذتين – ظ ابن كثير –. 1 ﴿ الأعلى ﴾ بمعنى القهر والاقتدار - ظ ف -. ٢ ﴿ فَسُوىٰ ﴾ مخلوقه جعله متناسب الأجزاء غير متفاوت – ج – راجع تفسير الآية ٢٢ من سورة الأنبياء . ٤ ﴿ أَحُوجِ المُرعَىٰ ﴾ أنبت العشب – ج –. • ﴿ غَثَاءَ ﴾ يابساً هشيماً - ف - ﴿ أَحُونُ ﴾ أسود - ف -. ٩ سنقرئك ﴾ القرآن - ج - ﴿ فلا تنسلي كه ما تقرؤه - ج -.



٨ ﴿ ونيسرك لليسرى ﴾ للشريعة السهلة وهي الإسلام - ج -. ١٢ ﴿ يصلى النار الكبرى ﴾ يدخل نار جهنم - ظ ف -. ١٤ ﴿ والمعاصي . ١٦ ﴿ والمعاصي . ١٦ ﴿ والمعامل المعامل المع

رسول الله عَلَيْكُم في حديث متفق عليه: « ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله عنها قال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » . رواه البخاري . ١٨ فريب أو عابر سبيل » . رواه البخاري . ١٨ فريب أو عابر سبيل » . رواه البخاري . ١٨ فريب أو عابر سبيل » . رواه البخاري . م - ح - -

# تفسير سورة الغاشية

الغاشية ﴾ القيامة سميت كذلك لأنها تغشى الناس بأهوالها – ج – . ٢ ﴿ خاشعة ﴾ ذليلة – ج – . ٣ ﴿ عاملة ﴾ تجر السلاسل والأغلال في النار – ك – ﴿ ناصبة ﴾ تعبة مما تلاقيه فيها من العذاب – ك – . ٤ ﴿ تصلى ناراً ﴾ تدخل ناراً – ظ ف – . ٥ ﴿ آنية ﴾ شديدة الحرارة – ج – . ٣ ﴿ ضريع ﴾ هو نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبثه – ج – .



11 ﴿ لاغية ﴾ لغواً وباطلاً – ك –. 17 ﴿ صرر مرفوعة ﴾ أي عالية ناعمة كثيرة الفرش مرتفعة السمك عليها الحور العين – ظ ابن كثير – وقد جاء في حديث مروي عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليها الحور العين – ظ ابن كثير – وقد جاء في حديث مروي عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليها الحرب المنا ا

هذا حتى يجتمعا جميعاً » رواه ابن أبي الدنيا والبزار – ظ الترغيب والترهيب –. ١٩ ﴿ وَهَارِقَ ﴾ وسائد – ج –. ١٩ ﴿ وَهَارِقَ ﴾ وبسط عراض فاخرة –ظ ف—. ١٩ ﴿ سطحت ﴾ سطحاً بتوطئة ف—. ١٩ ﴿ سطحت ﴾ سطحاً بتوطئة لكان عظمها – ظ ألوسي – ومن نعم الله أنه لكان عظمها – ظ ألوسي – ومن نعم الله أنه يصعب معها العيش بل مهدها . ١٩ ﴿ إِيَابِهِم ﴾ رجوعهم بعد الموت – ج – راجع أدلة إثبات اليوم الآخر في تفسير الآية ٧ رمن سورة التغابن .

تفسير سورة الفجر

٧ - ٣ ﴿ وليالٍ عشر . والشفع والوتر ﴾ عن جابر عن النبي عَلَيْكُ قال : ١ إن العشر الأضحى ، والوتر يوم عرفه والشفع يوم النحر ، رواه النسائي والإمام أحمد - ظابن كثير - . ٤ ﴿ قسم لذي حجر ﴾ مقسم به خقيق بالتعظيم لدى العقلاء - ك - . ٢ ﴿ بعاد ﴾ قوم هود ، سموا باسم أيهم - ك - . ٢



٧ ﴿ إِرَمَ ﴾ هو اسم جدهم وبه سميت القبيلة - ك - ﴿ ذات العماد ﴾ الشدة أو الأبنية الرفيعة المحكمة بالعمد
 - ك -. ٩ ﴿ جابوا الصخر ﴾ قطعوا صخر الجبال واتخذوا فيها بيوتاً - ظ ف -. ١٠ ﴿ ذِي الأوتاد ﴾ الجيوش الكثيرة التي تشد ملكه - ك -. ١١ - ١١ ﴿ اللهن طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد ﴾ .. وليس

وراء الطغيان إلا الفساد. فالطغيان يفسد الطاغية ، ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سواء . كما يفسد العلاقات والارتباطات في كل جوانب الحياة ثم هو يجعل الجماهير أرقاء أذلاء ، مع السخط الدفين والحقد الكظم ، فتتعطل فيهم مشاعر الكرامة الإنسانية، وملكات الابتكار المتحررة . التي لا تنمو في غير جو الحرية ، والنفس التي تستذل تأسن وتتعفن، وتصبح مرتعاً لديدان الشهوات الهابطة والغرائز المريضة وميدانأ للانحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك وفقدان الأريحية والهمة والتطلع والارتفاع، وهو فساد أي فساد .. ثم هو يحطم الموازين والقيم والتصورات المستقيمة ، لأنها خطر على الطغاة والطغيان فلا بد من تزييف للقيم ، وتزوير في الموازين، وتحريف للتصورات كى تقبل صورة البغى البشعة ، وتراها مقبولة مستساغة .. وهو فساد أي فساد - ظ في ظلال القرآن - فلما أكثروا في الأرض الفساد ، كان العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد . ١٣ . -١٤ ﴿ فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك لبالمرصاد ﴾ فربك راصد لهم ومسجل لأعمالهم فلما أن كثر الفساد وزاد صب عليهم سوط عذاب ، وهو تعبير يوحى بلذع العذاب حين يذكر السوط، وبفيضه وغمره حين يذكر الصب حيث يجتمع الألم اللاذع والغمرة

أَلَرْ تَرَكِيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ ﴿ إِرْمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴿ إِنَّ الْعِمَادِ ﴿ الَّتِي لَرْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿ وَمُمُودَ الَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأُوْتَادِ ﴿ الَّذِينَ طَغَواْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ١ إِنَّ رَبُّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ١ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَكَنَّهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمُهُ وَنَعَّمُهُ فَيَقُولُ رَبِّيَّ أَكْرَمُنِ ١ مَا ٱبْتَكَنَّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّيّ أَهَانَنِ ١ كَنَّا لَكُ بُلِلَّا تُكْرِمُونَ ٱلْبَيْمِ ١٠ وَلَا تَحَنَّضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكُلًا لَّمَّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَجُبُونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَنَّ نَ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ١ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِأْىَ ۚ يَوْمَهِ لِهِ جِهَمْ ۚ يَوْمَهِ لِهِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْوَى ﴿ يَقُولُ يَلَيْنَنِي فَدَّمْتُ لِحَيَّاتِي ﴿ فَيَوْمَهِذِ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَأَحَدٌ ١٠٠ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ و

الطاغية على الطغاة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد . ومن وراء المصارع كلها تفيض الطمأنينة على القلب المؤمن وهو يواجه الطغيان في أي زمان وأي مكان . ومن قوله تعالى : « إن ربك لبالمرصاد » تفيض طمأنينة خاصة . فربك راصد لا يفوته شيء . مراقب لا يند عنه شيء . فليطمئن بال المؤمن ، ولينم ملء جفونه . فإن ربه بالمرصاد . . للطغيان والشر والفساد ! - ظ في ظلال القرآن - . • ( ﴿ ابتلاه ﴾ اختبره - ج - . ١٦ ﴿ فَقَدَرَ ﴾ فضيَّقَ - ج - . ١٧ ﴿ كلا ﴾ ردع ، أي ليس الإكرام بالغني والإهانة بالفقر وإنما هو بالطاعة والمعصية - ظ ج وظ ابن كثير - ﴿ بل لا تُكرمون الميتم ﴾ قال رسول الله عليه الوكل اليتم كهاتين في الجنة » وقرن بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام . رواه أبو داود - ظ ابن كثير - فعلى المسلم أن يكون مكرماً لليتم مبتعداً عن أذيته وأكل ماله قال تعالى : « إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً =

= وسيصلَون سعيراً » . 19 ﴿ وتأكلون التراث ﴾ الميراث - ج - ﴿ أَكَلاً لَمّاً ﴾ من أي جهة من حلال أو حرام - ظ ابن كثير -. ٢٠ ﴿ دَكَتَ الأَرْضَ دَكَاً ﴾ ولا أو دكت الأرض دكاً حرام - ظ ابن كثير -. ٢٠ ﴿ حَبّاً جَمّاً ﴾ كثيراً ، مع حرص وشره - ك -. ٢١ ﴿ دَكَتَ الأَرْضَ دَكاً دكاً ﴾ أي وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال وقام الخلائق من قبورهم لربهم - ابن كثير -. ٢٦ ﴿ ولا

يوثق ﴾ لا يشد بالسلاسل والأغلال -ظ ك- به الله يشد بالسلاسل والأغلال -ظ ك- به 15 به به الله عنه ثوابه - ظ ف - عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله عليه على الله اللهم إني أسألك نفساً بك مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك ، رواه الحافظ ابن عساكر.

### تفسير سورة البلد

ا ﴿ لا ﴾ صلة - ج - أي زائدة ﴿ بهذا البلد ﴾ مكة - ج -. ٧ ﴿ حل ﴾ حلال -ج - ﴿ بَهِذَا البَّلْدُ ﴾ بأن يحل لك فقاتل فيه وقد أنجز له هذا الوعد يوم الفتح – ظ ج –. ٣ ﴿ وَوَالَّذِ وَمَا وَلَدُ ﴾ آدم وذريته –ظ ج-. \$ ﴿ فِي كَبِدُ ﴾ في مشقة إذ يكابد مصائب الدنيا و شدائد الآخرة - ظ ف -. ٦ ﴿ أَهْلَكُتُ ﴾ على عداوة محمد عَلَيْكُ . ﴿ مَالاً لَبِداً ﴾ كثيراً بعضه على بعض - ج-. ١٠ ﴿ وهديناه النجدين ﴾ بينًا له طريق الحير والشر – ج –. 11 ﴿ اقتحم ﴾ اجتاز - ج -. ۱۳ ﴿ فَكَ رَقَّبَةً ﴾ من الرق بأن أعتقها - ج - انظر تفسير الآية ٦٠ من سورة التوبة لترى موقف الإسلام من الرق . 18 ﴿ مسغبة ﴾ مجاعة - ج -. ١٥ ﴿ مقربة ﴾ قرابة – ج –. ١٦ ﴿ ذَا متربة ﴾ فاقة شديدة لصق منها بالتراب - ك -.



عَيْنَيْنِ ٢٥ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ٢٥ وَهَدَيْنَاهُ ٱلنَّجَدَيْنِ

فَلَا أَفْتَحُمُ الْعَقَبَةُ ١ ٥ وَمَا أَذْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ١

فَكُ رَقَبَةٍ ١ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمِرِذِي مَسْغَبَةٍ ١

يَتِما ذَا مَقْرَبَةٍ فِي أَوْمِسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةٍ ١٥ مُمَّ كَانَ مِنَ

19 ﴿ المشأمة ﴾ الشؤم أو ناحية الشمال - ك -. ٢٠ ﴿ نار مؤصدة ﴾ مطبقة مغلقة أبوابها - ك -. ٢٠ ﴿ نار مؤصدة ﴾ مطبقة مغلقة أبوابها - ك -.

٧ ﴿ تلاها ﴾ تبعها طالعاً عند غروبها - ج -. ٣ ﴿ جَلَّاها ﴾ أظهر الشمس للرائين - ك -. ٦ ﴿ طحاها ﴾

بسطها من كل جانب ، ٧ ﴿ وَمَا سُوَّاهَا ﴾ والذي عدّل أعضاءها ومنحها قواها - ك -و الله ما الآيات الثلاث الماضية مصدرية أو بمعنىٰ مَنْ – ج -. ٨ ﴿ فجورها وتقواها ﴾ معصيتها وطاعتها وخيرها وشرّها – ك –. ٩ ﴿ زِكَّاهَا ﴾ طهرها وأنماها بالتقوى – ك –. ١٠ ﴿ خاب ﴾ حسر - ج -. ﴿ دسَّاها ﴾ نقصها وأخفاها وأهملها بالفجور - ك -. ١١ ﴿ بطغواها ﴾ بسبب طغیانها - ج -. ۱۲ ﴿ انبعث أشقاها ﴾ قام مسرعاً ليعقر الناقة برضيٰ قومه – ظ ج وك – وأشقاها هو أشقىٰ قوم ثمود وكان يسمىٰ قُدَار بن سالف . ١٣ ﴿ رَسُولُ اللهُ ﴾ صالح – ج – عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام ﴿ وسقياها ﴾ شربها في يومها وكان لها يوم ولهم يوم – ج –. \$1 ﴿ فدمدم عليهم ربهم ﴾ أطبق عليهم العذاب ﴿ فسوَّاها ﴾ أي عمهم بها فلم يفلت منهم أحد - ظ ج -.



تفسير سورة الليل

١ ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغَشَّى ﴾ يغطي بظلمته الأشياء – ظ ك –. ٢ ﴿ تَجَلَّى ﴾ تكشف وظهر – ظ ج –. ٣

عُفْسَهَا ١ (٩٢) سِكُلِقَ اللَّهُ لِمُكَّمِّنَهُ وآيانا الخذي وغشرون وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تُجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرُ وَالْأُنْيَعَ ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۞ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّتَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِالْخُسْنَىٰ ﴿ فَسَنُيسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَحِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿ فَسَنُيَسَرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنَّهُ مَالُهُ ﴿ إِذَا تُرَدَّىٰ ١ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُ دَىٰ ١ وَإِنَّ لَنَا لَلَا خِرَةَ وَالْأُولَى ١ إِنَّ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ١ لَا يَصْلَنْهَا إِلَّا ٱلْأَشْفَى ۞ الَّذِي كَذَّبَ وَتُولَّى ۞ وَسُيْجَنَّهُمَا ٱلْأَتْنَى ١ إِلَّهِ عَلَيْهِ مَالَهُ مِي يَوْقِي مَالَهُ مِيَرَكَّى ١ وَمَا لِأُحَدِ عندَهُ مِن نَّعْمَة تُجْزَىٰ ﴿ إِلَّا آبِنَغَآ ۗ وَجَّه

﴿ وَمَا ﴾ بمعنى مَنْ أو مصدرية . ٤ ﴿ سعيكم ﴾ عملكم - ج - ﴿ لشتىٰ ﴾ مختلف فعامل للجنة بالطاعة وعامل للنار بالمعصية – ج –. ٦ ﴿ بالحسنيٰ ﴾ بكلمة لا إله إلا الله – ظ ج وف –. هذا أحد الأقوال . ٧ ﴿ لليسرىٰ ﴾ للجنة - ج -. ٨ ﴿ واستغنى ﴾ عن ثواب الله سبحانه – ظ ج-. ١٠ ﴿للعسري ﴾ للنار . ١٤ ﴿تلظيٰ ﴾ تتوهج – ظ ج مع ابن كثير –. 10 ﴿ لا يصلاها ﴾ لا يدخلها - ج - أخرج ابن أبي حاتم عن عروة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعتق سبعةً كلهم يعذب في الله وفيه نزلت - أي ما يأتي من السورة - . ١٧ ﴿ وسيجنبها الأتقى .. ﴾ إلى آخر السورة -ظ أسباب النزول للسيوطي - لقد آمن برسول الله عظية أغنياء كأبي بكر وعبد الرحمن ابن عوف وفقراء كبلال وأبي هريرة ومن هنا ندرك أن الإسلام رسالة إلهية لا تقوم ولا تنبعث عن أحقاد وردود فعل وثورات طبقية من الفقراء وغيرهم . قال تعالى : «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ، فالإسلام رحمة للغنى ورحمة للفقير بل رحمة لجميع الناس في نظرته وتصوراته وقيمه ونظمه .

تفسير سورة الضحي

٢ ﴿ سجىٰ ﴾ سكن فأظلم وادلهم – ظ ابن كُثير –. ٣ ﴿ ما ودعك ﴾ ما ثركك يا محمد – ظ ج –
 ﴿ وما قلیٰ ﴾ ما أبغضك . ٤ ﴿ وللآخرة خير لك من الأولیٰ ﴾ أي وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار

ولقد كان رسول الله عَلَيْكُ زاهداً في الدنيا مجاهداً في سبيل الله فهو القدوة الصالحة للداعية المسلم الذي يبذل المال والجهد في سبيل دعوة الله سبحانه والمثل الأكمل للحاكم الذي يريد أن يعيش عيشة الفقراء من أمته فيبقى يشعر بآلامها ليرفعها بنظام الإسلام بعون الله . عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اضطجع رسول الله عَلَيْهِ على حصير فأثر في جنبه فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت : يا رسول الله ألا آذنتنا حتى . نبسط لك على الحصير شيئاً فقال رسول الله عَلِيلًا : ﴿ مَا لَى وَلَلْدُنِيا إِنَّمَا مَثْلِي وَمَثْلُ الْدُنِيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها » رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح . ٧ ﴿ ضَالًا ﴾ غافلاً عن تفاصيل الشريعة – ك –. ٨ ﴿ عَائلًا ﴾ فقيراً – ج – ﴿ فَأَعْنَىٰ ﴾ أغناك بما قنعك به من الغنيمة وغيرها - ظ ج - وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مالية عليه : « ليس الغني عن كثرة العَرَض ولكن الغنى غنى النفس ، . ٩ ﴿ فلا تقهر ﴾ بأخذ ماله أو غير ذلك – ج –. ١٠ ﴿ فلا تنهر ﴾ فلا تزجره وارفق به – ك –.

تفسير سورة الانشراح

١ ﴿ أَلَمْ نَشْرَحَ ﴾ استفهام تقرير أي شرحنا
 - ج -- ٢ ﴿ ووضعنا عنك ﴾ خففنا عنك

وسهلنا عليك – ظ ك – ﴿ وزرك ﴾ حملك • أعباء النبوة والرسالة ، – ك – ً ٣ ﴿ الذي أنقض ظهرك ﴾ أثقله حتى سمع له نقيض • صوت » . ٤ ﴿ ورفعنا لك ذكرك ﴾ بأن تذكر مع ذكري في الأذان والإقامة والتشهد والخطبة وغيرها – ج – .





و فإذا فرغت فانصب ﴾ فإذا فرغت من الدعوة للإسلام فاجتهد في عبادة ربك ، أو فإذا فرغت من صلاتك فاجتهد في الدعاء – ظ ف – . ٨ ﴿ وإلىٰ ربك فارغب ﴾ أخلص لربك النية والرغبة – ظ ابن كثير – .
 تفسير صورة التين

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيُسْرًا ۞ فَإِذًا فَرَغْتَ فَأَنصَبْ (٧) وَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب (١) (٥٠) سِيُوْلِ وَالسِّيْهِ مِنْكُمِينَهُ وأتيانا فانتاب \_أُللَّهُ ٱلرَّجْلُ ٱلرَّجِيبِ وَٱلنِّمِينِ وَٱلزَّبْتُونِ ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴿ وَهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَنَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيرٍ ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُ عَيْرُ مَنُونِ ٢ فَ يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلَّذِينِ ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكُم (١٦) سِيُوْلِوَّالْعِيَّافِيَّكِيْنَهُ وآينانها ينتع عيثكع بإلله الزمزالت

ٱقْـرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَارِ .

٧ ﴿ وطور سينين ﴾ الجبل الذي كلم الله تعالىٰ عليه موسىٰ . ومعنى سينين : المبارك ،
 أو الحسن بالأشجار المثمرة - ج - . ٣
 ﴿ البلد الأمين ﴾ مكة لأمن الناس فيها - ظ ج - . ٤ ﴿ تقويم ﴾ تعديل لصورته - ج - .
 أو إلى النار - ظ ك - . ٢ ﴿ غير ممنون ﴾ أو إلى النار - ظ ك - . ٢ ﴿ بالدين ﴾ غير مقطوع - ظ ج - . ٧ ﴿ بالدين ﴾ بالجزاء والبعث - ك - .

تفسير سورة العلق

١ - ٥ ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم .
 علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ أول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات وهن أول رحمة رحم الله بها

العباد وأول نعمة أنعم الله بها عليهم ، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم فشرفه وكرمه بالعلم وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة ، والعلم تارة يكون في الأذهان ، وتارة يكون في اللسان ، وتارة يكون في الكتابة بالبنان، ذهني ولفظي ورسمي . والرسمي يستلزمهما من غير عكس فلهذا قال: و اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ، . وفي الأثر قيدوا العلم بالكتابة ، وفيه أيضاً من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يكن يعلم – ظ ابن كثير -. ٦ ﴿ ليطغيٰ ﴾ ليتجاوز الحد بالعصيان – ك –. ٨ ﴿ الرَّجعَىٰ ﴾ الرجوع في الآخرة للجزاء – ك –. 10 ﴿ لنسفعنُ بالناصية ﴾ لنجرّن بشدة بناصيته إلى النار -ظ ج والألوسي -. ١٧ ﴿ فليدع ناديه ﴾ أهل مجلسه من قومه وعشيرته – ك –. ١٨ ﴿ سندُعُ الزبانية ﴾ ملائكة العذاب لجره إلى النار – ك –.

تفسير سورة القدر

إنا أنزلناه به وهو القرآن أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا – ظ ج – ﴿ لِلله القدر به لِلله الشرف العظيم – ظ ج – . ٣ ﴿ لِلله القدر خير من ألف شهر ﴾ فالعمل الصالح فيها خير منه في ألف

شهر ليس فيها ليلة القدر – ظ ج – ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله عليه الله عليه على الله عليه الله على الله على الله عنه : هي في كل القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » – ظ ابن كثير –. قال ابن مسعود رضي الله عنه : هي في كل سنة ، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان جاء في الصحيح : « التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر » وأكثر الأقوال أنها ليلة سبع وعشرين .



﴿ والروح ﴾ جبريل - ظ ج -. ﴿ ﴿ سلام ﴿ سلام ﴿ على حتىٰ مطلع الفجر ﴾ إلى وقت طلوعه جعلت سلاماً
 لكثرة السلام فيها من الملائكة لا تمر بمؤمن ولا بمؤمنة إلا سلمت عليه - ظ ج -.

تفسير سورة البينة



تفسير سورة الزلزلة

ظهرها – ظ ج –. ٣ ﴿ وَقَالَ الْإِنْسَانَ ﴾ الكافر بالبعث - ج -. ٤ ﴿تحدث أخبارها﴾ تخبر بما عمل عليها من خير أو شر – ج –. ٥ ﴿ بَأَنْ ﴾ بسبب أن – ج – ﴿ أُوحَىٰ لَهَا ﴾ أي أمرها بذلك - ظ ج -. ٦ ﴿ يصدر الناس ﴾ ينصرفون عن موقف الحساب – ج - ﴿ أَشْتَاتًا ﴾ متفرقين فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار – ج – ﴿ لَيُرَوْا أَعْمَالُهُم ﴾ أي جزاءها من آلجنة والنار – ج –. ٧ ﴿ مثقال ذرة ﴾ زنة نملة صغيرة أو هباءة - ظ ج مع ك - عن عبد الله ابن مسعود أن رسول الله عليه قال : ﴿ إِياكُمْ ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه ، . وإن رسول الله عَلَيْظُ ضرب لهن مثلاً كمثل قوم نزلوا أرض فلاة فحضه صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتلى جمعوا سوادأ وأججوا ناراً وأنضجوا ما قذفوا فيها . رواه الإمام أحمد ، وفي صحيح البخاري عن عدي مرفوعاً إلى النبي عَلِيُّ : ﴿ اتَّقُوا النَّارُ وَلُو بَشْقَ تمرة ولو بكلمة طبية ١٠.

تفسير سورة العاديات



الحوال العاديات ضبعاً ﴾ يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله فعدت وضبحت . والضبح : هو الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو – ظ ابن كثير – . ٢ ﴿ فالموريات ﴾ الخيل توري النار – ج – ﴿ قدحاً ﴾ بحوافرها إذا سارت بالأرض ذات الأحجار بالليل – ج – . ٣ ﴿ فالمغيرات صبحاً ﴾ فأغرن عند الصباح . ٤

﴿ فَأَثُونَ بِهِ نَقِعاً ﴾ هيجْنَ في الصبح غباراً -ظ ف وك -. ٥ ﴿ فوسطن به جمعاً ﴾ فتوسطن فيه جمعاً من الأعداء - ك وظ ف -. ٣ ﴿ إِنْ الْإِنسَانَ لُوبِهِ لَكُنُودَ ﴾ إنه بنعم ربه لكفور جحود - ظ ابن كثير -. ٨ ﴿ وَإِنَّهُ **ځب الخير لشديد** ﴾ وإنه لحب المال لشديد – ظ ابن كثير – فهو يحب المال حبأ كثيراً . قال تعالىٰ : ﴿ وتحبون المال حبًّا جمًّا ﴾ . ولقد انسجم نظام المال في الإسلام مع فطرة الإنسان فأقر له الملكية الفردية . وهذا ما يساعد على زيادة الإنتاج وإتقانه لكنه وضع قيودأ معينة وواجبات محددة لحماية المجتمع من الاستغلال فأقر الحبجر علني السفهاء ومنع الربا والغش والاحتكار . وأقر الزكاة والإرث لتفتيت الثروة وغير ذلك مما شرعه الله لعبيده وذلك واضح في كتب الفقهاء المستنبطة من القرآن الكريم والسنة المطهرة . راجع تفسير الآية ٥ النساء ١٠ ﴿ حُصُّل ﴾ جمع وأظهر أو ميز

تفسير سورة القارعة

ا ﴿ القارعة ﴾ القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها - ك -. ٤ ﴿ يكون الناس كالفَراش المبثوث ﴾ شبههم بالفراش في الكثرة والانتشار والضعف والذلة والتطاير من كل جانب كما يتطاير الفراش إلى النار - ف -. ٥ ﴿ كَالْمُهُنَ ﴾ كالصوف المصبوغ بألوان

بختلفة -ك - . ٦ ﴿ فأما من ثقلت موازينه ﴾ بأن رجحت حسناته على سيئاته - ج - ٨ ﴿ وأما من خفت موازينه ﴾ بأن رجحت سيئاته على حسناته على حسناته - ج - . ٩ ﴿ فأمه هاوية ﴾ فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم وعبر عنه بأمه يعني دماغه - أحد الأقوال في ابن كثير - . • ١ ﴿ ما هيه ﴾ ما هي والهاء للسكت - ك - . ١٩ ﴿ فار حامية ﴾ أي حارة شديدة الحر قوية اللهب والسعير - ظ ابن كثير - عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْكُ قال : ﴿ نار كم هذه التي يوقد ابن آدم جزءٌ من سبعين جزءاً من حرّ جهنم » . قالوا : والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال : ﴿ فإنها فضلت عليها بتسعة و ستين جزءاً كلها مثل حرها » رواه مسلم . عن أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي - عَلَيْكُ - أنه قال : ﴿ إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان يغلي منهما دماغه » رواه الإمام أحمد .



ٱلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ

مَوْزِينُهُ ﴿ إِنَّ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ

مَوْزِينُهُ إِنَّهُ فَأَمُّهُم هَاوِيَةٌ ١٠ وَمَا أَدْرَنْكَ مَاهِيةً ١٠

نَارُ حَامِيَةٌ ١

تفسير سورة التكاثر

الله الماكم ﴾ شغلكم عن طاعة ربكم - ك - ﴿ التكاثر ﴾ التباري بالكثرة والتباهي بها في الأموال والأولاد - ظ ف - قال رسول الله عَلَيْتُه في حديث: « .. فوالله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكن أخشى عليكم أن تُبْسَطَ

عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيّكم كما ألهتهم » رواه البخاري عن عمرو بن عوف رضي الله عنه . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال : ﴿ لُو أَنْ لَابِنِ آدِم وَادِياً من ذهب أحب أن يكون له واديان ، ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب ﴾ رواه البخاري . ٣ ﴿ سوف تعلمون ﴾ عند النزع سوء عاقبة ما كنتم عليه - ف -. \$ ﴿ ثُمْ كلا سوف تعلمون ﴾ في القبور - ف -. ٥ ﴿ لُو تعلمون علم اليقين ﴾ لو تعلمون مآلكم علماً يقيناً ما ألهاكم عن ذلك أو لتزودتم للآخرة – ك –. ٨ ﴿ ثُم لتسألُن يومئدٍ عن النعيم ﴾ أي لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك هل قابلتم نعمه بشكره وعبادته أو لا -ظ

تفسير سورة العصر

ا ﴿ والعصر ﴾ أقسم تعالى بالزمان – ظ
ابن كثير مع ف –. ٧ ﴿ لَفِي خسر ﴾
خسران ونقصان وهلكة – ك –. ٣ ﴿ وتواصوا بالصبر ﴾ بالصبر على المصائب والأقدار والأذى في سبيل الله سبحانه قال تعالى: ﴿ أَم حسبم أَن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين



آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب » .

١ ﴿ ويل ﴾ هلاك أو حسرة أو شدة عذاب ﴿ همزة ﴾ الذي يعيب الناس مواجهة وذلك عادة منه .
 ٣ ﴿ أخلده ﴾ يخلده في الدنيا – ك – . ٤ ﴿ الحطمة ﴾ جهنم لحطمها ما يلقىٰ فيها – ك – . ٧ ﴿ تطّلع على

الأفتدة ﴾ تشرف على القلوب فتحرقها – ظ ج – . ٨ ﴿ مؤصدة ﴾ مطبقة مغلقة أبوابها – ك – . ٩ ﴿ في عمدِ مُدّدة ﴾ بأعمدة مدودة على أبوابها – ك – .

## تفسير سورة الفيل

في هذه السورة ذكر نعمة امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود ، فأبادهم الله وأرغم آنافهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر وخيبة، وكانوا قوماً نصارى ، وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالاً مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان ، ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله عَلِيُّكُ فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال . وقد صان الله تعالى البيت العتيق الذي شرفه الله تعالىٰ بعد ذلك وعظمه ووقره ببعثة النبي عَلِيْكُم . - ظ ابن كثير – ولمكة المكرمة حرمتها وفي الصحيحين أن رسول الله عليه قال يوم فتح مكة: « إن الله حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد الغائب ، ، ١ ﴿ بأصحاب الفيل ﴾ أبرهة ملك اليمن وجيشه . ٧ ﴿ يجعل كيدهم ﴾ سعيهم لتخريب الكعبة - ك - ﴿ تضليل ﴾ تضييع وإبطال – ك –. ٣ ﴿ طَيْرًا أَبَابِيلُ ﴾



تصبيع وإبطال = 2 - . ١ ﴿ طور ١٠٠٠ ﴾ جماعات متفرقة - ك - . ٥ ﴿ كعصف مأكسول ﴾ كزرع أكله الدود جماعات متفرقة - ك - . ٤ ﴿ سجيل ﴾ آجُرّ - ظ ف - . ٥ ﴿ كعصف مأكسول ﴾ كزرع أكله الدود -ظ ف -. تفسير سورة قريش

ا ﴿ لِإيلاف قريش ﴾ اعْجُبُوا لإيلافهم الرَّحْلَتين وتركهم عبادة رب البيت - ك -. ٧ ﴿ والصيف ﴾ ورحلة الصيف إلى بلاد الشام في كل عام للتجارة - ظ ج -.

تفسير سورة الماعون الدين كله هل ارأيت اللذي يكذب بالدين كله هل عرفت الذي يكذب بالجزاء من هو ؟ . ٧ ﴿ يدخ اليتيم كله يدفعه بعنف عن حقه -ج-. ١ ﴿ وَقِيل كِي هلاك ، أو حسرة أو شدة عذاب - ك -. ٥ ﴿ اللّذين هم عن صلاتهم ساهون كي غافلون يؤخرونها عن وقتها - جساهون كي الزكاة أو ما يتعاوره الناس بينهم كالإبرة والقصعة - ظ الألوسي -.



تفسير سورة الكوثر

الكوثر ﴾ هو نهر في الجنة وهو حوض الرسول عليه ترد عليه أمنه . والقول الأعم الكوثر هو الخير الكثير من النبوة والقرآن والشفاعة والنهر وغير ذلك . وفي النهر قال رسول الله عليه : « الكوثر نهر في الجنة حافتاه من

﴿ لِلَّهُ ٱلدَّحْزُ ٱلرَّحِيهِ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكُوثِرُ ٢ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرْ ١ إِنَّ شَانِئُكَ هُوَ ٱلْأَبْتُرُ ٢ (١٠) سِوُلِوَ الْكَافِرِينَ كِينَهُ وأكيانها سينيث الله الرَّمْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ مُلْ يَنَأَيُّ الْكَنْفِرُونَ ١ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ١ وَلاَ أَنْمُ عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ١ وَلاَ أَنَّا عَلِدٌ مَّاعَبَدُمْ ١ وَلاَ أَنْتُمْ عَلِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ١ لَكُرْ دِينُكُرْ وَلَى دِينِ (١١٠) سِكِرَاةِ (الضِرْعَالَ فِيْنَ وأكاناانالاث إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ١٠ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ

ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج» رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح – ظ الترغيب والترهيب للحديث - ٢٠ ﴿وَوَالْحَرِ ﴾ الأضاحي نسكاً شكراً لله تعالى – ظ ح – ﴿ الأبتر ﴾ مبغضك – ظ ج – ﴿ الأبتر ﴾ المنقطع عن كل خير أو المنقطع العقب نزلت في العاص بن وائل فقد سمى النبي عليه أبتر عند موت ابنه القاسم – ظ ج – .

تفسير سورة الكافرون عن أنس بن مالك أن رسول الله عليه قال لرجل من أصحابه: « هل تزوجت يا فلان ؟ » قال: لا والله يا رسول الله ولا عندي ما أتزوج. قال: « أليس معك قل هو الله أحد ؟ » قال: بلى ، قال: « ثلث القرآن » ، قال: « أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح ؟ » قال: بلى ، قال: « ربع القرآن » ، قال: « أيس معك إذا زلزلت الأرض ؟ » قال: بلى . قال: « ربع القرآن ، لأرض ؟ » قال: بلى . قال: « ربع القرآن ، تغير -. ٢ ﴿ لكم دينكم ﴾ ولي حسن شرككم وكفركم - ك - ﴿ ولي دين ﴾ ولي إخلاصي وتوحيدي - ظ ك -

• ﴿ جَاءَ نَصِرَ اللّٰهِ ﴾ عونه لك على الأعداء - ك – ﴿ والفتح ﴾ فتح مكة – ج –. ٣ ﴿ فَسَبِح بحمد ربك ﴾ فنزهه تعالى حامداً له - ك - ﴿ كَانَ تَوَّاباً ﴾ كثير القبول لتوبة عباده - ك -. تفسير سورة المسد

أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال : صعد رسول الله عليه ذات يوم على الصفا فنادئ : « يا صباحاه »

فاجتمعت إليه قريش قال: « أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم في دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿ فَسَيِّحْ بِمَلْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ تصدقونني ؟ ، قالوا: بلي ، قال: « فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ، فقال له إِنَّهُ كَانَ تَوَابَأُ شِي أبو لهب : تبًّا لك ، ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله : « تبت يدا أبي لهب وتبّ ... » إلى آخرها -(١١١) سِؤلةِ المَسِيَائِمَكِينَهُ أسباب النزول للسيوطى -. ١ ﴿ تبت ﴾ وأياناخش خسرت - ج - ﴿ **وتبٌ** ﴾ خسر - ج -. ٢ ﴿ وما كسب ﴾ أي ولده – ظ ابن كثير عن ابن عباس . ٣ ﴿ سيصلىٰ ناراً ﴾ سيدخل ناراً عظيمة - ظ ألوسي -. ٤ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبِ وَتَبُّ ٢٠٥٥ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ, وَمَا ﴿ حمالة الحطب ﴾ الشوك والسعدان تلقيه في طريق النبي عَلِيْكُ - ظ ج -. ٥ ﴿ جَيْدُهَا ﴾ كَسَبَ ٢ سَيصَلَى نَارًا ذَاتَ لَمَبِ ١ وَأَمْرَأُتُهُ مَثَالَةً عنقها – ج – ﴿ مسد ﴾ وهو الذي فتل فتلاً شديداً من الليف أو غيره - ظ ف -. ٱلْحَطَبِ ١ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِن مَسَدِ ١ تفسير سورة الإخلاص (١١٢) سِكُولة الإخلاطِ مَكِنيَة وأشيانها (زنتنع بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحِيدِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ١ وَلَمْ يَكُن لَهُ رُكُفُواً أَحَدُ ٢

أخرج الترمذي والحاكم وابن خزيمة من طريق أبي العالية عن أبيّ بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله عَلَيْهُ: انسب لنا ربك ، فأنزل الله : « قل هو الله أحد » إلى آخرها . وقد مر الكلام في فضل هذه السورة في أول تفسير سورة ( الكافرون ) . وكذلك عن أبي الدرداء رضى الله عنه أن رسول الله عَلِيْكُ قال: « أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن ؟ ، قالوا : نعم يا رسول الله نحن أضعف من ذلك وأعجز ، قال : ﴿ فَإِنَّ اللهُ

جزّاً القرآن ثلاثة أجزاء ، فقل هو الله أحد ثلثُ القرآن ، رواه أحمد ومسلم . ١ ﴿ قُلُ هُو اللهُ أَحَد ﴾ هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل - ظ ابن كثير - فهو سبحانه أحدي الذات أحدي الصفات أحدي الأفعال ، قال تعالىٰ : « ليس كمثله شيء » راجع تفسير الآية ٢٢ من سورة الأنبياء . ٢ ﴿ الله الصمه ﴾ المقصود في الحوائج على الدوام − ظ ج −. ٣ ﴿ لم يلد ﴾ لانتفاء مجانسته − ج − عز وجل ﴿ ولم يولد ﴾ لانتفاء الحدوث عنه سبحانه – ظ ج – ٤ ﴿ كُفُواً ﴾ مكافئاً مماثلاً – ظ ج –. عن ابن عابس الجهني أن النبي عَلِيْكُ قال : « يا ابن عابس ألا أدلك – أو ألا أخبرك – بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون ؟ . قال : بلي يا رسول الله . قال : « قل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب الناس هاتان السورتان »

(١١١) سِيُوْلِوْ الْفِيَاوْمُكِنَيْنَ وآكاناجيري \_ أِللّهِ ٱلرَّحَمُ الرَّحِيءِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَاقِ ۞ مِن شَرِّ مَاخَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ٢٥ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ١ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿ (١٤) سُو رَقِ النِّاسِ مَكِينَا وآسيانا المؤنث <u>ۗ</u> ؚڴؚڵڷۄۘٲڵڗؙؖۼڔؙڷٳڗڿڮؽۄ فُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ ﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴿ إِلَيْهِ النَّاسِ ﴿ مِن شَرِّ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ ﴿ الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿ مِنَ الْجِئَّةِ وَٱلنَّاسِ ۞

رواه النسائي – ظ ابن كثير – عن أبي سعيد أن رسول الله عليه كان يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنسان فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه قال الترمذي : حديث حسن صحيح . ١ ﴿ أعوذ ﴾ أعتصم وأستجبر – ك – ﴿ الفلق ﴾ الصبح – ج – . ٣ ﴿ غاسق ﴾ الليل – ظ ك – ﴿ إذا وقب ﴾ دخل ظلامه في كل شيء – ك – . ٤ ﴿ النفاثات في العقد ﴾ النساء السواحر إذا رَقِينَ ونَفَئْن في العقد ﴾ النساء السواحر إذا

تفسير سورة الناس

ا ﴿ أعود ﴾ أعتصم وأستجير - ك - ﴿ برب الناس ﴾ مريهم ومدبر أمورهم . ٣ ﴿ إِلّه الناس ﴾ معبودهم الحق - ك - . ٤ ﴿ الوسواس ﴾ الوسوسة : الصوت الحفي - ظ ف - . ٩ ﴿ والناس ﴾ الذي عادته أن يحنس ﴿ والناس ﴾ قال عَلَيْكُ في حديث شريف رواه الإمام أحمد والنَّسائي : ﴿ يَا أَبَا ذَر تعوذ فقلت : يَا رسولَ الله وللإنس شياطين ؟ قال : فقلت : يا رسولَ الله وللإنس شياطين ؟ قال : ﴿ فعم ﴾ .

تمام التفسير والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين اللهم اجعل القرآن لنا هدى ونوراً وشفاء ورحمة وشفيعاً يوم الدين وأخي به قلوب جميع المسلمين ، واغفر اللهم لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولأستاذنا الذي علمنا ولطلابه ولوالدينا وإخوتنا وأزواجنا وأولادنا ولمن له حق علينا آمين اللهم آمين والحمد لله رب العالمين انتهيت من إعداد هذا التفسير بعون الله سبحانه وتوفيقه في ٢٢ من رجب ١٣٩٦ الموافق ١٩ من تموز ١٩٧٦ ولله الفضل والمنة إنه جواد كرج .

## 

صَدَق الله العظيمُ الدي لا إله إلا هو ، الْمُسَوحِدُ في الْجَلال بكمَال الْجَمَال تعظيمًا وتَكْبيراً ، المُنفَردُ بتَصْريفِ الأَحْوال على التَّفْصيل وَالإجْمَال تَقْديراً وتَدْبيراً ، المُتَعالى بعَظَمَته وَمَجْده ، الَّذي نَزَّلَ الفُرْفَانَ على عَبْده ، ليَكُونَ للعالَمينَ نَذيراً ، وصدَق رسُولُهُ صلى الله عليه وسلَّم تسليماً كثيراً ، لله الله عليه إلى جميع الثقلين الجن والإنس بشيراً ونَديراً ، وداعياً إلى الله ياذنه وسراجاً منيراً .

اللهُمُّ لَكَ الْحَمْد عَلَى ما أَنْعَمْت به عَلَيْنَا منْ نعمكَ الْعَظية ، وآلائك ، الْجسيَة حَيْثُ أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا خَيْرَ كُتُبك ، وأَرْسَلْتَ إِلَيْنَا أَفْضَلَ رُسُلك ، وأَرْسَلْتَ إِلَيْنَا أَفْضَلَ رُسُلك ، وَشَرَعْتَ لَنَا أَفْضَل شَرَائع دينك ، وَجعلْتنا من خَيْر أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاس ، وهَديتنَا لمَعَالم دينك الَّذي ارْتَضَيْتَهُ لنَفْسك ، وَبَنَيْتَهُ عَلى خَمْس : شَهَادَة أَنْ لا إِلَٰهَ وَأَنَّ مُحَمَّداً رسُولُ الله ، وإقام الصَّلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصَوْم رَمَضَان ، وَحَجَّ بيْت اللهِ الحَرام .

وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا يَسَّرَتَهُ منْ صيَام شهر رَمَضَانَ وَقيَامه ، وتِلاوة كَتَابِكَ الْعَزيز الَّذي لا يَأْتِيه البَاطلُ منْ بيْن يَدَيْه وَلا منْ خَلْفه تَنْزيلٌ منْ حَكِيم حَميد .

اللهُمَّ صلِّ على مُحمَّدِ وَعَلَى آل مُحمَّدِ كَمَا صلَّيْتَ على إِبْراهِمَ وَعَلَى آل إِبْراهِمَ اللهُمَّ على إِبْراهِمَ الْبُراهِمَ إِبْراهِمَ إِنْكَ حَميدٌ مَجيدٌ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْراهِمِ إِنَّكَ حَميدٌ مجيدٌ .

اللّهُمُّ إِنَّا عَبِيدُكَ ، وبنُو عبيدكَ ، وبنُو إمائكَ ، نَواصينَا بيَدِكَ ، مَاضِ فينَا حُكْمُك ، عِدْلٌ فينَا قَضَاؤُكَ ، نَسْأَلُكَ اللهُمُّ بكُلِّ اللهُمُ هُو لَك ، سَيّت به نَفْسَكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ في كتَابِكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقَكَ ، أَو اسْتَأثَرَتَ به فَشُسَكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ في كتَابِكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظيم ربيع قُلُوبنا وَنُورَ به في علْم الْغَيْب عنْدتك ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظيم ربيع قُلُوبنا وَنُورَ صُدُورنَا وَجَلاءَ أَخْزَانِنَا وَذَهَاب هَمُومنَا وَغُمُومنَا ، اللهُمُّ ذَكْرُنَا منْهُ مَا نُسِينَا وعلَّمْنَا منْهُ مَا جهلْنَا ، وارْزُقْنَا تلاوَتَهُ آنَاءَ اللّهُمُّ ذَكْرُنَا منْهُ مَا اللّهُمُّ اجْعَلْنا مَنْ يُحِلُّ حلالَهُ وَيُحرِّم حَرامَهُ ، ويَعْمَلُ وعلَّمْنَا مَنْ يُعِمْ حُرُوفَهُ ويُضِيِّعُ حُدُودَه ، اللّهُمُّ اجْعَلْنا مَنْ يُقِيمُ حُرُوفَة ويُضِيِّعُ حُدُودَه ، اللّهُمُّ اجْعَلْنا مَنْ يُقيمُ حُرُوفَة ويُضِيِّعُ حُدُودَه ، اللّهُمُّ اجْعَلْنا مَن يُقيمُ حُرُوفَة ويُضيِّعُ حُدُودَه ، اللّهُمُّ اجْعَلْنا مَن يُقيمُ حُرُوفَة ويُضيِّعُ حُدُودَه ، اللّهمُّ اجْعَلْنا مَن يُقيمُ اللّهُمُّ اجْعَلْنا مَن أَهُلُكُ وَخَاصًلُكُ وَخَاصًلُكُ مِنْ اللّهم الْقُرْآنَ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُكَ وَخَاصًلُكُ ، يَا أَرْحَمَ اللّهم الْقُرْآنَ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُكَ وَخَاصًلُك ، يَا أَرْحَمَ اللّهم الْعُولُونَ الّذِينَ هُمْ أَهْلُكَ وَخَاصًلُك ، يَا أَرْحَمَ اللّهم الْقُرْآنَ الّذِينَ هُمْ أَهْلُكَ وَخَاصًلُك ، يَا أَرْحَمَ اللّهم أَلْكَ وَخَاصًا مَن أَهُلُكَ وَخَاصًا عَن اللّهم اللّهم أَلْوَانِ الّذِينَ هُمْ أَهْلُكَ وَخَاصًا عَن اللّهم اللّه اللّهم أَلْهُ اللّه اللّه وَلَا اللّهم أَلْهُ اللّهم أَلْكَ وَخَاصًا عَلَى اللّهم اللّهم أَلْكَ وَخَاصًا عَن أَلّه اللّه أَلْكُ اللّه اللّه أَلْكَ وَخَاصًا عَلَى اللّهم اللّه أَلْكُ اللّه اللّهم أَلْكُ اللّهم اللّه اللّهم اللّهم اللّه أَلْكُ اللّهم اللّه اللّهم اللّه أَلْكُ وَالْمُ اللّهم اللّهم اللّه أَلْكُ وَلَا اللّهم اللّهم اللّه أَلْكُونَ اللّهم اللّه أَلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ اللّهم اللّه اللّهم اللّهم اللّهم اللّهم اللّهم اللّهم اللّهم اللّهم

777

## . فهرس الموضوعات والسور

| صفحة | ایه     | الموضوع                                         |
|------|---------|-------------------------------------------------|
| ۲    |         | ﴿ سورة الفاتحة ﴾                                |
|      | ( - )   | أفضل القرآن سورة الفاتحة                        |
|      |         | التسمية في أوّل كل مشروع                        |
|      |         | العبادة ، معناها                                |
|      |         | * * * .                                         |
| ٣    |         | ﴿ سورة البقرة ﴾                                 |
|      | ( \ )   | الحروف المقطّعة في أوائل السور                  |
|      | ( ٢ )   | التقوى                                          |
|      | (٦)     | الكفرالكفر                                      |
|      | (٦)     | الإيان                                          |
|      | ( )     | النفاق                                          |
|      | ( ) • ] | الشك بالإيان (                                  |
|      | ( 77 )  | إعجاز القرآن                                    |
|      | ( 70    | من نعيم الجنّة ا                                |
|      | ( ** )  | صلة الرحم                                       |
|      | ( * )   | حكم نصبُ الخليفة واجب                           |
|      | ( 37 )  | قبح الكبر ا                                     |
|      | ( ٤١ )  | قبح كتمان العلم                                 |
|      | ( ٤٤ )  | الأَمْر بالمعروفُ وتركه الأَمْر بالمعروفُ وتركه |
|      |         | فضل الصر                                        |

| فضل الصلاة                                                       |
|------------------------------------------------------------------|
| إفساد اليهود ( ٤٧ )                                              |
| رؤية الله في الدنيا وطلب الكافرين لها ( ٥٥ )                     |
| من طباع اليهود ، وقتلهم النبيين ( ٦١ )                           |
| الناجون في الآخرة بعد بعثة محمد عِلِيَّةٍ هم المسلمون فقط ( ٦٢ ) |
| من طباع اليهود وأفعالهم ( ٧٦ )                                   |
| بر الوالدين ( ۸۳ )                                               |
| الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                                  |
| حكم الإيمان ببعض الإسلام والكفر ببعض آخر ( ٥٥ )                  |
| اليهود « قتلهم الأنبياء ومحاولة قتل محمد عَلِيْتُمْ » ( ۸۷ )     |
| حد اليهود                                                        |
| أفعال اليهود                                                     |
| الملكان ، هاروت وماروت                                           |
| حكم السحر ( ١٠٢ )                                                |
| من أفعال اليهود ( ١٠٤ )                                          |
| النهي عن التشبّه بالكافرين                                       |
| النسخ (١٠٦)                                                      |
| قبح تخريب المساجد ( ١١٤ )                                        |
| أنواع البدعة وحكمها ( ١١٧ )                                      |
| اليهود والنصاري وعدم رضاهم عنّا كمسلمين ( ١٢٠ )                  |
| وحدة أصل الأديان الساويّة ( ١٣٣ )                                |
| المساواة في الإسلام ، وموقفها من النسب والقوم ( ١٣٤ )            |

| الازدواجيّة في العقيدة ، والموقف منها ( ١٣٥ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تحويل القبلة إلى الكعبة ( ١٤٤ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ذكر الله تعالى ( ١٥٢ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فضل الشهادة في سبيل الله تعالىٰ ( ١٥٤ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الاسترجاع ، فضله ( ١٥٦ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| خطر كتمان العلم ( ١٦٠ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| من دلائل وجودُ الله ( ١٦٤ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ذم الإسلام للتقليد الأعمى ( ١٧٠ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ذم كتمان العلم الشرعي ( ١٧٤ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الصادقون هم الذين تكون المعيّة لهم ( ١٧٧ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| القصاصالله القصاص المستعدد المستع |
| نسخ صوم بصوم ( ١٨٤ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الدعاء( ۱۸٦ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| التهلكة للنفس في ترك الجهاد أو الإنفاق عليه ( ١٩٠ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الحج المبرور ( ١٩٧ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الحج المبرور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الحج المبرور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| التمسّك بكل الإسلام ( ٢٠٨ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| التمسّك بكل الإسلام ( ٢٠٨ ) الصبر على آلام الدعوة إلى الله ( ٢١٤ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| التمسّك بكل الإسلام ( ٢٠٨ ) الصبر على آلام الدعوة إلى الله ( ٢١٢ ) جزاء المرتد ( ٢١٧ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| التمسّك بكل الإسلام ( ٢٠٨ ) الصبر على آلام الدعوة إلى الله ( ٢١٤ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ذى قرب المرأة في المحيض                                     |
|-------------------------------------------------------------|
| كان الوطء في الزوجة ( ٢٢٢ )                                 |
| ىتى يحنث الحاَّلف بالله                                     |
| بين اللغو ( ٢٢٥ )                                           |
| ى كون الطلاق ( ٢٢٧ )                                        |
| حكمة الطلاق ( ۲۲۷ )                                         |
| عدّة المطلّقة ( ۲۲۸ )                                       |
| لمحافظة على الصلوات ، وصلاة العصر ( ٢٣٨ )                   |
| موقف الإسلام من نظريَّة الحق الإلهي في تعيين الحاكم ( ٢٤٦ ) |
| شروط الخليفة المسلم                                         |
| متحان القائد العسكري لجنده                                  |
| فضل آية الكرسي                                              |
| ( العلي العظيم ) وكفر من فسّرها بعلي رضي الله عنه ( ٢٥٥ )   |
| فضل الإنفاق في سبيل الله                                    |
| فضل الحكمة ( ٢٦٩ )                                          |
| فضل التعفّف                                                 |
| تعريف الربا ( ۲۷۰ )                                         |
| حرمة قليل الربا والقول فيه والبديل ( ٢٧٩ )                  |
| الحكمة في شهادة امرأتين مع رجل                              |
| أصل الديانات السماوية واحد ( ٢٨٥ )                          |

| ٥٠ | ﴿ سورة آل عمران ﴾                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------|
|    | القول في المحكمات والمتشابهات من الآيات                            |
|    | الفتنة في النساء أشد                                               |
|    | كفر من يخصّص رسالة الإسلام بقوم أو وطن أو عشيرة ( ٢٠ )             |
|    | النهي عن موالاة الكافرين ( ٢٨ )                                    |
|    | حالات حل التقيّة والعزيمة أفضل منها ( ٢٨ )                         |
|    | تسمية المولود ( ٢٦ )                                               |
|    | كرامات الأولياء ( ٢٧ )                                             |
|    | عيسى عليه السلام لم يت قبل رفعه إلى السماء (٥٥)                    |
|    | المباهلة ، والرسول عِلِيَّةِ ( ٦١ )                                |
|    | من حرّم الحلال القطعي وحلّل الحرام القطعي فقد ادعى الربوبية . (٦٤) |
|    | موقف الرسول عَلِيْتُ من هرقل ملك الروم ( ٦٤ )                      |
|    | محاولة ماكرة لبلبلة الجماعة المسلمة ( ٧٧ )                         |
|    | الإنفاق مما يحب                                                    |
|    | الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرّق                                  |
|    | الدعوة إلى الله تعالى                                              |
|    | فضل أمة محمد مَلِينَةٍ                                             |
|    | ذلَّة اليهود                                                       |
|    | حذر الجماعة المسلمة من بطانة فاسدة مفسدة                           |
|    | يحرم قليل الربا وكثيره                                             |

|    | كظم الغيظ وفضله ( ١٣٤ )                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------|
|    | العفو عن الناس ( ١٣٤ )                                            |
|    | سبب المحنة في غزوة أُحد ( ١٥٣ )                                   |
|    | من شائعات المنافقين عن معارك المسلمين وردّها ( ١٥٤ )              |
|    | شورى الحكم في الإسلام وموقفه من الأنظمة السياسية الجاهلية ( ١٥٩ ) |
|    | فضل الشهداء ( ١٦٩ )                                               |
|    | جزاء البخل                                                        |
|    | الزهد في الدنيا ( ١٨٥ )                                           |
|    | المرابطة في سبيل الله تعالى                                       |
|    | * * *                                                             |
|    |                                                                   |
| ٧٨ | ﴿ سورة النساء ﴾                                                   |
|    | تعدد الزوجات (٣)                                                  |
|    | الحجر على السفهاء ( ٥ )                                           |
|    | المهر في الإسلام ( ٢٠ )                                           |
|    | المحرمات بالرضاعة ( ٢٣ )                                          |
|    | نكاح المتعة حرام ( ٢٤ )                                           |
|    | النهي عن أكل أموال الناس بالباطل                                  |
|    | أبو ذَر الصحابي المؤمن                                            |
|    | الكبيرة والعقيدة ( ٢١ )                                           |
|    | قوامة الرجل على المرأة ( ٣٤ )                                     |
|    | حسن الجوار ( ٣٦ )                                                 |
|    |                                                                   |

|     | طاعة أولي الأمر ومنهم الخليفة ( ٥٩ )                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|     | حكم من لم يرض بحكم الله تعالى ( ٦٥ )                        |
|     | الأمر بطاعة الرسول علية                                     |
|     | نطق المرء بالشهادتين يكفي لإجراء أحكام الإسلام عليه (٩٤)    |
|     | فضل إصلاح ذات البين                                         |
|     | النطق بالشهادتين عمل صالح                                   |
|     | تعدّد الزوجات والعدل المطلوب بينهن في وجوه دون وجوه ( ١٢٩ ) |
|     | العلَّقة                                                    |
|     | القسط ومخالفة الهوى ( ١٣٥ )                                 |
|     | لم يُقتل عيسى عليه السلام ، ولم يصلب (١٥٧)                  |
|     | نزول المسيح عليه السلام ( ١٥٩ )                             |
|     | متى تكون الاستدانة بالربا ضرورة ( ١٦١ )                     |
|     | إرسال الرسل لايبقي عذراً لمعتذر ( ١٦٥ )                     |
|     | نهي النصاري واليهود عن الغلو في الدين ( ١٧١ )               |
|     | * * *                                                       |
| ۱۰۸ | ﴿ سورة المائدة ﴾                                            |
|     | التعاون على البر والتقوى (٢)                                |
|     | ما يحرم من اللحوم (٣)                                       |
|     | كال الدين (٣)                                               |
|     | أحكام الصيد (٣ ـ ٤ )                                        |
|     | حكم الوضوء (٦)                                              |
|     | غسل الأيدي إلى المرافق                                      |
|     |                                                             |

| الغرّة والتحجيل في الوضوء (٦)                                  |
|----------------------------------------------------------------|
| مسح الرأس في الوضوء (٦)                                        |
| غسل الرجلين في الوضوء (٦)                                      |
| أحد المقاييس لحضارة الأمم (٦)                                  |
| محاولة اليهود قتل الرسول عَلِيْكُ ( ١١ )                       |
| سبب رئيسي في زرع الخلاف بين الإسلاميّين ( ١٤ )                 |
| كفر النصارى ( ۱۷ )                                             |
| كفر اليهود ( ١٨ )                                              |
| الأرض المقدّسة وبلاد الشام (٢١)                                |
| جبن اليهود وشجاعة المسلمين ( ٢٤ )                              |
| الجهـاد مشروع وقتــل المسلم بغير حــق ممنــوع وردّ على من حرّف |
| شرع الله ( ۳۰ )                                                |
| الوسيلة ( ٣٥ )                                                 |
| خد السرقة وحكمته ( ٣٨ )                                        |
| حكم من حكم بغير ما أنزل الله ( ٤٤ )                            |
| جاهلية من فصل بين الإسلام والدولة                              |
| كفر من يتولَّى الكافرين ، والورع في ذلك (١٥                    |
| من يزيل مجتمع الرّدة ( ٥٤ )                                    |
| العداوة بين اليهود داعّة                                       |
| مآسي رهيبة حدثت لعدم حماية قوَّاد المسلمين ( ١٧                |
| كف من لايؤمن بالنبي مَيِّلَةُ وسمع بأمره ( ٦٩                  |

|    | كفر النصارى ، وأدلَّة كفرهم                                |
|----|------------------------------------------------------------|
|    | عداوة اليهود والملاحدة للمسلمين أشدّ من عداوة غيرهم ( ٨٢ ) |
|    | من يود المسلمين من النصارى ( ۸۲ )                          |
|    | حكم الإفراط في الطاعة فوق حدّ الشرع ( ٨٧ )                 |
|    | اليين اللغو ( ٨٩ )                                         |
|    | الخمر ، تحريمها وماهيَّتها                                 |
|    | حكم صيد البحر ( ٩٦ )                                       |
|    | رد مفهوم خاطیء ( ۱۰۵ )                                     |
|    | المائدة المنزلة                                            |
|    |                                                            |
| ٣٠ | . ﴿ سورة الأنعام ﴾                                         |
| ٣• |                                                            |
| ٣٠ | عناد ومكابرة الكافرين (٧)                                  |
| ٣٠ | عناد ومكابرة الكافرين                                      |
| ٣• | عناد ومكابرة الكافرين                                      |
| ٣٠ | عناد ومكابرة الكافرين                                      |
| ٣• | عناد ومكابرة الكافرين                                      |
| ٣٠ | عناد ومكابرة الكافرين                                      |
| ٣٠ | عناد ومكابرة الكافرين                                      |
| ** | عناد ومكابرة الكافرين                                      |

|     | التسمية قبل الذبح ( ١٢١ )             |
|-----|---------------------------------------|
|     | علامة شرح صدر المرء للإسلام ( ١٢٥ )   |
|     | وعد الحقّ سبحانه بالنصر تحقق ( ١٣٥ )  |
|     | علامات الساعة ( ١٥٨ )                 |
|     | * * *                                 |
| 101 | ﴿ سورة الأعراف ﴾                      |
| •   |                                       |
|     | دعاء                                  |
|     | التزيّن للصلاة في المسجد ( ٣١ )       |
|     | حد الأكل والشرب ( ٣١ )                |
|     | الأجل محدّد ( ٣٤ )                    |
|     | قبح إتيان الذكور ( ٨٠ )               |
|     | جزاء إتيان الذكور في الدنيا (٨٤)      |
|     | من فقه الدعوة _ محن الدعاة ( ٨٩ )     |
|     | عمل الجِاهليّة بعد الهزيمة الفكريّة   |
|     | العداوة بين المؤمنين تشبت بهم الأعداء |
|     | من فقه الدعوة _ نصيحة للدعاة          |
|     | عالميّة الإسلام وربّانيّته ( ١٥٨ )    |
|     | منع استحلال المحارم بالحيل            |
|     | الهداية نوعان                         |
|     | أسماء الله الحسنى                     |
|     | ظاهرون على الحق في كل عصر ( ١٨١ )     |

|     | الأمر بالمعروف ( ١٩٩ )                               |
|-----|------------------------------------------------------|
|     | * * *                                                |
| 141 | ﴿ سورة الأنفال ﴾                                     |
|     | الغنائم وتوزيعها ( - )                               |
|     | دعاء الرسول علية يوم بدر                             |
|     | خلق الله تعالى للأفعال                               |
|     | تهمة الإسلام بالرجعية والجود تهمة باطلة قديمة ( ٣١ ) |
|     | أغراض القتال في الإسلام                              |
|     | من آداب الجهاد ( ٤٥ )                                |
|     | النهي عن التشبّه بالكافرين في قبائحهم ( ٤٧ )         |
|     | العدّة لملاقاة العدو                                 |
|     | التحريض على القتال في سبيل الله ( ٦٥ )               |
|     | * * *                                                |
| 197 | ﴿ سورة التوبة ﴾                                      |
|     | لايحفظ المشركون حال قوّتهم عهداً ( ٨ )               |
|     | عمار المساجد (۱۸)                                    |
|     | حب الله والرسول عَلِيْكُمْ والجهاد (٢٤)              |
|     | العجب بالكثرة يوم غزوة حنين ( ٢٥ )                   |
|     | الجزية وهي عهد ذمّة مع النصارى (٢٩)                  |
|     | كيف يتَّخذ البشر أرباباً بالباطل                     |
|     | المستقبل في العالم للإسلام (٣٢)                      |
|     | 1 1 1 000000000000000000000000000000000              |

|     | شكل كنز المال ( ٣٤ )                       |
|-----|--------------------------------------------|
|     | النفير العام ( ٤١ )                        |
|     | اعتذار المنافقين عن الجهاد                 |
| •   | مصارف الزكاة ( ٦٠ )                        |
|     | موقف الإسلام من الرّق ( ٦٠ )               |
|     | استهزاء المنافقين في السّر ( ٦٥ )          |
|     | محاولة المنافقين قتل رسول الله عَلِيْقَةٍ  |
|     | حرب نفسية من المنافقين                     |
|     | تحرّق المؤمنين على الجهاد ( ٩٢ )           |
|     | عرض الأعمال ، وأهميّة خاتمتها              |
|     | جزاء من خلط عملاً صالحاً وآخِر سيئاً       |
|     | دور المسجد في الإسلام ( ١٠٨ )              |
|     | جزاء من خرج للجهاد                         |
|     | علينا أن نكون مع الصادقين                  |
|     | قتال الكافر الأقرب أوجب                    |
|     | * * *                                      |
| 717 | ﴿ سورة يونس ﴾                              |
|     | متى يرجع بعض الناس إلى الله مُؤقَّتاً (١٢) |
|     | عظم الكذب على الله                         |
|     | دار السلام ( ٢٥ )                          |
|     | , ؤية الله في الجنّة                       |

|     | عقيدة الشرك تقوم على ظن وتوهم وتخيل (٣٦)          |
|-----|---------------------------------------------------|
|     | من فقه الدعوة _ رؤية النصر ( ٣٩ )                 |
|     | القرآن ومناهج الدعاة والناس ( ٥٧ )                |
|     | من هم أولياء الله جل جلاله ( ٦٣ )                 |
|     | وحدة الأديان الساويَّة في أصلها ( ٧٢ )            |
|     | دور المسجد والمساجد البديلة ( ۸۷ )                |
|     | مشيئة الله والهداية ( ٩٩ )                        |
|     | لا يكشف الضرّ إلاّ الله ( ١٠٧ )                   |
|     | * * *                                             |
| 777 | ﴿ سورة هود ﴾                                      |
|     | الرسول النذير عِلِيَّةِ(٢)                        |
|     | ردّ على الحرب النفسية الجاهلية حتى الطمأنينة (١٢) |
|     | العرض على الله (١٨)                               |
|     | هم الأخسرون ( ۲۲ )                                |
|     | نعيم الصالحين الخبتين                             |
|     | تهمة الجاهلين للسائرين في أوّل الطريق ( ٢٧ )      |
|     | غاية الداعية الله جل جلاله                        |
|     | البعد عن هينة الكبراء في بداية الطريق             |
|     | التسمية في ابتداء ركوب السفينة                    |
|     | عاطفة الأبوّة المؤمنة وحرارة الدعوة               |
|     | وزن قرابة النسب عند عدم قرابة العقيدة             |

|     | الاستغفار ونعم الله تعالى ( ٥٢ )                    |
|-----|-----------------------------------------------------|
|     | من أدب الضيافة ( ٦٩ )                               |
|     | حكمة قلب الأرض وإتيانهم الذكور ( ۸۲ ، ۸۳ )          |
|     | مرتكب الكبيرة لايكفر إلاّ إذا أشرك أو استحل ( ١١٤ ) |
|     | * * *                                               |
| 727 | ﴿ سورة يوسف ﴾                                       |
|     | اللغة العربية والقرآن (٢)                           |
|     | الباطنيون الكفرة والقرآن ( - )                      |
|     | من آداب الرؤيا (٥)                                  |
|     | جزاء الهم بالمعصية ( ٢٤ )                           |
|     | الالتجاء إلى الله من فتنة النساء                    |
|     | دعوة الله في السجن ( ٣٩ )                           |
|     | من آداب الرؤيا (٢٣)                                 |
|     | هل يستجيب السجين المؤمن إذا دعي للإفراج عنه (٥٠)    |
|     | هل يطلب المؤمن المسؤولية عن أمر المسامين (٥٥)       |
| -   | الإصابة بالعين ( ٦٧ )                               |
|     | هل تدمع عين المؤمن ( ٨٤ )                           |
|     | لايياًس المؤمن من رَوْح الله سبحانه ( ٨٧ )          |
|     | لايحل الانحناء لأحد من البشر في شريعتنا ( ٩٩ )      |
|     | هل يصح أن يسأل المؤمن الله الموت                    |
|     | الدعوة إلى الله عمل أتباع الرسول عليه               |

| تميّز تجمّع العقيدة الإسلامية عن المجتمع الجاهلي |
|--------------------------------------------------|
| * * *                                            |
| ﴿ سورة الرعد ﴾                                   |
| مصدر الخير ، والخطر على الجماعة المسلمة          |
| زيارة قبور الشهداء ( ٢٣ ـ ٢٢ )                   |
| إمهال الله سبحانه ( ٣٢ )                         |
| المؤمن ورؤية النصر ( ٤٠ )                        |
| * * *                                            |
| ﴿ سورة إبراهيم ﴾                                 |
| الرسل واللغات (٤)                                |
| الله غني عن عباده ( ٨ )                          |
| لماذا يسعى الكفرة لإخراج الدعاة من أرضهم (١٣)    |
| الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة                    |
| لايغفل الله عن الظالمين                          |
| * * *                                            |
| ﴿ سورة الحجر ﴾                                   |
| حسرة الكافرين على الإيمان في الآخرة (٢)          |
| حفظ الله للقرآن (٩)                              |
| فراسة المؤمن (٧٥)                                |
| عبادة الله حتى الموت ( ٩٩ )                      |
|                                                  |

| 747 | ﴿ سورة النحل ﴾                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------|
|     | حكم لحوم الحيل (٨)                                        |
|     | ادعاء الخرافة والرجعية في الإسلام تهمة قديمة باطلة ( ٢٤ ) |
|     | جزاء المهاجرين في سبيل الله تغالى                         |
|     | مَنَعَ الإسلام وأد البنات ( ٥٩ )                          |
|     | الأجل مقدر محدّد ( ٦١ )                                   |
|     | في العسل شفاء لبعض الأمراض ( ٦٩ )                         |
|     | التشريع لله سبحانه ( ٧٤ )                                 |
|     | الزهد في الدنيا ( ٩٦ )                                    |
|     | حكم المكره على الكفر (١٠٦)                                |
|     | الذبح الحلال                                              |
|     | كفر من ادّعى حق تشريع في خلاف حكم قطعي ( ١١٦ )            |
|     | من أسس الدعوة إلى الله وأسلوبها ( ١٢٥ )                   |
|     | * * *                                                     |
| 141 | ﴿ سورة الإسراء ﴾                                          |
|     | المسجد الأقصى (١)                                         |
|     | برّ الوالدين ( ٢٤ )                                       |
|     | الإجهاض وتحديد النسل ( ٣١ )                               |
|     | الروح وسرّ الحياة ( ٥٥ )                                  |
|     | معجزة القرآن                                              |

| 4.5   | ﴿ سورة الكهف ﴾                                       |
|-------|------------------------------------------------------|
|       | فضل سورة الكهف                                       |
|       | الفتوّة (١٣)                                         |
|       | الهداية نوعان                                        |
|       | الإسلام وميزان الجاهلية ( ٢٨ )                       |
|       | الباقيات الصالحات                                    |
|       | خطأ قول لبعض العامة                                  |
|       | قبح الجدل العقم ( ٥٤ )                               |
|       | من أدب المتعلّم ( ٦٦ )                               |
|       | الرسول محمد مِرْتِيْلَةً بشر كسائر البشر (١١٠)       |
|       | ركنا العمل المتقبّل                                  |
|       | * * *                                                |
| T1V   | ﴿ سورة مريم ﴾                                        |
| , , , | اختلاف أهل الكتاب في شأن عيسى عليه السلام ( ٣٧ )     |
|       | يوم الحسرة ( ۳۸ )                                    |
|       | حنين الصحابة ( ٥٨ )                                  |
|       | الباقيات الصالحات                                    |
|       | وعد الله بودّ المؤمنين ( ٩٦ )                        |
|       | * * *                                                |
|       |                                                      |
| 770   | ﴿ <b>سورة طه</b> ﴾<br>لاتحد على مدادا والدا          |
|       | لاتحزن على عدم إيمان الناسلاتحزن على عدم إيمان الناس |

| حرص المسلم على تقدّم أخوّة النسب في الخير الأخروي ( ٣٣ ) لابدّ من كثرة الذكر لله في مواجهة الجاهلية ( ٣٣ - ٣٤ ) ساليب جاهلية نحاربة الدعوة والدعاة ( ٥٨ ) ستعلاء الإيمان على آلام المحنة ( ٧٣ ) الإسلام والعلم |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الرزق من الله تعالى ( ١٣٢ )                                                                                                                                                                                    |
| * * *<br>﴿ سورة الأنبياء ﴾                                                                                                                                                                                     |
| غفلة الناس عن الحساب                                                                                                                                                                                           |
| غلب الإسلام كل نظرية وقفت بوجهه ( ١٨ )                                                                                                                                                                         |
| دليل وحدانيّة الله تعالى ( ٢٢ )                                                                                                                                                                                |
| الشطرنج ( ٥٢ )                                                                                                                                                                                                 |
| من فمك أدينك ( ٦٣ )                                                                                                                                                                                            |
| خبائث قوم لوط عليه السلام ( ٧٤ )                                                                                                                                                                               |
| جزاء الحاكم إذا أصاب وإذا أخطأ ( va )                                                                                                                                                                          |
| المسلمون وأتحاد أمتهم ( ٩٢ )                                                                                                                                                                                   |
| يأجوج ومأجوج ( ٩٦ )                                                                                                                                                                                            |
| الصالحون ووراثة الأرض بالنصر (١٠٥)                                                                                                                                                                             |
| رحمة الإسلام عالمية (١٠٧)                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                |

| ۳٤٦  | ﴿ سورة الحج ﴾                                        |
|------|------------------------------------------------------|
|      | من أهوال القيامة                                     |
|      | مراحل خلق الإنسان (٥)                                |
|      | عذاب من يصد الناس عن الحج بأساليب متنوعة             |
|      | تعظيم شعائر الله ومنها سمن الأضحية (٣٢)              |
|      | رد تفسیر خاطیء                                       |
|      | أجر المرابط                                          |
|      | لأضيق علينا في الدينلاضيق علينا في الدين             |
|      | * * *                                                |
| wais | ﴿ سورة المؤمنون ﴾                                    |
| 404  |                                                      |
|      | الخشوع في الصلاة                                     |
|      | نكاح المتعة حرام في الإسلام                          |
|      | _                                                    |
|      | فساد الأهواء ونتائجها في الكون والحياة والمجتمع (٧١) |
|      | نهمة الإسلام بالتأخّر والجمود باطلة قديمة ( ٨٣ )     |
|      | برهان على اليوم الآخر للحساب ( ١١٥ )                 |
|      | * * *                                                |
| 777  | ﴿ سورة النور ﴾                                       |
|      | جزاء الزانية والزاني في الدنيا ( ٢ )                 |
|      | قصود رأس المنافقين بالإفك                            |
|      | ضل أبي بكر رضي الله عنه ( ٢٢ )                       |

|     | ابتعاد المسلم والمسلمة عن مواطن الريبة ( ٢٣ ) |
|-----|-----------------------------------------------|
|     | غض البصر من الرجال                            |
|     | غض البصر من النساء ومواطنه                    |
|     | صوت أحذية النساءنالسناء                       |
|     | الحض على الزواج                               |
|     | حرمة البغاء ( ٣٣ )                            |
|     | صلاة النساء في المسجد ( ٣٧ )                  |
|     | وعد الله بالنصر ومراحل ذلك أ ( ٣٧ )           |
|     | أوقات منع الزيارة ( ٥٨ )                      |
|     | استئذان الصغار ( ٥٩ )                         |
|     | من آداب المجالس العامة                        |
|     | * * *                                         |
| ۳۷٦ | ﴿ سورة الفرقان ﴾                              |
|     | عالمية رسالة الإسلام                          |
|     | من وثنيات العصر (٣)                           |
|     | من أهوال جهنم (١٢)                            |
|     | من صور هجر القرآن ( ٣٠ )                      |
|     | استهزاء الكافرين بالدعاة إلى الله تعالى       |
|     | مشية الإسلام ( ٦٣ )                           |
|     | وسطية الإنفاق ( ١٧ )                          |
|     | من صور الشرك ( ١٨ )                           |

|            | فضل الدعاة إلى الله تعالى                         |
|------------|---------------------------------------------------|
|            | * * *                                             |
| ۲۸٤        | ﴿ سورة الشعراء ﴾                                  |
|            | تسلية للرسول عَلِيْتُم (٣-٤)                      |
|            | المطلوب هو الإيمان الاختياري (٤)                  |
|            | اتهام الدعاة بالجنون                              |
|            | المؤمنون وتهديدهم بالسجن ( ٢٩ )                   |
|            | حماقة الطغاة حين خوفهم على العروش والرئاسة ( ٤٩ ) |
|            | زاد الداعية الإيمان والتوكّل على الله (٦٢)        |
|            | موقف الإسلام من التقليد الأعمى ( ٧٢ )             |
|            | القلب السلم ( ۸۷ )                                |
|            | الاهتمام بأمور المسلمين ( ١١٨ )                   |
|            | لماذا يجرّح الجاهليّون الدعاة كذباً وزوراً (١٥٣)  |
|            | حكم من رضي بالمعصية                               |
|            | محاولات قديمة وحديثة لمحاربة لغة القرآن ( ١٩٥ )   |
|            | موقف الإسلام من الشعراء ( ٢٢٢ ـ ٢٢٢ )             |
|            | * * *                                             |
| <b>797</b> | ﴿ سورة النمل ﴾                                    |
|            | مَنْ يُهدى ويُبشِّر بالقرآن ؟ (٢ ـ ٣)             |
|            | ضرورة النقد الذاتي عند فقد الآمال والنعم (٢٠)     |
|            | تفقّد الرعيّة                                     |

|     | هل تتولَّى المرأة الإمارة والقضاء                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
|     | كثير من الحروب الحالية سببها رشاوي للحكام من دول عظمي ( ٣٤ - ٣٥ ) |
|     | قبح إتيان الذكور ( ٥٤ )                                           |
|     | طاهرة بهجة الحدائق وظاهرة الحياة دليلان على الله                  |
|     |                                                                   |
|     | بدء الخلق دليل على قدرة إعادته للحساب ممن بدأه (٦٤)               |
|     | المتوكّل على الله يحاول الأخذ بأسباب النجاح ( ٧٩ )                |
|     | من أمارات الساعة                                                  |
|     | * * *                                                             |
| ٤٠٥ | ﴿ سُورة القصص ﴾                                                   |
|     | من أعمال الطغاة (٤)                                               |
|     | المستضعفون والنصر (٥-٦)                                           |
|     | قدرة الله في حنان مؤمنة                                           |
|     | المؤمن يفشي أسرار الكافرين للمؤمنين ( ٢٠ )                        |
|     | المرأة الحنية (٢٥)                                                |
|     |                                                                   |
|     | ثقة المؤمن بعاقبة المواجهة بين الحق والباطل ( ٣٧ )                |
|     | تطاول العمر على بعض الناس ( 25 ـ 20 )                             |
|     | عليك الدعوة ، والهداية بيد الله (٥٦)                              |
|     | ادعاء الكافرين تسلط الناس عليهم إن أسلموا (٥٧)                    |
|     | الله يختار ( ٦٨ )                                                 |
|     | استعمل المال لِلآخرة ولا تنسى مما أباح الله لك من الدنيا ( ٧٧ )   |
|     |                                                                   |

| ﴿ سورة العنكبوت ﴾                                         |
|-----------------------------------------------------------|
| لابد من الابتلاء (٢)                                      |
| إيذاء الأسرة الجاهلية للابن المؤمن                        |
| غوذج لطريقة الدعوة في مخاطبة النفوس ( ١٦ - ١٨ )           |
| الألوهية وحق التشريع (٤١)                                 |
| موقف المؤمن في بلد لم تتيسر له العبادة فيه (٥٦)           |
| * * *                                                     |
| ﴿ سورة الروم ﴾                                            |
| إعجاز القرآن في الإخبار عن مغيب وقع بعدُ                  |
| دعوة القرآن للتفكّر في الكون للدلالة على اليوم الآخر (٨)  |
| فضل هذه الآيات                                            |
| نظرية النشوء والارتقاء لامكان لها في نفوس المؤمنين (٢١)   |
| إعادة الخلق على الله هيّن كابتدائه                        |
| الإسلام دين الفطرة                                        |
| ما هي الفرقة الناجية من بين الفرق المنتسبة للإسلام ؟ (٣٢) |
| أوجب الله على نفسه فضلاً وكرماً نصر المؤمنين ( ٤٧ )       |
| الميت ، يعرف بزيارة الحيّ له                              |
| * * *                                                     |
| ﴿ سورة لقان ﴾                                             |
| من لهو الحديث أفكار هدامة مستوردة بقصص تأفهة (٦)          |
| الإسلام والغناء (٦)                                       |
| أمر الآباء الأبناء بالصلاة ( ١٧ )                         |
|                                                           |

|     | نجنب أفعال المتكبرين                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------|
|     | شخّص رسول الله ﷺ مرض المسلمين في عصرنا ( ٣٣ )                 |
|     | * * *                                                         |
| ٤٣٦ | ﴿ سورة السجدة ﴾                                               |
|     | فضل قراءة سورة السجدة في أوقًات معيّنة ( - )                  |
|     | ملك الموت هو عزرائيل (١١)                                     |
|     | فضل قوّام الليل (١٦)                                          |
|     | من أصناف المجرمين                                             |
|     | * * *                                                         |
| 244 | ﴿ سورة الأحزاب ﴾                                              |
|     | ألغى الإسلام تبنّي الرجل ابن رجل آخر (٤)                      |
|     | حب رسول الله ﷺ لنا وحبنا له (٦)                               |
|     | زعماء يهود جمعوا عرباً ويهوداً على حرب الإسلام في المدينة (٩) |
|     | دعاء عند خوف العدو                                            |
|     | الإيمان دعامة الروح المعنوية العالية (١٢)                     |
|     | السول الله هو القدوة (٢١)                                     |
|     | الثبات على الطريق                                             |
|     | نساء الرسول عَلِيْنَ وطلب التوسعة ( ٢٨ )                      |
|     | خروج المرأة إلى المسجد ( ٣٣ )                                 |
|     | حق المرأة بالتوجيه الإسلامي ( ٣٥ )                            |
|     | (٣٥)                                                          |

|     | فضل ذكر الله تعالى (١١)                        |
|-----|------------------------------------------------|
|     | المحافظة على وقت دعاة الإسلام وعلمائه ( ٥٣ )   |
|     | حكم الدخول على النساء الأجنبيات                |
|     | فضل الصلاة على النه طالبة على المسالة          |
|     | فضل الصلاة على النبي عَلِيْتُ ومعناها ( ٥٦ )   |
|     | حجاب المرأة واللباس الإسلامي (٥٩)              |
|     | * * *                                          |
| ٤٥٠ | ﴿ سورة سبأ ﴾                                   |
|     | مالك الحمد ومستحقه هو الله سبحاًنه             |
|     | الداعية واتهامات الجاهلية الباطلة (٨)          |
|     |                                                |
|     | قوم سبأ (١٥)                                   |
|     | عالمية الرسالة الإسلامية (٢٨)                  |
|     | المترفون وفقدان حساسيتهم وفطرتهم ( ٣٤ )        |
|     | فضل تأثير الدعوة الفردية إلى الإسلام           |
|     | * * *                                          |
| £OV | ﴿ سورة فاطر ﴾                                  |
|     | النفع والضرر بيد الله سبحانه (٢)               |
|     | تجنب الحسرات على الناس من بعدهم عن الإسلام (٨) |
|     | الله ال                                        |
|     | الله العزيزالله العزيز                         |
|     | من آيات البحار (١٢)                            |
|     | من آيات الألوان ( ٢٧ ـ ٢٨ )                    |
|     | حكم لباس الحرير                                |
|     |                                                |

|     | في تتابع الأجيال عبرة                            |
|-----|--------------------------------------------------|
|     | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
|     | * * *                                            |
| ٤٦٤ | ﴿ سورة يس ﴾                                      |
|     | يكتب على المرء آثار عمله من بعد موته (١٢)        |
|     |                                                  |
|     | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢٤)             |
|     | متى تستقر الأرض ( ٣٨ )                           |
|     | ما هي الطاعة المكفّرةما هي الطاعة المكفّرة       |
|     | شهادة أعضاء الكافر عليه يوم القيامة ( ٦٥ )       |
|     | * * *                                            |
| ٤٧٠ | ﴿ سورة الصافات ﴾                                 |
|     | استكبار الكافرين عند قولُ لا إله إلا الله ( ٣٥ ) |
|     | الدعاء عند أيام الشدائد ( ٧٥ )                   |
|     | خِلق الله لأفعال العباد                          |
|     | المهم هو الاستعداد لامتثال أمر الله ( ١٠٣ )      |
|     | وعد الله لجنده بالغلبة والنصر (١٧٣)              |
|     | * * *                                            |
| ٤٧٨ | ﴿ سورة ص ﴾                                       |
|     | ابتلاء الله تعالى لداود عليه السلام (٢٤)         |
| ٤٨٥ | * * *<br>﴿ سورة الزُّمَر ﴾                       |
|     | فضل العالم على الجاهل                            |
|     |                                                  |

| صفحة | آية |  | الموضوع |
|------|-----|--|---------|
|      |     |  |         |

|     | فضل الصبر                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------|
|     | جاء القرآن من الله على لغة العرب ( ٢٨ )                       |
|     | المؤمن الحق لايخاف إلا الله لأنه كافيه ( ٣٦ )                 |
|     | دعاء النوم ( ٢٦ )                                             |
|     | الجاهليون لايسرون بذكر الله وحده ويسرون بذكر الجاهليّة ( ٤٥ ) |
|     | لاييأس المؤمن من مغفرة الله سبحانه                            |
|     | تسوَّدٌ وجوه الكاذبين على الله يوم القيامة (٦٠)               |
|     | نفخة الصعق ونفخة البعث ( ٦٨ )                                 |
|     | * * *                                                         |
|     | 7 Ab                                                          |
| ٤٩٤ | ﴿ سورة غافر ﴾                                                 |
|     | من صور الشرك ( ١٢ )                                           |
|     | نصر الله لرسوله ﷺ وللمؤمنين (٥١)                              |
|     | الصبر على آلام الطّريق ( ٥٥ )                                 |
|     | يحاربون الإسلام حوفاً على رئاساتهم                            |
|     | فضل الدعاء                                                    |
|     | النصر حاصل ولو لم يره الداعية خلال حياته ( ٧٧ )               |
|     | * * *                                                         |
| ٥٠٤ | ﴿ سورة فصلت ﴾                                                 |
|     | لغة العرب والسنة بينتا القرآن (٣)                             |
|     | شهادة أركان الجسم على الإنسان يوم القيامة (٢١).               |
|     | حسن الظن بالله تعالى                                          |
|     | •                                                             |

|     | فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى                    |
|-----|------------------------------------------------------|
|     | فضل مقابلة الإساءة بالإحسان                          |
|     | تعريف مصطلح الإلحاد                                  |
|     | سوء اليأس من رحمة الله تعالى ( ٤٩ )                  |
|     | * * *                                                |
| ٥١١ | ﴿ سورة الشورى ﴾                                      |
|     | لماذا نرجع إلى حكم الله تعالى في كل خلاف ( ١٠ ـ ١١ ) |
|     | خصومة اليهود للإسلام قديمة وحديثة (١٦)               |
|     | صلة القرابة وفضل آل البيت                            |
|     | فضل الشورى ( ٣٨ )                                    |
|     | * * *                                                |
| ۸۱۵ | ﴿ سورةِ الزخرف ﴾                                     |
|     | كفر من خصص الإسلام بالعرب فقط                        |
|     | ذكر الركوب ودعاؤه (١٤)                               |
|     | تفاوت الناس في الرزق أمر ضروري ( ٣٢ )                |
|     | لايواسي الكافرين اشتراكهم في العذاب في الآخرة ( ٣٩ ) |
|     | القرآن شرف للعرب وسوف يسألون عن العمل به ( ٤٤ )      |
|     | استخفاف الطغاة بالجماهير الفاسقة ( ٥٤ )              |
|     | قبح الحدل                                            |
|     | فضل الأخوّة على التقوى ( ١٧ )                        |
|     |                                                      |

| 070 | ﴿ سورة الدخان ﴾                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
|     | من فقه الدعوة (١٤)                                           |
|     | على من تبكي السماء والأرض ( ٢٩ )                             |
|     | من حسن نساء الجنة                                            |
|     | * * *                                                        |
| ٥٢٩ | ﴿ سورة الجاثية ﴾                                             |
|     | إمَّا شريعة الله المفروضة وإمَّا الأهواء ولا وسط ( ١٨ ـ ١٩ ) |
|     | لزوم مجاهدة النفس ( ٢٣ )                                     |
|     | عقيدة تناسخ الأرواح باطلة ( التقمص ) ( ٢٤ )                  |
|     | النهي عن سبّ الدهر (۲۲ )                                     |
|     | حكم المستهزىء بأحكام الإسلام ( ٣٥ )                          |
|     | الكبرياء لله تعالى ( ٣٥ )                                    |
|     | * * *                                                        |
| ٥٣٣ | ﴿ سورة الأحقاف ﴾                                             |
|     | أدب الواصلين وطهأنينة العارفين                               |
|     | طاعة الوالدين في غير معصية الله تعالى ( ١٥ )                 |
|     | مصير المكذبين للرسل                                          |
|     | صبر الداعية على الإيذاء ( ٣٥ )                               |
|     | * * *                                                        |
| ۸۳۵ | ﴿ سورة محمد ﴾                                                |
|     | ماذا يفعل المسلمون بالأسرى (٤)                               |
|     |                                                              |

|       | نضل الشهادة في سبيل الله تعالى (٤)                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | لاذا أمر الرسول ﷺ بالاستغفار مع عصته (١٩)                                                                      |
|       | من أضرار ترك الجهاد في سبيل الله تعالى ( ٢٢ )                                                                  |
|       | قبح قطيعة الرحم ( ٢٢ )                                                                                         |
|       | الزهد في الدنيا ( ٣٦ )                                                                                         |
|       | ارشاد لدعاة الإسلام وظهور أناس على الحق ( ٣٨ )                                                                 |
|       | إرساد تدعه الإسلام وههور العال على العال الع |
| ٥٤٣   | ﴿ سورة الفتح ﴾                                                                                                 |
|       | ماذا كان موقف رسول الله عَلِيَّةٍ لَما غَفَر الله له ماتَّقَدُّم وما تأخَّر ؟ (٢)                              |
|       | مَنْ أشهر سلاحاً في سبيل الله فقد بايع الله جل جلاله (١٠)                                                      |
|       | السعادة برضوان الله في الدنيا ( ١٨ )                                                                           |
|       | من صفة المؤمنين الشدة على الكافرين والرحمة بالمؤمنين (٢٩)                                                      |
|       | * * *                                                                                                          |
| 0 £ A | ﴿ سورة الحجرات ﴾                                                                                               |
|       | لا يصح التقدم في أمر على سنة رسول الله عَلِيلَةِ (١)                                                           |
|       | لايتكلم المؤمن عند قراءة حديث شريف (٢)                                                                         |
|       | لايرفع المؤمن صوته بلغو عند قبره عَلِيُّهُ (٢)                                                                 |
|       | من أمن الجماعة المسلمة التثبّت في المعلومات (٦)                                                                |
|       | النهي عن ظن السوء بأهل الخير من المؤمنين (١٢)                                                                  |
|       | النهي عن التجسّس                                                                                               |
|       | المساواة في الإسلام (١٣)                                                                                       |
|       |                                                                                                                |

| 001 | ﴿ سورة ق ﴾                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------|
|     | دور الجبال في توازن الأرض ومنعها من الاضطراب (٧)              |
|     | الله سبحانه منزه عن الظلم ( ٢٩ )                              |
|     | * * *                                                         |
| 300 | ﴿ سورة الذاريات ﴾                                             |
|     | إكرام الضيف ( ٢٤ )                                            |
|     | يحارب الكافرون شخص الداعية بافتراءات بعـد عجزهم عن محـاربـة   |
|     | الدعوة ( ٢٥ )                                                 |
|     | العبادة وأقسامها ( ٥٦ )                                       |
|     | * * *                                                         |
| ۸۵۵ | ﴿ سورة الطور ﴾                                                |
|     | البيت المعمور في السماء السابعة (٤)                           |
|     | من نعيم الجنّة ( ٢٠ )                                         |
|     | التسبيح بحمد الله في أول الصلاة وعند القيام من كل مجلس ( ٤٨ ) |
|     | فضل سنّة الصبح ( ٤٩ )                                         |
|     | * * *                                                         |
| 170 | ﴿ سورة النجم ﴾                                                |
|     | ما سنَّه رسول الله ﷺ هو من الوحي (٣)                          |
|     | كبائر الإثم ( ٣٢ )                                            |
|     | هل يصح مدح النفس ( ٣٢ )                                       |
|     |                                                               |

| ٥٦٤   | ﴿ سورة القبر ﴾                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------|
|       | اقتراب الساعة (١)                                            |
|       | ما سبب الحاربة الدعائية الكذابة الموجهة للداعية المسلم ؟ (٩) |
|       | دعاء النبي عَلِينَ يُوم بدر ( ٤٥ )                           |
|       | إذا ذكر القدر فأمسكوا ( ٤٩ )                                 |
|       | الحذر من محقّرات الذنوب ( ٥٣ )                               |
|       | . * * *                                                      |
| VFC   | ﴿ سورة الرحمن ﴾                                              |
|       | ماذا يقول المرء عندما يقرأ هذه الآية (١٣)                    |
|       | الحيم يعذّب به أهل النار ( ٤٤ )                              |
|       | ثمار الجنّة قريبة ممن يريد تناولها ( ٥٤ )                    |
|       | من صفات نساء أهل الجنة                                       |
|       | دعاء بعد الصلاة ( ۷۸ )                                       |
|       | * * *                                                        |
| )<br> | ﴿ سورة الواقعة ﴾                                             |
|       | عظمة هذه السورة ( - )                                        |
|       | في أي زمن كثرة السابقين (١٤)                                 |
|       | لحم الطير في الجنّة                                          |
|       | نساء الجنّة عذاري عند كل إتيان من أزواجهن (٣٦)               |
|       | الاستواء في السن من صفات نساء الجنة ورجالها ( ٣٧ )           |
|       | شجرة الزقوم ( ٥٢ )                                           |

|     | المسلمون شركاء في ثلاثة ( ٧٣ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | يباح مسّ المصحف للذين طهروا أنفسهم من الأحداث ( ٧٩ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٧٥ | ﴿ سورة الحديد ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | فضل من يشق الطريق مبتدئاً بإنفاق وقتال في سبيل الله (١٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | نور المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | مثل الحياة الدنيا في جنب الآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | أرسل الله الرسل ليقوم ميزان الله في الأرض ( ٢٥ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٨٠ | ﴿ سورة الجادلة ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | شكوى امرأة إلى الله عز وجل (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •   | النجوىالنجوى النجوى النج |
|     | من آداب المجالس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | من هم حزب الله تعالى ( ٢٢ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 012 | ﴿ سورة الحشر ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | نزلت هذه السورة في بني النضير من اليهود (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | من صور الإيثار والحبة في الجماعة المسلمة (٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | رابطة العقيدة أقوى من رابطة القومية (١١ - ١٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | الخوف من الله تعالى يطرد الخوف من البشرَ (١٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | من جبن اليهود الدائم (١٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | اختلاف یهود (۱٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ﴿ سورة الممتحنة ﴾ |                                                               |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--|
|                   | سبب نزول هذه السورة (١)                                       |  |
|                   | لاًيصح ولا ينعقد زواج لكافر على مسلمة                         |  |
|                   | غضب الله تعالى على اليهود                                     |  |
|                   | * * *                                                         |  |
| 991               | ﴿ سورة الصف ﴾                                                 |  |
|                   | يحب الله تعالى المسلمين المقاتلين بنظام وخطة سديدة وتماسك (٤) |  |
|                   | ظهور الإسلام منتصراً في العالم كلّه (٩)                       |  |
|                   | * * *                                                         |  |
| ۹۳                | ﴿ سورة الجمعة ﴾                                               |  |
|                   | فضل مَنْ آمن من الفرس (٣)                                     |  |
|                   | سوء يهود حفظوا عن التوراة ألفاظاً ولم يحفظوه عملاً ( ٥ )      |  |
|                   | * * *                                                         |  |
| 091               | ﴿ سورة المنافقون ﴾                                            |  |
|                   | من صفات المنافقين (٣)                                         |  |
|                   | ينبغي الاحتراس ممن تلبس بصفات المنافقين (٥)                   |  |
|                   | اللهو بالأموال والأولاد عن ذكر الله تعالى خسارة (٩)           |  |
|                   | الأجل محدّد لايزيدالأجل محدّد لايزيد                          |  |
|                   | * * *                                                         |  |
| 097               | ﴿ سورة التغابن ﴾                                              |  |
|                   | من براهين البعث من القبور للحساب يوم القيامة (٧)              |  |

|     | من الأزواج والأولاد عدَّق يمنع من الخير كالجهاد والهجرة (١٤) |
|-----|--------------------------------------------------------------|
|     | تقوى الله بحسب الجهد بامتثال أمره سبحانه (١٥)                |
|     | * * *                                                        |
| 099 | ﴿ سورة الطلاق ﴾                                              |
|     | التقوى تذهب الكرب وتجلب الرزق بقدرة الله تعالى (٣)           |
|     | . * * *                                                      |
| 7+1 | ﴿ سورة التحريم ﴾                                             |
|     | إرشاد الله سبحانه لرسوله ﷺ (١)                               |
|     | تربية الأولاد الحقّة ليتقوا النار (٦)                        |
|     | شروط التوبة النصوح ( ٨ )                                     |
|     | * * *                                                        |
| 7.5 | ﴿ سورة الملك ﴾                                               |
|     | فضل هذه السورة ( - )                                         |
|     | فضل خشية المرء لله سبحانه خاليا (١٢)                         |
|     | السعي في طلب الرزق لاينافي التوكّل على الله (١٥)             |
|     | * * *                                                        |
| 1.1 | ﴿ سورة القلم ﴾                                               |
|     | خُلُق رسول الله عَلِيَةِ (٤)                                 |
|     | قبح النبية                                                   |
|     | الاستدراج                                                    |
|     |                                                              |

| 7.9 | ﴿ سورة الحاقة ﴾                              |
|-----|----------------------------------------------|
|     | تفضّل الله تعالى ( ٢٤ )                      |
|     | * * *                                        |
| 717 | ﴿ سورة المعارج ﴾                             |
|     | الداغون على صلاتهم (٢٣)                      |
|     | * * *                                        |
| 315 | ﴿ سورة نوح ﴾                                 |
|     | استكبار قوم نوح عليه السلام (٧)              |
|     | حقيقة الربط بين الاستغفار والرزق             |
|     | مكر القيادات الضَّالة المُضَلَّلة (٢١ - ٢٢ ) |
|     | * * *                                        |
| 717 | ﴿ سورة الجن ﴾                                |
|     | سبب النزول (- )                              |
|     | علم الله بوقت الساعة ( ٢٥ )                  |
|     | * * *                                        |
| ٦١٨ | ﴿ سورة المزمّل ﴾                             |
|     | قيام الليل وإعداد الداعية (- )               |
|     | حضّ الإسلام على العمل (٢٠)                   |
|     | * * *                                        |
| 17. | ﴿ سورة المدثر ﴾                              |
|     | سب النزول                                    |

|     | كثرة جنود الله من الملائكة                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
|     | * * * *                                                             |
| 177 | ﴿ سورة القيامة ﴾                                                    |
|     | من إعجاز القرآن (٤)                                                 |
|     | رؤية أهل الجنّة لله تعالى ( ٢٣ )                                    |
|     | * * *                                                               |
| 375 | ﴿ سورة الدهر ﴾                                                      |
|     | إطعام الطعام على حب الله سبحانه ( ٨ )                               |
|     | الصبر على آلام الطريق ولا مفاوضة ولا طاعة على حساب العقيدة . ( ٢٤ ) |
|     | * * *                                                               |
| 777 | ﴿ سورة المرسلات ﴾                                                   |
|     | لا نجاة للكفارين من حكم الله في الآخرة ( ٣٨ ـ ٣٩ )                  |
|     | * * *                                                               |
| 779 | ﴿ سورة النبأ ﴾                                                      |
|     | أهون أهل النار عذاباً ( ٢٤ )                                        |
|     | الحم ( ۲۰ )                                                         |
|     | أقسى آية على الكافرين                                               |
|     | جنان أدنى أهل الجنّة منزلة                                          |
|     | الحور الكواعب في الجنّة                                             |
|     | يتمنَّى الكافر أن يكون حيواناً في الآخرة                            |
|     |                                                                     |

| 177 | ﴿ سورة النازعات ﴾                                             |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------|--|--|
|     | نصح الحكام الطغاة ( ١٧ - ١٨ )                                 |  |  |
|     | * * *                                                         |  |  |
| 777 | ﴿ سورة عبس ﴾                                                  |  |  |
|     | ميزان الله أسمى من ميزان البشرية                              |  |  |
|     | الناس حفاة عراة يوم القيامة وكل امرىء مشغول عن الآخر ( ٣٧ )   |  |  |
|     | * * *                                                         |  |  |
| ٦٣٤ | ﴿ سورة التكوير ﴾                                              |  |  |
|     | حرم الإسلام وأد البنات ( ^ )                                  |  |  |
|     | موقف الإسلام من تحديد النسل ( ^ )                             |  |  |
|     | * * *                                                         |  |  |
| ٦٣٦ | ﴿ سورة الانفطار ﴾                                             |  |  |
|     | مخاطبة الله للإنسان بإنسانيته وُخلقته المتناسقة ( ٦ - ٧ )     |  |  |
|     | * * *                                                         |  |  |
| ٦٣٧ | ﴿ سورة المطففين ﴾                                             |  |  |
|     | أكل أموال الناس بالميزان (١-٤)                                |  |  |
|     | من أهوال يوم القيامة (٦)                                      |  |  |
|     | الران على القلب (١٤)                                          |  |  |
|     | الكفرة محجوبون عن رؤية الله في الآخرة (١٥)                    |  |  |
|     | استهزاء الكافرين بالمؤمنين في الدنيا بخلاف الآخرة ( ٣٠ - ٣١ ) |  |  |
|     |                                                               |  |  |

| 179 | ﴿ سورة الانشقاق ﴾                       |
|-----|-----------------------------------------|
|     | الحساب اليسير يكون بلا نقاش (٨)         |
|     | النهي عن التقليد الأعمى لليهود والنصارى |
|     | * * *                                   |
| 16. | ﴿ سورة البروج ﴾                         |
|     | من عبر أصحاب الأخدود (٧)                |
|     | عظم بطش الله جل جلاله (١٢)              |
|     | * * *                                   |
| 757 | ﴿ سورة الأعلى ﴾                         |
|     | فضل هذه السورة ( - )                    |
|     | قبح إيثار الدنيا على الآخرة             |
|     | * * *                                   |
| 728 | ﴿ سورة الغاشية ﴾                        |
|     | سرر الجنّة (١٣)                         |
|     | تمهيد الأرض من نعم الله سبحانه          |
|     | * * *                                   |
| 788 | ﴿ سورة الفجر ﴾                          |
|     | فضل أيام في السنة                       |
|     | فساد الطغاة الكثير                      |
|     | ربّك بالمرصاد للطغاة                    |
|     | النفس المطمئنة                          |
|     |                                         |

| 727   | ﴿ سورة البلد ﴾                          |
|-------|-----------------------------------------|
|       | خلق الله الإنسان مكابداً (٤)            |
|       | * * *                                   |
| 757   | ﴿ سورة الشمس ﴾                          |
|       | الإنسان مخيّر ( ٨ )                     |
|       | * * *                                   |
| 7 £ A | ﴿ سورة الليل ﴾                          |
|       | فضل أبي بكر الصدّيقفضل أبي بكر الصدّيق  |
|       | الإسلام رسالة إلهية ربانية لاطبقية      |
|       | * * *                                   |
| 729   | ﴿ سورة الضحى ﴾                          |
|       | الزهد في الدنيا بجانب الآخرة (٤)        |
|       | حقيقة الغني ( ٨ )                       |
|       | * * *                                   |
| 169   | ﴿ سورة الانشراح ﴾                       |
|       | نماذج من رفع الله لذكره ﷺ (٤)           |
|       | لابد من العبادة مع الدعوة للإسلام ( ٧ ) |
|       | * * *                                   |
| 10-   | ﴿ سورة التين ﴾                          |
|       | جبل موسى عند التكليم (٢)                |
|       | •                                       |

| ٦٥٠ | ﴿ سورة العلق ﴾                        |
|-----|---------------------------------------|
|     | أول مانزل من القرآن (١-٥)             |
|     | * * *                                 |
| 701 | ﴿ سورة القدر ﴾                        |
|     | فضل قيام ليلة القدر وزمانها (٣)       |
|     | * * *                                 |
| 707 | ﴿ سورة البينة ﴾                       |
|     | تفرّق اليهود والنصاري وأمة محمد ﷺ (٤) |
|     | الناجون من أمة رسول الله ﷺ (٤)        |
|     | * * *                                 |
| ٦٥٣ | ﴿ سورة الزلزلة ﴾                      |
|     | خطر محقرات الذنوب (٧)                 |
|     | * * *                                 |
| ۲٥٢ | ﴿ سورة العاديات ﴾                     |
|     | جحود نعمة الله تعالى (٦)              |
|     | الملكية الفردية وفطرة الإنسان ( ٨ )   |
|     | * * *                                 |
| 305 | ﴿ سورة القارعة ﴾                      |
|     | شدة حرّ جهنّم (١١)                    |
|     |                                       |

| 700 | ﴿ سورة التكاثر ﴾                            |
|-----|---------------------------------------------|
|     | قبح التباري والتباهي بكثرة الأموال والأولاد |
|     | * * *                                       |
| 700 | ﴿ سورة العصر ﴾                              |
|     | فضل التواصي بالحق والصبر (٣)                |
|     | * * *                                       |
| 700 | ﴿ سورة الهمزة ﴾                             |
|     | * * *                                       |
| 707 | ﴿ سورة الفيل ﴾                              |
|     | حرمة مكة وإرهاص النبّوة (-)                 |
|     | * * *                                       |
| 707 | ﴿ سورة قريش ﴾                               |
|     | We who who                                  |
| 707 | ﴿ سورة الماعون ﴾                            |
|     | قبح تأخير الصلاة عن وقتها (-)               |
|     | * * *                                       |
| 104 | ﴿ سورة الكوثر ﴾                             |
|     | الأبتر (-)                                  |
|     | * * *                                       |
| 101 | ﴿ سورة الكافرون ﴾                           |
|     | فضل هذه السورة (- )                         |
|     | * * *                                       |

| 101 |       | ﴿ سورة النصر ﴾                          |                        |
|-----|-------|-----------------------------------------|------------------------|
|     | (-)   |                                         | التوّاب سبحانه         |
|     |       | * * *                                   | 2 * *                  |
| 709 |       | ﴿ سورة المسد ﴾                          |                        |
|     | (-)   |                                         | سبب نزولها             |
|     |       | * * *                                   |                        |
| 769 |       | ﴿ سورة الإخلاص ﴾                        |                        |
| •   | (-) . |                                         | فضل هذه السورة         |
|     | (-).  | •••••                                   | الله أحد               |
|     |       | * * *                                   |                        |
| 77. | •     | ﴿ سورة الفلق ﴾                          |                        |
|     | (-).  |                                         | فضل سورتي الفلق والناس |
|     |       | * * *                                   |                        |
| 77. |       | ﴿ سورة الناس ﴾                          |                        |
|     | (-)   |                                         | شياطين الإنس           |
|     |       | * * *                                   | *                      |
| 77. | ••••• | y 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | الخاتمة                |
| 77. |       |                                         | دعاء تمام التفسير      |

#### تعريف بالمصحف

- كُتب هذا المصحف على ما يوافق رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود وعلى الرسم العثماني .
  - وأُخذت طريقة ضبطه مما قرره علماء الضبط ، واتبعت في آياته طريقة الكوفيين .
- وأخذ بيان وقوفه وعلاماتها على حسب ما اقتضته المعاني التي ترشد إليها أقوال أئمة التفسير.
  - وأخذ بيان السجدات ومواضعها من كتب الفقه في المذاهب الأربعة .

#### اصطلاحات الضبط وعلامات الوقف

وضع الصفر المستدير ( ه ) فوق حرف علة يدل على أنه لاينطق به في الوصل ولا في الوقف ،
 ﴿ يَتلوا ْ صُحُفاً ﴾ ، والمستطيل ( 0 ) يدل على عدم النطق به وصلاً فقط ﴿ أَنَا ْ خَيرٌ مِنْهُ ﴾ .

وتعرية الحرف من علامة السكون مع تشديد الحرف التالي يدل على إدغام الأول في الثاني ﴿ يَلْهَتْ ذَٰلِكَ ﴾ ، ومع عدم تشديد التالي يدل على إخفاء الأول عند الثاني ﴿ مِن تَعتِهَا ﴾ أو إدغامه إدغاماً ناقصاً ﴿ مِن وَالٍ ﴾ .

- وضع ميم صغيرة بدل الحركة الثانية من المنون أو فوق النون الساكنة بدل السكون يدل على قلب التنوين مياً : ﴿ عَلِيمٌ بداتِ الصُّدُورِ ﴾ ، ﴿ مِن البَعْدُ ﴾ ،
  - وتركيب الحركتين هكذا مِن علي علي إظهار التنوين ﴿ سَمِيعُ عَلِيمٍ ﴾ .

وتتابعها هكذا مره حرب مع تشديد التالي يدل على إدغامه ﴿ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ ، ومع عدم التشديد يدل على الإخفاء : ﴿ شِهَابٌ قَاقِبٌ ﴾ أو الإدغام الناقص : ﴿ رَحِيمٌ وَدُود ﴾ .

- والحروف الصغيرة تدل على الحروف المتروكة في المصاحف العثمانية مع وجوب النطق بها ﴿ دَاوُرد ﴾ وإذا كان الحرف المتروك له بدل في الكتمابة الأصلية عُدل في النطق على الحرف الملحق ﴿ الصّلَوٰةَ ﴾ .
- ووضع هذه العلامة ( س ) فوق الحرف يدل على لزوم مده مدا زائداً على المد الأصلي الطبيعي .
- ( م ) علامة الوقف اللازم ـ ( لا ) علامة الوقف الممنوع ـ ( ج ) علامة الوقف الجائز جوازاً
   مستوى الطرفين ـ ( صلے ) علامة الوقف الجائز والوصل أولى ( قلے ) للوقف الجائز والوقف أولى .

### كلةلابدمنها

تم بحمد الله تعالى وفضله طبع هذا التفسير ـ الذي نرجو منه سبحانه وتعالى أن يكون أجر العمل به ذخراً إلى يوم نلقاه ـ في شهر ربيع الأنور من عام ١٤٠٧ هجري ، تحت إشراف الإخوة العاملين في قسم التحقيق والتصحيح والمراجعة في دار السلام ، فجزاهم الله خير الجزاء

ولا يفوتنا أن نشكر الأساتذة : فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ؛ لما قدّم لنا من نُصْح ، فجزاه الله خيراً . والدكتور عبد الله ناصح علوان ، والدكتور جيل غازي ، والأستاذ الفاضل وهبي سليان الغاوجي ، الذين قاموا بمراجعة هذا التفسير والتقديم له حتى خرج على صورته هذه ، التي نأمل من الله تعالى أن تكون كا يحب ربنا ويرض

كا نشكر فضيلة الشيخ عبد الحيد الأحدب الذي راجع التفسير خاصة من الناحية اللغوية .

اللهم وفقنا لما فيه رضاك وطاعتك .

اللهم لك الحمد كا ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً .

المحالفا والمبلا

## بسم الله الرحمن الرحيم



الآزهر بحع البحوث الإسلامية إدارة البحوث واللشر (قم فحص المصاحف)

# تصریح بطبع مصحف رقم ( ۲ ۷۷ ) العادر فی ۲/۲ /۱۹۸۶م السید / عبد لقادر مصود البکار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . و وبعد ،

فيسر دالامانة العامة لجمع البحوث الإسلامية ، أن تفيد سيادت كم بأنها قد وافقت على طلب كم الحاص بطبع مصدو كلام النساس المنافس ا

تحريراً في ا /٧ / ٦٠١٦ م الموافق ٢ / ٢ /١٩٨٦م ع

يشد ؟ الأمين العام لجمع البحوث الإسلامية

かが

مدير إدارة البحوث واللشر محاليها

تمجمت والله